## الحسية طرق في كل فنًّ مستظرف

تأليف شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي

> تحقيق محمد خير طعمه الحلبي

داراهعرفة

### منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.forumarabia.com



# المست المتعانف

تأليفت شهُابُ لِدِّين مُحَدِّبِنَ أَحْسَمَدُ الأَبْشِيهِيِّ فَصَلَّمُ الْأَبْشِيهِيِّ فَصَلَّمُ الْأَبْشِيهِيِّ فَالْمُنْ الْمُوفِي وَالْمُنْ الْمُوفِي وَالْمُنْ الْمُوفِي وَالْمُنْ الْمُوفِي وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

تحقیق محکّخت پرطعتمه اکتابیت

> حارالمعرفة بيزوت بنان

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار العرفة بيروت ـ لبنان

Copyright<sup>o</sup> All rights reserved

Exclusive rights by **Dar Al-Marefah**Beirut - Lebanon

ISBN 9953-446-74-1

الطبعة الخامسة 1429 هـ ـ 2008 م



جسر المطار شارع البرجاوي • هاتف: ٨٣٤٣٠١ د المطار شارع البرجاوي • هاتف: ٨٣٥٦١٤ د البنان هاكس: ٨٣٥٦١٤ • ص.ب: ٧٨٧٦ ـ بيروت لبنان Airport Bridge Birjawi Str. • Tel: 834301-834332 Fax: 835614 • P.O.Box: 7876 Beirut - Lebanon Email: info@marefah.com • www.marefah.com



#### مقدمة المحقق

الحمد الله حمداً كثيراً كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر، وعلى آله وصحبه الميامين نرر.

أما بعد: فإن الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب (المستطرف) لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي من أمتع وأظرف الكتب الأدبية والدينية والتاريخية. . . جمع فيه مؤلفه كلّ ما أسعفته به فاكرته من نوادر الأخبار والأشعار والخطب والكلام الحسن، وقد وصفه حاجي خليفة في كتابه (كشف الظنون) خير وصف فقال:

ورهو يشتمل على كل فن ظريف وفيه الاستدلال بآيات من القرآن، وأحاديث صحيحة، وحكايات حسنة عن الأخيار، ونقل فيه كثيراً مما أودعه الزمخشري في ربيع الأبرار، وابن عبد ربه في العقد، وفيه لطائف عديدة من متخبات الكتب المفيدة، وأودعه من الأمثال والنوادر الهزلية والغرائب والدقائق والأشعار والرقائق وجعله مشتملاً على أبواب عدتها أربعة وثمانونه (١١).

ولما كان هذا الكتاب على هذا القدر من الفائلة والأهمية، رأيت أن أتناوله بالاعتناء والتحقيق. فكان عملي وفق الخطة التالية:

- ١ ـ قابلت الكتاب على عدة نسخ مطبوعة فوجدت الكثير من النقص فأبدته.
- ٢ ـ ضبطت النص ضبطاً تاماً ووضعت علامات الترميم ليسهل على القارىء الاستفادة منه.
  - ٣ ـ شرحت الألفاظ الغريبة.
  - ٤ ـ خرّجت الآيات القرآنية ووضعتها بين قوسين مزهرين، هكذاً: ﴿ ﴾.
    - ٥ \_ نسبت بعض الأبيات الشعرية إلى قائليها.
    - ٦ \_ علَّقت على بعض المسائل التي رأيت أنها تحتاج إلى تعليق.

وإتماماً للفائلة رأيت أن أقدم للقراء الأعزاء نبلة يسيرة عن المؤلف. والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

المحلق أحمد طعمه حلى

(١) كشف الظنون لحاجي خليفة: ١٦٧٤.

مقلمة المحقق

#### الأبشيهي(١

شهاب الدين محمد بن أحمد، أبو الفتح الأبشيهي المحلي الشافعي، واعظ أديب من أدباء مصر في القرن التاسع الهجري. ولد في أبشوية وهي قرية تقع في غربي مصر وإليها يتنسب، وكانت ولادته سنة ٧٩٠ هـ.

وانتقل إلى القاهرة، وحضر دروس الجلال البليقيني، وولي خطابة بلده. وحج سنة ٨١٤ هـ، وله كتاب (أطواق الأزهار على صدور الأنهار). توفي سنة ٨٥٠ هـ.

اعتمدنا في ترجمته على: معجم المؤلفين لكحالة (٩: ٢٢). والضوء اللامع (٧: ١٠٩) وكشف الظنون: ١٦٧٤. والأعلام للزركلي.

الحمد لله الملك العظيم العليّ الكبير، الغني الحميد اللطيف الخبير، المنفرد بالعز والبقاء، والإرادة والتدبير، المحي العليم الذي ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد عبد معترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أعان عليه من قصد، ويسَّر من عسير. وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ولا مشير، ولا ظهير له ولا وزير. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله البشير النذير، السراج المنير، المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير، ومأمور وأمير. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفوز قائلها من عني ونتجو بها في الآخرة من عذاب السعير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير.

أما بعد: فقد رأيت جماعة من ذوي الهمم، جمعوا أشياء كثيرة من الآداب، والمواعظ، والحكم. ويسطوا مجلدات في التواريخ، والنوادر، والأخبار، والحكايات، واللطائف، ورقائق الأشعار، وألفوا في ذلك كتباً كثيرة، تفرد، كل منها بفرائد لم تكن في غيره من الكتب محصورة. فاستخرت الله تعالى وجمعت من مجموعها هذا المجموع المطلف، وجعلته مشتملاً على كل فن طريف، وستيته (المستطرف في كل فن مستظرف)، واستدللت فيه بآيات كثيرة من القرآن العظيم، وأحاديث صحيحة، من أحاديث النبي الكريم، وطرزته بحكايات حسنة عن الصالحين الأخيار، ونقلت فيه كثيراً مما أودعه الزمخشري في كتابه (ربيع الأبرار)، وكثيراً مما نقله ابن عبد ربه في كتابه (العقد الفريد)، ورجوت أن يجد مطالعه فيه كل ما يقصد ويريد، وجمعت فيه لطائف وظرائف عديدة، من منتخبات الكتب النفيسة المفيدة، وأودعته من الأحاديث النبوية. والأمثال الشعرية، والألفاظ اللغوية، والحكايات الجدية، والنوادر الهزلية، ومن الغرائب والدقائق، والأشعار والرقائق، ما تشنف (۱) بذكره الأسماع وتقر برؤيته العيون، وينشرح بمطالعته كل قلب محزون.

من كل معنى يكادُ الميت يفهمُ حُسْنَاً ويعشقه القسرطاسُ والقلم أ وجعلته يشتمل على أربعة وثمانين باباً، من أحسن الفنون، متوّجة بألفاظ كأنها الدرّ المكنون كما قال بعضهم شعراً في المعنى:

ففي كل باب منه دُرٌ مؤلفٌ كَنَظْمٍ عفودٍ زَيَّتَهُمَا النَّامُ وَالسَّرُ عَلَى غَيْرَ تَالَيْفٍ فَمَا النَّرُ فَاحْرُ،

وضمته كل لطيفة، ونظمتُه بكل ظريفة، وقرنتُ الأصول فيه بالفصول، ورجوت أن يتيسر لي ما رُمتُهُ من الأصول، وجعلتُ أبوابه مقدمة، وفصلتها في مواضعها مرتبة منظمة، ليقصد الطالب إلى كل باب منها عند الاحتياج

<sup>(</sup>١) تشف بذكره الأسماع: تطرب له وترتاح إليه.

إليه، ويعرف مكانه بالاستدلال عليه، فيجد كل معنى في بابه إن شاء الله تعالى. والله المسؤول في تيسير المطلوب. وأن يلهم الناظر فيه ستر ما يراه من خلل وعيوب. إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. وهذه فهرست الكتاب والله سبحانه المهون للصعاب.

الباب الأول: في مبانى الإسلام، وفيه خمسة فصول.

الباب الثاني: في العقل، والذكاء، والحمق، والذم، وغير ذلك.

الباب الثالث: في القرآن العظيم، وفضله، وحرمته، وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم، والأجر الجسيم.

الباب الرابع: في العلم، والأدب، وفضل العالم والمتعلم.

الباب الخامس: في الآداب، والحكم، وما أشبه ذلك.

الباب السادس: في الأمثال السائرة، وفيه فصول.

الباب السابع: في البيان، والبلاغة، والفصاحة، وذكر الفحصاء، من الرجال، والنساء، وفيه فصول.

الباب الثامن: في الأجوبة المسكتة، والمستحسنة، ورشقات اللسان، وما جرى مجرى ذلك.

الباب التاسع: في ذكر الخطب، والخطباء، والشعراء، وسرقاتهم، وكبوات الجياد، وهفوات الأمجاد.

الياب العاشر: في التوكل على الله تعالى، والرضا بما قسم، والقناعة، وذم الحرص، والعلمع وما أشيه ذلك، وفيه قصول.

الباب الحادي عشر: في المشورة، والنصيحة، والتجارب، والنظر في العواقب.

الباب الثاني حشر: في الوصايا الحسنة، والمواحظ المستحسنة، وما أشبه ذلك.

الباب الثالث حشر: في الصمت، وصون اللسان، والنهي عن الغيبة، والسعي بالنميمة، ومدح العزلة، وذم الشهرة، وفيه فصول.

الباب الرابع حشر: في الملك، والسلطان، وطاعة ولاة أمور الإسلام، وما يجب للسلطان على الرعية، وما يجب لهم عليه.

الباب الخامس عشر: فيما يجب على من صحب السلطان، والتحذير من صحبته.

الباب السادس حشر: في الوزراء وصفاتهم، وأحوالهم، وما أشبه ذلك.

الباب السابع عشر: في ذكر الحجاب، والولاية، وما فيها من الغرر، والخطر.

الباب الثامن حشر: فيما جاء في القضاء وذكر القضاة، وقبول الزشوة، والهدية على الحكم، وما يتعلق بالديون، وذكر القصاص، والمتصوفية، وفيه فصول.

الباب التاسع عشر: في العدل، والإحسان، والإنصاف وغير ذلك.

5

الباب العشرون: في الظلم وشؤمه، وسوء عواقبه، وذكر الظلمة وأحوالهم وغير ذلك.

الباب الحادي والعشرون: في بيان الشروط التي تؤخذ على العمال، وسيرة السلطان في استجبأه الخراج، وأحكام أهلُ الذمة، وفيه فصلان.

الباب الثاني والعشرون: في اصطناع المعروف، وإغاثة الملهوف، وقضاء حواتج المسلمين، وإدخال السرور يهم.

الباب الثالث والعشرون: في محاسن الأخلاق ومساويها.

الباب الرابع والعشرون: في حسن المعاشرة والمودة، والأخوة، والزيارة، وما أشبه ذلك.

الباب الخامس والعشرون: في الشفقة على خلق الله تعالى، والرحمة بهم، وفضل الشفاعة، وإصلاح ذات البين وفيه فصلان.

الباب السادس والعشرون: في الحياء، والتواضع ولين الجانب، وخفض الجناح، وفيه فصلان.

الباب السابع والعشرون: في العجب، والكبر، والخيلاء وما أشبه ذلك.

الباب الثامن والعشرون: في الفخر، والمفاخرة، والتفاضل، والتفاوت.

الباب التاسع والعشرون: في الشرف والسؤود، وعلو الهمة.

الباب الثلاثون: في الخير، والصلاح، وذكر السادة الصحابة، وذكر الأولياء، والصالحين رضي الله عنهم أجمعين.

الباب الحادي والثلاثون: في مناقب الصالحين، وكرامات الأولياء رَضَّي الله عنهم.

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر الأشرار، والفجار وما يرتكبون من الفواحش، والوقاحة، والسفاهة.

الباب الثالث والثلاثون: في الجود، والسخاء، والكرم، ومكارمُ الأخلاق، واصطناع المعروف، وذكر الأمجاد، وأحاديث الأجواد.

الباب الرابع والثلاثون: في البخل، والشح، وذكر البخلاء، وأخبارهم وما جاء عنهم.

الباب الخامس والثلاثون: في الطعام، وآدابه والضيافة، وآداب المضيف، والضيف، وأخبار الأكلة، وما جاء عنهم، وغير ذلك.

الباب السادس والثلاثون: في العفو، والحلم، والصفح، وكظم الغيظ، والاعتذار، وقبول المعذرة، والعتاب، وما أشبه ذلك.

الباب السابع والثلاثون: في الوفاء بالوعد، وحسن العهد، ورعاية الذمم.

الباب الثامن والثلاثون: في كتمان السر وتحصينه، وذم إفشائه.

الباب التاسع والثلاثون: في الغدر، والخيانة، والسرقة، والعداوة، والبغضاء، والخَسد، وفيه قصول.

الباب الأربعون: في الشجاعة وثمرتها، والحروب وتدبيرها، وفضل الجهاد، وشدة البأس، والتحريض على القتال، وفيه فصول.

الباب الحادي والأربعون: في ذكر أسماء الشجعان، وذكر الأبطال وطبقاتهم، وأخبارهم، وذكر الجبناء وأخبارهم، وذم الجبن.

الباب الثاني والأربعون: في المدح، والثناء وشكر النعمة، والمكافأة، وفيه فصول.

الباب الثالث والأربعون: في الهجاء، ومقدماته.

الباب الرابع والأربعون: في الصدق، والكذب، وفيه فصلان.

الباب الخامس والأربعون: في بر الوالدين، وذم العقوق، وذكر الأولاد، وما يجب لهم وعليهم، وصلة الرحم والقرابات، وذكر الأنساب، وفيه فصول.

الباب السادس والأربعون: في الخلق، وصنفاتهم، وأحوالهم، وذكر الحسن، والقبح، والطول، والقصر، والألوان، واللباس، وما أشبه ذلك.

الباب السابع والأربعون: في ذكر الحُلى، والمصوغ، والطيبَ والتطيب، وما جاء في التختُّم.

الباب الثامن والأربعون: في الشباب، والشيب، والصحة، والعافية، وأخبار المعمرين، وما أشبه ذلك، وفيه فصول.

الباب الناسع والأربعون: في الأسماء، والكني، والألقاب، وما استحسن منها.

الباب الخمسون: في الأسفار، والاغتراب، وما قيل في الوداع، والفراق، والحث على ترك الإقامة بدار الهوان، وحب الوطن، والحنين إلى الأوطان.

الباب الحادي والخمسون: في ذكر الغني، وحب المال، والافتخار بجمعه.

الباب الثاني والخمسون: في ذكر الفقر، ومدحه.

الباب الثالث والخمسون: في ذكر التلطف، في السؤال، وذكر من سُئل فجاد.

الباب الرابع والخمسون: في ذكر الهدايا، والتحف، وما أشبه ذلك.

الباب الخامس والخمسون: افي العمل، والكسب، والصناعات، والحرب، والعجز، والتواني، وما أشبه ذلك.

الباب السادس والخمسون: في شكوى الزمان، وانقلابه بأهله، والصبر على المكاره، والتسلي عن نوائب الدهر، وفيه ثلاثة فصول.

الباب السابع والخمسون: فيما جاء في اليسر، بعد العسر، والفرج بعد الشدة، والسرور بعد الحزن، ونحو ذلك.

الباب الثامن والخمسون: في ذكر العبيد؛ والاماء، والخدم، وفيه فصلان.

الباب التاسع والخمسون: في أحبار العرب، وذكر غرائب عوائدهم، وعجائبَ أمرهم.

الباب الستون: في الكهانة، والقيافة والزجر، والعرافة والفال، والطيرة، والفراسة، والنوم، والرؤيا. -

الباب الحادي والسنون: في الحيل، والخدائع المتوصلة بها إلى بلوغ المقاصد، والتيقظ، والتبصر، ونحو ذلك.

الباب الثاني والستون: في ذكر الدواب، والوحوش، والطير، والحشرات، مرتباً على حروفُ المُعَجّمُ.

الباب الثالث والستون: في ذكر من عجائب المخلوقات، وصفاتهم.

الباب الرابع والستون: في خلق الجان وصفاتهم.

الباب الخامس والستون: في ذكر البحار وما فيها من العجائب، وذكر الأنهار، والآبار وفيه فصول.

الباب السادس والستون: في ذكر عجائب الأرض، وما فيها من الجبال، والبلدان وغرائب البنيان، وفيه فصول. الباب السابع والستون: في ذكر المعادن، والأحجار، وخواصها.

الباب الثامن والستون: في ذكر الأصوات، والألحان، وذكر الغناء، واختلاف الناكن، ومن كرهه واستحسنه.

الباب التاسع والستون: في ذكر المغنين، والمطربين وأخبارهم، ونوادر الجلساء في مجالس الخلفاء.

الباب السبعون: في ذكر القينات، والأغاني.

الباب الحادي والسبعون: في ذكر العشق ومن بلي به، والافتخار به، والعفاف، وأخبار من مات بالعشق، وما ني معنى ذلك وفيه فصول.

الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر، والمواليا، والدوبيت، وكان كان، والموشحات، والزجل، والقومة، والأبحل، والتومة، والألغاز، ومدح الأسماء، والصفات وفيه فصول.

الباب الثالث والسبعون: في ذكر النساء وصفاتهن، ونكاحهن، وطلاقهن، وما يمدح وما يذم من عشرتهم، وفيه فصول.

الباب الرابع والسبعون: في ذم الخمر وتحريمها والنهي عنها.

الباب الخامس والسبعون: في المزاح، والنهي عنه. وما جاء في الترخيص فيه، والبسط، والتنعم، وفيه فصول. الباب السادس والسبعون: في النوادر، والحكايات، وفيه فصول.

الباب السابع والسبعون: في الدعاء وآدابه، وشروطه، وفيه فصول.

الباب الثامن والسبمون: في القضاء والقدر، وأحكامهما، والتوكل على لله تعالى.

الباب التاسع والسبعون: في التوبة وشروطها، والندم والاستغفار.

الباب الثمانون: في ذكر الأمراض والعلل، والطب، والدواء، من السنة، والعيادة وثوابها، وما أشبه ذلك، وفيه فصول.

الباب الحادي والثمانون: في ذكر الموت وما يتصل به من القبر، وأحواله.

۱۲ متنبة البواف

الباب الثاني والثمانون: في الصبر، والتأسى، والتعازي، والمراثي، ونحو ذلك، وفيه فصول.

الباب الثالث والثمانون: في ذكر الدنيا، وأحوالها، وتقلبها بأهلها، والزهد فيها ونحو ذلك.

الباب الرابع والثمانون: في فضل الصلاة على النبي ﷺ وهو آخر الأبواب ختمتها بالصلاة على سيد العباد أرجو بذلك شفاعته ﷺ يوم المعاد.

#### الباب الأول: في مباني الإسلام وفيه خمسة فصول

#### الفصل الأول: في الإخلاص له تعالى والثناء عليه

وهو أن تعلم أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا نذ له، أبدي دائم، لا أول لوجوده، ولا آخر لأبديته، قيوم لا يفنيه الأبد، ولا يغيره الأمد، بل هو الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، متزه عن الجسمية ليس حمله شيء قيوم لا يفنيه الأبد، ولا يغيره الأمد، بعداً عن عباده، وهو أقرب إلى المبيد من حبل الأريد، وهو على كل شيء شهيد، وهو معكم أينما كنتم، لا يشابه قربه قرب الأجسام، كما لا يشابه ذاته ذوات الأجرام، ميزه عن أن يحلّه في المناف على القرار على ما ذلت عليه الآيات والأخبار. حي قادرٌ جبار قاهر لا يعتريه عجز ولا قصور، ولا تأخله سنة (١) ولا نوم، له الملك والملكوت والمزة والجبروت. على الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا تحصى مقدوراته، ولا تتناهى معلوماته، عالم بجميع المعلومات، لا يعزب (١) عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السفوات. يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر، وخفيات السرائز، مريد للكائنات، مدبر للحادثات، لا يجري في ملكه قليل ولا كثير، ولا جليل ولا حثير، خير أو شر، نفع أر ضر إلا معتب بقضائه وقدره وحكمه، ومشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو المبدىء المعيد الفاعل لما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاغته، إلا بمحبة ورادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين، على أن يحركوا في العالم قرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا، سميع بصير، متكلم بكلام لا يشبه كلام خلقه، وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو حادث، أوجله بقدرته وما الآية، وقال أبو المتاهية:

ـــه أم كيــف يجحـــدهُ الجـــاحـــدُ تـــدلُّ علــــى أتـــه الــــواحـــــدُ وتسكينـــةِ فـــى الـــورى شـــاهـــدُ فیا عجباً کیا عجب الآلہ وفسی کسل شسی، لسه آیا واللہ فسی کسل تحسریکسة

وقال غيره:

(١) سِنة: فتور يسبق النوم.

٢) يعزب: يغيب وييعد.

) سورة: البقرة، الآية: ١٦٤.

كل ما ترتقي إليه بوهم مسن جسلالو وقسدرة وسناء فالسني أبدع البريَّة (١) أعلى منه سبحانَه مبدع الأشياء

وقال علي رضي الله عنه في بعض وصايا لولده: اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. وعنه عليه الصلاة والسلام كل ما يتصور في الأذهان، فالله سبحانه بخلافه. وقال لبيد بن ربيعة:

ألا كــلُّ شــي، مــا خــلا الله بــاطــلُ وكــلُّ ابــنِ أنشــى لــو تطــاولَ عمــرُهُ وكــلُّ أنــاسٍ ســوف تـــدخــلُ بينهـــم وكــل امــرى، يــومــاً سيُعْــرَفُ سَعْيُــهُ

وكل نعيم لا محالة زائل للمحالة زائل للمحالة والمال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالل المحالل

وروي أن النبي ﷺ قال وهو على المنبر: إن أشعر كلمة قالتها العرب: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

ثم بعد هذا الاعتقاد، الإقرار بالشهادة بأن محمداً رسول الله بعثه برسالته إلى الخلائق كافة، وجعله خاتم الأنبياء، ونسخ بشريعته الشرائع، وجعله سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، وأوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة، فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت من سؤال منكر ونكير وهما ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة، ويقولان له: مَنْ ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويؤمن بعذاب القبر، وأنه حق، وأن الميزان حق، والصراط حق، والحساب حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الله تعالى يُذخل الجنة من يشاء بغير حساب، وهم المقربون، وأنه يُخرج عصاة الموحدين من النار، بعد الانتقام، حتى لا يبقى في جهنم مَنْ في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويؤمن بشفاعة العلماء، ثم بشفاعة الشهداء، وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويحسن الظن بجميعهم، على ما وردت به الأخبار، وشهدت به الآثار، فمَن اعتقد جميع ذلك مؤمناً فهو من أهل الحق، والسنة، مُفارقٌ لعصابة الضلال، والبدعة. وزقنا الله الثبات على هذه العقيدة وجعلنا من أهلها، ووفقنا للدوام إلى الممات على التمسك والاعتصام بحبلها، وزقنا الله الثبات على هذه العقيدة قد اشتملت على أحد أركان الإسلام الخمسة قال رسول الله يهذي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيناء الزكاة، وصوم رمضان، وحج على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيناء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً».

#### الفصل الثاني: في الصلاة وفضلها

قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصلاةِ الوُسْطَى وتُّومُوا لله قانتين﴾<sup>(٣)</sup> وقال تعالى: ﴿وأقِيمُوا الصلاةَ

<sup>(</sup>١) البرَية: الخلق.

<sup>(</sup>٢) دريهية: تصغير داهية وهي المصيبة.

٣) سورة: البقرة، الآية: ٢٣٨.

وآتوا الزكاة (١٠). وقال تعالى: ﴿إنَّ الصلاة كانَتْ على المؤمنينَ كتاباً موقوتاً ﴾(٢) واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مِمَّ هو؟ فقيل هو من الدعاء، وتسمية الصلاة دعاءً معروفة في كلام العرب، فسُمِّيت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء، وقيل سميت بذلك من الرحمة قال الله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يُصَلُّون على النبي ﴾(٢) فهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء، قال ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلَّ على آل أبي أوفى، أي ارحمهم، وقبل سميت بذلك من الاستقامة، من قولهم: صليت العود على النار إذا قَوْنَتُهُ.

والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته، وتنهاه عن خلافه، قال الله تعالى: ﴿إِن الصلاة تَنْهَى عن الفَحْشاءِ والمنكرَ﴾ (أ). وقيل لأنها صلة بين العبد وربه، وعن رسول الله على قال: «علم الإيمان الصلاة، فمَنْ فرغ لها قلبه، وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام، وما أكمل لله تعالى صلاة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم ركزعها، وسجودها وخشوعها، وتواضعه وإقباله على الله فيها. وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله في يحدثنا وتحدثه، فإذا حضرت الصلاة، فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه». وقبل للحسن: ما بال المتهجّبين (٥) من أحسن الناس وجوها؟ فقال: «لأنهم حلوا بالرحمٰن، فألسهم نوراً من نوره وقال بعضهم: «لا تفوت أحداً صلاة في جماعة إلا بلنب». وكانت رابعة العدوية تصلي في اليوم والليلة، ألف ركمة وتقول: والله ما أريد بها ثواباً، ولكن ليسر ذلك رسول الله في ويقول للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «انظروا إلى امرأة من أمني، هذا عملها في اليوم والليلة». وقال بعضهم: صليت خلف ذي النون المصري فلما أراد أن يكبّر رفع يديه وقال: الله ثم بَهَتَ، ويقي كأنه جسد لا روح فيه إعظاماً لربه جل وعلا، ثم قال: الله أكبر فظننت أن قلبي انخلع من هية تكبيره. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داؤد رضى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داؤد رضى الله تعالى عنه عنه عنه العبارك كذب من أدعى محبي، وإذا جنّ عليه الليل نام عني، أليس كل محبً يحبّ الخلوة بعجبيه؟ ولعبد الله بن المبارك رضى الله تعالى عنه:

إذا مسا الليسلُ أظلمه كسابسدوه أطارَ الخسوفُ نسومَهُمه فقسامسوا

فسفسر عنهسم وهسم ركسوع وأهل الأمن في المنسا هجوع المسار الأمن في المنسا هجوع المانيا

وكان سيدي الشيخ الإمام العلامة فتح الدين بن أمين الدين الحكم التحريري \_ رحمه الله \_ كثيراً ما يتمثل بهذه ت:

قسم يا خبيبي قد دنا المسوصدُ تحظمي إذا مسا هجَسعَ السرُقَّسدُ لسم يلُسغِ المنسزَلُ لسو يجهددُ يا أيهما السراقك كسم تسرقك ونحملاً مسن الليسل ولسو سساعة مَسن نسام حسى ينقضسن ليلسه

سورة: البقرة، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة: النساء، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأحزاب، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة: العنكبوت، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المتهجّدين: المصلين ليلاً، وتأتي بعني النائمين وليس مراداً هنا.

وكان سيدي أويس القرني لا ينام ليله ويقول: ما بال الملائكة لا يفترون ونحن نفتر؟ وقال حذيفة رضى الله عنه: كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال هشام بن عروة: كان أبي يطيل المكتوبة ويقول هي رأس المال. وقال أبو الطفيل: سمعت أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يقول: يا أيها الناس قوموا إلى نيرانكم فاطفئوها(١١). سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الصلاة إلى الصلاةِ كقَّارةً لما بينهما ما اجتُنِبَتِ الكبائر). وجزأ محمد بن المنكدر عليه وعلى أمه، وعلى أخته الليل أثلاثاً، فماتت أخته، فجزأه عليه وعلى أمه، فماتت أمه فقام الليل كله، وكان مسلم بن بشار، إذا أراد أن يصلى في بيته يقول لأهله: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. وكان إذا دخل البيت سكت أهله فلا يسمع لهم كلام، فإذا قام إلى الصلاة تحدثوا وضحكوا. ووقع حريق إلى جبه وهو في الصلاة فما شعر به حتى أطفىء. وكان الحمام يقع على رأس ابن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعاً متصوباً لطول انتصابه في الصلاة، وكانت العصافير تقع على ظهر إيراهيم بن شريك وهو ساجد كما تقع على الحائط. وختم القرآن في ركعة واحدة من الأثمة: عثمان بن عفان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم. ورأى الأوزاعي شاباً بين القبر والمنبر فلما طلع الفجر استلقى ثِم قال: `وعند الصباح يحمد القوم السرى،(٢) فقال: يا ابن أخى لك ولأصحابك لا للجمالين. وكان خلف بن أيوب لا يطرد النباب عن وجهه في الصلاة، فقيل له: كيف تصبر؟ فقال: بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياطِ ليقال فلان صبور، وأنا بين يدي ربي، أفلا أصبر على ذباب يقم علَّى؟ وقال أبو صفوان بن عوانة: ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب بيض وهو قائم يصلي في القمر كأنه يشبه الملائكة. يوقال الحسن: ما كان في هذه الأمة أحيد من فاطبة عليها السلام بنت رسول الله ﷺ كانت تقوم بالأسحار، حتى تورمتِ قدماها. وقام رسول 婚 4 حتى تورمتِ قدماه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكانت دموعه تقع في مصلاه كوكف المطر<sup>(٣)</sup>. وكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسمع لقلبه خفقان وغليان. هذا خوف الحبيب والخليل مع ما أعطيا من الإجلال والإكرام وشرف المقام، فالعجب كيف يطمئن قلب من أزعجته الآثام. وقِال رسول الله ﷺ لرجل قال له: ادع الله أن يجعلني رفيقك في الجنة، فقال: "أعنِّي على نفسك بكثرة السجوده ﴿ وَقال حاتم الأصم رحمه الله تَعالَى: فاتتنى صلاة الجماعة مرة فعزَّاتي أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لى ولد لَغُزَّاني أكثر من عشرة آلاف، لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة النئيا. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم، يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكييرة الأولى، وسبعاً إذا فاتتهم الجماعة. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وأنشد بعضهم:

> خسر الني تسرك المسلاة وخبابا إن كسان يجحسبُها فحببُك أنسه أو كسان يتسركها لنسوع تكساسل فسالشافعي ومسائلك رأيا لسه والسرأي عنسلي لسلإمسام عسفائه

وأسى معساداً مسالحساً ومسآب أضحى بسربتك كافسراً مُسرُتاب خطًى على وَجْهِ المسوابِ حجابا إنْ لسم يُتُسبُ حسدً الحسامِ عقاب بحديث يسراهُ مسواب

<sup>(</sup>١) لأن الصلاة تتلج صدر الإنسان وتجعله مرتاح البال.

<sup>(</sup>٢) السُّرى: السير لَيلاً.

<sup>(</sup>٣) وكُف المطر: هطُّله.

اللهم أعِنًا على الصلاة، وتقبُّلُها منا بكرمك ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ومما يستحسن إلحاقه بهذا الفصل ذكر شيء من فضل السواك والأذان.

أما السواك، فقد قال الرسول 義: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال أيضاً: «صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة على غير سواك». وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ إذا قام ليتهجّد شاص فاه بالسواك. وقال ﷺ: «السواك مطهرة للفهم، مرضاة للرب»، وعنه ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه». وقال أيضاً: «أفواهكم طرقٌ لكلام ربكم فنظفوها». والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك، ويجزي بغيره من العيدان وبالسعد والاشنان، والخرقة الخشنة، وغير ذلك مما ينظف ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فيه، وينوي به الإتيان بالسنة، والسواك بعود الزيتون يزيل الحفر من الأسنان. وقال الأصحاب: يقول عند السواك: الهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر والسواك على أطراف أسنانه وأضراسه، وسقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة، ولا شديد اللين، فإن اشتد يسه لينه بالماء. وقد قبل إن من فضائل السواك أنه يذكر الشهادة عند الموت، ويسهل خروج الروح.

وأما الأذان فقد رُوي عن النبي 難 أنه قال: يد الرحمٰن على رأس الموذن حتى يفرغ من أذاته قيل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحَسَنُ قُولاً مِمَّنْ دَعا إلى الله وعملَ صالحاً ﴾(١٠). نزلت في المؤذنين، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي 養 قال: «يغفر الله للمؤذن مدى صوته، ويشهد له ما سمعه، من رطب ويابس». وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 養 يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 養 قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين». رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 養 يقول: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»، رواه البخاري، والأحاديث في فضله كثيرة مشهورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### الفصل الثالث: في الزكاة وفضلها

قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة في مواضع شتى من كتابه قال الله تعالى: ﴿وَالْيَمُوا الصلاةَ وَاتُوا الْرَكاةَ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْر الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة﴾(٣) وقال تعالى: ﴿ويُقيموا الصلاةُ ويؤتوا الزكاةُ وذلك دينُ القيمة﴾(١). وعن بريلة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»(٥). وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ: «ما خالطت الزكاة مالاً قط

<sup>\(</sup>١) -تنورة: فصلت، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سُورة: النور، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة: البينة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) القطر: المطر.

إلا أهلَكْتهُ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال: «مَنْ كان عنده ما يزكي، ولم يزكِ، ومَنْ كان عنده ما يحج، ولم يحج سأل الرجعة،، يعني قوله تعالى: ﴿رب أرجِعونِ \* لعلِّي أعملُ صالحاً فيما تركت﴾(١)

وَلُنْلُحِقْ بهذا الفصل ذكر شيء من الصدقة وفضلها، وما جاء فيها، وما أعد الله تعالى للمتصدقين من الأجر والثواب ودفع البلاء.

قال الله تعالى: ﴿إِن الله يجزي المتصدّقين﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿والمتصدّقين والمتصدّقاتِ﴾ (٣) الآية. والآيات الكريمة في ذلك كثيرة، والأحاديث الصحيحة فيه مشهورة. وروى الترمذي في جامعه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره»، وفي صحيح مسلم وموطأ مالك وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقص مال من صدقة» أو قال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّا، وما تواضع عبد لا رفعه الله تعالى».

ودخلت امرأة شلاء (٤) على عائشة رضي الله عنها فقالت: كان أبي يحب الصدقة وأمي تبغضها، لم تتصدق في عمرها إلا بقطعة شحم وخلقة. فرأيت في المنام كأن القيامة قد قامت، وكاثث أمي قد غطت عورتها بالخلقة، وفي يدها الشحمة تلحسها من العطش. فذهبت إلى أبي وهو على حافة حوض يسقي الناس، فطلبت منه قدحاً من ماء فسقيت أمي، فنوديت من فوقي ألا مَنْ سقاها فشل الله يدها. فانتبهت كما ترين.

ووقف سائل على امرأة وهي تتعشى، فقامت فوضعَتْ لقمةً في فيه، ثم بكرت إلى زوجها في مزرعته، فوضعت ولدها عنده، وقامت لحاجة تريد قضاءها فاختلسه الذئب فوقفت وقالت: يا رب ولدي. فأتاها آتٍ فأخذ بعنق الذئب فاستخرجت ولدها من غير أذى ولا ضرر. فقال لها: هذه اللقمة بتلك اللقمة التي وضعتها في فم السائل.

وعشش ورشان في شجرةٍ في دار رجل، فلما همت أفراخه بالطيران زينت امرأة ذلك الرجل له أخذ أفراخ ذلك الورشان، ففعل ذلك مراراً، وكلما فرخ الورشان أخذوا أفراخه. فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام وقال: يا رسول الله أردتُ أن يكون لي أولاد يذكرون الله تعالى من بعدي فأخذ الرجل بأمر امرأته، ثم أعاد الورشان الشكوى فقال سليمان لشيطانين: إذا رأيتماه يصعد الشجرة فشقاه نصفين، فلما أراد الرجل أن يصعد الشجرة اعترضه شائل فأطعمه كسرة من خبز شعير، ثم صعد وأخذ الأفراخ على عادته، فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام، فقال للشيطانين: ألم تفعلا ما أمرتكما به فقالا: اعترضنا ملكان فطرحانا في الخافقين.

وقال النخعي: كانوا يرون أن الرجل الظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه البلاء وكان الرجل يضع الصدقة في يد الفقير ويتمثل قائماً بين يديه ويسأله قبولها حتى يكون هو في صورة السائل. وقال رسول الله ﷺ: «الصدقة تسد سبعين باباً في الشر». وعنه ﷺ قال: «ردوا صدمة البلاء، ولو بمثل رأس الطائر من طعام». ورُوي عنه ﷺ أنه قال: «ردوا

سورة: المؤمنون، الآيات ٩٩ ـ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة: يوسف، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) شلاء: مشلولة اليد.

مند السائل ولو بظلف (١) محرق وعنه أيضاً 寒: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». وقال عيسى صلوات الله وسلامه عليه: من رَدَّ سائلًا خائباً لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام. وكان نبينا محمد 難 يناول المسكين بينه. وعنه 難: هما من مسلم يكسو مسلماً ثرباً، إلا كان في حفظ الله ما كانت عليه منه رقعة». وقال حبد العزيز بن عمير: الضلاة تبلغك نصف الطريق. والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. وعن الربيع بن خيثم أنه خرج في ليلة شاتية وعليه برنس خز (١) فرأى سائلاً فأعطاه إياه وتلا قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنقوا مما تخبؤن (١) وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلى البر، وإن سوء الخلق شؤم، وحسن الملكة رضي الله عنه: إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضلكن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: يحشر الناص وتنا الممام والغموم بالصدقات، يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم». وعن حبيد بن عمير قال: يحشر الناص وتما الله مو والغموم بالصدقات، يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم». وعن حبيد بن عمير قال: يحشر الناص وتما الله وقال الشعبي: مَنْ لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها كساه الله. وقال الشعبي: مَنْ لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه.

وكان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل فإن كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاه فإن لم يكن عنده من ذلك شيء أعطاه دهنا أو غيره ما يتضع به، فإن لم يكن عنده شيء أعطاه كحلاً أو أخرج إبرة وخيطاً فرقع بهما ثوب السائل. ووجه رجل ابنه في تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبر فتصدق برغيفين وأرخ ذلك اليوم، فلما كان بعد سنة، رجع ابنه سالماً رابحاً، فسأله أبوه: هل أصابك في سفرك بلاء؟ قال: نعم غرقت السفينة بنا في وضط البحر، وغرقت رجع ابنه سالماً رابحاً، فسأله أبوه: هل أصابك في سفرك بلاء؟ قال: نعم غرقت السفينة بنا في وضط البحر، وغرقت في جملة الناس وإذا بشابين أخذاني فطرحاني على الشط وقالا لي: قل لواللك هذا برغيفين، فكيف لو تصندقت بأكثر من ذلك؟ وقال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك فيوافيك به غيث تحتاج إليه فاغتنم حمله إياه ولله در القائل حيث قال: رئي

#### يكي على المذاهب من مالمه وإنمسا يقسى السذي يسلمسب

وحُكي أن رجلاً عَبدَ الله سبعين سنة فبينما هو في معبده ذات ليلة إذ وقفت به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لها، وكانت ليلة شاتية، فلم يلتفت إليها وأقبل على عبادته. فولت المرأة فنظر إليها فأعجبته فملكت قلبه وتعليف لبه فترك العبادة وتبعها، وقال: إلى أين؟ فقالت: إلى حيث أريد. فقال: هيهات صار المراد مريداً والأحرار عبيداً، ثم جلبها فأدخلها مكانه فأقامت عنده سبعة أيام، فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية سبعة أيام فبكى حتى غشي عليه. فلما أفاق قالت له: يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيري، وأنا ما عصيت الله مع غيرك، وأنا ما عصيت الله مع غيرك، وإنه أن الصلاح فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرني. قال: فخرج هائماً على وجهه فآواه الليل إلى خربة فيها عشرة عميان وكان بالقرب منهم راهب يبعث إليهم في كل ليلة بعشرة أرغفة، فجاء غلام الراهب

<sup>(</sup>١) الظلف: للمواشى ما يقابل القدم البشرية.

<sup>(</sup>٢) خز: حرير.

<sup>(</sup>٣) سورة: آل عمران، الآية: ٩٢.

على عادته بالخبز، فمد ذلك الرجل العاصي يده فأخذ رغيفاً فبقي منهم رجلاً لم يأخذ شيئاً فقال: أين رغيفي. فقال غلام: قد فرقت عليكم العشرة فقال: أبيت طاوياً<sup>17</sup>، فبكى الرجل العاصي وناول الرغيف لصاحبه، وقال لنفسه: أنا أجت طاوياً لأنني عاص وهذا مطيع، فنام واشتد به الجوع حتى أشرف على الهلاك. فأمر الله تعالى ملك الموت بقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: هذا رجل فرّ من ذنبه وجاء طائعاً؛ وقالت ملائكة العذاب: بل هو رجل عاصٍ فأوحى الله تعالى إليهم أن زنوا عبادة السبعين سنة، بمعصية السبع ليال فوزنوها فرجحت المعصية على عبادة السعبين سنة، فأوحى الله إليهم أن زنوا معصية السبع ليال بالرغيف الذي آثر به على نفسه، فوزنوا ذلك فرجح الرغيف فتوفته ملائكة الرحمة وقبل الله توبته.

وحكي أن رجلاً جلس يوماً يأكُل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية، فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره فلهب، فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته وتزوجت بعده برجل آخر فجلس يأكل معها في بعض الأيام، وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب فقال الرجل لزوجته: إدفعي إليه هذه الدجاجة. فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة، ورجعت وهي باكية فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته أن السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول، فقال لها زوجها: أنا والله ذلك السائل.

وذُكر عن مكحول أن رجلاً أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ادع الله لابني فقد وقع في نفسي الخوف من هلاكه. فقال له: ألا أدلك على ما هو أنفع من دعائي وأنجع وأسرع إجابة. قال: بلى. قال: تصدق عنه بصدقة تنوي بها نجاة ولدك وسلامة ما معه. فخرج الرجل من عنده وتصدق على سائل بدرهم وقال: هذا لخلاص ولدي وسلامته وما معه. فنادى في تلك الساعة مناد في البحر: ألا إن الفداء مقبول وزيد مغاث، فما قد سأله أبوه عن حاله فقال: يا أبت لقد رأيت في البحر عجباً يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا \_ وهو اليوم تصدق فيه والده عنه بالدرهم \_ وذلك أنا أشرفنا على الهلاك والتلف قضمعنا صوتاً من الهواء: ألا إن الفداء مقبول، وزيد مغاث، وجاءنا رجال عليهم ثباب بيض فقدموا السفينة إلى جزيرة كانت بالقرب منا وسلمنا وصرنا بخير أجمعين. والآثار والحكايات في ذلك كثيرة وفيما أشرت إليه كفاية لمن وعي، وأن ليس للإنسان إلا ما صعى والله أعلم.

#### الفصل الرابع: في الصوم وفضله وما أعد الله للصائم من الأجر والثواب

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الذِّين آمنوا كُتب عَلِيكُمُ الصيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون﴾ (٢٠ قيل: الصوم عموم وخصوص، وخصوص الخصوص. فصوم العموم هو كف البطن والفرج وسائر الجوارح عن قصد الشهوة. وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان، واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وصوم خصوص الخصوص، هو صوم القلب عن الهمم الذنية وكفه عما سوى الله بالكلية.

قال رسول الله ﷺ: •زكاة الجسد الصيام. وعنه ﷺ: •للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه..

<sup>(</sup>١) طاوياً: شديد الجوع.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ١٨٣.

وقال وكيع في قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام المخالية﴾(١) إنها أيام الصوم، تركوا فيها الأكل والشرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من أفطر يوماً في رمضان من غير رخصة رخصها الله لم يَقْض عنه صيام الدهر». وروي في صحيح النسائي عنه أيضاً ﷺ أنه قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». وروى الزهري أن تسبيحة واحدة في شهر رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. وروي عن قتادة أنه كان يقول: مَنْ لم يُغفَرُ له في شهر رمضان فلن يُغفَرَ له في غيره. وقال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في شهر رمضان من الخير لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها، ولو أذن الله للسلموات والأرض أن تتكلما لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة»، وقال ﷺ: «ليس من عبد يصلي في ليلة من شهر رمضان إلا كتب الله له بكل ركعة ألفاً وخمسمائة حسنة، وبني له بيتاً في الجنة من ياقوته حمراء لها سبعون ألف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب، وقال ﷺ: «إن لكل صائم دهوة فإذا أواد من ذهب، وقال ﷺ: «إن لكل صائم دهوة فإذا أواد أن تقبل فليقل في كل ليلة عند فطره يا واسع المغفرة اغفر لي».

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من صام يوماً من رمضان خرج من ذنوبه كِيَوْمَ ولدته أمه، فإذا انسلخ عنه الشهر وهو حي لم يكتب عليه خطيئة حتى الحول، ومن عطش نفسه لله في يوم شديد الحر من أيام الدنيا كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة. وقال بعضهم: الصيام زكاة البدن، ومَنْ صام اللهر فقد وهب نفسه لله تعالى. وروي في على الله أن يرويه يوم القيامة. وقال بعضهم: والنبي قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر». وعنه الله قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كصيام المدم، وهي الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع حشر، والمخامس عشر، من كل شهر».

في صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفضل الصوم غزير لأنه خصه الله تعالى بالإضافة إليه كما ثبت في الصحيح من الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: مخبراً عن ربه عز وجل: «كل عيل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لمي وأنا أجزي به» وقد يكتفى في فضله بهذا الحديث الجليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### الفصل الخامس: في الحج وفضله

قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حَجُّ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيلاً ﴾(٢) وقال رسول الله ﷺ: ومن خرج من بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجرى الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. وقال 難: من استطاع الحج ولم يحج فلميت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً. وفي الحديث: إن من اللنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. وفيه: ﴿ اعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له وهو أفضل يوم في الدنيا. وفي الخبر: أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة وأنه يبعثه الله يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وصلق. وجاء في الحديث عن يواقيت الجنة وأنه يبعثه الله يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وصلق. وجاء في الحديث ﴿ الصحيح: أن آدم عليه الصلاة والسلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك

يِّ (١) سورة: الحاقة، الَّاية: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) سورة: آل عمران، الآية: ۹۷.

بألفي عام. وقال مجاهد إن الحجاج إذا قدموا مكة لحقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل، وصافحوا ركبان الحمر، واعتقوا المشاة اعتناقاً. وكان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة، ويستقبلوا الحجاج، ويقبلوهم بين أعينهم، ويسألوهم الدعاء لهم ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام. وعن النبي على الله قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله تعالى من الملائكة، وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة، فكل من حجها يتعلق بأستارها ويسعى حولها، حتى تدخل الجنة فيدخل معها».

وحكي أن جميلة الموصلية بنت ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان، حجت سنة ست وثماني وثلثمائة فصارت تاريخاً مذكوراً قيل: إنها سقت أهل الموسم كله السويق بالطبرزد والثلج. واستصحبت البقول المزروعة في المراكن على الجمال، وأعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين، ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار، ولم تستصبح فيها وعندها إلا بشموع العنبر، وأعتقت ثلاثمائة عبد، وماثتي جارية، وأخنت الفقراء والمجاورين. ولما بنى آدم عليه الصلاة والسلام البيت قال: يا رب إن لكل عامل أجراً فما أجر عملي؟ قال: إن طفت به غفرت لك ذنوبك. قال: زدني. قال: جعلته قبلة لك ولأولادك، قال: يا رب زدني. قال: أغفر لك من استغفرني من الطائفين به من أهل التوحيد من أولادك. قال: يا رب خسي، وفي الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقيل للحسن: ما الحج المبرور؟ أولادك. قال: أن ترجع زاهداً في الدنيا راخباً في الآخرة. وأول من كسا الكعبة الديباج(١) عبد الله بن الزبير وكانت كسوتها المسوح والانطاع(٢) وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من خارج الحرم.

وكانت حكيم بن حزام يقيم عشية عرفة مائة بدنة، ومائة رقبة، فيعتق الرقاب عشية عرفة وينحر البدن يوم النحر وكان يطوف بالبيت فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. ورؤي الحسن بن علي رضي الله عنهما يطوف بالبيت ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول: عُبيدك ببابك، خُوريدمك ببابك، سائلك ببابك، مُستيكينك ببابك. يردد ذلك مراراً ثم انصرف رضي الله عنه فمر بمساكين معهم فلق خبز يأكلون فسلم عليهم فدعوه إلى الطعام فجلس معهم وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكم، ثم قال: قوموا بنا إلى منزلي، فتوجهوا مُعه فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم.

وحج عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشي على رجليه حتى وقف بعرفات فأعتق ثلاثين مملوكاً وحملهم على ثلاثين راحلة وأمر لهم بثلاثين ألفاً وقال: أعتقتهم لله تعالى لعله يعتقني من النار. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته. فمشى من المدينة إلى مكة عشرين مرة. ومن لطيف ما أنشد عمرو بن حيان الضرير حين لم يهذ إليه الحجاج شيئاً:

كَــَانَّ الحجيــجَ الآنَ لــم يقــربــوا منــيَ اتـــونــا فمــا جـــادوا بعـــودِ أراكــةِ

ولم يحملوا منهما سنواكماً ولا نعملا ولا وضعوا في كفّ طفل لنما نقملا

> وقال غيره: يحجون بالمال الذي يجمعونَــهُ

حراماً إلى البيت العتيم المحرم

<sup>(</sup>١) الديباج: كلمة فارسية، تطلق على نوع من النسيج الحريري الفاخر.

 <sup>(</sup>٢) المُسوح: ج مسح، أقمشة من الشعر وهي أقمشة زهيدة القيمة وكذلك الأنطاع.

وقال آخر:

ويـــزعــــمُ كــــلٌّ منهمــــو أن وِزْرَهُ

حسج فسي السدهسر حجسة وأتـــانــــا مــــن الحجـــــا فهـــو ذو الحجــة الـــذي

وتخاصم بدوي مع حاج عند منصرف الناس فقيل له: أتخاصَم رجلاً من الحجاج فقال:

يحسج لكيما يغفسر الله ذنبسه

وقال أبو الشمقمق: إذا حججت بمال أصلُه دُنَسَنَّ ما يقب ل الله إلا كالم

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حسج فيهاوأحسرمساء

يحمط ولكسن فسوقمه فسي جَهَنَّهمَ

زكسا راخ مُخسرمسا مسا تسوقسى مُخسرَمسا

ويرجع قند خطت غليه فنوب

فما حججت ولكن حجيت العير(١١) مَا كُنِّ مُنْ حَبَعٌ يُتِنْ الله مبرورُ

#### الباب الثاني: في العقل والذكاء والحمق وذمه وغير ذلك

نص الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على شرف العقل وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحها وبيّن بدائع مصنوعاته وشرحها فقال تعالى: ﴿وسخّر لَكِمُ اللّيلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره إنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾(١). وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له: أقبل، فأقبل. ثم قال له: أدْيرْ، فأدبر. فقال عزّ من قائل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعز عليً منك، بك آخذ ويك أعطي ويك أحاسب ويك أعاقب، وقال أهل المعرفة والعمل: العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في الدماغ وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة.

واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزيادة والنقصان، وقسم يقبلهما. فأما الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء، وأما الثاني فهو العقل التجريبي وهو مكتسب وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع. وباعتبار هذه الحالة يقال إن الشيخ أكمل عقلًا، وأتم دراية، وإن صاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح معرفة. ولهذا قيل مَنْ بيضت الحوادث سواد لمته، وأخلقت التجارب لباس جدته وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته، كان جديراً برزانة العقل ورجاحة الدراية. وقد يخص الله تعالى بألطافه الخفية مَنْ يشاء من عباده فيفيض عليه من خزائن مواهبه رزانة عقل، وزيادة معرفة، تخرجه عن حد الاكتساب ويصير بها راجحاً على ذوى التجارب والآداب ويدل على ذلك قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز حيث يقول: ﴿وَآتيناه الحكم صبياً ﴾(٢). فمن سبقت له سابقة من الله تعالى في قسم السعادة وأدركته عناية أزلية أشرقت على باطنة أنوار ملكوتية وهداية ربانية فاتصف بالذكاء والفطئة قلبه، وأسفر عن وجه الاصابة ظنه، وإن كان حديث السن قليل التجربة، كما نقل في قصة سليمان بن داود عليهما السلام وهو صبى حيث رد حكم أبيه داود عليه السلام في أمر الغنم والحرث، وشرح ذلك فيما نقله المفسرون أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدهما صاحب غنم، والآخر صاحب حرث، فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق لى فيه شيئاً، فقال داود عليه السلام: الغنم لصاحب الحرث عوضاً عن حرثه، فلما خرجا من عنده مرّا على سليمان عليه السلام وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أثمة التفسير إحدى عشرة سنة فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكرا له ذلك فقال: غير هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود عليه السلام، وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه السلام. فدعاه داود عليه السلام وقال له ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم الغنم إلى صاحب الحرث ـ وكان الحرث كرماً قد تدلت عناقيده في قول أكثر المفسرين ـ فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها ويتتفع بدرها ونسلها، ويسلم الكرم إلى صاحب الأغنام ليقوم به، فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه، سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها، وتسلم

 <sup>(</sup>١) سورة: النحل، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة: مريم، الآية: ١٢.

كرمه كما كان بعناقيده وصورته. فقال له داود: القضاء كما قلت وحكم به كما قال سليمان عليه السلام.

في هذه القصة نزل قوله تعالى: ﴿وداودَ وسليمان إذ يحكمان في الحرثِ إذ نَفَشَتْ فيه فَنَمُ المقوم وكنا لحكمهم شاهدين فقهمتناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً ﴾(١) فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة، بل حصلت بعناية ربانية، وألطاف إلهية. وإذا قذف الله تعالى شيئاً من أثوار مواهبه في قلب مَنْ يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب، ورجع على ذوي التجارب الاكتساب في كثير من الأسباب، ويستدل على حضول تحمال المعلى في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه، فإن العقل معنى لا يمكن مشاهدته فإن المشاهدة من خصائص الأجسام.

فأقول: يستدل على عقل الرجل بأمور متعددة منها ميله إلى:محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذاتا.:الأعمال، ورغبته في إسداء صنائع المعروف، وتجنّبه ما يكسِه عاراً (٢)، ويورثه سوء السمعة. وقد قيل لبعض الحكِماء: يم يُعرف عقل الرجل؟ فقال: بقلة سقطه في الكلام، وكثرة إصابته فيه، فقيل له فإن كان غاثباً؟ فقال: بإحدى ثلاث: إما برسوله، وإما بكتابه، وإما بهديَّته، فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه، وهديتِه عنوان همته فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها. وقيل: من أكبر الأشياء شهادةً على عقل الرجل حسن مداراته للناس، ويكفى أن حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه. فإنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق، فمقتضاه أن من رزق المداراة لم يحرم التوفيق. وقالوا: العاقل الذي يحسن المداراة مع أهل زمانه. وقال رسول 伯 遊: «الجنة مائة درجة، تسعة وتسعون منها لأهل العقل، وواحدة لسائر الناس». وقال على بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعية فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها. فسمعه أعرابي فقال: هذا كلام يقطر عسله. وقيل: بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس، وكل شيء إذا كثر رخص، إلا العقل فإنه كلما كثر غلا. وقيل: لكل شيء غاية وحدً، والعقل لا غاية له ولا حد، ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. واختلف الحكماء في ماهيته، فقال قوم: هو نور وضعه الله طبعاً وغريزة في القلب كالنور في العين، وهو يزيد وينقص، ويلهب ويعود، وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور إلقلب المحجوب والمستور.. وعَمَى القلب كعَمَى البضر قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْمَى القلوبُ التي في الصدور ﴿ (٣/ وقيل مجل العقل الدماغ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب جماعة إلى أنه في القلب كما روي عن الشافعي رحمه الله تعالى، واستدلوا بقوله تمالى: ﴿فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها﴾(١) ويقوله تعالى: ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾(٥) لي عقل. وقالوا التجربة مرآة العقل ولذلك حمدت آراء المشايخ حتى قالوا: المشايخ أشجار الوقار لا يطيش الهم سَهْم، ولا يسقط لهم فَهْم، وعليكم بآراء الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع، فقد أفادتهم الأيام حيلة وتجربة. قال الشاعر:

ألــــم تُـــرَ أن العقـــلَ زَيْـــنُ لأهلـــه ولكِــنْ تمــامُ العقــلِ طبـولُ التجــاربِ

<sup>(</sup>١) سورة: الأنبياء، الآيتان: ٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٢) العار: الشيء الشنيع المستقبع الذي يُعكر به الإنسان الذي يأتي مثل هذه الأفعال السيئة.

<sup>(</sup>٣) سورة: الحج، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة: الحجّ، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة: نَّ، الَّاية: ٣٧.

وقال آخر:

إذا طال عمارُ المارء في غير آفة أفادَتْ له الأيامُ في كَرُها(١١) عَفْلا

وقال عامر بن قيس: إذا عَـقَلُك عَمَّالُك عما لا يعنيك فأنت عاقل. ويقال: لا شرف إلا شرف العقل، ولا غنى إلا غنى النفس. وقيل: يعيش العاقل بعقله حيث كان، كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. قال الشاعر:

> إذا لـــم يكـــن للمـــرء عقـــلٌ فـــإنّـــهُ ومـــن كـــان ذا عقـــل أجـــلّ لعقلِـــهِ

وإنْ كان ذا بيت على الناس هَيْنُ وافضل عقل مَسن يتديَّنُ

وقالوا: العاقل لا تبطره المنزلة السنية، كالجبل لا يتزعزع وإن اشتدت عليه الريح، والجاهل تبطره أدنى منزلة، كالحشيش يحركه أدنى ربح. وقيل لعلي رضي الله تعالى عنه: صِفْ لنا العاقل. قال: الذي يضع الشيء مواضعه. قيل: فصف لنا الجاهل. قال: فقد فعلت، يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه. وقال المنصور لولده: خذ عنى اثنتين؛ لا تَقُلُ من غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير. وقال اردشير: أربعة تحتاج إلى أربعة؛ الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. وقال كسرى أنو شروان: أربعة تؤدي إلى أربعة؛ العقل إلى الرياسة، والرأي إلى السياسة، والعلم إلى التصدير، والحلم إلى التوقير. وقال القاسم بن محمد: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه، كان حتفه من أغلب الخصال عليه. وقيل: أفضل العقل معرفة العاقل بنفسه، وقيل ثلاثة هُنَّ رأس العقل؛ مداراة الناس، والاقتصاد في المعيشة، والتحبب إلى الناس. وقيل: من أعجب برأي نفسه، بطل رأيه، ومن ترك الاستماع من ذوي العقول مات عقله. وعن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه أنه قال: أهل مصر أعقل الناس صغاراً، وأرحمهم كباراً. وقيل: العاقل المحروم خير من الأحمق المرزوق. وقيل: لا ينبغي للعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت، ولا طعاماً حتى يستمرئه، ولا يشق بخليل حتى يستقرضه. وقيل: طول اللحية أمان من العقل. وسئل بعضهم: أيما أحمد في الصبا، الحياء، أم الخوف؟ قال: الحياء، لأن الحياء يدل على العقل، والخوف يدل على الجبن. وقيل: غضب العاقل على فعله وغضب الجاهل على قوله. وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: قال لى رسول الله ﷺ: "يا عويمر ازدد عقلاً تَزْدَدْ من الله تعالى قرباً» قلت: بأبي وأمي ومَنْ لي بالعقل؟ قال: "اجتنب محارم الله تعالى، وأدُّ فرائض الله تعالى تكن عاقلًا ثم تنقل إلى صالح الأعمال تزدد في الدنيا عقلًا، وتزدد من الله قرباً وعزاً». وحكى بعض أهل المعرفة قال: حياة النفس بالروح، وحياة الروح بالذكر، وحياة القلب بالعقل، وحياة العقل بالعلم. ويروى عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان ينشد هذه الأبيات ويترنم بها:

إن المكسارة أخسلاقٌ مطهسرة والعلسم نسالتُها والحلسة رابعُها والحلسة رابعُها والبررُ نسامتُها والعين تعلم من عَيْنَيْ محدَّثِهَا والنفس تعلم أنسى لا أصدَّقُهَا

فالعقال أوّلُها والدين شانيها والجودُ خامتُها والعرفُ ساديها والشكر تاسعُها واللينُ عاشيها إنْ كان من حزبها أو من أعاديها ولستُ أرشد لا حين أعصيها

<sup>(</sup>١) الكرّ: الرجوع وهنا بمعنى التعاقب.

وقال بعض الحكماء: العاقل من عقله في إرشاد، ورأيه في إمداد، فقوله سديد، وفعله حميد، والجاهل من جهله في إغراء، فقوله سقيم، وفعله ذميم، ولا يكفي في الدلالة على عقل الرجل الاغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته، وتسريح لحيته، وكثرة صلفته ونظافة بزته، إذ كم من كنيف<sup>(۱)</sup> مبيض، وجلد مفضض. وقد قال الأصمعي: رأيت بالبصرة شيخاً له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة وحوله حاشية وهرج وعنده دخل وخرج، فأردت أن آختبر عقله فسلمت عليه وقلت له: ما كنية سيدنا؟ فقال: أبو عبد الرحلن الرحيم مالك يوم الدين. قال الأصمعي: فضحكت منه وعلمت قلة عقله وكثرة جهله ولم يدفع ذلك عنه غزارة خرجه ودخله. وقد يكون الرجل موسوماً بالعقل مرقوماً بعين الفضل فيصدر منه حالة تكشف عن حقيقة حاله، وتشهد عليه بقلة عقله واختلاله.

وقيل: إن إياس بن معاوية القاضي كان من أكابر العقلاء وكان عقله يهديه إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها من لم يهتد إليها، فكان من جملة الوقائع التي صدرت منه، وشهدت له بالعقل الراجح، والفكر القادح، أنه كان في زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة فاتفق أن رجلاً أراد أن يحج فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيساً فيه جملة من الذهب، ثم حج. فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلب كيسه منه فأنكره، وجحده، فجاء إلى القاضي إياس وقص عليه القصة فقال القاضي: هل أخبرت بذلك أحداً غيري قال: لا. قال: فهل علم الرجل أنك أتيت إليّ؟ قال: لا. قال انصرف واكتم أمرك ثم عد إليّ بعد غد. فانصرف، ثم أن القاضي دعا ذلك الرجل المستودع فقال له: قد حصل عندي أموال كثيرة، ورأيت أن أودعها عندك، فاذهب وهتيء لها موضعاً حصيناً. فمضى ذلك الرجل. وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل فقال له القاضي إياس: امض إلى خصمك، واطلب منه وديعتك، فإن جحدك فقل له امض معي إلى القاضي إياس، أتحاكم أنا وأنت عنده. فلما جاء إليه دفع وديعته، فجاء إلى القاضي وأعلمه بذلك، ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعاً في تسليم المال فسبه القاضي وطرده. وكانت هذه الواقعة مما تدل على عقله وصحة فكره.

ولما مات بعض الخلفاء اختلفت الروم واجتمعت ملوكها، فقالوا: الآن يشتغل المسلمون بعضهم ببعض، فتمكننا الغرة منهم، والوثبة عليهم. وعقدوا لذلك المشورات، وتراجعوا فيه بالمناظرات، وأجمعوا على أنه فرصة الدهر، وكان رجل منهم من ذوي العقل والمعرفة والرأي غائباً عنهم، فقالوا: من الحزم عَرْضُ الرأي عليه. فلما أخبروه بما أجمعوا عليه قال: لا أرى ذلك صواباً، فسألوه عن علة ذلك، فقال: في الغد أخبركم إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا أتوا إليه. وقالوا: قد وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بما عولنا عليه، فقال: سمعاً وطاعة وأمر بإحضار كلين عظيمين، كان قد أعدهما ثم حرش بينهما وحرض كل واحد منهما على الآخر، فتواثبا وتهارشا حتى سالت دماؤهما فلما بلغ الغاية فتح باب بيت عنده وأرسل على الكلبين ذئباً كان قد أعده لذلك، فلما أبصراه تركا ما كانا عليه وتألفت قلوبهما ووثبا جميعاً على الذئب فقتلاه، فأقبل الرجل على أهل الجمع فقال: مَثَلُكُم مع المسلمين، مَثَلُ هذا على الغنب مع الكلاب، لا يزال الهرج بين المسلمين ما لم يظهر لهم عدو من غيرهم، فإذا ظهر تركوا العداوة بينهم وتآلفوا على العدو، فاستحسنوا قوله، واستصوبوا رأيه. فهذه صفة العقلاء.

وأما ذم الحمق فقد قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت، فكأنه كاسِدُ العقل والرأي

<sup>(</sup>١) الكنف: الساتر أو الحظيرة، وهنا جاءت اسماً للمرحاض.

والحمق مذموم قال رسول الله على: الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى، إذا حرمه أعز الأشياء عليه وهو المعقل». ويستدل على صفة الأحمق من حيث الصورة، بطول اللحية لأن مخرجها من الدماغ، فمن أفرط طول لحيته قل دماغه، ومن قل دماغه، ومن قل عقله فهو أحمق. وأما صفته من حيث الأفعال، فترك نظره في العواقب وثقته بمن لا يعرفه، والعجب، وكثرة الكلام، وسرعة الجواب، وكثرة الالتفات، والخلو من العلم، والعجلة، والخفة، والسفه، والفللم، والغفلة، والسهو، والخيلاء، إن استغنى بطر، وإن افتحر قنطر، وإن قال أفحش، وإن سئل بخل وإن سأل ألح، وإن قال لم يحسن، وإن قيل له لم يفقه، وإن ضحك قهقه، وإن بكى صرخ، وإن اعتبرنا هذه الخلال وجنناها في كثير من الناس، فلا يكاد يعرف العاقل من الأحمق. قال عيسى عليه السلام: عالجت الأبرص والأكمة فأبرأتهما، وعالجت الأحمق فاعياني. والسكوت عن الأحمق جوابه. ونظر بعض الحكماء إلى أحمق على حجر، فقال: حجر على حجر.

وحكي أن أحمقين اصطحبا في طريق، فقال أحدهما للآخر: تعالى نتَمَنَّ على الله، فإن الطريق تقطع بالحديث، فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها، وصوفها. وقال الآخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك، حتى لا تترك منها شيئاً. قال: ويحك أهذا من حق الصحبة، وحرمة المشرة؟ فتصايحا، وتخاصما، واشتدت الخصومة حتى تماسكا بالأطواق ثم تراضيا، على أن أول من يطلع عليهما يكون حكماً بينهما فطلع عليها شيخ بَخَمِار، عليه زقّان(١) من عسل، فحدثاه بحديثهما فنزل بالزقين وفتحهما حتى سال العسل على التراب، ثم قال: صبّ الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رجل يتعبد في صومعة فأمطرت السماء وأعشبت الأرض فرأى حماره يرعى في ذلك العشب فقال: يا رب لو كان لك حمار لرعيته مع ماري هذا، فبلغ ذلك بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فَهَمَّ أن يدعو عليه فأوحى الله إلا ما يوجب حجة الله أجازي العباد على قدر عقولهم. ويقال فلان ذو حمق وافر، وعقل نافر، ليس معه من العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه، وخطب مهل هند ابنة عتبة فحمّقته (٢)

وما هَــوَجــي يـا هنــد إلا سجيــة أجــرَ لهـا ذيلــي بحســن الخــلائــق ولو شئت خادعت الفتى عن قلوصه (٢)

ويقال للأبله السليم القلب، هو من بقر الجنة لا ينطح، ولا يرمح، والأحمق المؤذي هو من بقر سَقَر. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) الزِّق: وعاءِ جلدي للعسل والخمر وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) حمّقته: نُسبَّه إلى الحمق.

<sup>(</sup>٣) القلوص: المركوب من فتي الإبل.

### الباب الثالث: في القرآن وفضله وحرمته وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم والأجر الجسيم

قال الله تعالى: ﴿ولقد يكرنا القرآن للذّكر فهل من مذكر﴾(١) وسمى الله تعالى القرآن كريم﴾(١) وسمّاه مجيداً فقال تعالى: ﴿ق والقرآن كريم﴾(١) وسمّاه مجيداً فقال تعالى: ﴿ق والقرآن الحكيم﴾(١) اللمجيد﴾(١) أنزله الله تعالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله الفصحاء عن معارضته، وعن الإتيان بآية من مثله، قال تعالى: ﴿قانُوا بسووةٍ من مثليه﴾(١) وقال تعالى: ﴿ق لَيْن اجتمّعَتِ الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بعثل هذا القرآن لا يأتون بعثله ولو كان بعضهم لمعضى ظهيراً ﴾(١) فهو النور المبين والحق المستبين، لا شيء أسطع من أعلامه ولا أصدع من أحكامه، ولا أفصح من بلاغته ولا أرجح من فصاحته، ولا أكثر من إفادته ولا ألذً من تلاوته. قال رسول الله ﷺ: «القرآن فيه خبر مَنْ قبلكم، ونبأ مَنْ بعدكم، وحكم ما بينكم». وقال أيضاً ﷺ: ﴿قاصفر (٧) اليوت بيت صفر من كتاب الله تعالى». قال الشعبي: الذي يقرأ القرآن إنها يحلث عن ربه عز وجل. ووفد غالب بن صعصعة على على بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعه ابنه الفرزدق فقال له: من أنت؟ قال: فنا فعلت بإبلك؟ الفرزدق فقال له: من أنت؟ قال: فنا فعلت بإبلك؟ قال: أذهبتها النوائب وزعزعتها الحقوق. قال: ذلك خير سبلها. ثم قال له: يا أبا الأخطل (٨) من هذا الذي معك؟ قال: ابني وهو شاعر. قال: علمه القرآن فهو خير له من الشعر. فكان ذلك في نفس الفرزدق حتى قيد نفسه وآلى على قال: ابني وهو شاعر. قال: علمه القرآن فحفظه في سنة. وفي ذلك قال:

وما صَبّ رجلي في حديدِ مجاشع<sup>(٩)</sup> مسع القيد إلا حساجةٌ لي أريدها

وقال أنس رضي الله عنه: قال لي رسول الله ﷺ: ﴿يَا بَنِي لَا تَغَفَلُ عَنْ قَرَاءَةَ القَرَآنَ إِذَا أَصبحت وإذا أَمسيت فَإِنَّ القرآن يحيمي القلب الميت وينهى عن الفحشاء والمنكر؟. وحكى الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار قال: ومن حكايات

<sup>(</sup>١) سورة: القمر، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة: الواقعة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة: يُسِ، اِلَاية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة: قُ، الْآية : ١

<sup>(</sup>٥) صورة: البقرة، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>٦) سورة: الإسراء، الآية: ٨٨. وظهيراً: معيناً ونصيراً.

<sup>(</sup>٧) أصفر البيوت: أخلاها.

<sup>(</sup>A) هذا وهم من المؤلف ولعله: يا أبا همام.

<sup>(</sup>٩) مجاشع: أحد أجداد الفرزدق.

الحشوية (۱) ما قيل إن إبراهيم الخواص مرّ بمصروع فأذن في أذنه فناداه الشيطان في جوفه: دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان يفرّ من مذاكرة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على القراءة في المصحف، وكان أبو حنيفة والشعبي رحمهما الله تعالى يختمان في رمضان ستين ختمة. وقال على رضي الله تعالى عنه: مَنْ قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. وقال الشعبي: اللسان عدل على الأذن والقلب فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ويفهمها قلبك. وقال رسول الله على: «مَنْ قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله. وعنه الله قال: «إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد»، قيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: «قراءة القرآن وذكر الموت». وقال عمر بن ميمون: مَنْ قرأ القرآن وهو قائم في الصبح فقرأ مائة آية، رفع الله له مثل عمل القرآن وذكر الموت». وقال على كرم الله وجهه: مَنْ قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة، ومَنْ قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة، ومَنْ قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة، ومَنْ قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحَبُ إليّ من أن أقرأ القرآن كله هلرمة (٢٠). وقال رسول الله ﷺ: «اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»، وعن صالح المزني قال: قرأت القرآن على رسول الله ﷺ في المنام، فقال لي: يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ وكان عثمان رضي الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إل هود، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم، وليلة الاثنين بطه إلى طسم نبأ موسى وفرعون، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص، وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمٰن، ويختتم ليلة الخميس.

وعن علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبّر فيها. وكان عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه ولعن أباه إذا نشر المصحف أغمي عليه ويقول هو كلام ربي. وأبطأت عائشة رضي الله عنها على رسول الله على ليلة فقال: ما حبسك؟ قالت: قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتاً منه، فقام فاستمع إليه طويلاً ثم قال: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله، وقال ابن عيينة: رأيت رسول الله على في المنام فقلت: يا رسول الله قد اختلفت علي القراءات فعلى قراءة من تأمرني؟ فقال على قراءة أبي عمرو. وعن أبي عمرو: إني لم أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله على وكما أزل عليه فقدمت مكة فلقيت بها عدة من التابعين ممن قرأ على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقرأت عليهم (فاشدد بها يدك). فينبغي للإنسان أن يحافظ على تلاوة القرآن ليلاً ونهاراً سفراً أو حضراً. وقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: "قد كان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه فكانت جماعة منهم يختمون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل عشر ليال ختمة، وآخرون في كل يوم وليلة ختمة، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمة، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمة، وختم بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات، أربعاً في الليل وأربعاً في النهار. وروي أن مجاهداً رحمه الله تعالى كان وختم بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات، أربعاً في الليل وأربعاً في النهار. وروي أن مجاهداً رحمه الله تعالى كان

<sup>(</sup>١) الحشوية: قوم ينسبون إلى حشو الكلام ولغوه.

ل (٢) هذرمة: سرعة في القراءة.

يختم القرآن في شهر رمضان فيها بين المغرب والعشاء. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم فمنهم عثمان بن عفان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير رضي الله عنهم. وروينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حديث حسن عن سعد.

وأفضل القراءة ما كان في الصلاة وأما في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح ولا كراهة في وقت من الأول، ولا في أوقات النهي عن الصلاة، ويستحب الاجتماع عند الختم لحصول البركة.

وقيل إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وإن الرحمة تنزل عند ختمه، ويستحبّ الدعاء عقب الختم استحباباً مؤكداً تأكيداً شديداً.

ويجب على القارىء الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها وجه الله تعالى، وأن لا يقصد بها توصلاً إلى شيء، الله من يرى الله وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، ويتلو كتابه فيقرأ على حالة مَنْ يرى لي الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله يراه.

وينبغي للقارىء إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وأن يكون شأنه الخشوع والتلبير، والخضوع فهذا هو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور ويتيسر المرغوب، ودلائله أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. وقد كان الواحد من السلف رضي الله عنهم يتلو آية واحدة، ليلة كاملة يتدبرها، ويستحب البكاء، والتباكي لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين، وشعار عباد الله الصالحين، قال الله تعالى: ﴿ويخُون للأَدْقَانُ يَيكُون ويزيدهم خشوعاً ﴾(١). وقال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدائر، وخلو البطن، وقيام الليل، والتضرع عن السحر، ومجالسة الصالحين.

وقد جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: إن أراد القارىء بالإسرار بُعْد الرياء فهو أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلَّ، أو الرياء فهو أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلَّ، أو على القراء أو غيرهما. والأحاديث في فضل القراءة وآداب حملة القرآن كثيرة غير محصورة، ومَنْ أراد الزيادة فلينظر في كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» لشيخ مشايخ الإسلام محيى الدين النووي قدس الله روحه ونوَّر ضريحه. وقد على فضل القرآن أحاديث كثيرة.

وروي في فضل قراءة سورة من القرآن في اليوم والليلة فضل كبيرة منها يَس، وتبارك الملك، والواقعة، خُمُّ واللخان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قرأ يَس في يوم وليلة ابتفاء وجه الله تعالى إِنْ غفر له» وفي رواية له: "من قرأ سورة اللخان في ليلة أصبح مغفوراً له». وفي رواية عن ابن عباس وابن مسعود رضي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.

الله عنهم سمعت رسول الله 囊 يقول: "من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ﴿أَلَم تنزيل الكتاب﴾ ﴿وتبارك الملك﴾. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال؛ من قرأ في ليلة ﴿إذا زلزلت الأرض﴾، كانت له كعدل نصف القرآن، ومن قرأ ﴿قل يا أيها الكافريون﴾، كانت له كعدل ربع القرآن، ومن قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾، كان له كعدل الثلث.

والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة وقد أشرنا إلى المقاصد منها والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### الباب الرابع: في العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم

قال الله تمالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماءُ﴾(١) وقال تعالى: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلمّ درجات ﴾(٢) وعن معاذ بن جبل رضَى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: •تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام وبيان سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشة والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة والصاحب في الغربة، والدليل على السراء والمعين على الضراء، والزين عند الإخلاء والسلاح على الأعداء، وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار، في الدرجات العلى ومجالسة الملوك في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة، والفكر في العلم يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيام، وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، وبالعلم يعرف الله . ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبده. قيل: العلم درك حقائق الأشياء مسموعاً ومعقولًا. وقال النبي ﷺ: •خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يوزن مداد العلماء، ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخِر، وَلُفَدُوَّةٌ في طلب العلم أحبُّ إلى الله من مائة غزوة، ولا يخرج أحد في طلب العلم، إلا وملك موكل به يبشِّره بالجنة، ومن مات وميراثه المحابر والأقلام، دخل الجنَّة». وقال علي كرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علماً. وقال أيضاً رضى الله عنه: العلم نهر، والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسبرون(٣٠). وقال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي مَنْ أحب الناس إليك؟ قال: عالم يطلب علماً. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. وقيل: العالم طبيب هذه الأمة، والدنيا داؤها، فإذا كان الطبيب يطلب الداء فمتى يبرىء غيره. وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا علم لى بها. فقيل له: ألا تستحى؟ فقال ولم أستحى مما لم تستح الملائكة منه حين قالت لا علم لنا. وعن النبي ﷺ: فضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم، وروي «كفَّضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». وقال على كرم الله وجهه: من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل تأديبه بلسانه. وقيل: مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالأجلال من مؤدب الناس ومعلمهم. وأنشدوا<sup>(1)</sup>:

هــــلاً لنهــــك كـــان التعليـــمُ كيمــا يصـــعُ بــه وأنــت سقيــمُ

يسا أيهسا السرجسلُ المعلَّسمُ غيسرَهُ تصفُ الدواءَ لذي المقامِ وذي الفنى

 <sup>(</sup>١) سورة: فاطر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة: المجادلة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) يسبرون: يقيسون ولعل الأصوب: يعبرون.

<sup>(</sup>٤) تنسب الأبيات لأبي الأسود الدؤلي.

#### الباب الرابع: في العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم

ونسراك تصليحُ بالسرشادِ عقسولَسا فسابعداً بنفسيك فَسانهِهَا عمن غَيْهسا(۱) فهنساك يُقبَسلُ مسا تقسول ويُهْتَسدَى لا تنسة عسن خَلْسَ وتسأتسيَ مثلَسةُ

أبداً وأنت من الرشادِ عديمً فيإذا انتهنت عنه فأنت حكيم بالقنولِ منك وينفع التعليم عسارٌ عليك إذا فعلت عظيم

وقال بعضهم:

إني رأيت الناس في عصرنا إلا مسامساة لأصحسابسه

لا يطلبونَ العِلْمِ للعلمِ وَ العِلْمِ وَالطَّلْمِ وَالطَّلْمِ مِ

نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها: أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت. فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم. وقال النبي 業: «هلاك أمتي في شيئين: تَرْك العلم، وجَمْع العالم، وسئل رسول الله 建 عن أفضل الأعمال فقال: «العلم بالله والفقه في دينه» وكررها عليه فقال: يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم فقال: «إن العلم ينفعك معه قليل العمل، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل». وقال عيسى عليه السلام: مَنْ عَلِمَ وعَمِلَ هُدّ في الملكوت الأعظم عظيماً، وقال الخليل عليه السلام: العلوم أقفال، والأسئلة مفاتيحها. وعنه عليه السلام: زلة العالم مضروب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل، وقال الحسن: رأيت أقواماً من أصحاب رسول الله يقولون من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعلم.

وقال يزيد بن ميسرة: مَنْ أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه، ومَنْ أراد بعلمه غير وجه الله، صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «آلا أخبركم بأجود الأجواد؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الله أجود الأجواد وأنا أجود ولد آدم، وأجود من بعدي رجل علم علماً فنشره، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله، حتى قتل، وقال الثوري: كان يقال: العلم الفاجر فتة لكل مفتون. وعن الفضيل رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم، وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله إذا لخضعت لهم رقاب الجبابرة، وانقاد لهم الناس، وكانوا لهم تبعاً، ولكنهم أذلوا أنفسهم وبدلوا علمهم لأبناء الدنيا، فهانوا وذلوا: إنا فه وإنا إليه راجعون فأعظم مصيبة والله أعلم. وللقاضي العلامة أبي الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني وقد أحسن كل الإحسان، كأنما طرزت في خلع حسان:

ولم أقضِ حقَّ العلم إن كنت كلما ولم أبتنل في خدمة العلم مهجتي أأشقى به غسرساً وأجنيه ذلة فإن قلت زند العلم كاب فإنما

بسدا طمعاً صيرته لسي سلما لأخدم من لاقيت لكن لأخدما إذا فاتباع الجهل قد كان أسلما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما

<sup>(</sup>١) الغي: الضلال.

وليو عظميوه في الفيوس لعظميا محيياه بالأطمياع حتى تجهّميا<sup>(1)</sup> ولـو أن أهـل العلـمِ صـانــوه صـانهــم ولكــن أهـــانـــوه فهـــانـــوا ودنّــــوا

وقيل: مَنْ لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره. وقال الفضيل: شر العلماء من يجالس الأمراء وخير الأمراء من يجالس العلماء. وقال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء. وقبل: من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار: وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى طالبي العلم قال: مرحباً بكم ينابيع الحكمة، ومصابيح الظلمة، خلقان الثياب، جلد القلوب، رياحين كل قبيلة. وقال علي رضي الله عنه: كفي بالعلم شرقاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفي بالجهل ضعة (٢٠ أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. عن النبي على: قما أتى الله أحداً علماً إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه أحداً». ودعا بعضهم لآخر فقال: جعلك الله ممن يطلب العلم رعاية لا رواية، وممن يظهر حقيقة ما يعلمه بما يعمله، وعن عمر رضي الله عنه عن النبي على قال: قعلى باب الجنة شجرة تحمل ثماراً كثلي النساء يخرج من تحتها عين ماه يشرب منها العلماء والمتعلمون مثل اللبن والحليب، والناس عطاش، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: قمن تعلم باباً من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبياً». وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله يهيذ: قوبل لأمتي من علماء النسوء يتخذون العلم تجارة يبيعونها لا أربح الله تجارتهم».

من يدرس العلم لم تدرّس مفاخرة في المرادة والمساوّل العلم الماسم المسالية والمسارة

قال الشعبي: دخلت على الحجاج حين قدم العراق فسألني عن اسمي فأخبرته ثم قال: يا شعبي كيف علمك بكتاب الله؟ قلت: عني يؤخذ. قال: كيف علمك بالفرائض؟ قلت: إليّ فيها المنتهي، قال: كيف علمك بأنساب الناس؟ قلت: أنا الفيصل فيها. قال: كيف علمك بالشعر؟ قلت: أنا ديوانه، قال: لله أبوك. وفرض لي أموالاً وصودني على قومي فدخلت عليه وأنا صعلوك من صعاليك همدان وخرجت وأنا سيدهم. قال البستي.

إذا لم يَسزدُ علمُ الفتى قلبَه همدى وسيسرتَه عمدلاً وأخملاقَه حمناً فبَشَّم حمرماناً وتموسعُهُ حمزناً

وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس رضي الله عنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري. وقال الأوزاعي: شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجد من نتن ربح الكفار فأوحى إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. وقال علي رضي الله عنه: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. ولصالح اللخمى:

فما العلم إلا عند أهل التعلم من الحلة الحساء عند التكلم

تعلِّم إذا ما كنت لست بعالم تعلَّم فاإنَّ العلم أزيسنُ للفتى

<sup>(</sup>١) تجهّم: عبس في وجهه وكلح.

<sup>(</sup>٢) الضعة: الذل الهوان والصغار.

ودخل عبد الله بن المسلم الهذلي على المهدي في القراء فأخذ عشرة آلاف درهم، ثم دخل في الرماة فأخذ عشرة آلاف درهم، ثم دخل في المهدي: «لم أر عشرة آلاف درهم، ثم دخل في المغنين فأخذ كذلك، ثم دخل في القصاص فأخذ كذلك، فقال المهدي: «لم أر كاليوم أجمع لما يجمع الله في أحد منك». ومل جماعة من الحكماء مجالسة رجل فتواروا عنه في بيت، فرقي السطح، وجعل يستمع من كوّة حتى وقع عليه الثلج فصبر فشكر الله له ذلك فجعله إمام الحكماء، لا يختلفون في شيء إلا صدورا عن رأيه، وشكا رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ فقال له: استعن على الحفظ بترك المعاصي، فأنشأ يقول(١):

شكوتُ إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشَـنَني إلى تَـرُك المعَـاصي وذلـك أن حِفْـظَ العلـم ففـلٌ وفضـلُ الله لا يـوتـى لعَـاصـي

ووجد في بعض الآثار عن بعضهم أنه قال: إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند رفع الكتاب، أو المصحف، أو ابتداء القراءة في كل شيء أردت: بسم الله وسبحانه الله ولا إلَّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قيل: وإذا أردت أن لا تنسى حرفاً فقل قبل القراءة: اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا أردت أن ترزق الحفظ فقل خلف كلا صلاة مكتوبة: آمنت بالله الواحد الأحد الحق لا شريك له وكفرت بما سواه. ومن فوائد سيدي الشيخ صالح شهاب الدين أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله تعالى في الحفظ: يقرأ في كل يوم عشر مرات ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سَلَيْمَانَ وكلا آتينا حكماً وعلماً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وكنا فاعلين﴾(٣) يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، ويا رب إبراهيم ويا رب محمد ﷺ، أَلْزَمْني الفهم، وارزقني العلم، والحكمة والعقل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن أبي يوسف قال: مات لي ولد فأمرت مَنْ يتولى دفته، ولم أدّغ مجلس أبي حنيفة خوفاً أن يفوتني منه يوم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث، ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري، حتى كان يقال إن حديثاً لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وقال البخاري رحمه الله تعالى: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وماثتي ألف حديث غير صحيح. وقال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين، وقال: أخرجته من سنمائة ألف حديث وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني ويين الله تعالى. وقال مجاهد: أثينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه، وكان يقال: الليث بن سعد رحمه الله تعالى ذهب علمه كله بموته، ولهذا قال الشافعي لما قدم مصر بعد موته: والله لأنت أعلم من مالك، وإنما أصحابك ضيعوك. وقال الليث بن سعد: ما هلك عالم قط إلا ذهب ثلثاً علمه ولو حرص الناس. ويقال: إذا سئل العالم فلا تجب أنت فإن ذلك استخفاف بالسائل والمسؤول. وقالوا: مَنْ خدم المحابر خدمته المنابر.

لا تسدخسر غيسر العلسوم فسإنهسا نِعْسمَ السذخسائِسرُ فسالمسرء لسو ربسع البقساء مسع الجهسالسة كسان خساسِسرُ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأبيات للإمام الشافعي ووكيع هذا أستاذه المشهور.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأنبياء، الآية: ٧٩.

وللشافعي رضي الله عنه تعالى عنه:

سأنيك عن تفصيلها بيانِ وصحبة أستاذ وطول زمان

أخمي لمن تنسالَ العلمَ إلا بستَّمة ذكماء وحمرص واجتهاد وبلغمة<sup>(١)</sup>

وقال الزهري. العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. وقال بعضهم: العلماء سُرُج الأزمنة كل عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره. وقيل لإبراهيم بن عينة: أي الناس أطول ندامة؟ قال: أما في الدنيا فصانع المعروف إلى مَنْ لا يشكره، وأما في الآخرة فعالم مفرط.

ولا تكسن صدراً بغيسر الكمسال مَيَّرْتَ ذاك الصدر صفًّ النعالُ

كن عالماً وَارْضَ بِصَفَّ النعال في النعال السة

وقيل: لما اجتمع موسى بالخضر عليهما السلام جاء عصفور فأخذ بمنقاره من البحر قطرة ثم حط على ورك الخضر ثم طار فنظر الخضر إلى موسى عليه السلام وقال: يا نبي الله إن هذا العصفور يقول: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه الله لا يعلمه الخضر، والخضر على علم من علم الله علمه الله إياه لا تعلمه أنت، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله، لا تعلمه أنت، ولا الخضر. وما علمي، وعلم الخضر في عِلم الله إلا كهذه القطرة من هذا البحر. قال الله تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء مِن علمه إلا بما شاء﴾(٢) وقال تعالى: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾(٣) قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: خلق الله تعالى أربعين ألف عالم، الإنس والجن عالمان، والبواقي لا يعلمها إلا هو. وقال موسى عليه السلام: يا رب قد قلت للسلموات والأرض ائتيا.طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين، فلو لم تطعك السلموات والأرض ماذا كنت فاعلاً بهم. قال: يا موسى كنت آمر دابة من دوايي أن تبتلعهما. قال موسى: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. قال موسى: يا رب وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي لا يعلمه إلا أنا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في فكرة فقال: أفيم تفكرون، تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق من جانب الغرب أرضاً يقال لها البيضاء تقطعها الشمس في أربعين يوماً فيه خلق ما عصوا الله طرفة عين؟. فقال ابن عمر: يا رسول الله أين إيليس منهم؟ قال: «ما علموا بإبليس خلق، أم لاً؛ قال: أمن بني آدم؟ قال: «ما علموا بآدم خلق، أم لاً؛ فهذه كلها مما أعدها الله في علم غييه ﴿إنبِها أمرُهُ إذا أرادَ شيئاً أن يَـفُولَ لَهُ كُنْ فيكونُ \* فسبحانَ الذي بيدهِ ملكوتُ كلُّ شيءِ وإليه تُرْجَعُونَ ﴿ ( ) وقال قتادة لو كان أحد منا مكتفياً من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام إذا قال: ﴿هل أتبعك على أن تعلُّمَن مما علمت رشداً﴾ (٥٠). وقال الحكماء: أفضل العلم وقوف العالم عند علمه. وقال بعضهم: ليس العلم ما خزنته الدفاتر، وإنما الِعَلم ما خزنته الصدور. وقيل: العلم يؤدي إلى التصدير، وقيل: مَنْ تواضع للعلم ناله، ومن لم يتواضع له لم ينله.

<sup>(</sup>١) البُلغة: القناعة بالقليل.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: المدثر، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة: يَس، الآيتان: ٨٢ ـ ٨٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة: الكهف، الآية: ٦٦.

وقيل: مَنْ برق علمه، برق وجهه، ومَنْ لم يستفد بالعلم مالاً اكتسب به جمالاً، والعلم نور وهدى، والجهل غي وردى. وقال بعضهم: العالم يعرف الجاهل، والجاهل لا يعرف العالم، لأن العالم كان جاهلاً والجاهل لم يكن عالماً. وقيل: أديعة يسودون العبد: العلم، والأدب، والصدق، والأمانة. وقيل: أهل العراق أطلب الناس للعلم. وقال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها. ولإبراهيم بن خلف المهراني:

والمسرء تكسرمه إذا لسم يلحسن(١١) فسأجلها منها مقيسم الألسسن

النحو يصلح من لسان الألكن وإذا طلبت من العلوم أجلها

وقال على بن بشار:

وعسوات فانظر بماذا تعسونً يخبّ عمّا عسله وييسنُ فيشط من عينيً ساعة يلحننُ رأيست لسان المسرء آيسة عقلسه ولا تعسدُ إصلاح اللسان فسإنسه ويعجبنسي زيُّ الفتسى وجمسالُسه

ودخل أعرابي السوق فوجدهم يلحنون فقال: سبحان الله يلحنون ويربحون؟ وكلم أبو موسى بعض قواده فلحن فقال: لم لا تنظر في العربية؟ فقال: بلغني أن مَنْ نظر فيها قل كلامه. فقال: ويحك لأن يقل كلامك بالصواب، خير لك من أن يكثر كلامك بالخطأ. وكان يقال: مجالسة الجاهل مرض للعاقل، وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن تعلب عالماً فاقرن به جاهلاً. وقال الشاعر:

جهلت ولا تدري بانك جاهل ومَنْ لي بأنْ تدري بأنك لا تدري

وقال رجل للحسن: أنا أفصح الناس. قال: لا تقل هذا. قال: فخذ عليّ كلمة واحدة. قال هذه واحدة. أبو جهل كناه المسلمون بذلك، كانت قريش تكنيه أبا الحكم فقال حسان رضي الله تعالى عنه:

الناس كنوه أبا حكيم والله كنساه أبا جهال

وأما ما جاء في الأدب فقد قال بعض الحكماء: العقل يحتاج إلى مادة من الأدب كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الطعام. وقال علي كرم الله وجهه: الأدب كنز عند الحاجة عون على المروءة، صاحب في المجلس، أنيس في الوحدة تعمر به القلوب الواهية (٢) وتحيا به الألباب الميئة وينال به الطالبون ما حاؤلوا. وقيل: عقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح. وحكي أن رجلاً تكلم بين يدي المأمون فأحسن فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن الأدب يا أمير المؤمنين. قلن: نعم النسب انتسبت إليه. ولهذا قيل: المرء من حيث يثبت، لا من حيث ينبت، ومن حيث يوجد لا من حيث يولد. قال الشاعر:

كن ابنَ مَنْ شنتَ واكتبِبُ أدباً يغنيك محمودُه عن النسبِ إِنّ الفتى مَنْ يقولُ كان أبى

<sup>(</sup>١) اللحن: الغلط في الكلام ولها معان عده لعل أهمها إبعاد الكلام عن وجهه (التورية).

<sup>(</sup>٢) الواهية: المضناة - المتعبة.

وقال بعض الحكماء: من كَثُرُ أدبه، كَثُرُ شرفه، وإن كان وضيعاً، وبَعُدَ صيته وإن كان خاملًا، وساد إن كان غريباً، وكثرت حواثج الناس إليه وإن كان فقيراً. قال بعض الشعراء:

وزينــــةُ المــــرء تمــــامُ الأدبِ

لكـــلُّ شـــي إينــة فــي الـــورى فــد يشـــرف المــرم بـــآدابــه

وقال بعض الأعاجم مفتخراً:

ما أنا مولس وما أنا عربي

ما لي عقلي وهمتي حسبي ما أنا مول

وقيل: الفضل بالعقل والأدب، لا بالأصل والحسب. وقيل: المرء بفضيلته، لا بفصيلته، وبكمائه لا بجماله وبآدابه لا بثيابه. وقيل لرجل: من أدبك؟ قال: رأيت جهل الجهال قبيحاً فاجتنبته فتأدبت. ومن أدب ولده صغيراً سرّ به كبيراً. من عرف الأدب اكتسب به المال والجاه، خير الخلال الأدب، وشر المقال الكلب. وقيل لبقراط. ما الفرق بين من له أدب ومن لا أدب له؟ قال: كالفرق بين الحيوان الناطق والحيوان الذي ليس بناطق. ودخل أبو العالية على ابن عباس رضي الله عنهما فأقمده معه على السرير وأقعد رجالاً من قريش تحته فرأى سوء نظرهم إليه، وحموضة وجوههم فقال: ما لكم تنظرون إلي نظر الشجيح<sup>(۱)</sup> إلى الغريم<sup>(۱)</sup> المفلس. هكذا الأدب يشرف الصغير على الكبير، ويرفع المملوك على المولى ويقعد العبيد على الأسرة. وقال جالينوس: إن الأبن الوضيع إذا كان أدبياً كان نقص أبيه زائداً في منزلته، وابن الشريف إذا كان غير أديب كان شرف أبيه زائداً في سقوطه. وقيل: آحسن الأدب أن لا يفتخر المرء بأدبه. وسمع معاوية رجلاً يقول: أنا غريب. فقال: كلا الغريب مَنْ لا أدب له. ويقال: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت فهو من أعظم الآداب. ولعبد الملك بن صالح:

في النماس قمومٌ أضاعموا مجمدَ أوّلهم مما فم مسموءُ التماذُّبِ أرداهم وأرذلهم وقمد يـ

ما في المكارم والتقوى لهم أربُ وقد يرين صحيح المنصب الأدبُ

وقيل: أربعة تسوّد العبد: الأدب والعلم والصدق والأمانة. وقال بعض الحكماء: خمسة لا تتم إلا بخمسة: لا يتم الحسب إلا بالأدب ولا يتم الجمال إلا بالحلاوة ولا يتم الغنى إلا بالجود ولا يتم البطش إلا بالجراءة، ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق. والله تعالى أعلم.

كِمُ (١) الشحيح: البخيل.

<sup>(</sup>٢) الغريم: المقتضى بدين.

## الباب الخامس: في الآداب والحكم وما أشبه ذلك

قال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة، وفقهه في الدين، وعضده باليقين فاكتفى الكفاف (۱) واكتسى بالعفاف. وإذا أراد به شراً حبب إليه المال، ويسط منه الآمال، وشغله بدنياه، ووكله إلى هواه، فركب الفساد، وظلم العباد، الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل، من لم يكن له من دينه واعظ، لم تنفعه المواعظ، من سره الفساد ساءه المعاد، كل يحصد ما زرع ويجزىء بما صنع، لا يغرنك صحة نفسك، وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة، وصحة النفس مستحيلة، من أطاع هواه باع دينه بدنياه، ثمرة العلوم العمل بالمعلوم، من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد، أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه، خير الناس من أخرج الحرص من قبله، وعصى هواه في طاعة ربه، نصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف.

البخيل حارس نعمته، وخازن لورثته. من لزم الطمع عدم الورع. إذا ذهب الحياء حل البلاء. علم لا ينفع كدواء لا ينجع. من جهل المرء أن يعصي ربه في طاعة هواه، ويهين نفسه في إكرام دنياه. أيام اللهر ثلاثة: يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من أهله. من كَثُر ابتهاجه والمواهب، اشتد انزعاجه للمصائب. لا تبت على غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة، ومن عمرك في فسحة. عظ المسيء بحسن أفعالك، ودل على الجميل بجميل خلالك. إياك وفضول الكلام فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك من عدوك ما سكن. لا يجد العجول فرحاً، ولا الغضوب سروراً، ولا الملول(٢٠ صديقاً.

حسن النية من العبادة، حسن الجلوس من السياسة (٣) . من زاد في خلقه، نقص من حظه. من ائتمن الزمان أخانه. أظهر الناس محبة، أحسنهم لقاء. لا يكمل للإنسان دينه، حتى يكون فيه أربع خصال: يقطع رجاءه مما في أيدي الناس، ويسمع شتم نفسه ويصبر، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويثن بمواعيد الله. وإياك والحسد فإنه يفسد الدين، ويضعف اليقين، ويذهب المروءة. قيل لأفلاطون. ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقاً، قال: ومدح الإنسان نفسه. أربعة تؤدي إلى أربعة: العسمت إلى السلامة، والبرّ إلى الكرامة، والجود إلى السيادة، والشكر إلى الزيادة. من ساء تدبيره أهلكه جده. الغرة ثمرة الجهل. آفة القوّة استضعاف الخصم. آفة النعم قبح المن. آفة الذب حسن الظن. الحزم أسد الأراء، والغفلة أضر الأعداء.

من قعد عن حيلته أقامته الشدائد، ومن نام عن عدَّوه أيقظته المكايد. من قرب السفلة وأطرح ذوي الأحساب والمروءات استحق الخذلان. من عفا تفضل. من كظم غيظه فقد حلم. من حلم فقد صبر، ومن صبر فقد ظفر. من

<sup>(</sup>١) الكفاف: القليل مما يكفى الإنسان.

<sup>(</sup>٢) المكلول: كثير الملل سريعه.

<sup>(</sup>٣) السياسة هنا: التدبير والمداراة.

ملك نفسه عند أربع حرمه الله على النار: حين يغضب، وحين يرغب، وحين يرهب، وحين يشتهي. من طلب الدنيا بعمل الآخرة فقد خسرهما، ومن طلب الآخرة بعمل الدنيا فقد ربحهما. كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على الجميل، واقتصر منه على القليل. كل امرىء يعرف بقوله ويُوصف بفعله، فقل سديداً، وافعل حميداً. من عرف شأنه، وحفظ لسانه، وأعرض عما لا يعنيه، وكف عن عرض أخيه، دامت سلامته، وقلت ندامته. كن صموتاً وصدوقاً، فالصمت حرز، والصدق عز. من أكثر مقاله سئم، ومن أكثر سؤاله حرم، من استخف بإخوانه خذل، ومن اجتراً على سلطانه قتل. ما عز من أذل جيرانه، ولا سعد من حرم إخوانه، خير النوال ما وصل قبل السؤال. أولى الناس بالنوال أزهدهم في السؤال.

من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه. من غاظك بقبيح الشتم منه، فعظه بحسن الحلم عنه. من يبخل بماله على نفسه جاد به على زوج عرسه. إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره، من جاور الكرام أمن من الاعدام. من طاب أصله زكا فرعه. من أنكر الصنيعة استوجب القطيعة. من مَنَّ بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط<sup>(۱)</sup> أجره. من رضي من نفسه بالإساءة، شهد على أصله بالرداءة، من رجع في هبته بالغ في خسته. من رقي في درجات الهمم عظم في عيون الأمم. من كبرت همته كثرت قيمته. من ساه خلقه ضاق رزقه. من صدق في مقاله زاد في جماله. من هان عليه إلمال توجهت إليه الآمال. من جاد بماله جل، ومن جاد بعرضه ذل.

خير المال ما أخذ في الحلال وصرف في النوال، وشر المال ما أخذ من الحرام وصرف في الآثام، أفضل المعروف إغاثة الملهوف. من تمام المروءة أن تنسى الحق لك، وتذكر الحق عليك، وتستكبر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك. من أحسن المكاوم عفو المقتدر، جود الرجل يتعبيه إلى أصدقائه، ويخله يبغضه إلى أودائه (٢٠). لا تسىء إلى من أحسن إليك، ولا تعن على من أنعم عليك، من كثر ظلمة واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه. من طال تعديه كثرت أعاديه. شر الناس من ينصر الظلوم ويخلل المظلوم. من حفر حغيراً الأخيه كان حقه فيه من سل سيف العدوان أغمد في رأسه.

من لم يرحم العبرة سلب النعمة، ومن لم يقل العثرة سلب القدرة. لا تحاج (٣) من يلهلك خوفة، ويملكك سيفه. صمت تسلم به، خير من نطق تندم عليه. من قال ما لا ينبغي، سمع ما لا يثبتهي جرح الكلام أصعب من جرح الحسام. من سكت عن جاهل فقد أوسعه جواباً، وأوجعه عتاباً. من أمات شهوته أحيا مروعته، من كثرت عوارفه كثرت معارفه. من لم تقبل توبته عظمت خطيته، إياك والبغي فإنه يصرع الرجال، ويقطع الآجال، الناش في الخير أربعة أقسام: منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يقبله اقتداء، ومنهم من يتركه حرماناً فهو شقي، ومن تركه استحساناً، فمن فعله ابتداء فهو كريم، ومن فعله اقتداء فهو حكيم، ومن تركه حرماناً فهو شقي، ومن تركه استحساناً فمن فعله ابتداء فهو كريم، ومن قام الخير غنم. من لزم الرقاد علم المراد، ومن دام كسله خاب أمله.

العجول مخطىء وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك. من امارات الخذلان معاداة الإخوان استفساد الصديق

<sup>(</sup>۱) حبط: خسر.

<sup>﴿ (</sup>٢) أودَّاؤه: أصحاب وده، أصدقاؤه.

يرٍ (٢) المحاجة: المجادلة وعرض الحجج.

من عدم التوفيق. الرفق مفتاح الرزق. من نظر في العواقب سلم من النوائب، ومن أسرع في الجواب أخطأ في الصواب. من ركب العجل أدركه الزلل. من ضعفت آراؤه قويت أعداؤه. من قلت فضائله ضعفت وسائله. من فعل ما شاء لقي ما ساء من كثر اعتباره قل عثاره. من ركب جده غلب ضده، القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير. ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. قليل تحمد آخرته خير من كثير تذم عاقبته. من خاف سطوتك تمنى موتتك. إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. من قصر عن السياسة صغر عن الرياسة. لا تشتك ضعفك إلى عدوك فإنك تشمته بك وتطمعه فيك. من لم يعمل لنفسه عمل للناس، ومن لم يصبر على كده صبره على الإفلاس. من أفشى سره أفسد أمره.

الحازم من حفظ ما في يده، ولم يؤخر شغل يومه لغده. من طلب ما لا يكون طال تعبه. لا تفتح باباً يعييك السده، ولا ترم سهماً يعجزك رده. سوء التدبير سبب التدمير. اغمد سيفك ما ناب عنك لسانك. ليس العجب من جاهل يصحب جاهلاً ولكن العجب من عاقل يصحبه، لأن كل شيء يفر من ضده، ويميل إلى جنسه. إذا نزل القدر بطل الحذر. رب عطب تحت طلب، ومنية تحت أمنية. لا يخلو المرء من ودود يمدح، وعدو يقدح. الجوع خير من الخضوع. الكذوب متهم وإن صدقت لهجته، ووضحت حجته. من طاوعه طرفه اشتد حتفه (۱). من لم تسر حياته لم تنم وفاته. من أعظم الذنوب تحسين العيوب. الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية (۲)

إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل. من ساءت أخلاقه طاب فراقه. من حسنت خصاله طاب وصاله. بعد يورث الصفا خير من قرب يوجب الجفا. اللسان سيف قاطع لا يؤمن من حده والكلام سهم نافذ لا يمكن رده. من اطلع على جاره انهتكت حجب أستاره. أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه. أظهر الناس نفاقاً من أمر بالطاعة ولم يأتمر بها ونهى عن المعصية ولم ينته عنها. من سلا<sup>(٦)</sup> عن المسلوب كمن لم يسلب، ومن صبر على النكبة كمن لا ينكب. الفضيلة بكثرة الآداب لا بفراهة الدواب. من زادت شهوته نقصت مروءته. من عرف بشيء نسب إليه، ومن اعتاد شيئاً حرص عليه. عند الجدال يظهر فضل الرجال. من أخر الأكل لذ طعامه، ومن أخر النوم طاب منامه.

موت في دولة وعز خير من حياة في ذلة وعجز. مقاساة الفقر هي الموت الأحمر ومسألة الناس هي العار الأكبر. حتى يضر خير من باطل يسر. كم من مرغوب فيه يسوء ولا يسر، ومرهوب منه ينفع ولا يضر. عثرة الرجل تزيل القدم، وعثرة اللسان تزيل النعم. المزاح يورث الضغائن. من حلم ساد، ومن تفهم ازداد. معاشرة ذوي الألباب كا عمارة القلوب. شر ما صحب المرء الحسد. ربما أصاب الأعمى رشله وأخطأ البصير قصده. اليأس خير من التضرع إلى الناس. لا تكن ضاحكاً في غير عجب ولا ماشياً في غير أرب. من سعى بالنميمة حدره القريب ومقته الغريب. الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استبد برأيه. أشرف الغنى ترك المنى.

من ضاق خلقه ملَّـهُ أهله. الحسد للصديق من سقم المودة. كل الناس راض عن عقله. دنياكِ كلها وقتك الذي أنت فيه. استر سوءة أخيك لما يعلم فيك. خمول الذكر أسنى من الذكر الذميم. العجلة أخت الندامة. من كرم أصله

<sup>(</sup>١) الحف: الهلاك

<sup>(</sup>٢) البالية: أي بعظام الأجداد المهترئة.

<sup>(</sup>۲) سلا يسلو: نسى وطابت نفسه بعد حزن.

لان قلبه. ومن قل لبه زاد عجبه. ربما أدرك بالظن الصواب. ليس لمعجب رأي، ولا لمتكبر صديق. سل عن الرفيق قبل الطريق. وعن الجار قبل الدار. لا تعادين أحداً فإنك لا تخلو من عدواة. جاهل أو عاقل كالحذر من حكمة العاقل وجهل الجاهل. ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه. من قل سروره كان الموت راحته. لا تردن على ذي خطأ خطأه فيستفيد منك علماً ويتخذك عدواً. استعي مِنْ ذمَّ مَنْ لو كان حاضراً لبالغت في مدحه، ومدحٍ مَنْ لو كان غائباً لسارعت إلى ذمه.

وقيل: المنفعة توجب المحبة، والمضرة توجب البغضة، والمخالفة توجب العداوة، والمتابعة توجب الألفة، والعدل يوجب اجتماع القلوب، والجور يوجب الفرقة، وحسن الخلق يوجب المودة، وسوء الخلق يوجب المباعدة، والانبساط يوجب المؤانسة، والانقباض يوجب الوحشة، والكبر(۱) يوجب المقت، والتواضع يوجب الرقفة، والجود يوجب المدح، والبخل يوجب اللم، والتواني ويوجب التضييع، والحزم يوجب السرور، والحذر يوجب السلامة، وإصابة التدبير توجب بقاء النعمة، وبالتأني تسهل المطالب، وبحسن المعاشرة تدوم المحبة، ويخفض الجانب تأنس النفوس، وبسعة خلق المرء يطيب عيشه، والاستهانة توجب التباعد، وبكثرة الصمت تكون الهيبة، وبعدل المنطق تجلب الجلالة، وبالنصفة "تكثر المواصلة، وبالافضال يعظم القدر، ويصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وباحتمال المؤن يحبب السؤدد، وبالحلم على السفيه تكثر أنصارك عليه، وبالرفق والتودد تستحق اسم الكرامة، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل.

وَاعْلَمُ أَنَّ السياسة تكسو أهلها المحبة. ومن صغر الهمة الحسد للصديق على النعمة. والنظر في العواقب نجاة. ومن لم يحلم ندم، ومن صبر غنم، ومن سكت سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن أطاع هواه ضل. ومع العجلة الندامة، ومع التأني السلامة. وزارع البر يحصد السرور، وصاحب العقل مغبوط، وصداقة الجاهل تعب. إذا جهلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا أسأت قاندم، وإذا ندمت فاقلع. المروءات كلها تبع للعقل، والرأي تبع للتجربة، والعقل أصله التثبت وثمرته السلامة، والأعمال كلها تتبع القدر. واختار العلماء أربع كلمات من أربع كتب: من التوراة: من قنع شبع.

ومن الإنجيل: من اعتزل نجا.

ومن الزبور<sup>(٣)</sup>: من سكت سلم.

ومن القرآن: ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم ﴾ .

واجتمعت حكماء العرب والعجم على أربع كلمات: لا تحمل بطنك ما لا يطيق، ولا تعمل عملاً لا ينفعك، ولا تغتر بامرأة، ولا تثق بمال ولو كثر. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الكِبر: الغطرسة.

<sup>(</sup>٢) النصفة: الإنصاف وهو تأدية الحقوق.

<sup>(</sup>٣) الزبور: الكتاب الذين أنزل على نبي الله داود.

## الباب السادس: في الأمثال السائرة وفيه فصول

## الفصل الأول: فيما جاء من ذلك في القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم

اعلم، أن الأمثال من أشرف ما وصل به اللبيب خطابة، وحلى بجواهره كتابه، وقد نطق كتاب الله تعالى وهو أشرف الكتب المنزلة بكثير منها، ولم يخل كلام سيدنا رسول الله على منها وهو أقصح العرب لساناً، وأكلمهم بياناً، فكم في إيراده وإصداره من مثل يعجز عن مباراته في البلاغة كل بطل، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعد ذلك نبذة من أمثال العرب والمولدين والعامة.

فمن أمثال كتاب الله تعالى قوله تعالى: ﴿لَن تَتَالُوا البرحتى تتفقوا مما تُحبُون﴾(١) ﴿الآن حَسْحَسَ المحق﴾(٢) ﴿قَضِيَ الأَمر الذي فيه تستفتيان﴾(٣) ﴿آليس الصبح بقريب﴾(١) ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة﴾(٥) ﴿ليس لها من دون الله كاشفة﴾(١) ﴿أثامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾(٧) ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾(٨) ﴿لكل نبأ مستقر﴾(٩) ﴿قُل كُلُّ يعمل على شاكلته﴾(١١) ﴿فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعلَ الله فيه خيراً كثيراً ﴾(١١) ﴿وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها﴾(١١) ﴿كُلُّ نفس بما كسبَتْ رهيئة﴾(١١) ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخلناهم بفتة﴾(١٤) ﴿ما على

<sup>(</sup>١) سورة: أل عمران، الآية: ٩٢. ومعنى حصحص الحق: ظهر وبان.

<sup>(</sup>٢) سورة: يوسف، الآية: ٥١.

 <sup>(</sup>٣) سورة: يوسف، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة: هود، الآية: ٨١.

 <sup>(</sup>٥) سورة: اأأعراف، الآية: ٩٥.

 <sup>(</sup>٦) يسورة: النجم، الآية: ٥٨.
 (٧) سورة البقرة: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٨) سورة: سبأ، الآية: ٥٤. ومعنى حيل: فُرْق.

 <sup>(</sup>٩) سورة: الأنعام، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة: الإسراء، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>١١) سورة: النساء، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة: أل عمران، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>١٣) سورة: المدثر، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>١٤) سورة: الأنعام، الآية: ٤٤. ومعنى بغتة: فجأة.

الرسول إلا البلاغ﴾(١) ﴿كم من فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله﴾(٢) ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾(٢) ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى﴾(١) ﴿هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان﴾(٥) ﴿ولا ينبئك مثل خبير﴾(٢) ﴿ولو علم الله فيهم خيراً الأسمعهم﴾ (٧) ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ (٨) ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ (٩) ﴿لا يستوي الخبيث والطيب﴾(١٠) ﴿ففرتُ منكم لما خفتكم﴾(١١) ﴿وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بمض ﴾ (١٣) ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون ﴾ (١٣) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يزعُون أنفسهم بل الله يزكِّي مَنْ يشاء ﴾(١٤) ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تَبُدُ لكم تَسُؤكُم ﴾(١٥) ﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها ين﴾(١٦) ﴿ولو ردوا لمادوا لما نهوا عنه﴾(١٧) ﴿وإنهم لكاذبون﴾(١٨) ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله خفور رحيم الما (١٩٠٠ ﴿ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرٌّ للجُّوا في طغيانهم يعمهون (٢٠٠) ﴿ فَذَكر إِنَّمَا أَنْت مذكر \* لست عليهم بمسيطر﴾(٢١) ﴿إنا وجلنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾(٢٢) ﴿يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين﴾(٢٣) ﴿فبش القرين﴾(٢٤) ﴿فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾(٢٥) ﴿لا يجلُّيها لوَّتتها إلا

```
سورة: المائلة، الآية: ٩٩.
                           (1)
```

سورة: البقرة، الآية: ٢٤٩. (٢)

سورة: التوبة، الآية: ٩١. (7)

سورة: الحشر، الآية: ١٤. (1)

سورة: الرحمٰن، الآية: ٦٠. (0) سورة: فاطر، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>r)

سورة: الأنفال، الآية: ٢٣. **(Y)** 

<sup>(</sup>٨) سورة: الروم، الآية: ٣٢.

سورة: البقرة، الآية: ٢٨٦. 🔀 (١٠) سورة: المائلة، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>١١) سورة: الشعراء، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>١٢) سورة: صّ، الآية: ٢٤. ومعنى الخلطاء: الأصحاب والشركاء.

<sup>(</sup>١٣) سورة: العبف، الآية: ٢. ويزكي: يمتدح.

<sup>(</sup>١٤) سورة: النساء، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>١٥) سورة: المائلة، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>١٦) سورة: يُس، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>١٧) سورة: الأنعام، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>۱۸) سورة: المؤمنون، الآية: ۹۰.

<sup>(</sup>١٩) سررة: الماتلة، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٢٠) سورة: المؤمنون، الآية: ٧٥. ولجوًا بالغوا وأوغلوا في الغي.

<sup>(</sup>٢١) سورة: الغاشية، الآيتان: ٢١ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢٢) سورة: الزخرف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢٣) سورة: الزخرف، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢٤) سورة: الزخرف، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢٥) سورة: الذاريات، الآية: ٣٦.

هو $\rangle^{(1)}$  ﴿ فَالَمْ تَرْكُوا أَنْسَكُم هُو أَعلَم بِمِن اتَّقِى ﴾ (٢) ﴿ كُلْ يُوم هُو فِي شَأَن ﴾ (٣) ﴿ فَبَأَي حديث بعده يؤمنون ﴾ (٤) ﴿ وما ربك بغافل عما يعملون ﴾ (٥) ﴿ واهجرهم هجراً جميلاً ﴾ (٢) ﴿ ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ﴾ (٧) ﴿ إِن هِي إِلا فَتَنْتُك ﴾ (٨) ﴿ فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي الأَبْصَار ﴾ (٩) ﴿ وإِنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ (١٠) ﴿ مَا ترى فِي خلق الرحمٰن من تفاوت ﴾ (١٠) ﴿ وكان بين ذلك قواماً ﴾ (١٠) ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ (٤٠) ﴿ كُلْ مَنْ عليها فَانِ ﴾ (١٠) ﴿ كُلْ مَنْ عليها فَانِ ﴾ (١٠) ﴿ كُلْ نَفْس ذَاتَةَ الموت ﴾ (١٦) ﴿ أَفْسَحَر هذَا أَمْ أَنْتُم لا تَبْصَرُون ﴾ (١٧)

ومن الأمثال من الحديث النبوي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. نية المرىء خير من عمله. آفة العلم النسيان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أنزلوا الناس منازلهم، اليد العليا خير من اليد السفلى. من مات غريباً مات شهيداً. مطل (١٨٠) الغني ظلم. يد الله مع الجماعة. الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. من غشنا فليس منا. سيد القوم خادمهم، الحياء شعبة من الإيمان. تخيروا لنطفكم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. حدث عن البحر ولا حرج، المجالس بالأمانات، كل ميسر لما خلق له. اطلبوا الخير من حسان الوجوه، إياك وما يعتذر منه، الوحدة خير من جليس السوء، استعينوا على الحوائج بالكتمان، الندم توبة، لا يكون المؤمن طعاناً ولا لعاناً. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من كثر سواد قوم فهو منهم، انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. انتظار الفرج عبادة، كاد الفقر أن يكون كفراً. نعم صومعة الرجل بيته، الأعمال بخواتيمها.

## الفصل الثاني: في أمثال العرب

إن من البيان لسحرا. إن الجواد يعثر. إن البلاء موكل بالمنطق. إن أخا الهيجاء من يسعى معك، ومن يضر نفسه

<sup>(</sup>١) سورة: الأعراف، الآية: ١٨٧. ويجليها: يظهرها.

 <sup>(</sup>۲) سورة: النجم، الآية: ۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة: الرحفْن، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة: المرسلات، الآية: ٥٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة: الأنعام، الآية: ١٣٢

<sup>(</sup>٦) سورة: المزمل، الآية: ١٠

<sup>(</sup>٧) سُورة: الجَاثية، الآية: ١٥

 <sup>(</sup>A) سورة: الأعراف، الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٩) سورة: الحشر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة: الواقعة، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>١١) سورة: الملك، الآية: ٣.

 <sup>(</sup>۱۲) سورة: صن، الاية: ۸۸.
 (۱۲) تا الدغان الآمة، ۱۷

<sup>(</sup>١٣) سورة: الفرقان، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>١٤) سورة: الصافات، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>١٥) سورة: الرحمٰن، الَّايةِ: ٣٦.

<sup>(</sup>١٦) سورة: آلُ عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>١٧) سورة: الطور، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>١٨) المطل: التسويف والتأخير.

لينفعك. أنف في السماء وأست في الماء. إن الذليل الذي ليست له عضد. أي الرجال المهذب. إنما هو كبرق خلب (۱) إذا أدبر الدهر عن قوم كفي عدوهم أمرهم. إياك أعني فاسمعي يا جارة. إن لم يكن وفاق ففراق. إنك لا تجني من الشوك العنب. إذا حان القضاء ضاق الفضاء. إن المناكع خيرها الأبكار. إذا كنت مناطعاً فناطع بذوات القرون. أوي إلى ركن بلا قواعد. إياك أن تضرب بلسانك عنقك. أكل وحمد خير من أكل وذم. آفة المروءة خلف الوعد. إذا قلت له زن طأطأ رأسه وحزن. إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقتت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقتت عيناه. ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. إتق شر من تحسن إليه. الناس إخوان وشتى في الشيم. بلغ السيل الزبي. أجع كلك يتبعك. حافظ على الصديق ولو في الحريق. اشتدي أزمة تنفرجي. اتبع السئة الحسنة تمحها. الخيل أعرف بفرسانها. رمتني بطرفها وانسلت. رب رمية من غير رام. الرباح مع السماح. رب أكلة تمنع أكلات. استراح من لا عقل له. رب أخ لم تلده أمك. رب طمع أدى إلى عطب. ربما كان السكوت جواباً. رب ملوم لا ذنب له. رب عين أنم من لسان. رحم الله من هداني إلى عيوبي. ركوب الخنافس ولا المشي على الطنافس (۱۲). سبق السيف العلل (۱۳) زوج من عود خير من قمود. سبك من بلغك السب. سحابة صيف، عن قليل العتاب خير من باطن الحقد. عند الصباح يحمد القوى السرى. والظلم مرتعه وخيم. عند النطاح يغلب الكبش العتاب خير من باطن الحقد. عند الصباح يحمد القوى السرى. والظلم مرتعه وخيم. عند النطاح يغلب الكبش. الأجيم (۱۶).

#### العبد يقرع بسالعصا والحرر تكفيه المدلامة

اعقل وتوكل. العتاب قبل العقاب. عند الرهان تعرف السوابق. عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان. عند النازلة تعرف أخاك. في القمر ضياء والشمس أضوأ منه. القول ما قالت حذام. لقد أسمعت لو ناديت حياً. أقلل طعامك يحمد منامك. كل فتاة بأبيها معجبة. كل كلب ببابه نبّاح. كاد العروس أن يكون ملكاً. كثرة العتاب توجب البغضاء. أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع. الكلام أنثى، والجواب ذكر.. كل إناء يرشح بما فيه. كما تزرع تحصد. كل امرىء في بيته صبي. كل جوّال خير من أسد رابض. لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ليس الخبر كالعيان. لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة (٥٠). لكل قادم دهشة. لعل لها عذراً وأنت تلوم. لكل ساقطة لاقطة. لكل مقام مقال. لك لسان من رطب ويدان من خشب. للباطل جولة ثم يضمحل. ليست النائحة الثكلي مثل المستأجرة. لكل غد طعام. لكل دهر دولة ورجال. لا عطر بعد عروس. لا يلذغ المؤمن من جحر مرتين. لا يضر السحاب نباح الكلاب. لا تُقْتَنِ من كلب سوء جرواً، مقتل الرجل بين فكيه. ما حكّ جلدك مثل ظفرك. من عتب على الدهر طال عتبه. معاتبة الإخوان كي خير من فقدهم. النفس مولعة بحب العاجل. هذه بتلك والبادي أظلم. يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. يكسو خير من فقدهم. النفس مولعة بحب العاجل. هذه بتلك والبادي أظلم. يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. يكسو الناس وأسته عارية. يدك منك وإن كانت شلاء.

<sup>(</sup>١) الخلب عن البروق: ما لا مطر وراءه.

<sup>(</sup>٢) الطنافس: فواره المخدّات.

<sup>(</sup>٣) العذل: اللوم.

<sup>(</sup>٤) الأجم: ملتف القرون.

<sup>(</sup>۵) كبوة: سقطة وهفوة.

## الفصل الثالث: في أمثال العامة والمولدين

التسلط على المماليك دناءة. اجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر، ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتجر. أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية. الحاجة تفتق الحيلة. الحاوي لا ينجو من الحيات. الحية تدور وإلى الرحى ترجع. المؤذي ردي كلما جلوته صدي. الأسواق موائد الله في أرضه. السلامة إحدى الغنيمتين. الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. الطير بالطير يصاد. اطلع القرد في الكنيف فقال هذه المرآة لهذا الوجه الظريف. العادة طبيعة خامسة. الغاتب حجته معه. الخضوع عند الحاجة رجولية. الناس أتباع لمن غلب. النكاح يفسد الحب. النصح بين الملا تقريع. الحر حر وإن مسه الضر، والعبد عبد وإن ملك الدار. الثنيل إذا تخفف صار طاعوناً. أضيع من حلى على زنجية. العمل للزرنيخ والاسم للنُّورة(١٠). البغل الهرم لا يفزعه صوت الجلجل. بدن وافر وقلب كافر. تزاوروا ولا تجاوروا. تعاشروًا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب. ثمرة العجلة الندامة. جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة. حيثما سِقط لقط. خذ اللص قبل أن يأخذك. خذ القليل من اللئيم وذمه. ذُلّ من لا سفيه له. ريق العدو سم قاتل. رب ساع كقاعد. زكاة البدن العلل. زلق الحمار وكان من سهوة المكاري. زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبغي ولا تذر. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. سواء قوله ويوله. سفير السوء يفسد ذات البين. شهر ليس لك فيه رزق لا تعد أيامه. صديق الولد عم الولد. ضرب الطبل تحت الكساء. طاعة الولاة بقاء العز. طفيلي ويقترح. عناية القاضي خير من شاهدَيْ عدل. دلت على أهلها براقش (وهو اسم كلبة نبحت فدلت على الجيش فقتلوهم). غش القلوب يظهر في فلتات الألسن، وصفحات الوجوه، غنى المرء في الغربة وطن، فرّ من الموت وفي الموت وقع. فم يسبح وقلب ينبح. فلان كالكعبة يزار ولا يزور. قيل للزمار تهيأ للزمر قال: المزمار في كمي، والريح في فمي. كُلُّ قليلاً تَعِشْ كثيراً. كلامه ريح في قفص. كالإبرة تكسو الناس وهي عريانة. كلمة حكمة من جوف خرب. كان المريب يقول خذوني. كنت سنداناً فصرت مطرقة. كل ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة. كلما طار قعنوا جناحه. لو كان المزاح فحلاً لم ينتج إلا شراً. لسان الجاهل مفتاح حقه لكل جديد لذة. لو ضاعت صفعة ما وجدت إلا في قفاه. لو كان في البوم خير ما فات الصياد. من اعتمد على شرف آبائه فقد عقّهم. من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلًا. وبالله التوفيق.

# القصل الرابع: في الأمثال من الشغر المنظوم مرتبة على حروف المعجم حن الألف

وكسلُّ نعيسم لا محسالسة زائسلُ فقسد بطسلَ السحسرُ والسساحسرُ فسأبعسدكسن الله مسن شجسرات فسأي مكان مسن مكانسك ألطسفُ فليس يَخْفَسى عليسه كيسف ينفعُسهُ - ألا كـلُّ شيء ما خلا الله باطللُ - إذا جماء مسوسى وألقى العصا - إذا لم يكن فيكنَّ ظللُّ ولا خبا - إذا كنت في فكري وقلبي ومقلتي - إذا أراد كسريهم منسم مساحبه

 <sup>(</sup>١) نورة: خليط تستخدمه النسوة لإزالة الشعر يحتري زرنيخاً.

مظللت وإن تقصد إلى الساب تهتيد على طرف الهجران إن كان يعقلُ وإن كسان لسى مسال فسأنست صديقسى بالجد يُرزق منهم من يُرزقُ هـل جنديد مثنل ملينوش خلسق(١) والعسسواري حكمهسا أن تسسرد إذا رأى منسك يسومساً خسرة (٣) وثبسا أن تـــرى مقلتـــاي طلعـــة حـــر عليك فكن لها تبت الجنان فسنونسك الحستل بسه فساختسق فعضلامسة الأدبنتان فيهسا تظهسر فاحدامها لاشك ذلك آخذه فلا تُلُم العبيان فيه على الرقص سَمَتْ بجناحَيْهَا إلى الجوّ تصعد أصبت حليماً أو أصابك جاهداً، وجساوزه إلسى مسا تنطيسع ولكسن حسديسة النساب عنسه الشرائسة أنجسو عيساميس منين مسته يهسوان عُلَّتُ ذَنوباً فَتُلُ لِي كِيف أعتلر فإذا افتقرت فقد هوى بك من هوى فسأيسسر مسا يمسر أبسه السوحسول فيقطغها عمدا لسلم سائسره يسومك أبعَــ ذت البدواة عبن السقــم فبإنسك قبيد أستبدتهما شبر مستبد وكال زمان بالكرام بخيل

- إذا ما أتيت الأمر من غير بابه - إذا أنت لم تُنصِفُ أخاك وَجَدْتُهُ \_ إذا لم يكن عندي نوال هجرتني - النياس في طلب المعياش وإنميا ت أيهنا السنائسلُ عمنا قبد مفسى \_ إنميا أنفسنا مياريسة(٢) \_ إن العسدر وإن أبسدي مسالمسة ـ أتمنــى علــى الــزمــان محــالا \_ إذا ملك لسم يكن ذا هِبَـة ـ إذا ثــارت خطــوبُ الــدهــر يــومـــاً \_ إذا كنيت تسرضي بميا قيد تسرى \_ إنَّ الأمسورَ إذا بَسلَتْ لسزوالهسا \_ إذا ضاع شيء بين أم وبنتها - إذا كان ربُّ البيت بالطبل ضناويناً \_ إذا مـا أراد الله إهـالاك نملـة ـ إذا أنت لم تُعْرض عن الجهل والخني(<sup>1)</sup> - إذا لــم تستطـع أمـراً فــدَعْــهُ \_ إذا صوت العصف ورُ طارَ فوادُه - أهسن عسامسوا تكسرم عليبه فسإنمسا - إذا محاسني السلاني أتبت بها - إخــوان صــدق مـا رأوك بغيطــة - إذا اعتاد الفتى خيوض المنايا - ألسم تَسرَ أن المسرة تُسدُويَ (٥) يميسه \_ إذا أنت لم تعلم طبيبك كمل ما ـ إذا أنـت حمَّلـت الخـوون أمـانَـةً - أكب خليل هكنا غير منصف

كُوُّ (١) خَلِق: بال.

<sup>(</sup>٢) عارية: مستعارة.

<sup>﴿</sup>٣) فرة: غفلة.

<sup>(</sup>٤) الخنا (وتكتب بالمقصورة أيضاً): الفحش.

<sup>(</sup>٥) الدوى: المرض والسقم.

- إذا أنست عست المسرء ثسم أتيسه اسات إذا أحسنست المنسي بكسم - الحادثات إذا ألسم خطوبة المنسب الخيس المحلم ينهض بالخسس إلى العلا - الكفر بالنعمة يدعو إلى - أيا دارهم ما كنت أنت بدارهم - إذا ما قضيت الدَّيْنَ بالدَّيْنِ لم يكن - إذا ما قضيت الدَّيْنَ بالدَّيْنِ لم يكن

نرى فرجاً يشفي السقام قريساً فكيف بالملح إن حلت به الغير ضغائن<sup>(۱)</sup> تبقى في نفوس الأقارب

#### حرف التاء المثناة الفوقية

وته واه الخسلائسة للسماع وأنست سنته الله للنساس قلبي وأنست سنته سالا يليسق بسالادب وما يسيدي حراش ما يصيد تجتلي العيس من وجوه البدور

- تحسن إليه أفسدة البرايسا - تلوم على القطيعة مَن أتاها - تلجي<sup>(٣)</sup> الضرورات في الأمور إلى - تفسر قست الظباء على حراش - تجتلى الأذن منه أحسن مسا

ـ بنا فوق ما تشكو فصبراً لعلنا

- بالملح نصلح ما نخشى تَغَيْرَهُ

ـ بنــى عمنـا إن العــداوة شــأنهـا

#### حرف الجيم

آه لمـــــن أغفلَـــــهُ الــــــدهــــــرُ إلــى التجــارب فــي ودُ امــرىء غــرضــا

ـ جـــنَّ لـــه الــــدهـــر فنــــال الغنـــى ـ جـرَّبْـتُ أهلــى وأهليــه فمــا تــركــت

#### حرف الحاء المهملة

فالرزايا إذا ترواكت تروكت وليت والدن عربيان القرام فيد يهان

ـ خفــض الجــأش واصبــرَنْ رويـــداً ـ خليلــى إن الحــب صعــب مــراســه

<sup>(</sup>١) مساو: تخفيف مساوي، ضد المحاسن.

<sup>(</sup>٢) ضغاتن: مفردها ضغينة وهي الحقد.

<sup>(</sup>٣) تلجي: تخفيف تلجيء: تدفع.

- ـ خاطر بنفسك كى تصيب غنيمةً إن الجلوس مسع العيسال قبيسحُ
- ـ خيالُك في عيني وذكرك في فمي ومنسواك فسى قلبسى فسأيسن تغيسبُ فمسا نصختك إلا بعسد تجسريسي
  - \_ خُنْ من أمنت ولا تركن إلى أحد

#### حرف الدال المهملة

عجبساً لسلاك وأنتمسا مسن عسيود

وسميسن الجسيم مهيزول الحسبي

من الأمر ما فيه رضا ضاحب الأمر

فيكسم بسلا حبيق ولا إستحبساق

مسرتُ فسى غيسره بكيستُ عليبه

فعلسى الحسظ لا عليسك الغتساب

فأبدًى الكير(٢) صنخبث الحديد

وتعليم أنسني نعسم العسبيسق

وليسس إلىسى ردَّ الشغيسسع سييســلُ

- أعسف الأكسرميسن عسن اللسام \_ دعيني أنهب الأمسوال حتسى

#### حرف الذال المعجمة

- وأخسو الجهسالبة فسي الشقساوة ينهيم ـ ذو العقــل يشقــى فــي النعيــم بعقلــه حرف الراء
  - \_ رُبُّ مهـزول سميـن عـرضت
  - \_ رضيت ولا أرضى إذا كان مسخطى
  - \_ ردوا على صحماتفها سمودتها
  - ـ رُبُّ يـــوم بكيـــت منــه فلمــا

#### حرف الزاي

- \_ زنيسم (١) ليسس بعسرف مَسنْ أبسوه بغسم الأم ذو حسب ليسم حرف السين المهملة -
- وإنسى مسن السننيسا بسذلسك قسانسم \_ سروى أن تبقسى بخيسر ونعمسة

- ـ مسوء حظمي أنسالنسي منسك هجسراً
- ـ سكنـــاه ونحســه لجنــا
- سنسذكسرنسي إذا جسريست غيسري

#### حرف الثين المعجمة

- ـ شفيعـــى إليسك الله لا ربّ غيــره
- باني بعبد الخيس لا شبكُ شباكسرُ ـ شكـرتـك قبـل الخيـر إن كنـت واثقـاً

#### حرف الصاد المهملة

وأنست فسي حسل مسن السوالسدة

- كِمُ (١) الزنيم: الملتحق بقوم ليس منهم.
- الكير: آلة يستخدمها الحداد في النفخ. **(Y)**

#### حرف الضاد المعجمة

مناقت ولو لم تضق لما انفرجت والعسير مفتياح كيل ميسور حوف الطاء المهملة

- طمويسل عمس المعالي والنسدى أبساءً قصيسر عمسر الأعسادي والمسواعيسد - طمويسى لأعيسن قسوم أنست بينهُسمُ القسوم في ننزهة مِنْ وجهلك الحسسن حرف الظاء المثالة

- ظهرت خيانات الثقات وغيرهم حسى اتهمنا رؤيسة الأبصار - ظلمت امرأ كلفته غير خلقه وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا

### حرف العين المهملة

- على المرء أن يسعى لما فيه نفعه وليسس عليه أن يساعده المدهر - على المرء أن يسعى لما فيه نفعه وليسس عليه أن يساعده المدهر - عسى فرج ياتي به الله إنه الله إنه كسل يرم فري خليقته أمر - عتبت على عمرو فلما تركته وجربت أقواماً بكيت على عمرو

#### حرف الغين المعجمة

- غنّسي بعلا ديسن عن الخلس كلهم وإنّ الغنسي إلا عسن الشسيء لا بسه - غلام أتاه اللوم من شطر أم ولا أب - غلام أتاه اللوم من شطر أم ولا أب

ولا كصروف السدهر للمرء هادياً عليك فلن تلقى لها السدر مكرما إذا الغيث لم يمطر بالادك ماطره ولكنهم في النائسائيات قليل فيإن المدى يبن القلوب قريب ولكن حَسْدَ المسرء غير مخلد فيإن المسك بعض دم الغيزال

- فلسم أر كسالأيسام للمسرء واعظاً
- فنفسك أكسرمها فانسك إنْ تهسن
- فصبسر جميسل إن في السأس راحة
- فما أكثر الأصحاب حين تعليم
- فيان كانت الأجسام منا تباهيت
- فلو كان حمداً يخلد المرء لم يمت
- فسإن تفسق الأنسام وأنست منهسم

#### حرف القاف

ويسأكسل المسالَ غيسرُ مُسنَ جمعه والشمس تنحط في المجرى وترتفع وقد يكون مع المستعجل الرلسل

- قسد يجمسع المسالَ غيسرُ آكلسه - قسد زال ملسك سليمسان فعساوده - قسد يسدرك المشأنى نجسع حساجته \_ قــد يــدرك الشــرف الفتــى ورداؤه خلـــقٌ وجيــبُ قميصــه مــرقـــوع حرف الكاف

- كلُوا اليوم من رزق الإله وأبشروا تسروح له بالسواعظات وتغتدي الخسرة أيسام دهره تسروح له بالسواعظات وتغتدي حكنت من كربتي أفر الهم عسم كسريتي فأيسن الفرار عسائل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غيسر شماتة الأعسلاء حكانك من كل النسوس مركب فأنست إلى كل الأنسام حبيب كالكلب إن جاع لم يمنعك بعبعة وإن يَسَلُ شبعاً ينبع من الأشر(1)

#### حرف اللام

العمرك ما يبدي الفتى كيف يتّقي إذا همو لهم يجعسل له الله واقيا ولكسن أحسلاق السرجال تفيسق ولكسن أحسلاق السرجال تفيسق اللموت فينا سهامٌ وهي صائبة من فإنه البومَ سَهْمٌ لهم يفته فيا المسوت فينا سهامٌ وهي رجله المسبق الغسزال ولهم يَقُتهُ الأرنبُ الوكان ما بيّ في صخر لأنْحَلَهُ أن في صخر لأنْحَلَهُ أن المسارة المسرك مسارة فما استطعت من معروفها فتزود (٢٥) ولكل امرىء حالان بوس ونعمة وأعطفهم في النسائها ألله المرىء حالان بوس ونعمة وأعطفهم في النسائهات أقساريه

#### حرف الميم

- مَن يحمد الناس يحمد الله والناس من حابهم يعاب المناق يحمد المناق المن

حرف النون

وليسس إلسى رد الشبساب سيسل

- نسود أعسلاهما وتسأبس أصبولهما

(۲) أتحله: أهزله.

٢) الشطر الثاني فيه خلل فتدبر.

(١) الأشر: البطر.

- نحين بنو الموتى فما بالنما - نسدمست نسدامة الكُتوبى لما

رَأْتْ عيناهُ ما صنعَتْ يَكُهُ

- هنساكسم الله بسالسدنيسا ومتعكسم - همل بالحموادث والأيمام من عجب - همسب السدنيسا تُقساد إليسك عفسواً - هنيشاً لمسن لا ذاق للسدهسر لسوعة - هم يحسدوني على موتى فواحزني

بما نُحبُّ لكسم منها ونسرضاه أم هل إلى ردَّ ما قد فات من طلب أليسس مصيدرُ ذاك إلسى السزوال ولسم تسأخُدنِ الأيسامُ منه نصيبا حتى على الموت لا أخلو من الحسدِ

نعساف مسا لا بسد مسن شسربسه

حرف الواو

حرف الهاء

\_ ولسم أر كالمعسروف، أمّا منذاقًه فَحُلْبُ وأمِّها وجهُبه فجميلً وهسربست منسه فنحسوه تتسوجسه ـ وإذا خشيـت مـن الأمـور مقــدراً ويبيت بسوابا بباب الأحمسق \_ والرزق يخطىء باب عاقل قومه ـ ولا يَغْــرُدُكَ طــول الحلــم منــي فما أباأ تعادفني حليما على نبائيات(١) البدهر حين تنبوبُ ـ ولا خيسر فيمسن لا يسوطسن نفسمه ـ وإذا أتَنْكَ مـذَنَّتِي مـن نـاقـص فهسى الشهادة لسي بأنس كامل ـ ومــا للمــره خيــرٌ فــى حيــاة إذا ما عدد من سقط المتاع(٢) - وما المرة إلا كالهلال وضويه يسوافسي تمسام الشهسر ثسم يغيسب وتعبدو على أسيد البرجال الثعبالب ـ وقد تسلب الأيسام حالاتِ أهلها برأى الني لا يأمن النهر أقتدى \_ ومن يامن المدر الخوون فإننى ذخراً يكون كصالح الأعسال ـ وإذا افتقَرْتَ إلى اللخائر لـم تجـد - ومن يكنن الغسرابُ لنه دليلاً يمسر بسه علسى جيسف الكسلاب ـ ومــن يَــكُ مَثلــي ذا عيـــال ومقتــراً من النزاد يطبرح نفسه أي مطبوح - ولربما منبع الكريم وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب وهذا جزاء من بات ضيف الضفادع ـ ولا بات يسقينا سوء الماء وحده ـ ومَنْ عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش منا يصفنو ومنا يتكندرُ ـ ولبو دامّت المدولاتُ دامّتُ لغيرنيا رعسايسا ولكسن مسا لهسن دوام \_ واحسِنْ فسإن المسرء لا بسدّ ميست وإنك مجزئ بما كنت ساعيا ـ ولا تسريسن النساس إلا تجمسلاً<sup>(٣)</sup> وإن كنت صفر الكف والبطن طاوياً

<sup>(</sup>١) النائبات ج نائبة: المصيية.

<sup>﴿</sup> ٢﴾ سقط المتاع: مرذوله وحقيره.

<sup>(</sup>٣) التجمُّل: الجلُّد والتصبّر.

يخلّسده طسول النساء فيخلسد ذُرُعساً وعنسد الله منهسا المخسرج فصسار رجسائسي أن أعسود مسلمساً إنسي لسريسب السدهسر لا أتضعضسع يسواسيسك أو يسليسك أو يتسوجسع إذا شئت لاقيت الذي مات صاحبه ويسسومٌ نسساء ويسسومٌ نسسر - وما لامرىء طولُ الخلود وإنما - ولرُبُ نازلةِ يضيق بها الفتى - وكان رجائي أن أعود ممتعاً - وتجليي للشاميسن<sup>(۱)</sup> أريهُم - ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة - وهون حزني عن خليلي أنني - ويسومٌ علينا ويسومٌ لنا

#### حرف اللام ألف

وانظر إلى الإقبال والإدبار في وجهه شاهد من الخبر وإنمسا يصبر الحمسار عسارٌ عليك إذا فعلت عظيم وانظر إلى أفعاله ثم احكم كُلُوسة شَنْد سم احكم كُلُوسة أو من قلة الحيل الا من العجز أو من قلة الحيل نعماً يكون لها الثناء تَبِيّعَا ما في ضمير لهم من ذاك يكفيني

- لا تنظرن إلى الجهالة والحجى - لا تسأل المسرة عسن خلائقه - لا يصبسر الحسر تحست ضيسم - لا تنف عسن خُلُق وتأتي مثلة - لا تنظرن إلى امرىء ما أصله - لا يبالسي الشُّنسمَ عِسرضٌ - لا يسكنُ المرء في أرض يهان بها - لا يقبلون الشكسر ما لم ينعموا - لا أسأل الناس عمّا في ضمائرهم

#### حرف الياء المثناة التحتية

ولا يُنْجِسي مسن القسدر الحسدارُ وقسد تنطق العيسان والقسم ساكست ويعبسس إن رأى وجسه اللجسام ويصحبني في الناس مَنْ لا أريده وذلسك دأبسه أبسداً ودأبسي وما صارت الغربانُ في سعف النخل وتسلسمُ أعسراضٌ لنسا وعقسول وهسن بسه عمسا قليسل غسواتسر والمسرء في غيسظ سسواه حليسم ويتسريك في السرّ بَسري القلم

- يفر مسن المنبة كسل حسي - يريك الرضا والغل<sup>(۲)</sup> حشو جفونه - يسهمه ملسمي إذا رآه - يفارقني مَنْ لا أطيقُ فراقَهُ - يسزيد تفضلاً وأزيد شكرا - يواسي الغراب الذب في كل صيده - يهون علينا أن تصاب جسومنا - يغيز الفتى مر الليالي سليمة - يغيظني وهبو علي رسليه - يخيظني وهبو علي رسليه - يدريك البشاشة عند اللقا

<sup>(</sup>١) الشامت: الفرح ببلية عدوه.

<sup>﴿ (</sup>٢) الفِلِّ: الحقد والضفينة.

## الفصل الخامس: في الأمثال السائرة بين الرجال والنساء مرتبة على حروف المعجم حرف الأنف

إن كنت ما تعمل جميل اعمل كما يعمل معك. إذا أبغضك جارك حوّل باب دارك. إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله. المستعجل والبطيء عند المعدية (١) يلتقي. ألف ذقن ولا سلام عليكم. ألف ذقن ولا ذقني. إذا غاب عنك أصله كانت دلائل نسبته فعله. إذا وصلت وسلم الله بع بما قسم الله. إذا كنت أعمى وأطروش شم رائحة النقوش. إذا كان النبيذ وردي، والعشيق كردي، والبقل فول حار، والعشاء بيسار، أيش يكون الحال. إذا كان القطن أحمر والمغسل أعور، والدكة مخلعة، والنعش مكسر أعلم أن الميت من أهل سقر والوادي الأحمر. أيش ينفع الضراط عند طلوع الروح، قال تقريف للحاضرين وتفريق للملائكة. القشر والنشر والعشا خبيزة. أكل الدقة والنوم في الأزقة، ولا دجاجة محمرة يعقبها مشقة. أيش أنت في الحارة يا منخل بلا طارة (٢). الرجم بالطوب ولا الهروب. إذا وقعت يا فصيح لا تصيح. أقرع يقول لأقرع: امش بنا نزرع في بركة القرعان أيش ما طلع يطلع، النصف لي، والربع لي، والثمن لي، والثمن الآخر لك ولي. العدو ما يبقى حبيب حتى يصير الحمار طبيب. اقعد يا حمار حتى ينبت لك الشعير. أي موضع راح الحزين يلقى جنازة.

قال الشاعر:

وقال غيره:

إذا لم تكن لي والرمان شرم برم فلل خير فيك والرمان ترللي

وقال غيره:

وإن أدبــرت كـــادت تقـــد الســــلاســـلا

إذا اقبلست كسادت تقساد بشعسرة

بينما يتروّى البخيل قضى الكريم حاجته. بينما يسعد المغتر فرخ عمره. بينما أصل قبره نسبت همه. بينما يعدل المعتر حاله جاء الموت شاله. بينما يخلص ربنا حقي اتفرقعت جوزة حلقي. بينما يقطع الجريد يفعل الله ما يريد. بينما يجيء الدرياق<sup>(٣)</sup> من العراق يكون الملسوع مات. بين حانه وبانه حلقت لحانه. بدوي مقروح لقي التمر مطروح، أين يخلي ويروح، بدال لحمتك وقلقاسك هات لك شد على رأسك. بدال اللحمة والباذنجان هات لك قميص يا عريان. بدال لحمتك التلاته هات لك شد يا شماته. بقي للكلب سرج وغاشية وغلمان وحاشية. بقي للخرا مرا ويحلف بالطلاق. بعد الجوع والقلة بقي لك حمار ويغلة.

حرف الباء الموحنة

<sup>(</sup>١) المعدية: مركب تنقل بين شاطئين لنهر واحد.

<sup>(</sup>٢) الطارة: الإطار الخشبي الدائريّ المحيط بالمنخل.

<sup>(</sup>٣) الدرياق: هو الترياق نفسه وهو مضاد للسموم.

#### حرف التاء المثناة فوق

تموت الحدادي وعينها في الصيد. تعالوا بنا نقتبح ونرجع غداً نصطلح. تلحرج الخرا لعند البعر قال له أيش أنت قال له بزم قردش. ترك الفضول من حزم العقول. تراب العمل ولا زعفران البطالة. تسكر وتخانق ما هو شيء موافق. تجارة الأحمق على أهل بيته. تضارب الربح مع الموج جاء الهم على النواتية (١). تزاوروا ولا تجاوروا. تبات نار تصبح رماد لها رب يدبرها.

#### حرف الثاء المثلثة

ثوب العيرة ما يدفي. ثقيل واسمه صخر بن حبل. ثور علقوه أغمي عليه قال حتى يطلع شيء يرشوه عليه. ثور عاجز ما يدوّر ساقيه. ثقيل من أولاد الزنا مرّ العنا. ثوب عليه وثوب على الوتد، قال: أنا اليوم أحسن من كل من في البلد.

#### حرف الجيم

جور القط ولا عدل الفار. جمل موضع جمل يبرك. جهد المقل دموعه. جمل بحبه قال وأين المحبة. جيت اصطاد صادوني. جار له حق وجار ما له حق وجار لا صحبته عافية. جارك مرآك إن لم ينظر وجهك نظر قفاك. جا كتاب من عند خاله قال كل من هو في حاله. جاكتاب من عند عمه قال كل من هو ملهي بهمه. جاؤوا ينعلوا خيل الباشا مدت أم قويق رجلها. جوزوها له ما لها إلا له. جوزوا مشكاح لريمه ما على الاثنين قيمة.

#### حرف الحاء المهملة

حاجة لا تهمك وصي عليها زوج أمك. حول حبيبي ما عونه وقدرته مع كانونه. حمار حنكوه بالتوت على باب الغيط يموت. حلينا القلوع وأرسينا وأصبحنا على ما أمسينا. حب وواري واكره وداري. حدثتني ونصحتني عايرتني وفرحتني. حط فليساتك في كمك واشتر أبوك وأمك. حبة قرض تخرب أرض.

#### حرف الخاء المعجمة

خذيني وارغبي فيه أنا حصاد ملوخية، وعند الخبز آكل ميه، وعند الشغل ما لي نية. خبثت لي وصلحت لك. خذ ذا الصبي فوق صبيانك تمام لأحزانك. خزينة في جره وملحة في صرة. خبزة بلا أدام ويعزم على الجيران.

#### حرف الدال المهملة

دار الظالم خراب ولو بعد حين. درهم لك ودرهم عليك لا لك ولا عليك. دواء ما لا تشتهي النفوس تعجيل الفراق.

#### حرف الذال المعجمة

ذا درب ما يسد ريح. ذي ما هي رمانة إلا قلوب ملانة. ذا لي وذا أيدي عليه. ذي ماثلة ما يقعد عليها طفيلي.

(١) النواتية: البحارة.

ذا الخبز ما هو من ذا العجين. الولد خراة من ظرفه كل من شال رجليه حك أنفه. ذكروا مصر القاهرة قامت باب اللوق بحشايشها. ذكروا المدن جاءت القرى تحجل.

#### حرف الراء المهملة

راح ذاك الزمان بناسه وجاه هذا الزمان بفاسه وكل من تكلم بالحق كسروا رأسه. رأواه الحجّار راكب حيط. قالوا إلى أين يا حجّار، قال مسافر، قالوا من كانت هذه العطية مطيته لا يشرق ولا يغرب. رأوا سكران يقرأ قالوا عن تشاكل روحك. رأوا شيخاً يتهجى قالوا يختم على الصراط. رأوا وردانه على سنداس، قالوا ما لذي الفسقيه إلا ذي البلطية. رأوا على قبر مكتوب يا سعادة ساكنة قالوا أبصر من يزاحمه. راكب بلاش ويناغش مرات الريس. ركبتك وراي، حطيت يدك في الخرج. راح الجندي وخلى خلقه عندي. رزق الكلاب على المجانين. راسين في عمامة ما يكون. راحت على جمل وجات على قطة قال: ما لذي الشيله إلا ذي الحطة. قال الشاعر:

#### حرف الزاي المعجمة

زقزوق على بركة يضحك وهو ضحكة. زاوية بلا عيش بنيت ليش. زوج القصيرة يحسبها صغيرة. زوجت بنتي أقعد في دارها جاتني وأربعة وراها. قال الشاعر:

زوّج بنت بنت بنت ينسب تستسر ويمثل بيت قمساش جاء غيرالها في أكلها ونيكها طلب ع بسلاش

زنبور زن على حجر مسن، قال له: أيش تريد، قال: الحسك، قال: أنا الحس البولاد. زنبور زن على فلس جحش، قال له: أيش تطلب؟ قال له: عسل. قال له: قصدت معدن يا دندن.

#### حرف السين المهملة

سل المجرب ولا تنس الطبيب. سموك مسحر قال فرغ رمضان. سموك حبل قال وطولت. سموك راجح قال إن شاء الله تجي الحق. سبع وزر ولا استتر. قال الشاعر:

سيغني الله عين بقراط دن وياتي الله باللبن الحليب وقال آخر :

سيغنسي الله عسن زيسد وعمسرو ويسأنسي الله بسالفسرج القسريسب حرف الشين المعجمة

شره ووضيع ويغضب سريع. شيء ما نابه وتقطعت ثيابه. شعر يحلق وشعر ما يحلق. شرب السموم القاتلة ولا الحاجة إلى السفل. شمني ولا تدعكني. شيء ما يجي على القلب عنايته صعبة. شراء العبد ولا تربيته. شخت بغلة عامت زبلة. ركبت خنفسة زمر زنبور. قال ما ذا الجوق الجليل إلا لمقطعات النيل.

#### حرف الصاد المهملة

صام سنة وفطر على بصلة. صبري على الحبيب ولا فقده. صاحب يضر عدو مبين. صباح الفوال ولا صباح العطار. صباحك يا أعور قال ذي خناقه بايتة. صباح الخير يا جاري أنت في دارك وأنا في داري.

#### حرف الضاد المعجمة

ضرب الحبيب كأكل الزبيب. ضربتين في الرأس تعمي. ضرب وبكي وسبق يشتكي. ضربة على كيس غيري كأنها في عدل حنا. ضمنوا حداية لغراب قال الكل يطيروا. ضربوا بياع الكسبرة خري بياع التوم قال ذي داهية جات على الخضرية.

#### حرف الطاء المهملة

طارت الطيور بأرزاقها. طفيلي ويجلس في الصدر. طفيلي ويقترح. طويل الكم خطار قليل الفرح في الدار. طبق وجارية على صحن بسارية. طبلوا جاكم عثمان يد من ورا ويد من قدام. طعامك ما جاني ودخانك عماني. طار طيرك وأخذه غيرك. طول ما أعيش يكفيني رعي الحشيش. طوّل الغيبة وجانا بالخيبة.

#### حرف الظاء المعجمة

ظهرك عندي نصف الليل.

#### حرف العين المهملة

عنقود مدلى في الهوا من لا يصل إليه يقول حامض ولا استوى. عشق بداله لا أباله. عاشق ما يسمع بكا صغير. عاشق ما يسمع كلام مفارق. عاشق مقل شيء ما زرع ايش جا يستغل. عزومه حسبت عليك كُلُ ويَحُلِق عينك. عند المخاضة يبان القيليط. عند الطعان يبان الفارس من الجبان. عريان التينة وفي حزامة سكينة. عريان وفي كمه ميزان.

#### حرف الغين المعجمة

غابت السباع ولعبت الضباع. غربة وكربه ما يحمل الحال. غطاس وقلقاس نحسين في قدره. غالي السوق ولا رخيص البيت.

#### حرف الفاء

فرجة بلا كسر تعمي البصر. فقير ونقير وكلامه كثير ويقول هاتوا عشا من يخني. فوق الشراطه ملخ أودانه. فارس خرا ويسوق في الوحل. فارس خرا واسمه عنتر. فارس خرا ويسابق الخيل. فرد ضربة في الرأس تكفي. فصدوا قرد ضرط قالوا به دم زائد. فرغت الرعانة يا جانم.

#### حرف القاف

قالوا للأعمى زرّق عصاتك قال هو أنا محب فيها. قالوا للحمار اجتر قال مضغ المحال ما ينطلي. قالوا للقرد

شب قال أيادي ملاح وتمسك الماصول. قالوا للقرد أطلب من ربك قال هو أنا عنده بوجه يبسط. قالوا للجمل زمر قال لا شفف ملمومة ولا أيادي مفرودة. قالوا لللبة طرزي قالت ذي خفة أيادي. قالوا للكلاب احرثوا قالوا ما جرت بهذا عادة. قالوا للغراب ما لك تسرق الصابون قال الأذى طبعي. قالوا لبقر الديوان إذا متم يكفنوكم في حرير اشتهينا نروح بجلودنا. قالوا للغزالة ارحلي حركت ذنبها. قالوا للعرب ارحلوا حملوا المناسف.

#### حرف الكاف

كل من عرّدته بأكلك كلما نظرك جاع، كشكار دايم ولا علامة مقطوعة. كل كرهاً واشرب كرهاً ولا تعاشر كرهاً. كل هم كاوي عند همي ياوي. كل كل شيء لا يشبه قانيه حرام. كل ماثة عصفور ما يجو حداية. كل ألف مصة ما يجو بغبوسة. كملت يا لحمان بالشعرة والصنان. كمل حبيبي كل المعاني أعرج وقيليط ومعجباني. كمل حبيبي وأكمل أعرج وقيليط وأحول وفيه عادة أخرى لمن يواصل يخرا. كأنه خان للفجر لا يوحشه من غاب ولا يؤانسه من حضر. كأنه من طواحين الكشكار داير على رجل الفار. كأنه عصفور ينيك بلاش ويأوي في الأعشاش.

#### حرف اللام

لولاك يا كمي ما أكلت يا فمي. لولاك يا لساني ما انكسيت يا قفاي. لولا الغيرة والحسد كانت عجوزة كفت بلد. لولا أختك ما صرت ابن عمتك. لو قليناها بليه ما جات هكذا. لو كان فيها خير ما رماها طير. لك وعليك ما يصعب عليك. لك أسوة بغيرك. لقمة بدقة ولا خروف بزقة. لقمة تحت حيطة ولا خروف بعيطة. لو سلم الكرم من حارسه طابت مغارسه. لو تقطع يده وتدليها من فيه صنعه ما يخليها. لو عمل لي من الذهب وليمة هو عندي بتلك العين القديمة. لو شال رأسه إلى السما كأنه عصيدة بما. لو نظر الجمل لسنمه كان كدمه. لولا الكشط والبراية ما كانت أولاد الخراكتاب.

#### حرف الميم

محبة بلا حبة ما تساوي حبة. ما شلتك يا دمعتى إلا لشدتي. من عاشر غير جنسه دق الهم صدره. من قدم النحس تعب في تأخيره. من عاشر الحداد احترق بناره. من عاشر الزبداني فاحت عليه روايحه. من ركب في غير سرجه وغرزه دخل الهوا استه وهزه. من لا يحط يده لزنده ما يعرف حره من برده. ما رأيتك يا نور حتى ابيضت العيون. ما لي على فراقكم جلد إلا هجاجي من البلد. ما كفانا همّ أبونا قام أبونا جاب أبوه قال خذوا جدكم ربوه. من عدم نابه ونصابه وثيابه وشبابه كان الموت أولى به. من يكلم القبح يروح عرضه وينفضح. ما تنقدوهم كلهم زغلبه من يعجب النقاد.

#### حرف النون

نواية تسند الجرة قال وتسند الزير الكبير. نفسك أتلفت أي شيء أخلقت. نصف البلا ولا البلا كله. ناقص ونحاس. ناموسة باتت على شجرة أصبحت تقول خاطرك قالت لها وأنت كنت على أي ورقة. نيتك مطيتك. نسيت يا فلاح ما كنت فيه، كعبك المشقق والوحل فيه. نيك حتى تبقى ديك.

#### حرف الهاء

هانت الزلابية حتى أكلها بنو واثل. هان المسك وانتثر. هدية تعر<sup>(۱)</sup> قومها تخليتها ولا لومها. هديّة الأحباب على ورق السداب. قال هو أعمى عن ورق الموز. هو عرس تأكل وتنسل. أهدوا هدية وأعينهم فيها يقولوا الله الله المخبل لذا القلب المدبل.

#### حرف الواو

واحد نتفه وآخر لقفه وقال آخر يا قريب الفرج. واحد بيخبطوا له وهو قائم عليه، قال أنا في حاجتك. واحد عائز رأى قرد يجرش ترمس قال ما لذي الفاكهة البدرية إلا ذي الصورة القمرية. واحد سموه عنبر وصنعته سرباتي قال للذي كسبه في الاسم خسره في الصنعة. وحش ويكش ويقعد في الوش (٢) ويغني بلينا بكم. وقت أكل الدجاج ما يتكروني وفي وقت شيل التراب هات يدك. وايش قام على تومة بفصل الحكومة. وقت الشوا أو البخني ما قلت يا أخى الحقنى، ووقت ضرب الدرة قلت اصفعوا واصفعنى.

#### حرف اللام ألف

لا تعيرني ولا أعيرك الدهر حيرني وحيرك. لا أصل شريف ولأ وجه ظريف. لا أخوك ولا ابن عمك تشق وبك على أيش. لا عاشق بليق. لا حراس ولا دراس لا عاش العار ولا بني له دار. لا ربح ثوابه ولا خلاه الأصحابه. لا في الفراق نجد راحة ولا في الوصل. لا تشكرن فتى حتى تجربه. لا تفرح لمن يروح حتى تنظر من يجي. لا يضر السحاب نبح الكلام. لا يغرك تظريفي الأصل في ريقي.

#### حرف الياء

يا شب مليح ما أحسن وصفك لا في يدك ولا في طرفك. يا ويل من ذاق الغنى بعد جوعه، يموت وفي قلبه من الهم واجس. يا طارق الباب بعد العشي لا تطرق الباب ما تم شي. يا من ملنا ما كان حلنا لسا ما لنا في العشرة سنة. يهنيكم قدومه قد جاكم بشومه. يا ليتنا انكسرنا ولا بك انتصرنا. يا ويل من كان عشيه من بيت خيه. يا طالب الشر بلا أصل تعال للصائم بعد العصر.

## أمثال النساء

#### حرف الألف

أحبك يا سواري، مثل معصمي؟ الذي في قلب أم حنين تحلم به في الليل. إن كنت حرة لا تضيعي نقابك برة. إن لم تعملي وتفتخري وإلا اقعدي وانعفري. إن كانت الداية أحن من الوالدة قال ذي داهية عيارة. الكلام لك يا جارة إلا أنت حمارة. إيش تعمل الماشطة في الوجه المشؤوم. إيش قام على الحزينة بالنقش والزينة. إيش ينفع النفخ في الوجه الأصم. أرملة عدس ومتزوجة عدس اقعدي بعد سعي. اسم الزوج ولا طعم الترمل. العاقلة فينا تزني بيقطينا.

<sup>(</sup>١) تعر: تجلب العار.

ير (٢) الوش: الوجه.

إذا كان زوجي راضي إيش فضول القاضي. استعارت الرعنة (١) شيء حسبته لها أخذت المقص، دارته لها. اقعدي في عشك حتى يجي حد ينشك.

#### حرف الباء الموحدة

بعد أن كنتي لي وحدي بقيت اسمع أخبارك. بعد سنة وشهرين جابت بنت بشفرين. بعد أن كان زوجها بقي طباخ في عرسها. بعد مشيك في الحلقة بقي لك سلالم وغرفة واسمك ستيتة. بعد أمي وأختي الكل جيراني. بينما تتنقب الحولة انصرف القاضي. بنت الخرا تزف لابن الخرا بدف. باتت ناموسة على جميزة قالت صبحك الله بالخير قالت من دري بك قبله. بدال ما تمشي وتهزي كتفك رقعي فردة خفك. بخرا(٢) وتزاحم بالبوس. بقي لام سيسي برقع وللضفدعة زمارة. بعد مشيك في الحلافي لبستي الصافي. بعيد على الحزينة تستعمل الزينة.

#### حرف التاء

تابت القحبة يوم وليلة قالت ما بقي في البلد حكام. تضاربت المجنونة والحمقا حسبته الرعنة من حقا. تضارب وتتعرى وتصيح يا قلة رجالي. تأخذوا أبونا وتكابرونا. ترتانة وبيبانة ومفاتيح الخزانة. تباهت الرعنة بشعر بنت أختها. تخلوني وإلا استحل بجارنا قالت إذا كان ذا في قلبك خذية بلا استحلال بجارنا قالت إذا كان ذا في قلبك خذيه بلا استحلال. تتغمى بالخرج ولا تخلى الغنج. تقعد عيوشة في ديارتها ما لأحد حاجة في زيارتها.

#### حرف الثاء

ثوب سيدي، ثوب حبيبي، ثوب ستى، ثوب قحبه.

#### حرف الجيم

جارة بجارة والعداوة خسارة. جاني عذولي ورتالي ما هي محبة إلا شماتة لي. جارية وزبدية على باذنجانة مقلية. جاتنا العدوة مكحلة قطران لا غيره وقلبها فرحان. جاب ثيابه يغسلهم بلا صابونة معهم.

#### حرف الحاء المهملة

حولة وتتنقب بنخ. حزاني ما عندهم دقيق اشتروا لهم منخل رقيق. حزاني ما عندهم خبز اشتروا لهم بعشرة ملوخية. حزينة وواعية. حبلة ومرضعة، وعلى كتفها أربعة. وطلعت الجبل تجيب دوا للحبل. حولة ونصرانية لا مليحة ولا أصل طيب. حزينة ما لها مملوك سمت زنبورها خوشكلدم. حزينة ما لها ملك اكترت لها بواب. حزينة ما لها كاملية طلبت لها خف وشعرية.

#### حرف الخاء المعجمة

خطبوها تعززت وكان زمان البوار. خلت زوجها مكروب وراحت تشوف المصلوب. خذي قطيفة، واكتمي سري، قالت ما يطاوعني قلبي، خلت ما يعنيها واتبعت حك رجليها.

<sup>(</sup>١) الرعناه: قليلة العناية.

<sup>(</sup>٢) البخراء: ذات رائحة فم كريهة.

#### حرف الدال المهملة

دري زوجك بكتبتك تمي نهارك مع ليلتك. دق من أسفل ولا تطلع ما أنت على القلب.

#### حرف الذال المعجمة

ذكرت العجوز أطلالها.

#### حرف الرّاء

رقصتي ما أحسنتي كان قعادك أجمل. رحنا يضحكوا بها وهي تضحك تساهدهم. وأوا جاموصة منقبة بحصير قالوا ما لذا الشكل الوضيع إلا ذا القماش الرفيع. واحت تبيع ربعة غابت جمعة. واحت رجال الهيبة ويقيت رجال الخبر بالفسفاس. وأوا خنفسة على مكنسة قالوا ما لذي الصيفة إلا قالحمار الأزعر(١).

#### حرف الزاني

زمر بالزميميرتبان لك العاقلة من المجينينة. زوجي ما حكم علي قام لي عشيقي بشمعة. زوجوا بنت نشادري<sup>(٢)</sup> السربالي<sup>(٣)</sup> قالوا قليلات الخرا تتلحرج لبعضها.

#### حرف السين المهملة

سودا وتتنقش بسباخ. سواد منقبة قفل على خزانة. سألوها عن أبيها قالت جدي شعيب.

#### حرف الثين المعجمة

شدي قرطاسك من عند موسه قالوا دا شي ما فرحتي به وإنني عروسه. شامتة ومعزية.

#### حرف الصاد المهملة

صارت القحبة واعظة. صارت القويقة شاعرة.

#### حرف الضاد المعجمة

ضحك ابن سنة غمي على أمه قالت ما أخف دمه.

#### حرف الطاء المهملة

طلعت ترحم نزلت تتوحم.

#### حرف الظاء المعجمة

ظريفة وعفيفة ولها نفس شريفة.

- (١) الحمار الأزعر عند العوام: مقطوع الذنب.
- ير (٢) نشادري: ربما المشتغل بمادة النشادر ذات الرائحة الكربهة.
- (٣) سربالي: لعله الحداد صانع السراييل وقد عيرت العرب الحداد بفساد الربح.

#### حرف العين المهملة

عميا تحفف مجنونة وتقول حواجبك سود مقرونة. عاقلة وجابت طفلة وجاتها خطار<sup>(١)</sup> واشتروا لها قلقاس دكر <sub>،</sub> وحطب أخضر في نهار مطر وقالوا لها اطبخي. على قدر لمحة تقع الصلحة. عجوزة وجابت غلام إذا جنت لا تلام. <sup>٢</sup> عجوزة وخوفانة دى داهية كمانة.

#### حرف الغين المعجمة

غيرك يقوم مقامك عليش قلبي أعذبه.

حرف الفاء

فرحت حزينة خربت مدينة.

#### حرف القاف

قالوا للمغاني اتزوقوا قلبوا عصايبهم. قحبة ما كنست بيتها كنست المسجد قالوا دي قحبة تطلب الثواب.

#### حرف الكاف

كل من تبعت هواها صارت سراويلها رداها. كبرتي يا برقوقة وبقي لك دبوقة. كانوا مغاني صاروا ملاهي. لا راحت ولا جات كما هي. كلي قليه وباتي هنيه. كأنها من الباسطية قماش على جريدة. كأنها حزمة فجل أصفر وعرقها أخضر. كأنها من عمايم اليهود صفرا طويلة رفيعة. كأنها من بيت الوالي ما يتحدث فيها سوى الحاشية. كأنها ضبة جعيدي مخلوعة ولا تأخذ شيء

#### حرف اللام

لو كان ما ينقش إلا السمان<sup>(۲)</sup> بارت المواشط من زمان. للساعة ما حبلت جابت المرسين. لولا المعاير ما كانت الحرارير.

حرف الميم

ماشطة وتمشط بنتها. من افتكرنا بياسمينا ما نسينا.

حرف النون

نواية تسند الجرة وقال وتسند الزير الكبير.

حرف الهاء

هش يا دّبانة أنا حبلي من مولانا.

- (١) خطار: زوّار ـ ضيوف.
  - (٢) السمان: البدينات.

## الباب السابع: في البيان والبلاغة والفصاحة وذكر الفصحاء من الرجال والنساء وفيه فصول

## الفصل الأول: في البيان والبلآغة

أما البيان فقد قال الله تعالى: ﴿الرحمٰن \* علم القرآن \* خَلَقَ الإنسانَ \* عَلَّمَةُ البيانَ﴾(١) وقال ﷺ: ﴿إن من البيان لسحراً». قال ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول. وأما حده فقد قال الجاحظ: البيان اسم جامع كلكل ما كشف لك من المعنى، وأما البلاغة فإنها من حيث اللغة هي أن يقال: بلغت المكان إذا أشرفت عليه وإن لم أن للخله، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأْمَسِكُوهُنَّ بِمعروفٍ﴾(٢) وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿أم لكم أيمانُ علينا بالغة﴾(٣) أي وثيقة كأنها قد بلغت النهاية، وقال اليوناني: البلاغة وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة. وقال الهندي: البلاغة تصحيح الأقسام، واختيار الكلام. وقال الكندي: يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ، كثير المعاني. وقيل: إن معاوية سأل عمرو بن العاص: مَنْ أبلغُ الناس، فقال: أقلهم لفظاً، وأسهلهم معنى، وأحسنهم بديهة، ولو لم يكن في ذلك الفخر الكامل لما خص به سيد العرب والعجم ﷺ وافتخر به حيث يقول: وأحسنهم بديهة، وأوتيت جوامع الكلم، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني، الكثيرة.

وقيل: ثلاثة تدل على عقول أصحابها، الرسول على عقل المرسل، والهدية على عقل المهدي، والكتاب على عقل المهدي، والكتاب على عقل الكاتب. وقال أبو عبد الله وزير المهدي: البلاغة ما فهمته العامة، ورضيت به الخاصة. وقال البحتري: خير الكلام ما قل وجل<sup>(٤)</sup> ودل ولم يمل. وقالوا: البلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق الأذهان، ولا يسلك إلا ببصائر البيان. وقال الشاعر:

لك السلاغة مسلانً نشات سه وكلنسا بقصور (٥) عسك نعترف مَنْ عنده العدُّ لا يُهلَى له الصَّدَفُ مَنْ عنده العدُّ لا يُهلَى له الصَّدَفُ

وروى أن ليلى الإخيلية مدحت الحجاج فقال: يا غلام إذهب إلى فلان فقل له يقطع لسانها. قال: فطلب

<sup>(</sup>١) سورة: الرحلن، الآيات: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة: الطلاق، الآية: ٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة: القلم، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) جَلّ: عظم.

<sup>(</sup>٥) قصور: عجز وتقصير.

حجاماً فقالت: ثكلتك أمك إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة. فلولا تبصرها بأنحاء الكلام، ومذاهب العرب، والتوسعة في اللفظ، ومعاني الخطاب لتم عليها جهل هذا الرجل. وقال الثعالبي: البليغ من يحول الكلام على حسب الأمالي، ويخيط الألفاظ على قدر المعاني، والكلام البليغ ما كان لفظه فحلاً، ومعناه بكراً. وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه في حد البلاغة: إنها بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل، والتطويل الممل، ولهذه الأصول شُعَبٌ وفصول لا يحتمل كشفها هذا المجموع ويحصل الغرض بهذا القدر.

### الفصل الثاني: في الفصاحة

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه: إعلم أن الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد، وأصلها من قولهم أفصح للبن، إذا أخذت عنه الرغوة، وأكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين البلاغة والفصاحة، بل يستعملونها ستعمال الشيئين المترادفين على معنى واحد في تسوية الحكم بينهما. ويزعم بعضهم أن البلاغة في المعاني، والفصاحة في الألفاظ، ويستدل بقولهم معنى بليغ، ولفظ صحيح. وقال يحيى بن خالد: ما رأيت رجلاً قط إلا هبته على يتكلم، فإن كان فصيحاً عظم في صدري، وإن قصر سقط من عيني. وقد اختلف الناس في الفصاحة فمنهم من قال إنها راجعة إلى الألفاظ دون المعاني، ومنهم مَنْ قال إنها لا تخصُّ إلا الألفاظ وحدها. واحتج من خص الفصاحة بالألفاظ بأن قال: نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيح، وهذه الألفاظ فصيحة، ولا نرى قائلاً يقول هذا معنى فصيح، فلم على أن الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعاني. وإن قلنا إنها تشمل اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية المعنى في الاستعمال غير مألوف في كلام الناس. والذي أراه في ذلك أن الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً. ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف، فإذا كانت بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً. ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف، فإذا كانت بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً. ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف، فإذا كانت بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً. ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف، فإذا كانت

لو كنت كنت كتمت الحب كنت كما كنا وكنت ولكن ذاك لم يَكُننِ (١)

وكقول بعضهم أيضاً:

ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه ولا ضعف الضعف بـل مثلـه ألـف(٢)

وكقول الآخر:

وقبـــر حـــرب بمكـــان قفـــر وليـس قــرب قبــر حــرب قبــر<sup>(٣)</sup>

قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلًا في النطق به. وقيل مَنْ عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. وبالفصاحة والبيان استولى يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام على مصر، وملك زمام الأمور، واطلعه ملكها على الخفي من أمره والمستور. قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) البيت في الغالب مصنوع وهو مثال لفساد اللفظ بسبب توالى حرف الكاف فيه.

<sup>(</sup>٢) شأنها شأن سابقها في فساد التركيب.

ير (٣) نفس المصدر السابق.

لسان الفتى نصف ونصف فواده ولم يَشقَ إلا صورة اللحم والدم

وسمع النبي ﷺ من عمه العباس كلاماً فصيحاً فقال: بارك الله لك يا عم في جمالك، أي فصاحتك. وعرضت على المتوكل جارية شاعرة فقال أبو العيناء يستجيزها: أحمد الله كثيراً، فقالت: حيث أنشاك ضريراً. فقال: يا أمير المؤمنين قد أحسنت في إساءتها فاشترِها. وقال فيلسوف: كما إن الآنية تمتحن بأطنانها، فيعرف صحيحها من مكسورها، فكذلك الإنسان يعرف حاله من منطقه. وقال المبرد: قلت للمجنون أجزني هذا البيت.

وإبسراقه فاليسوم لاشمك مساطسر

أرى اليموم يموماً قمد تكاثف غيمه

فقال:

وقد حجبَتْ فيه السحائبُ شَمْسَهُ كما حَجَبَتْ وَزْدَ الخدود المحاجرُ

وقال عبد الملك لرجل: حدثني، فقال: يا أمير المؤمنين افتتح، فإن الحديث يفتح بعضه بعضاً. وقال الهيثم بن صالح لابنه: يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب، قال: يا أبت فإن أنا أكثرت وأكثرت. يعني كلاماً وصواباً، قال: يا بني ما رأيت موعوظاً أحق بأن يكون واعظاً منك. وقال الشعبي: كنت أحدث عبد الملك بن مروان وهو يأكل فيحبس اللقمة، فأقول: أجزها أصلحك الله، فإن الحديث من وراه ذلك. فيقول: والله لحديثك أحب إليّ منها، وقال ابن عينة: الصمت منام العلم، والنطق يقظته ولا منام إلا بتيقظ، ولا يقظة إلا بمنام. قال ابن المبارك.

وهـــذا اللـــانُ بــريـــدُ الفــوادِ يــدلُّ الــرجــالَ علـــى عقلــه

ومر رجل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه ثوب فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أتبيعه؟ فقال: لا رحمك الله، فقال أبو بكر: لو تستقيمون لقومت ألسنتكم هلا قلت لا ورحمك الله. ومنه ما حكي أن المأمون سأل يحيى بن أكثم عن شيء فقال: لا، وأيد الله أمير المؤمنين. فقال المأمون: ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. وكان الصاحب يقول: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ. ويقال اللسان سبع صغير الجرم. وقال بعضهم شعراً:

سحبان (۱) يقصر عن بحور بيانِ عجراً ويغرقُ منه تحت عباب وكسداك قر عن بحور بيانِ والله على الله على الل

وقيل؛ إنه حج مع ابن المنكدر شابان فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا: قد أبرقنا وهما يظنان أن ابن المنكدر لا يفطن فرأيا قبة فيها امرأة، فقالا: بارقة. وكانت قبيحة فقال ابن المنكدر: بل صاعقة. وكان أصحاب أبي علي الثقفي إذا رأوا امرأة جميلة يقولون حُجة (٣)، فعرضت لهم قبيحة فقالوا: داحضة (٤) وكتب إبراهيم بن المهدي: إياك والتبع لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة، فإن ذلك العناء الأكبر، وعليك بما سهل من تجنبك الألفاظ السفل. ويقال: القول على حسب همة القائل يقع، والسيف بقدر عضد الضارب يقطع. وقال الأحنف: سمعت كلام أبي بكر حتى

<sup>(</sup>١) سحبان وائل: رجل ضرب به المثل في الفصاحة.

<sup>(</sup>٢) قس بن ساعدة; من أشهر خطباء عكاظ.

<sup>(</sup>٣) الحُجة: الآية والبرهان.

<sup>(</sup>٤) الداحضة: نقيض الحجة أو الباطلة منها، وهاتان من ألفاظ أهل الكلام كما ترى.

مضى، وكلام عمر حتى مضى، وكلام عثمان حتى مضى، وكلام علي حتى مضىّ رَضي الله تعالى عنهم. لا والله ما رأيت فيهم أبلغ من عائشة. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله بمعالى عنها، ما أغلقت باباً فأرادت فتحه إلا فتحته، ولا فتحت باباً فأرادت إغلاقه إلا أغلقته.

ومن غريب الكنايات الواردة على سبيل الزمر وهو من الذكاء، والفصاحة، ما حكي أن رجلاً كان أسيراً في بني بكر بن وائل، وعزموا على غزو قومه، فسألهم في رسول يرسله إلى قومه، فقالوا: لا نرسله إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم وتحذرهم، فجاؤوا بعبد أسود فقال له: أتعقل ما أقوله لك؟ قال نعم: إني لعاقل، فأشار بيده إلى الليل فقال: ما هذا؟ قال: الليل. قال: ما أراك إلا عاقلاً. ثم ملاً كفيه من الرمل وقال: كم هذا؟ قال: لا أدري وإنه لكثير. فقال: أبلغ قومي التحية، وقل لهم يكرموا فلاناً يعني أميراً كان في أيديهم من بني بكر بن وائل، فإن قومه لي مكرمون، وقل لهم إن العرفج قد دنا، وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، بكر بن وائل، فإن قومه لي مكرمون، وقل لهم إن العرفج قد دنا، وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها، وأن يركبوا جملي الأصهب، بأمارة ما أكلت معكم حيساً الله والمجال قد استلاموا ولبسوا السلاح، الحارث فقصوا عليه القصة، فقال: قد أنذركم؛ أما قوله أعروا ناقتي الحمراء، أي ارتحلوا عن اللهناء أي أخلت الشكاء للسفر، وأما قوله أعروا ناقتي الحمراء، أي ارتحلوا عن اللهناء المناه، أي أخلت الشكاء للسفر، وأما قوله أعروا ناقتي الحمراء، أي ارتحلوا عن اللهناء واركبوا الحيس يجمع التمر والسمن والإقط، فامتثلوا لأمره، وعرفوا لحن الكلام، وعملوا به فنجوا.

وأسرت طبيء غلاماً من العرب، فقدم أبوه ليفديه، فاشتطوا<sup>(٣)</sup> عليه، أبوه: والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصحبان على جبل طبيء ما عندي غير ما بذلته، ثم انصرف وقال: لقد أعطيته كلاماً إن كان فيه خير فهمه. فكأنه قال له: الزم الفرقدين، يعني في هرويك على جبل طبيء، ففهم الابن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجا. وكانت علية بنت المهدي تهوى غلاماً خادماً اسمه طلّ، فحلف الرشيد أن لا تكلمه ولا تذكره في شعرها، فاطلع الرشيد يوماً عليها وهي تقرأ في آخر سورة البقرة ﴿فإن لم يصبها وابل﴾(٤) فالذي نهى عنه أمير المؤمنين. ومن ذلك قولهم تركت فلاناً يأمر وينهى ودهو على شرف الموت، أي يأمر بالوصية، وينهى عن النوح.

ويقال: ما رأيت فلاناً أي ما ضربته في رثته ولا كلمته، أي ما جرحته، فإن الكلوم الجزاح، وما رأيت ربيعاً، فالربيع حظ الأرض من الماء، والربيع النهر، وما رأيت كافراً ولا فاسقاً فالكافر السحاب، والفاسق الذي تجرد من ثيابه، وما رأيت فلاناً راكعاً ولا ساجداً ولا مصلياً، فالراكع العاثر الذي كبا لوجهه، والساجد المدمن النظر، والمصلي الذي يجيء بعد السابق، وما أخذت لفلان دجاجة ولا فروجاً، فالدجاجة الكبة من الغزل، والفروجة الدراعة، وما أخذت لفلان بقرة ولا ثورة، فالدجاجة الكبة من الغزل، والفروجة الدراعة، وما أخذت لفلان بقرة ولا ثوراً، فالبعرة من الإقط<sup>(٥)</sup>.

كُلِّ (١) الحيس: من الحواسة: الأخلاط من الناس، وتأتي لأخلاط من الطفام.

<sup>(</sup>٢) الدهناء: الأرض المنسطة.

 <sup>(</sup>٣) اشتطوا: غالوا واصعبوا.

<sup>(</sup>٤) سورة: البقرة، الآية: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) الإقط: هذه ضروب من التوريات التي أوردها ابن دريد في كتابه «الملاحن»، ويقصد بها إلى اليمين غير الحائة.

وحكي أن معاوية رضي الله عنه بينما هو جالس في بعض مجالسه وعنده وجوه الناس، فيهم الأحنف بن قيس، إذ دخل رجل من أهل الشام فقام خطيباً، وكان آخر كلامه أن لعن علياً رضي الله تعالى عنه ولعن لاعنه، فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم، فاتق الله يا أمير المؤمنين وَدَغ عنك علياً رضي الله تعالى عنه، فلقد لقي ربه، وأفرد في قبره، وخلا بعمله، وكان والله المبرور سيفه، الطاهر ثوبه، العظيمة مصيبته. فقال معاوية: يا أحنف لقد تكلمت بما تكلمت، وأيم الله لتصعدن على المنبر فتلعنه طوعاً أو كرها فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين إن تعفني فهو خير لك، وإن تجبرني على ذلك فوالله لا تجري شفتاي به أبداً. فقال: تم فاصعد. قال: أما والله لانصفتني؟ قال: أصعد المنبر فأحمد الله وأثني عليه وأصلي على نبيه محمد على القول والفعل. قال: وما أنت قائل إن انصفتني؟ قال: أصعد المنبر ألا وإن معاوية وعلياً اقتتلا فاختلفا فادّعي كلُّ واحد منهما أنه مبغيّ عليه، وعلى فتته، فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله، ثم أقول اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه، والعن الفئة الباغية، اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه، والعن الفئة الباغية، اللهم معاوية: إذا نعفيك يا أبا بحر.

وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: إن علياً قد قطعك، وأنا وصلتك ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر قال: أفعل. فصعد المنبر ثم قال بعد أن حمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه ﷺ: أيها الناس إن معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه فعليه لعنة الله. ثم نزل فقال له معاوية: إنك لم تبين من لعنت منهما بينه، فقال: والله لا زدت حرفاً ولا نقصت حرفاً، والكلام إلى نية المتكلم.

إذا تـــم أمــر بــدا تقمه تـرقـب زوالاً إذا قيــل تــم

وأما قولها لقد حكمت فقسطت، فأخذته من قوله تعالى: ﴿وأما القاسِطُون فكانوا لجهنَّمَ حَطَباً ﴾ (٣) فتعجبوا من ذلك.

وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له: أطال الله بقاءك، وأقر عينك، وجعل يومي قبل

<sup>(</sup>١) أمّنوا: قولوا آمين.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأنعام، الآية: ٤٤.

٣) سورة: الجن، الآية: ١٥.

يومك، والله إنه ليسرني ما يسرك، فأحسن إليه وأجازه على دعائه وأمر له بصلة وكان ذلك دعاء عليه. لأن معنى قوله: وأ أطال الله بقاءك، حصول منفعة المسلمين به في أداء الجزية؛ وأما قوله: وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها، أي أعماها، وأما قوله: وجعل يومي قبل يومك، أي جعل الله يومي الذي أدخل فيه الجنة، قبل يومك الذي تدخل فيه النار؛ وأما قوله: إنه ليسرني ما يسرك، فإن العافية تسرُّه كما تسرُّه الآخرة. فانظر إلى الاشترك وفائدته. ولولا الاشتراك ما تهيأ لمتستر مراد، ولا سلم له في التخلص قياد.

وكان حماد الراوية لا يقرأ القرآن فكلفه بعض الخلفاء القراءة في المصحف، فصحف في نيف وعشرين موضعاً والمن حماد الراوية لا يقرأ القرآن فكلفه بعض الخلفاء القراءة في المصحف، فصحف في نيف وعشرين موضعاً من جملتها قوله تعالى: ﴿وَوَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبِراهِيم لأَبِيهِ إِلا حَنْ مَوْجِلَةٍ وَهَلَكَا إِياهٍ ﴿ ` بالباء الموحدة ﴿ليكونَ للمعجمة والسين المهملة وقوله: ﴿وما كان استغفارُ إبراهيم لأبيه إلا حن مَوْجِلَةٍ وَهَلَكَا إِياهٍ ﴿ ` بالباء الموحدة. ﴿وما كان استغفارُ إبراهيم لأبيه إلا حن مَوْجِلَةٍ وَهَلَكَا إِياهُ ﴿ ` بالباء الموحدة. ﴿هم أحسنُ آثاناً الله وحزاً ﴾ ( أن بالباء الموحدة. ﴿هم أحسنُ من الله وَرَبُهُ إِنَّ بالزاي وترك الهمزة. ﴿حلهي أصِيبُ به مَنْ أشاءُ ﴿ ` السين المهملة ﴿صِبغة الله ومَنْ أحسنُ من الله وسنة ﴾ ( أن بالنون والعين المهملة. ﴿سلام عليكم لا نبتغي ﴾ ( أن بالذي المعجمة، والراء المهملة، قرن الشقاق بالغرة وهذا لا يقع إلا من الأذكياء.

وحكي أن المأمون ولّى عاملاً على بلاد، وكان يعرف منه الجور في حكمه، فأرسل إليه رجلاً من أرباب دولته المتحنه، فلما قدم عليه أظهر له أنه قدم في تجارة لنفسه، ولم يعلمه أن أمير المؤمنين، عنده علم منه، فأكرم نزله، وأحسن إليه، وسأله أن يكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة. فكتب كتاباً فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين، أما بعد: فقد قلمنا على فلان فوجدناه آخذاً بالعزم، عاملاً بالحزم، قد عدل بين رعبته، وساوى في أقضيته، أغنى القاصد، وأرضى الوارد، وأنزلهم منه منازل الأولاد. وأذهب ما بينهم من الضغائن والأحقاد، وعمر منهم المساجد الدائرة، وأفرغهم من عمل الدنيا، وشغلهم بعمل الآخرة وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين، يريدون النظر إلى وجهه والسلام. فكان معنى قوله آخذاً بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في المؤمنين، يريدون النظر إلى وجهه والسلام. فكان معنى قوله آخذاً بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في المائمون وقوله قد عدل بين رعبته وساوى في أقضيته، أي أخذ كل ما معهم، حتى ساوى بين الغني والفقير، وقوله عمر منهم المساجد الدائرة، وأفرغهم من عمل الدنيا، وشغلهم بعمل الآخرة، يعني أن الكل صاروا فقراه، لا يملكون كا شيئاً من الدنيا، ومعنى قوله يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين، أي ليشكوا حالهم وما نزل بهم، فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته وولًى عليهم غيره.

<sup>َ</sup>يِّ (١) سورة: النحل، الآية: ٦٨

<sup>(</sup>٢) سورة: التوبة، الآية: ١١٤.

جِيُّ (٣) سورة: القصص، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة: لقمان، الآية: ٣٢. الختار: الغدار.

ر (٥) سورة: مريم، الآية: ٧٤. ووثياً: مظهراً.

<sup>(</sup>٦) سورة: الأُعراف، الآية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) سورة: البقرة، الآية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٨) سورة: القصص، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٩) سورة: ص، الاية: ٢.

ومن ذلك ما حكي: أن القاضي الفاضل كان له صديق خصيص به، وكان صديقه هذا قريباً من الملك الناصر صلاح الدين، وكان فيه فضيلة تامة، فوقع بينه وبين الملك أمر فغضب عليه وهَمَّ بقتله، فتسحَّب إلى بلاد التر، وتوصَّل إلى أن صار وزيراً عندهم، وصار يعرف التر كيف يتوصل إلى الملك الناصر بما يؤذيه. فلما بلغه ذلك نفر منه، وقال للفاضل اكتب إليه كتاباً عَرِّفَهُ فيه أنني أرضى عليه، واستعطفه غاية الاستعطاف، إلى أن يحضر فإذا حضر قتلته واسترحت منه. فتحير الفاضل بين الاثنين، صديقه يعزُّ عليه، والملك لا يمكنه مخالفته، فكتب إليه كتاباً واستعطفه غاية الاستعطاف ووعده بكل خير من الملك، فلما انتهى الكتاب ختمه بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي ﷺ، وكتب إن شاء الله تعالى كما جرت به العادة في الكتب، فشدٌد اإن، ثم أوقف الملك على الكتاب قبل ختمه فقرأه في غاية الكمال، وما فهم إن، وكان قصد الفاضل ﴿إنّ الملا يأتمرون بك ليقتلوك﴾(١٠) فلما وصل الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارة وجعل في آخرها ألفاً، وأراد بذلك ﴿إنّ لن ندخلها أبداً ما علموا فيها﴾(١٠) فلما وصل الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارة وجعل في آخرها ألفاً، وأراد بذلك ﴿إنّ لن ندخلها أبداً ما علموا فيها﴾(١٠) فلما وصل الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارة موقف الملك على الجواب بخطه ففرح بذلك.

وحكي: أن بعض الملوك طلع يوماً إلى أعلى قصره يتغرج فلاحت منه التفاتة فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤون أحسنَ منها، فالثفت إلى بعض جواريه فقال لها: لمن هذه، فقالت: يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز، قال: فنزل الملك وقد خامره حبها، وشغف بها فاستدعى بفيروز وقال له: يا فيروز، قال: لبيك يا مولاي، قال: خذ هذا الكتاب وامضي به إلى البلاد الفلائية واثنني بالجواب. فأخذ فيروز الكتاب وتوجّه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه، وجهز أمره وبات ليلته، فلما أصبح ودّع أهله وسار طالباً لحاجة الملك، ولم يعلم بما قد دبره الملك. وأما الملك فإنه لما توجه فيروز، قام مسرعاً وتوجه مختفياً إلى دار فيروز فقرع الباب قبل خيماً خيات امرأة فيروز: مَنْ بالباب؟ قال: أنا الملك سيد زوجك، ففتحت له فدخل وجلس، فقالت له: أرى مولانا اليوم عندنا. فقال: زائراً. فقالت: أعوذ بالله من هذه الزيارة، وما أظن فيها خيراً، فقال لها: ويحك إنني أنا الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني، فقالت: بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت أنك الملك، ولكن سبقتك الأواثا, في قولهم:

ساتسوك مسائكسم مسن غيسر ورد إذا سقسط السنبسائ علسى طعسام وتَجْتَنِس ، الأسسودُ ورودَ مساء ويسرتجسع الكسريسم خميسس بطسن وما أحسن يا مولاى قول الشاعر:

قسل للسني شَفَّسةُ الفسرامُ بنسا والله لا قسسال قسسائسسل ابسسداً

وذاك لكسرة السبوراد فيسب رفعه ألف يشتهب ونفسي تشتهب ونفسي تشتهب إذا كسان الكسلاب وَلَفْسنَ فيسم ولا يَسرُضي مساهمة السَّفيه

وصاحب الغدر غير مصحوب قد أكدل الليث فضلة الدنيب

<sup>(</sup>١) سورة: القصص، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة: الماثلة، الآية: ٢٤.

ثم قالت: أيها الملك تأتي إلى موضع شُرْبِ كلبك تشرب منه. قال: فاستحيا الملك من كلامها، وخرج وتركها فنسي نعله في الدار.

هذا ما كان من الملك. وأما ما كان من فيروز فإنه لما خرج وسار تفقّد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكّر أنه نبيه تحت فراشه، فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره، فوجد نعل الملك في الدار فطاش عقله، وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله، فسكت ولم يبد كلاماً، وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بماتة دينار. فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيا هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها: قومي إلى زيارة بيت أبيك، قالت: وما ذلك؟ قال: إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك. قالت: حباً وكرامة. ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها، فأقامت عند أهلها منة شهر فلم يذكرها زوجها، ولا ألمّ بها فأتى إليه أخوها وقال له: يا فيروز، إمّا أن تخبرنا بسب غضبك، وإمّا أن تحاكمنا إلى الملك، فقال إن شتم الحكم فافعلوا فما تركت لها عليّ حقاً، فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إلى فيروز وقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال فيروز: أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان. فقال القاضي: هل سلم إليك البستان كما كان، قال: نعم. ولكن أريد منه السبب لرده، قال يو أسم ولكن أريد منه السبب لرده، قال أبيد أحسن ما كان. فقال القاضي: هل سلم إليك البستان كما كان، قال: نعم. ولكن أريد منه السبب لرده، قال الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراها للأسد.

قال: وكان الملك متكتاً فاستوى جالساً وقال: يا فيروز إرجع إلى بستانك آمناً مطمئناً، فوافله إن الأسد دخل البستان، ولم يؤثر فيه أثراً، ولا التمس منه ورقاً، ولا ثمراً، ولا شيئاً ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس، وافله ما رأيت مثل بستانك، ولا أشد احترازاً من حيطانه على شجره، قال: فرجع فيروز إلى داره وردَّ زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك. وافله أعلم.

وهذا كله مما يأتي به الإنسان من غرائب الكنايات الواردة على سبيل الرمز، ومنه ما يجده المتستر في أمره من الراحة في كتمان حاله مع لزوم الصدق، ورضا الخصم بما وافق مراده لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. كما روي في غزوة بدر أن النبي بي كان سائراً بأصحابه يقصد بدراً فلقيهم رجل من العرب فقال: ممن القوم؟ فقال له النبي من ماء، فأخذ ذلك الرجل يفكر ويقول: من ماء، من ماء، يرددها لينظر أي العرب يقال لهم ماء، فسار النبي بي بأصحابه وكان قصده أن يكتم أمره. وقد صدق رسول الله في قوله فإن الله عز وجل قال: ﴿فليَنظُرِ الإنسانُ مِمْ خُلِق \* خُلِق من ماء دافق﴾ (١) وكما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله في وقت ذهابهما إلى الغار وهو رجل يهديني السبيل، وقد صدق فيما قال رضي الله عنه فقد هداه وهدانا السبيل، ولا سبيل أوضح ولا أقوم من الإسلام. وكما حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لما سأله بعض المعتزلة بحضرة الرشيد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشافعي: إياي تعني، قال: نعم، قال: مخلوق، فرضي خصمه المعتزلة بحضرة الرشيد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشافعي: إياي تعني، قال: نعم، قال: مخلوق، فرضي خصمه المعتزلة بحضرة الرشيد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشافعي: إياي تعني، قال: نعم، قال: مخلوق، فرضي خصمه

بر (۱) سورة: الطارق، الآيتان: ٥ ـ ٦.

كليمنه بذلك ولم يرد الشافعي إلا نفسه، وكما حكى عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه سئل وهو على المنبر، وتحته [الجماعة من مماليك الخليفة وخاصته وهم فريقان قوم سنية، وقوم شيعة فقيل له: من أفضل الخَلْق بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، أم على رضى الله عنهما? فقال: أفضلهما بعد مَنْ كانت ابته تحته فأرضى الفريقين، ولم يرد إلا أبا بكر رضى الله عنه لأن الضمير في ابنته يعود إلى أبي بكر رضي الله عنه وهي عائشة رضي الله عنها وكانت تحت رسول الله ﷺ، إوالشيعة ظنوا أن الضمير في ابنته يعود إلى رسول الله ﷺ وهي فاطمة رضي الله عنها، وكانت تحت على رضي الله عنه، فهذه منه جيدة حسنة وكلمة باتت جفون الفريقين منها وسنة. والله أعلم.

## الفصل الثالث: في ذكر الفصحاء من الرجال

دخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب الحسن أن يتكلم فزجوه وقال: يا صبى تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت صبياً، فلستُ بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنتَ بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال: ﴿أَحَطُّتُ بِما لَم تُحِطُّ بِه﴾(١) ثم قال: ألم تر أن الله فهم الحكم سليمان ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. ولما أفضَتِ الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر إلى إصبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال: ليتكلم من هو أسن منك، فإنه أحق بالكلام منك. فقال الصبي:

يا أمير المؤمنين لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك، قال: صدقت فتكلم. ﴿ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ، إِنَا قَلَمَنَا عَلَيْكُ مِنْ بَلَدَ نَحْمَدُ اللَّهِ الَّذِي مَنَّ علينا بك، ما قلمنا عليك رغبة منا، ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة، فقد أمنا جورك بعدلك. فنحن وفد الشكر والسلام. فقال له عمر رضى الله عنه: عظني يا غلام، فقال: يا أمير المؤمنين إن أناساً غرهم حلم الله، وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك، وتكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وهم لا يَسْمَعُونَ﴾(٢) فنظر عمر في سن الغلام فإذا له اثنتا عشرة سنة فأنشدنه من عمر رضى الله تعالى عنه:

تعليم فليس المسرء يسولند عسالمساً وليس أخبو عليم كمَن هنو جناهيلُ

فان كبيسرَ القاوم لا علم عنده صغيرٌ إذا النَّماتُ عليه المحافلُ

وحكى أن البادية قحطت في أيام هشام فقدمت عليه العرب، فهابوا أن يكلموه، وكان فيهم درواس بن حبيب، وهو ابن ست عشرة سنة، له ذؤابة وهليه شملتان فوقعت عليه عين هشام، فقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علمّ إلَّا دخل حتى الصبيان، فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقاً، فقال: يا أمير المؤمنين إن للكلام نشراً وطياً، وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته، فأعجبه كلامه وقال له: انشره لله درك. فقال: يا أمير المؤمنين إنه أصابتنا سنون ثلاث، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عبادة، وإن كانت لهم، فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين. فقال هشام: ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذراً فأمر للبوادي بماتة ألف

 <sup>(</sup>١) سورة: النمل، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأنفال، الآية: ٢١.

دينار، وله بمائة ألف درهم، ثم قال هل: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين فخرج [ال من عنده وهو من أجلّ القوم.

وقيل: إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله حتى عيل صبره (١٠)، فبعث الله يقول إن لك عندي ألف ناقة، على أنك تدخل في طاعتي، فوفد عليه وكان صغير الجثة فاقتحمته عينه وتنقصه فقال: مهلاً أيها الملك، إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن صال بجنان، ثم أنشأ يقول:

يا أيها الملك المسرجو ناتك فسلا تغسرنك الأجسام إن لنا فكسم طسويسل إذا أبصَسرَت جنسه فسإن ألسم بسه أمسر فسأفظم

إنسي لمسن معشد شماً المندى زُهْدِ أُحسر أحسلام عساد وإن كنا إلسى قصد تقسول هسذا خداة السروع ذو ظفر رأيته خساذلاً لسلاهسل والسزمسر

فقال: صدقت فهل لك علم بالأمور؟ قال: إني لأنقض منها المفتول، وأبرم منها المحلول، وأجيلها حتى المحلول، وأجيلها حتى التحول، ثم أنظر فيها إلى ما تؤول، وليس للدهر بصاحب، من لا ينظر في العواقب. قال: فتعجب النعمان من فصاحته وعقله، ثم أمر له بألف ناقة. وقال له: يا سعد إن رحَلْتَ وصلناك، فقال: قرب الملك أحبُّ إليّ من الدنيا و ما فيها. فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمائه.

وحكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأله عن الشيء، ولا شيء، وعن لا يقبل الله غيره، وعن مفتاح الصلاة، وعن غرس الجنة، وعن صلاة كل شيء وعن أربعة فيهم الروح، ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وعن رجل لا أب له، وعن رجل لا أم له، وعن قبر جرى بصاحبه، وعن قوس قزح ما هو، وعن بقعة طلعت عليها له، وعن بقعة الشمس مرة واحدة، ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها، وعن شجرة نبت من غير ماء، وعن شيء تنفس ولا روح له، وعن اليوم وأسس، وخد وبعد غد، وعن اليرق والرحد وصوته، وعن المحو الذي في القمر. فقيل لمعاوية: لست هناك، ومن اليوم وأسس، وخد وبعد غد، وعن اليرق والرحد وصوته، وعن المحو الذي في القمر. فقيل المسائل، فكتب إليه فأجابه: أما الشيء فالماء، قال الله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ (٢) وأما لا شيء فإنها الدنيا، تبيد وتفنى، وأما دين لا يقبل الله غيره فلا إله إلا الله، وأمّا مفتاح العملاة، فالله أكبر، وأما غرس الجنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم، وأما صلاة كل شيء، فسبحان الله ويحمده، وأما الأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، فآدم، وحواء، وناقة صالح، وكبش إسماعيل، وأما الرجل الذي لا أم له فآدم عليه السلام. وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة، في البحر، وأما قوس قزح فأمان من الله لعباده من الغرق. وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة، فبطن البحر، حين انفلق لبني إسرائيل، وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظمن قبلها ولا بعدها، فجبل طور سيناء كان في فلمن البحر، حين انفلق لبني إسرائيل، وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظمن قبلها ولا بعدها، فجبل طور سيناء كان في فلمن البحر، حين انفلق لبني إسرائيل، وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظمن قبلها ولا بعدها، فجبل طور سيناء كان في في المن من المن في المن من المن عن المن من المن من المن عن من عدن من والمن قبل المية علماء فحوت في المن من المن والمن ين علمن قبلها ولا بعدها، فجبل طور سيناء كان والمن من المن والمن والم

<sup>(</sup>١) عيل صبره: نفد وانتهي.

 <sup>(</sup>۲) سورة: الأنياء، الآية: ۳۰.

بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال، فلما عصت بنو إسرائيل أطار الله تعالى بجناحين، فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم، وإلا ألقيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين، فرده الله تعالى إلى موضعه فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَ نَتَعَا اللَّجِلُ فَوقَهُم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم﴾(١، وأما الشجرة التي نبت من غير ماه فشجرة اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام، وأما الشيء الذي تنفس للا روح فالصبح قال الله تعالى: ﴿والصبح إذا تنفس﴾(١). وأما اليوه فعمل، وأما الشيء الذي تنفس، وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب، وأما الرعد فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره، وأما المحو الذي في القمر فقول الله تعالى: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعننا آية النهار مبصرة﴾(١) ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار، ولا النهار من الليل. ودعا بعض البلغاء لصديق له فقال: تمم الله عليك، ما أنت فيه وحقق ظنك فيما ترجوه وتفضل عليك بما لم تحتسبه.

وحكى أن الحجاج سأل يوماً الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها، من جملتها أن قال له: من أكرم الناس؛ قال: أفقههم في الدين، وأصدقهم لليمين، وأبذلهم للمسلمين وأكرمهم للمهانين، وأطعمهم للمساكين، قال: فمن ألأم الناس؟ قال: المعطى على الهوان، المقتر على الإخوان، الكثير الألوان. قال: فمن شر الناس؟ قال: أطولهم جفوة، وأدومهم صبوة، وأكثرهم حلوة، وأشدهم قسوة. قال: فمن أشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف، وأقراهم للضيف، وأتركهم للحيف. قال: فمن أجبن الناس؟ قال: المتأخر عن الصفوف، المنقبض عن الزحوف، المرتعش عند الوقوف، المحب ظلال السقوف، الكاره لضرب السيوف. قال: فمن أثقل الناس؟ قال: المتفنن في الملام، الضنين (١) بالسلام، المهذار (٥) في الكلام، المقبقب (١) على الطعام، قال: فمن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحساناً. وأقومهم ميزاباً (٧)، وأدومهم غفراناً، وأوسعهم ميداناً، قال: لله أبوّك، فكيف يعرف الرجل الغريب، أحسيب هو، أم غير حسيب؟ قال: أصلح الله الأمير، إن الزجل الحسيب يغلك أدبه، وعقله وشمائله، وعزة نفسه، وكثرة احتماله وبشاشته، وحسن مداراته على أصله، فالعاقل البصير بالأحساب يعرف شمائله، والنلل الجاهل يجهله، فمَثْلُهُ كمَثَلَ الدرَّة، إذا وقعت عند من لا يعرفها، ازدراها، وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها، فهن عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة، فقال الحجاج: لله أبوك فما العاقل والجاهل؟ قال: أصلح الله الأمير العاقل الذي لا يتكلم هذراً، ولا ينظر شزراً، ولا يضمر غدراً، ولا يطلب عذراً، والجاهل هو المهذار في كلامه، المثَّان بطعامه، الضنين بسلامه، المتطاول على إمامه، الفاحش على غلامه، قال: فه أبوك فما المحازم الكيس؟ قال: المقبل على شأنه التارك لما لا يعنيه، قال: فما العاجز؟ قال: المعجب بآرائه، الملتفت إلى ورائه، قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمر إني بشأنهن خبير، إن شاء الله تعالى؛ إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الاضلاع، إن عدلتها انكسرت، ولهن

 <sup>(</sup>١) سورة: الأعراف، الآية: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة: التكوير، الآية: ١٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة: الإسراء، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٤) الضنين: البخيل.

<sup>(</sup>٥) المهذار: كثير الكلام في غير نقم.

<sup>(</sup>٦) المقبقب على الطعام: الذي يجتمع فوق الطعام بكاتيه.

<sup>(</sup>٧) الميزاب: قناة للماء والأولى أن تكون: ميزان بالنون.

جوهر لا يصلح إلا على المداراة، فمن داراهن انتفع بهن، وقرَّت عينه، ومن شاورهن، كدرن عيشه، وكدرت عليه حياته وتنفصت لذاته، فأكرمهن أعفهن، وأفخر أحسابهن العفة، فإذا زلن عنها، فهن أنتن من الجيفة. فقال له الحجاج: يا غضبان إني موجهك إلى ابن الأشعث وافداً فماذا أنت قائل له؟ قال: أصلح الله الأمير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيه. فقال: إني أظنك لا تقول له ما قلت، وكأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذا، قال: كلا أصلح الله الأمير سأحدد له لساني، وأجريه في ميداني.

قال: فعند ذلك أمره بالمسير إلى كرمان. فما توجه إلى ابن الأشعث وهو على كرمان بعث الحجاج عيناً عليه، لي جاسوساً وكان يفعل ذلك مع جميع رسله، فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث، قال له: إن الحجاج قد هَمّ ير بخلعك، وعزلك فخذ حذرك، وتغدى به، قبل أن يتعشى بك، فأخذ حذره عند ذلك، ثم أمر للغضبان بجائزة سنية، وخلع فاخرة، فأخذها وانصرف راجعاً فأتى إلى رملة كرمان في شدة الحر والقيظ وهي رملة شديدة الرمضاء فضرب جُ قبته فيها، وحط عن رواحله، فبينما هو كذلك إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل قد أقبل على بعير قاصداً نحوه وقد لشتد الحر، وحميت الغزالة وقت الظهيرة، وقد ظمىء ظمأ شديداً فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال الغضبان: هذه سنة وردها فريضة قد فاز قائلها، وخسر تاركها، ما حاجتك يا أعرابي؟ قال: أصابتني الرمضاد، وشدة الحر والظمأ، فتيممت بقبتك أرجو بركتها. قال الغضبان: فهلا تيممت قبة أكبر مِن هذه وأعظم، قال: أيتهن تعني؟ قال: قبة الأمير ابن الأشعث، قال: تلك لا يوصل إليها، قال: إن هذه أمنع منها، فقال الأعرابي: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: آخذ. فقال: وما تعطى. قال: أكره أن يكون لى اسمان، قال: بالله من أين أنت؟ قال: من الأرض، قال: فأين تريد؟ قال: أمشي في مناكبها. فقال الأعرابي وهو يرفع رجلًا ويضع أخرى من شدة الحر: أتقرض الشعر؟ قال: إنما يقرض الفار. فقال: أفتسجم؟ قال: إنما تسجع الحمامة. فقال يا هذا إثلن لي أن أدخل قبتك. قال: خلفك لموسم لك. فقال: قد أحرقني حر الشمس. قال: ما لي عليها من سلطان. فقال الرمضاء أحرقت قدمي. قال: بل عليها تبرد. فقال إنى لا أريد طعامك ولا شرابك. قال: لا تتعرض لما لا تصل إليه ولو تلفت روحك. فقال الأعرابي: سبحان الله. قال: نعم من قبل أن تطلع أضراسك. فقال الأعرابي: ما عندكَ غير هذا؟ فقال: بَلَّي هراوة أضرب بها رأسك. فاستغاث الأعرابي: يا جار بني كعب. قال الغضبان: بشن الشيخ أنت غوالله ما ظلمك أحد فتستغيث. فقال الأعرابي: ما رأيت رجلًا أقسى منك، أتيتك مستغيثاً فحجبتني وطردتني هلًا أدخلتني قبتك وطارحتني رِّ القريض. قال: ما لي بمحادثتك من حاجة. فقال الأعرابي: بالله ما اسمك ومن أنت؟ فقال: أنا الغضبان بن المقبعثري. **خال:** اسمان منكران خلقاً من غضب. قال: قف متوكناً على باب قبتي برجلك هذه العوجاء. فقال: قطعها الله إن لم يِّحُ تكن خيراً من رجلك هذه الشنعاء. قال الغضبان: لو كنت حاكماً لجرت في حكومتك لأن رجلي في الظل قاعدة، ورجلك في الرمضاء قائمة. فقال الأعرابي: إني لا أظنك حرورياً. قال: اللهم إجعلني ممن يتحرى الخير ويريده. · قتال: إنى لأظن عنصرك فاسداً. قال: ما أقدرني على إصلاحه. فقال الأعرابي: لا أرضاك الله ولا حياك. ثم ولى رهو يقول:

لا بساركَ اللَّهُ في قسوم تسسودهم إنسي أظنَّسك والسرحمسن شيطانسا أتيست قبتَسهُ أرجسو ضيسافَتسهُ فأظهرَ الشينخُ ذو القرنين حرماننا

فلما قدم الغضبان على الحجاج وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن الأشعث وبين الأعرابي، قالدله

الحجاج: يا غضبان كيف وجدت أرض كرمان؟ قال: أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش بها ضعاف هزلاء إن كثروا جاعوا، وإن قلوا ضاعوا. فقال له الحجاج: ألست صاحب الكلمة التي بلغتني أنك قلت لابن الأشعث تَغَدَّ بالحجاج قبل أن يتمثَّى بك، فوالله لاحبسَّك عن الوساد ولأنزلنك عن الجياد، ولأشهرنك في البلاد. قال: الأمان أيها الأمير فوالله ما ضرَّت من قبلت فيه، ولا نفعت من قبلت له. فقال له: ألم أقل كأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذا، اذهبوا به إلى السجن. فذهبوا به فقيد وسجن فمكث ما شاء الله. ثم إن الحجاج ابتنى الخضراء بواسط فأعجب بها، فقال لمن حوله: كيف ترون قبتي هذه وبناءها؟ فقالوا: أيها الأمير إنها حصينة مباركة منيمة نضرة بهجة، قليل عيبها كثير خيرها. قال: لِمَ لَمْ تخبروني بنصح؟ قالوا: لا يصفها لك إلا الغضبان. فبعث إلى الغضبان فأحضره، وقال له: كيف ترى قبتي هذه وبناءها؟ قال: أصلح الله الأمير بنيتها في غير بلدك، لا لك ولا لولدك، لا تدوم لك، ولا يسكنها وارثك ولا تبقى لك وما أنت لها بباق. فقال الحجاج: قد صفق الغضبان ردوه إلى السجن، فلما حملوه قال: فرسحان اللهي سخّر لنا هلما وما كنا له مُقرنين﴾(١). فقال: أنزلوه. قال: ﴿ربُّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خيرُ المنزلين﴾(٢). فقال: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾(٢). فقال: جروه فأقبلوا يجرونه وهو يقول: ﴿بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم﴾(٤) فقال الحجاج: ويلكم اتركوه فقد غلبني دهاه وخبئاً، ثم عفا عنه وأنهم عليه وخلى سبيله.

وحدث الزبير قال: دخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون وقد كانت ضياعهم أُخذت. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، محمد بن عبد الملك بين يديك، سليل نعمتك، وغصن من أغصان دوحتك، أتأذن له في الكلام؟ فقال: تكلم. فقال: الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله رب العرش العظيم، وصلى الله والملائكة على محمد خاتم النبيين ونستمتع الله لحياطة ديننا ودنيانا، ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين، ونسأل الله أن يمد في عمرك من أعمارنا، وأن يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا، فإن الحق لا تعفو آثاره، ولا ينهدم مناره، ولا ينبت حبله ولا يزول ما دمت بين الله وبين عباده والأمين على بلاده.

يا أمير المؤمنين، هذا المقام مقام العائد بظلك، الهارب إلى كنفك، الفقير إلى رحمتك وعدلك، من تعاود النوائب، وسهام المصائب، وكلب الدهر وذهاب النعمة، وفي نظر أمير المؤمنين ما يفرج كربة المكروب، ويبرد غليل القلوب، وقد نفذ أمر أمير المؤمنين في الضياع التي أفاد منها نعم آبائه الطيبين، ونوافل أسلافه الطاهرين الراشدين، وقد قمت مقامي هذا متوسلاً إليك بآبائك الطيبين، وبالرشيد خير الهداة الراشدين، والمهدي ناصر المسلمين، والمنصور من كل الظالمين، ومحمد خير المحمدين بعد خاتم النبيين مزدلفاً (٥) إليك بالطاعة التي أفرغ عليها خُصني واحتنكت (١) بها سني، وريش بها جناحي متعوذاً من شماتة الأعداء وحلول البلاء ومقارفة الشدة بعد الرخاء.

<sup>(</sup>١) سورة: الزخرف، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة: المؤمنون، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة: طه، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) - سورة: هود، الَّاية: ٤١.

<sup>(</sup>٥) مزدلقاً: متقرباً.

<sup>(</sup>٦) احتنك: من الجنكة والخبرة.

يا أمير المؤمنين، قد مضى جدك المنصور، وعمك صالح بن علي جدي وبينهما من الرضاع والنسب ما علمه لمير المؤمنين، أن الدهر ذو اغتيال قد يقلب حالاً بعد حال، فارحم يا أمير المؤمنين الصبية الصغار والعجائز الكبار الفنين سقاهم الدهر كدراً بعد صفو، ومراً بعد حلو، وهبنا نعم آبائك اللاتي غذتنا صغاراً، وكباراً، وشباباً، وأشياخاً، وأمشاجاً (۱) في الأصلاب، ونطفاً في الأرحام، وقدمنا في القرابة، حيث قدمنا الله منك في الرحم، فإن رقابنا قد ذلت للخطئك ووجوهنا قد عنت لطاعتك فأقلنا عثرتنا.

يا أمير المؤمنين، إن الله قد سهل بك الوحور، وجلا بك الديجور<sup>(۲)</sup> وملاً من خوفك القلوب والصدور، بل يردع الفاسق، ويقمع بك المنافق، فارتبط نعم الله عندك بالعفو والإحسان، فإن كل راع مسؤول عن رعيته، وإن النعم لا ينقطع المزيد فيها حتى ينقطع الشكر عليها.

يا أمير المؤمنين إنه لا عفو أعظم من عفو إمام قادر عن مذنب عاثر، وقد قال الله جل ثناؤه وتعالبت قدرته: ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَفُوا وَلِيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلِيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلَيْعَافُوا وَلِيْعَافُوا وَلِيْعِلْمُوا وَلِيْعِلْمُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلْمُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلْمُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْعِلْمُ وَالْعِلَاقُوا وَلِيْعِلْمُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَالْعِلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلَاقُوا وَلِيْكُوا وَالْمُوا وَلَاقُوا وَلِمُعْلِمُوا وَلَاقُوا وَلِيْعِلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلِمُعْلِمُوا وَلِيْهُ وَلِيْكُوا وَلِيْكُوا وَلِيْكُوا وَالْعُلُوا وَلِيْكُوا وَالْعِلَاقُولِ وَلِيْعِلَالِهُ وَلِيْعِلِي وَلِيْعِلَاقُوا وَلِيْكُوا وَلِيْعُوا وَلِيْعُوا وَلِيْعِلِمُوا وَلِمُوا وَلِمُوا وَالْعِلِيْكُوا وَلِيْكُوا وَالْمُوالِمُوا وَلِمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوالِقُولِ وَلِيْعِلِمُوا وَلِمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوالِقُوا وَلِمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِمِلُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوا وَالْم

أميسر المسؤمنيسن أتساك ركسب لهسم قسرسى وليسس لهسم تسلادُ هسم المسدرُ المقدم مسن قسريش وأنست السراسُ تبعسك العبسادُ لقد طسابَستْ بسك المعسادُ فكسف تنساكسم لحظساتُ عَيْسن وكيسف يقسلُ مسؤددك البسلادُ فكيسف تنساكسم لحظساتُ عَيْسن

قال: فاستحسن المأمون كلامه وأمر له بالحلل الفاخرة، والجوائز السنية، وأمر برد ضياعه، وقرب منزلته وأدناه ودفع إليه من المال ما أغناه.

ومن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء: ما حكي أن عبد الملك بن مروان جلس يوماً وعنده جماعة من خواصه وأهل مسامرته فقال: أيكم يأتيني بحروف المعجم في بلنه، وله عليّ ما يتمناه، فقام إليه سويد بن غفلة فقال: أنا لها أير المؤمنين أنف. بطن. ترقوة. ثغر. جمجمة. حلق. خد، دماغ. وقبة. زند. ساق. شفة. صدر. ضلع. طحال. ظهر. عين. غبب. فم. قفا. كف. لسان. منخر. نفنوغ. هامة. وجه. يد. وهذه آخر حروف المعجم والسلام على أمير المؤمنين. فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين أنا أقولها من جمد الإنسان مرتين. فضحك عبد الملك وقال لسويد أسمعت ما قال؟ قال: أصلح الله الأمير أنا أقولها ثلاثاً. فقال: هات ولك ما تتمناه. فلبتدأ يقول: أنف، أسنان، أذن. بطن، بنصر، بزة، ترقوة، تمرة، تينة. عنو، ثنايا، ثلي، جمجمة، جنب، جبهة. حلق، حنك، حاجب. خد، خنصر، خاصرة، دبر، دماغ، درادير. وقف، ذكر، ذراع. رقبة، رأس، ركبة. زند، زردمة، زب. \_ فهنالك ضحك عبد الملك حتى استلقى على قفاه \_ صاق، سرة، سابة. شفة، شفر، شارب. صدر، صدر، صلع، ضلع، ضفيرة، ضرس. طحال، طرة، طرف.

<sup>(</sup>١) الأمشاج: الأشياء المختلطة.

<sup>(</sup>٢) الديجور: الظلمة.

<sup>(</sup>٣) سورة: النور، الآية: ٢٢.

ظهر، ظفر، ظلم. عين، عتى، عاتق. غبب، غلصمة، غنة. فم، فك، فؤاد. قلب، قفا، قدم. كف، كتف، كعب. لسان، لحية، لوح، منخر، مرفق، منكب. نغنوغ، ناب، هنّ. هامة، هيئة، هيف. وجه وجنة، ورك. يمين، يسار، يافوخ. ثم نهض مسرعاً فقبل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال: فعندها ضحك عبد الملك وقال: والله ما تزيدنا عليها شيئاً أعطوه ما يتمناه، ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إليه.

وكان الحجاج بن يوسف الثقفي من الفصحاء وكان على عتوه (١) وإسرافه جواداً، وكان إذا ضحك واستغرق في الفحك اتبع ذلك بالاستغفار مرات، وكان يطعم على ألف خوان (٢) وكان يطوف على الموائد، ويقول: يا أهل الشام مزقوا الخبز لثلا يعود إليكم ثائياً، وكان يجلس على كل مائدة عشرة رجال وذلك في كل يوم، وكان يقول: أرى الناس يتخلفون عن طعامي، فقيل له: إنهم يكرهون الحضور قبل أن يدعوا، فقال: قد جعلت رسولي إليهم كل يوم: الشمس إذا طلعت، وهند المساء إذا غربت.

وحكى عن عبد الملك بن عمير أنه قال لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان اضطراب أهل العراق جمع أهل بيته، وأولى النجلة من جنده، وقال: أيها الناس إن العراق كدر ماؤها، وكثر غوغاؤها، واملولح عذبها<sup>(٣)</sup> وعظم خطبها، وظهر صرامها(٤)، وعسر إخماد نيرانها، فهل من ممهد لهم بسيف قاطع، وذهن جامع وقلب ذكي، وأنف حمى، فيخمد نيرانها، ويردع غيلانها، وينصف مظلومها ويداري الجرح حتى يندمل فتصفو البلاد، وتأمن العباد. فسكت القوم ولم يتكلم أحد، فقام الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين أنا للعراق. قال: ومن أنت لله أبوك؟ قال: أنا الليث الضمضام، والهزبر الهشام، أنا الحجاج بن يوسف، قال: ومن أين؟ قال: من ثقيف كهوف الضيوف، ومستعمل السيوف. قال: اجلس لا أم لك فلست هناك، ثم قال: مالي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة؟ فلم يجبه أحد. فقام إليه الحجاج وقال: أنا مجندل الفساق ومطفىء نار النفاق، قال: ومن أنت؟ قال: أنا قاصم الظلمة، ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف، معدن العفو العقوبة، وآفة الكفر والربية. قال: إليك عني، وذاك فلست هناك، ثم قال: مَنْ للعراق فسكت القوم وقام الحجاج، وقال: أنا للعراق. فقال: إذن أظنك صاحبها، والظافر بغنائمها، وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية وعلامة، فنما آتيك وما علامتك؟ قال: العقوبة والعفو، والاقتدار، والبسط والازورار، والإدناء والإبعاد، والجفاء والبر، والتأهب والحزم، وخوض غمرات الحروب بجنان غير هيوب، فمن جادلني قطعته، ومن نازعني قصمته، ومن خالفني نزعته، ومن دنا مني أكرمته، ومن طلب الأمان أعطيته، ومن سارع إلى الطاعة بجلته، فهذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين أن تبلوني، فإن كنت للأعناق قطاعاً، وللأموال جماعاً، وللأرواح نزاعاً، ولك في الأشياء نفاعاً، وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين، فإن الناس كثير، ولكن مَنْ يقوم بهذا الأمرقليل. فقال عبد الملك: أنت لها فما الذي تحتاج إليه؟ قال: قليل من الجند والمال. فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال: همَّي، له من الجند شهوته، وألزمهم طاعته، وحذرهم مخالفته. ثم دعا الخازن فأمره بمثل ذلك. فخرج الحجاج قاصداً نحو العراق.

<sup>(</sup>١) العتو: الإسراف في الجبروت.

<sup>(</sup>٢) الخوان: ما يوضع عليه الطعام.

<sup>(</sup>٣) املولح علبها: تكدر وصار مالحاً.

<sup>(</sup>٤) الصّرام: القطيعة.

قال عبد الملك بن عمير: فبينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة، إذا أتانا أنت، فقال: هذا الحجاج قدم أميراً على العراق. تخطاولت الأعناق نحوه، وأفرجوا له عن صحن النسجد، فإذا نَحْنَ به يَمْشي وعليّه همامة حمراه، متلثماً بها، ثم صعد المنبر فلم يتكلم كلمة واحدة، ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله، وأهل الكوفة يومنيذ ذوو حالة حسنة، وهيئة جميلة، فكان الواحد منهيم يدخل المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته، ومواليه وأتباعه عليهم الخز، والديباج. قال: وكان في المسجد يومئذ عمير بن صابيء التميمي، فلما رأى الحجاج على المنبر قال لصاحب له: أسبه إكم؟ قال: أكفف حتى نسبع ما يقول فأبي ابن صابىء وقال: لعن الله بني أمية حيث يولون، ويستجملون مثل هذا على العراق، وضيع الله العراق حيث يكون هذا أميرها. فوالله لو دام هذا أميراً, كما هو ما كان بشيء. والحجاج ساكت ينظر يميناً وشمالاً. فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال: هل اجتمعتم؟ فلم يرد عليه أحد شيئاً، فقال: إنى لا أعرف قدر اجتماعكم فهل اجتمعتم؟ فقال رجل من القوم: قد اجتمعنا أصلح الله الأمير. فكشف عن لثامه ونهض قائماً، فكان أول شيء نطق به أن قال: والله إني لأرى رؤوساً أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها، وإني لارى الدماء ترقرق بين العمائم واللحي، والله يا أهل العراق إن أمير المؤمنين نثر كتانته بين يديه، فعجم(١١) عيدانها، فوجدني أمرّها عوداً، وأصلبها مكسراً فرماكم بي، لأنكم طالما أثرتم الفتنة، واضطجعتم في مراقد الضلال، والله لأنكلن بكم في البلاد، ولأجعلنكم مثلاً في كل واد، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت، ولا أعزم إلا أمضيت، فإياي وهذه الزرفات(٢) والجماعات، وقيل قال، وكان ويكون. يا أهل العراق إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها خداً مِن كل مكان، فكفرت بأنهِم الله فأتاها وعيد القرى من ربها، فاستوثقوا واستقيموا، واعملوا ولا تميلوا، وتابعوا ويايعوا، واجتمعوا واستمعوا، فَلْيُس مني الإهدار والإكثار، إنما هو هذا السيف، ثم لا ينسلخ الشتاء من الصيف حتى يذل الله لأمير المؤمنين صعبكم، ويقيم له أودكم. ثم إنى وجدت الصدق مم البر، ووجدت البر في الجنة، ووجدت الكذب مع الفجور، ووجدت الفجور في النار، وقد وجهني أمير المؤمنين بعد إليكم وأمرئي أن أنفق فيكم وأوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة، وإني لأقسم بالله لا أجد رجلًا يتخلُّف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضرَبَتْ عثْقه. يا غَلَام إقرأ كتَّاب أمير المؤمنين. فقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين، سلام عليكم. فلم يرد أحد شيئاً، فقال الحجاج. أكفف يا غلام، ثم أقبل على الناس فقال: أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون شيئاً عليه، هذا ﴾ أدبكم الذي تأدبتم به، وأما والله لأؤدبنكم أدباً غير هذا الأدب، إقرأ يا غلام. فقرأ حتى بلغ قوله سلام عليكم فلم يبق أحد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام، ثم نزل بعد ما فرغ من خطبته وقراءته ووضع للناس عطاياهم، فجملوا كِيُّكَا يَأْخَذُونَهَا، حَتَى أَتَاهُ شَيْخٍ يَرَعُشُ فَقَالَ: أَيْهَا الأميرِ إنِّي على الضَّعَف كما ترى، ولي ابن هو أقوى منى على الأسفار، أفتقبله بديلاً منى؟ فقال: نقبله أيها الشيخ. فلما ولى قال له قائل: أتدري من هذا أيها الأمير؟ قال: لا. قال: هذا عمير بن صابيء الذي يقول:

هممست ولسم أفعسل وكسلات وليتنسي تسركست على عثمان تبكسي حسلائلمه ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول فوطىء في بطنه، فكسر ضلعين من أضلاعه. فقال

<sup>(</sup>١) عجم: اختبر.

<sup>(</sup>٢) الزرافات: التجمعات.

و الحجاج: ردوه، فلما ردوه قال له الحجاج: أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار، إن في قتلك العجاج: أيها الشيخ إصلاحاً للمسلمين، يا سياف اضرب عنقه، فضرب عنقه. وكان من أمره بعد ذلك ما عرف وسطر.

ومن حكايات الحجاج: ما حكي أنه لما أسرف في قتل أسرى دير الجماجم، وأعطى الأموال بلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فشق<sup>(١)</sup> عليه وكتب إليه: أما بعد، فقد بلغني عنك إسراف في الدماء وتبذير في العطاء، وقد حكمت عليك في الدماء في الخطأ بالدية، وفي العمد بالقود<sup>(٢)</sup>، وفي الأموال أن تردها إلى مواضعها، ثم تعمل فيها برأيي، فإنما هو مال الله تعالى ونحن أمناؤه، فإن كنتَ أردتَ الناس لي فما أغناني عنهم، وإن كنتَ أردتَهُم لنفسك فما أغناك عنهم، وسيأتيك عني أمران، لين وشدة فلا يؤمننك إلا الطاعة، ولا يوحشنك إلا المعصية، وإذا أعطاك الله عز وجل الظفر، فلا تقتلن جانحاً ولا أسيراً وكتب في أسفل الكتاب:

إذا أنت لسم تشرك أموراً كرهتها فسإن تسرّ منسي غفلة قسرشية وإن تسرّ مِنْسي وثبسة أمسويسة فسلا تسأمننسي والحسوادث جمسة فلا تعد<sup>(7)</sup> ما يأتيك مني وإن تعد فسلا تمنعسن النساس حقاً علمته فإنك إن تعطي الحقوق فإنما

وتطلب رضائي بالذي أنا طالبُهُ فيا ربما قد غص بالماء شاربه فيا ربما قد غص بالماء شاربه فهنا وهنا كل ذا أنا صاحبه فإنك تجزي بالذي أنت كاسبه يقمن به يسوماً عليك نوادبه ولا تعطين ما ليس للناس واجبه النوافيل شيء لا يثيبك(3) واهبه

فلما ورد الكتاب على الحجاج كتب إلى أمير المؤمنين: أما بعد فقد ورد كتاب أمير المؤمنين بذكر إسرافي وتبذيري في الأموال، ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية، ولا قضيت حقوق أهل الطاعة، فإن كان قتلي العصاة إسرافاً، وإعطائي المطيعين تبذيراً، فليضمن لي أمير المؤمنين ما سلف. والله ما أصبت القوم خطأ فأديهم، ولا ظلمتهم عمداً فأقاد بهم، ولا قتلت إلا لك، ولا أعطيت إلا فيك، والسلام عليك ورحمة الله ويركاته وكتب في أسفل

إذا أنا لا أبغي رضاك وأتقي وما لامرىء بعد الخليفة جُنة (١٦) إذا قارف الحجاج فيك خطيشة إذا أنا لسم أدن الشفيق لنصحه

أذاك فليلي لا تُسوارَى (٥) كسواكبُه تقيه من الأمر الني هو راكبه لقسامت عليه بالصياح نوادبه واقص (٧) الذي تسري إلى عقاربه

كِمْ (١) شق عليه: عزّ عليه وصعب الأمر.

<sup>(</sup>٢) القود: القصاص.

<sup>(</sup>٣) تعدُّ: تتحدى وتتجاوز.

<sup>(</sup>٤) يثيك: يؤجرك، يجازيك.

<sup>(</sup>٥) توارى: تخفى.

<sup>(</sup>٦) جُنة: وقاية وستر.

ا (٧) أقصى: أبعد.

وأعسطِ المسواسي في السلاء عطية فمن يتقي بوسي ويسرجو مودتي وأمسري إليك اليسوم ما قلست قلته ومهمسا أردت اليسوم منسي أردته وقف بي على حد الرضا لا أجوزه وإلا فسدعنسي والأمسور فسإنسي

لرد الذي ضاقت على مناهبه ويخشى غدا والدهر جم نوائبه وما لم تقله لم أقبل ما يقاربه وما لم تبرده اليوم إني مجانبه مدى الدهر حتى يرجع الدر حالبه شفيت رفيت أحكمته تجاربه

قلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك. قال: خاف أبو محمد صولتي ولن يعاود لأمر كرهته إن شاء الله تعالى، فلمن يلومني على محبته. يا غلام أكتب إليه: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأنت أعلى عيناً بما هناك. وفي مروج الذهب للمسعودي: أن أم الحجاج وهي الفارعة بنت همام ولدته مشوهاً لا دبر له، فثقب له دبر، وأبي أن يقبل الثدي، وأعياهم أمره فيقال إن الشيطان تصور له في صورة الحارث بن كلمة حكيم العرب، فسألهم عن ذلك فأخبره مخبر من أهله. فقال لهم: اذبحوا له تيساً، وألعقوه من دمه وأولغوه فيه ثم أطلوا به وجهه. ففعلوا ذلك، فقبل الثدي، فلأجل ذلك كان لا يصبر عن سفك الدماء، وكان يخبر عن نفسه، أن أكبر لذاته سفك الدماء، وارتكاب أمور لا يقدر غيره عليها، وكانت أمه متزوجة قبل أبيه الحارث بن كلمة، فدخل عليها يوماً في السحر فوجدها تخلل أسنانها، فطلقها فسألته لم فعل؟ فقال لها: إن كنت باكرت الغداء فأنت شرهة، وإن كان بقايا طعام بفيك فأنت قذرة. فقالت: كل ذلك لم يكن، وإنما تخللت من شظايا السواك. فقال: قضي الأمر. فتزوجها بعده يوسف بن عقيل الثقفي فأولدها الحجاج.

وقيل إن الحجاج تقلد الإمارة وهو ابن عشرين سنة، ومات له ثلاث وخمسون سنة وكان من عف السياسة، وثقل الوطأة، وظلم الرعية، والإسراف في القتل، على ما لا يبلغه وصف. أحصي من قتله الحجاج بأمره، سوى من قتله لوجاج بأمره، سوى من قتله في حرويه، فكانوا ماثة ألف وعشرين ألفاً، ووجد في سجنه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف امرأة، لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل، وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد، ولم يكن لحبسه سقف يستر الناس من الحر والبرد. وقيل للشعبي: أكان الحجاج مؤمناً؟ قال: نعم بالطاغوت. وقال: لو جامت كل أمة بخبيثها، وفاسقها، وجثنا بالحجاج وحده لزدنا عليهم والله أعلم.

وقد مضى القول في ذكر الفصحاء من الرجال وحكاياتهم، وما أعان الله تعالى عليه واستحضرته من أخبارهم، وأنا قائل، إن شاء الله تعالى ما استحضرته من ذكر فصحاء النساء وأخبارهن وحكاياتهن والله المستعان.

#### ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن

حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال: كنت يوماً مع المأمون وكان بالكوفة فركب للصيد ومعه سرية من العسكر، فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة، فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل، فأشرف على نهر ماء الفرات، فإذا هو بجارية عربية خماسية (١) القد، قاعدة النهر كأنها القمر ليلة تمامه، وبيدها قربة قد ملاتها ماء وحملتها

<sup>(</sup>١) خماسية القد: طويلته (أي خمسة أشبار حوالي ٦٥ سم).

على كتفها وصعدت من حافة النهر، فانحل وكاؤها\' فصاحت برفيع صوتها: يا أبت أدرك فاها، قد غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها، قال: فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدها. فقال لها المأمون: يا جارية من أي العرب أنت؟ قالت: أنا من بني كلاب. قال: وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب، وإنما أنا من قوم كرام، غير لئام يقرون (٢) الضيف، ويضربون بالسيف. ثم قالت: يا فتى من أي الناس أنت؟ فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم، قال لها: أنا من مضر الحمراء. قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها مولداً وأشرفها محتداً (٢)، وأطولها في المكرمات يداً ممن تهابه كنانة وتخافه. قالت: إنا من قريش. قالت: أنا من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: من أجملها ذكراً وأعظمها فخراً، ممن تهابه قريش كلها وتخشاه، قالت: أنت والله من بني هاشم، قال: أنا من بني هاشم؟ قال: من أعلاها منزلة، وأشرفها قبيلة، ممن تهابه هاشم وتخافه. قال: أنا من بني هاشم. قالت: من أي هاشم؟ قال: من أمر الغنائم، ووقف حتى تلاقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه فزوجه بها، وأخذها وعاد من أكبر الغنائم، ووقف حتى تلاقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه فزوجه بها، وأخذها وعاد من أكبر الغنائم، ووقف حتى تلاقه أعلم.

وحكي أن هند ابنة النعمان كانت أحسن أهل زمانها فوصف للحجاج حسنُها فأنفذ إليها يخطبها وبذل لها مالاً جزيلاً وتزوج بها، وشرط لها عليه بعد الصداق مائتي ألف درهم، ودخل بها. ثم إنها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة، وكانت هند فصيحة أديبة، فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة، ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء الله، ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرأة وتقول:

ومسا هنسد الا مهسرة عسريسة سليلسة افسراس تحلُّهسا بفسلُ فسإن ولسنَتْ بفسلاً فجاء به البغسلُ فسإن ولسنَتْ بفسلاً فجاء به البغسلُ

فانصرف الحجاج راجماً ولم يدخل عليها، ولم تكن علمت به. فأراد الحجاج طلاقها فأنفذ إليها عبد الله بن طاهر، وأنفذ للها عبد الله بن طاهر، وأنفذ للها معه ماتتي ألف درهم، وهي التي كانت لها عليه. وقال: يا ابن طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما. والمنطقة عبد الله بن طاهر عليها فقال لها: يقول لك أبو محمد الحجاج: كنت فبنت أن وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله. فقالت: اعلم يا ابن طاهر، إنا والله كنا فما حمدنا، وبينًا، فما ندمنا، وهذه المائتا ألف درهم التي المنتاء بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف.

ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف لها جمالها، فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتاباً تقول فيه بعد الثناء عليه: اعلم يا أمير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب. فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك [

<sup>(</sup>١) الوكاء: ما يشد به رأس القربة.

<sup>(</sup>٢) القرى: إكرام الضيف.

<sup>(</sup>٣) المُحتد: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بنت: بَعُلتِ ويقصد طلاقها.

من قولها وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، إحداهن بالتراب فاغسلي الإناء يحل إلكا الاستعمال. فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة، فكتبت إليه بعد الثناء عليه: يا أمير المؤمنين والله لا ٱحل العقد إلا بشرط فإن قلت: ما هو الشرط؟ قلتُ: أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها، (كُرُ ويكون ماشياً حافياً بحليته التي كان فيها أوّلًا. فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكاً شذيداً، وأنفذ إلى **ا**حجاج وأمره بذلك. فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب، وامتثل الأمر ولم يخالف، وأنفذ إلى هند يأمرها لكم بالتجهز، فتجهزت وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند. فركبت هند في محمل الزفاف، وركب حولها جواريها وخدمها، وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها، فجعلت هند تتواغد<sup>(١)</sup> عليه، وتضحك مع الهيفاء} دايتها، ثم إنها قالت للهيفاء: يا داية اكشفي لي سجف<sup>(٢)</sup> المحمل<sup>(٣)</sup> فكشفته، فوقع وجهها في وجه الحجاج <del>[</del>إ أ فضحكت عليه فأنشأ يقول:

/=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//

تسركست فيهسا كسالقبساء المفسرج(ع)

فإن تضحكى منى فيا طول ليلمة فأجابته هند تقول:

وما نبالي إذا أرواحنها سلمّت بما فقدنهاه من مال ومن نشب فالمال مكتسبٌ والعرز مرتجعٌ إذا النفوسُ وقاها الله من عطب

لم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة. فرمت بدينار على الأرض، ونادت: يا جمال إنه لِكُمّ قد سقط منا درهم فارفعه إلينا، فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا ديناراً، فقال: إنما هو دينار، فقالت: بل هو 📗 درهم، قال: بل دينار، فقالت: الحمد لله سقط منا درهم، فعوّضنا الله دينارًا، فخجل الحجاج وسكت، ولم يرد} جواباً، ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها، وكان من أمرها ما كان، وقد وجدت في بعض النسخ ما هو [ أوسع من هذا، ولكن اقتصرت على القليل منه، إذ فيه الغرض والله أعلم.

وقيل إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريها فتأملها وقال لمولاها: خذ جاريتك فلولا كلف بوجهها، وخنس كل بأنفسها لاشتريها. فلما سمعت الجارية مقالة أمير المؤمنين قالت مبادرة: يا أمير المؤمنين اسمع مني ما أقول. فقال: قولى. فأنشدت تقول:

> كسلا ولا البدر السذي يسومسف والبسدرُ فيسه كَلَّسفٌ يُعِسرفُ

ما سلم الغلبئ على حسم الظبيئ فيسه خنيس بيسن قال: فعجب من فصاحتها وأمر بشرائها.

وقيل: عرضت على المأمون جارية بارعة في الجمال، فائقة في الكمال غير أنها كانت تعرج برجلها، فقال لمولاها: خذ بيدها وارجع، فلولا عرج بها لاشتريتها. فقالت الجارية: يا أمير المؤمنين، إنه في وقت حاجتك لا يكون بحيث تراه، فأعجبه سرعة جوابها وأمر بشرائها.

تتواغد: تقوم بحركات هازئة.

السجف: الطرف. وهو هنا قريب من الستاثر.

المحمل: الهودج. (T) %

القباء المفرج: الثوب مشقوق الطرف. **(£)** 

ومن ذلك ما حكي أن كريم الملك كان من ظرفاء الكتاب فعبر يوماً تحت جوسق<sup>(۱)</sup> ببستان، فرأى جارية ذات أو وجه زاهر، وكمال باهر، لا يستطيع أحد وصفها فلما نظر إليها ذهل عقله، وطار لبه، فعاد إلى منزله وأرسل إليها هدية نفيسة مع عجوز كانت تخدمه، وكانت الجارية عزباء وكتب إليها رقعة يعرض إليها بالزيارة في جوسقها فلما قرأت الرقعة قبلت الهدية، ثم أرسلت إليه مع العجوز عنبراً، وجعلت فيه زر ذهب، وربطت ذلك على منديل وقالت للعجوز: هذا جواب رقعته، فلما رأى كريم الملك ذلك لم يفهم معناه وتحير في أمره، وكانت له ابنة صغيرة السن، ولما رأت أباها متحيراً في ذلك. قالت:

أهدت لك العنبر في جوف زر من التبر خفي اللحام في الطالح العنبر في الطالح الطالح والعنبر معناهما والعنبا في الطالح ا

وحكي إن طائفة من بني تميم كانوا يكسرون أول الفعل، فمرت فتاة منهم جميلة الصورة على جماعة فناداها شخص منهم وأراد أن يوقعها فيما ينسب إليهم من كسر الفعل. فقال: لأي شيء يا بني تميم ما تكتنون (٢٠). فقالت: ولم لا يكتني وكسرت الفعل. فضحك عليها وقال: أفعل إن شاء الله: فخجلت من قوله، وتغير وجهها، وأرادت أن توقعه كما أوقعها فقالت له: هل تحسن شيئاً من العروض. قال نعم. قالت قطع لي:

حـــولـــوا عنّــا كنيستكـــم يـا بنــي حمـالــة الحطــب

فقطعه فوقف على عن، ثم ابتدأ بالنون والألف مع بقية الحروف فضحكت عليه وأضحكت أصحابه فقال: ويحك لم تبرحي حتى أخذت بثارك.

وحكي أن شاعراً كان له عدو، فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق، إذا هو بعدوه، فعلم الشاعر أن عدوه و التحديد الم الله الله عدوه الله الله الله إذا قتلتني امض إلى داري وقف الله الله الله إذا قتلتني امض إلى داري وقف اللهاب وقل: ألا أيها البنتان إن أباكما. فقال سمعاً وطاعة. ثم إنه قتله، فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ووقف بالباب وقال: ألا أيها البنتان إن أباكما. وكان للشاعر ابنتان فلما سمعتا قول الرجل: ألا أيها البنتان إن أباكما. أجابتاه بفم الله واحد، قتيل خذا بالثار ممن أتاكماً "م تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره، فأقر بقتله، فقتله والله أعلم.

وقيل بينما كثير عزة ماراً بالطريق يوماً، إذا هو بعجوز عمياء على قارعة الطريق تمشي، فقال لها: تنحي عن الطريق. فقالت له: ويحك، ومن تكون؟ قال: أنا كثير عزة، قالت: قبحك الله، وهل مثلك يتنحى له عن الطريق، قال: ولم؟ قالت: ألست القائل:

يمسخ الندى جنجاتها وعرادها(٤) إذا أوقدت بالمجمس اللدن نارها

وما روضة بالحسن طيبة الشرى بأطيب من أردان (٥) عنزة منوهنا

<sup>(</sup>١) الجرسة: القصر.

<sup>(</sup>٢) تكتون: تتخذون الكوانين (الأفران).

<sup>(</sup>٣) هذا شطر البيت الذي بدأه والدهما كما ترى.

<sup>(</sup>٤) الجنجاء والعرار: من نباتات طبية الربح.

<sup>(</sup>٥) الأردان مفردها ردن: الكُم.

ويحك يا هذا لو تبخر بالمجمر اللدن مثلي ومثل أمك لطاب ريحها. لمَ لا قلت مثل سيدك امرىء القيس: وكنــت إذا مــا جنــت بالليــل طــارفــاً وجـــدت بهــا طييـــاً وإن لـــم تطيـــب فقطعته ولم يرد جواباً.

وقيل: أتي الحجاج بامرأة من الخوارج فقال لأصحابه: ما تقولون فيها؟ قالوا: عاجلها بالقتل أيها الأمير. فقالت المخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيراً من وزراتك يا حجاج. قال: ومن هو صاحبي؟ قالت: فرعون، استشارهم أفي موسى عليه السلام فقالوا ارجته وأخاه. وأتى بأخرى من الخوراج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه، فقيل لها: الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه. فقالت: إني لأستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه.

وحكى ابن الجوزي في كتابه المتنظم في مناقب حمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما ولي حمر رضي الله عنه الخلاقة بلغه أن أصدقة (١) أزواج النبي على حمسمائة درهم، وأن فاطمة رضي الله عنه أن لا يزيد أحد على صداق أبي طالب كرم الله وجهه أربعمائة درهم، فأدى اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا يزيد أحد على صداق البضعة النبوية فاطمة رضي الله عنها. فصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين. فهاب الناس أن يكلموه، فقامت امرأة في يدها طول فقالت له: كيف يحل لك هذا والله تعالى يقول: ﴿وآتيتم أحداهن قنطاراً فلا تأخلوا منه شيئا﴾ (٢) فقال عمر رضي الله عنه نقالت: يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل. فقال لها: يَعْمَ الرجل زوجك، وكان في مجلسه رجل يسمى كباً وقال: يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه، فقال له: كما فهمت كلامها أحكم ينهما. فقال كعب: عليّ بزوجها. فأحضر، فقال له: إن هذه المرأة تشكوك. قال: أفي أمر طعام أم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشه عن فراشه أم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك.

يا أيها القاضي الحكيم أنشده نهساره وليلمه لا يسرقسده فأنشأ الزوج يقول:

أنسي أمسرؤ أذهلنسي مسا قسد نسزل وفسى كتساب الله تخسويسف يجسل

ألهسى خليلسى عسن فسراشسي مسجسله

فلست في أمير النساء أحميده

زهدني في فرشها وفي الحلل في سورة النمل وفي السبع الطول فقال له القاضى:

إن لها عليك حقداً لدم يسزل في أربسع نصيبها لمسن عقسل فعساطها ذاك ودع عنسك العلسل

ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى، وثلاث، ورباع أفلك ثلاثة أيام بلياليهن. لها يوم وليلة. فقال

\\_\!\=\!\=\!\=\!\=\!\=\!\=\!\=\!\=\!\

<sup>(</sup>١) مفردها صِداق:/وهو المهر.

<sup>(</sup>٢) سورة: النساء، الآية: ٢٠.

عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أحجب، أمن كلامها أم من حكمك بيتهما؟ أذهب ققد وليتك البصرة.

حكاية المتكلمة بالقرآن: قال عبد اللَّه بن المبارك رحمه الله تعالى: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فبينما أنا في بعض الطريق، إذ أنا بسواد على الطريق فتميزت ذاك فإذا هي عجوز عليها درغ من ضوف، وحمار من صوف، تقلت: السلام عليك ورحمة الله ويركاته. فقالت: ﴿ سَلامٌ قولاً من ربِّ رحيم الله قال: فقلت لها: يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان؟ قالت؛ ﴿مَنْ يَصْلُلُ اللهُ قلا هادي له ﴿ (٢) فعلمت أنها ضالة عن الطريق. فقلت لها: أبن تريدين؟ قالت: ﴿سبحانَ الذي أَسْرَى بَعِبْدِهِ لَيْلاً مِن الْمُسجِدِ الحرام إلى المسجد الأقصى﴾(٣) فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تُزيد بَيْت النقلس. فقلت لها: أنت مثل كم في هذا الموضع؟ قالت: ﴿ثلاث ليال سوياً ﴾(٤) فقلت: ما أرى معك طعاماً تأكلين. قالت: ﴿هو يطعمني ويسقين﴾(٥) فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟ قالت:﴿﴿فلم تجلوا ماءٌ فَيُهمُّوا صِمِيناً طِياً ﴾(١٠) فقلت لها: إن معي طعاماً فهل لك في الأكل؟ قالت: ﴿ثُمُ أَتَّمُوا الْعَمِيامَ إِلَى اللِّيل﴾(٧) فقلت: ليس هذا شهر رمضان، قالت: ﴿مَنْ تَطَوَّع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم﴾ (٨٠ فقلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر. قالت: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَعلمُونَ﴾ (٩٠ فقلت: لم لا تكلميني مثل ما أكلمك. قالت: ﴿ما يلفظ من قول إلا لليه وقيب حيد ﴾(١٠) فقلت فمن أي الناس أنت؟ قالت: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن المقدَّمَ والبَعَرَ والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً ♦(١١) فقلت: قد أخطأت فاجعليني في حل. قالت: ﴿لا تشريبَ عليكُمُ اليوم يغفر الله لكم﴾ (١٣) فقلت: فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة. قالت: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ (١٣) قال: فأنخت ناقتي. قالت: ﴿قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَتُضُوا مِنْ أَبْصِارِهُم﴾ (١٤) فغضضت بصري عنها وقلت لها: اركبي، فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: ﴿وما أصابِكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم المان فقات لها: اصبري حتى أعقلها، قالت: ﴿فقهمناها سليمان﴾(١٦) فعقلت الناقة وقلت

 <sup>(</sup>١) سورة يَس، الآية: ٥٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة: الأعراف، الآية: ١٨٦.

ا) سورة: الإسراه، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة: مريم، الآية: ١٠

<sup>(</sup>٥) سورة: الشعراء، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة: النشاء، الآية: ٤٣.

سورة: البقرة، الآية: ١٨٧.

٨) سورة: البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٩) سورة: البقرة، الآية: ١٨٤.

كِا(١٠) سورة: قَ، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>١١) سورة: الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>١٢) سورة: يوسف، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>١٣) سورة: البقرة، الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>١٤) سورة: النور، الآية: ٣٠.

روير . (١٥) سورة: الشورى، الآية: ٣٠.

لل(١٦) سورة: الأنبياء، الآية: ٧٩.

لها: اركبي. فلما ركبت، قالت: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين \* وإنا إلى ربنا لمتقلبون﴾ (١) قالت فاخذت بزمام (١) الناقة وجعلت أسعى وأصبح. فقالت: ﴿واقصد في مشيك وأغضض من صوتك﴾ (١) فجعلت أمشي رويداً ووبداً وأترنم بالشعر فقالت: ﴿فاقرموا ما تيسّر من القرآن﴾ (٤) فقلت لها: لقد أوتيتم خيراً كيراً ﴿وما يذكر إلا أولو الألباب﴾ (٥) فلما مشيت بها قليلاً قلت: ألك زوج؟ قالت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبتدُ لكم تسؤكم﴾ (١) فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة، فقلت لها هذه القافلة فمن لك فيها؟ فقالت: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ (١) فعلمت أن لها أولاذاً فقلت: وما شأنهم في الحج؟ فقالت: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ (١) فعلمت أنهم أدلاء الركب فقصدت بها القباب، والعمارات فقلت هذه القباب فمن لك فيها؟ قالت: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾ (١) ﴿وكلم الله موسى تكليماً ﴾ (١) ﴿ويا يحيى عند الكتاب بقوة﴾ (١) فناديت يا إيراهيم يا موسى يا ويراهيم غلوا والشربوا يعيى فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا، فلما استقر بهم الجلوس قالت: ﴿فلاموه بين يدي فقالت: ﴿كلوا واشربوا فلينظر أبها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه (١٢) فعلمى أحدهم علي حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا: هذا أمنا، لها منذ أربعين منة لم تكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمٰن فسيحان القافر على ما يشاء. فقلت: ﴿فلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ثو الفضل المظيم﴾ (١١) والله أعلم بالصوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فضل الله يؤتيه من يشاء والله ثو الفضل المظيم﴾ (١١) والله أعلم بالصوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة: الزخرف، الآية: ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) الزمام: المقود.

 <sup>(</sup>٣) سُورة: لقمان، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة: المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة: البقرة، الاية: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة: الماثلة، الآية: ١٠١.

 <sup>(</sup>٧) سورة: الكهف، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٨) سورة: النحل، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٩) سورة: النساء، الَّاية: ١٢٥

مِجْ (١٠) سورة: النساء، الآية: ١٦٤

<sup>(</sup>١١) سورة: مريم، الآية: ١٢أ.

بِا (١٢) سورة: الكهف، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>١٣) سورة: الحاقة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>١٤) سورة: الجمعة، الآية: ٤.

# الباب الثامن: في الأجوبة المسكتة والمستحسنة ورشقات اللسان وما جرى مجرى ذلك

قيل إن معن بن زائدة دخل على المنصور فقال له: هيه يا معن تعطي مروان بن أبي حفصة مائة ألف على قوله:

معن بن زائسة السني زائث به شرفاً على شرف بنو شيبان

فقال: كلا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله:

ما زلت يـوم الهـاشميـة معلنـاً بـالسيـف دون خلفـة الـرحمٰون فمنعـتُ حـوزتـه(١) وكنـت وقـاءًهُ مـن وَفْـع كـلَّ مهنّـد وسنـانِ(١)

فقال: أحسنت والله يا معن، وأخر له بالجوائز والخلع. ووفد ابن أبي محجن على معاوية فقام خطيباً فأحسن، فحسده معاوية وأراد أن يوقعه فقال له: أنت الذي أوصاك أبوك بقوله:

إذا منتُ فادفني إلى جنب كرمة ولا تدفئنًي في الفلاة فانسي

تىروي عظامى بعـد مـوتـي عـروقهـا أخـــافُ إذا مـــا مـــتّ أن لا أذوقهـــا

قال: بل أنا الذي يقول أبي:

وسائيل الناس ما جودي وما خُلَقِي وعاملُ السرمعِ أدويه من العلقِ وأكتم السرق فيه ضمريسةُ العُنْسقِ إذا سما بعمرُ الرعديدِ بالغرقِ<sup>(1)</sup>

لا تَسْأَلُو النَّاسَ مَا مَالِي وكَثُوتُهُ أَعْلَى الحسامَ غَدَاةَ الروع<sup>(٢)</sup> حصَّتَهُ وأطعنُ الطعنة النجلاء<sup>(٤)</sup> عن عرض ويعلمُ النَّاسُ أني من سراتهم (٥)

فقال له معاوية: أحسنت والله ابن أبي محجن، وأمر له بصلة وجائزة.

وقيل: أخذ عبد الملك بن مروان بعض أصحاب شبيب الحارثي فقال له: ألست القائل:

ومنسا شسريسة والبطيسنُ وقعنسبُ ومنسا أميسرُ المسؤمنيسن شبيسبُ

(١) حوزته: ناحيته وما ضم.

(٢) السنان: الرمع أو الحاد من رأسه.

(٣) الروع: الخوف وهنا المعركة.

(٤) النجلاء: الكبيرة الواضحة.

(٥) سُراة القوم: أشرافهم ونبلاؤهم.

(٦) الرعديد: الجبان، والفرقُ: الخوف.

فقال: يا أمير المؤمنين، إنما قلت ومنًا أميرَ المؤمنين شبيب، وأردت بذلك مناداة لك فكان ذلك سبباً لنجاته. ودخل شريك بن الأعور على معاوية وكان دميماً فقال له معاوية: إنك لدميم، والجميل خير من الدميم، وإنك لشريك وما ننه من شريك، وإن أباك لأعور، والصحيح خير من الأعور، فكيف سنت قومك؟ فقال له: إنك معاوية وما معاوية إلا كلبة عوت، فاستعوت الكلاب، وإنك لابن صخر، والسهل خير من الصخر، وإنك لابن حرب، والسلام خير من الحرب، وإنك لابن أمية، وما أمية إلا أمة صغرت، فكيف صرت أمير المؤمنين ثم خرج وهو يقول:

وسيفسي صسارمٌ ومعسي لسسانسي ضسراغمسةٌ تهسشُ إلسى الطعسانِ وربساتُ الحجسال<sup>(١)</sup> مسن الغسوانسي أيشتُمُني معاوية بينُ حسرب وحسوت وحسون ليسوت ليسوت يعيسر بسالسدمسامية مسن سفساه

ودخل يزيد بن أبي مسلم صاحب شرطة الحجاج، على سليمان بن عبد الملك بعد موت الحجاج. فقال له سليمان: قبع الله رجلاً أجرك رسنه (۲)، وأولاك أمانته. فقال: يا أمير المؤمنين رأيتني، والأمر لك، وهو عني مدبر. فلو رأيتني وهو علي مقبل، لاستكبرت مني ما استصغرت، واستعظمت مني ما استحقرت، فقال سليمان: أترى الحجاج استقر في جهنم. فقال: يا أمير المؤمنين لا تقل ذلك، فإن الحجاج وطأ لكم المنابر، وأذل لكم الجبابرة، وهو يجيء يوم القيامة عن يمين أبيك، وشمال أخيك، فحيثما كانا كان.

وقال يهودي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لكم لم تلبثوا بعد نبيكم إلى خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم؟ فقال علي كرم الله وجهه: ولِمَ أنتم لم تجفّ أقدامكم من البلل حتى قلتم ﴿يا موسى اجعَلُ لنا إلها كما لهم آلهة﴾ (٢٠). ووجد الحجاج على منبره مكتوباً. ﴿قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التار﴾ (٤) فكتب تحته: ﴿قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور﴾ (٥) ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره فأجلسه معه على سريره ثم قال له: أنتم معشر بني هاشم تصابون في أصاركم فقال له عقيل: وأنتم معشر بني أمية تصابون في بصائركم (٢٠).

وقيل: اجتمعت بنو هاشم يوماً عند معاوية فأقبل عليهم وقال: يا بني هاشم، إن خيري لكم لممنوح، وإن بابي لا لمفتوح، فلا يقطع خيري عنكم، ولا يرد بابي دونكم، ولما نظرت في أمري وأمركم، رأيت أمراً مختلفاً، إنكم ترون أنكم أحق بما في يدي مني، وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقوقكم، قلتم أعطانا دون حقنا، وقصر بنا عن قدرنا. فصرت كالمسلوب لا حمد له، هذا مع إنصاف قائلكم، وإسعاف سائلكم. قال: فأقبل عليه ابن عباس رضي لله عنهما، فقال: والله ما منحتنا شيئاً حتى سألناه، ولا فتحت لنا باباً حتى قرعناه، ولئن قطعت عنا خيرك، فخير الله أوسع منك، ولئن أغلقت دوننا باباً لنكفرز أنفسنا عنك، وأما هذا المال، فليس لك منه إلا ما للرجل من المسلمين، ولو لاحقنا في هذا المال لم يأتك منا زائر يحمله خف، ولا حافر، أكفاك أم أزيدك؟ قال: كفاني يا ابن عباس. وقال

<sup>(</sup>١) ربات الحجال: النساء،

ر (٢) الرسن: ما يقاد به الدواب.

<sup>(</sup>٣) سُورة: الأعراف، الآية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة: الزمر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة: آل عمران، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٦) البصيرة: البصر القلبي أو الذهني.

معاوية يوماً: أيها الناس إن الله حبا<sup>(۱)</sup> قريشاً بثلاث فقال لنبيه ﷺ ﴿وَأَنْفُر عشيرتك الأقربين﴾ (<sup>۳)</sup> وحن عشيرته الأقربون. وقال تعالى: ﴿لإيلاف قريش \* إيلافهم﴾ (<sup>۳)</sup> ونحن قومه. وقال تعالى: ﴿لإيلاف قريش \* إيلافهم﴾ (<sup>۳)</sup> ونحن قومه. وقال تعالى: ﴿وكذب به قومك وهو الحقى (<sup>٥)</sup> وأنتم قومه. وقال تعالى: ﴿ولما ضربَ ابنُ مريمَ مثلاً إذا قومُك منه يصدُّون﴾ (<sup>۱)</sup> وأنتم قومه. وقال تعالى ﴿وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ (<sup>۲)</sup> وأنتم قومه، ثلاثة بثلاثة ولو زدتنا لزدناك. وقال معاوية أيضاً لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، فقال: أجهل من قومي قومك الذين قانوا حين دعاهم رسول الله ﷺ ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه.

وقال يوماً لجارية بن قدامة: ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية. فقال: ما كان أهونكَ على قومك إذا سموك معاوية، وهي الأنثى من الكلاب قال: اسكُتْ لا أمّ لك. قال: أم لي ولدتني، أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا، والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيدينا، وإنك لم تهلكنا قسوة، ولم تملكنا عنوة (٩٠)، ولكنك أعطيتنا عهداً وميثاقاً، وأعطيناك سمعاً وطاعة، فإن وفيت لنا، وفينا لك، وإن نزعت إلى غير ذلك، فإنا تركنا وراءنا رجالاً شداداً، حداداً (١٠) فقال معاوية: لا أكثر الله في الناس مثلك يا جارية. فقال له: قل معروفاً فإن شر الدعاء محط مأهله.

وخطب معاوية يوماً فقال: إن الله تعالى يقول: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدرٍ معلوم﴾ (١١٠) فعلامَ تلوموني إذا قصرت في عطاياكم. فقال له الأحنف: وإنا والله لا نلومك على ما في خزائن الله، ولكن على ما أزله الله لنا من خزائنه فجعلته في خزائنك وحُلْتَ بيننا وبينه، وقيل دخل مجنون الطاق يوماً إلى الحمام وكان بغير عنر، فرآه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وكان في الحمام فغمض عينيه، فقال له المجنون: متى أعماك الله؟ قال:

ومن ذلك ما حكي أن الحجاج خرج يوماً متنزهاً فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه فإذا هو بشيخ من بني عجل فقال له: من أين أيها الشيخ؟ قال: من هذه القرية. قال: كيف ترون عمالكم. قال: شر عمال،

۱) حبا: أعطى ومسخ.

<sup>(</sup>٢) سورة: الشّعراء، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة: الزخرف، الآية: ٤٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة: قريش، الابتان: ١-٢.

<sup>(</sup>٥) سورة: الأنعام، الَّايةِ: ٦٦

<sup>(</sup>٦) سورة: الزخرف، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٧) سورة: الفرقان، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>A) سورة: الأنفال، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٩) عنوة: إخضاعاً بالقوة.

<sup>(</sup>١٠) حداداً: حادين شديدين.

لِحَارَا ١) سورة: الحجر، الآية: ٢١.

أ يظلمون الناس، ويستحلون أموالهم. قال: كيف قولك في الحجاج؟ قال: ذاك ما ولي العراق شرّ منه، قبحه الله، وقبح من استعمله. قال: أتعرف من أنا؟ قال: لا. أو قبح من استعمله. قال: أنا فلان بن فلان مجنون بني عجل، أصرع في كل يوم مرتين. قال: فضحك الحجاج منه وأمر له بصلة.

وقال رجل لصاحب منزل: أصلِح خشب هذا السقف فإنه يقرقع. قال: لا تخف فإنه يسبح. قال: إني أحاف أن تدركه رقة فيسجد. وقالت عجوز لزوجها: أما تستحي أن تزني ولك حلال طيب؟ قال: أما حلال فنعم، وأما طيب فلا. وقال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدمه؟ قال: أدب يتحلى به. قال: فإن عدمه؟ قال: مال يستره: قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. وتنبأ رجل في زمن المنصور، فقال له المنصور: أنت نبي سفلة، فقال: جعلت فداك كل نبي يبعث إلى شكله.

ومن الأجوبة المسكتة المستحسنة، ما ذكر أن إبراهيم مغني الرشيد غنى يوماً بين يديه فقال له: أحسنت أحسن الله إليك، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما يحسن الله إليّ بك فأمر له بمائة ألف درهم. وقال رجل لبعض العلوية: أنت بستان، فقال العلوي: وأنت النهر الذي يسقى منه البستان. وذبحت عائشة رضي الله عنها شاة وتصدقت بها وأفضلت منها كتفا فقال لها النبي على: «ما عندك منها فقالت: ما بقي منها إلا كتف، فقال: «كلها بقي إلا كتفاً» (١). وقال عبد الله بن يحيى لأبي العيناء: كيف الحال؟ قال: أنت الحال، فانظر كيف أنت لنا. فأمر له بمال جزيل، وأحسن صلته. وكان عمرو بن سعد بن سالم في حرس المأمون فخرج المأمون ليلة، يتفقد الحرس، فقال لعمرو: من أنت؟ قال عمرو، عمرك الله، ابن سعد، أسعدك الله، ابن سالم سلمك الله. قال: أنت تكلؤنا الليلة، قال: الله يكلؤك يا أمير المؤمنين وهو ﴿خير حافظاً وهو أرجم الراحمين﴾ (٢) فقال المأمون:

إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومسن يضمر نقسه لينفعَها إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن إذا ريب النزمان صدعك شمست فيك شمله ليجمعَاك

ادفعوا إليه أربعة آلاف دينار. وقال عمرو: وددت لو أن الأبيات طالت. قال المعتصم للفتح بن خاقان وهو صبي صغير: أرأيت يا فتح أحسن من هذا الفص<sup>(7)</sup>، لفص كان في يده. قال: نعم يا أمير المؤمنين اليد التي هو فيها أحسن منه. فأعجبه جوابه وأمر له بصلة وكسوة. وقيل: إن رجلاً سأل العباس رضي الله عنه: أأنت أكبر أم رسول الله عنه أكبر وأنا ولدت قبله. وقال معاوية لسعيد بن مرة الكندي: أأنت سعيد؟ قال: أمير المؤمنين السيد، وأنا ابن مرة. وقال المأمون للسيد بن أنس: أأنت السيد؟ قال: أمير المؤمنين السيد، وأنا ابن أنس. وقال الحجاج للمهلب، وهو يماشيه: أأنا أطول، أم أنت؟ قال: الأمير أطول، وأنا أبسط قامة، أراد الطوّل، وهو المنت

﴾ والأجوبة بهذا المعنى كثيرة لو تتبعتها لعجزت عنها، ولكني اقتصرت على هذا، وأوجزت، وفيما ذكرته من الجُرُذلك كفاية وأسأل الله تعالى العون والعناية.

<sup>(</sup>١) أي في سجل الحسنات.

<sup>(</sup>٢) - سورة: يوسف، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الفص: حجر يزين الخاتم، ويطلق عليه كله.

# الباب التاسع: في ذكر الخطب والخطباء والشعر والشعراء وسرقاتهم وكبوات الجياد وهفوات الأمجاد

قيل: خطب المأمون فقال: اتقوا الله عباد الله، وأنتم في مهل بادروا الأجل، ولا يغرنكم الأمل، فكأني بالموت قد نزل فشغلت المرء شواغله، وتولت عنه فواصله، وهيئت أكفانه، وبكاه جيرانه، وصار إلى التراب الخالي، بجسده البالي، فهو في التراب عفير (١)، وإلى ما قدم فقير. وقال الشعبي: ما سمعت أحداً يخطىء إلا تمنيت أن يسكت مخافة أن يخطىء، ما خلا زياداً فإنه لا يزداد إكثاراً إلا ازداد إحساناً.

وخطب على رضي الله عنه فقال في خطبته: عباد الله الموت الموت ليس منه فوت، إن أقمتم أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، الموت معقود بنواصيكم، فالنجا النجا والوحا الوحالان، فإن وراءكم طالباً حثيثاً وهو القبر، ألا وإن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث كلمات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الديدان، ألا وإن وراء ذلك اليوم، يوماً أشد منه، يوماً يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، ﴿تَلْقَلُ كُلُّ مرضعةٍ عما أرضعَتْ وتضعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وترى الناسَ شكارى وما هم بشكارى ولكنَّ عذابَ الله شديدً﴾ (٢) ألا وإن وراء ذلك اليوم يوماً أشد منه، فيه نار تسعر، حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليها حديد، وماؤها صديد، ليس فه فيها رحمة. قال فبكى المسلمون بكاء شديداً. ثم قال وإن وراء ذلك اليوم فيها رحمة الله وإياكم دار النعيم، وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم.

وخطب: الحجاج بن يوسف فقال في بعض خطبه: إن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه خطب بالبصرة فقال: أيها الناس كل كلام في غير ذكر فهو لغو، وكل صمت في غير فكر فهو سهو، والدنيا حلم، والآخرة يقظة، والموت متوسط بينهما، ونحن في أضغاث أحلام.

قيل: اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد، وأظهر قوم الكراهة، فقام رجل من الخطباء من عذرة يقال له يزيد بن المقنع، فاخترط من سيفه شبراً، ثم قال: أمير المؤمنين هذا. وأشار إلى معاوية، ثم قال: فإن يهلك فهذا، وأشار إلى يزيد، ثم قال: فمن أبى فهذا، وأشار إلى سيفه، فقال له معاوية: أنت سيد الخطباء.

<sup>(</sup>١) عفير: ملطخ بالتراب.

<sup>(</sup>٢) الوحا: السرعة والبدار.

 <sup>(</sup>٣) سورة: الحج، الآية: ٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة: آل عَمران، الآية: ١٣٣.

## فصل في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم

قيل: ما استُدعي شارد الشعر بمثل الماء الجاري، والشرف العالي، والمكان الخضر الخالي، وقيل: أمسك على النابغة الجعدي أربعين يوماً، فلم ينطق بالشعر ثم إن بني جعدة غزوا فظفروا، فاستخفه الطّرب والفرح، فرام (١) الشعر فذل له ما استعصب عليه فقال له قومه: والله لنحنُ بإطلاق لسان شاعرنا أسرُّ منا بالظفر بعدونا. وقال أبو نواس: وما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء، وليلى، فما ظنك بالرجال. وقال الخليل: الشعراء أمراء الكلام التعمرفون فيه كيف شاؤوا، جائز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تسهيل اللفظ وتعقيده. وقيل: وفد زياد بن عبد الله على معاوية فقال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: أقرضت القريض (٢٠٠٠ قال: نعم. قال: أقرضت القريض (٢٠٠٠ قال: نعم. قال: أرويت الشعر؟ قال لا. فكتب إلى عبد الله. أبا زياد بارك الله لك في ابنك، فأروه الشعر. فقد وجدته كاملاً، وإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ارووا الشعر فإنه يلل على محاسن الأخلاق، ويقي مساويها. وتعلموا الأنساب، فرب رَحِم مجهولة قد وصفت بعرفان النسب، وتعلموا من النجوم ما يدلكم على سبلكم في البروالجر، ولقد هممت بالهرب يوم صفين فما ثبتني إلا قول (١)

أقــول لهــا إذا جشــأت وجــاشــت مكـانــك تحبيداي:أو تستــريحــي(٤)

وقيل: لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر، وكان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القلماء، فلا يتميز عن مقولهم، ثم تنسك فكان يختم القرآن كل يوم وليلة، وبذل له بعض الملوك مالاً جزيلاً، على أن يتكلم في بيت من الشعر شكوا فيه فأبي. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يعطي الشعراء، فقيل له في ذلك. فقال: خير ما لك ما وقيت به عرضك. وقال أبو الزناد: ما رأيت أروى للشعر من عروة، قلت له: ما أرواك يا أبا عبد الله، فقال: وما روايتي مع رواية عائشة رضي الله عنها، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشلت فيه شعراً، وكان رسول الله عنه يتمثل بقول القائل: كفي الإسلام والشيب للمرء ناهياً. ولم ينطق به موزوناً. فقال: أبو بكر الصفيق رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله حقاً. وتلا قوله تعالى: ﴿وما هلمناه المشعر وما ينبغي له﴾ (٥٠).

ولنذكر نبلة من سرقات الشعراء وسقطاتهم، فمن ذلك قول قيس بن الخطيم وهو شاعر الأرس وشجاعها: ما المسالُ والاخسلاقُ إلا مُعسارةً فما اسطعت من معروفها فترزد

وكيف يخفى ما أخله مع اشتهار قصيدة طرفة بن العبد وهي معلقة على الكعبة يقول فيها:

لَكَمْـــرُكُ مـــا الأيــامُ إلا معــارة فمـا اسطعـت مـن معـروفهـا فتـرود ومن ذلك قول عبدة بن الطيب(١٠):

<sup>(</sup>١) رام: أراد وطلب.

<sup>(</sup>٢) القريض: من أسماء الشعر.

<sup>(</sup>٣) الشعر لعمرو بن الإطنابة.

<sup>(</sup>٤) رواية البيت في كتب الأدب: وقولي كلما جشأت...

<sup>(</sup>٥) سورة: يَس، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) لعله عبدة بن الطبيب.

#### الباب التاسع: في ذكر الخطب والخطباء والشعر والشعراء وسرقاتهم وكبوات الجياد. . .

فما كان قيس هلك هلك واحد ولكنِه بنيان قسوم تهسلما أخذه من قول امرى القيس:

فلو أنها نفسي تموتُ شريتها ولكنها نفسنٌ تَسَاقَطُ أنفسا ولكنها نفسنٌ تَسَاقَطُ أنفسا ويقال: من سرق شيئاً واسترقه فقد استحقه، وهو أن يسرق الشاعر المعنى دون اللفظ. فمن السرقة الفاحشة قول كثير في عبد الملك بن مروان:

إذا من أراد الغزو ليم يشن همه حسان (۱) عليها عقد دُرُّ يرينها أخذه من قول الحطيثة، ولم يغير سوى الروي:

إذا ما أراد الغزو لم يُثنن همّه حصانًا عليها لدول وشنوف وجرير على سعة تبحره وقدرته على غرر الشعر وابتكار الكلام نقل قوله:

فلو كان الخلود بفضل قرويه النوان وهو: من قول زهير وهو شعر مشهور يحفظه الصبيان وترويه النوان وهو:

قلو كنان حميد يخليد المرء لم يميت ولكيين حميد المييره غيسر مخلّيد وقد قال الشماخ:

وأمر ترجى النفس ليس بنافع وآخر تخشى فيسره لا يغيرها وهو مأخوذ من قول الآخر:

تسرجسي النفسوس الشسيء لا تستطيعسه وتخشسي مسن الأشيساء مسا لا يضيسرهسا وأبو تمام مع قوته وقدرته على الكلام يقول:

وأحسين متن نَسؤر<sup>(۲)</sup> نفحته العبيا بياض العطايا في سواد المطالب<sup>(۲)</sup> أخذه من قولُ الأُخطَل:

رأيست بيساضاً في سسواد كسأنسه بيساض العطايا في سسواد المطالب ومن سقطات الشعراه ما قيل: أن أبا العتاهية كان مع تقدمه في الشعر كثير السقط. روي أنه لقي محمد بن مبادر بمكة فمازحه وضاحكه، ثم إنه دخل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شاعر البصرة يقول قصيدة في كل سنة، وأنا أقول في كل سنة ماتتي قصيدة، فأدخله الرشيد إليه وقال: ما هذا الذي يقول أبو العتاهية. فقال: يا أمير المؤمنين لو كنت أقول كما يقول:

<sup>(</sup>١) حَصان: عفيفة.

<sup>(</sup>٢) النُّور: الزهر الأبيض للشجر.

<sup>(</sup>٣) الشطر الأول فيه خلل بالنظم أو تصحيف بالكتابة.

ألا يــا عتبـة الــاءــه

لقلت كثيراً ولكني أقول:

ابسن عبد الحميد يسوم تسوفسي مــــا دَرَى نعشُـــه ولا حـــــاملــــوه

ما علمي النعش من عضاف وجودٍ فأعجب الرشيد قوله وأمر له بعشرة آلاف درهم. فكاد أبو العتاهية يموت غماً وأسفاً.

وكان بشار بن برد يسمونه أبا المحدثين، ويسلمون إليه في الفضيلة والسبق وبعض أهل اللغة يستشهد بشعره ومع ذلك قال:

إنمسا عظسم سليمسى حبنسي وإذا أدنيــــــت منهـــــــا بصــــــــلگ

هذا مع قوله: إذا قامت لمشيتها تَثَنَّتُ

ومع قوله في الفخر:

كسأن مشار النقسع(١) فسوق رؤوسِنَسا ومع قوله أيضاً:

إذا أنت لم تشرَبْ مراراً على القذى(٢)

وأبو الطيب المتنبي في فضله المشهور، وأخذه بزمام الكلام، وقوته على رقائق المعاني، وعلى ما في شعره من كل الحكم والأمثال السائرة يقول:

وضاقَتِ الأرضُ حتى صار هـاريُهُــمُ إذا رأى غيـــر شــــىء ظنــــه رجــــلاً

وغير شيء معناه المعدوم، والمعدوم لا يرى فهذا سقط فاحش. ومما يستهجن من قوله ويكاد أن تمجه<sup>(٣</sup>) الأسماع قوله:

تقلقلت (٤) بالهم الذي قلقل الحشا

وقوله وقد جمع بين قبح اللفظ وبرودة المعنى:

إن كان مثلك كان، أو هو كاثن

نسلانسل عيسش كلهسن نسلانسل

أمسوت الساعسة السباعسه

هَــد ركنــا مــا كــان بــالمهــدود

قصب السكر لا عظم الجمل

غلب المسك على ريح البصل

كان عظامها من خيرران

وأسيسافنسا ليسل تهساؤى كسواكبسة

ظمئت وأيُّ الناس تصفو مشاربُـهُ

فبسرنست حيشيذ مسن الإسملام

(1)

القذى: عكر الماء وعدم صفاته. **(Y)** 

مجته الأسماع؛ أنفته وعافته. (٢)

> القلقلة: ضد السكون. (1)

النقع: غبار المعركة.

ومن معانيه المسروقة قوله:

ونهب نفوس أهمل النهب أولى بأهمل المجمد من نهب القماش

أخذه من قول أبي تمام:

إن الأسهود أسهود الغساب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب

قال أبو عبد اللَّه الزبيري: اجتمع راوية جرير، وراوية كثير، وراوية جميل، وراوية الأحوص، وراوية نصيب، فافتخر كل منهم وقال صاحبي أشعر، فحكموا السيدة سكينة بنت الحسين، رضي الله تعالى عنهما، بينهم لعقلها وتبصرها بالشعر، فخرجوا حتى استأذنوا عليها وذكروا لها أمرهم. فقالت لراوية جرير: أليس صاحبك الذي يقول:

طرقتك(١) صائدة القلوب وليس ذا وقت النزيارة فارجمي بسلام

وأي ساعة أحلى من الزيارة بالطروق، قبح الله صاحبك وقبح شعره، فهلاً قال فادخلي بسلام. ثم قالت لراوية كثير: أليس صاحبك الذي يقول:

يقسر بعينسي مسا يقسر بعينهسا وأحسن شيء ما به العين قرات

وليس شيء أقر بعينها من النكاح أيحب صاحبك أن ينكح، قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول:

فلو تـركَــتْ عقلــي معــي مــا طلَبَتُهــا ولكــن طــلابيهــا لِمَــا فــات مــن عقلــي فما أراه هوى، وإنما طلب عقله، قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية نصيب: أليس صاحبك الذي

أهيسم بسدعسد مساحيستُ فسإن أمُستْ فسواحسزنسي مَسنْ ذا يهيسم بهسا بعسدي فما له همة إلا مَنْ يتعشقها بعده، قبحه الله وقبح شعره. هلا قال:

أهيم بمدعد منا حييث فان أمت فلا صلحت دعد للذي خلة بعدي ثم قالت لراوية الأحوص: أليس صاحبك الذي يقول:

من عاشقين تواعدا وتراسلا ليلاً إذا نجم الشريا حلقا باتا بأنعم ليلة وأللها حتى إذا وضع الصباع تفرقا

قبحه الله وقبح شعره. هلاّ قال تعانقاً. فلم تثن على واحد منهم، وأحجم رواتهم عن جوابها، رضي الله عنها.

وروى ابن الكلبي قال: لما أفضت الخلافة إلى عمر بن العزيز، وفلت إليه الشعراء كما كانت تفد على الخلفاء من قبله، فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم في اللخول، حتى قلم علي بن أرطأة عليه، وكان منه بمكانة فتعرض له جرير مقال:

(١) الطروق: الإتيان ليلًا.

هــذا زمــانُـك إنــي قــد خــلا زمنــي أنــي لــدى البــاب كــالمشــدود فــي قــرنِ قــد طـال مكثـي عـن أهـلـي وعـن وطنـي يا أيها الرجل المزجي (١) مطيئهُ أبليغ خليفت الإنست الاقيسة الاقيسة مغفرة

فقال: نعم يا أبا عبد الله. فلما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك والسنتهم مسمومة، وسهامهم صائبة. فقال عمر رضي الله عنه: ما لي وللشعراء. فقال يا أمير المؤمنين: إن رسول الله على مدح فأعطى، وفيه أسوة لكل مسلم. قال: صدقت فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة القرشى، قال: لا قرب الله قرابته ولا حيا وجهه، أليس هو القائل:

شممت الذي ما بين عينيك والقم وليت حنوطي<sup>(۱)</sup> من مشاشك<sup>(۱)</sup> والدم هنسالسك أو فسي جنسة أو جهنسم ألا ليتنسي فسي يسوم تسدنسو منيتسي وليست طهسوري كسان ريقسك كلسه ويما ليست سلمى في القبور ضجيعتي

فليته عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا، ثم يعمل عملاً صالحاً، والله لا يدخل عليّ أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: جميل بن معمر العذري، قال أليس هو القائل:

> ألا ليتنا نحيا جميعاً فإن نمت فما أنا في طول الحياة بواغب أظلل نهاري لا أراها وتلتقيي

يوافي لـدى الموت ضريحي ضريحها إذا قيــل قــد ســـوّى عليهــا صفيحهــا<sup>(٤)</sup> مـع الليــل روحـي فـي المنــام وروحهــا

والله لا يدخل على أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: كثير عزة قال: أليس هو القائل:

يكون من حدار الفراق قعودا حسروا لعسرة ركعساً وسجسودا

رهبان مديس والنيس عهدتهم

أبعده الله، فوالله لا يدخل عليّ أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت، قال الأحوص الأنصاري، قال أبعده الله، والله لا دخل عليّ أبداً، أليس هو القائل، وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته حتى هرب بها منه:

يفسسر منسسى بهسسا وأتبعسه

الله بينسسي وييسسن سيسسلهسسا

فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: همام بن غالب الفرزدق. قال: أليس هو القائل يفتخر بالزنا في قوله:

كما انقبض باز لَيْنُ الريش كامِرُهُ الحيي، فيسرجي أم قتيلٌ نحسانِرُهُ

هما دلياني من ثمانين قامة فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا

30,660,0660,0660,0660,0660,0660,0660

<sup>(</sup>١) أزجيت المطية: دُفعت وسُيّرت.

<sup>(</sup>٢) الحنوط: طيب للأموات.

<sup>(</sup>٣) المشاش: العظم لا من فيه.

<sup>(</sup>٤) الصفيح: أحجار ترصف فوق الدفين.

فقلت ارفعوا الأحراس لا يفطنوا بنا ووليست فسى أعقساب ليسل أبسادِرُهُ

والله لا يدخل على أبداً، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: الأخطل التغلبي. قال: أليس هو القائل:

ولست بسآكسل لحسم الأضاحسي ولست بمسائسم رمضان عمسري إلى أطللال مكة بالنجاح ولست بسزاجر عيسا بكسورا

فُبَيْسِلَ الصبيح حسيَّ عليى الفسلاح ولسبت بقبائهم كسالعبيد يسدعيو وأسجد عند منبلسج الصباح ولكنسى مسأشربها شمسولأن

أبعده الله عنى، فوالله لا دخل على أبداً، ولا وطيء لي بساطاً، وهو كافر. فمن بالباب غيره من الشعراء ممن ذكرت؟ قال: جرير. قال: أليس هو القائل:

طرَقتك صائدة القلبوب وليس ذا وقست السزيسارة فسارجمسي بسلام

فإن كان ولا بد فهذا، فَأَذِنْ له. قال عدي بن أرطأة: فخرجت فقلت: ادخُلْ يا جرير. فلنخل وهو يقول:

إن السلى بعسث النسى محمسداً وسمع الخملائمق عمدلمه ووقساره إنسي لأرجسو منسه نفعساً عساجسلاً والله أنسزلَ فسي الكتساب فسريضـــةً

جعسل الخسلافة في الإمسام العسادل حتنى ارعبووا(٢) وأقسام ميسل المسائسل والنفس مسولعة بحب العساجل لابسن السيسل وللفقيسر العسائسل

فلما مثل بين يديه، قال: يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقاً فأنشأ يقول:

كه بساليمامية من شعشاء أرملة ممسن بعسدلك يكفسى فأشد والسده أأذكر الجهد والبلوي التي نزلت إنا لنرجو إذا ما الغيثُ أخلفنا إن الخلافة جاءته على قلدر هذى الأراسلُ قد قضيتُ حاجتها(") الخير ما دُمنت حياً لا يفارقنا

ومسن يتيسم ضعيسف الصسوت والنظسر كالفرخ في العشّ لم يدرج ولم يطر أم قد كفاني ما بلغت من خبري من الخلفة ما نترجو من المطر كمنا أتنى ربية منوسني علني قندر فمَن لحاجة هذا الأرمل الذكر بوركْتُ يا عمر الخيراتِ من عمر

فقال: والله يا جرير لقد وافيت الأمر، ولا أملك إلا ثلاثين ديناراً فعشرة أخذها عبد اللَّه ابني، وعشرة أخذتها أم حبد الله، ثم قال لخادمه: ادفع إليه العشرة الثالثة، فقال والله يا أمير المؤمنين إنها لأحبُّ مالِ اكتسبته، ثم خرج فقال له الشعراء: وما وراءك يا جرير؟ فقال: وراثي ما يسوؤكم، خرجت من عند أمير يعطى الفقراء، ويمنع الشعراء وإنني عنه لراض، ثم أنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الشَّمول: من أسماء الخمر.

أرعوى: ارتدع.

حاجتها: يستقيم الوزن بإبدالها بـ (حواجها).

وقعد كنان شيطاني من الجن راقيناً(١)

رأيـــت رقـــي الجـــن لا يستفـــزه

ومما جاء في كبوات الجياد وهفوات الأمجاد

قال الأحنف: الشريف من عُدَّتْ سقطاته وقلَّتْ عثراته: وقالوا: كل صارم ينبو، وكل جواد يكبو. وكان الأحنف بن قيس حليماً سيداً يضرب به المثل، وقد عُدَّتْ له سقطة، وهو أن عمرو بن الأهتم دس اليه رجلاً يسفهه، فقال: يا أبا بحر، ما كان أبوك في قومه؟ قال: كان أوسطهم وسيدهم، ولم يتخلف عنهم. فرجع إليه ثانياً ففطن أنه من قبل عمرو بن الاهتم، فقال: ما كان أبوك؟ قال: كانت له فتوة، ومروءة، ومكارم أخلاق، ولم يكن أهتم سلاجاً (٢٠).

وقال سعيد بن المسيب: ما فاتني الأذان في مسجد رسول الله ﷺ منذ أربعين سنة، ثم قام يريد الصلاة، فوجد الناس قد خرجوا من المسجد.

وقال قتادة: ما نسيت شيئاً قط. ثم قال: يا غلام ناولني نعلي، قال: النعل في رجلك.

وكان هشام بن عبد الملك من رجال بني أمية ودهاتهم وقد عدت له سقطات، منها أن الحادي<sup>(٣)</sup> حدا به يوماً ال:

إنسي عليسك أيهسا النجسيّ أكسرم مسن يمشي بسه المطبيّ.

فقال هشام: صدقت. وذكر عنده سليمان، وأخوه فقال: والله الأشكونه يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبد الملك، ولما ولي الخلافة قال: الحمد لله الذي أنقذني من النار بهذا المقام. قال النابغة: أي الرجال المهذب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) أي لم تؤثر فيه شياطين الشعر.

٣) سلاجاً: أكولاً.

إ(٣) الحادي: المنشد الذي يقود الإبل.

# الباب العاشر: في التوكل على الله تعالى والرضا بما قسم والقناعة وذم الحرص والطمع وما أشبه ذلك وفيه فصول

#### الفصل الأول: في التوكل على الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿وتوكُلُ على الحيَّ الذي لا يموت﴾(١) وقال تعالى: ﴿وعلى ربُّهم يتوكُّلون﴾(٢) وقال تعالى: ﴿وعَن أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يدخل الجنة أقوام افندتهم مثل أفندة الطير»، رواه مسلم. قيل: معناه يتوكلون، وقيل: قلوبهم رقيقة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لو توكلتم على الله حتَّ توكله لرزقكم كما يزرق الطير، تغدو خماصاً ١٤)، وتعود بطاناً». وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «يا داود منْ دعاني أَجَبُتُهُ، ومَنِ استغاثني أَغَنْتُهُ، ومَنْ استنصرني نَصَرْتُهُ، ومَنْ توكّل علي كَفَيْتُهُ، فأنا كافي المتوكلين، وناصر المستنصرين، وغياث المستغيثين ومجيب الداعين».

حكي أنه كان في زمن هارون الرشيد، قد حصل غلاء سعر وضيق حال، حتى اشتد الكرب<sup>(ه)</sup> على الناس اشتداداً عظيماً، فأمر الخليفة هارون الرشيد بكثرة الدعاء، والبكاء، وأمر بكسر آلات الطرب. ففي بعض الأيام رؤي عبد يصفق ويرقص ويغني، فحمل إلى الخليفة هارون الرشيد، فسأله عن فعله ذلك من دون الناس فقال: إن سيدي عنده خزانة بُر<sup>(۱)</sup> وأنا متوكل عليه أن يطعمني منها، فلهذا أنا إذاً لا أبالي، فأنا أرقص وأفرح، فعند ذلك قال الخليفة: إذا كان هذا قد توكل على مخلوق مثله فالتوكل على الله أولى، فسلم الناس أحوالهم وأمرهم بالتوكل على الله تعالى.

وحكي أن حاتماً الأصم كان رجلاً كثير العيال، وكان له أولاد ذكور وإناث، ولم يكن يملك حبة واحدة، وكان قدمه التوكل. فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم فتعرضوا لذكر الحج، فداخل الشوق قلبه، ثم دخل على أولاده فجلس معهم يحدثهم، ثم قال لهم: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربّه في هذا العام حاجاً، ويدعو لكم، ماذا عليكم لو فعلتم؟ فقالت زوجته وأولاده: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئاً، ونحن على ما ترى من

<sup>(</sup>١) سورة: الفرقان، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأنفال، الآية: ٢.

٣) سورة: الطلاق، الاية: ٣.

<sup>(</sup>٤) الخمص: ضمور البطن.

<sup>(</sup>٥) الكرب: الغم.

<sup>(</sup>٦) بُرّ: قبح.

الفاقة (١) فكيف تريد ذلك ونحن بهذه الحالة؟ وكان له ابنة صغيرة فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له، ولا يهمكم ذلك، دعوه يذهب حيث شاء فإنه مناول الرزق، وليس برزاق، فذكرتهم ذلك. فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا، انطلق حيث أحببت. فقام من وقته وساعته وأحرم بالحج، وخرج مسافراً وأصبح أهل بيته يدخل عليهم جيرانهم يوبخونهم، كيف أذنوا له بالحج، وتأسف على فراقه أصحابه وجيرانه، فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة، ويقولون: لو سكت ما تكلمنا. فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي عودت القوم بفضلك، وأنك لا تضيعهم، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم.

فبينما هم على هذه الحالة إذ خرج أمير البلدة متصيداً فانقطع عن عسكره وأصحابه، فحصل له عطش شديد فاجتاز بيت الرجل الصالح حاتم الأصم فاستسقى منهم ماه، وقرع الباب فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: الأمير ببابكم يستسقيكم. فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى السماه وقالت: إلهي وسيدي سبحانك، البارحة بتنا جياعاً، واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا، ثم إنها أخذت كوزاً (٢) جديداً وملأته ماه، وقالت للمتناول منها: اعذرونا، فأخذ الأمير الكوز وشرب منه فاستطاب الشرب من ذلك الماء فقال: هذه الدار لأمير، فقال: لا والله، بل لعبد من عباد الله الصالحين يعرف بحاتم الأصم. فقال الأمير: لقد سمعت به. فقال الوزير: يا سيدي لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج وسافر ولم يخلف لعياله شيئاً، وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعاً. فقال الأمير: ونحن أيضاً قد ثقلنا عليهم اليوم، وليس من المروءة أن يثقل مثلنا على مثلهم. ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمى بها في الدار، ثم قال الأصحابه: مَنْ أحبني فَلْيُلْقِ منطقته، فحل جميع أصحابه مناطقهم ورموا بها إليهم ثم انصرفوا. فقال الوزير السلام عليكم أهل البيت لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق، فلما نزل الأمير رجع إليهم الوزير، ودفع إليهم ثمن المناطق مالاً جزيلاً، واستردها منهم. فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاة شديداً فقالوا لها: ما هذا البكاء إنما يجب أن تفرحي، فإن الله وسع علينا. فقال: يا أم، والله إنما بكائي كيف بتنا البارحة جياعاً، فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدة، فأن الكريم الخالق إذ الأولا إلى أبينا ودبره بأحسن التدبير.

هذا ما كان من أمرهم. وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم فإنه لما خرج محرماً، ولحق بالقوم توجع أمير الركب، فطلبوا له طبيباً فلم يجدوا، فقال: هل من عبد صالح؟ فدل على حاتم، فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفي الأمير من وقته، فأمر له بما يركب، وما يأكل، وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكراً في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم من أصلح معاملته أصلحنا معاملتنا معه، ثم أخبر بما كان من أمر عياله، فأكثر الثناء على الله تعالى، فلما قضى حجه ورجع تلقّاه أولاده فعانق الصبية الصغيرة وبكى ثم قال: صغار قوم كبار قوم آخرين وإن الله لا ينظر إلى أكبركم ولكن ينظر إلى أعرفكم به فعليكم بمعرفته والاتكال عليه، فإنه من توكل على الله فهو حسبه.

ومن كلام الحكماء: مَنْ أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة، ومن علم أن الذي قضي عليه لم يكن ليخطئه فقد استراح من الجزع<sup>(٣)</sup>، ومن علم أن مولاه خير له من العباد فقصده كفاه همه، وجمع شمله. وفي

<sup>(</sup>١) الفاقة: شدة الفقر والحاجة.

<sup>(</sup>۲) كوزاً: وعاء صغير للشزب.

<sup>(</sup>٣) الجزع: الخوف والفزع.

ورفع إلى الرشيد أن بدمشق رجلًا من بني أمية، عظيم المال والجاه، كثير الخيل والجند، يخشي على المملكة | منه، وكان الرشيد يومئذٍ بالكوفة، قال منارة خادم الرشيد: فاستدعاني الرشيد وقال: اركب الساعة إلى دمشق وخذ ﷺ معك مائة غلام، وائتنى بفلان الأموي، وهذا كتابي إلى العامل لا توصله له إلا إذا امتنع عليك، فإذا أجاب فقيده وعادله بعد أن تحصى جميع ما تراه، وما يتكلم به، واذكر لي حاله ومآله، وقد أجلتك لذهابك ستاً، ولمجيئك ستاً، ﴿ إِلَّ ولإقامتك يوماً. أفهمت؟ قلت: نعم، قال: فسر على بركة الله. فخرجت أطوي المنازل ليلاً ونهاراً، لا أنزل إلا [  $rac{1}{1}$ للصلاة أو لقضاء حاجة حتى وصلت ليلة السابع باب دمشق، فلما فتح الباب دخلت قاصداً نحو دار الأموي، فإذا هي دار عظيمة هائلة، ونعمة طائلة، وخدم وحشم وهيبة ظاهرة، وحشمة وافرة، ومصاطب متسعة وغلمان فيها جلوس، إُل فهجمت على الدار بغير إذن فبهتوا وسألوا عني، فقيل لهم إن هذا رسول أمير المؤمنين. فلما صرت في وسط الدارأ رأيت أقواماً محتشمين فظننت أن المطلوب فيهم. فسألت عنه، فقيل لي هو في الحمام، فأكرموني وأجلسوني وأمروا للجا بمن معى ومَنْ صحبني إلى مكان آخر، وأنا أنتقد<sup>(١)</sup> الدار، وأتأمل الأحوال حتى أقبل الرجل من الحمام ومعه جماعة كثيرة من كهول وشبان، وحفدة وغلمان، فسلم عليّ وسألني عن أمير المؤمنين، فأخبرته أنه بعافية فحمد الله تعالى، إلح ثم أحضرت له أطباق الفاكهة فقال: تقدم يا منارة كُلْ معنا. فتأملت تأملًا كثيراً، إذ لم يُكِّنني فقلت: ما آكل، فلم يعاودني ورأيت ما لم أره إلا في دار الخلافة، ثم قدم الطعام فوالله ما رأيت أحسن ترتيباً ولا أعطر رائحة، ولا أكثر آنية 🖔 منه، فقال: تقدم يا منارة فكُلُ قلت: ليس لي به حاجة، فلم يعاودني، ونظرت إلى أصحابي فلم أجد أحداً منهم عندي فحرت لكثرة حفدته، وعدم من عندي، فلما غسل يديه أحضر له البخور فتبخر ثم قام فصلى الظهر، فأتمركم الركوع والسجود، وأكثر من الركوع بعدها، فلما فرغ استقبلني وقال: ما أقدمك يا منارة، فناولته كتاب أمير المؤمنين فقبله ووضعه على رأسه ثم فضه وقرأه. فلما فرغ من قراءته استدعى جميع بنيه وخواص أصحابه وغلمانه، وسائر 🎘 عياله فضاقت الدار بهم على سعتها، فطار عقلي وما شككت أنه يريد القبض عليّ. فقال: الطلاق يلزمه، والحج، ال والعتق، والصدقة، وسائر أيمان البيعة، لا يجتمع اثنان منكم في مكان واحد حتى ينكشف أمره، ثم أوصاهم على 🖔 الحريم، ثم استقبلني وقدم رجليه، وقال: هات يا منارة قيودك، فدعوت الحداد فقيده، وحمل حتى وضع في المحمل، وركبت معه في المحمل وسرنا.

فلما صرنا في ظاهر دمشق ابتدأ يحدثني بانبساط ويقول: هذه الضيعة لي تعمل في كل سنة بكذا وكذا، وهذا المستان لي وفيه غرائب الأشجار، وطيب أثمار كذا وكذا، وهذا المزارع يحصل لي منها كل سنة كذا وكذا، فقلت: يا المهدا السبتان لي منها كل سنة كذا وكذا، فقلت: يا المهدا السبت تعلم أن أمير المؤمنين أهمه أمرك حتى أنفذني خلفك وهو بالكوفة يتتظرك وأنت ذاهب إليه ما تدري ما تقدم عليه وقد أخرجتك من منزلك، ومن بين أهلك، ونعمتك وحيداً فريداً، وأنت تحدثني حديثاً غير مفيد ولا نافع لك،

<sup>(</sup>١) أنتقد: أتفقد وأتفحص.

ين الله وإنا إليه وكان شغلك بنفسك أولى بك. فقال: ﴿إنا لله وإنا إليه واجعون﴾(١)، لقد أخطأت فراستي فيك، يا منارة ما ظننت أنك عند الخليفة بهذه المكانة، إلا لوفور عقلك، فإذا أنت جاهل عامي لا تصلح لمخاطبة الخلفاء، أما يُخروجي على ما ذكرت فإني على ثقة من ربي، الذي بيده ناصيتي وناصية أمير المؤمنين، فهو لا يضر ولا ينفع إلا بمشيئة الله تعالى، فإن كان قد قضى عليّ بأمر فلا حيلة لي بدفعه، ولا قدرة لي على منعه، وإن لم يكن قد قدر علي بشيء، فلو اجتمع أمير المؤمنين وسائر من على وجه الأرض على أن يضروني لم يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله تعالى، وما لي ذنب فأخاف، وإنما هذا واشي وشكى عند أمير المؤمنين ببهتان (٢)، وأمير المؤمنين كامل العقل، فإذا اطلع على أي براءتي فهو لا يستحل مضرتي، وعليّ عهد الله لا كلمتك بعدها إلا جواباً. ثم أعرض عني وأقبل على التلاوة.

وما زال كذلك حتى وافينا الكوفة بكرة اليوم الثالث عشر، وإذا النجب قد استقبلنا من عند أمير المؤمنين تكشف عن أخبارنا، فلما دخلت على الرشيد قبلت الأرض. فقال: هات يا منارة، أخبرني من يوم خروجك عني إلى يوم خروجك عني إلى يوم خروجك عني إلى يوم خرومك على، فابتدأت أحدثه بأموري كلها مفصلة، والغضب يظهر في وجهه، فلما انتهيت إلى جمعه لأولاده وغلمانه وخواصه وضيق الدار بهم، وتفقدي لأصحابي، فلم أجد منهم أحداً أسود وجهه، فلما ذكرت يمينه عليهم تلك ير الأيمان المغلظة تهلل وجهه، فلما قلت إنه قدم رجليه، اسفر وجهه واستبشر، فلما أخبرته بحديثي معه في ضياعه وبساتينه وما قلت له وما قال لي قال: هذا رجل محسود على نعمته، ومكذوب عليه. وقد أزعجناه وأرعبناه، وشوّشنا يحليه، وعلى أولاده وأهله، أخرج إليه وانزع قيوده، وفكه وادخله على مكرماً. ففعلت:

فلما دخل قبّل الأرض فرحب به أمير المؤمنين وأجلسه واعتذر إليه فتكلم بكلام فصيح فقال له أمير المؤمنين: سل حواثجك، فقال: سرعة رجوعي إلى بلدي وجمع شملي بأهلي وولدي، قال:فسل غيره. قال: عدل أمير المؤمنين في عماله، ما أحوجني إلى سؤال، قال: فخلع عليه أمير المؤمنين، ثم قال: يا منارة اركب الساعة معه حتى ترده إلى المكان الذي أخذته منه. قم في حفظ الله وودائعه ورعايته، ولا تقطع أخبارك عنا وحوائجك. فانظر إلى حسن توكله على خالقه، فإنه من توكل عليه كفاه، ومن دعاه لبّاه، ومن سأله أعطاه ما تمناه.

وروي أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار مكتوبة في التوراة فكتبها وهي: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياً، وسلطاني لا ينفد أبداً. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق ما دامت خزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبداً. يا ابن آدم لا تأنس بغيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن أنست بغيري فُتُك، وفاتك الخير كله. يا أبن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت رزقك فلا تتعب، وفي أثر منه فلا تطمع، ومن أقل منه فلا تجزع، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموداً، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي للمسلطان عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البر، ولا ينالك منها إلا ما قد قسمته لك، وكنت عندي مذموماً. يا ابن آدم خلقت السلوات السبع والأرضين السبع، ولم أع بخلقهن، أيعييني(٢٣) رغيف أسوقه من غير تعب. يا ابن آدم آنا لك محب فبحقي عليك كن لي محباً، يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد، كما لا أطالبك بعمل غد، فإني لم أنس حن عصاني، فكيف من أطاعني، وأنا على كل شيء قدير وبكل شيء محيط.

 <sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآية: ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) بیهتان: زور وکلب.

<sup>(</sup>٣) أيعييني: من الإعياء وهو التعب الشديد.

#### الباب الماشر: في التوكل علي الله تعالى والرضا بما قسم والقناعة وذم المحرص

فلا تُتَّكِلُ يسوماً على غيسر لطفِيهِ وخيسرتُسه فيهما علمي رغسم أنِفــهِ ومــا تُــمَّ إلا الله فــي كــل حــالــةِ فكــم حــالــةِ تــأتــي ويكــرهُهَــا الفتــى

ولمؤلفه رحمه الله تعالى:

فما خاب حقاً مَنْ عليه توكلاً تُفُدر بالذي ترجوه منه تفضًلاً

توكَّلْ على الرحمٰن في الأمر كلِّهِ وكُنْ واثقاً باللَّه واصبر لحكمه

# الفصل الثاني: في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى

جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو مؤمنٌ فلنحيينَهُ حياةً طيبة﴾ (١) أن المراد بها القناعة. وقال ﷺ: «القناعة مال لا ينفده، وقيل: يا رسول الله ﷺ ما القناعة؟ قال: «الإياس مما في أيدي الناس». «وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر». وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من القناعة بالجانب الأوفر، وإنه كان يشتهى الشيء فيدافعه سنة. قال الكندي:

العبد حدرة مدا قندع والحدرة عبد مدا طمدع

وقال بشر بن الحرث: خرج فتى في طلب الرزق بينما هو يمشي فأعيا، فأوى إلى خراب يستريح فيه، فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائط فتأملها فإذا هي:

فعلمتُ أنَّــكَ للهمـــومِ قـــريـــنُ<sup>(٢)</sup> فــانُحــو التــوثُحـل شــانُــه التهــويـــنُ لمَّـــا تيمَّـــــنَ أنــــه مضمـــــونُ إنسي رأيتك قساعسداً مستقبلسي هسوَّنْ عليسك وأثقساً طسرَحَ الأذى عسن نفسه فسي رزقه

قال: فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكل. وقال: اللهم أدبنا أنت. قال الجاحظ: إنما خالف الله تعالى بين طبائع الناس ليوفق بينهم في مصالحهم، ولولا ذلك لاختاروا كلهم الملك، والسياسة، والتجارة، والفلاحة، وفي ذلك بطلان المصالح، وذهاب المعايش. فكل صنف من الناس مزين لهم ما هم فيه، فالحائك إذا رأى من صاحبه تقصيراً أو خلفاً، قال: ويلك يا حائك، فجعل الله تعالى أو خلفاً، قال: ويلك يا حائك، فجعل الله تعالى الاختلاف سبيلاً للائتلاف، فسبحانه من مدبر قادر حكيم، ألا ترى إلى البدوي في بيت من قطعه خيش معمد بعظام الجيف، كلبه معه في بيته، لباسه شملة من وير أو شعر، ودواؤه بعر الإبل، وطيبه القطران ويعر الظباء، وحلي زوجته الجيف، كلبه معه في بيته، لباسه شملة من وير أو شعر، ودواؤه بعر الإبل، وطيبه القطران ويعر الظباء، وهو قانع بذلك الودع، وثماره المقل<sup>(٣)</sup>، وصيد اليربوع<sup>(٤)</sup> وهو في مفازة لا يسمع فيها إلا صوت بومة وعواء ذئب، وهو قانع بذلك منه منه ويسته به المناس المن

سورة: النحل، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) قرين: خليط وصاحب.

<sup>(</sup>٣) المقل: ثمر شجرة الدُّوم.

<sup>(</sup>٤) اليربوع: من أنواع الزواحف.

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني إذا طلبت الغني فاطلبه في القناعة فإنها مال لا ينفذ، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه. وأصاب داود الطائي فاقة كبيرة، فجاءه حماد بن أبي حنيفة رضى الله عنه بأربعمائة درهم من تركة أبيه، وقال: هي من مال رجل ما أقدّم عليه أحداً في زهده وورعه وطيب كسبه. فقال: لو كنت أقبل من أحد شيئاً لقبلتها تعظيماً للميت، وإكراماً للحي، ولكنى أحب أن أعيش في عز القناعة. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: اتخذوا البيوت منازل، والمساجد مساكن، وكلوا من بقل البرية، واشربوا من الماء القراح<sup>(١)</sup>، واخرجوا من الدنيا بسلام. وأنشد المبرد:

إِنْ ضَىنَ زيدٌ بعدا في بطن راحيهِ فالأرضُ واسعمةٌ والسرزقُ مبسوطُ إِنَّ السني قاعداً والسرحلُ محطوطُ السني قاعداً والسرحلُ محطوطُ

قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أرفع من الرضا، وهو رأس المحبَّة. قيل له: متى يكون العبد راضياً عن ربة. قال: إذا سرته المصيبة كما تسره النعمة. وكان عبد الله بن مرزوق من ندماء المهدي، فسكر يوماً ففاتته الصلاة، فجاءته جارية له بجمرة فوضعتها على رجله فانتبه مذعوراً. فقالت له: إذا لم تصبر على نار الدنيا، فكيف تصبر على نار الأخرة، فقام فصلى الصلوات وتصدق بما يملكه. وذهب يبيع البقل فدخل عليه فضيل وابن عيينة فإذا تحت رأسه لبنة وما تحت جنبه شيء، فقالا له إنه لم يدع أحد شيئاً لله إلا عوضه الله منه بديلاً فما عوضك عما تركت له، قال: الرضا بما أنا فيه. وقال الثوري: ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذُلّ له. وقالِ الفضيل: مَنْ رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: الشمس في الشتاء جلالي، ونور القمر سراجي، ويقل البرية فاكهتي، وشعر الغنم لباسي، أبيت حيث يدركني الليل، ليس لي ولد يموت، ولا بيت يخرب، أنا الذي كببت الدنيا على وجهها:

إن القناعـة مـن يحلـل بساحتهـا لـم يلـق فـى ظلهـا همَّا يـؤرقـه(٢)

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى الطير تغدو وتروح، ليس معها شيء من أرزاقها لا تحرث ولا تحصد والله يزرقها. فإن زعمتم أنكم أكبر بطوناً من الطير، فهذه الوحوش والبقر والحمر لا تحرث ولا تحصد والله يزرقها. وقيل وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه خلته<sup>(٣)</sup> فقال له: ألست القائل:

لقد علمتُ وما الإمسراف من خُلُقى أن السذي همو رزقى سوف يسأتينسي أسعي إليه فيعييني تطأبه ولنو قعندت أتنانس لبس يُعييني

وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟ فقال: يا أمير المؤمنين لقد وعظتَ فابلغت. وخرج فركب ناقته وكرّ إلى الحجاز راجعاً. فلما كان من الليل نام هشام على فراشه فذكر عروة فقال في نفسه: رجل من قريش قال حكمة ووفد علىّ ورددته خائباً، فلما أصبح وجّه إليه بألفى دينار، فقرع عليه الرسول باب داره بالمدينة وأعطاه المال. فقال: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام، وقل له كيف رأيت قولي: سعيت فأكديت فرجعت. فأتاني رزقي في منزلي.

<sup>(</sup>١) القراح: البارد الصافي.

يؤرقه: يحرمه النوم. (٢)

الخلة: الخلق والصفة في الإنسان. (٣)

ولما ولي عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان له: أنصاري، وثقفي، فلما سارا تخلف الأنصاري وقال: الذي أعطى ابن عامر العراق قادر على أن يعطيني، فوفد الثقفي وقال: أحوز الحظين. فلما دخل على عبد الله بن عامر قال له: ما فعل زميلك الأنصاري قال: رجع إلى أهله فأمر للثقفي بأربعة آلاف دينار وبعث إلى الأنصاري، بثمانية آلاف فخرج الثقفي وهو يقول:

فوالله ما حرص الحريص بنافع خرجنا جميعاً من مساقط روسنا فلما أنخنا الناجمات ببايب وقال متكفيني عطية قسادر فإن الذي أعطى المراق ابن عامر فقلت خيلا لي وجهه ولعله فلما رآني سال عنه صبابة فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعاً

فيغنسي ولا زهسد القنسوع بضائسر على ثقة منا بجود ابن عامر تخلف عني الشربي ابن جابر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر لربي الذي أرجو لسد مفاقري(١) سيجعمل لي حفظ الفتى المتنزاور إليه كما حنت ظوار الأباعر(١) ولا ضائراً شيء خالاف المقادر

قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. أتدري لِم رزقتُ الأحمق؟ قال: لا يا رب. قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. ولبعض العرب:

> ولا تجـــزَغ إذا أعسَـــزَثَ يـــومـــاً ولا تغُنُـــنْ بـــربُــك ظـــنَّ ســـوه وإن العـــــــرَ يتبَعُــــه يــــــارٌ فلـــو أن العقـــولَ تــــوقُ رزقـــاً

فقد أيسَرْتَ في الـزمـنِ الطـويـلِ فــان الله أولــى بـالجميــلِ وقــولُ الله أمــاقُ كـالٌ قيـلِ لكـان المـال عنـد ذوي العقـول

وأوحى الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام: انظر إلى الأرض. فنظر إليها فانفجرت فرأى دودة على صخرة ومعها طعام. فقال له: أتراني لم أغفل عنها، وأغفل عنك وأنت نبيّ، وابن نبيّ. ودخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفاً على باب المسجد: أمسك عليّ بغلتي. فأخذ الرجل لجامها ومضى، وترك البغلة، فخرج علي وفي يده درهمان ليكافىء بهما الرجل على إمساكه بغلته فوجد البغلة واقفة بغير لجام، فركبها ومضى ودفع لغلامه درهمين يشتري بهما لجاماً، فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين، فقال علي رضي الله عنه: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر، ولا يزداد على ما قدّر له. وقيل الراهب. من أين تأكل؟ فأشار إلى فيه، وقال: الذي خلق هذه الرحى يأتيها بالطحين. وقال سليم بن المهاجر الجيلي:

كسوتُ جميـل الصبـر وجهـي فصـانَـه فمـا عشـتُ لـم آت البخيـل ولـم أقُـمْ وإنّ قليـــلاً يستــرُ الـــوجــة أن يـــرى

ب والله عسن غشيسانِ كسل بخيسلِ على بسابه يسوساً مقسام ذليسلِ إلى النساس مبسلولاً لفيسر قليسلِ

<sup>(</sup>١) مفاقري: حاجاتي.

<sup>(</sup>٢) الأباعر: أي كما عطفت على أولاد غيرها.

وصلَّى معروف الكرخي خلف إمام، فلما فرغ من صلاته قال الإمام لمعروف: من أين تأكل؟ قال: اصبر حتى أعيد صلاتي التي صليتها خلفك. قال: ولمَّ؟ قال: لأن مَنْ شك في رزقه، شكِّ في خالقه. وقال أبو جازم: ما لم يكتب لى، لو ركبت الربح ما أدركته. وقال عمر بن أبي عمر اليوناني:

وقال القهستاني:

غنسى بسلا دنيا عسن الخلسق كلهسم وقال منصور الفقيه:

المسوت أسهال عندي والخيســل تنجــــري ســـــراعــــــأ مـــن أن يكـــون لنـــذل

وأنشد أعرابي:

Ó

2

غلا السعرُ في بغداد من بعد رخصِهِ وإنسي فسي الحسالَيْسَنِ بسالله والسُّقُ فلمستُ أخسافُ الضيسقَ والله واسسمٌ غنساه، ولا الحســرمــــانَ والله رازقُ

وإن الغنسي الأعلسي عسن الشسيء لا بسه

بيسسن القنسسا والأسنسسة مقطع العنسسات الأعنسسة على قضت لُّ وحَدَّ عَلَى الْأَرْدُ

أيا ملك لا تسأل النباس والتمِسن بكفّيك ففسل الله، فساله أوسمهُ ولـ و تسالُ الناسَ الترابُ لأوشكـوا إذا قيـل هـِاتـوا أن يملـوا ويمنعـوا

وقال رجل لرسول الله ﷺ: أوصني، قال: «عليك باليأس مِما في أيدي التامِن، وإياك والطميع فإنه فقر حاضرًا. وقيل: إذا وجلت الشيء في السوق فلا تطلبه من صديقك. وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلاّ من حيث نعلم، لم نعش. وقال أعرابي: أحسن الأحوال حال يغبطك بها مَنْ دونك، ولا يحقوك معها مَنْ فوقك. وقال المعري:

إذا كنت تبغي العيش فابغ توسطا تسوفسي البسدور النقسص وهسي أهلسة وقال آخر:

اقنع بأيسر رزق أنبت نائله فمسا صفسا البحسرُ إلا وهسو منتقسَصٌ

وقال أعرابي: استظهر على الدهر بخفة الظهر. قال هشام بن إبراهيم البصري:

وكسم ملك جانبت عسن كسراهمة ولى في غنى نفسي مراد ومذهب

فعنسند التنسناهسين يقصسر المتطساول ويسدركهما التقصائ وهسي كسوامسل

واحسنكر ولا تتعسرتن لسلارادات ولا تعكُّسرُ إلا فسنني السنزينسارات

لإغلاق بماب أو لتجمديم حاجمت إذا انصرفت عنى وجبوة المتذاهب

رِحاً (١) المنة: التعبير بالصنيع.

وقيل: ينبغي أن يكون المرء في دنياه كالمدعو إلى الوليمة إن أتته صحفة تناولها، وإن لم تأته لم يرصدها، ولم يطلبها. وقال شقيق بن إبراهيم البلخي. قال لي إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أخبرني عما أنت عليه. قلت: إن رزقت أكلت، وإن منعت صبرت، قال. هكذا تعمل كلاب بلخ. فقلت: كيف تعمل أنت. قال: إن رزقت آثرت، وإن منعت شكرت. وقال بعضهم:

همي القنماعة فمال زَمْهَما تَعِمشْ ملكماً وانظرْ لمَمنْ مَلَكَ السدنيما بمأجمعهما وقال آخر:

فصرت باذيلها ممسك ولا ذا يرانسي لسه منهمك أمر علس الناس شهه الملك

لسو لسم يكسن منها إلا راحمة البدن

هـل راح منهـا بغيـر القطـن والكفـن

وإن القناعة كنزُ الغناي فلل المنابع فلل ذا يسراني على بابع فصرت غنياً بالا درهم

جاء فتح الموصلي إلى أهله بعد العتمة، فلم يجد عندهم شيئاً للعشاء، ووجدهم بغير سراج فجلس ليلته يبكي من الفرح ويقول: بأي يد كانت مني، تركت مثلي على هذه الحالة. والله تعالى أعلم.

#### الفصل الثالث: في ذم الحرص والطمع وطول الأمل

قال الله تعالى: ﴿الْهَاكُمُ التكاثر \* حتى زرتُمُ المقابر﴾(١) وروي أن النبي ﷺ قرأ ﴿الْهَاكُمُ التكاثر حتى زرتم المقابر﴾ قال: يقول ابن آدم مالي، مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت؟ وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلفي ثوباً حتى ترقعيه. وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صلاح أوّل هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل، والأمل، وقيل: الحرص ينقص من قدر الإنسان، ولا يزيد في رزقه. وقيل لحكيم: ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب؟ قال: لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب. وما أحسن ما قال بعضهم:

لكسل دنيشة تسدمسي إليهسا

إذا طساوعست حسرصسك كنست عبسداً

قد شاب رأسي ورأس الدهو لم يَشِبُ

وقال آخر وأجاد:

إن الحريص على الدنيا لفي تعب

وقيل للإسكندر: ما سرّ الدنيا؟ قال: الرضا بما رزقت منها. قيل: فما غمّها؟ قال: الحرص عليها. وقال الحسن: لو رأيت الأجل ومروره، لنسيت الأمل وغروره. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اشترى أسامة بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله ﷺ يقول:

<sup>(</sup>١) سورة: التكاثر، الآيتان: ١ـ ٢.

«ألا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهر، أن أسامة لطويل الأمل». وقال ابن عباس رضي الله عنهماً: كان نبي الله يخرج فيبول، ثم يمسح بالتراب. فأقول إن الماء منك قريب. فيقول: ما يدريني لعلي ما أبلغه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه «لا يزال الكبير شاباً في اثنين حب المال وطول الأمل» وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل، طويل الأمل، مسيء العمل. وقيل: مَنْ جرى في عنان أمله كان عاثراً (أ) بأجله، لو ظهرت الآجال لانتضحت الآمال. ولقد أحسن أبو العباس أحمد بن مروان في قوله:

لنوارثِ ويسدفيعُ خين حماهُ فيرين حماهُ في سريت والمُ

وذي حسرص تسواه يلسم وفسراً ككلب الصيد يمسك وهسو طاو ولقد أحسن مَنْ قال في الجناس الحقيقي:

فسأمسِكُهَسا عسن الشهسوات أمسِسكُ وعسد فسرزق يسومسك رزق أمسسك<sup>(۲)</sup>

ولا تحسرص ليسوم أنست فيسه وعسد فسرزق يسومسك رزق أمسك<sup>(٢)</sup> ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأمل، فإن مَنْ ألهاه أمله أخزاه عمله. قال عبد الصمد بن المعلل:

إذا ما نازعتك النفس حرصاً

أرائسي قسيد فليستث بسته ودامسيا

ولى أمسل قطعست بد الليسالسي

وقال الحسن: إياكم وهذه الأماني فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيراً قط في الدنيا، وَلا في الآخرة. قَأَل قس بنُّ

سأعدة:

فهمسل بنفعنسسي ليتنسسي ولعلنسسي

وما قد تولى فهو لا شك فاثبت وقال آخر:

عطايسا أحماديمث التفسوس الكمواذب

ولا تتعلُّـــلُ<sup>(٢)</sup> بـــالأمـــانــــي فــــإنهـــا

وجلُّ هذي المنى في الصدر وسواسُ

فلا خيسالٌ، ولا رسمٌ، ولا طلسلُ أم يستمسرُ فيسأتسي دُونسِه الأجسلُ شط المزار بسعدي وانتهى الأملُ إلاّ رجاء فما ندري أندركُــهُ وقال أبو العتاهية:

وإنَّ في الموتِ لي شغلًا عن اللعبِ ما اشتد حرصي على الدنيا ولا طلبي

لقد لعبت وجدًّ الموت في طلبي لو شمرتُ فكرتى فيما خلقت له

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) عاثراً: زالاً.

<sup>(</sup>٢) أمسك الثانية: نقيض غدك.

<sup>(</sup>٢) التعلل: التسلى والتلهي.

وله أيضاً:

تعــالـــى الله يـــا سلـــم بـــن عمـــرو هَـــبِ الـــدنيـــا تُقَــادُ إليـــك عفـــواً

وقد ضمنت البيت الأخير فقلت:

أيا مَنْ عاش في اللنيا طويلاً وأتعسب نفسَسه فيمسا سيفسس هسب السدنيا تُعاد إليك عفواً

أذل الحسرصُ أعنساقَ السرجسالِ السرروالِ السروالِ السروالِ

وأفئسى العمسرَ فسي قيسلِ وقسالِ وقسالِ وجَمَسعَ مسن حسرامٍ أو حسلالِ اليسس مصيسر ذلسبك للسزوالِ

ومما جاء في الطمع وذمه: قال علي بن أبي طالب كرم الله وحهه: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال رضي الله عنه: ما الخمر صرفاً الأنهب لعقول الرجال من الطمع. وفي الحديث: اإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر». وقال فيلسوف: العبيد ثلاثة: عبد رق وعبد شهوة. وعبد طمع. وقال بعضهم: مَنْ أراد أن يعيش حراً أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع. وقيل: اجتمع كعب وعبد الله بن سلام فقال له كعب: يا ابن سلام مَنْ أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه وقال: الطمع، وشره النفس، وطلب الحوايج إلى الناس. واجتمع الفضل وسفيان وابن كريمة اليربوعي، فتواصوا ثم افترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال: الحلم عند الغضب، والصبر عند الطمع. وقيل، لمّا خلق الله آدم عليه السلام، عجن بطيته ثلاثة أشياء: الحرص، والطمع، والحسد. فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة فالعاقل يخفيها، والجاهل يبديها. ومعناه أن الله تعالى خلق شهوتها فيه. قال إسماعيل بن قطري القراطيسي:

حسب يعلم إن نَقَ فَ مَ مَ مَ الله مَ الله مَ مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا ال

مسا السنلاً إلا فسي الطَمَسعُ عسن مسوء مسا كسان صَنَعُ إلا كمسسا طسسار وقسع

> وقال سابق البربري: يخادع ريب السدهر عن نفسه الفتى ويطمَسعُ فسي سسوف ويهلسك دونها

سفاهـاً وريـبُ الـدهـر عنهـا يخـادعُــهُ وكــم مــن حــريــص أهلكتــه مطــامعُــهُ

وقيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: أرى دخان جاري، فأفثُ خبزي. وقال أيضاً: ما رأيت رجلين يتسارّان في جنازة إلا قدرت أنّ الميت أوصى لي بشيء من ماله. وما زفت عروس إلا كنست بيتي رجاء أن يغلطوا فيدخلوا بها إلىّ. قال بعضهم:

> لا تغضبـــن علــــی امــــری. واغضــب علــی الطمــع امـــد

لك مانع ما في يديه عَالَ تُعليب منا ليديب

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . .

(١) مِرْف: دون مزج، صافية.

## الباب الحادي عشر: في المشورة والنَّصيحة والتجارب والنظر في العواقب

قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وشاورْهُمْ في الأمر﴾(١) واختلف أهل التأويل في أمره بالمشاورة مع ما أمده الله تعالى من التوفيق على ثلاثة أوجه، أحدها: أنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه. وهذا قول الحسن. ثانيها: أنه أمره بالمشاورة لما علم فيها من الفضل. وهذا قول الضحاك. ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم ليستن<sup>(٢)</sup> به المسلمون وإن كان في غنية عن مشورتهم. وهذا قول سفيان. وقال ابن عيينة: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أمراً شاور فيه الرجال، وكيف يحتاج إلى مشاروة المخلوقين والخالق مدبر أمره، ولكنه تعليم منه، ليشاور الرجال الناس، وإن كان عالماً. وقال ﷺ: «ما خاب من استخار، ولا ندمَ من استشار، ولا افتقر من اقتصد، وقال ﷺ؛ «مَنْ أعجب برأيه ضلٌّ، ومن استغنى بعقله زلُّه. وكان يقال: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. وقال حكيم: المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي. وقال الحسن: الناس ثلاثة: فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة. وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي، ولا يشاور. وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. وقال المنصور لولده: خذُّ عني اثنتين: لا تقل في غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير. وقال الفضل: المشورة فيها بركة وإني لأستشير حتى هذه المجشية الأعجمية. وقال أعرابي: لا مال أوفر من العقل، ولا فقر أعظم من الجهل، ولا ظهر أقوى من المشورة. وقيل: من بدؤ بالاستخارة وثنى بالاستشارة فحقيق أن لا يخيب رأيه. وقيل: الرأي السديد أحمى من البطل الشديد. قال أبو القاسم النهروندي:

ومسا ألسف مطسرور البئسان مسسند يعسارض يسوم السروع رأيسا مسيدا

وقال علىّ رضي الله عنه: خاطر من استغنى برأيه. وسمع محمد بن داود وزيّر المأمون قول القائل:

فسيان فستشاد الششراي أن يتسرددا إذا كنستَ ذا رأي فكُسنْ ذا عسزيمسةٍ

فأضاف إليه قول:

وإن كنــتَ ذا عــزم فــأنفــنه عــاجــلاً

ولمحمد بن إدريس الطائي:

ذهب المسواك برأيه فكأنمنا فإذا دجا خطب تبليج رأيه (ا

فسيان فسساد المسرم أن يعيدها

آراؤه أشتخست منسن التستأيسية صبحاً من التسوفيس والتسديسي

سورة: آل عمران، الآية: ١٥٩.

ليستن: بأخذوه سنةً.

تبلج: أشرق.

فتسق الأمرور مساظرا ومشاورا

ولمحمد الوراق:

وقال آخي :

إن اللبيب بذا تفرق أمسره واخسو الجهسالسة يستبسأ بسرايسه

فتسراه يعتسف الأمسور مخساطسرا

وقال الرشيد حين بدا له تقديم الأمين على المأمون في العهد:

لقد بان وجه الرأي لي غير أنسى فكيف يُردُّ النَّر(١) في الضرع بعدما أخساف التسواة الأمسر بعسد استسوائسه

عدلت عن الأمر الذي كنان أحزمنا تسوزع حتى صار نهسا مقسما وأن ينقبض الحبل البذي كان أبرما

خليلئ ليس الرأي في جنب واحد أشيرا على اليوم ما تَريَسانِ

ووصف رجل عضد الدولة فقال له: وجه فيه ألف عين وفم، فيه ألف لسان، وصدر فيه ألف قلب. وقال اردشير بن بابك: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. وقال: لا تستحقر الرأي الجزيل من الرجل الحقير، فإن الدرّة لا يستهان بها لهوان غائصها. وقال جعفر بن محمد: لا تكونن أول مشير، وإياك والرأي الخطير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشيرَنَّ على مستبدَّ برأيه، ولا على متلوِّن، ولا على لحوح. وقيل: ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم، مهذب الرأي، فليس كل عالم يعرف الرأي الصائب، وكم ناقد في شيء ضعيف في غيره. قال أبو الأسود الدؤلي:

وما كيل ذي نصبح بمؤتيك نصحه وما كييل ميؤب نصحه بلبيب

ولكن إذا منا استجمعنا عنند واحند فحنيّ لنه منن طباعية بنصيب

وكان اليونان، والفرس لا يجمعون وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه، وإنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم الآخر به لمعانٍ شتى، منها لئلا يقع بين المستشارين منافسة، فتذهب إصابة الرأي، لأن من طباع المشتركين في الأمر التنافس والطعن من بعضهم في بعض، وريما سبق أحدهم بالرأي الصواب فحسدوه وعارضوه. وفي اجتماعهم أيضاً للمشورة تعريض السر للإذاعة، فإذا كان كذلك وأذيع السر لم يقدر الملك على مقابلة مَنْ أذاعه بالإبهام، فإن عاقب الكل عاقبهم بذنب واحد، وإن عفا عنهم ألحق الجاني بمن لا ذنب له. وقيل إذا أشار عليك صاحبك برأي ولم تحمد عاقبته، فلا تجعلن ذلك عليه لوماً وعتاباً بأن تقول أنت فعلت، وأنت أمرتني، ولولا أنت. فهذا كله ضجر ولوم وخفة. وقال أفلاطون: إذا استشارك عدوك فجرد له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من عداوتك إلى موالاتك. وقيل: مَنْ بذل نصحه واجتهاده لمن لا يشكره، فهو كمن بذر في السباخ(٢). قال الشاعر يمدح مَنْ له رأي

بصيدر باعقساب الأمسور كسأنسا

يخاطب من كل أمر عواقب

الدُّر: كثرة اللبن وسيلانه.

السباخ: مفردها سبخة، ما لا يزرع من الأرض لعلة فيه.

وقال ابن المعتز: المشورة راحة لك، وتعب على غيرك. وقال الأحنف: لا تشاور الجاثع حتى يشبع، ولا العطشان حتى يروى، ولا الأسير حتى يطلق، ولا المقل(١) حتى يجد.

ولما أراد نرح ابن مريم قاضي مرو أن يزوج ابنته استشار جاراً له مجوسياً. فقال: سبحان الله الناس يستفتونك، وأنت تستفتيني. قال: لا بد أن تشير عليّ، قال: إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الله ورئيس العرب كان يختار الحسب، ورئيسك محمد، كان يختار الله في فانظر لنفسك بمن تقتلي، وكان يقال من أعطى أربعاً لم يمنع أربعاً: من أعطى الشكر لم يمنع العزيد، ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب. وقال: إذا استخار الرجل ربه، واستشار صحبه، وأجهد رأيه فقد قضى ما عليه، ويقضي الله تعالى في أمره ما يحب. وقال بعضهم: خمير الرأي خير من فطيره، وتقديمه خير من تأخيره. وقالت الحكماء: لا تشاور معلماً، ولا راعي غنم، ولا كثير القعود مع النساء، ولا ماحب حاجة يريد قضاءها. ولا خاتفاً ولا حاقلاً وقيل: سبعة ينبغي لصاحب لب أن يشاورهم: جاهل، وعدو، وحسود، ومرّاء، وجبان، وبخيل، وذو هوى. فإن الجاهل يضل، والعدو يريد الهلاك، والحسود يتمنى زوال النعمة، والمراثي واقف مع رضا الناس، والجبان من رأيه الهرب. والبخيل حريص على جمع المال، فلا رأي له في غيره، وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته.

وحكي أن رجلاً من أهل يثرب يعرف بالأسلمي قال: ركبني دين أثقل كاهلي<sup>(7)</sup>، وطالبني به مستحقوه، واشتدت حاجتي إلى ما لا بد منه، وضاقت علي الأرض ولم أهتد إلى ما أصنع، فشاورت من أثق به من ذوي المودة والرأي فأشار علي بقصد المهلب بن أبي صفرة بالعراق. فقال له: تمنعني المشقة وبعد الشقّة، وتبه المهلب. ثم أني عدلت عن ذلك المشير إلى استشارة غيره، فلا والله ما زادني على ما ذكره الصديق الأول، فرأيت أن قبول المشورة خير من مخالفتها. فركبت ناقتي وصحبت رفقة في الطريق وقصلت العراق، فلما وصلت دخلت على المهلب فسلمت عليه وقلت له: أصلح الله الأمير إني قطعت إليك المهناء، وضربت أكباد الإبل من يثرب فإنه أشار علي بعض فري الحجي<sup>(7)</sup> والرأي بقصلك لقضاء حاجتي فقال: هل أتيتنا بوسيلة، أو بقرابة وعشيرة؟ فقلت: لا ولكني رأيتك أهلًا لقضاء حاجتي فإن قمت بها فأهل لذلك أنت، وإن يحل دونها حائل، لم أذم يومك، ولم أيأس من غدك. فقال المهلب لحاجبه: اذهب به وادفع إليه ما في خزانة ما لنا الساعة، فأخلني معه فوجلت في خزانته ثمانين ألف درهم فلمها إليّ. فلما رأيت ذلك لم أملك نفسي فرحاً وسروراً، ثم عاد الحاجب بي إليه مسرعاً فقال: هل ما وصلك يقوم بقضاء حاجتك؟ فقلت: نعم أيها الأمير وزيادة. فقال: الحمد فله على نجع سعيك واجتنائك جني مشورتك، وتحقق ظن مَنْ أشار عليك بقصدنا. قال الأسلمي: فلما سمعت كلامه، وقد أحرزت صلته أنشدته وأنا واقف بين يديه:

يسا مَسنْ علسى الجسود صساغَ الله راحتَـهُ عمَّـتُ عطسايساكِ أهسلَ الأرض قساطبَـةَ مسنِ استشسار فبسابُ النجسع منفتسعٌ

فليسس يحسسنُ غيسرَ البسللِ والجسودِ فأستَ والجسودَ منحسوتان من عسودِ لسديسه فيمسا ابتغساه غيسر مسردودِ

إ (١) المقل: ذر الفاقة.

<sup>(</sup>٢) الكاهل: ما بين الكتغين.

<sup>(</sup>٣) الحجى: المقل، أو الحجج العقلية.

ثم عدت إلى المدينة فقضيت ديني، ووسعت على أهلي، وجازيت المشير عليّ، وعاهدت الله تعالى ألا أترك كُرُّ الاستشارة في جميع أموري ما عشت.

وحكي عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس أمور مؤلمة لا تحتملها حراسة الخلافة، ولا تتجاوز عنها سياسة الملك فحبسه عنده. ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن علي، وكان واليا على الكوفة، ما أفسد عقيدته فيه، وأوحشه منه، وصرف وجه ميله إليه عنه. فتألم المنصور من ذلك، وساء ظنّه، وتأرق جفنه، وقلَّ أمنه، وتزايد خوفه وحزنه، فأدته فكرته إلى أمر دبره وكتمه عن جميع حاشيته وستره. واستحضر ابن عمه عيسى بن موسى وأجراه على عادة إكرامه، ثم أخرج من كان بحضرته، وأقبل على عيسى وقال: يا ابن العم إني مطلمك على أمر لا أجد غيرك من أهله، ولا أرى سواك مساعداً لي على حمل ثقله، فهل أنت في موضع ظني بك، وعامل ما فيه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملكي. فقال له عيسى بن موسى: أنا عبد أمير المؤمنين، ونفسي طوع أمره ونهيه، فقال: إن عمي وعمك عبد الله قد فسدت بطانته، واعتمد على ما بعضه يبيح دمه، وفي قتله صلاح ملكنا، فخذه إليك واقتله سراً، ثم سلّمه إليه. وعزم المنصور على الحج مضمراً أن ابن عمه عيسى إذا قتل عمه عبد الله ألزمه القصاص، وسلمه إلى أعمامه، إخوة عبد الله ليقتلوه به قصاصاً، فيكون قد استراح من الاثنين، عبد الله وعيسى.

قال عيسى: فلما أخذ عمي وفكرت في قتله رأيت من الرأي أن أشاور في قضيته مَنْ له رأيٌ عسى أن أصيب الصواب في ذلك، فأحضرت يونس بن قرة الكاتب، وكان لي حسن ظن في رأيه، وعقيدة صالحة في معرفته، فقلت له: إن أمير المؤمنين دفع إلي عمه عبد الله وأمرني بقتله، وإخفاء أمره، فما رأيك في ذلك وما تشير به. فقال لي يونس: أيها الأمير احفظ عمك، وعم أمير المؤمنين، فإني أرى لك أن تدخله في مكان داخل دارك، وتكتم أمره عن كل أحد ممن عندك، وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه، وتجعل دونه مغالق وأبواباً، وأظهر لأمير المؤمنين أنك قتلته، وأنفذت أمره فيه، وانتهبت إلى العمل بطاعته، فكأني به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به، وقتلت عمه أمرك باحضاره على رؤوس الإشهاد، فإن اعترفت أنك قتلته بأمره، أنكر أمره لك، وآخذك بقتله، وقتلك.

قال عيسى بن موسى: فقبلت مشورة يونس وعملت بها وأظهرت لأمير المؤمنين إني أنفذت أمره، ثم حج المنصور، فلما قدم من حجه وقد استقر في نفسه أنني قد قتلت عمّه عبد اللّه، دس إلى عمومته إخوة عد اللّه وحثهم على أن يسألوه في أخيهم، ويستوهبوه منه فجاؤوا إليه وقد جلس، والناس بين يديه على مراتبهم. فسألوه في عبد اللّه. فقال: نعم إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم، كيف وفيها صلة رحم، وإحسان إلى مَنْ هو في مقام الوالد، ثم أمر باحضار عيسى بن موسى فأحضر لوقته فقال: يا عيسى كنت دفعت إليك قبل خروجي إلى الحج عمي عبد اللّه ليكون عندك في منزلك إلى حين رجوعي. فقال عيسى: قد فعلت يا أمير المؤمنين، فقال المنصور: قد سألني فيه ليكون عندك في منزلك إلى حين رجوعي. فقال عيسى: قد فعلت يا أمير المؤمنين، فقال المنصور: قد سألني فيه عمومتك، وقد رأيت الصفح (١) عنه، وقضاء حاجتهم، وصلة الرحم بإجابة سؤالهم فيه، فاثننا به الساعة.

قال عيسى: فقلت: يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله والمبادرة إلى ذلك؟ قال: كذبت لم آمرك بذلك ولو أردت قتله لأسلمته إلى مَنْ هو بصدد ذلك. ثم أظهر الغيظ وقال لعمومته: قد أقر بقتل أخيكم، مدعياً أنني أمرته بقتله، وقد كذب عليّ. قالوا: يا أمير المؤمنين فادفعه إلينا لنقتله به، ونقتص منه. فقال: شأنكم به.

<sup>(</sup>١) الصفح: الإعراض عن الذنب.

قال عيسى: فأخذوني إلى الرحبة واجتمع الناس عليّ، فقام واحد من عمومتي إليّ وسل سيفه ليضربني به فقلت له: يا عم أفاعل أنت؟ قال: إي والله كيف لا أقتلك وقد قتلت أخي؟ فقلت لهم: لا تعجلوا ودُّوني إلى أمير المؤمنين إنما أردت قتلي بقتله، والذي دبرته عليّ، عصمني الله تغالى من فعله، وهذا عمك باق حيّ سويّ، فإن أمرتني بدفعه إليهم دفعته الساعة. فأطرق المنصور وعلم أن ربح فكره صادفت إعصارا، وأن انفراده بتدبيره قارف (١) خسارا، ثم رفع رأسه وقال: اثتنا به. فمضى عيسى وأحضر عبد الله. فلما رآه المنصور قال لعمومته: أتركوه عندي، وانصرفوا حتى أرى فيه رأياً. قال عيسى: فتركته وانصرفت: وانصرف إخوته فسلمت روحي، وزالت كربتي، وكان ذلك ببركة الاستشارة بيونس وقبول مشورته، والعمل بها. ثم إن المنصور أمكن عبد الله في بيت أساسه قد بني على الملح، ثم أرسل الماء حوله ليلاً فلاب المناح وسقط البيث فعات عبد الله ودفن بمقابر باب الشام، وسلم عيسى من هذه المكيدة، ومن سهام مراميها البعيدة.

ومما جاء في النصيحة: اعلموا أن النصيحة للمسلمين، وللخلائق أجمعين من سنن المرسلين. قال الله تعالى إخباراً عن نوح عليه الصلاة والسلام. ﴿ولا ينفعكم نُصْحي إن أردت أن أنصنح لكم إن كان إنه يريد أن يغويكم هو وبكم وإليه ترجعون﴾(٢) وقال شعيب عليه السلام: ﴿ونصَحْتُ لكم فكيف آسي على قوم كافرين﴾(٤). وقال صالح عليه السلام: ﴿ونصَحْتُ لكم ولكن لا تحبّي الناصِحِين﴾(٤) وروي عن أبي هريرة رضي ألله جنه عن الني الله قال: وأن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: إلى الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: إلى الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة،

فالنصح لله هو وصفه بما هو أهله وتنزيهه عمّا ليس له بأهل والقيام بتعظيمه، والخضوع له ظاهراً، وبإطناً، والرغبة في محابه، والبعد عن مساخطه، وموالاة مَنْ أطاعه، ومعاداة مَنْ عصاه، والبعاد في ردَّ العصاة إلى طاعته، قولاً وفعلاً. والنصيحة لكتابة إقامته في التلاوة، وتحسينه عند القراءة، وتقلّم ما فيه واللب والمواثقة من تأويل المحدثين، وطعن الطاعنين وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين. قال الله تعالى: ﴿كَتَابُ ٱلزَّلْنَاهُ إليك مبارك آينكيروا آياته ولبتذكر أولو الألباب (١٠) والنصيحة للرسول عليه السلام إحياء سته بالطلب لها، وإحياء طريقته في بث الدعوة، وتأليف الكلمة، والتخلق بالأخلاق الطاهرة، والنصيحة للأثمة معاونتهم على عا كلفوا القيام به بتنبيههم عند الغفلة، وإرشادهم عند الهفوة، وتعليمهم ما جهلوا، وتحليرهم ممن يريد بهم السوء، وإعلامهم بأخلاق عمالهم، وسيرتهم في الرعية، وسد خلتهم عند الحاجة، ورد القلوب النافرة إليهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم، وتوقير في الرعية، والرحمة لصغيرهم، وتفريح كربهم، وتوقي ما يشغل خواطرهم، ويفتح الوسواس عليهم.

واعلم أن جرعة النصيحة مُرَّة لا يقبلها إلا أولو العزم. وقال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز رضي

ولأثمة المسلمين، ولعامتهم.

<sup>(</sup>١) قارف: خالط وارتكب.

<sup>(</sup>٢) سورة: هود، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأعراف، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة: الأعراف، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) اللب: الدفاع عنه.

<sup>(</sup>٦) سورة: صَ، الآية: ٢٩.

الله عنه: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. وفي متثور الحكم: وَدَّكَ مَنْ نصحك، وقلاك<sup>(۱)</sup> مَنْ مشى في هواك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن شتتم لأنصحنَّ لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الله الذي يحبِّبون الله تعالى إلى عباده، ويعملون في الأرض نصحاً. ولورقة بن نوفل:

لقد نصحتُ لأقدوام وقلتُ لهم إنسي النذيسرُ فلا يغرركم أحدُ لا شيء مما ترى تقى بشاشتُهُ إلا الإلهُ ويسردَى المالُ والدولــدُ لم تُغْنِ عن هرمز يوماً ذَحائِرُهُ والخلدَ قد حاولَتْ عادٌ فما خلدُوا

وقال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك مني قلباً معقوداً بنصيحتك، ويداً مبسوطة لطاعتك، وسيفاً مجرداً على عدوك. وأنشد الأصمعي:

النصح أرخص ما باخ الرجالُ فلا تسردُدُ على ناصح نصحاً ولا تُلُمِ إِن النصائح لا تخفى مناهِلُهُا على الرجال ذوي الألبابِ والفهم ولمعاذ بن مسلم:

نصحتُ ك والنصيحة إن تَعَدَّتُ هـوى المنضوحِ عـرَّ<sup>(۲)</sup> لهـا التبـولُ فخـالَفْـتَ الـلي لـك نيـه حـظٌ فنـالَـكَ دونَ مَـَا أَمَّلُـتَ غـولُ

وقيل أشار فيروز بن حصين على يزيد بن المهلب أن لا يضع يده في يد الحجاج، فلم يقبل منه وسار إليه فحبسه وحبس أهله فقال فيروز:

أمرتُك أمراً حازماً فعميتني أمرتُك بالحجاج إذا أنت قادرٌ فما أنا بالباكي عليك صبابة

فأصبَحْت مسلوب الإمارة نادما فنفسُك أول اللوم إن كنت لاثما وما أنا بالداعي لترجع سالما

ويقال: مَنِ اصفرٌ وجهه من النصيحة أسودٌ لونه من الفضيحة وقال طرفة:

ولا ترفيدًن النصح من ليس أهله وكُن حين تستنسي برأيك غيانيا وإن أميراً يسومياً تسولسي بسرأيسه فدّعه يصيب الرشيد أو يك غياريا

وفي مثله قال بعضهم: مـــن النـــاس مـــن إن يستثــــرك فتجتهـــدُ

فلا تمنحَل الرأي مَن ليس أهلَهُ

له السرأي يستغششك منا لسم تشايعًـة فلا أنست محمـودٌ ولا السرأي نسافِعُـة

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) قلاك: كرهك.

<sup>(</sup>٢) عزّ: عَسُر وصعب.

<sup>(</sup>٣) الرفد: العطاء.

# الباب الثاني عشر: في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة وما أشبه ذلك

قال الله تعالى: ﴿ وَهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكُ بِالْحَكَمَةِ وَالْمُوعَظَةِ الْحَسَّةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتِي هِي أَحَسَنُ ﴿ (١). وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُ بِالْعَلَى وَالْإِحَسَانُ وَإِيتَاءِ ذِي الْقَرَى وَيَنَهَى عَنَ الْفَحَشَاءُ وَالْمَثَكِرِ وَالْبَغَيْ يَعْظُكُم لَمْلُكُم تَلِكُرُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَتَكُنُ مَنكُم أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنَ الْمَنكِرِ وَيَسَارِهُونَ فِي الْخَيرِات ﴾ ﴿ وَالْمَؤْمِنُ وَ الْمَنْكِرِ وَيَسَارِهُونَ فِي الْخَيرات ﴾ (٥) والايات في ذلك كثيرة مشهورة وفوائدها جمة منشورة.

وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانه، وقال شيخنا محيى الدين النووي رحمه الله تعالى عليه في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفشكم لا يضركم مَنْ ضَلَّ إذا الهتديتم () إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين، ويحملونها على غير وجهها، بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم ضلالة مَنْ ضل. ومن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآية مرتبة في المعنى على قوله تعالى: ﴿ما على الرسولِ إلا البلاغ (). وقال محمد بن تمام: الموعظة جند من جند الله تعالى، ومَنُلها مَثَلُ الطين يضرب به على الحائط إن استمسك نقع وإن وقع أثر. ومن كلام على رضي الله تعالى عنه: لا تكونَنَّ ممن لا تنفعه الموعظة، إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب، وأنشد الجاحظ:

وليس يـزجُـرُكُـم مـا تـوعَظُـون بـه والبهـم يـزجُـرُهَـا الـراهـي فتنـزجـرُ (٨)

وكتب رجل إلى صديق له: أما بعد فَعِظِ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك، وِاستَحِ من الله بقدرقربه منك، وخَفْهُ بقدرته عليك. والسلام. وقيل: من كان له من نفسه واعظ، كان له من الله حافظ. وقال لقمان: الموعظة تشقُّ على السفيه كما يشقُّ صعود الوعر على الشيخ الكبير. قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إنك إن أتيتني بعبد

<sup>(</sup>١) سورة: النحل، الَّاية: ١٢٥

 <sup>(</sup>۲) سورة: النحل، الآية: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) سورة: أل عمران، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة: التوبة، الآية: ٧١.

 <sup>(</sup>٥) سورة: آل عمران، الآية: ١١٤

<sup>(</sup>٦) سورة: الماثلة، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) سورة: المائلة، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>٨) الزجر: المنع والنهي.

آبق(١) كتبتك عندي حميداً، ومَنْ كتبته عندي حميداً لم أعذبه بعدها أبداًه. وقال الرشيد لمنصور بن عمار: عِظْني وأوجز، فقال: ياأمير المؤمنين، هل أحد أحب إليك من نفسك؟ قال: لا. قال: إن أردت أن لا تسيء إلى مَنْ تحبُّ فافعَلْ. وقال النبي ﷺ في بعض خطبه: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ الأيَّامُ تَطْوَى، والأعمار تَفْنَى، والأبدان في الثرى تبلي، وإن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد، ويقربان كل بعيد، ويخلقان كل جديد. في ذلك عباد الله ما ألهي عن الشهوات، ورغب في الباقيات الصالحات. ولما لقي ميمون بن مهران الحسن البصري قال له: لقد كنت أحب أن القاك فعظني. فقرأ الحسن البصري: ﴿أَفْرَأَيْتُ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ﴾(٢) ﴿أَفْرَأَيْتُ أَنْ متعناهم سنين ☀ ثم جاءهم ما كانوا يوهدون \* ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون﴾ (٣). فقال: عليك السلام أبا سعيد، لقد وعظتني أحسن موعظة. ولما ضرب ابن ملجم لعنه الله علياً رضى الله عنه دخل منزله فاعترته غشية(٤)، ثم أفاق فدعا الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما، وقال: أوصيكما بتقوى الله تعالى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا ولا تأسفا على شيء فاتكما منها، فإنكما عنها راحلان، افعلا الخير وكونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً. ثم دعا محمداً ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك، قال: بلي. قال: فإني أوصيك به، وعليك ببر أخويك وتوقيرهما، معرفة فضلهما. ولا تقطع امراً دونهما. ثم أقبل عليهما وقال: أوصيكما به خيراً فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحِبَّاهُ، ثم قال: يا بَنِّي، أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغني والفقر، والعدل في الصديق والعدو، والعمل في النشاط والكسل، والرضا لله في الشدة والرخاء. يا بَنيّ، مَنْ أبصرَ عَيْبَ نفسِه اشتغل عن عيب غيره، ومَنْ رضي بما قسم الله لم يحزن على ما فاته، ومَنْ سلَّ سيف البغي قُتل به، ومَنْ حفر لأخيه بئراً وقع فيها، ومَنْ هتك حجاب أخيه هتكت عورات بنيه، ومَنْ نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومَنْ أعجب برأيه ضلٌّ، ومَن استغنى بعقله زلّ<sup>(ه)</sup>، ومَنْ تكبُّر على الناس ذلَّ، ومَنْ خالط الأنذال احتُقر، ومَنْ دخل مداخل السوء ائُهم، ومَنْ جالس العلماء وُقر، ومَنْ مزح استُخِفُّ به، ومَنْ أكثر من شيء عُرف به، ومَنْ كثر كلامه كثر خطؤه، ومَنْ كثر خطؤه قلَّ حياؤه، ومَنْ قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، ومَنْ قلَّ ورعه مات قلبه، ومَنْ مات قلبه دخل النار. با بَنيّ، الَّادبُ ميزان الرجل وحسن الخلق خير قريب. يا بَنيّ، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى وواحد في ترك مجالسة السفهاء. يا بنيّ، زينة الفقر الصبر، وزينة الغني الشكر. يا بنيّ لا شَرَفَ أعلى من الإسلام، ولا كُرَمَ أعزّ من التقوى، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية. يا بَنيَّ، الحرص مفتاح التعب ومطية النصب (٦).

ولما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة نظر إلى أهله يبكون حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وترك لكم جميع ما جمع، وتركتم عليه ما حمل، ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. وقال الأوزاعي

<sup>(</sup>١) آبق: تارك لدينه.

<sup>(</sup>٢) سورة: الجائية، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) صورة: الشعراء، الآيات: ٢٠٥\_٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) اعترته غشية: إغماءة.

<sup>(</sup>٥) زلّ: عثر وأخطأ.

<sup>(</sup>٦) النصب: الوهن.

للمنصور في بعض كلامه: يا أمير المؤمنين، أما علمت أنه كان بيد رسول الله على جريده يابسة يستاك بها ويردع بها المنافقين، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، ما هذه الجريدة التي بيدك؟ اقذفها، لا تملأ قلوبهم رعباً، فكيف بمن سفك دماء المسلمين، وانتهب أموالهم يا أمير المؤمنين. إن المغفور له ما تقدم بمن ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاب من نفسه بخدشة خدشها أعرابياً من غير تعمد. يا أمير المؤمنين لو أن ذنباً من النار صب ووضع على الأرض لأحرقها، فكيف بمن يتقمصه، ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب، فكيف بمن يتسلسل بها ويرد فضلها على عاتقه.

وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: قلت لجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان والي المدينة: الحلر أن يأتي رجل غداً ليس له في الإسلام نسب، ولا أب ولا جد، فيكون أولى برسول الله علمه منك، كما كانت امرأة فرعون أولى بموسى، وكما كانت امرأة نوح وامرأة لوط أولى بفرعون، ومَنْ أخطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومَنْ أسرع به عمله لم يبطىء به نسبه. وروى زياد عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما بعث أبو جعفر إلى مالك بن أنس، وابن طاوس قال: دخلنا عليه وهو جالس على فرش وبين يديه أنطاع قد بسطت، وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق، فأوما إلينا أن اجلسا فجلسنا فأطرق زماناً طويلاً ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاوس وقال: حدثني عن أبيك قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله على: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في عن أبيك قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله يخفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه. قال مالك: فضممت ثبابي مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاوس. ثم قال: با ابن طاوس، ناولني هذه الدواة. فأمسك عنه. فقال ابن طاوس: مناولنيها، قال: أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. فقال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله في ذلك اليوم.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار: ياكعب خَوِّفْنَا. قال: أو ليس فيكم كتاب الله وسنة نبيه ﷺ؟ قال: بلى يا كعب، ولكن خَوِّفْنَا. فقال: يا أمير المؤمنين، اعمل فإنك لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبياً لازدريت (٢) عملهم مما ترى. فنكس عمر رضي الله عنه رأسه وأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال: يا كعب خَوِّفْنَا. فقال: يا أمير المؤمنين، لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. فنكس عمر ثم أفاق، فقال: يا كعب زِدْناً. فقال: يا أمير المؤمنين، إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة فلا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه، يقول يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي.

وقال سيدي الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه: دخلت على الأفضل ابن أمير الجيوش، وهو أمير على مصر فقلت: السلام على نحو ما سلمت رداً جميلاً، وأكرمني إكراماً جزيلاً، أمرني بدخول مجلسه وأمرني بالجلوس فيه. فقلت: أيها الملك إن الله تعالى قد أحلك محلاً علياً شامخاً، وأنزلك منزلاً شريفاً باذخاً، وملكك طائفة من ملكه، وأشركك في حكمه، ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك. فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر منك، وليس الشكر باللسان وإنما هو بالفعل والإحسان، قال الله تعالى: ﴿اهملوا

<sup>(</sup>١) الجور: الظلم والاعتداء.

<sup>(</sup>٢) الازدراء: الاحتقار.

آل داود شكراً ﴾(١) واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت مَنْ كان قبلك، وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك، فاتّق الله فيما خَوّلك من هذه الأمة، فإن الله تعالى سائلك عن الفتيل، والنقير والقطمير (٢)، قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مَثْقَالُ حَبّة من خردل أَتينا بِها تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مَثْقَالُ حَبّة من خردل أَتينا بِها وكَفّى بنا حاسِبين﴾(١) واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد أتى ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود عليهما السلام، فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم وسخَّر له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع. فقال له: ﴿هذا عطاؤنا فامننُ أو أمسك بفيرٍ حساب﴾(٥) فوالله ما عدها نعمة كما عدتموها، ولا حسبها كرامة كما حسبتموها، بل خاف أن تكون استدارجاً من الله تعالى ومكراً به فقال: ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر﴾(٢) فافتح الباب، وسهل الحجاب، وانصر المظلوم وأغث المهلوف أعانك الله على نصر المظلوم، وجعلك كهفاً للملهوف، وأماناً للخائف، ثم أتممت المجلس بأن قلت: قد جبت البلاد شرقاً وغرباً فيما اخترت مملكة وارتحت إليها، ولذت لي الإقامة فيها غير هذه المملكة ثم أنشدته:

#### والناسُ أَكْيَسُ من أن يحمدُوا رجلاً حتى يَسرَوْا عندَهُ آئسارَ إحسانِ

وقال الفضل بن الربيع: حج هارون الرشيد سنة من السنين فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب فقلت: من هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: ويحك قد حاك<sup>(٧)</sup> في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم فانظر لي رجلاً أسأله عنه. فقلت: ههنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه فأتيناه، فقرعت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: بحد لما جئنا له فحادثه ساعة، ثم قال له: أعليك دَيْن؟ قال: نعم، فقال: يا أبا العباس اقض دَيْنه ثم انصرفنا. فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً، فانظر لي رجلاً أسأله: فقلت: ههنا عبد الرزاق بن همام. أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: جد لما جئنا به قحادثه ساعة. ثم قال له: أعليك دَيْن قال: نعم فقال: يا أبا العباس اقض دينه. ثم أنسرة فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً، فانظر لي رجلاً أسأله. فقلت دهنا قال: نعم فقال: يا أبا العباس اقض دينه. ثم أنسرة فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً، فانظر لي رجلاً أسأله. فقلت ههنا الفضيل بن أبي المباس اقض دينه. ثم أنسرة فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً، فانظر لي رجلاً أسأله. فقلت ههنا الفضيل بن عياض. فقال: المف بنا إليه فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في غرفته يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو يرددها، فقرعت عليه الباب فقال: امض بنا إليه فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في غرفته يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو يرددها، فقرعت عليه طاعته؟ ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى المؤمنين، فقال: ما أليتها إلى زاوية من زوايا الغرفة فجعلنا نجول عليه طاعته؟ ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى المؤفة فأطفاً السراج ثم التجاً إلى زاوية من زوايا الغرفة فعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفى إليه، فقال: أواه من كل ما أليتها إن نجت غداً من عذاب الله تعالى. فقلت في نفسى:

<sup>(</sup>١) سورة: سبأ، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) القطمير: شق النواة وهو دلالة الصفار.

 <sup>(</sup>٣) سورة: الحجر، الآية: ٩٣ ـ ٩٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة: الأنياء، الآية: ٤٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة: ص، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة: النمل، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>V) حاك: اعتمل.

لكلمنَّهُ الليلة بكلام نقيّ من قلب تقيّ، فقال: جُدْ لما جثنا له رحمك الله تعالى فقال: وفيم جثت حملت على نفسك وجميع مَنْ معك حملوا عليك، حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصاً (١) من ذنب ما فعلوا، ولكان أشدهم حباً لك، أشدهم هرباً منك.

ثم قال: إن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب ﴾ الفرظي، ورجاء بن حيوة فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال سالم بن عبد الله: إن أرَدْتَ النجاة غداً من علىاب الله فصُمٌّ عن الدنيا، وليكن افطارك فيها على الموت. وقال محمد بن كعب: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله تعالى فليكن كبير المسلمين عندك أباً. وأوسطهم عندك أخاً. وأصغرهم عندك ولداً. فبر أباك. وارحم أخاك. وتحنن على ولدك. قال رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك. واكره لهم ما تكره لنفسك. ثم متى شئت مت. وإنى لأقول هذا. وإنى لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء القوم مَنْ يأمرك بمثل هذا؟ فبكي هارون الرشيد بكاءً شديداً حتى غشى عليه فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين فقال: يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به أنا. ثم أفاق هارون الرشيد فقال: زدنى فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه شكا إليه سهراً. فكتب له عمر يقول: يا أخى اذكر سهر أهل النار في النار. وخلود الأبدان. فإن ذلك يطرد بك إلى ربك نائماً ويقظان، وإياك أن تزل قدمك عن هذا السبيل فيكون آخر العهد بك، ومنقطع الرجاء منك، فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه. فقال له عمر: ما أقدمك؟ فقال له: لقد خلعت قلبي بكتابك، ولا وليت ولاية أبداً حتى ألقى الله عز وجل. فبكي هارون بكاءً شديداً، ثم قال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم النبي ﷺ جاء إليه فقال: يا رسول الله، أمَّرني إمارة. فقال له النبي ﷺ: •يا عباس نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة. فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل»، فبكي هارون الرشيد بكاء شديداً. ثم قال: لا زدني يرحمك الله. فقال: يا حسن الرجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي ﷺ قال: همَنْ أصبح لهم غاشاً لم يرح(٢) رائحة الجنة، فبكي هارون الرشيد بكاء شديداً، ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم دَيْن حِجَ لربي يحاسبني عليه، فالويل لي إن ناقشني، والويل لي إن سألني، والويل لي إن لم يلهمني حجتي. قال هارون: إنما أ أعنى دَيْن العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، وإنما أمرني أن أصلق وعده، وأطيع أمره، قال تعالى: ﴿وما خلقت ﴾ ِ للجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون \* ما أريدُ منهم من رزق وما أريدُ أن يطعمون \* إنَّ الله هو الرزَّاقَ ذُو القرَّةِ المتين﴾(٣٠) رِّرَّ فَقَالَ لَهُ هَارُونَ: هَذَهُ أَلْفَ دَيِنَارِ فَخُذُهَا وَأَنْفَقَهَا عَلَى عِيالُكَ، وتَقَوَّ بِها على عبادة ربك. فقال: سبحان الله أنا دللتك على سبيل الرشاد تكافتني أنت بمثل هذا، سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا. فخرجنا من عنده. فقال لي جِزُّ هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا فإن هذا سيد المسلكين اليوم.

<sup>(</sup>١) الشقص: الجزء.

<sup>(</sup>۲) برح: پتنسم ویشم.

<sup>(</sup>٣) سورة: الذاريات، الآيات: ٥٦ ـ ٥٨.

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات. قال سليمان الخواص: مَنْ وعظ أخاه فيما بيته وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الإشهاد فإنما بكته (١٠). وقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها: مَنْ وعظ أخاه سراً فقد سره وزانه، ومَنْ وعظه علانية فقد ساءه وشانه. ويقال: مَنْ وعظ أخاه سراً فقد نصحه وسره، ومن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه شيئاً أمره في ستر، ويقام في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره، ويؤجر في نهيه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم أخاكم ذا إزاةً فقوّموه، وسلّدُوه، وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم. وبالله التوفيق إلى أقوم طريق، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) بكته: أنَّبه وقرَّعه.

# الباب الثالث عشر: في الصمت وصون اللسان والنهي عن الغيبة والسعي بالنميمة ومدح العزلة وذم الشهرة وفيه فصول

#### الفصل الأول: في الصمت وصون اللسان

قال الله تعالى: ﴿ما يلفظُ من قول إلا لديه رقب عتيه ﴿ الله وقال تعالى: ﴿إِنْ رَبِّك لَبالمرصادِ ﴾ (٢) واعلم أنه ينبغي للعاقل المكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالنُّنّةُ الإمساك عنه، لأنه قد يجرُّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير وَغالب في العادة والسلامة لا يعادلها شيء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي في أنه قال: «مَنْ كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأم»: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شكَّ لم يتكلم حتى تظهر. وروينا في صحيحها عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَنْ سَلم الناس من لسانه ويده». وروينا في كتاب الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك على هريرة رضي الله عنه عن النبي في قال: «مِنْ أسلام المر» تَرْكُهُ ما لا يعنيه والأحاديث الصحيحة في عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي في قال: «مِنْ حُسْنِ إسلام المر» تَرْكُهُ ما لا يعنيه والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفقه الله تعالى.

أما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة لا تحصر لكن ننبه على شيء منها. فما جاء من ذلك ما بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصر. وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لصاحبه الربيع: يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وقال بعضهم: مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره. ومما أنشدوه في هذا الباب.

لا يلــــدغنـــك أنـــه ثعبــانُ كـانهُ الشجعـانُ

احفَّے ظُ لسانَے أيها الإنسانُ كم في المقابل من قتيل لسانِهِ

<sup>(</sup>١) سورة: قَ، الَّاية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة: الفجر، الآية: ١٤.

وقال الفارسي:

لعَمْ رُكَ إِنَّ في ذَبِي لشغللا لنفي عن ذنوب بني أميَّة على ربي حسابهم إليه تساهي عليم ذلك لا إلييً

وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام وقال أعرابي: رب منطق صدع جمعاً (١)، وسكوت شعب صدعاً. وقال وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت والعاشر في عزلة الناس. وقال على بن هشام رحمه الله تعالى عليه:

لَعَمْ رُكَ إِنَّ الحلم وَيُسِنَّ لأهله وما الحلم إلا عادةً وتحلم أ إذا لم يكن صمتُ الفتى عن ندامة وعي فإنَّ الصمتَ أولى وأسلمُ

وقال ابن عينة: مَنْ حرم الخير فليصمت. فإن حرمه فالموت خير له. وعن رسول الله على أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: دهليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان، وعون على أمر دينك، ومن كلام الحكماء: مَن نعل في غير خير فقد لها، وقيل لو قرأت نعلق في غير خير فقد لها، وقيل لو قرأت صحيفتك لأغمدت صفيحتك، ولو رأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك. ولما خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت طال صمته فقيل له: ألا تتكلم. فقال: الكلام صيّرني في بطن الحوت. وقال حكيم: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. وكان يقال: من السكوت ما هو أبلغ من الكلام، لأن السفيه إذا سكت عنه كان في اغتنام. وقيل لرجل: بم سادكم الأحف فوالله ما كان بأكبركم سنًا، ولا بأكثركم مالاً. فقال: بقوة سلطانه على لسانه. وقيل: الكلمة أسيرة في وثاق الرجل فإذا تكلم بها صار في وثاقها. وقيل: اجتمع أربعة ملوك فتكلموا، فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة، وندمت على ما قلت مراراً. وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الهند: العجب على رد ما قلت. وقال ملك العبني: ما لم ترفع لم تنفع، وكان بهرام جالساً ذات ليلة تحت شجرة فسمع منها صوت بهن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت، وإن لم ترفع لم تنفع، وكان بهرام جالساً ذات ليلة تحت شجرة فسمع منها صوت على بكرة الصمت تكون الهيبة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه. الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع. وإن أكثرت منه قتل. وقال لقمان لولده: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم، فافتخر أنت بحسن صمتك. يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح كيف أنتن فيقلن بخير إن تركتنا. قال الشاعر:

احْفَظْ لسانَك لا تقول فتبتلس إن البلاء موكل بالمنطق

#### الفصل الثاني: في تحريم الغيبة

اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس، وهي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه، سواء كان في دينه أو بدنه أو نفسه أو خَلقه أو خُلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجته،

<sup>(</sup>١) صدع: أصابهم وفرقهم.

وقال كثير عزة:

أو خادمه، أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواه ذكرته بلفظك، أو بكتابك أو رمزت إليه بعينك، أو يدك، أو رأسك، أو نحو ذلك. فأما الدين فكقولك سارق، خائن، ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسات، ليس بازاً بوالديه، قليل الأدب، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. وأما البدن فكقولك أعمى أو أعرج، أو أعمش أو قصير، أو طويل، أو أسود، أو أصفر، وأما غيرهما فكقولك فلان قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثير النوم كثير الأكل، وما أشبه ذلك، أو كقولك فلان أبوه نجار أو إسكاف، أو حداد أو حائك، تريد تنقيصه بذلك، أو فلان سيّىء الخلق متكبر مراء معجب، عجول، جبار ونحو ذلك.

لنفسي أبكي لستُ أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغلُ

وسعسى إلى بعيسب عسزّة نسسوة جعسلَ الإلسة محسدودَهُ في فيسالَهُ ا

وقال محمد بن حزم: أول مَنْ عمل الصابون سليمان. وأول مَنْ عمل السويق ذو القرنين. وأول مَنْ عمل الحيس يوسف. وأول مَنْ عمل خبز الجرداق نمروذ. وأول مَنْ كتب في القراطيس الحجاج. وأول مَنِ اغتاب إبليس لعبه الله اغتاب آدم عليه السلام. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن المغتاب إذا تاب فهو آخر مَنْ يدخل الجنة، وإن أصر، فهو أول مَنْ يدخل النار. ويقال: لا تأمن مَنْ كذّب لك أن يكذب عليك، ومنِ اغتاب عندك غيرك أن يغتابك عند غيرك. وقيل للحسن البصري رضي الله تعالى عنه: إن فلاناً اغتابك، فأهدى إليه طبقاً من رطب. فأتاه الرجل وقال له: اغتبتك فأهديت إلى. وعن ابن المبارك وحمد الله تعالى قال: لو كنت مغتاباً أحداً، لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي، إذا حاكى إنسان إنساناً بأن يمشى

متعارجاً، أو متطاطئاً (١) أو غير ذلك من الهيئات يريد تنقيصه بذلك فهو حرام. وبعض المتفقهين والمتعبدين يعرضون بالغيبة تعريضاً، تفهم به كما تفهم بالتصريح، فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا. الله يغفر لنا. الله يصلحه. نسأل الله العافية. نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة نعوذ بالله من الكبر. يعافينا الله من قلة إ الحياة. الله يتوب علينا. وما أشبه ذلك مما يفهم تنقيصه فكل ذلك غيبة محرمة.

واعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعها. فيجب على مَنْ يستمع إنساناً يبتدىء بغيبة أن ينهاه، إن لم يَخَفُ ضرراً، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قال بلسانه اسكت وقلبه يشتهي سماع ذلك، قال بعض العلماء إن ذلك نفاق. قال الله تعالى: ﴿وإذا الله ومنا الله تعالى: ﴿وإذا الله ومنا الله ومنا أنشدوه في هذا المعنى.

وسَمْعَـكَ صُـنُ عـن سماع القبيـعِ فـانَّـكَ عنه سماعِ القبيـعِ وكم أزعَـجَ الحرصُ مـن طالب

كَمَّسُوْنِ اللسَّانِ عَسَنَ النَّعُسَقِ بِنَّ شُسريسَكٌ لقَسائِلِسَهِ فَسَائَتِسَةً فسوافسى المنَّسَةَ فسي مطلبِّ

#### الفصل الثالث: في تحريم السعاية بالنميمة

قال الله تعالى: ﴿ولا تُطِعْ كلَّ حلاًف مهين \* همّاز مشّاء بنميم ﴿(٣) الآية وحسبك بالنمام خسة ورذيلة، سقوطه وضعته، والهماز المغتاب الذي يأكل لحوم الناس، الطاعن فيهم. وقال الحسن البصري: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس، وهو الهمزة اللمزة. وقال علي والحسن البصري رضي الله عنهما: العتل الفاحش السيّىء الخلق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العتل الفاتك الشديد المنافق. وقال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة. وقال الكلمي: هو الشديد في كفره، وقيل: العتل الشديد الخصومة بالباطل، والزنيم هو الذي لا يعرف مَنْ أبوه قال الشاعر:

زنيــــم ليــــس يعـــرف مـــن أبـــوه بغـــــي الأم ذو حـــــــــ لـــــــم

وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن حديفة رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا يلخل الجنة نمّام»، وروي أن النبي على مرّ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخرة فكان لا يستنزه من بوله». قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه: النميمة إنما تطلق في الغالب على مَنْ ينم قول الغير إلى المقول فيه، كقوله فلان يقول فيك كذا، فينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس، إلا أما في حكايته، فائدة لمسلم، أو دفع معصية، وينبغي لمن حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا، أن لا يصلق مَنْ نَمَّ إليه، لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر، وأن ينهاه عن ذلك وينصحه، ويقبح فعله، ويبغضه في الله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيراً لِيقلن ، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب وأن لا يظن بالمنقول عن السوء لقول الله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيراً لِي

7*0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|----|0|---*

<sup>(</sup>١) متطأطئاً: مخفّضاً رأسه.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأنعام، الآية: ٦٨

<sup>(</sup>٣) سورة: القلم، الآيتان: ١٠ ـ ١١.

ورُجد في حكم القدماء: أبغض الناس إلى الله المثلث. قال الأصمعي: هو الرجل يسعى بأخيه إلى الإمام فيهلك نفسه، وأخاه، وإمامه، وقال بعض الحكماء: احلورا أعداء العقول، ولصوص المودّات، وهم السعاة والنمّامون، إذا سرق اللصوص المتاع، سرقوا المودات. وفي المثل السائر: مَنْ أطاع الواشي ضيّع الصديق. وقد تقطع الشجر فتنبت، ويقطع اللحم السيف فيندمل، واللسان لا يندمل جرحه. ودفع إنسّان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالاً كثيراً فكتب إليه على ظهرها: النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والساعي لعنه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروينا في كتاب أبي داود والترمذي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على ذلا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ومن الناس مَنْ يتلوّن ألواناً، ويكون بوجهين ولسانين فيأتي هؤلاء بوجه، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجهياً، قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى:

قُسلُ للسذي لستُ أدري مَسنْ تَلَسوُّتِهِ إنسي الأكثسر مسا سمتنسي حجساً تغسنابسني عسند أقسوام وتمدحُني هسذان شيسان قسد نسافَيْستَ بينهمسا

أسامسخ أم على فِسشٌ يُسَاجيني يدٌ تشبغ وأخرى منك تاسوني<sup>(1)</sup> في أخبرين وكانٌ عنك ياتيني فاكفُفْ لسانك عن شتمي وتزيني

وقيل: لألف لحوح جموع، خير من واحد متلون، وكان يشبه المتلون بأبي براقش، وأبي قلمون. فأبو براقش طائر منقط بألوان النقوش يتلون في اليوم ألواناً، وأبو قلمون ضرب من ثياب الحرير ينسج بالروم يتلون ألواناً. ويقال للطائش الذي لا ثبات معه أبو رياح تشبيهاً بمثال فارس من نحاس بمدينة حمص على عمود حديد فوق قبة بباب

<sup>(</sup>١) سورة: الحجرات، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الحالقة: قاطعة الرحم.

<sup>(</sup>٣) صَغِيَّيْنَ: خليلين.

<sup>(</sup>٤) تأسو: تداوي.

الجامع يدور مع الربح، ويمناه ممدودة وأصابعها مضمومة إلا السبابة فإذا أشكل عليهم مهب الربح عرفوه به. فإنه يدور بأضعف نسيم يصيبه، والذي يعمله الصبيان من قرطاس على قصبة يسمى أبا رياح أيضاً. ويقال: أخلاق الملوك مَثَلٌ في التلون قال بعضهم:

ويسومٌ كسأخسلاق الملسوكِ تلسؤنساً فصَخسوٌ وتَغْييسمٌ وطسلُ (١) ووابسلُ (٢) أشبهسه إيساك يسا مَسنُ صفساتُسهُ دنسوٌ، وإعسراضٌ، ومَنُسعٌ، ونسائسلُ (٢)

وكلم معاوية الأحنف في شيء بلغه عنه فأنكره الأحنف. فقال له معاوية: بلغني عنك الثقة. فقال له الأحنف: إن الثقة لا يبلغ مكروهاً. وكان الفضل بن سهل يبغض السعاية (١) وإذا أتاه ساع يقول له: إن صدقتنا أبغضناك، وإن كلبتنا عاقبناك، وإن استقلتنا (٥) أقلناك. وكتب في جواب كتاب ساع: نحن نرى أن قبول السعاية شرَّ من السعاية، لأن السعاية دلالة، والقبول إجازة، وليس مَنْ دل على شيء، وأخبر به كمن قبله وأجازه، فاتقوا الساعي فإنه لو كان في سعايته صادقاً، لكان من صدقه لئيماً، إذ لم يحفظ الحرمة، ولم يستر العورة. وقيل: مَنْ سعى بالنميمة حذره الغريب، ومقته القريب. وقال المأمون: النميمة لا تقرب مودّة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جدّتها، ولا جماعة إلا بدّتها. ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إليها أن يجتنب ويخاف من معرفته ولا يوثن بمكانه. وأشد بعضهم:

مَنْ نَـمَ في الناسِ لم تُؤمَنْ عقاربُهُ كالسيلِ بالليلِ لا يدري به أحَـدٌ السويلُ للعهدِ منه كيفَ ينقضُهُ وقال آخر:

يسعى عليك كما يسعى إليك فلا وقال صالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى:

مسن يخبُسرُكَ بشتسم عسن أخ ذاك شسي السم يسواجِهُسكَ بِسِهِ وقال آخو:

إن يعلمسوا الخيسر أخفَسوهُ وإن علمسوا وقال آخر:

إن يسمعموا ريبة طماروا بهما فسرحمأ

على العسديت ولم تُكامَّن أضاعيه من أين جاء ولا من أين يأتيه والسويل للود منه كيف يغنيه

تَسَأَمُسَنُ غسوائسلَ ذي وجهيسن كيسادِ

فهو الشاتم لا مَنْ شتمك في إنصا اللوم على مَنْ أعلمَكُ

شراً أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا

مني وما سمعًوا من صالح دنسوا

<sup>(</sup>١) الطل: خفيف الغيث.

<sup>(</sup>٢) الوابل: شديد المطر.

<sup>(</sup>٣) النائل: العطاء.

<sup>(</sup>٤) السعاية: الوشاية السيئة.

<sup>(</sup>٥) استقلتنا: طلبت الإقالة من المنصب.

وإن ذكرت بسوء عنسدهم أذنسوا صُـمة إذا سمعـوا خيـراً ذكـرت بـه

وقال الحسن: ستر ما عاينت، أحسن من إشاعة ما ظننت. وقال عبد الرحمُن بن عوف رضي الله عنه: مَنْ سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.

ومما جاء في النهي عن اللعن: ما رويناه في صحيح البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: رسول الله 選答: «لعن المؤمن كقتله». وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة»، وروينا في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، إن كان أهلاً لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها» ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة على العموم كقوله: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصاري، لعن الله الفاسقين، لعن الله المصورين ونحو ذلك.

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة، والمستوصلة(١٠) وإنه قال: «لعن الله آكل الربا. وأنه قال: لعن الله المصورين. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، وأنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. وأنه قال لعن الله اليهود والنصارى، واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في البخاري ومسلم بعضها فيهما ويعضها في أحدهما والله أعلم.

ومما جاء في العزلة ومدح الخمول وذم الشهرة: قال رسول الله ﷺ: «الخمول نعمة وكلٌّ يتبرأ، والظهور نقمة وكلُّ يتمنى، وقال بعضهم:

وجسالِـــــن كـــــلُّ ذي أدبِ كــــريـــــم تلكَفُ بِالخمول تَعِشْ سليماً

ولم يَسِتْ طاوياً منها على ضجر من أخمل النفس أحساهما ورؤحهما فليس ترمي سوى العالي من الشجر إن السرياح إذا اشتسنَّت عسواصفَها

وقال أعرابي: رب وحدة أنفع من جليس، ووحشة أنفع من أنيس. وكان أبو معاوية الضرير يقول: في خصلتان ما يسرني بهما رد بصري: قلة الأعجاب بنفسي، وخلو قلبي من اجتماع الناس إليّ. وقال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة. وصعد حسان على أطم<sup>(٢)</sup> من آطام المدينة ونادى بأعلى صوته: يا صباحاه، فاجتمعت الخزرج فقالوا: ما عندك؟ قال: قلت بيت شعر فأحببت أن تسمعوه. قالوا: هات يا حسان. فقال:

وإذَّ أمـرأَ أمسَــي وأصبــحَ مـــالمـــأ مــن النــاس إلا مــا جنــي لسَعِيـــدُ ولما بنى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه منزله بالعقيق قيل له: تركت منازل إخواتك. وأسواق الناس ونزلت

وقال جعفر بن الفراء:

<sup>(</sup>١) المتسوصلة: التي تطلب وصل شعرها.

<sup>(</sup>٢) الأطم: البيت المربع أو القصر المرتفع.

بالعقيق. فقال: رأيت أسواقهم لاغية، ومجالسهم لاهية، فوجلت الاعتزال فيما هنالك عافية. وقيل لعروة، أخي مرداس: لم لا تحدثنا ببعض ما عنك من العلم؟ فقال: أكره أن يميل قلبي باجتماعكم إلى حب الرياسة، فأخسر الدارين. وقال سفيان بن عيينة: دخلنا على الفضل في مرضه نعوده: فقال: ما جاء بكم؟ والله لو لم تجيئوا لكان أحب إليّ. ثم قال: نعم الشيء المرض، لولا العيادة. وقيل للفضل: إن ابنك يقول وددت لو أني بالمكان الذي أرى الناس فيه، ولا يروني. فقال ويح ابني لم لا أتمها فقال: لا أراهم ولا يروني. وقال علي رضي الله تعالى عنه، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته، وأكل قوته واشتغل بطاعته، وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل، والناس منه في راحة. وقال سفيان: الزهد في الدنيا، هو الزهد في الناس. وقيل لراهب في صومعته: ألا تنزل؟ فقال: مَنْ مشى على وجه الأرض عثر.

والكلام في مثل هذا كثير وقد اكتفيناً بهذا وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الرابع عشر: في الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الإسلام وما يجب للباب السلطان على الرعية وما يجب لهم عليه

روي عن الحسن أنه قال للحجاج: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله عنهم إذا كانوا السلاطين ويجلوهم، فإنهم عزُّ الله وظلَّه في الأرض إذا كانوا عدولاً فقال الحجاج: ألم تكن فيهم إذا كانوا عدولاً ، قال: قلت بلي ويجلوهم، فإنه عنه على الأرض، فإذا أحسن فله الأجر، وعليكم ذلت له الرقاب، وخضعت له الأجساد ما هو، قال: قظل الله على الأرض، فإذا أحسن فله الأجر، وعليكم الشكر، وإذا أساء فعليه الإصر(٢)، وعليكم الصبر»، وعنه عليه الصلاة والسلام: قأيما راع استرعى رعيته ولم يحطها بالأمانة والنصيحة من روائها إلا ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: وجلت في بعض الكتب يقول الله تعالى: أنا ملك الملوك، رقاب الملوك بيلي، فمَنْ أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومَنْ عصاني جعلتهم عليه نقمة، لا تشغلوا ألستكم بسبّ الملوك، ولكن توبوا إلى الله جعلتهم عليه مليكم. وقال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. وقال كسرى لشيرين: ما أحسن هذا المُلْكَ لو دام. فقال: لو دام لأحد ما انتقل إلينا. ومر طارق الشرطي بابن شبرمة في موكبة فقال:

#### أراها وإنّ كانَت تحبُّ فإنها صحابة صيغ عن قليل تقشعُ (٣)

وجلس الإسكندر يوماً فيما رفع إليه حاجة فقال: لا أعد هذا اليوم من أيام مُلكي. وقال الجاحظ: ليس شيء ألذ، ولا أسر من عز الأمر والنهي، ومن الظفر بالأعداء، ومن تقليد المنن أعناق الرجال. لأن هذه الأمور تصيب الروح، وحظ الذهن، وقسمة النفس. وقيل: الملك خليفة الله في عباده ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته. وقال الحجاج: سلطان تخافه الرعية خير من سلطان يخافها. وقال اردشير لابنه: يا بني الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدين أس، والملك حارس، ومن لم يكن له أس فمهدوم، ومن لم يكن له حارس فضائع. عيل: لما دنت وفاة هرمز وامرأته حامل عقد التاج على بطنها وأمر الوزراء بتدبير المملكة حتى ولد له ولد. فتملك على نواحي فارس في صباه. فلما أدرك ركب وانتخب من أهل النجدة فرساناً، وأغار على العرب فانتهكهم بالقتل، ثم خلع أكتاف سبعين ألفاً، فقيل له ذو الأكتاف. وأمر العرب حيثة يارخاء الشعور، ولبس فانتهكهم بالقتل، ثم خلع أكتاف سبعين ألفاً، فقيل له ذو الأكتاف. وأمر العرب حيثة يارخاء الشعور، ولبس فانتهكهم بالقتل، ثم خلع أكتاف سبعين ألفاً، فقيل له ذو الأكتاف. وأمر العرب حيثة يارخاء الشعور، ولبس فانتهكهم بالقتل، ثم خلع أكتاف سبعين ألفاً، فقيل له ذو الأكتاف. وأمر العرب حيثة يارخاء الشعور، وأن لا يركبوا الخيل إلا عراة.

<sup>(</sup>١) عدولا: منصفون.

<sup>(</sup>٢) الإصر: اللنب والتقل.

<sup>(</sup>۳) تقشع: تزول.

وقيل: من أخلاق الملوك حبُّ التفرد، كان أردشير إذا وضع التاج على رأسه لم يضع أحد على رأسه قضيب ريحان، وإذا لبس حلة لم يُرِ على أحد مثلها، وإذا تختّم بخاتم كان حراماً على أهل المملكة أن يتختموا بمثله. وكان سعيد بن العاص بمكة إذا عتم، لم يعتم أحد بمثل عمامته ما دامت على رأسه، وكان الحجاج إذا وضع على رأسه عمامة لم يجترىء أحد من خلق الله أن يدخل عليه بمثلها. وكان عبد الملك إذا لبس الخف الأصفر، لم يلبس أحد مثله حتى ينزعه. وأخبرني مَنْ سافر إلى اليمن إنه لا يأكل الأوز بها أحد غير الملك. وقيل: من حق الملك أن يفحص عن أسرار الرعية فَحْصَ المرضعة عن ابنها. وكان أردشير متى شاء قال لأرفع أهل مملكته وأوضعهم: كان عندك في هذه الليلة كيت وكيت. حتى كان يقال يأتيه ملك من السماء وما ذاك إلا بتنصحه وتيقظه. وكان علم عمر رضي الله عنه بمَنْ نأي عنه، كعلمه بمَنْ بات معه على وساد واحد. ولقد اقتفى معاوية أثره. وتعرف إلى زياد رجل فقال: أتتعرف إليّ وأنا أعرف من أبيك وأمك، وأعرف هذا البُرد الذي عليك؟ ففزع الرجل حتى ارتعد من كلامه. وعن بعض العباسيين قال: كلمت المأمون رحمه الله تعالى في امرأة خطبتها، وفعلها وشأنها كيت وكيت فوالله ما زال يصفها ويصف أحوالها حتى أبهتنين (١).

ومما جاء في طاعة ولاة أمور الإسلام: أمر الله تعالى بذلك في كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم فقال تعالى: 
إذيا أيها اللين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم (٢٠) وروينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله هي على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وسئل كمب الأحبار عن السلطان، فقال: ظل الله في أرضه مَن نصحه اهتدى ومَنْ غشّه ضلّ. وعن حليفة بن اليمان رضي الله عنه: لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض، به يقوم الحق، ويظهر الدين وبه يدفع الله الظلم، ويهلك الفاسقين. وقال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف كانت طاعتي للك؟ قال: أحسن طاعة. قال: فأطعني كما كنت أطبعك خذ من شاريك حتى تبدو شفتاك، ومن ثوبك حتى تبدو ومن أطاع أله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أمري فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، بالسمع والطاعة لولي الأمر، ومناصحته ومحبته والدعاء له. ولو تبعت ذلك لطال الكلام. لكن أعلم أراشني الله أمري الله أم ومناحة السلطان تؤلف شمل الدين، وتنظم أمور المسلمين. وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعته المحدود، وإن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعته عصمة من كل فتنة، ويطاعة السلطان مدى لمن استضاء وتومّن السبل. وما أحسن ما قالت العلماء: إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء وتومّن السبل، وما أحسن ما قالت العلماء: إن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه بنورها، وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطم العصمة برىء من اللمة. وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطم العصمة برىء من اللمة. وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطم العصمة برىء من اللمة. وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطم العصمة برىء من اللمة. وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطم العصمة برىء من اللمة. وإن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه بنورها، وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطم العصمة برىء من اللمة. وإن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه المتور الميادة المتورد على طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه المتورد المتورد المتورد على طاعة السلطان حبل الله المتورد الم

<sup>(</sup>١) أبهتنى: أدهشنى.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) العقبان: مؤخر القدمين.

<sup>(</sup>٤) الزيغ: الضلال.

وإن طاعة السلطان واجبة، أمر الله تعالى بها في كتابه العظيم المنزل على نبيه الكريم؛ وقد اقتصرنا في ذلك على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يُعيذنا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وأن يصلح شأننا إنه قريب مجيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### الباب الخامس عشر: فيما يجب على من صحب السلطان والتحذير من صحبته

أما صحبة السلطان: فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي أبي: يا بني إني أرى أمير المؤمنين لله سرًا، يستخليك (١) ويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد على وإني أوصيك بخلال ثلاث: لا تفشين له سرًا، ولا تجرين عليه كلباً، ولا تغتابن عنده أحداً. قال الشعبي رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس: كل واحدة منهن خير من ألف. فقال إي والله ومن عشرة آلاف. وقال بعض الحكماء: إذا زادك السلطان تأنيساً، فزده إجلالاً، وإذا جعلك أخاً، فاجعله أباً، وإذا زادك إحساناً، فزده فعل العبد مع سيده، وإذا ابتليت بالدخول على السلطان مع الناس، فأخذوا في الثناء عليه، فعليك بالدعاء له ولا تكثر في الدعاء له عند كل كلمة فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة. وقال مسلم بن عمر لمن خدم السلطان: لا تغتر بالسلطان إذا أدناك، ولا تتغير منه إذا أقصاك.

وروي أن بعض الملوك استصحب حكيماً فقال له: أصحبك على ثلاث خصال: قال: وما هن؟ قال: لا تهتك لي ستراً، ولا تشتم لي عرضاً، ولا تقبل في قول قائل حتى تستشيرني. قال: هذا لك، فما ذا لي عليك؟ قال: لا أفشي لك سراً، ولا أدخر عنك نصيحة، ولا أؤثر (٢) عليك أحداً. قال: نِعْمَ الصاحب للمستصحب أنت. وقال بزرجمهر: إذا خدمت ملكاً من الملوك فلا تُعِلِعه في معصية خالقك، فإن إحسانه إليك فوق إحسان الملك، وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه. وقالوا: اصحب الملوك بالهيبة لهم والوقار، لأنهم إنما احتجبوا عن الناس لقيام الهيبة، وإن طال أنسك بهم تزدد غماً. وقالوا: علم السلطان، وكأنك تتعلم منه، وأشر عليه وكأنك تستشيره، وإذا أحلك السلطان من نفسه بحيث يسمع منك، ويثق بك، فإياك والدخول بينه وبين بطانته فإنك لا تدري متى يتغير منك، فيكونوا عوناً عليك. وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح ثيابه ويدخل مع الملك في ثيابه فعل. وفي الأمثال القديمة: احذروا عليه زمارة المخدرة، وفيه قيل: (٢)

ليس الشفيع السلمي يسأتيك متسزراً مشل الشفيع السلمي يسأتيك عريسانسا وقال يحيى بن خالد: إذا صحبت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة لصحبة الزوج الأحمق.

وأما ما جاء في التحذير من صحبة السلطان: فقد اتفقت حكماء العرب والعجم على النهي عن صحبة السلطان. قال في كتاب كليلة ودمنة: ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل: صحبة السلطان، وائتمان النساء على الأسرار، وشرب السم على التجربة. وكان يقال: قد خاطر بنفسه مَنْ ركب البحر، وأعظم منه خطراً مَنْ صحب السلطان. وكان بعض الحكماء يقول: أحقَّ الأمور بالتثبُّت فيها أمور السلطان، فإنَّ مَنْ صحب السلطان بغير عقل، فقد لبس شعار الغرور.

<sup>(</sup>١) يستخليك: يختلى معك.

<sup>(</sup>٢) أؤثر: أفضل.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ينسب للفرزدق في غمز من ابن الزبير.

ير وفي حكم الهند: صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الخطر. وقيل للعتابي: لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ قال: لأني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء، ويرمي من السور في غير شيء، ولا أدري على ما فيك من الأدب؟ قال: لأني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء، ويرمي من السور في غير شيء، ولا أدري يربح أي الرجلين أكون. وقال معاوية لرجل من قريش: إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبي ويبطش بطش الأسد. وقال معمر بن عبد العزيز: يا ميمون احفظ عني أربعاً: لا تصحبن السلطان، وإن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن، ولا تَصِلْ مَنْ قطع رَحِمَهُ فإنه لك أقطع، ولا تتكلم بكلام يربع الميام والعقل، والعلم والدين ليصلحه ففسد هو يومي تعتذر منه غداً، وكم رأينا ويلغنا ممن صحب السلطان من أهل الفضل والعقل، والعلم والدين ليصلحه ففسد هو يومي به فكان كما قيل:

عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد

وَمَثلُ مَنْ صحب السلطان، ليصلحه مَثلُ مَنْ ذهب ليقيم حائطاً ماثلاً، فاعتمد عليه ليقيمه فخرّ الحائط عليه فأهلكه، قال الشاعر:

ومعاشرُ السلطان شبعهُ سفينة في البحر ترجفُ دائماً من خوفِهِ إن أدخلَتْ من مائها في جوفِهِ إن أدخلَتْ من مائها في جوفِهِ

وفي كتاب كليلة ودمنة: لا يسعد من ابتلى بصحبة الملوك، فإنهم لا عهد لهم، ولا وفاه ولا قريب ولا حميم، ولا يرغبون فيك، إلا أن يطمعوا فيما عندك فيقرّبوك عند ذلك، فإذا قضوا حاجاتهم منك تركوك ورفضوك. ولا ود للسلطان ولا إخاه، والذنب عنده لا يغفر. وقال الحكماه: صاحبُ السلطان كراكب الأسد يخافه الناس وهو لمركوبه أخوف. وقال محمد بن واسع: والله لمنت التابر على أبواب العلوك. وقيل: مَنْ صحب السلطان قبل أن يتأدب فقد غرر السلطان: الذباب على العذرة (١) خير من العابر على أبواب العلوك. وقيل: مَنْ صحب السلطان قبل أن يتأدب فقد غرر بغضه. وقال ابن المعتز: مَنْ شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذلّ الآخرة، وعنه: إذا زادك السلطان تأنيساً وإكراماً فزده تهيباً واحتشاماً. وقال أبو علي الصغاني: إياك والعلوك فإنّ مَنْ والاهم أخذوا ماله، ومَنْ عاداهم أخذوا وتحته مكتوب على باب قرية من قرى بلخ اسمها بهار: أبواب العلوك تحتاج إلى ثلاثة: عقل، وصبر ومال. وتحته مكتوبة: كذب عدق الله مَنْ كان له واحد منها لم يقرب باب السلطان. وقال حسان بن ربيع الحميري: لا تثقن بالعملك فإنه ملول، ولا بالعرأة فإنها خون، ولا بالدابة فإنها شرود. وقال عبيد بن عمير: ما ازداد رجل من السلطان قرياً، إلا ازداد من الله بعداً، ولا كثرت أتباعه، إلا كثرت شياطيه، ولا كثر ماله إلا كثر حسابه. وقال ابن العبارك

أرى الملوكَ بأدنى الدينِ قد قنعُوا ولا أراهم رضُوا في العيش بالدونِ (٢) فاستَغْنِ بالدين عن دنيا الملوك كما است خنى الملوكُ بدنياهم عن الدينِ

وقال بعضهم في ولاة بني مروان:

<sup>(</sup>١) العذرة: القذارة من الغائط.

<sup>(</sup>٢) بالدون: بالقليل الذليل.

وأفيتُمسوا أيسامَكُسم بمنسامِ ومَسنْ ذا السني يغشساكُسمُ بسلامِ بلشسم غسلامِ أو بشسرب مسدام بمسدح كسرام أو بسنم لسسامٍ إذا ما قطعتم ليلكم بمُسدامِكم فمَسدامِكم فمَسدامِكم فمَسن ذا الله يعنساكم فني ملمةِ(١) رضيتُم مِسَنَ الله في الله المنسان مسوكمل ولم

نهت الحكماء عن حدمة الملوك فقالوا: إن الملوك يستعظمون في الثواب ردَّ الجواب، ويستقلون في العقاب ضرب الرقاب. وقيل: شر الملوك من أمنه الجريء، وخافه البريء. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) الملمة: النازلة.

قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿واجْعَلْ لِي وَزيراً من أهلي﴾(١) فلو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران عليه السلام. ثم ذكر حكمة الوزارة فقال: ﴿اشلهُ به أُرْدِي \* وأشْرِكُهُ في أمري﴾(١) دلت هذه الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة، وأن يفوض إليه السلطان إذا استكملت فيه الخصال المحمودة. ثم قال: ﴿نسبُحَك كثيراً \* ونذكُرَكَ كثيراً﴾(١) دلت هذه الآية على أن بصحبة ألى العلماء والصالحين وأهل الخبرة والمعرفة تنتظم أمور الدنيا والآخرة، وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح، وأفره الخيل إلى السوط، وأحد الشفار(١) إلى المسن، كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير.

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما بعث الله من نبيّ، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له والمعصوم مَنْ عصمه الله. وقال وهب بن منه: قال موسى لفرعون: آمن ولك الجنة، وبك ملكك. قال: حتى أشاور هامان فشاوره في ذلك فقال له وهب بن منه: قال موسى لفرعون: آمن ولك الجنة، ولك ملكك. قال: حتى أشاور هامان فشاوره في ذلك فقال له هامان: بينما أنت إله تُعبد، إذ صرت تعبد، فأنف واستكبر، وكان من أمره ما كان. وعلى هذا النمط كان وزير المحجاج يزيد بن مسلم لا يألوه خبالاً، ولبش القرناء، شر قرين لشر خدين. وأشرف منازل الآدميين النبوة، ثم الخلافة ثم الوزارة. وفي الأمثال: يغمّ الظهير الوزير، وأول ما يظهر نبل السلطان، وقوة تمييزه، وجودة عقله، في اتخاب الوزراء، واستنقاء الجلساء ومحادثة العقلاء، فهذه ثلاث خلال تدلك على كماله، وبهذه الخلال يجمل في الخلق ذكره، وترسخ في النفوس عظمته، والمرء موسوم بقرينه. وكان يقال: حلية العلوك، وزيتهم وزراؤهم. وفي كتاب كليلة ودمنة: لا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان. وقال شريح بن عبيد: لم يكن في بني إسرائيل مَلِكٌ إلا ومعه رجل حكيم، إذا رآه غضبان كتب إليه صحائف، في كل صحيفة: ارحم المسكين، واخش الموت، واذكر الآسوء الذي يمنع الآخرة. فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حتى يسكن غضبه. ومثل الملك الخير، والوزير السوء الذي يمنع الناس خيره ولا يمكنهم من الدنو منه، كالماء الصافي فيه التمساح، فلا يستطيع المرء دخوله، وإن كان سابحاً، وإلى الماء محتاجاً. ومثل السفير بطل التدبير، وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحداً من المرضى وصف للطبيب نقيض والأطباء، فإذا كذب السفير بطل التدبير، وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحداً من المرضى وصف للطبيب نقيض

 <sup>(</sup>١) سورة: طه، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة: طه، الآيتان: ۳۱ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة: طه، الآيتان: ٣٣\_٣٤.

<sup>(</sup>٤) أحد الشفار: حد السف.

<sup>(</sup>٥) بطانتان: الحاشية.

ر (٦) تحقّه: ت<mark>دفعه</mark>.

2

دائه، فإذا سقاه الطبيب على وصفة السفير هلك العليل. كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس في الرجل فيقتله الملك، فمن ههنا شرط في الوزير أن يكون صدوقاً في لسانه، عدلاً في دينه، مأموناً في أخلاقه، بصيراً بأمور الملك، فمن ههنا الوزير أيضاً من أهل الأمانة والبصيرة، وليحذر الملك أن يولي الوزارة لئيماً، فاللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه، وأنكر معارفه، واستخف بالأشراف، وتكبر على ذوي الفضل. ودخل بعض الوزراء على بعض الخلفاء، وكان الوزير من أهل العقل والأدب فوجد عنده رجلاً ذمياً كان الخليفة يميل إليه ويقربه، فقال الوزير منشداً:

يا ملكاً طاعب لازمَان وحباء مقتارض واجاب بُ إنَّ الساني شارفات مان أجله يسازعام هاذا أنَّال كاذبُ

وأشار إلى اللمي، فاسأله يا أمير المؤمنين عن ذلك، فسأله فلم يجد بدأ من أن يقول هو صادق، فاعترف بالإسلام. وكان بعض الملوك قد كتب ثلاث رقاع، وقال لوزيره: إذا رأيتني غضبان، فادفع إليّ رقعة بعد رقعة، وكان في الأولى: إنك لست بإله وأنك ستموت وتعود إلى التراب فيأكل بعضك بعضاً، وفي الثانية: ارحم من في الأرض يرحم من في السائدة. وفي الثالثة: أقض بين الناس بحكم الله فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك. ولما كانت أمور المملكة عائدة إلى الوزراء، وأزمة الملوك في أكف الوزراء، سبق فيهم من العقلاء المثل السائر، فقالوا: لا تغتر بمودة الأمير أذا فشك الوزير، وإذا أحبك الوزير فنم ولا تخش الأمير، ومثل السلطان كالدار، والوزير بابها فمن أتى الدار من بابها وليج، ومن أتاها من غير بابها انزعج، وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من البصرة، فكما أن مَنْ لم ينظر في المرآة لا يرى محاسن وجهه وعيوبه، كذلك السلطان إذا لم يكن له وزير: لا يعلم محاسن دولته وعيوبها. ومن شروط الوزير أن يكون كثير الرحمة للخلق رؤوقاً بهم.

واعلم: أنه ليس للوزير أن يكتم عن السلطان نصيحة وإن استقلها، وموضع الوزير من المملكة كموضع العينين واعلم: أنه ليس للوزير أن يكتم عن السلطان لا من الرأس، وكما أن المرآة لا تريك وجهها إلا بصفاء جوهرها، وجودة صقلها ونقائها من الصدأ، كذلك السلطان لا يكمل أمره إلا بجودة عقل الوزير، وصحة فَهْمه، ونقاء قلبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً وحسبنا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

### الباب السابع عشر: في ذكر الحجاب والولاية وما فيها من الغرر والخطر

أما الحجاب، فقد قيل: لا شيء أضيع للمملكة، وأهلك للرعية من شدة الحجاب. وقيل: إذا سهل الحجاب خُ أحجمت الرعية عن الظلم، وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم. وقال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال لحاجبه: مَنْ بالباب؟ فقال: رجل أناخ (١٠) ناقته الآن، يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله ﷺ فأذن له أن يدخل. فلما دخل، قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ ولي شيئاً من أمور المسلمين، ثم حجب<sup>(١)</sup> عنه، حجبه الله عنه يوم القيامة». فقال عمر لحاجبه: الزم بيتك، فما رؤي على بابه بعد ذلك حاجب. وكان خالد بن عبد الله القسري يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسي فلا تحجبَنَّ عني أحداً، فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث: عيب يكره أن يطلع عليه أحد، أو ربية يخاف منها أن تظهر، أو بخل يكره معه أن يسأل شيئاً. وكانت العجم تقول: لا شيء أضيع للمملكة من شدّة حجّاب الملك، ولا شيء أهيب للرعية، وأكف لهم عن الظّلم من سهولتهم. وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل (٢)؟ قال: حاجة الكريم إلى اللثيم، ثم يرده بغير قضائها. قيل: فما الذي هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. ووقف عبد الله بن العباس بن الحسن العلوي على باب المأمون يوماً، فنظر إليه الحاجب ثم أطرق. فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا لدخلنا، ولو صرفنا لانصرفنا. ولو اعتذر إلينا لقبلنا، وأما النظرة بعد النظرة والترقف بعد التعرّف فلا أفهم معناه ثم تمثل بهذا البيت:

وما عن رضى كنان الحمارُ مطيتى ولكنّ مَنْ يمشى سيرضى بما ركب ثم انصرف فبلغ ذلك المأمون فضرب الحاجب ضرباً شديداً، وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دوابّ. قال الشاعر:

رأيت أنساساً يُسرعسون تبادراً إذا فتسح البسواب بسابسك إصبعسا وحلماً إلى أن يغتم الباب أجمعها ونحين جليوس سكياتيون رزانية (١٤)

ووقف رجل خراساني بباب أبي دلف العجلي حيناً فلم يؤذن له، فكتب رقعةً وتلطف في وصولها إليه وفيها:

فما فَضْلُ الكريم على اللئيم إذا كان الكريام لله حجاب المان الكريام فأجابه أبو دلف بقوله:

ولهم يعهلر تعلهل بالحجهاب إذا كسان الكسريسمُ قليسلُ مسالِ

أناخ: أبرك ناقته. (1)

يندمل: بيرأ ويشقى. **(T)** 

الرزانة: الانزان والتعقل.

وأبــــوابُ الملـــوكِ محجَّبـــاتُ

ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم: سأهجركم حتى يلين حجابكم خذوا حذركم من صفوة الدهر إنها وقال آخر:

ماذا على براب داركُم الني لسو ردنسا ردّا جميلاً عنكسم وقال آخر:

ولقد رأيت بباب دارك جفوة ما بال دارك حين تلخل جنة وقال آخر:

إذا جنت ألقى عند بابك حاجباً ومن عجب مغناك جنة قاصد

ساتركُ باباً أنت تملكُ إذنَهُ فلو كنت بوّاب الجنان تركتُها وقال آخر:

ماذا يفياك أن تكونَ محجّباً ما أنت إلا في الحصارِ معي فلا وقال أبو تمام:

ساتركُ هلذا الباب ما دام إذنه فما خاب مَنْ لم يأتِهِ متعمداً إذا لم نجد للإذن عندك موضعاً

فسلا تستنكسرَنْ حِجسابَ بسابسي

علمى أنمه لا بسدَّ سموف يليمنُ وإنْ لم تكن خمانَتْ فسوف تخونُ

السم يُعْطنا إذناً ولا يستاذنُ أو كان يدفعُ بالتي هي أحسنُ

ولما يسر الحاجب أن ياذنا ولمن تسراه بَعْدُ مستاذنا

فيهـــا لحــــــنِ صنيعِـــكَ التكـــديـــرُ<sup>(۱)</sup> ويبـــــــابِ دارِكَ منكــــــرٌ ونكيــــــرُ

محيساة من فَرَطِ الجهسالية حاليكُ وحاجبُها من دون رضوان ماليكُ

ولو كنتُ أعمى عن جميع المسالكِ وحوَّلْتُ رجلي مسرعاً نحو مالكِ

والعبــــدُ بــــالبــــابِ الكـــريــــم يلــــوذُ تُتَعَـــبُ فكــــلُ محـــاصَـــرِ مــــأخـــوذُ

على مسا أرى حسى يلين قليلا ولا فساز مَنْ قد نال منه وُصُولا وجَدْنا إلى تَرْكِ المجيء سَبيلا

واستأذن رجل على أمير فقال للحاجب: قال له: إن الكرى(٢) قد خطب إليَّ نفسي، وإنما هي

<sup>(</sup>١) التكدير: التعكير والتشويه.

<sup>(</sup>۲) الكرى: النعاس.

هجمة (١) وأهبُ (٢). فخرج الحاجب فقال له الرجل: ما الذي قال لك؟ قال: قال كلاماً لا أفهمه وهو يريد أن يأذن لك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنما أمهل فرعون مع دعواه الألوهية لسهولة إذنه، وبذل طعامه. وقال عمرو بن مرة الجهني لمعاوية: سمعت رسول الله على يقول: هما من أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسألة إلا أغلق الله أبواب السموات دون حاجته وخلته ومسألته. وجاء النامي الشاعر لبعض الأمراء فحجبه فقال:

لمثلسك مسن أميسي أو وزيسي تمسادَت فيهسم غيسرُ السدهسور<sup>(1)</sup> ويساتسوا في المحابس والقبسور رأينسا فيهسم كسلً السسرور

ساصبر إن جفوت فكم صبرنا رجَوناهُم فلما أخلفُونَا(") فبتنا بالسلامة وهمي غنم ولما لم ننسل منهم سرورا

إن حَالَ عن لقياكُم بوابكم

بمنازل من دونها الحجّابُ فسالله ليسس لبايس بسوابُ

واستأذن سعد بن مالك على معاوية فحجبه، فهتف بالبكاء. فأتى إليه الناس وقيهم كعب، فقال: وما يبكيك يا يحد؟ فقال: وما يبكيك يا يحد؟ فقال: وما لي لا أبكي وقد ذهب الأعلام من أصحاب رسول الله على ومعاوية يلعب بهذه الأمة. فقال كعب: لا يرح تبكِ فإنَّ في الجنة قصراً من ذهب يقال له عدن، أهله الصدّيقون والشهداء، وأنا أرجو أن تكون من أهله. واستأذن بعضهم على خليفة كريم وحاجبه لثيم فحجبه فقال:

في كسلُّ يسوم لي بسابسك وقفة أطسوي إليسه سسائسرَ الأبسواب وإذا حفسرتُ رغبتُ عنسك فسإنسه ذنسبٌ عقسوبتُسهُ علسى البسواب

وأما ذكر الولايات وما فيها من الخطر العظيم: فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: ﴿يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرضِ فَاحْكُمْ بين الناسِ بالحقّ ولا تتّبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (٥) جاء في التفسير أن من اتّباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يديك فتود أن يكون الحق في قلبك حبه خاصة، وبهذا سلب سليمان بن داود ملكه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الذي أصاب سليمان ابن داود عليهما السلام، أن ناساً من أهل جرادة امرأته، وكانت من أكرم نسائه عليه، تحاكموا إليه من غيرهم، في فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة فيقضي لهم، فعوقب بسبب ذلك حيث لم يكن هواه فيهم واحداً. وروي عن عبد الرحمٰن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله على: «يا عبد الرحمٰن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وأن أعطيتها من مسألة وكلت إليها». وقال معقل بن يسار رضي الله عنه: سمعت النبي على

<sup>🥳 (</sup>۱) هجمة: رقدة.

<sup>(</sup>٢) أهبُّ: أستيقظ.

رِّجُ (٢) أخلفوا: نقضوا عهودهم.

<sup>(</sup>٤) غير الدهور: تقلبات الأزمان.

يِّ (٥) سورة: صّ، الّاية: ٢٦.

يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحيته، ألا لم يجد رائحة الجنة؛ وفي الحديث: «من ولي من أمور المسلمين شيئاً ثم لم يحطها بنصيحته كما يحوط. . . أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى عاصم يستعمله على الصدقة فأبي، وقال: سمعت رسول الله على يقول: وإذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالي فيقف على جسر جهنم فيأمر الله تعالى الجسر فيتفض انتفاضة فيزول كل عضو منه عن مكانه ثم يأمر الله تعالى بالعظام فترجع إلى أماكنها، فإن كان لله مطيعاً أخذ بيده وأعطاه كفلين من رحمته، وإن كان لله عاصياً انخرق به الجسر فهوى به في نار جهنم مقدار سبعين خريفاً فقال عمر رضي الله عنه: سمعت من النبي على ما لم أسمع. قال: نعم. وكان سلمان وأبو ذر حاضرين فقال سلمان: إي والله يا عمر ومع السبعين سبعون خريفاً في واد يلتهب التهاباً، فضرب عمر رضي الله عنه بيده على جبهته وقال: إنّا لله وإناً إليه راجعون من يأخذها بما فيها. فقال سلمان: مَنْ أرغم الله أنفه وألصق خده بالأرض.

وروى أبو داود في السنن قال: جاء رجل إلى رسول الله في فقال: يا رسول الله إن أبي عريف على الماء، وإني أسألك أن تجعل لي العرافة من بعده. فقال النبي في: «العرفاء في النار». وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله في يقول: «يوتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في تمرة». وقال الحسن البصري: إن النبي في دعا عبد الرحمٰن بن سمرة يستعمله فقال: يا رسول الله خرروا لي، فقال: اقمد في بيتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أمير يؤمر على عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولاً من أنجاه عمله أو أهلكه. وقال طاوس لسليمان بن عبد الملك: هل تدري يا أمير المؤمنين من أشد الناس عذاباً يوم القيامة والسيمان: قل. فقال طاوس: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه، فجار في حكمه. فاستلقى سليمان: قل. فقال طاوس: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه، فجار في حكمه. فاستلقى سليمان على سريره وهو يبكي، فما زال يبكي حتى قام عنه جلساؤه.

وقال ابن سيرين: جاء صبيان إلى أبي عبيدة السلماني يتخيرون إليه في ألواحه، فلم ينظر إليه وقال: هذا حكم لا أتولى حكماً أبداً. وقال أبو بكر بن أبي مريم: حج قوم فمات صاحب لهم بأرض فلاة فلم يجدوا ماء فأتاهم رجل فقالوا له: دلنا على الماء، فقال: احلفوا لي ثلاثاً وثلاثين يميناً أنه لم يكن صرافاً، ولا مكاثاً، ولا عريفاً، ويروى ولا عرافاً ولا بريداً، وأنا أدلكم على الماء فحلفوا له ثلاثاً وثلاثين يميناً كما قال فدلهم على الماء. فقالوا له: أعنًا على غَسله. فقال: لا، حتى تحلفوا لي ثلاثاً وثلاثين يميناً كما تقدم. فحلفوا له، فصلى عليه. ثم التفتوا فلم يجدوا أحداً فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله عنه: هيا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسى وإنى أراك ضعيفاً فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين (٤٠) مال يتيمه.

ومن غريب ما اتفق وعجيب ما سبق، ما حكي أن ملكاً من ملوك الفرس، يقال له أردشير، وكان ذا مملكة

<sup>(</sup>١) الجائر: الظالم.

<sup>(</sup>٢) خرّ لي: أي اصطف لي.

<sup>(</sup>٣) مغلولًا: مقتداً بالسلاسل والأغلال.

<sup>﴿(</sup>٤) من ولي يلي: تولَّيْ.

مسعة، وجند كثير وكان ذا بأس شديد قد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال البارع، وأن هذه البنت بكر ذات خدر، فسير أردشير مَنْ يخطبها من أبيها فامتنع من إجابته ولم يرض بذلك، فعظم ذلك على أردشير وأقسم الأيمان المغلظة ليغزون الملك أبا البنت وليقتلنه هو وابنته شر قتلة، وليمثلن بهما أخبث مثلة. فسار إليه أردشير في جيوشه وأكمل البنات حسناً وجمالاً وقداً واعتدالاً فبهت أردشير من رؤيته إياها فقالت له: أيها الملك إنني ابنة الملك الفلاني، وأكمل البنات حسناً وجمالاً وقداً واعتدالاً فبهت أردشير من رؤيته إياها فقالت له: أيها الملك إنني ابنة الملك الفلاني، أسرني في جملة الأسرى وأتى بي في هذا القصر فلما رأتني ابته التي أرسلت تخطبها أجبتني وسألت أباها أن يتركني عندها لتأنس بي، فتركني لها فكنت أنا وهي كأننا روحان في جسد واحدة، فلما أرسلت تخطبها خاف أبوها عليها منك فأرسلها إلى بعض الجزائر في البحر الملح عند أقاربه من الملوك. فقال أردشير: وددت لو أني ظفرت بها فكنت فأرسلها إلى بعض الجزائر في البحر الملح عند أقاربه من الملوك. فقال أردشير: وددت لو أني ظفرت بها فكنت الملك ولا أحنث في يميني بأخذها، ثم إنه واقعها وأزال بكارتها فحملت منه فلما ظهر عليها الحمل اتفق أنها تحدثت من بحر الأردن وأنا ابنته التي خطبتها منه، وإنني سمعت أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت، والآن هذا من بحر الأردن وأنا ابنته التي خطبتها منه، وإنني سمعت أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت، والآن هذا في بطني فلا يتهيأ لك قتلي. فعظم ذلك على أردشير إذ قهرته امرأة وتحيلت عليه حتى تخلصت من يديه، فانتهرها وخرج من عندها مغضباً وعول على قتلها.

ثم ذكر لوزيره ما اتفق له معها، فلما رأى الوزير عزمه قوياً على قتلها خشي أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذا، وإنه لا يقبل فيها شفاعة شافع. فقال: أيها الملك، إن الرأي هو الذي خطر لك، والمصلحة هي التي رأيتها أنت، وقتل هذه الجارية في هذا الوقت أولى وهو عين الصواب، لأنه أحق من أن يقال إن امرأة قهرت رأي الملك وحنته في يمينه لأجل شهوة النفس. ثم قال: أيها الملك إن صورتها مرحومة، وحمل الملك معها وهي أولى بالستر، ولا أرى في قتلها أستر ولا أهون عليها من الغرق. قال له الملك: نِعْمَ ما رأيتَ، خُذُها وغرُّقها، فأخذها الوزير، ثم خرج بها يحر الأردن ومعه ضوء ورجال وأعوان، فتحيّل إلى أن طرح شيئاً في البحر أوْهَمَ مَنْ كان معه أنها جارية، ثم إنه أخفاها عنده فلما أصبح جاء إلى الملك فأخبره أنه غرّقها فشكره على ما فعل.

ثم إن الوزير ناول الملك حقاً (١) مختوماً، وقال: أيها الملك، إني نظرت مولدي فرأيت أجلي قد دنا يقتضيه حساب حكماء الفرس في النجوم، وإن لي أولاداً، وعندي مال قد ادخرته من نعمتك فخذه إذا مت إن رأيت، وهذا الحق فيه جوهر أسأل الملك أن يقسمه بين أولادي بالسوية فإنه أرثي الذي قد ورثته من أبي وليس عندي شيء اكتسبته من إلا هذا الجوهر. فقال له الملك: يطوّل الرب في عمرك ومالك لك، ولأولادك سواه كنت حياً أو ميتاً. فألح عليه الوزير أن يجعل الحق عنده وديعة. فأخذه الملك وأودعه عنده في صندوق.

ثم مضت أشهر الجارية فوضعت ولداً ذكراً جميلاً حسن الخلقة مثل فلقة القمر فلاحظ الوزير جانب الأدب في أن مضت أشهر الجارية فوضعت ولداً ذكراً جميلاً حسن الخلقة مثل فلكون قد أساء الأدب، وإن هو تركه بلا اسم لم أن أنه إن اخترع له اسماً وسماه به وظهر لوالده بعد ذلك فيكون قد أساء الأدب، وإن هو تركه بلا اسم لم

<sup>📈 (</sup>١) الحُق: وعاء من خشب أو عاج.

يتهيأ له ذلك فسماه (شاه بور) ومعنى شاه بور بالفارسية ابن ملك، فإن شاه ملك وبور ابن، ولغتهم مبنية على تأخير المتقدم، وتقديم المتأخر وهذه تسمية ليس فيها مؤاخذة، ولم يزل الوزير يلاطف الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم، فعلّمه كلَّ ما يصلح لأولاد الملوك من الخط، والحكمة، والفروسية وهو يوهم أنه مملوك له اسمه شاه بور إلى أن راهق البلوغ. هذا كله وأردشير ليس له ولد وقد طعن في السن وأقعده الهرم فمرض وأشرف على الموت، فقال للوزير: أيها الوزير قد هرم جسمي وضعفت قوتي وإني أرى أني ميت لا محالة وهذا الملك يأخذه من بعدي من قضي له به فقال الوزير لو شاه الله أن يكون للملك ولد كان قد ولي بعده الملك، ثم ذكره بأمر بنت ملك بحر الأردن وبحملها فقال الملك: لقد نلمت على تغريقها ولو كنت أبقيتها حتى تضع فلعل حملها يكون ذكراً، فلما شاهد الوزير من الملك الرضا قال: أيها الملك إنها عندي حية ولقد وضعت ولداً ذكراً من أحسن الغلمان خَلْقاً وخُلُقاً فقال الملك: أحلى ما تقول؟ فأقسم الوزير أن نعم ثم قال: أيها الملك إن في الولد روحانية تشهد بأبوة الأب، وفي الوالد روحانية تشهد ببنوة الأبن، لا يكاد ذلك ينخرم أبداً، وإنني سآتي بهذا الغلام بين عشرين غلاماً في سنه وهيئته ولباسه، وكلهم ذوو آباء معروفين خلا هو، وإني سأعطي كل واحد منهم صولجاناً وكرة وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك ذوو آباء معروفين خلا هو، وإني سأعطي كل واحد منهم صولجاناً وكرة وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك هذا، ويتأمل الملك صورهم، وخلقتهم، وشمائلهم فكلُّ مَنْ مالت إليه نفسه وروحانيته فهو هو. فقال الملك: نعم التدبير الذي قلت.

فأحضرهم الوزير على هذه الصورة، ولعبوا بين يدي الملك فكان الصبي منهم إذا ضرب الكرة وقربت من مجلس الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم ليأخذها إلا شاه بور فإنه كان إذا ضربها جامت عند مرتبة أبيه تقدم فأخذها ولا تأخذه الهيبة منه. فلاحظ أردشير ذلك منه مراراً فقال له: أيها الفلام ما اسمك؟ قال: شاه بور. فقال له: صدقت، أنت ابني حقاً ثم ضمه إليه وقبله بين عينيه. فقال له الوزير: هذا هو ابنك أيها الملك، ثم أحضر بقية الصبيان ومعهم عدول فأثبت لكل صبي منهم والداً بحضرة الملك فتحقق الصدق في ذلك. ثم جامت الجارية وقد تضاعف حسنها وجمالها فقبلت يد الملك فرضي عنها. فقال الوزير: أيها الملك قد دعت الضرورة في هذا الوقت إلى إحضار الحق المختوم. فأمر الملك بإحضاره ثم أخذه الوزير، وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذكر الوزير وانثياه (۱) مقطوعة مصانة فيه من الملك بإحضاره ثم أخذه الوزير، وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذكر الوزير وانثياه (۱) مقطوعة مصانة فيه من قبل أن يتسلم الجارية بليلة واحدة. قال: فدهش الملك أردشير وبهت لما أبداه هذا الوزير من قو النفس في الخدمة، وشدة مناصحته فزاده سروره، وتضاعف فرحه لصيانة الجارية، وإثبات نسب الولد ولحوقه به. ثم إن الملك عوفي من مرضه الذي كان به، وصح جسمه. ولم يزل يتقلب في نعمه وهو مسرور بابنه إلى أن يحضرته الوفاة ورجع الملك أردشير، والله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم يحفظ مقامه، ويرعى منزلته حتى توفاه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى

<sup>(</sup>١) أنثياه: خصيتاه.

الباب الثامن عشر: في القضاء، وذكر القضاة، وقبول الرشوة والهدية على الحكم وما يتعلق بالديون وذكر القصاص والمتصوفة وفيه فصول

الفصل الأول: في القضاء وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم

رِد (١) سورة: صّ، الّاية: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) سورة: ص، الآية: ۲۲.

رِ (٣) سورة: المائلة، الآية: ٤٧.

رِيخُ (٤) وجد على: غضب.

<sup>(</sup>٥) مقامع: مفردها مقمعة: عمود تتخذ للضرب.

الله عنه فكتب إلينا: لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي، ثم فتح فإذا برجل على سرير عليه سبعون حلة منسوجة ﴿ الله عن بالذهب، وفي يده اليمني لوح مكتوب فيه هذان البيتان:

> إذا خــــانَ الأميــــرُ وكـــاتبـــاه وقــاضي الأرضِ داهــنَ<sup>(۱)</sup> فــي القضــاء فـــويــــلٌ ثـــم ويــــلٌ ثـــم ويـــلٌ لـــاني السمـاء

وإذا عند رأسه سيف، أشد خضرة من البقلة مكتوب عليه: هذا سيف عاد بن إرم. عن ابن أي أوفى عن النبي على أنه قال: «إن الله مع القاضي ما لم يَجُرّ، فإذا جار، برىء الله منه، ولزمه الشيطان». وقال محمد بن حريث: بلغني أن نصر بن علي راودوه على القضاء بالبصرة واجتمع الناس إليه فكان لا يجيبهم، فما ألحوا عليه دخل بيته ونام على ظهره وألقى ملاءة على وجهه وقال: اللهم إن كنت تعلم أني لهذا الأمر كاره فاقبضني إليك فقبض<sup>(7)</sup>. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي على: «القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم القيامة». وقال حفص بن غياث لرجل كان يسأله من مسائل القضاء: لملك تريد أن تكون قاضياً لأن يدخل الرجل أصبعه في عينه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من أن يكون قاضياً. وقيل: أول من أظهر الجور من القضاة بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري كان أمير البصرة وقاضياً فيها، وكان يقول: إن الرجلين يتقدمان إليّ، فأجد أحدهما أخفً على قلبي من الآخر فأقضي له.

وتقدم المأمون بين يدي القاضي يحيى بن أكثم مع رجل ادعى عليه بثلاثين ألف دينار فعلرح للمأمون مصلى يجلس عليه، فقال له يحيى: لا تأخذ على خصمك شرف المجلس، ولم يكن للرجل بينة (٢٠) فأراد أن يحلف المأمون، فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال: والله ما دفعت لك هذا المال إلا خشية أن تقول العامة إني تناولتك من جهة القدرة، ثم أمر ليحيى بمال وأجزل عطاءه. وقدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالله إلى أبي يوسف بن يعقوب في حكم فارتفع المخادم على خصمه في المجلس فزجره الحاجب عن ذلك فلم يقبل. فقال أبو يوسف: قم أثوم أن تقف بمساواة خصمك في المجلس فتمتنع يا غلام، التني بعمرو بن أبي عمرو النخاس، فإنه إن قدم علي الساعة أمرته ببيع هذا العبد، وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين. ثم أن الحاجب أخذه بيده حتى أوقفه بمساواة خصمه، فلما انقضى الحكم رجع الخادم إلى المعتضد ويكي بين يديه وأخبره بالقصة فقال له: لو باعك لأجزت بيعه ولم أردك إلى ملكي فليست منزلتك عندي تزن رتبة المساواة بين الخصمين في الحكم، فإن ذلك عمود السلطان، وقوام الأديان. والله تعالى أعلم. وقال الأبرش العكلي يمدح بعض القضاة:

رفضت وعطلت الحكومة قبله حسى إذا مسا قسام ألسف بينهسا

فىي آخىرىسىن وملها روّاضها (١) بالحقّ حتى جمعىت أوفاضها (٥)

<sup>(</sup>١) داهن: جامَل.

<sup>(</sup>٢) فقبض: أي توفي.

<sup>(</sup>٣) بيّنة: دليل ويرهان.

<sup>(</sup>٤) روّاضها: أي سئمها مدبروها.

<sup>(</sup>٥) الأوفاض: مَا تَفْرَقُ وَاخْتَلْطُ.

وفي ضد ذلك قول بعضهم:

إذ صـــرت تقعـــد مقعـــد الحكـــام وأراك بعـــض حــــوادثِ الأيــــام(١)

أبكـــي وأنــــدبُ ملَّـــة الإســـــلام إن الحـــوادث مـــا علمـــتَ كثيـــرة

وتقدمت امرأة إلى قاض، فقال لها: جاء معك شهودك؟ فسكتت. فقال كاتبه: إن القاضي يقول لك جاء شهودك معك؟ قالت: نعم هلا قلت مثل ما قال كاتبك، كبر سنك، وقل عقلك، وعظمت لحيتك حتى غطت على لبك، ما رأيت ميتاً يقضي بين الأحياء غيرك. وقيل: المضروب بهم المثل في الجهل، وتحريف الأحكام قاضي منى، وقاضي كسكر، وقاضي أيدج، وهو الذي قال فيه أبو إسحاق الصابي:

مسل البعير الأهروج خلف بهاب مرزيج (۱۲) تسلمه باطراً وتجري فقيل قساضي أيدج یا رب علیج (۲) اعلیج رأیتیه مطلعیاً وخلفیه عسماییسة فقلیت مین هسلا تسری

وقاضي شلبة وهو الذي قال فيه أبو الحسن الجوهري:

رابستُ راسساً كسيبسة فقل لسي فقلت مَسنُ أنست قسل لسي

وتقدمت امرأة جميلة إلى الشعبي فادعت عنده فقضى لها، هذيل الأشجعي:

 فتنسنَ الشعبسي لمسا
فتت بنسسانٍ
ومشَستُ مشيساً رويسداً
فقضي جسوراً علسي الخصد

فتناشدها الناس وتداولوها حتى بلغت الشعبي فضرب الأشجعي ثلاثين سوطاً.

وحكى ابن أبي ليلى قال: انصرف الشعبي يوماً من مجلس القضاء ونحن معه فمررنا بخادمة تفسل الثياب وهي تقول: فتن الشعبي لما، وأعادته ولم تعرف بقية البيت فلقّنها الشعبي وقال رفع الطرف إليها. ثم قال: أبعده الله أما أنا فما قضيت إلا بالحق. وأنشد بعضهم في أمين الحكم:

حنسى تصبب وديعسة لينيسم

تتمــــاوتـــنَّ إذا مشيـــتَ تخشُّعـــاً

<sup>(</sup>١) حوادث الأيام: نوازلها.

<sup>(</sup>٢) العِلج: الغريب.

<sup>(</sup>٣) مرتج: باب مغلق بإحكام.

<sup>(</sup>٤) المذبَّه: طاردة الذباب.

### الفصل الثاني: في الرشوة والهدية على الحكم وما جاء في الديون

أما الرشوة فقد روي عن النبي على أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تولوا اليهود، ولا النصارى فإنهم يقبلون الرشا، ولا يحل في دين الله الرشا. قال الشهيدي: وأصحابنا اليوم أقبل للرشا منهم. وفي نوابغ الحكم أن البراطيل<sup>(۱)</sup> تنصر الأباطيل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من شفع شفاعة ليرد بها حقاً، أو يدفع بها ظلماً فأهدي له فقبل، فذلك السحت<sup>(۲)</sup> فقيل له: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم. قال: الآخذ على الحكم. قال: الآخذ على الحكم. قال:

وكنتُ إذا خاصمتُ خصماً كبيته (٢) فلما تنازعنا الحكومة غُلَبتُ

على الوجه حتى خاصَمَتْني الدارهمُ على وقالت قُم فإنك ظالمُ

وأما الدَّيْن وما جاء فيه نعوذ بالله من غلبة الدّين وقهر الرجال: فقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: «من داين بدّيْن وفي نفسه وفاؤه، ثم مات تجاوز الله عنه وأوصى غريمه بما شاء. ومن تداين بدّيْن ولي نفسه وفاؤه، ثم مات اقتص الله لفريمه منه يوم القيامة والحاكم وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دّينه فإن قيل عليه دَيْن كفّ عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دَيْن صلى عليه. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل الله على صاحبكم من دين فقالوا ديناران يا رسول الله. فعدل النبي عنه عنه، وقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي كرم الله وجهه: هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما. فتقدم رسول الله الله فصلى عليه، ثم قال لعلي رضي الله عنه جزاك الله عنه خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، أنه ليس من ميت يموت وعليه دّين إلا ومرتهن بدينه، ومن فكّ رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة.

وقال بعض الحكماء: الدَّيْن هم بالليل، وذلَّ بالنهار، وهو غلّ جعله الله في أرضه، فإذا أراد الله أن يذلُّ عبداً جعله طوقاً في عنقه. وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتقاضى دَيْناً له على رجل فقالوا: خرج إلى الغزو. فقال: اشهد أن رسول الله ﷺ قال: هلو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيى، ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضي دَيْنه وعن الزهري قال: لم يكن رسول الله ﷺ يصلي على أحد عليه دَيْن، ثم قال بعد، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دَيْن فعلي قضاؤه ثم صلى عليهم، وعن جابر: لا هَمَّ إلا همُّ الدين، ولا وَجَعَ إلا وجعُ العين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: همَّ تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زانٍ، ومن استدان دَيْناً أن لا يقضيه، فهو سارقه. وقال حبيب بن ثابت: ما احتجت إلى شيء استقرضه إلا استقرضته من نفسي. أراد أنه يصبر إلى أن تمكن الميسرة. ونظيره قول القائل:

وإذا غلب شبيء علميّ تسركتُمه فيكون أرخم ما يكون إذا غلا

١) البراطيل: الرشاوى.

<sup>(</sup>٢) السحت: الحرام.

 <sup>(</sup>٣) كبته: رميته على الأرض.

وقال بعضهم أيضاً:

7

مرحو زحو

لقد كان القريضُ سميرَ قلبي فالهتني القروضُ عن القريض

وقال غيلان بن مرّة التميمي:

إني المتنف المتن

فأجابه ثعلبة بن عمير:

قابه نعلبه بن عمير . إذا مـا قضيـت الـدَّيْـنَ بـالـدَّيْـنَ لــم يكــن قضــــاءً ولكـــن ذاك غُـــرمُ علـــى غـــرم

واستـقرض من الأصمعي خليل له فقال: حباً وكرامة، لكن سَـكُنْ قلبي برهن يساوي ضعف ما تطلبه. فقال: أ يا أبا سعيد أما تثق بي؟ قال: بلى وإن خليل الله(١٠) كان واثقاً بربه، وقد قال له: ﴿ولكنْ ليطمئِنْ قلبي﴾(٢٠).

اللَّهم أوفِ عنَّا دَيْن الدنيا بالميسرة ودَّيْن الآخرة بالمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين.

#### الفصل الثالث: في ذكر القصاص، والمتصوفة وما جاء في الرياء ونحو ذلك

أما ما جاء في ذكر القصاص والمتصوّفة، فقد روي عن خباب بن الأرت قال: قال رسول الله ﷺ: الإسرائيل لما قصوا هلكوا، وروي أن كعباً كان يقص فلما سمع الحديث ترك القصص. وقال ابن عمر رضي الله يخ عهما: لم يقصّ أحد على عهد رسول الله ﷺ ولا عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عهم وإنما كان القصص حين كانت الفتة. وقال ابن المبارك: سألت الثوري: من الناس؟ قال: العلماء. قال: فمن الأشراف؟ قال: القصص الذين يستأصلون أموال الناس المتحقّون. قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قلت: من الغوغاء؟ قال: القصاص الذين يستأصلون أموال الناس بالكلام. قلت: فمن السفهاء؟ قال: الظلمة. قيل: وهب رجل لقاض خاتماً بلا فص. فقال: وهب الله لك في الجنة خونة بلا سقف. وقال قيس بن جبير النهشلي: الصعقة(٣) التي عند القصاص من الشيطان. وقيل لمائشة رضي الله يعنها: إن أقواماً إذا سمعوا القرآن صعقوا. فقالت: القرآن أكرم وأعظم من أن تذهب منه عقول الرجال. وسئل ابن صيرين عن أقوام يصعقون عند سماع القرآن فقال: ميعاد ما بينا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من كمه طنبوراً صغرة فون صعقوا فهو كما قالوا. كان بمرو قاضي يبكي بمواعظه فإذا أطال مجلسه بالبكاء أخرج من كمه طنبوراً صغرة فيحركه، ويقول مع هذا الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة. وقال بعضهم: قلت لصوفي بعني جبتك. طنبوراً صغيراً فيحركه، ويقول مع هذا الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة. وقال بعضهم: قلت لصوفي بعني جبتك. عليه السلام بني إسرائيل فأقبلوا يعزقون الثياب فقال: واذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصيد. وسئل بعض العلماء عن المتصوفة. فقال أكلة رقصة (٤) وعظ عيسى عليه السلام بني إسرائيل فأقبلوا يعزقون الثياب فقال: ما ذنب الثياب أقبلوا على القلوب فعاتبوها.

<sup>(</sup>١) خليل الله: سيدنا إبراهيم عليه السلام.

خِ (٢) سورة: البقرة، الآية: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الصعقة: شدة التأثر.

ير (٤) رقصة: كثيرو الأكل والرقص.

وأما ما جاء في الرياء، فقد قال الله تعالى: ﴿يراءون الناسَ ولا يذكرون الله إلا قليلاً﴾(١) وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: ﴿يا معاذ احذر أن يرى عليك آثار المحسنين وأن تخلو من ذلك فتحشر مع المراثين ». وقيل: لو أن رجلاً عمل عملاً من البر فكتمه ثم أحب أن يعلم الناس أنه كتمه فهو من أقبح الرياء. وقيل: كل ورع يحب صاحبه أن يعلمه غير الله ، فليس من الله في شيء . وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: الرياء » . وقيل: ينما عابد يمشي ومعه غمامة (٢) على رأسه تظله فجاء رجل يريد أن يستظل معه فمنعه ، وقال: إن أقمت معي لم يعلم الناس أن الغمامة قطللني ، فقال له الرجل: قد علم الناس أني لست ممن تظله الغمامة فحولها الله تعالى إلى ذلك الرجل. وقال حبد الأعلى السلمي يوماً: الناس يزحمون أني مراه ، وكنت أمس والله صائماً ، ولا أخبرت بذلك أحداً .

اللهم أصلح فساد قلوبنا واستر فضائحنا يرحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة: النساء، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الغمامة: السحابة.

# الباب التاسع عشر: في العدل والإحسان والإنصاف وغير ذلك

اعلم: أرشدك الله، أن الله تعالى أمر بالعدل، ثم علم سبحانه وتعالى أنه ليس كل التفوس تصلح على العدل، يل تطلب الإحسان، وهو فوق العدل. فقال تعالى: ﴿إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاه في القرمي ((). الآية فلو وسع الخلائق العدل ما قرن الله به الإحسان، والعدل ميزان الله تعالى في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي، والمحق من العبطل. واعلم أن عدل الملك يوجب محبته، وجوره يوجب الافتراق عنه. وأفضل الأزمنة ثواباً أيام واحداً، أفضل من طريق أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: العدل ساعة خير من واحداً، أفضل من عمل العابد في أهله مائة عام أو خمسين عاماً وروي عن النبي الله أنه قال: العدل ساعة خير من عبدة سبعين سنة، وروينا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أبواب السماء». وعن دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الكعب الأحبار: أخبرني عن جنة عدن. قال: يا أمير المؤمنين، لا يسكنها إلا يم نبي، أو صديق، أو شهيد، أو إمام عادل. فقال عمر: والله ما أنا نبي وقد صدقت رسول الله الله، وأما العام العادل في أرجو لا أجور، وأما الشهادة فأنى لي بها. قال الحسن: فجعله الله صديقاً، شهيداً، حكماً عدلًا. وسأل في المحب الأحبار: أنواد: إذا استطمنا العدل، استغنينا به عن الشجاعة إلا السكندر حكماء أهل بابل أيما أبلغ عندكم الشجاعة، أو العدل؟ قالوا: إذا استطمنا العدل، استغنينا به عن الشجاعة إلى المحبود علم المعادل المعادل المعبود الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا استطمنا العدل، استغنينا به عن الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا استطمنا العدل، استغنينا به عن الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا المناه العدل، المناه عندكم الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا المناه العدل، المناه الشجاعة الله عندكم الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا العدل، العدل، المناه المناه عندكم الشجاعة الله عندكم الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا العدل العدل، العدل المناه الشجاعة الله عندكم الشجاعة الله عندكم الشجاعة الله عندكم الشجاعة الله عندكم المناه الله عندكم الشجاعة الله عندكم المناه المنا

ويقال: عدل السلطان أنفع من حسب الزمان. وقيل: إذا رغب السلطان (٢) عن العدل رغبت الرعية عن طاعته. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يشكو إليه من خراب مدينته، ويسأله مالاً يرممها به. فكتب إليه عمر؛ قد فهمت كتابك، فإذا قرأت كتابي فَحَسَّن مدينتك بالعدل، ونق طرقها من الظلم فإنه مرممها والسلام. ويقال إن الحاصل من خراج سواد العراق في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف قلم يزل يتناقص حتى صار في زمن الحجاج ثمانية عشر ألف ألف. قلما ولي عمر بن عهد العزيز رضي الله عنه ارتفع في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف وقيل أكثر. وقال: إن عشت لابلغنة إلى ما كان في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمات في تلك السنة. ومن كلام كسرى: لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالبلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل.

ولما مات سلمة بن سعيد كان عليه ديون الناس، ولأمير المؤمنين المنصور. فكتب المنصور لعامله: استوف لأمير المؤمنين حقه، وفرق ما بقي بين الغرماء، فلم يلتفت إلى كتابه وضرب للمنصور بسهم من المال، كما ضرب لأحد الغرماء. ثم كتب للمنصور: مُلتت الأرض بك

<sup>(</sup>١) سورة: النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) رغب السلطان: أي زهد فيه ومال عنه.

عدلًا. وكان أحمد بن طولون والى مصر متحلياً بالعدل مع تجبره، وسفكه للدماء، وكان يجلس للمظالم، وينصف 🖔 المظلوم من الظالم.

حكى أن ولده العباش استدعى بمغنية، وهو يصطبح(١) يوماً فلقيها بعض صالحي مصر ومعها غلام يحمل عوده فكسره فدخل العباس إليه وأخبره بذلك. فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح فلما أحضر إليه قال: أنت الذي كسرت العود؟ قال: نعم. قال: أفعلمت لمن هو؟ قال: نعم هو لابنك العباس، قال: أفما أكرمته لي؟ قال: أكرمه لك بمعصية الله عز وجل، والله تعالى يقول: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضُهم أولياءُ بعض يأمرون بالمعروف وينهَوْنَ عن المنكر﴾(٢)، ورسول الله ﷺ يقول: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق». فاطرق أحمد بن طولون عند ذلك ثم قال: كل منكر تراه فغيّره وأنا من ورائك. ووقف يهودي لعبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين إن بعض خاصتك ظلمني فانصفني منه، وأذقني حلاوة العدل، فأعرض عنه. فوقف له ثانياً فلم يلتفت إليه، فوقف له مرة ثالثة وقال: يا أمير المؤمنين إنَّا نجد في التوراة المنزَّلة على كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمام لا يكون شريكاً في ظلم أحد حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه ذلك ولم يُزِلُّهُ فقد شاركه في الظلم والجور. فلما سمع عبد الملك كلامه فزع وبعث في الحال إلى مَنْ ظلمه فعزله وأخذ لليهودي حقه منه.

وروي أن رجلًا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له فأتى إلى المنصور فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، أأذكر حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلًا. فقال: بل اضرب المثل. قال: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف غيرها، وظناً منه أن لا ناصر له غيرها، فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى أبيه، فإذا بلغ وصار رجلًا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه، فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان. وقد نزلت بي نازلة، وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى، فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم فإني متوجه إلى بيته وحرمه. أفقال المنصور: بل ننصفك. وأمر أن يكتب إلى واليه بردّ ضيعته إليه.

وكان الإسكندر يقول: يا عباد الله إنما إلَّهكم الله الذي في السماء نصر نوحاً بعد حين، الذي يسقيكم الغيث عند 🗽 الحاجة، وإليه مفزعكم عند الكرب، والله لا يبلغني أن الله تعالى أحبُّ شيئاً إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلي، ولا أبغضَ شيئاً إلا أبغضتُه وهجرتُه إلى يوم أجلي، وقد أنبئتُ أن الله تعالى يحب المدل في عباده، ويبغض الجور من ﴿ خِ بعضهم على بعض، فويل للظالم من سيفي وسوطي، ومَنْ ظهر منه العدل من عمالي فليتكىء في مجلسي كيف شاء، وليتمنَّ عليّ ما شاء فلن تخطئه أمنيته والله تعالى المجازي كلًّا بعمله. ويقال: إذا لم يعمر الملكُ ملكَه بالإنصاف ﴿ يُݣِّ خرب ملكه بالعصيان.

وقيل: مات بعض الأكاسرة فوجدوا له سفطاً (٣) ففتح، فوجد فيه حبة رمان كأكبر ما يكون من النوى معها رقعة مكتوب فيها: هذه من حب رمان عمل في خراجه بالعدل.

يصطبح: يشرب خمرة الصباح.

سورة: التوبة، الآية: ٧١.

السفط: العلية.

وقيل: تظلم أهل الكوفة من واليهم فشكوه إلى المأمون فقال: ما علمت في عمالي أعدل، ولا أقول بأمر الرعية، وأعود بالرفق عليه منه. فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين ما أجد أولى بالعدل والإنصاف منك، فإن كان بهذه السمفة فعلى أمير المؤمنين أن يوليه بلداً بلداً. حتى يلحق كل بلد من عدله الذي لحقنا، ويأخذ بقسطه منه كما أخذنا، وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين. فضحك المأمون من قوله وعزله عنهم. وقدم المنصور البصرة قبل المخلافة فنزل بواصل بن عطاء وقال: بلغني أبيات عن سليم بن يزيد العدوي في العدل، فقم بنا إليه. فأشرف عليهم من غرفة فقال لواصل: من هذا الذي معك؟ قال: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فقال: رحب على رحب، وقرب على قرب. فقال: إنه يحب أن يسمع أبياتك في العدل فقال: سمعاً وطاعة وأنشد

حتى متى لا نىرى عىدلاً نسر به ولا نسرى لسولاةِ الحسقُ أعسوانسا مستمسكيسن بحسقُ قسائميسنَ بسهِ إذا تلسون أهسلُ الجَسوْر ألسوانسا يسا للسرجسالِ لسداء لا دواءً له وقسائميد ذي عمسى يقتسادُ عميسانسا

فقال المنصور: وددتُ لو أني رأيت يوم عدل، ثم مت. وقيل: لما ولي عمر بن عبد العزيز أخذ في رد المظالم 🔀 فابتدأ بأهل بيته نحاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمه فقال لها: إن رسول الله ﷺ سلك طريقاً، فلما يِح قبض سلك أصحابه به ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله ﷺ، فلما أفضى الأمر إلى معاوية جره يميناً وشمالًا، وأيم 🖆 لئن مدّ في عمري لأردنّه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله ﷺ، وأصحابه. فقالت له: يا ابن أخي إني أخاف ﷺ عليك منهم يوم عصيباً فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا أمننيه الله. وقال وهب بن منبه: إذا همّ الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في أهل مملكته في الأسواق والزروع والضروع وكل شيء، وإذا هم بالخير والعدل أو ﷺ عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك. وقال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالي، وتفسد غساده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكاً من الملوك خرج يسير في مملكته متنكراً فنزل عل رجل له بقرة رَجُّ تحلب قدر ثلاث بقرات، فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه بأخذها. فلما كان من الغد من حلبت له النصف مما حلبت بالأمس فقال له الملك: ما بال حلبها نقص، أرعت في غير مرعاها بالأمس؟ فقال: لا، ولكن أظن أن ملكنا چَّ رَاها أو وصله خبرها فهَمَّ بأخذها فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم أو همّ بالظلم ذهبت البركة. فتاب الملك وعاهد رِرِ ويه في نفسه أن لا يأخذها، ولا يحسد أحداً من الرعية، فلما كان الغد حلبت كعادتها. ومن المشهور بأرض المغرب يح أن السلطان بلغه أن امرأة لها حديقة فيها القصب الحلو، وإن كل قصبة منها تعصر قدحاً، فعزم الملك على أخذها منها بِرِج ثم أتاها وسألها عن ذلك. فقالت: نعم ثم إنها عصرت قصبة فلم يخرج منها نصف قدح، فقال لها: أين الذي كان چَال؟ فقالت: هو الذي بلغك إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها منى فارتفعت البركة منها. فتاب الملك يح وأخلص لله النية وعاهد الله أن لا يأخذها منها أبداً، ثم أمرها فعصرت قصبة منها فجاءت ملء قدح.

وحكى سيدي أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه سراج الملوك قال: حدثني بعض الشيوخ ممن كان يروي ملح الأخبار بمصر قال: كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة أرادب ولم يكن في ذلك الزمان نخلة تحمل نصف ذلك الخبار بمصر قال: كان بصعيد أعرف هذه واحدة. وقال لي شيخ من أشياخ الصعيد: أعرف هذه مرا

النخلة وقد شاهدتها وهي تحمل عشرة أرادب ستين ويية<sup>(١)</sup>، وكان صاحبها يبيعها في سني الغلاء، وكل ويية بدينار.

وحكى أيضاً رحمه الله تعالى: شهدت في الاسكندرية والصيد مطلق للرعية، السمك يطفو على الماء لكثرته، وكانت الأطفال تصيده بالخرق من جانب البحر، ثم حجره الوالي ومنع الناس من صيده فذهب السمك حتى لا يكاد يوجد إلى يومنا هذا، وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرعية، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وروى أصحاب التواريخ في كتبهم قالوا: كان الناس إذا أصبحوا في زمان الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا: من قتل البارحة، ومن صلب، ومن جلد، ومن قطع؟ وما أشبه ذلك. وكان الوليد بن هشام صاحب ضياع واتخاذ مصانع، فكان الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان، والمصانع والضياع، وشق الأنهار، وغرس الأشجار. ولما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح، كان الناس يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة، ويتغالون في المناكح عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح، كان الناس يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة، ويتغالون في المناكح والسراري(٢) ويعمرون مجالسهم بذكر ذلك. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الناس يتساءلون: كم تحفظ من القرآن، وكم وردك كلَّ ليلة، وكم يحفظ فلان، وكم يختم، وكم يصوم من الشهر؟ وما أشبه ذلك.

فينبغي للإمام أن يكون على طريقة الصحابة والسلف رضي الله عنهم ويقتدي بهم في الأقوال والأفعال فمن خالف ذلك فهو لا محال هالك. وليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي مرسل أو ملك مقرب. وقد قيل إن مَثَلُه كَمَثَل الرياح التي يرسلها الله تعالى بشراً بين يدي رحمته فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاحاً للثمرات، وروحاً للعباد.

ولو تتبعت ما جاء في العدل والانصاف وفضل الإمام العادل لألفت في ذلك مجموعاً جامعاً لهذا المعنى، ولكن أن اقتصرت على ما ذكرته مخافة أن يمله الناظر ويسأمه السامع، وبالله التوفيق إلى أقوم طريق وصلى الله على سيدنا محمد ﴿ وَعَلَى الله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) ويبة: ٢٤ مُدّ: ٤٣٢ كليو غرام.

<sup>(</sup>٢) مفردها السرية: الجارية التي ينكحونها.

# الباب العشرون: في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلمة وأحوالهم وغير ذلك

قال الله تعالى: ﴿ لَا لَمِنَهُ اللَّهُ هَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنُّ الله خافلاً هما يعملُ الظالمون﴾ (٢) قيل هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم. وقال تعالى: ﴿إِنَا احتلنا للظالمين ناراً أحاط بهم سُرَادِتُها﴾(٣) وقال تعالى: ﴾ ﴿ ﴿ وسيملمُ اللَّذِينَ ظَلْمُوا أَي منقلبٍ يتقلبون﴾ ﴿ ٤٠ وقال رسول الله ﷺ: •مَنْ مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج من الإسلام». وقال أيضاً ﷺ: «رحم الله عبداً كان لأخيه قبله مظلمة في عرض أو مال فأتاه فتحلله<sup>(ه)</sup> منها ِ قبل أنَّ يأتي يوم القيامة وليس معه دينار ولا درهم. وقال أيضاً ﷺ: «من اقتطع حق امرىء مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: يا رسول الله ولو كان شيئاً يسيراً؟ قال: ولو كان قضيباً من أراك.. وعن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أُوحَى الله تَعَالَى إِلَىَّ يَا أَخَا الْمُرْسَلِينَ يَا أَخَا الْمُنْذِرِينَ أَنْذُر قُومُكُ فلا يدخلوا بيتاً من بيوتي، ولا أحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائماً يصلي بين يديّ حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جازي مع النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين في الجنة؛. وعن على رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ﴿إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه. وعنه ﷺ أنه قال: «ما من عبد ظَّلم فشخص(٦) ببصره إلى السماء إلا يج قال الله عز وجل لبيك عبدي حقاً لأنصرنك ولو بعد حين». وعنه أيضاً أنه قال: «ألا إن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله والعياذ بالله تعالى. قال الله يٍّ تعالى: ﴿إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(٧) وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً، وأما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه. ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يا رب كِّرُ إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين، وإذا منادٍ ينادي: حلمي على الظالمين أحلَّ المظلومين في أعلى عليين. وقيل: مَنْ سَلَّبَ نعمة غيره، سلب نعمتُهُ غيرُه. وسمع مسلم بن بشار رجلاً يدعو على مَنْ ظلمه، فقال

ング

<sup>(1)</sup> سورة: هود، الَّاية: ١٨.

صورة: إبراهيم، الآية: ٤٣. **(Y)** 

سورة: الكهف، الآية: ٢٩. (r) Z

سورة: الشعراء، الآية: ٢٢٧. (1)

تحلله: جعله في حل من التزامه. (0)

شخص: تأمل بدهشة. (1)

سورة: النساء، الآية: ٤٨. (V) 🥦

له: كِلِ<sup>(۱)</sup> الظالم إلى ظلمه فهو أسرعُ فيه من دعائك. ويقال: مَنْ طال عدوانه زال سلطانه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. ورؤي لوح في أفق السماء مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحته هذا البيت:

ولسم أز مثسلَ الجَسورِ للمسرءِ واضعَسا

فلمم أز مشمل العملي للممرء رافعماً

وقال الشاعر:

فان سقمت فإنا السالمون غدا ولسن تسرد يسد مظلسومة أبدا

كنت الصحيح وكنا منك في سقم دَعَتْ عليك أكف السالما ظلمت

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن أظلم مَنْ لا يجد عليّ ناصراً إلا الله. وقال أبو العيناء: كان لي خصوم ظَلَمَةً فشكوتهم إلى أحمد بن أبي دؤاد وقلت: قد تضافروا عليّ وصاروا يداً واحدة. فقال: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾<sup>(٢)</sup> فقلت له: إن لهم مكراً، فقال: ﴿ولا يحيق المكر السيِّيء إلا بأهله﴾(٣) قلت: هم فئة كثيرة. فقال: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله﴾(٤) وقال يوسف بن أسباط من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ﷺ: قمن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخِاه لأبيه وأمه، وقال مجاهد: يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجسادهم حتى تبدو العظام، فيقال لهم: هل يؤذيكم هذا؟ فيقولون أي والله، فيقال لهم: هذا بما كنتم تؤذون المؤمنين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لما كشف العذاب عن قوم يونس عليه السلام ترادوا المظالم بينهم، حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى صاحبه. وقال أبو ثور بن يزيد: الحجر في البنيان من غير حله عربون على خرابه. وقال غيره: لو أن الجنة وهي دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشك أن تخرب. وقال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك، لا يعجبك رحب اللراعين سفاك الدماء فإن له قاتلاً لا يموت. وقال سحنون بن سعيد: كان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئاً قط هيبتي من رجل ظلمته، وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله، فيقول حسبك الله، الله بيني وبينك. وقال بلال بن مسعود: اتق الله فيمن لا ناصر له إلا بالله. ويكي على بن الفضل يوماً فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على مَنْ ظلمنى إذا وقف خداً بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. وروي أن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى اشتد غضبي على مَنْ ظلم مَنْ لا يجد له ناصراً غيري. ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر: يا سليمان اذكر يوم الأذان. فنزل سليمان من على المنهر ودعا بالرجل، فقال له: ما يوم الأذان؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿فَأَذَّنَ مؤذَّنَ بينهم أن لعنهُ الله على الظالمين﴾(•). قال: فما ظلامتك؟ قال: أرضٍ لي مكان كذا وكذا أخذها وكيلك، فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضاً مع أرضه. وروي أن كسرى أنو شروان كان له معلم حسن التأديب يعلمه حتى فاق في العلوم، فضربه المعلم يوماً من غير ذنب، فأوجعه فحقد أنو شروان عليه، فلما ولي الملك قال للمعلم: ما حملك

<sup>(</sup>١) كل: أوكله.

<sup>(</sup>٢) سُورَة: الفتح، الآية: ١٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة: فاطر، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة: البقرة، الآية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة: الأعراف، الآية: ٤٤.

على ضربي يوم كذا وكذا ظلماً؟ فقال له: لما رأيتك ترغب في العلم، رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لئلا تظلم. فقال أنو شروان زه زه (١). وقال محمد بن سويد وزير المأمون:

فلا تسأمنَان السعار حراً ظلمتَه فما ليسلُ حراً إن ظلَمْت بسائسم

وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه:

لا تظلمن إذا منا كنت مقتدراً فالظلم مصدرُرُهُ يفضي إلى الندم الندم تنام عيناك وهين الله لم تنام عنام عيناك والمظلموم متبية يدعو عليك وهين الله لم تنام

وما أحسن ما قال الآخر:

أتهازاً بالدعاء وتردريه وما تندي بما صنع الدعاء المهام الليل نافلة ولكن لها أملد وللأمد(٢) انقضاء فيُمْسِكُها إذا صا شاء ربُسي ويسرسِلُها إذا نفلد القفاء

وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. وقال الهيئم بن فرأس السامي من بني سامة بن لؤي في الفضل بن مروان:

> تجبرت يا فضل بن مروان فاعتبر تسلائسة أمسلاك مضوا لسبيلهسم

فقبك كان الفضلُ والفضلُ والفضلُ والفضلُ أبادَهُـــمُ المسوتُ المشتَّــتُ والقـــلُ

يريد الفضل بن الربيع، والفضل بن يحيى، والفضل بن سعد. ووجلت تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي رقعة مكتوب فيها:

> وحــــتَّى الله إن الظلــــمَ لــــؤمَّ وإن الظلـــمَ مـــرتَمُـــهُ وخيـــمُ إلـى ديــانِ يــومِ الـدَّيــن نمضــي وعنـــدَ الله تجتمــــمُ الخصـــومُ

> > ووجد القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي في مصلاه رقعة مكتوب فيها:

بغــــى وللبغـــي مبهـــام تنتظـــر أنفــِذ فــي الأحشــاء مــن وخــز الإبــر

سهام أيلي القانتين(٢) في السحر

قال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء: ما كنت لألي هذا بعدما حدثني إبراهيم. قال: حدثك إبراهيم؟ قال: حدثني عن علقمة عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله على: الأذا كان يوم القيامة نادى عن عدت عن برى لهم قلماً أو لاقَ(١) لهم دواة فيجمعون في تابوت منادٍ: أين الظّلَمَةُ، وأعوان الظلمة، وأشياع الظلمة، حتى من برى لهم قلماً أو لاقَ(١) لهم دواة فيجمعون في تابوت

<sup>🧏 (</sup>۱) زه زه: لفظة استحسان ومديع.

رياً (٢) الأمد: الغاية.

حَرِّ (٣) القانتون: طائعو الله.

<sup>(</sup>٤) لاق: جعل في جوفها حبراً.

من حديد ثم يرمى بهم في نار جهنم. وروى هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: جلس أبي للمظالم يوماً فلما انقضى المجلس رأى رجلاً جالساً، فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم أدنني إليك فإني مظلوم، وقد أعوزني العدل والانصاف. قال: ومن ظلمك؟ قال: أنت ولستُ أصل إليك، فأذكر حاجتي. قال: وما يحجبك وقد ترى مجلسي مندولاً؟ قال: يحجبني عنك هيبتك، وطول لسانك، وفصاحتك. قال: ففيم ظلمتك؟ قال: في ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصباً مني بغير ثمن، فإذا وجب عليها خواج أديته باسمي لئلا يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكي. من فوكيلك يأخذ غلتها، وأنا أؤدي خراجها، وهذا لم يسمع بمثله في المظالم. فقال له محمد: هذا قول تحتاج معه إلى بيتة وشهود وأشياء، فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب. قال: نعم قد أمتك. قال: البيتة مم الشهود، وإذا شهنوا فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر. فما معنى قوله بيتة وشهود وأشياء، وأي شيء هذه الأشياء، إن هي إلا الجور وعدولك عن العلل. فضحك محمد وقال: صدقت والبلاء موكل بالمنطق، وإني لأرى فيك مصطنعاً (١)، ثم وقع له برد ضبعته، وأن يطلق له مائة دينار يستعين بها على عمارة ضبعته وصيّره من أصحابه، فكان جي قبل أن يتوصل إلى الانصاف وإعادة ضبعته له يقال له: يا فلان كيف الناس فيقول: بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا يتصر. فلما صار من أصحاب محمد بن عبد الملك ورد عليه ضبعته وأنصفه قال له ليلة: كيف الناس الآن؟ قال: بخير قد اعتملت معهم الإنصاف ورفعت عنهم الاجحاف، ورددت عليهم الغصوب، وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجو لهم بيقائك نيل كل مرغوب، والفوز بكل مطلوب.

ومما نقل في الآثار الإسرائيلية في زمان موسى صلوات الله وسلامه عليه أن رجلاً من ضعفاء بني إسرائيل كان له عائلة، وكان صياداً يصطاد السمك ويقوّت منه أطفاله وزوجته. فخرج يوماً للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها، ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله. فلقيه بعض العوانية فرأى السمكة معه فأراد على أخذها منه فمنعه الصياد، فرفع العواني خشبة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه غصباً بلا ثمن فدعا الصياد عليه وقال: إلهي جعلتني ضعيفاً، وجعلته قوياً عنيفاً، فخذ لي بحقي منه عاجلاً، فقد ظلمني ولا يَصرب لي إلى الآخرة.

ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها، فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائلة ليأكل منها ففتحت السمكة فاها ونكزته في أصبع يده نكزة طار بها عقله، وصار لا يحي يقربها قراره. فقام وشكا إلى الطبيب ألم يده وما حل بها فلما رآها قال له: إن دواؤها أن تقطع الأصبع لئلا يسري الألم إلى بقية الكف. فقطع اصبعه فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليد، وازداد التألم وارتعدت من خوفه فراتصه. فقال له الطبيب: ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم لئلا يسري الألم إلى الساعد فقطعها، فانتقل الألم إلى الساعد، فما زال هكذا كلما قطع عضواً انتقل الألم إلى العضو الآخر الذي يليه، حتى خرج هائماً مستغيثاً إلى ربه ليكشف عنه ما خزل به. فرأى شجرة فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلاً يقول: يا مسكين إلى كم تقطع أعضاءك، امض إلى خصمك الذي ظلمته فارضه. فانتبه من النوم وفكّر في أمر فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد، فلخل المدينة وسأل عن الصياد وأتى إليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه وطلب منه الإقالة مما جناه، ودفع إليه شيئاً من بها المدينة وسأل عن الصياد وأتى إليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه وطلب منه الإقالة مما جناه، ودفع إليه شيئاً من بها

<sup>(</sup>١) مصطنع: مكان للصنيمة وأهل لها.

ماله وتاب من فعله فرضي عنه خصمه الصياد فسكن في الحال ألمه. ويات تلك الليلة، فرد الله تعالى عليه يده كما كلم ا كانت. ونزل الوحي على موسى عليه السلام: يا موسى وعزتي وجلالي لولا أن ذلك الرجل أرضى خصمه لعذبته مهما امتدت به حياته.

ومما تضمنته أخبار الأخيار: ما رواه أنس رضي الله عنه قال: بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عالى عنه قاعد إذا جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ (۱) بك. فقال عمر رضي الله عنه: لقد عذت بمجير فما شأنك، فقال: سابقت بفرسي ابناً لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر فجعل يقنعني بسوطه ويقول: أنا ابن الأكرمين، فبلغ ذلك عمراً أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانقلت منه فهذا الحين أتيتك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان. وقال المصري: أقم حتى يأتيك. فأقام حتى قدم عمرو وشهد موسم الحج فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه قام المصري فرمي إليه عمر رضي الله عنه بالدّرة. قال أنس رضي الله عنه: فلقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين: قال: أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت. قال: ضعها على ضلع عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين لقد ضربت الذي ضربني: قال: أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنتزع. ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال: يا ضربني: قال: أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنتزع. ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال: يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. فجعل عمرو يعتذر إليه ويقول: إنى لم أشعر بهذا.

وقيل لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاث الناس من ظلمه، وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في غد. فكتبت رقعة وقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمد، يا بن طولون: فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه، وأخذ منها الرقعة وقرأها، فإذا فيها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخوّلتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم. هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها. فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، ووجوروا فإناً إلى الله مستجيرون، واظلموا فإنا بالله متظلمون، ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾(٢). قال:

وحكي أن الحجاج حبس رجلاً في حبسه ظلماً فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا أيام، ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بيّنة وكتب في آخرها.

ستعلم أيا نووم إذا التقينا أمسا والله إن الظلمة لسوم مستقطع التلكة أرم عسن أناس السيقطي ديّان يسوم السدّين نمضي

غدداً عند الإلب مَن الظلومُ ومن الظلومُ ومن زال الظلومُ هنو الملسومُ المسومُ المسومُ المسومُ النعيسمُ وعند الله تجتمع الخصيرمُ

<sup>(</sup>١) العائذ: المستجير.

<sup>(</sup>٢) سورة: الشعراء، الآية: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) التلذُّذُ: التمتم باللذائذ.

وحكى أبو محمد الحسين بن محمد الصالحي قال: كنا حول سرير المعتضد بالله ذات يوم نصف النهار، فنام بعد أن أكل، فانتبه منزعجاً وقال: يا خدم. فأسرعنا الجواب فقال: ويلكم أعينوني والحقوا بالشط بأول ملاح ترونه منحدراً في سفينة فارغة فاقبضوا عليه والتوني به، ووكلوا السفينة مَنْ يحفظها. فأسرعنا فوجدنا ملاحاً في سفينة فارغة فقبضنا عليه، ووكلنا بها مَنْ يحفظها، وصمدنا به إلى المعتضد. فلما رآه الملاح كاد يتلف، فصاح عليه المعتضد صيحة عظيمة كادت روحه تذهب منها وقال: أصدقني يا ملمون عن قضيتك مع المرأة التي قتلتها اليوم، وإلا ضربت عنقك، فتلعثم وقال: نعم كنت سحراً في المشرعة الفلانية فنزلت امرأة لم أر مثلها، عليها ثياب فاخرة، وحلي كثيرة، وجواهر فطمعت فيها واحتلت عليها حتى سددت فمها وأغرقتها وأخلت جميع ما كان عليها، ثم طرحتها في الماء، ولم أجسر على حَمَّل سلبها إلى داري لثلا يفشوا الخبر عليّ فعوّلت على الهرب والانحدار إلى واسط. فصبرت إلى أن خلا الشط في هذه الساعة من الملاحين وأخلت في الانحدار فتعلق بي هؤلاء القوم فحملوني إليك. فقال: وأين الحليّ والسلب؟ قال: في صدر السفينة تحت البواري. قال المعتضد: عليّ به الساعة فحضروا به فأمر بتغريق الملاح، ثم أمر أن ينادي ببغداد من خرجت له أمرأة إلى المشرعة الفلانية سحراً، وعليها ثياب فاخرة، وحليّ الملاح، ثم أمر أن ينادي ببغداد من خرجت له أمرأة إلى المشرعة الفلانية سحراً، وعليها ثياب فاخرة، وحليّ المولاي مَنْ أعلمك، أو أوحى إليك بهذه الحالة، وأمر هذه الصبيّة؟ فقال: بل رأيت في منامي رجلاً شيخاً أبيض المولاي مَنْ أعلمك، أو أوحى إليك بهذه الحالة، وأمر هذه الصبيّة؟ فقال: بل رأيت في منامي رجلاً شيخاً أبيض ظلماً، وسلبها ثيابها، وأقم عليها الحد ولا يفتك، فكان ما شاهدتم.

فيتعين على كل ولي أمر أن يعدل في الأحكام، وأن يتبصر في رعيته، وعلى كل عاقل أن يكف يده عن الظلم ويسلك سنن العدل ويعامل بالنصفة ويراقب الله في السر والعلانية ويعلم أن الله يجازي على الخير والشر. . . ويعاقب الظالم على ظلمه، وينتصر للمظلوم، ويأخذ له حقه ممن ظلمه، وإذا أخذ الظالم لم يفلته. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على صيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) قرره: جعله يعترف.

# الباب الحادي والعشرون: في بيان الشروط التي تؤخذ على العمال وسيرة السلطان في استجباء الخراج وأحكام أهل الذمة فيه فصلان

# الفصل الأول: في سيرة السلطان في استجباء (١) الخراج والإنفاق من بيت المال وسيرة العمال

قال جعفر بن يحيى: الخراج عماد الملوك وما استعزوا بمثل العدل، وما استنذروا(٢) بمثل الظلم، وأسرع الأمور في خراب البلاد، تعطيل الأرضين، وهلاك الرعية، وانكسار الخراج من الجور. ومَثَلُ السلطان إذا أجحف بأهل الخراج حتى يضعفوا عن عمارة الأرضين مَثَلُ مَنْ يقطع لحمه من الجوع. فهو إن شبع من ناحية فقد ضعف من أخرى، وما أدخل على نفسه من الضعف والوجع أعظم مما دفع عن نفسه من ألم الجوع. ومَثَلُ من كلّف الرعية فوق طاقتهم كالذي يطين سطحه بتراب أساس بيته، وإذا ضعف المزارعون عجزوا عن عمارة الأرضين، فيتركونها فتخرب الأرض، ويهرب المزارعون، فتضعف العمارة، ويضعف الخراج، وينتج من ذلك ضعف الأجناد، وإذا ضعف الجند طمع الأعداء في السلطان.

وروي أن المأمون أرق ذات ليلة فاستدعى سميراً يحدثه فقال: يا أمير المؤمنين كان بالموصل بومة، وبالبصرة بومة، فخطبت بومة الموصل بنت بومة البصرة لابنها فقالت بومة البصرة: لا أجيب خطبة ابنك حتى تجعلي في صداق ابتي مائة ضيعة خربة. فقالت بومة الموصل: لا أقدر عليها، لكن إن دام والينا سلمه الله علينا سنة واحدة فعلت ذلك. قال: فاستيقظ لها المأمون وجلس للمظالم وأنصف الناس بعضهم من بعض، وتفقد أمور الولاة والعمال والرعية. وقال أبو الحسن بن علي الأسدي: أخبرني أبي قال: وجدت في كتاب قبطي باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون في زمن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه، من أموال مصر لخراج سنة واحدة من الذهب العين، أربعة وعشرون ألف ألف وأربعمائة دينار. من ذلك ما ينصرف في عمارة البلاد كحفر الخلجان، والانفاق على الجسور، وسد الترع، وتقوية مَنْ يحتاج إلى التقوية، من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البلدان وغير ذلك من الآلات. وأجرة مَنْ يستعان لحمل البذر، وسائر نفقات تطبيق الأرض، ثمانمائة ألف دينار. ولما ينصرف للأرامل والأيتام، وإن كانوا غير محتاجين، حتى لا يخلوا أمثالهم من بر فرعون، أربعمائة ألف دينار.

<sup>(</sup>١) امتجاه الخراج: تحصيله.

<sup>(</sup>۲) استنفروا: أنفروا.

ولما ينصرف لكهتهم، وبيوت صلاتهم، مائتا ألف دينار. ولما ينصرف في الصدقات مما يصب صبا، وينادى عليه برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة ولم يحضر، فيحضر لذلك جمع كثير ويفرق عليهم مائتا ألف دينار. فإذا فرقت الأموال على أربابها دخل أمناه فرعون إليه وهنؤوه بتغرقة الأموال،ودعوا له بطول البقاء، ودوام العز والنعماء والسلامة وأنهوا إليه حال الفقراء، فيأمر بإحضارهم وتغيير شعثهم (۱) ويمد لهم السماط فيأكلون بين يديه، ويشربون ويستفهم من كل واحد منهم عن سبب فاقته، فإن كان ذلك من آفة الزمان زاد عليه مثل الذي كان له. ولما ينصرف في نفقات فرعون الراتبة في كل سنة، مائتا ألف دينار. ويفضل بعد ذلك مما يتسلمه يوسف الصديق عليه السلام للملك، ويجعله في بيت المال لنوائب الزمان، أربعة عشر ألف ألف وستمائة ألف دينار.

وقال أبو رهم: كانت أرض مصر أرضاً مدبرة حتى إن الماء ليجري تحت منازلها وأفنيتها فيحبسونه حيث شاؤوا ويرسلونه حيث شاؤوا، وذلك قول فرعون: ﴿اليس لي ملكُ مصر وهذه الأنهارُ تجري من تحتي﴾(٢) الآية. وكان ملك مصر عظيماً لم يكن في الأرض أعظم منه ملكاً، وكانت الجنان بحافتي النيل متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، والزروع كذلك من أسوان إلى رشيد، وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً لما دبروا من جسورها، وحافاتها، والزروع ما بين الجبلين من أولها إلى آخرها وذلك قوله تعالى: ﴿كم تركوا من جنات وهيون \* يَنْ وروع ومقام كريم﴾(٣).

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس فأخذ في حفره وتدبيره. فجعل أهل القرى يسألونه أن يجري لهم الخليج تحت قراهم ويعطوه مالاً فكان يذهب به من قرية إلى قرية من المشرق إلى المغرب، ومن الشمال إلى القبلة، ويسوقه كيف أرادوا إلى حيث قصد فليس خليج بمصر أكثر عطوفاً منه. فاجتمع له من ذلك أموال عظيمة جزيلة، فحملها إلى فرعون وأخبره بالخبر فقال له فرعون: إنه ينبغي للسيّد أن يعطف على عبيده، ويفيض عليهم من خزائته، وذخائره، ولا يرخب فيما بأيديهم. ردّ على أهل القرى أموالهم. فرد عليهم ما أخذه منهم. فإذا كانت هذه سيرة مَنْ لا يعرف الله ولا يرجو لقاءه، ولا يخاف عذابه، ولا يؤمن بيوم الله الحساب، فكيف تكون سيرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوقن الحساب، والثواب والعقاب؟

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿اجعلني على عُزائنِ الأرضِ﴾ (٤) قال هي خزائن مصر، ولما استوثق أمر مصر ليوسف عليه السلام وكمل وصارت الأشياء إليه وأراد الله تعالى أن يعوضه على صبره، لما لم يرتكب محارمه، وكانت مصر أربعين فرسخاً في مثلها، وما أطاع يوسف فرعون وهو الريان بن مصعب، وناب عنه إلا بعد أن دعاه إلى الإسلام فأسلم. وكانت السنون التي حصل فيها الغلاء والجوع. مات العزيز وتملك يوسف، وافتقرت زليخا وعمي بصرها فجعلت تتكفف الناس، فقيل لها: لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك ويعنيك فطالما كانت تحفظينه وتكرمينه. ثم قيل لها: لا تفعلي لأنه ربما يتذكر ما كان منك إليه من المراودة والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه. فقالت: أنا أعلم بحلمه وكرمه. فجلست له على رابية في طريقه يوم خروجه، وكان يركب في

<sup>(</sup>١) الشبَث: الفُرقة.

<sup>(</sup>٢) سورة: الزخرف، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة: اللخان، الآيتان: ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة: يوسف، الآية: ٥٥.

رَّ زهاء مائة ألف من عظماء قومه وأهل مملكته. فلما أحست به قامت ونادت: سبحان مَنْ جعل الملوك عبيداً بمعصيتهم، والعبيد ملوكاً بطاعتهم. فقال يوسف عليه السلام: من أنت؟ فقالت: أنا التي كنت أخدمك بنفسي، وأرجل شعرك بيني، وأكرم مثواك بجهدي، وكان مني ما كان وقد ذقت وبال أمري، وذهبت قوتي، وتلف مالي وعمي بصري، وصرت أسأل الناس فمنهم مَنْ يرحمني، ومنهم مَنْ لا يرحمني. وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر كلها، مرت مرحومتهم بل محرومتهم وهذا جزاء المفسدين. فبكي يوسف عليه السلام بكاء شديداً وقال لها: هل في قلبك من حبك إياي شيء؟ قالت: نعم والذي اتخذ إبراهيم خليلاً لَنظُرَةٌ إليك أحبُّ إليّ من ملء الأرض ذهباً وفضة. فمضى يوسف وأرسل إليها يقول: إن كنت أيما تزوجناك، وإن كنت ذات بعل أغنيناك. فقالت لرسول الملك: أنا عرف أنه يستهزىء بي، هو لم يردني في أيام شبابي وجمالي، فكيف يقبلني وأنا عجوز عمياء فقيرة. فأمر بها يوسف عليه السلام فجهزت وتزوّج بها. وأدخلت عليه فصف يوسف عليه السلام قلميه وقام يصلي، ودعا الله تعالى باسمه عليه السلام فجهزت وتزوّج بها. وأدخلت عليه فصف يوسف عليه السلام قلميه وقام يصلي، ودعا الله تعالى باسمه أوراثيم بن يوسف، ومنشا بن يوسف وطاب في الإسلام عيشهما حتى فرق الموت بينهما.

فينبغي للقوي أن لا ينسى الضعيف، وللغني أنه لا ينسى الفقير فرب مطلوب يصير طالباً، ومرغوب فيه يصير أيِّ راغباً، ومسؤول يصير سائلًا، وراحم يصير مرحوماً، فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، ويغنينا بفضله. ولما ملك يوسف عليه السلام خزائن الأرض كان يجوع ويأكل من خبز الشعير. فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: يُّ أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

ومن حسن سيرة العمال، ما روي أن عمر رضي الله عنه استعمل على حمص رجلاً يقال له عمير بن سعد، فلما مضت السنة كتب إليه عمر رضي الله عنه أن أقدم علينا. فلم يشعر إلا وقد قدم عليه ماشياً حافياً، عكازته بيده، وإداوته (۱) ومزوده وقصعته على ظهره. فلما نظر إليه عمر قال له: يا عمير أأجبتنا أم البلاد بلاد سوء؟ فقال: يا أمير المومنين، أما نهاك الله أن تجهر بالسوء، وعن سوء الظن، وقد جثت إليك بالدنيا أجرها بقرابها. فقال له: وما معك من الدنيا؟ قال: عكازة أتوكاً عليها، وأدفع بها عدواً إن لقيته، ومزود أحمل فيه طعامي، وإداوة أحمل فيها ماء لشربي ولطهوري، وقصعة أتوضأ فيها، وأفسل فيها رأسي وأكل فيها طعامي، فوالله يا أمير المؤمنين ما الدنيا بعد إلا تبع لما يشر رسول الله في وألى بكر رضي الله عنه فبكى بكاء شديداً، ثم قال: اللهم ألحقني بصاحبي غير مفتضح ولا مبدل. ثم عاد إلى مجلسه فقال: ما صنعت في عملك يا عمير؟ فقال: أخلت الإبل من أهل الإبل، والجزية من أهل اللمة، عن يد وهم صاغرون (۱). ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء أخلت الإبل من أهل المؤمنين لو بقي عندي منها شيء لأتيتك به. فقال عمر: عُذ إلى عملك يا عمير: قال: أشدك يا أمير المؤمنين أن تردني إلى أهلي، فأذن له فأتي أهله، فبعث عمر رجلاً يقال له حبيب بمائة دينار وقال له اختبر لي عميراً. وأنزل عليه ثلاثة أيام حتى ترى حاله، هل هو في سعة أم ضيق، فإن كان في ضيق فادفع إليه المائة، فأتاه حبيب فنزل به ثلاثاً، فلم ير له عيشاً إلا الشعير والزيت. فلما مضت ثلاثة أيام قال: يا حبيب إن رأيت أن تتحول إلى حبيب فنزل به ثلاثاً، فلم ير له عيشاً إلا الشعير والزيت. فلما مضت ثلاثة أيام قال: يا حبيب إن رأيت أن تتحول إلى حبيب فنزل به ثلاثاً، فلم ير له عيشاً إلا الشعير والزيت. فلما مضت ثلاثة أيام قال: يا حبيب إن رأيت أن تتحول إلى حبيب فنزل به ثلاثاً، فلم ير له عيشاً إلا الشعير والزيت. فلما مضت ثلاثة أيام قال: يا حبيب إن رأيت أن تتحول إلى حبيب فنزل به ثلاثاً، فلم ير له عيشاً إلا الشعير والزيت. فلما مضت ثلاثة أيام قال: يا حبيب إن رأيت أن تتحول إلى حبيب فن كان في على على يو ويسم من ويسم المؤمنين كون في ضيف في المؤمنين أن ويشم على المؤمنين في سوياً إلا الشعر ويشم على على على المؤمنين كون في ضيف في المؤمنين أيك ويسم المؤمنين أن كون في على على على على على المؤمنين أيك المؤمنين أيك أيك المؤمنين أيك أيك أيك أيك أيك أيك

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء يتخذ للماء.

يرِ (٢) صاغرون: راضون باللل.

جيراننا، فلعلهم أن يكونوا أوسع عيشاً منا، فإننا والله وتالله لو كان عندنا غير هذا لآثرناك به، قال: فدفع إليه المائة دينار، وقال: قد بعث بها أمير المؤمنين إليك فدعا بفرو خلق لأمرأته فجعل يصر منها الخمسة دنانير، والستة، والسبعة، ويبعث بها إلى إخوانه من الفقراء إلى أن أنفدها. فقدم حبيب على عمر وقال: جئتك يا أمير المؤمنين من عند أزهد الناس، وما عنده من الدنيا قليل ولا كثير. فأمر له عمر بوسقين (١) من طعام، وثوبين. فقال: يا أمير المؤمنين أما الثوبان فأقبلهما، وأما الوسقان فلا حاجة لي بهما، عند أهلي صاع من برّ هو كافيهم حتى أرجع إليهم.

وروي أن عمر رضي الله عنه صرّ أربعمائة دينار، وقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تربص عنده في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه وقال له: يقول لك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الجعل هذه في بعض حوائجك. قال: وصله الله ورحمه. ثم دعا بجاريته وقال لها: اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفدها. فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد عد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال له: انطلق بها إلى معاذ بن جبل وانظر ما يكون من أمره. فمضى إليه وقال له كما قال لأبي عبيدة بن الجراح. ففعل معاذ كما فعل أبو عبيدة. فرجع الغلام فأخبره عمر، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

### الفصل الثاني: في أحكام أهل الذمة

روي عن عبد الرحمٰن بن غنم قال: كتبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام. بسم الله الرحمٰن الرحيم هذا كتاب من نصارى مدينة كذا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حواليها كنيسة ولا ديراً ولا قلية (٢) ولا صومعة راهب. ولا نجد منها ولا ما كان مختطاً منها في خطط المسلمين في ليل ولا في نهار وأن نوسع أبوابها للمار وابن السبيل، وأن ننزل من مرّ بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً ولا نكتمه عن المسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شرعنا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نمنع أحداً من ذوي قراباتنا اللخول في دين الإسلام إن أواده، وأن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا كالمبلوس. وأن لا نتشبه بالمسلمين في شيء من ملابسهم من قلنسوة، ولا عمامة ولا نعلين، ولا نتكلم كلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب في السروج، ولا نتقلد بالسيوف، ولا نخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا، ولا نقش ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من أسواق المسلمين وطرقهم، ولا نضرب بالنواقيس في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً، ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من أسواق المسلمين وطرقهم، وقد شرطنا ذلك على أنفسنا إلا ضرباً خفيفاً، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران في شيء مما شرطناه لكم وضعناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل بنا ما يحل وقبلنا عليه الأمان. فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وضعناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل بنا ما يحل بأمل المعائدة والشقاق.

<sup>(</sup>١) الوسق: حمل بعير.

<sup>(</sup>٢) القلية: الصومعة.

فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن أمض ما سألوه وألْجِقْ فيه حرفين واشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا شيئاً من سبايا المسلمين، ومَنْ ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده.

وروي أن بني ثعلبة دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنّا قوم من العرب أفرض لنا. قال: نصارى؟ قالوا: نصارى. قال: ادعوا إليّ حجاماً ففعلوا، فجزّ نواصيهم، وشقّ من أرديتهم حزماً يحتزمون بها، وأمرهم أن لا يركبوا بالسروج، وأن يركبوا على الأكف من شق واحد.

وروي أن أمير المؤمنين الخليفة جعفر المتوكل أقصى اليهود والنصارى، ولم يستعملهم وأذلهم وأبعدهم وخالف بين زيهم، وزي المسلمين وقرب منه أهل الحق وأبعد عنه أهل الباطل، فأحيا الله به الحق، وأمات به الباطل، فهو يذكر بذلك ويترحم عليه ما دامت الدنيا.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم أهل رشا في دينهم، ولا يحل في دين الله الرشا. ولما استقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبا موسى الأشعري رضي الله عنه: من البصرة وكان عاملاً عليها للحساب دخل على عمر وهو في المسجد فاستأذن لكاتبه، وكان نصرانياً فقال عمر: قاتلك الله وضرب بيده على فخذه وليت ذمياً على المسلمين، أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتّخِلُوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ﴿(١)، الآية هلا اتخذت حنيفاً. فقال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته، وله دينه. فقال: لا أكرمهم، إذا أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله.

وكتب بعض العمال إلى عمر رضي الله عنه: إن العدو قد كثر، وإن الجزية قد كثرت أفستعين بالأعاجم؟ فكتب إليه: إنهم أعداء الله، وإنهم لنا غششة (٢) فأنزلوهم حيث أنزلهم الله. ولما خرج رسول الله الله إلى بدر لحقه رجل من المشركين عند الحرة، فقال: إني أريد أن أتبعك، وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجَع فلن نستعين بمشرك. ثم لحقه عند الشجرة فقال: جئتك لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال فارجَع فلن نستعين بمشرك. ثم لحقه عند ظهر البيداء فقال له مثل ذلك، فأجابه بمثل الأول فقال نعم. فخرج به وفرح المسلمون وكان له قوة وجلد. وهذا أصل عظيم في أن لا يستعان بكافر. هذا، وقد خرج ليقاتل بين يدي

وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى عماله أن لا تولوا على أعمالنا إلا أهل القرآن. فكتبوا إليه إنا لخ قد وجدنا فيهم خيانة، فكتب إليهم إن لم يكن في أهل القرآن خير، فأجدر أن لا يكون في غيرهم.

قال أصحاب الشافعي: ويلزمهم أن يتميزوا في اللباس عن المسلمين وأن يلبسوا قلانس، يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة، ويشدوا الزنانير على أوساطهم، ويكون في رقابهم خاتم من نحاس، أو رصاص، أو جرس يدخلون به الحمام، وليس لهم أن يلبسوا العمائم ولا الطيلسانات (٢). وأما المرأة فإنها تشد الزنار تحت الإزار، وقيل فوق الإزار وهو الأولى. ويكون في عنقها خاتم تدخل به الحمام. ويكون أحد خِفَّيْها أسود والآخر أبيض. ولا

النبي ﷺ، ويراق دمه فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين.

يرُ (١) سورة (المائلة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) غششة: جمع غشاش (للكثرة).

<sup>(</sup>٣) الطيلسان: كساء: أخضر اختص أهل العلم والمشايخ بلبسه.

يركبون الخيل، ولا البغال ولا الحمير، إلا بالأكف عرضاً، ولا يركبون بالسروج. ولا يتصدرون في المجالس، ولا يبدأون بالسلام، ويلجأون إلى أضيق الطرق ويمنعون أن يتطاولوا على المسلمين في البناء وتجوز المساواة، وقيل لا تجوز. وإن تملكوا داراً عالية أقرار عليها، ويمنعون من إظهار المنكر، كالخمر، والختزير والناقوس، والجهر بالتوراة، والإنجيل. ويمنعون من المقام في أرض الحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة، وإن امتنعوا من أداء الجزية، والتزام أحكام أهل الملة انتقض عهدهم. وإن زنى أحد منهم بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو آوى عيناً للكفار، أو دل على عورة المسلمين، أو فتن مسلماً عن دينه، أو قتله، أو قطع عليه الطريق، تنتقض ذمته. وفي تقدير الجزية اختلاف بين العلماء فمنهم من قال إنها مقدرة الأقل، والأكثر على ما كتب به عمر رضي الله عنه إلى عثمان بن حنيف بالكوفة، وفضع على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى من دون أربعة وعشرين درهماً، وعلى من دونه اثني عشر درهماً. وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يخالفه أحد، وكان الصرف اثنا عشر بدينار وهذا مذهب أبي ولا جزية على النساء والمماليك والصبيان والمجانين. وأما الكنائس فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل ولا جزية على النساء والمماليك والصبيان والمجانين. وأما الكنائس فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنسة بعد الإسلام، ومنع أن تجدد كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة، ولا يظهر صليب خارج من كنيسة، ولا يحفر ما ماحدين وشدد في ذار الإسلام بيعة، ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة.

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الثاني والعشرون: في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم

قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾(١) وقال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾(٢) وقال رسول ﷺ 此。 ومن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الخلق كلهم عيال الله، فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله» رواه البزار، والطبراني في معجمه. ومعنى عيال الله فقراء مَنَّ على وهو يعولهم.

وروينا في مسند الشهاب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: الخير الناس أنفعهم للناس». وعن كثير بن عبيد بن عمر وابن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: اإن يُ خلقاً خلقهم لقضاء حواثج الناس آلى(٢) على نفسه أن لا يعذبهم بالنار، فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور يحدثون الله تعالى والناس في الحساب». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سعى يَ لاخيه المسلم في حاجة فقضِيَتْ له أو لم تُقضَ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وكتب له براءتان: براءة من النار، ويراءة من النار، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قضى لأخيه المسلم حاجة فقضًا عند ميزانه، فإن رجع، وإلا شفعت له»، رواه أبو نعيم في الحلية.

وروينا في مكارم الأخلاق لآبي بكر الخرائطي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: • مَنْ مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة، وكفر عنه سبعين سيئة، فإن قُفِيتَتْ حاجته على يده خرج من خوبه كيوم ولدته أمه، فإن مات في خلال ذلك دخل الجنة بغير حساب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: • مَنْ مشى مع أخيه في حاجة فناصحه (٤) فيها جعل الله بينه ويين النار سبع خنادق، ما بين الخندق والخندق، كما بين السماء والأرض، رواه أبو نعيم وابن أبي الدنيا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: • إن الله عند أقوام نعماً يقرها عندهم ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوا، فإذا ملوا نقلها الله إلى خيرهم، وراه الطبراني.

وروينا من طريق الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 山 : هما من عبد أنعم لله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل حواتج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال». وعن أنس بن مالك رضي

<sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآية: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة: الماثلة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) آلي: عهَد وأقسم.

<sup>(</sup>٤) ناصحة: أخلص له النصح.

الله عنه قال قال رسول الله 養養: من أغاث ملهوفاً كتب الله له ثلاثاً وسبعين حسنة، واحدة منها يصلح بها آخرته ودنياه والباقي في الدرجات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال... قال رسول الله 養寒: «أتدرون ما يقول الأسد في زثيره؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أيّ الناس أحب إليك؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: يا رسول الله فأيّ الأعمال أفضل؟ قال: ادخال السرور على المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه. ومَنْ مشي مع أخيه في حاجة كان كصيام شهر واعتكافه، ومَنْ مشي مع أخيه في حاجة كان كصيام شهر واعتكافه، ومَنْ مشي مع الخيه في حاجة كان كصيام شهر واعتكافه، ومَنْ مشي مع الخيل المسل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك، سره الله يوم القيام». رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أدخل على أهل بيت من المسلمين سروراً لم يرض الله له سروراً دون الجنة». رواه الطبراني. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أدخل رجل على مؤمن من سرور إلا خلق الله من ذلك السرور فيقول له أما تعرفني فيقول له من ذلك السرور ملكاً يعبد الله تعالى، ويوحد. فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول له أما تعرفني فيقول له من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أؤانس وحشتك، وألقنك حجتك، وأثبتك بالقول من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أؤانس وحشتك، وألقنك حجتك، وأثبتك بالقول من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أؤانس وحشتك، وألقنك حجتك، وأثبتك بالقول

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر لها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران، وآية الكرسي. وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وأم الكتاب فإن فيها حواتج الدنيا والآخرة وهو حديث مرفوع.

ومن كلام الحكماء: إذا سألت كريماً حاجة فدّغه يفكر، فإنه لا يفكر إلا في خير. وإذا سألت لئيماً حاجة فعالجه لئلا يشير عليه طبعه أن لا يفعل. وسأل رجل رجلاً حاجة ثم توانى عن طلبها، فقال له المسؤول: أنمت عن حاجتك؟ فقال: ما نام عن حاجته مَنْ أسهرك لها، ولا عدل بها عن محجة النجح مَنْ قصدك بها. فعجب من فصاحته، وقضى حاجته وأمر له بمال جزيل. وقال مسلمة لنصيب: سلني. فقال: كفك بالعطية أبسط من لساني بالمسألة. فأمر له بألف دينار. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: فَوْتُ الحاجة أهونُ من طلبها إلى غير أهلها. وعنه أيضاً قال: لا تكثر على أخيك الحوائج فإن العجل إذا أفرط في مص ثدي أمه نطحته. وقال ذو الرياستين لثمامة بن أشرس: ما أدري ما أصنع بكثرة الطلاب. فقال: زل عن موضعك وعليّ أن لا يلقاك منه أحد. فقال له: صدقت. وجلس لهم في قضاء حوائجهم. وحدث أبو جعفر بن محمد بن القاسم الكرخي قال: عرضت على أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات رقعة في حاجة لي فقرأها ووضعها في يده ولم يوقع فيها بشيء، فأخذتها وقمت وأنا أقول متمثلاً من حيث يسمع هذين البيتين:

وإذا خطبت إلى كريم حاجة وأبى فلا تقعُد عليه بحاجب فلسربما منع الكريم وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب

فقال: وقد سمع ما قلت، ارجع يا أبا جعفر بغير سوء حظ الطالب، ولكن إذا سألتمونا الحاجة فعاودونا فإن

القلوب بيد الله تعالى. فأخذ الرقعة ووقع فيها بما أردت. وسأل إسحاق بن ربعي بن إسحاق بن إبراهيم المصعبي أن يوصل له رقعة إلى المأمون فقال لكاتبه: ضمَّها إلى رقعة فلان فقال:

> تانًا(١) لحاجتي واشعدُد عُراها إذا شاركتها بلسان أخسري

وقال أبو دقاقة البصرى:

أضحست حسواتجنسا إليسك منساخسة أطلسق فسديتسك بسالنجساح عقسالهسا وقال سلم الخاسر:

إذا أذِنَ الله فـــــى حــــاجـــة فلا تسأل الناس من فضلهم ولله درّ القائل حيث قال:

أيها المادحُ العبادَ ليعطي فأسأل الله ما طلبت إليهم

أضر بها مشاركة السرضاع

فقد أضحَت بمنزلة الضياع

معقسولية بسرحسابسك السومسال حتمى تثمور معماً بغيمر عقمال

أتساك النجساح علسى رمليسه (٢) ولكـــنّ سَـــل الله مـــن فضلِـــهِ

إن له مسا بسأيسدي العبسادِ وارجُ فَــرض المقسم الجــوادِ

وعن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسين رضي الله تعالى عنهم قال: أتيت باب عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال: إذا كانت لك حاجة إلى فارسل إلىّ رسولًا، أو اكتب لى كتابًا، فإني لأستحي من الله أن يراك ببابي. وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراً إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفاً، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تُطرد غريبة الإبل. وقال لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: يا جابر من كثرت نعم الله عليه، كثرت حواثج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها بما يجب فه، عرضها للزوال.

نعوذ بالله من زوال النعمة، ونسأله التوفيق والعصمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) تأنَّ: اصبر وتمهل.

<sup>(</sup>٢) رسله: مثلاً.

## الباب الثالث والعشرون: في محاسن الأخلاق ومساويها

قال الله تعالى لنبيه 囊: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم﴾(١)، فخص الله تعالى نبيه 囊 من كريم الطباع، ومحاسن ﴿ الأخلاق، من الحياء، والكرم، والصفح، وحسن العهد، بما لم يؤته غيره. ثم ما أثنى الله تعالى عليه بشيء من فضائله بمثل ما أثنى عليه بحسن الخلق فقال تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾. قالت عائشة رضى الله عنها: كان ﴿ خلقه القرآن، يغضب لغضبه، ويرضى لرضاه. وكان الحسن رضى الله عنه إذا ذكر رسول الله ﷺ قال: أكرم ولد آدم 🗓 على الله عزَّ وجل، أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة عند الله. أتى بمفاتيح الدنيا فاختار ما عند الله تعالى، 🤘 وكان يأكل على الأرض، ويجلس على الأرض، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كِما يجلس العبد، ولا يأكل متكثاً، ولا على خوان، وكان يأكل خبز الشعير غير منخول، وكان يأكل القثاء بالرطب، ويقول بَرْدُ هذا 📸 يطفىء حرٌّ هذًا، وكان أحبُّ الطعام إليه اللحم، ويقول هذا يزيد في السمع، ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم برج لفعل. وكان يحب الدباء ويقول: يا عائشة إذا طبختم قدراً فأكثروا فيه من الدباء<sup>(٢٧)</sup>، فإنها تشد قلب الحزين. وكان 🗟 يقول: إذا طبختم الدبّاء فأكثروا من مرقها، وكان يكتحل بالأثمد(٣) ولا يفارقه في سفره قارورة الدهن(١) والكحل ﴿ والمرآة والمشط والإبرة يخيط ثويه بيده، وكان يضحك من غير قهقهة، ويرى اللعب المباح ولا ينكره، وكان يسابق أهله. قالت عائشة رضي الله عنها: سابقته فسبقته، فلما كثر لحمي سابقته فسبقني فضرب بكتفي، وقال: هذه بتلك. ﴿ ﴿ وكان له عبيد وإماء لا يرتفع على أحد منهم في مأكل ولا مشرب، ولا ملبس، وهو أمن لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحارى يتيماً لا أب له ولا أم. فعلَّمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق، وكان أفصح الناس منطقاً، ﴿ ِ وأحلاهم كلاماً، وكان يقول: أنا أفصح العرب. وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق نبياً ما قال لي في شيء قط كرهه، لم فعلته؟ ولا في شيء لم أفعله لم لا فعلته؟ ولا لامني أحد من أهله إلا قال: دعوه كان هذا بقضاء وقدر. 🎘 وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: لا مانع من أن النبي ﷺ إذا هضم نفسه وتواضع لا يمنع من المرتبة التي هي إن أعلى مرتبة من العبودية. فالنبي ﷺ أعطاه الله تعالى مرتبة الملك مع كونه عبداً له متواضعاً. فحاز المرتبتين: مرتبة العبودية ومرتبة الملكية. ومع ذلك كان يلبس المرقع والصوف. ويرقع ثوبه، ويخصف(٥) نعله، ويركب الحمار بلا إيج أكاف، ويُردف خلفه. ويأكل الخشن من الطعام وما شبع قط من خبز بدة ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى. مَنْ دعا لبَّاه. ومَنْ صافحه لم يرفع يده، حتى يكون هو الذي يرفعها، يعود المريض، ويتبع الجنائز، ويجالس الفقراء، أعظم 🎠

 <sup>(</sup>١) سورة: القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) النباء: القرع.

<sup>(</sup>٣) بالاثمد: حَجر يكتحل به.

<sup>(</sup>٤) النعن: أي الطِيب.

<sup>(</sup>٥) يخصف النعل: يصلحه ويخرزه.

﴾ الناس من الله مخافة، وأتعبهم لله عز وجل بدناً، وأجدهم في أمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما والله ما كان تغلق من دونه الأبواب، ولا كان دونه حجاب ﷺ.

وقالت عائشة رضي الله عنها، ما ضرب رسول الله الله المراة قط ولا خادماً له، ولا ضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، إلا أن يكون إثماً أو قطيعة رحم، فيكون أبعد الناس منه. وقال إيراهيم بن عباس: لو وزنت كلمة رسول الله به بمحاسن الناس لرجحت وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقهم، وفي رواية أخرى فسعوهم ببسط الوجه والخلق الحسن. وعنه به: وحسن الخلق زمام من رحمة الله تعالى في أنف صاحبه، والزمام بيد الملك، والملك يجره إلى الخير، والخير يجره إلى الجنة. وسوء الخلق زمام من عذاب الله تعالى في أنف صاحبه، والزمام بيده الشيطان، والشيطان يجره إلى المر، والشر يجره إلى الناره. وقال بعض السلف: الحسن الخلق ذو قرابة عند آلأجانب، والسيّع، الخلق يجره إلى النفيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق، أحبُّ إليَّ من أن يصحبني عابد سيّع، الخلق، لأن الفاجر إذ حسن خلقه خفّ على الناس وأحبوه، والعابد إذا ساء خلقه مقتوه.

إذا رام التخلُّف ف جاذبتُ الم العبي العبي العبي العبي العبيم

قيل: أبي الله لسيّىء الخلق التوبة، لأنه لا يخرج من ذنب، إلا دخل في ذنب آخر لسوء خلقه، وعن عائشة قالت: كان رسول الله به إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون، حتى لا يضمح أحداً. وعنه به أن الميزان أثقل من حسن المخلق. وعنه أيضاً به قال: «ثلاث مَنْ كنّ فيه، كنّ له، مَنْ صدق لسانه زكا عمله، ومَنْ حسنت نيته زيد في زرقه، ومَنْ حسن بره الأهل بيته زيد له في عمره، ثم قال: وحسن الخلق، وكفتُ الأذى يزيدان في الرزق. وقيل: سوء المخلق يعدي، لأنه يدهو إلى أن يقابل بمثله. وكتب الحسن بن علي إلى أخيه الحسين رضي الله عنهم في إعطائه الشعراء. فكتب إليه الحسين أنت أعلم مني بأن خير المال أخيه الحسين رضي أنه وحسن خلقه، كيف ابتدأ كتابه بأنت أعلم مني، وكان بينه وبين أخيه كلام، وقيل له: ادخل على أخيك، فهو أكبر منك. فقال: إني سمعت جدي رسول الله به يقول: أيما اثنين بينهما كلام فقلل أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة، وأنا أكره أن أسبق أخي الأكبر إلى الجنة. فبلغ ذلك الحسن فجاء علم أن شهما وأنشد في المعنى:

وإنسي لألقَسى المسرة أعلسمُ أنسة عملوً وفي أحشائه الضغنُ كامنُ فامنحُهُ بشراً (٢) فيسرة حبة قائمة عليه الضغائنُ

وسرق بعض حاشية جعفر بن سليمان، جوهرة نفيسة وباعها بمال جزيل فأنقذ إلى الجوهريين بصفتها. فقالوا: باعها فلان من مدة، ثم إن ذلك الرجل الذي سرقها قبض عليها وأحضر بين يدي جعفر، فلما رأى ما ظهر عليه قال له: أراك قد تفيّر لونك، ألست يوم كذا طلبت مني هذه الجوهرة فوهبتها لك؟ وأقسم بالله لقد أنسيت هذا، ثم أمر اللجوهري بثمنها. وقال للرجل: خذها الآن حلالاً طيباً وبعها بالثمن الذي يطيب خاطرك به، لا تَبعُ يَهمَ خاتف.

<sup>🥇 (</sup>۱) جانبت: شلّته.

<sup>(</sup>٢) بشراً: طلاقة الوجه.

ودخل محمد بن عباد على المأمون فجعل يعممه بيده وجارية على رأسه تبتسم. فقال لها المأمون: مم تضحكين؟ فقال ابن عباد: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين؛ تتعجب من قبحي، وإكرامك إياي. فقال: لا تعجبي، فإن تحت هذه الممامة كرماً ومجداً قال الشاعر:

وهـل ينفعُ الفتيـانُ حسـنُ وجـوههـم إذا كـانــت الأعــراض غيــر حسـانِ فلا تجملِ الحسنَ العليـلَ على الفتى فمـا كــل مصقــولِ الحــديــدِ يمــانــي

وحكي أن بهرام الملك خرج يوماً للصيد فانفراد عن أصحابه فرأى صيداً، فتبعه طامعاً في لحاقه حتى بَمُدَ عن يَجُ عسكره، فنظر إلى راع تحت شجرة فنزل عن فرسه ليبول وقال للراحي: احفظ عليّ فرسي حتى أبول. فعمد الراعي إلى العنان وكان ملبساً ذهباً كثيراً، فاستغفل بهرام، وأخرج سكيناً فقطع أطراف للجام، وأخذ الذهب الذي عليه، فرفع يَجُ بهرام نظره إليه فرآه فغض بصره وأطرق برأسه إلى الأرض، وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته. ثم قام بهرام فوضع يده على عينيه وقال للراعي: قدّم إليّ فرسي فإنه قد دخل في عيني من سافي (١) الربح فلا أقدر على فتحهما، مخفوضع يده على عينيه وسار إلى أن وصل إلى عسكره، فقال لصاحب مراكبه: إن أطرف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها يرد أحداً.

وذكر أن أنو شروان وضع الموائد للناس في يوم نيروز وجلس ودخل وجوه أهل مملكته في الإيوان، فلما 🎅 فرغوا من الطعام جاؤوا بالشراب، واحضرت الفواكه، والمشموم في آنية الذهب والفضة، فلما رفعت آنية المجلس أخذ بعض مَنْ حضر جام ذهب وزنه ألف مثقال وخبأه تحت ثيابه، وأنو شروان يراه، فلما فقده الشرابي صاح بصوت عال: لا يخرجَنَّ أحد حتى يفتش. فقال كسرى: ولمَّ؟ فأخبره بالقضية فقال: قد أخذه مَنْ لا يرده، ورآه من لا ينم عليه، فلا تفتش أحداً. فأخذ الرجل الجام، ومضى، فكسره وصاغ منه منطقة وحلية لسيفه، وجدد له كسوة جميلة، فلما كان في مثل ذلك اليوم جلس الملك، ودخل ذلك الرجل بتلك الحلية فدعاه كسرى وقال له: هذا من ذاك، فقبل الأرض وقال: نعم أصلحك الله. وقال عبد الله بن طاهر: كنت عند المأمون يوماً فنادى بالخادم. يا غلام، فلم يجبه أحد. ثم نادى ثانياً وصاح: يا غلام، فلخل غلام تركي وهو يقول ما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب، كلما خرجنا من ﴿ عندك تصبح يا غلام يا غلام إلي، كم يا غلام، فنكس المأمون رأسه طويلاً فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه، ثم نظر إليّ، فقال: يا عبد اللّه إن الرجل إذا حسنت أخلاقه، سامت أخلاق خدمه، وإذا سامت أخلاقه، حسنت أخلاق مِجّ خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ورد علينا الوليد بن عبتة بن أبي سفيان المدينة والياً وكأن وجهه ورقة من ورق المصحف، فوافه ما ترك فينا فقيراً، إلا أغناه، ولا مديوناً ﴿ إلا أدّى عنه دينه، وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماء، ويكلمنا بكلام أحلى من الجَني(٢)، ولقد شهدت منه مشهداً لو كان معاوية لذكرته. تغدينا يوماً عنده فأقبل الفراش بصحفه فعثر في وسادة فوقعت الصحفة من يده، فوالله ما ردها إلا 😣 ذقن الوليد وانكب جميع ما فيها في حجره. فبقي الغلام متمثلًا واقفاً ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليه، فقام الوليد فدخل فغير ثيابه، وأقبل علينا تبرق أسارير جبهته، فأقبل على الفراش، وقال: يا بائس ما أرانا إلا

<sup>🎖 (</sup>۱) ساني: غبارها.

<sup>(</sup>٢) الجُنّى: ما يجتنى من الثمار.

روعناك<sup>(۱)</sup> اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى. ومرض أحمد بن أبي داود فعاده المعتصم وقال: نذرت إن عافاك الله تعالى أن أتصدق بعشرة آلاف دينار. فقال له أحمد: يا أمير المؤمنين فاجعلها في أهل الحرمين فقد لقوا من غلاء الأسعار شدة. فقال: نويت أن أتصدق بها على من ههنا، وأطلق أهل الحرمين مثلها، فقال أحمد: متع الله الإسلام وأهله بك يا أمير المؤمنين، فإنك كما قال النميري لأبيك الرشيد رحمة الله تعالى عليه:

إن المكارمَ والمعروفَ أوديـــة أحلَّــكَ الله منهـــا حيـــث تجتمـــعُ مَــنْ لــم يكــن بــأميــنِ الله معتصمـاً فليــس بــالصلـــواتِ الخمـــرِ يتفــعُ

وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت حسن الخلق؟ فقال من قيس بن عاصم: بينما هو ذات يوم جالس في دلره إذا جاءته خادم له بسفود<sup>(۲)</sup> عليه شواء حار، فنزعت السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها فرقع على ابن له فقتله لوقته فلهشت الجارية فقال: لا روع عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحداً من عيده يحسن صلاته يعتقه فعرفوا ذلك من خلقه، فكانوا يحسنون الصلاة مراءاة له فكان يعتقهم. فقيل له في ذلك، عقال: مَنْ خدعنا في الله انخدعنا له. وروي أن أبا عثمان الزاهد اجتاز ببعض الشوارع في وقت الهاجرة (۳) فألقي عليه من فوق سطح طست رماد فتغير أصحابه وبسطوا ألسنتهم في الملقي للرماد. فقال أبو عثمان: لا تقولوا شيئاً فإن مَن من فوق سطح طست رماد فتغير أصحابه وبسطوا ألسنتهم في الملقي للرماد. فقال أبو عثمان: لا تقولوا شيئاً فإن مَن من فوق سطح عليه النار، وصولح بالرماد، لم يجز له أن يغضب: وقيل لإبراهيم بن أدهم تغمده الله تعالى برحمته: هل فرحت في الدنيا قط؟ فقال: نعم مرتين؛ إحداهما أني كنت قاعداً ذات يوم فجاء إنسان فبال غليّ، والثاني كنت جالساً فجاء إنسان فصفعني. وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دعا غلاماً له فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فرآه مضطجعاً فقال: أما تسمع ياغلام؟ قال نعم. قال: فما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. مضطجعاً فقال: أما تسمع ياغلام؟ قال نعم. قال: فما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت.

وحكي أن أبا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافة فلما وافى باب الدار قال له الرجل: يا أستاذ ليس لي وجه في دخولك فانصرف رحمك الله. فانصرف أبو عثمان، فلما وافى منزله عاد الرجل إليه، وقال: يا أستاذ ندمت، وأخذ يعتذر له، وقال احضر الساعة فقام معه فلما وافى داره قال له مثل ما قال في الأولى. ثم فعل به ذلك أربع مرات، وأبو عثمان ينصرف ويحضر ثم قال له: يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك، ثم جعل يعتذر له ويمدحه. فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق تجده في الكلاب فإن الكلب إذا دعي حضر وإذا زجر انزجر. وقال الحرث بن قصي: يعجبني من القراء كل فصيح مضحاك أنه فاما الذي تلقاه ببشر، ويلقاك بوجه عبوس، فلا كثر الله في المسلمين مثله.

ومن محاسن الأخلاق، ما حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال: كنت نائماً ذات ليلة عند المأمون فعطش، قامتنع أن يصبح بغلام يسقيه وأنا نائم فينغص عليّ نومي، فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حتى أتى موضع

<sup>(</sup>١) روعناك: أفزعناك.

ا بسفود: الحديدة يشوى بها.

<sup>(</sup>٣) الهاجرة: متصف النهار.

و (٤) مضحاك: كثير الضحك.

الماء وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان، نحو من ثلاثماتة خطوة. فأخذ منها كوزاً فشرب، ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من القراش الذي أنا عليه فخطا خطوات خاتفٍ لثلا ينبهني حتى صار إلى فراشه. ثم رأيته أخر الليل قام يبول وكان يقوم في أول الليل وآخره فقعد طويلاً يحاول أن أتحرك فيصبح بالغلام، فلما تحركت وثب قائماً وصاح: يا غلام تأهب للصلاة، ثم جامني فقال لي: كيف أصبحت يا أبا محمد، وكيف كان مبيتك؟ قلت: خير مبيت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين. قال: لقد استيقظت للصلاة فكرهت أن أصبح بالغلام فأزعجك. فقلت: يا أمير المؤمنين قذ خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء، وأحب لك سيرتهم فهنأك الله بهذه النعمة وأتمها عليك. فأمر لي بألف دينار فأخذتها وانصرفت. قال: وبت عنده ذات ليلة فانتبه وقد عرض له السعال فجعلت أرمقه (١٠) وهو يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه فسعل، وأكب على الأرض لئلا يعلو صوته فانتبه. قال يحيى: وكنت معه يوما في بستان ندور فيه، فجعلنا نمز بالريحان فيأخذ منه الطاقة والطاقتين ويقول لقيم البستان أصلح هذا الحوض، ولا تغرس في هذا الحوض شيئاً من البقول. قال يحيى: ومشينا في الظل، ويكون هو في الشمس فأمتنع حتى بلغنا آخر البستان، فلما رجعنا قال: يا يحيى والله لتكونن في مكاني، ولأكونن في مكانك، حتى آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبي، وتأخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبي، وتأخذ نصيبك من الظل كما أخذت نصيبي، فقلت: يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك يوم الهول بنضي نصيبك، وتأخذ نصيبك من الظل كما أخذت نصيبي. فقلت: يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك يوم الهول بنضي نصيبك، وتأخذ نصيبك من الظل كما أخذت نصيبي. فقلت: يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك يوم الهول بنصي الفعل، وضعت يدك على عاتقي، وقال: بحياتي عليك إلا ما وضعت يدك على عاتقي، وقال: بحياتي عليك إلا ما وضعت يدك على عاتقي، مل ما فعلت أنا فإنه لا خير في صحبة من لا ينصف.

فانظُرْ إلى أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم ما أحسنها وإلى أفعالهم ما أزينها. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 <sup>(</sup>١) رمق: نظر بطرف عيه.

# الباب الرابع والعشرون: في حسن المعاشرة والمودة، والأخوة، والزيارة وما أشبه ذلك

أُهلَمْ أَن المودة والأخوة والزيارة سبب التألف، والتألف سبب القوة، والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن منيع، وركن شديد، بها يمنع الضيم (١)، وتنال الرخائب، وتنجع المقاصد. وقد منّ الله تعالى على قوم وذكرهم نعمته عليه مبان جمع قلوبهم على الصفاء، وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء فقال تعالى: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أحداء فألف بين قلوبكم فأصبَحْتُم بنعيتِه إخواناً﴾ (٢)، ووصف نعيم الجنة وما أحد فيها لأوليائه من الكرامة إذا جلمهم إخواناً على سرر متقابلين، وقد سنّ رسول الله ﷺ الإخاء، ونلب (١) إليه، وآخى بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر الله تعالى أهل جهنم وما يلقون فيها من الألم، إذا يقولون ﴿فما لنا من شافِوين \* ولا صديقٍ حميم﴾ (١) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين، وأنشدوا في ذلك:

كما يقبضُ الكفُّ بسالمعمسم ولا خيسرَ في الساعسدِ الأجسلم<sup>(٥)</sup>

ولا خيــــرَ فــــي الكــــفُّ مقطــــوعــــةَ وقال زياد: خير ما اكتـــب المرء الإخوان، فإنهم مع

ومسا المسرة إلا بسباخسوانسه

عليك بسإخسوان الصغساء فسإنهسم

وإنّ قليــــلاً الـــفُ خـــلُ وصــــاحــــبِ

وقال زياد: خير ما اكتسب المرء الإخوان، فإنهم معونة على حوادث الزمان، ونوائب الحدثان وعون في السراء والضراء (١٦). ومن كلام علي رضي الله عنه وكرم وجهه:

عمادٌ إذا استَنْجَدْتَهُم وظهررُ وإن عُســـدُوا واحـــــداً لكثيــــــرُ

وقال الأوزاعي: الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب، إن لم تكن مثله شانته. وقال عبد الله بن طاهر: المال عاد وراتح، والسلطان ظل زائل، والإخوان كنوز وافرة. وقال المأمون للحسن بن سهل: نظرت في اللذات فوجدتها كلها مملولة سوى سبعة. قال: وما السبعة يا أمير المؤمنين؟ قال: خبز الحنطة، ولحم الغنم، والماء البارد، والثوب عن الناحم، والراتحة الطبية، والفراش الوطيء، والنظر إلى الحسن من كل شيء. قال: فأين أنت يا أمير المؤمنين من الناحم، والمناز إلى العسن من كل شيء. قال: فأين أنت يا أمير المؤمنين من إراجال؟ قال: صدقت وهي أولاهن. وقال سليمان بن عبد الملك: أكلت الطيب، ولبست اللين، وركبت

<sup>(</sup>١) الضيم: الظلم.

<sup>﴿ (</sup>٢) سورةُ: آل عمران، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ندب: دعا له.

<sup>😤 (</sup>٤) - سورة: الشعراء، الآيتان: ١٠٠ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) الأجلم: المقطوع جزء منه.

<sup>🥕 (</sup>٦) الضراء: الضرر والحاجة.

الفاره، وافتضضت العذراء فلم يبق من لذاتي إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ. وكذلك قال معاوية رضي الله عنه: نكحت النساء حتى ما أفرق بين أمرأة وحائط، وأكلت الطعام حتى لا أجد ما أستمرؤه (١١) وشربت الأشرية حتى رجعت إلى الماه، وركبت المطايا، حتى اخترت نعلي، ولبست الثياب حتى اخترت البياض فما بقي من اللذات ما تتوق إليه نفسي إلا محادثة أخ كريم. وأنشدوا في معنى ذلك:

ومسا بقيّستْ مسنَ اللسفّاتِ إلا محادثة السرجال ذوي العقسولِ وقسد كنّسا نعسلُهسم قليسلاً فقسد صاروا أقسلٌ من القليسلِ

وقال لبيد:

والمرة يصلحه الجليس الصالع(٢).

وقال آخر :

- ر إذا منا أثنت من صاحب لك زلَّةً فكن أننت محتالاً لـزلتـه عـلرآ

وقيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة. قال: الوافر دينه، الواقي عقله، الذي لا يَملُك على القرب، ولا يُنساك على البعد، إن دَنَوْتَ منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك وإن احتجت إليه رفدك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله: وأنشدوا في المعنى:

إن أخساك العسسدق مسن يسعسى مقسك ومَسنَعُ إذا ريسبُ السؤمسانِ مُسسدعَسكُ

ما حاتب المرة اللبيب كنفسه

وقال غيره:

وليسس أخبي مسن ودَّنــي بلســـانِـــه ومَــنْ مَــالُــهُ مــالـي إذا كنــت معــدمــاً

ومَـنُ مــالَـهُ مــالـي إذا كنــت معــدمـ وقال أبو تمام:

مسن لسي بسانسسان إذا اغضَبُسهُ وإذا صبوتُ إلى المدام شربتُ من وتسراهُ يُضغَس للخسديثُثِ بطسرفه

ومالي له إنْ أصوزَتْهُ النوالبُ

ولكن أحى مَن ودّنى وهو غالب ا

ومسن يفسر نفست ليغفسك

شقنت فيك شمكة ليجمعك

وجهلت كسان الحله ردَّ جسوابِهِ أَخْسَلاقِسهِ وسكسرتُ مسن آدابِهِ ويقلبسه أدرى بِسهِ

وقيل لخالد بن صفوان: أي اخوانك أحب إليك. قال: الذي يسد خلتي، ويغفر زلتي، ويقيل عثرتي. وقيل: مَنْ لا يؤاخي إلا مَنْ لا عيب فيه قلَّ صديقه، ومَنْ لم يرض من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه ومَنْ عاتب على كل ذنب، ضاع عتبه وكثر تعبه قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) أستمرؤه: أستسيفه ويطيب لي أكله.

<sup>(</sup>٢) الرواية المشهورة للبيت. ما عاتب الحر الكريم كفسه.

وعن بعض ما فيه يَمُتُ وهو عاتبُ

ومَـنْ لــم يغمُّـضْ عينَــهُ عــن صــديقِــهِــ

و قال آخر (١):

صديفَك له تُلْقَ الله تعاتبُه ظمنت وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كيلُ الأمور معاتباً وإن أنتَ لم تشرَبْ مراراً على القذى

وقالوا: إذا رأيت من أخيك أمرأ تكرهه، أو خلة لا تحبها، فلا تقطع حبله ولا تصرم<sup>(٢)</sup> وده، ولكن داوِ كلمته، واستر عورته وابقه وابرأ من عمله. قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصُوكُ فَقُلَ إِنِّي بَرِيءَ مَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣)، فلم يأمره بقطعهم وإنما أمره بالبراءة من عملهم السيَّىء. وقال ﷺ: «الأرواح أجناد مجندة فما تعارف منها التلف، وما تناكر منها اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنْ رُوحَي المؤمنين ليلتقيان من مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. وفي رِح ذلك قال بعضهم:

> حسوَيْتكُم بالسَّمْع فبل لقائكُم وخبَّــرْتُ عنكـــم كـــل جـــودٍ ورفعــةٍ

تبسَّم الثفرُ عـن أوصـافكـم فغــدا

فيسن هنساك عشقنساكسم، ولسم نُسرَّكُسم

وقال آخر:

وسننسغ الفتسي يهسوى لعمسري كطسرف فلمسآ التقينسا كتنسم فسوق وصفيسه

من طيب ذكركم نشراً فأحيانا والأذن تعشمق قبسل العيسن أحيسانسأ

ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حباً لصاحبه. ما زار أخ أخاً في الله شوقاً إليه، ورغبة في لقائه، إلا نادته ملائكة من ورائه طبت وطابت لك الجنة. وقالوا: ليس سرور يعدل لقاء الإخوان، ولا غم يعدل يرًا فراقهم، وقالوا: شر الإخوان الواصل في الرخاء الخاذل عند الشدة. وقالوا: إن من الوفاء أن تكون لصديق صديقك صديقاً، ولعدر صديقك عدواً. وقالوا: أعجبُ الأشياء ودٌّ من يهودي، وحفظٌ من نصراني، ورياضة من دهري(٤٠) يخ وكرم من أعجمي، والحذر من الكريم إذا أهنته، واللئيم إذا أكرمته، والعاقل إذا أحرجته، والأحمق إذا مازحته، والفاجر إذا عاشرته. وقالوا: اصحب من الإخوان، مَنْ أولاكَ جمائل كثيرة فكافأته بجميلة واحدة فنسي جمائله، ويقي 💥 شاكراً ناشراً لجميلتك، يوليك عليها الإحسان الكثير الجزيل، ويجعل أنه ما بلغ من مكافأتك القليل. وقال ابن عائشة:

لقاء الخليل، شفاء الغليل. وقال بعض الحكماء: إذا وقع بصرك على شخص فكرهته فاحذره جهدك. قال عبد الله بن يَحَ طاهر:

فما تُنكِرُ العنسانِ فالقلبُ منكرٌ

وللحسب أشار تسرى ومعسارف وما تعرفُ العينانِ فالقلبُ عارفُ

> (I)<sup>[\*</sup> تسب هذه الأبيات لبشار بن برد.

> > صرم: قطع. حِ (۲)

مورة: الشَّعراء، الآية: ٢١٦. (4) 🔀

(1)

دهري هنا: معمر، طويل العمر.

وقال آخر:

وكنـــتُ إذا المــــديـــتُ أراد غيظـــي خفـــرتُ فيظـــي خفـــرتُ فيظـــي

وقال آخر: ولیسس فتسی الفتیسان مسن جسل هسه ولکسن فتسی الفتیسان مّسنْ راح أو غدا

وشــرُقنــي علــى ظمــاً بــريقــي<sup>(۱)</sup> مخــافــة أن أعيــش بــلا صـــديـــة

صبوح وإن أمسى ففضل غيووو(١) لفسر عسدو أو لنفسع مسديستو

وأما آداب المعاشرة فالبشاشة، والبشر، وحسن الخلق، والأدب. فمن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: قمن أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا، والمصافحة إذا تلاقوا». كان القمقاع بن شور الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيباً من ماله، ويعينه على حوائجه، ودخل يوماً على معاوية فأمر له بألف دينار، وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له فقال:

وكنـــت جليــــن قعقـــاع بـــن شـــوړ ضحــــوك الــــــن إن نطقـــوا بخيــــر

وما يشقى بقعقاع جليسسُ وعند الشررُ مطراقُ (أُ) عبوسُ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي عليّ ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حقّث. ويقال: لكل شيء محل، ومحل العقل مجالسة الناس، ومثل الجليس الحسن كالعطار إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته. ومثل الجليس السوء مثل الكبريت إن لم يحرق ثوبك بناره آذاك بدخانه. وكانت تحية العرب: صبحتك الأنعمة، وطيب الأطعمة. وتقول أيضاً: صبحتك الأفالح وكل طير صالح. ووصف المأمون ثمامة بحسن المعاشرة فقال: إنه يتصرف مع القلوب تصرف السحاب مع الجنوب (٤). وقيل: أول ما يتمين على الجليس الإنصاف في المجالسة بأن يلحظ بعين الأدب مكانه من مكان جليسه، فيكون كل منهما في محله.

وقال ﷺ: • فو العلم والسلطان أحق بشرف المنزل، وقال جعفر الصادق رضي الله عنه. إذا دخلت منزل أخيك فاقبل كرامته كلها ما عدا الجلوس في الصدر. وينبغي للإنسان أن لا يقبل بحديثه على مَنْ لا يقبل عليه. فقد قيل: إن نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع، ويتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله، ولا يبتدع كلاماً لا يليق بالمجلس، فقد قيل: لكل مقام مقال. وخير القول ما وافق الحال. وأوجبوا على المستمع أنه إذا ورد عليه من المتلكم ما كان مر بسمعه أزلاً أن لا يقطع عليه مما يقوله، بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول، وعدوا ذلك من باب الأدب، ولعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائلة لم تكن في حفظه. وقيل: ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على مَنْ لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه،

<sup>(</sup>١) أشرقه بريقه: ألزمه الحجة وتغلب عليه.

<sup>(</sup>٢) الصبوح والغبوق: من أسماء أزمنه شرب الخمر.

<sup>(</sup>٣) مطراقُ: كثير الإطراق والتفكير.

<sup>(</sup>٤) السحاب مع الجنوب: الربح الآتية من الجنوب.

رِّ والمتعرض لما لا يعنيه، والمتآمر على رب البيت في بيته، والآتي إلى مائلة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه، والمستخف بقدر السلطان.

ويتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه، ويكون على حذر أن يعثر لسانه خصوصاً إذا كان جليس ذا هيبة، فقد قلل: رُبَّ كلمة سلبت نعمة. وقال أبو العباس السفاح: ما رأيت أغزر من فكر أبي بكر الهذلي لم يعد علي حديثاً قط. وقيل إن أبا العباس كان يحدثه يوماً إذ عصفت الريح فأرمت طستاً من سطح إلى المجلس فارتاع من حضر، ولم يتحرك الهذلي، ولم تزل عينه مطابقة لمين السفاح، فقال: ما أصجب شأنك يا هذلي. فقال إن الله يقول: ﴿ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه﴾(١) وإنما لي قلب واحد، فلما غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، فا انقلبت الخضراء على الغبراه(٢) ما أحسست بها، ولا وجمت لها. فقال السفاح: لن بقيت لك لأرفعن مكانك، ثم أمر له بمال جزيل، وصلة كبيرة. وكان ابن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي، وفي نوابع الحكم: أكرم حديث أخيك بانصاتك، وصُنه من وصمة التفاتك. وقيل: من حق الملك إذا تنامب أو ألقي المروحة من يده أو مد رجليه أو تمطى أو اتكأ، أو فعل ما يدل على كسله أن يقوم مَنْ بحضرته. وكان أردشير إذا المروحة من يده أو مد رجليه أو تمطى أو اتكأ، أو فعل ما يدل على كسله أن يقوم مَنْ بحضرته. وكان أردشير إذا الملك سبع عشرة سنة فما أعدت عليه حديث، وإن طال اللهر. قال روح بن زنباع: أقمت مع عبد الملك سبع عشرة سنة فما أعدت عليه حديثاً إلا مرة واحدة، فقال لي: قد سمعته منك. وعن الشعبي قال: ما حدثت الملك سبع عثرة سنة فما أعدت عليه حديثاً إلا مرة واحدة، فقال لي: قد سمعته منك. وعن الشعبي قال: ما حدثت سمعت به من قبل أن يولد.

وقيل بالمودة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المسلمين إذا التفيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت (٢٠) ذنوبهما كتحات ورق الشجر. وقيل: البُشر يدل على السخاء كما يدل النور على الشمر. وقيل: من السنّة إذا حدثت القوم أن لا تقبل على واحد منهم ولكن اجعل لكل واحد منهم عطفيك، ولا تكثر والله أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة، ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات. وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، وتحفّظ من تشبيك وكثرة المعطف، ومن العب بلحيتك، ومن اللعب بخاتمك، وتخليل أسنائك، وإدخال أصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك، وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة، وليكن مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مرتباً، واصغ إلى كلام وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة، وليكن مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مرتباً، واصغ إلى كلام الظلم، ولا تهازل أمتك ولا عبك فيسقط وقارك عندهما. وإذا خاصمت فاتصف، وتحفّظ من جهلك وتجنّب المظلم، ولا تهازل أمتك ولا عبك فيسقط وقارك عندهما. وإذا خاصمت فاتصف، وتحفّظ من جهلك وتجنّب قبك صلمان فكن منه على حدر، واحذر انقلابه عليك، وكلّف بما يشتهي ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبهك سلطان فكن منه على حدر، واحذر انقلابه عليك، وكلّف بما يشتهي ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين صدي أهله وحشمه، وإن كنت لللك مستحقاً عنده. وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداه، ولا تجعل مالك أكرم وين أهله وحشمه، وإن كنت لللك مستحقاً عنده. وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداه، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. ولا تجالس الملوك فإن فعلت فالترم تَرْكَ الغيية، ومجانبة الكذب، وصياتة السر، وقلة الحوائح،

<sup>(</sup>١) سورة: الأحزاب، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) الغيراء: الأرض.

<sup>(</sup>٣) تحاتت: تفاركت.

وتهذيب الألفاظ، والمذاكرة بأخلاق الملوك والحذر منهم، وإن ظهرت المودة. ولا تتجشأ<sup>(۱)</sup> بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم. ولا تجالس العامة فإن فعلت فآداب ذلك تَرْكُ الخوض في حديثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم (۲)، والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم. وإياك أن تمازح لبيباً أو سفيهاً فإن اللبيب يحقد عليك، والسفيه يتجرأ عليك، ولأن المزاح يخرق الهيبة، ويذهب بماء الوجه، ويعقب الحقد، ويذهب بحلاوة الإيمان والود، ويشين فقه الفقيه، ويجرىء السفيه، ويميت القلب، ويباعد عن الرب تعالى، ويكسب الغفلة والذلة. ومن بلي في مجلس مغزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه. فقد ورد عن النبي عليه أنه قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقول من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك».

وأما آداب المسايرة فقد روي أن رسول الله تلقية تعاقب هو وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورجل آخر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في سفر على بعير. فكان إذا جاءت نوبته في المشي مشى فيعزمان عليه أن لا يمشي، فيأبي ويقول: ما أنتم بأقدر مني على المشي، وما أنا بأغنى منكم على أجر. وقال على الا تتخذوا ظهور الدواب كراسي. وقيل: لا تتقدم الأصاغر على الأكابر إلا في ثلاث: إذا ساروا ليلاً، أو خاضوا سيلاً، أو واجهوا خيلاً. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: نكبته، وغيبته، ووفاته.

وأما ما جاء في الإخوان القليلي الموافاة، العديمي المكافأة ليس هندهم لصديق مصافاة، فقال وهب بن منبه: صحبتُ الناس خمسين سنة فما وجدت رجلاً غفر لي زلّة، ولا أقال لي عثرة، ولا ستر لي عورة. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا كان الغدر طبعاً، فالثقة بكل أحد عجز. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمى، وحيوان غير موجود. قال الشاعر:

سَيِعْنَا بِالعَّدِينِ ولا نسراهٔ على التحقيق يوجدُ في الأنامِ وأحسَبُ محالاً نَتَقُدُ ولا نسراهٔ على وجدِ المجاز من الكلام

وقال أبو الدرداء: كان الناس ورقاً لا شَوْكَ فيه، فصاروا أشواكاً لا ورق فيه. وقال جعفر الصادق لبعض إخوانه: أقلل من معرفة الناس، وأنكر مَنْ عرَفْتَ منهم، وإن كان لك مائة صديق فاطرح تسعة وتسعين، وكن من الواحد على حذر. وقيل لبعض الولاة: كم لك صديق الواحد على حذر. وقيل لبعض الولاة: كم لك صديق الواحد على حال الولاية فكثير، وأنشد:

الناسُ إخوانُ من دامت له نِعَم والويلُ للمرء إن زلَّت به القَلَمُ

ولما نكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحد من أصحابه الذين يألفونه في ولايته، فلما ردت إليه الوزارة وقف أصحابه ببابه ثانياً فقال:

<sup>(</sup>١) تجشأ: صوت يخرج من المعدة.

<sup>(</sup>٢) أراجيفهم: الأخبار التافهة.

<sup>(</sup>٣) التنميق: التحسين والتزيين.

<sup>(</sup>٤) صوابها: اكم صديقاً لك؟،

ما الناسُ إلا مَعَ الدنيا وصاحبها يعظَّمُون أخا الدنيا فإن وثبَتْ وثبَتْ وقال آخر(۱):

فما أكثر الأصحاب حين نعلُهم وقال البحتري:

إيّساك تغتر أو تخدهك بارقة فلسو قلبت المرضية المرضي قالمية للمرض المالية الما

خليلسيَّ جسرِّبست السزمسان وأهلَسهُ وعساشَسرْتُ أبناء السزمسانِ فلسم أجِـدْ وقال آخو :

لما رأيتُ بني الـزمــانِ ومــا بهــم فعلمــــتُ أنَّ المستحيــــــل ثـــــــلائــــةً وبيت مفرد:

وقال آخو:

إذا ما كنات متخال خلياً في إذا ما كنات متخال الله أميان في أن أميان الله أخر :

تحب عسدوي ثم نسزعه أنسي وليسس أخسي مَسنْ وَدُنسي بلسانِهِ ومَسنْ ماله مالى إذا كنت معمداً

فكلَّمــا انقلبَــتْ يـــومــاً بـــه انقلبُـــوا يـــومــاً عليــه بمــا لا يشتهــي وتَبُـــوا

لكنهم في الناتبات قليل

من ذي خداع يسرى بشسراً والطباقساً وسرت في الأرض أوساطاً وأطرافاً ولا أخا يسللُ الإنصباف إن مسافس

فما نبالني منهم سبوى الهم والعنبا<sup>(۲)</sup> خليسلاً يسوفسي بسالعهسودٍ ولا أنسا

خـــلُّ وفـــيُّ للشـــدَّاتــــدِ أصطفـــي الغـــول والعنقـــاء والخـــل الـــوفـــي

فسإنسي بسه فسي ودَّه غيسر والستي

فلا تسأمَن خليلك أن يخسونسا ولكسن قلّمسا تَلْقَسَى أمينسا

أودُّك إن السسرأي منسك العسسارْبُ ولكسنْ أخمي مَنْ ودّني وهو ضائبُ وما لي له إن أصوزَتْهُ النوائبُ

ولما غضب السلطان على الوزير ابن مقلة وأمر بقطع يده لما بلغه أنه زؤر عنه كتاباً إلى أعدائه وعزله، لم يأت إليه أحد ممن كان يصحبه ولا توجع له، ثم إن السلطان ظهر له في بقية يومه أنه بريء مما نسب إليه فخلع عليه ورد إليه وظائفه فأنشد يقول هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) ينسب لأبي فراس الحمداني.

<sup>(</sup>٢) العنا: مخفف العناء.

فحيث كسان السزمسانُ كسانسوا فسانكشسفُ النساسُ لسيَ وبسانسوا عُسودوا فقسد عسادَ لسيَ السزمسانُ

تحسالسف النساس والسزمسال حسادانسي السدهسر نصسف يسوم يسا أيهسا المعسرضسون (١) عنساً ومثله في المعنى:

اخـوك اخـوك مَـنْ يـدنـو وتـرجـو إذا حـارَيْـتَ حـارَبَ مَـنْ تعـادي

وقال أبو بكر الخالدي:

واخ رخصت عليه حسى مأسي ما في زمانيك من يمرز وجودُه

مسودتسه وإن دُعسي استجسابسا وزاد سسلاحُسهٔ منسكَ اقتسرابسا

والشميء مملول إذا ما يسرخمن إنْ رُمْتَمة إلا مسديسة مخلص

فيجب على الإنسان أن لا يصحب إلا مَنْ له دين وتقوى، فإن المحبة في الله تنفع في اللنيا والآخرة، وما أحسن ما قال بعضهم:

على الحاليان من فسرج وضياق فكالحلفاء<sup>(٢)</sup> في لهب الحسرياق

فينبغي للإنسان أن يجتنب معاشرة الأشرار، ويترك مصاحبة الفجار، ويهجر من سامت خلته وقبحت بين الناس سيرته: قال الله تعالى: ﴿وما من دائِرٍ في الأرضِ ولا سيرته: قال الله تعالى: ﴿وما من دائِرٍ في الأرضِ ولا طائرٌ يطيرُ بجناحَيْهِ إلا أممٌ أمثالكُم﴾(٤) فأثبت الله المماثلة بيننا وبين البهائم، وذلك إنما هو في الأخلاق خاصة؛ فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم.

ولهذا تجد أخلاق الخلائق مختلفة، فإذا رأيت الرجل جاهلاً في خلائقه، غليظاً في طبائعه، قوياً في بدنه لا تؤمن ضغائنه، فألْحِقْهُ بعالم النمورة. والعرب تقول: أَجْهَلُ من نمر: وإذا رأيت الرجل هجاماً على أعراض الناس فقد مثال عالم الكلاب. فإن دَابَ الكلب أن يجفو من لا يجفوه، ويؤذي من لا يؤذيه، فعامِلُهُ بما كنت تعامل به الكلب إذا نبع، ألست تذهب وتتركه؟ وإذا رأيت إنساناً قد جبل على الخلاف إن قلت نعم قال لا وإن قلت لا قال نعم: فألْحِقْهُ بعالم العمير فإن دَابَ العمار إن أدنيَّتُهُ بَعُدَ، وإن أَبْعَدْتُهُ قَرُب، فلا تتضع به ولا يمكنك مفارقته. وإن رأيت إنساناً يهجم على الأموال والأرواح فَالْحِقْهُ بعالم الأسود. وحُذْ حذرك منه كما تأخذ حذرك من الأسد. وإذا بليت بإنسان يهجم على الأرواح فالْحِقْهُ بعالم الأسود. وحُذْ حذرك منه كما تأخذ حذرك من الأسد. وإذا بليت بإنسان خبيث كثير الروخان فالْحِقْه بعالم الثمالب. وإذا رأيت مَنْ يمشي بين الناس بالنميمة، ويفرَّق بين الأحبة فالحِقْهُ بعالم الظربان(٥٠)، وهي دابة صغيرة تقول العرب عند تفرق الجماعة: مشى بينهم ظربان فتفرقوا(١٠). وإذا رأيت إنساناً لا

<sup>(</sup>١) المعرضون: المتصرفون.

<sup>(</sup>٢) الحلفاء: نبت.

<sup>(</sup>٣) سورة: الزخرف، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة: الأنعام، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الظربان: حيوان نتن الربح.

<sup>(</sup>٦) تفرقوا: مثل للتفرق بسبب النميمة.

يسمع الحكمة والعلم، وينفر من مجالسة العلماء، ويألف أخبار أهل الدنيا فألحقْه بعالم الخنافس فإنه يعجبها أكل [كل العذرات، وملامسة النجاسات، وتنفر من ريح المسك والورد، وإذ شمت الرائحة الطيبة ماتت لوقتها. وإذا رأيت| الرجل يصنع بنفسه كما تصنع المرأة لبعلها، يبيض ثيابه ويعدل عمامته، وينظر في عطفيه فألحِقه بعالم الطواويس. وإذا 🎘 بليت بإنسان حقود لا ينسى الهفوات ويجازي بعد المدة الطويلة على السقطات، فألحِقْه بعالم الجِمَال. والعرب تقول: أَخْقَدُ من جمل. فتجنُّبْ قرب الرجل الحقود. وعلى هذا النمط فليحترز العاقل من صحبة الأشرار وأهل الغدر ﴿ ومَنْ لا وفاء لهم، فإنه إذا فعل ذلك سلمَ من مكائد الخلق وأراح قلبه وبدنه، والله أعلم.

وأما الزيارة والاستدعاء إليها، فقد قال رسول الله 護: يقول الله تعالى: «وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتباذلين فيّ والمتزورين فيّ اليوم أظلهم في ظلم يوم لا ظل إلا ظليٌّ وقال ﷺ: •مَنْ عاد مريضاً، أو زار أخاً، نادى منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا؛ وقيل: المحبة شجرة أصلها الزيارة. قال الشاعر:

وحسالَ مسن دونِسهِ حجسبٌ وأستسارُ زُرْ مَن تحب وإنْ شَطَّتْ بِكَ(١) الدارُ لا يَمْنَعَنَّسِكَ بُعُسِدٌ مِسن زيسارتِسهِ إنَّ المحسبُّ لمسن يهسواه زوّارُ ولتكن الزيارة غبًّا(٢) لقوله ﷺ: ﴿ وَرُرْ غَبًّا تَرَدَّدْ حِباً ۚ قال الشاعر في معنى ذلك:

إذا كشرَتْ صــارَتْ إلــى الهجــر مــلكـــأ عليك بأغباب الزيارة إنها ألسم تسر أن الغيسث يُسْأمُ دائماً وُيسالُ بالأيدى إذا هـو أسكـا

ويقال: الإكتار من الزيارة مملّ، والاقلال منها مخلّ. وكتب صديق إلى صديقه هذا البيت:

فما فضلٌ قرب الدار منا على البعد إذا مسا تقساطُغنَسا ونحسن ببلسدةِ وقال آخر:

سِلَيْمَسى ولسم ألمسم بهسا لجَفَساهُ وإذَّ مسروري بسالسديسار التسى بهسا وقال آخر:

قد أتانا من آل سعدى رسولًا حبَّذا مسا يفسولُ نسيَ وأقسولُ وقال آخر:

أزور بيسوتسأ لاصفسات ببيتهسا وقلبسيّ فسى البيستِ السنّي لا أزورُهُ وزار محمد بن يزيد المهلبي المستعين، ووهب له مائتي ألف درهم وأقطعه أرضاً فقال:

وخصصتنسي بسزيسارة أضحسى لنسا مجدّة بها طولَ الرّمان موثه ("") وقضيت دينسى وهسو ديسن وافسر لـم يقضه مع جوده المتوكسل وكتب المأمون إلى جاريته الخيزران يستدعيها للزيارة:

الغب: الزيارة يوماً بعد يوم.

المجد المؤثل: الأصيل.

(١) شطت: نأت وبعدت.

نحن في أفسل السرور ولكِن ليسن إلا بكُسم يتسمُّ السرورُ عيبُ ما نحن فيه يا أهل ودي أنكسم غبتُسمُ ونحسنُ حفسورُ فاجِدُوا المسرَّ بل إن قدرتُمُ أن تطيروا مع السرياحِ فطيروا

وقيل لفيلسوف: أي الرسل أتجع؟ قال: الذي له جَمّال وعقل. وقيل: إذا أرسلتم رسولاً في حاجة فاتخذوه حسن الرجه، حسن الاسم. وقال لقمان لابته: يا بني لا تبعث رسولاً جاهلاً، فإن لم تجد حكيماً عارفاً فكن رسول نفسك وقال بعضهم:

إذا أبطار (١) السرسيولُ فقُسلُ تجساح ولا تفسوَجُ إذا عجسلَ النسرسيولُ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) أبطأ: مقصور أبطأ.

# الباب الخامس والعشرون: في الشفقة على خلق الله تعالى، والرحمة بهم، وفضل الشجاعة، وإصلاح ذات البين وفيه فصلان

## الفصل الأول: في الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة بهم

قال الله تعالى: ﴿ لقد جاءكُم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عَيثُمْ حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رحيم﴾ (١) ووصف الله نفس لعباده فقال عز وجل: ﴿إن الله بالناس لرءوف رحيم﴾ (١) وقال الله تعالى: ﴿ الحمد لله رب العالمين على الرحين الرحيم والمنه والحرم والمنة والحلم على الخلق، والرحيم مثله. وقيل: يقال رحمٰن الدنيا، ورحيم الآخرة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول ألله ﷺ: ﴿ والذي نفسي بيده لا يَضَعُ الله الرحمة إلا على رحيم قلنا: يا رسول الله، كلّنا رحيم. قال: ليس الرحيم الذي يرحم المسلمين، وواه أبو يعلي، والطبراني، وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ﴿ من لا يرحم لا يُرحم، ومن لا يغفر لا يُغفر له، وعنه ﷺ قال: همن لا يرحم لا يُرحم، ومن لا يغفر لا يُغفر له، وعنه ﷺ قال: همن حريم الله عنه قال الله عز وجل: على كتب الكامل.

وروينا، من طريق الطبراني، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 總: «مَثَلُ المعومنين في تراحمهم وتواددهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» قال الطبراني: إني رأيت رسول الله 雜 في المنام، فسألته عن هذا الحديث فقال النبي 雜 وأشار بيده: صحيح صحيح صحيح ثلاثاً. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 雜 قال: «مَنْ مسح على رأس يتيم، كان له بكل شعرة تمر عليه يده نور يوم القيامة». ودخل عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده مستلقياً على ظهره، وصبيانه يلعبون على بطنه فأنكر ذلك عليه. فقال له عمر: كيف أنت مع أهلك؟ قال: إذا دخلت سكت الناطق. فقال له: اعتزل فإنك لا ترفق بأهلك وولدك، فكيف ترفق بأمة محمد ﷺ وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن رسول الله ﷺ قال: «إن أبدال(١٤) أمتي لن يدخلوا الجنة بالأعمال، ولكن يدخلونها برحمة الله وسخارة النفس، وسلامة الصدور والرحمة لجميع المسلمين.

<sup>(</sup>١) سورة: التوبة، الآية: ١٢٨.

جِ (٢) سورة: البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة: الفاتحة، الَّايتان: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٤) أبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الأرض منهم كلما مات واحداً بدله الله.

## الفصل الثاني: في الشفاعة وإصلاح ذات البين

قال الله تعالى: ﴿من يشفّعُ شفاعةٌ حسنةٌ يكُنُ له نصيبٌ منها ومن يشفّعُ شفاعة سيئة يكُنُ له كفلٌ منها وكان الله على كلٌ شيء مقيتا () وقال رسول الله ﷺ: ﴿إن الله تعالى يسأل العبد عن جاهه، كما يسأله عن عمره، فيقول له: جعلت لك جاهاً، فهل نصرت به مظلوماً أو قمعت به ظالماً، أو غثت به مكروباً وقال ﷺ: ﴿أفضل الصدقة أن تعين بجاهك مَنْ لا جاه له ، وعن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا جاءني طالب حاجة فاشفعوا له لكي تؤجروا، يقضي الله تعالى على لسان نبيه ما شاه ، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أفضل الصدقة صدقة اللسان ، قيل: يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ قال: الشفاعة تفك بها الأسير ، وتحقن بها اللماء ، وتجرّ بها المعروف إلى أخيك ، وتدفع عنه بها كريهة ، رواه الطبراني في المكارم . وقال علي رضي الله عنه : الشفيع جناح الطالب .

وقال رجل لبعض الولاة: إن الناس يتوسلون إليك بغيرك، فينالون معروفك ويشكرون غيرك، وأنا أتوسل إليك بك، ليكون شكري لك لا لغيرك. وقيل: كان المنصور معجباً بمحادثة محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وكان الناس لعظم قدره يفزعون إليه في الشفاعات فتقل ذلك على المنصور، فحجبه مدة، ثم لم يصبر عنه فأمر الربيع أن يكلمه في ذلك، فكلمه وقال: أعف يا أمير المؤمنين، لا تتقل عليه في الشفاعات فقبل ذلك منه. فلما توجه إلى الباب اعترضه قوم من قريش معهم رقاع فسألوه إيصالها إلى المنصور فقص عليهم القصة، فأبوا إلا أن يأخذها. فقال: اقلفوها في كمي، ثم دخل عليه وهو في الخضراء مشرف على مدينة السلام وما حولها من البساتين، فقال له: أما ترى إلى حسنها يا أبا عبد الله. فقال له: يا أمير المؤمنين، بارك الله لك فيما آتاك وهناك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك، فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا العجم في سالف الأيام، أحصن ولا أحسن من مدينتك، ولكن سمجتها(۱) في عيني خصلة، قال: وما هي؟ قال: ليس لي فيها ضبعة، فتبسم. وقال: قد حسنتها في عينك بثلاث ضياع قد اقطعتكها. فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين شريف الموارد، كريم المصادر، فجعل الله تمالى باقي عبرك أكثر من ماضيه. ثم أقام معه يومه ذلك، فلما نهض ليقوم بلت الرقاع من كمه فجعل يردهن، ويقول: ارجمن خائبات خاسرات. فضحك المنصور، وقال: بحقي عليك ألا أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه الرقاع فأعلمه. وقال: ما أتب بابن معلم الخير إلا كريماً، وتمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر:

لسنا وإن احسابُ كسرمَست يسوماً على الأحساب نتكسلُ نَبْنسي كمسا كسانَست أواثلنسا تبنسي ونفعسلُ مشل مسا فعلُسوا

ثم تصفّح الرقاع وقضى حوائجهم عن آخرها. قال محمد: فخرجت من عنده وقد ربحت وأربحت. وقال المبرد: أتانى رجل لأشفع له في حاجة فأنشلني لنفسه:

إني قصَدْتُك لا أدلي بمعرفة ولا بقرب ولكن قد فَشَتْ نعشُكْ

<sup>(</sup>١) سورة: النساء، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سمجتها: جعلها تبدر ثقيلة ممجوجة.

ذَلُّ الغريب، ويغشيني الكرى كرمُكْ فَاخْتَـلْ لتثبيتهـا لا زلــزلَــتْ قــدمُــكْ بــه يـــداك ولا انقـــادَتْ لــه شيمُــكْ فسٹ حسرانَ مكسروساً يسؤرقسي ما زلت أنكب، حتى زلزلَتْ قلمي فلو هممت بغير العرف ما علقَتْ

قال: فشفعت له وأنلته من الإحسان ما قدرت عليه. وكتب رجل إلى يحيى بن خالد رقعة فيها هذا البيت:

شفيعي إليك الله لا شيء غيسره وليسس إلسي ردّ الشفيسع سبيل ً

فأمره بلزوم الدهليز، فكان يعطيه كل يوم عند الصباح ألف درهم، فلما استوفى في ثلاثين ألفاً ذهب الرجل. فقال يحيى: والله لو أقام إلى آخر عمره ما قطعتها عنه. وقال آخر:

ومسا خساب مُسنَّ بسالمصطفى يتشفَّعُ عسى الهسمُّ عني والمصائبُ تُرفعُ

وقد جثتگرم بالمصطفی متشفّعاً إلى بابِ مولانا رفعت ظلامتي وقال آخه :

يُجسار إذا تشمُّسع بسالتِسي فكسم فل مسن لطسف خفسي

تشفِّع بسالنبسيَّ فكسلُّ عبسيهِ ولا تجسزَغ إذا ضساقَستْ أمسورً

وروي أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد لو كانت عبادتنا فه تعالى على وجه الأرض لعملنا ثلاث خصال: سقي الماء للمسلمين، وإعانة أصحاب العيال، وسترا للنوب على المسلمين إذا اذنبوا.

اللهم استر ذنوبنا، واقض عنّا تبعاتنا وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب السادس والعشرون: في الحياء والتواضع ولين الجانب وخفض الجناح وفيه فصلان

### الفصل الأول: في الحياء

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصدة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، وحفظ اللمام للجار، وحفظ الذمام للصاحب، وقرى الضيف، وأسهن الحياء. وقال رسول الله على المعروف، وحفظ اللمام للجار، وحفظ الذمام للصاحب، وقرى الضيف وأسهن المحياء. وقال رسول الله والمحيد وإذا لم تستح فاصنغ ما شئت وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من كسا بالحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. وعن زيد بن علي عن آبائه يرفعونه: من لم يستح فهو كافر. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني لأدخل البيت المظلم أختسل فيه من الجنابة فاحني فيه صلبي (٢٠ حياء من ربي. وقال بعضهم: الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. وقال الخواص: إن العباد عملوا على أربع منازل: على الخوف، والرخاء، والتعظيم، والحياء، فارفعها منزلة الحياء لما أيقنوا أن الله يراهم على كل حال. قالوا سواء علينا رأيناه أو رآنا، وكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه. ويقال: القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياة دليل الخير كله.

## الفصل الثاني: في التواضع ولين الجانب، وخفض الجناح

قال الله تعالى: ﴿واخفِضْ جناحَك للمؤمنين﴾(٣) وقال تعالى: ﴿تلك الدارُ الآخرةُ نجعَلُها للَّذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبةُ للمتّقين﴾(٤) وقال رسول الله 禁: «أفضل العبادة التواضع» وقال 禁: «ولا ترفعوني فوق قدري فتقولوا في ما قالت النصارى في المسيح، فإن الله عز وجل اتخذني عبداً، قبل أن يتخذني رسولاً» وأناه 禁 رجل فكلمه فأخذته رعدة. فقال 禁 له: «هون عليك، فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد». وكان ﷺ يرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويخدم من في مهنة أهله، ولم يكن متكبراً، ولا متجبراً، أشد الناس حياء، وأكثرهم تواضعاً. وكان إذا حدث بشيء مما أتاه الله تعالى قال ولا فخر. وقال ﷺ: «إن العفو لا يزيد العبد إلا

<sup>(</sup>١) أسهن: أساسهنّ.

٢) الصُّلب: الظهر.
 ٣) مدة: الحدم الآد. ٨

<sup>(</sup>٣) سورة: الحجر، الآية: ٨٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة: القصص، الآية: ٨٣.

عزاً فاعفوا يعزكم الله، وإن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، وإن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء، فتصدقوا يزدكم الله، وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية: إنك لسريع المشية. قال: ذلك أبعد من الكبر، وأسرع في الحاجة. وخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر، وجلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله يقي يقول: فمن أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار». وقيل: التواضع سلم الشرف. ولبس مطرف بن عبد الله الصوف وجلس مع المساكين. فقيل له في ذلك فقال: إن أبي كان جباراً فأحببت أن أتواضع لربي لعله أن يخفف عن أبي تجبره. وقال مجاهد: إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح، عباراً فأحببت أن أتواضع لربي لعله أن يخفف عن أبي تجبره. وقال مجاهد: إن الله تعالى لموسى عليه السلام: شمخت الجبال، وتواضع الجودي فرفعه فوق الجبال، وجعل قرار السفينة عليه. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام: هل تعرف لِمَ خلمتك من بين الناس؟ قال: لا يا رب. قال: لأني رأيتك تتعرغ بين يدي في التراب تواضعاً لي. وقيل: من رفع نفسه فوق قدره، استجلب مقت الناس، وقال أبو مسلم صاحب الذخيرة: ما تاه إلا وضيع، ولا فاخر إلا لقيط. وكل مَنْ تواضع لله رفعه الله.

فسبحان من تواضع كل شيء لعز جبروت عظمته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب السابع العشرون: في العجب، والكبر، والخيلاء، وما أشبه ذلك

اعلم أن الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل، ويكسبان الرذائل. وحسبك من رذيلة تمنع من سماع النصح، وقبول التأديب، والكبر يكسب المقت، ويمنع من التكلف. قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر». وقال رسول الله ﷺ: «من جَرّ ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه». وقال الأحنف بن قيس: ما تكبر أحد إلا من زلة ي يجدها في نفسه. ولم تزل الحكماء تتحامى (۱) الكبر، وتأنف منه. ونظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه. فقال: وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة. ورأى رجل رجلاً بختال في مشيه. فقال: جعلني الله مثلك في نفسي. وقال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. ومرّ بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يتبختر في مشيه. فقال له مالك: يا بني لو تركت هذه الخيلاء لكان أجمل لك. فقال: أو ما تعرفني؟ قال: أعرفك معرفة جيدة، أوّلك نطفة مدرة (۲) وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، فأرخى الفتى رأسه، وكف عما كان عليه. وقال: لا يدوم الملك مع الكبر، وحسبك من رذيلة تسلب الرياسة، والسيادة.

وأعظم من ذلك أن الله تعالى حرم الجنة على المتكبرين فقال تعالى: ﴿تلك الدارُ الآخرةُ نجعَلُها للذين لا ﴿ يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ﴾(٣). فقرن الكبر بالفساد وقال تعالى: ﴿سأصرفُ عن آياتي الذين يتكبّرون في ﴿ ِ الأرضِ بغير الحقّ﴾(٤) قال بعض الحكماء: ما رأيت متكبراً إلا تحول ما به، بي، يعني أتكبر عليه.

واعلَمْ أنّ الكبر يوجب المقت، ومن مقته رجاله لم يستقم حاله. والعرب تجعل جذيمة الأبرش غاية في الكبر. يقال: إنه كان لا ينادم أحداً لتكبّره، ويقول: إنما ينادمني الفرقدان. وكان ابن عوانة من أقبح الناس كبراً، روي أنه قال لي لغلامة: اسقني ماء. فقال: نعم. فقال: إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا، اصفعوه فصفع، ودعا أكارا<sup>(ه)</sup> فكلمه، فلما فرغ دعا بماء فتمضمض به استقلاراً لمخاطبته. ويقال فلان وضع نفسه في درجة، لو سقط منها لتكسر. قال المجاحظ: المشهورون بالكبر من قريش، بنو مخزوم، وبنو أمية، ومن العرب بنو جعفر بن كلاب، وينو زرارة بن علي. وأما الأكاسرة فكانوا لا يعدون الناس إلا عبيداً، وأنفسهم إلا أرباباً. وقيل لرجل بن بني عبد الدار: ألا تأتي الخليفة؟ فقال: أخاف أن لا يحمل الجسر شرفي. وقيل للحجاج بن أرطاة: ما لك لا تحضر الجماعة؟ قال أخشى أن يزاحمني البقالون. وقيل: أتى وائل بن حجر إلى النبي الله فأقطعه أرضاً، وقال لمعاوية: اعرض هذه الأرض عليه إلى المعاوية: اعرض هذه الأرض عليه إلى النهي المعاوية المناس المعاوية العرض هذه الأرض عليه المعاوية المناس المناس المناس المناس النها المناس المناس المناس المناس النه النه فاقطعه أرضاً، وقال لمعاوية العرض هذه الأرض عليه المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس النه النه النها المناس النه النها المناس ال

\*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>١) تتحامى: تبتعد عنه.

<sup>(</sup>٢) مدرة: فاسدة.

<sup>(</sup>٣) سورة: القصص، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة: الأعراف، الآية: ١٤٦.

٥) أكارا: الحمّال على الحمار.

وأكتبها له. فخرج معه معاوية في هاجرة شديدة، ومشى خلف ناقته، فأحرقه حر الشمس فقال له: اردفني خلفك على ناقتك، قال: لست من أرداف الملوك. قال: اعطني نعليك. قال: ما بخل يمنعني يا ابن سفيان، ولكن أكره أن يبلغ أقيال اليمن (۱) أنك لبست نعلي، ولكن امش في ظل ناقتي فحسبك بها شرفاً. وقيل: إنه لحق زمن معاوية ودخل عليه فأقعده معه على السرير وحدثه. وقال المسرور بن هند لرجل: أتعرفني؟ قال: لا، قال أنا المسرور بن هند. قال: ما أعرفك. فتعساً ونكساً لمن لم يعرف القمر. قال الشاعر:

قـولا لأحمـق يلـوي النيـهُ أخـدهـه (٢) لـو كنـت تعلـم مـا فـي النيـه لـم تُتــهِ النيــهُ مفـــدهُ للعــرض فــانتــِــهِ النيــهُ مفـــدهُ للعــرض فــانتــِــهِ

وقيل: لا يتكبر إلا كل وضيع، ولا يتواضع إلا كل رفيع، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) ملوكها وواحدهم: قيل.

<sup>(</sup>٢) الأُخدع: عرق في الرقبة.

# الباب الثامن والعشرون: في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت

> يا مَنْ يجيبُ دعا المضطَرُّ في الظلم قد نام وفكُك حولَ البيتِ وانتبهُ وا أدصوكَ ربَّسي حرزيناً هاتماً قلقاً إن كان جودُك لا يسرجوه ذو سفم

> > ثم بكى بكاء شديداً وأنشد يقول:

ألا أيُها المقصودُ في كل حاجةِ ألا يَا رجائي أنتَ تكشفُ كربتي أتيتُ باعمال قباح رديشةِ أتحرقُني بالناريا غاية المنى

يا كاشف الفر والبلوى مع السقم وأنت يا حي يا قيوم لم تنم فارحم بكائي بحق اليت والحرم فمَنْ يجود على العاصينَ بالكرم

شكوتُ إليك الضرَّ فارحَمْ شكايتي فهَبْ لي ذنوبي كلَّها واقضِ حاجتي وما في الورى(٤) عبدٌ جَنَى كجنايتي فأين رجَائي ثـمَّ، أينَ مخافتي

ثم سقط على الأرض مغشياً عليه. فدنوت منه فإذا هو زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أرضي الله عنهم أجمعين. فرفعت رأسه في حجري وبكيت فقطرت دمعة من دموعي على خده ففتح عينيه وقال: مَنْ ملا الذي يهجم علينا قلت: عُبَيدُك الأصمعي، سيدي ما هذا البكاء والجزع، وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أليس الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُنْهِبُ عَنكُمُ الرَّجِسَ أَهِلَ البيتِ ويطهرَكُم تطهيراً ﴾ فقال: هيهات

<sup>(</sup>١) سورة: السجلة، الآية: ١٨.

۲) سورة: فصلت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة: الحجرات، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الورى: الخَلق.

<sup>(</sup>٥) سورة: الأحزاب، الآية: ٣٣.

هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه، ولو كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرّاً قرشياً أليس الله تعالى يقول: ﴿فَإِذَا نَفْخَ فِي الصورِ فلا أنسابَ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون \* فمَنْ ثقلت موازينه فأولئك هُمُ المفلحون \* ومَنْ خَفَّتْ موازينُهُ فأولئك الذين خسرُوا أنفسَهُم في جَهَنَّمَ خالدونَ﴾(١).

والفخر وإن نهت عنها الأخبار النبوية، وَمَجَّتُه (٢) العقول الذكية، إلا أن العرب كانت تفتخر بما فيها من البيان طبعاً، لا تكلفاً، وجبلة (٣) لا تعلماً، ولم يكن لهم من ينطق بفضلهم إلا هم، ولا ينبه على مناقبهم سواهم. وكان كعب بن زهير إذا أنشد شعراً قال لنفسه: أحسنت وجاوزت والله الإحسان. فيقال: له أتحلف على شعرك. فيقول: نعم لأني أبصر به منكم. وكان الكميت إذا قال قصيدة صنع لها خطبة في الثناء عليها ويقول عند إنشادها: أي علم بين جنبي، وأي لسان بين فكي. وقال الجاحظ: لو لم يصف الطبيب مصالح دوائه للمعالجين ما وجد له طالب. ولما أبدع ابن المقفع في رسالته التي سماها باليتيمة تنزيها لها عن المثل سكنت من النفوس موضع إرادته من تعظيمها ولو لم ينحلها هذا الاسم لكانت كسائر رسائله. وسنذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى شيئاً من نظم البلغاء، ونثرهم في الافتخار، ومن تفاخر منهم بعون الله وفضله وتيسيره.

قال أبو بكر الهذلي: سايرت المنصور فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تطوي الفلاة (٤) وعليه جبة خزّ وعمامة عدنية، وفي يده سوط، يكاد يمس الأرض، فلما رآه المنصور أمرني بإحضاره، فدعوته وسألته عن نسبه وبلاده، وعن قومه وعشيرته، وعن ولاة الصدقة، فأحسن الجواب فأعجبه ما رأى منه. فقال: أنشدني شعراً. فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بنى عمرو بن تميم، وحدَّثه حتى أتى على بيت شعر لطريف بن تميم وهو قوله:

إن الأمـــور إذا أوردتهـــا صــــدرت إن الأمـــور لهـــا وردٌ وإصـــدار (٥)

فقال: ويحك ما كان طريف فيكم حيث قال هذا البيت قال: كان أثقل العرب على عدوه وطأة، وأقراهم لضيفه، وأحوطهم من وراء جاره، اجتمعت العرب بعكاظ فكلهم أقروا له بهذه الخلال. فقال له: والله يا أخا بني تميم ققد أحسنت إذ وصفت صاحبك، ولكنى أحق ببيته منه ومن شعر أبي الطحان:

إذا ماتَ منهم سيُّدٌ قام صاحبُهُ
بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبُهُ
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبُهُ(٢)
تسيرُ المنايا حيث سارَتْ ركائبُهُ

وإنسي من القسوم السذيسن هُسمُ هُسمُ نجسومُ سمساء كلما غسابَ كسوكسبُ أضاءت لهسم أحسابُهسم ووجسوهُهسم وما زالَ فيهسم حيست كسان مسسودا

ولما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب وقال: مَنِ ابنُ عليٌّ رضي الله تعالى عنه؟ فقام الحسن فحمد الله

<sup>(</sup>١) سورة: المؤمنون، الآيات: ١٠١ ـ ١٠٣

<sup>﴿ (</sup>٢) ومُجَّنّه: لفظته وكرهته.

<sup>(</sup>٢) الجبِلَّة: الخلقة.

لِجُ (٤) الفلاة: البرية.

 <sup>(</sup>٥) إصدار: أي لكل ذاهب أوبة.

<sup>(</sup>٦) ثاقبه: أي أنوارهم تكفي الصائغ لثقب الجزوع والجواهر.

وأنثى عليه ثم قال: إنّ الله عزّ وجلّ لم يبعث بعثاً إلا جعل له عدواً من المجرمين. فأنا ابن علي وأنت ابن صخر، ﴿ وأمك هند، وأمي فاطمة، وجدتك قيلة، وجدتي خديجة. فلعن الله ألأمنا حسباً، وأخملنا ذكراً، واعظمنا كفراً، وأشدنا نفاقاً. فصاح أهل المسجد: آمين آمين. فقطع معاوية خطبته ودخل منزله.

وروي أن معاوية خرج فمر بالمدينة. ففرق على أهلها أموالاً ولم يحضر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما خرج من المدينة اعترضه الحسن بن علي فقال له معاوية: مرحباً برجل تركنا حتى نفد ما عندنا وتعرض لنا ليبخلنا. فقال له الحسن: ولِم ينفد ما عندك، وخراج الدنيا يجبي إليك. فقال معاوية: إني قد أمرت لك بمثل ما أمرت به لأهل المدينة، وأنا ابن هند. فقال الحسن: قد رددته عليك وأنا ابن فاطمة. ودخل الحسين يوماً على يزيد بن معاوية فجعل يزيد يفتخر ويقول: نحن ونحن ولنا من الفخر والشرف كذا وكذا، والحسين ساكت. فأذن المؤذن، فلما قال: «أشهد أن محمداً رسول الله». قال الحسين: يا يزيد جُدْ من هذا، فخجل يزيد ولم يرد جواباً. وفي ذلك يقول علي بن محمداً رسول الله». قال الحسين: يا يزيد جُدْ من هذا، فخجل يزيد ولم يرد جواباً. وفي ذلك يقول علي بن محمد بن جعفر:

لقد فاخررتنا من قريش عصابة الله فلما تنازعنا الفخار قضى لنا تسرانا سكوتا والشهيد بفضلنا

إني وقومي من أنساب قومهم ما علق السيف منا بابن عاشرة

بمط خدود وامتداد أصابع عليهم بما نهوى نداء الصوامع عليهم جهير الصوت من كل جامع

كمسجد الخيف (١) من بعبوحة الخيف إلا وهمته أمضى من السيف

وتفاخر العباس بن عبد المطلب، وطلحة بن شيبة، وعلي بن أبي طالب، فقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، وقال طلحة: أنا خادم البيت ومعي مفتاحه. فقال علي: ما أدري ما تقولان أنا صليت إلى هذه القبلة على المسجد العرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية وعمارة المسجد العرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية وتفاخر رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة آباء مشركين. فقال الآخر: أنا ابن فلان ولولا أنه مسلم ما ذكرته. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أما الذي عد تسعة آباء مشركين فحق الما الله أن يجعل عاشرهم في النار، والذي انتسب إلى أب مسلم فحق على الله أن يجعله مع أبيه المسلم في الجنة.

أبسي الإسسلامُ لا أبّ لسي سسواه إذا افتخسروا بقيسسر أو تميسم

وتفاخر جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى. فأنكر سليمان قوله بهخٍ فقـال: يـا أميـر المـؤمنيـن قـال الله تعـالـى: ﴿ومَـنْ أحيـاهـا فكـاتّمـا أحيـا النـاسَ جميعـاً ﴾(٣) وجـدي فـدى بهرٍ

وله أيضاً:

<sup>(</sup>١) الخيف: أي مرتفع.

<sup>(</sup>٢) سورة: التوبة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة: المائدة، الآية: ٣٢.

الموءودات (١) فاستحياهن فقال سليمان: إنك مع شعرك لفقيه. وكان صعصعة جد الفرزدق أول من فدى الموءودات. وللعباس بن عبد المطلب:

ليسرَوْنَ أنَّسا هسامٌ (٢) أهسلِ الأبطسحِ فضلَ المنادِ على الطريق الأوضع

إن القبسائسلَ مسن قسريسش كلهسا وتسرى لنسا فضسلاً علسى سساداتهسا

وكتب الحكم بن عبد الرحمٰن المرواني من الأندلس إلى صاحب مصر يفتخر:

بنا الحالُ أو دارَتْ علينا السدوائرُ له الأرضُ واهتَزَّتْ إليه المنابرُ السنا بنسي مسروان كيسف تبسدًّلَـتْ إذا وُلـدَ المسولسودُ منا تهلُّلَـتْ

وكتب إليه يهجوه فيه ويسبه. فكتب إليه صاحب مصر: أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك والسلام<sup>(٣)</sup>. وكان أبو العباس السفاح يعجبه السمر ومنازعة الرجال بعضهم بعضاً فحضر عنده ذات ليلة إبراهيم بن مخرمة الكندي، وخالد بن صفوان بن الأهتم فخاضوا في الحديث وتذاكروا مصر واليمن. فقال إبراهيم بن مخرمة: يا أمير المؤمنين، إن أهل اليمن هم العرب الذين دانت لهم الدنيا ولم يزالوا ملوكاً ورثوا الملك كابراً عن كابر وآخراً عن أول. منهم النعمان، والمنذر، ومنهم عياض صاحب البحرين، ومنهم مَنْ كان ﴿يأخذ كل سفينة فصباً ﴾(١) وليس من شيء له خطر إلا إليهم ينسب، إن سئلوا أعطوا، وإن نزل بهم ضيف قروه، فهم العرب العاربة وغيرهم المتعربة. فقال يُّ أبو العباس: ما أظن التميمي رضي بقولك. ثم قال: ما تقول أنت يا خالد؟ قال إن أذِنَ لي أمير المؤمنين في الكلام تكلمت. قال تكلم ولا تُمَبُّ أحدًا. قال: أخطأ المقتحم بغير علم، ونطق بغير صواب، وكيف يكون لقوم ليس لهم ألسن فصيحة، ولا لغة صحيحة نزل بها كتاب، ولا جاءت بها سنة. يفتخرون علينًا بالنعمان والمنذر، ونفتخر عليهم بخير الأنام، وأكرم الكرام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلله المنَّة به علينا وعليهم، فمنا النبي المصطفى والخليفة المرتضى، ولنا البيت المعمور وزمزم والحطيم، والمقام، والحجابة، والبطحاء، وما لا يحصى من المآثر. يح ومنا الصديق والفاروق وذو النورين، والرضا والولي وأسد الله وسيد الشهداء وبنا عرفوا الدين، وأتاهم اليقين، فمن زاحَمَنا زاحَمْنَاه، ومن عادانا اصطلمناه (٥٠). ثم أقبل خالد على إبراهيم فقال: ألك علم بلغة قومك؟ قال: نعم. قال: فما اسم العين عندكم قال: الجمجمة، قال: فما اسم السن؟ قال: الميدن، قال: فما اسم الأذن؟ قال الصنارة. قال؛ فما اسم الأصابع؟ قال الشناتر. قال: فما اسم الذنب؟ قال: الكنع. قال: أفعالكم أتت بكتاب الله عز وجل؟ قال: ﴾ تعم. قال فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَا ٱنزلناه قرآناً عربياً ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿بلسانٍ عربيٌّ مُبينٍ﴾(٧) وقال تعالى: ﴿وما

يُّحُ (١) المومودات: اللاتي أعددن ليدفن أحياء.

<sup>(</sup>٢) هامُ: الرأس والذروة.

يِّ (٣) المشهور في الحادثة أن الخليفة الفاطمي شتم الاندلسي وأنف هذا الأخير.

<sup>(</sup>٤) سورة: الكُهف، الآية: ٧٩.

ره) اصطلمناه: استأصلناه.

<sup>(</sup>١) سورة: يوسف، الآية: ٢.

<sup>, (</sup>V) سورة: الشعراء، الآية: ١٩٥.

أرسَلْنا من رسول إلا بلسانِ قومه (۱) فنحن العرب والقرآن بلساننا أنزل. ألم تر أن الله تعالى قال: ﴿والعين بالعين﴾ (۲) ولم يقل الجمجمة بالجمجمة وقال تعالى: ﴿والسن بالسن﴾ ولم يقل الميدن بالميدن؟ وقال تعالى: ﴿والأذن بالأذن ولم يقل الصنارة بالصنارة؟ وقال تعالى: ﴿يجملون أصابعهم في آذاتهم (۲) ولم يقل شناتيرهم في صناراتهم؟ وقال تعالى: ﴿فأكله الذئب (٤) ولم يقل فأكله الكنع؟ ثم قال لإبراهيم؟ إني أسألك عن أربع إن أقررت بهن قهرت، وإن جحدتهن كفرت. قال: وما هُنَّ. قال: الرسول منا أو منكم؟ قال: منكم. قال فالقرآن أنزل علينا أو عليكم؟ قال عليكم؟ قال عليكم؟ قال: كم، قال: فالمنبر فينا أو فيكم؟ قال: فيكم، قال: فالبيت لنا أو لكم؟ قال: لكم، قال: فاذهب فما كان بعد هؤلاء فهو لكم، بل ما أنت إلا سائس قرد، أو دابغ جلد، أو ناسج بُرد. قال: فضحك أبو العباس، وأقر لخالد وحباهما جميعاً. وقال بشار بن برد يفتخر:

إذا نحن صلنا صولة مضريّة إذا ما أعَرْنَا سيداً من قبيلة وقال السموأل بن عادياء:

إذا المرة لم يدنس من اللؤم عرضه وإن هو لم يحمِلْ على النفس ضَيْمَهَا تعبُسرُنا أنّا قلبلٌ عسديسلُنا وما قبلٌ مَن كانت بقاياه مثلنا وما ضرّنا أنّا قلبلٌ وجازُنا لنا جبلٌ يحتلّه مَسنْ نجيسرُهُ رسا أصلُه تحت الشرى وسما به وإنّا أناسٌ لا نُسرى القتسلَ سبّة (١) يقسرُ حبُّ المسوتِ آجالنا لنا وما مات منا سبّدٌ خَشْفَ أَنْفِهِ (١) تسبلُ على حداً الظباتِ نفسوسُنا ونحنُ كماء المسزنِ ما في نصابِنا

هَتُكُنَا حجابَ الشمس أو قطرَتْ دمَا ذرا(٥) منسر صلى علينا وسلَّمنا

فك رداء يسرت بيب جميس فليس إلى حُسنِ الثناء سبيل فليس إلى حُسنِ الثناء سبيل فقلستُ لها إن الكسرَامَ قليسل شبابٌ تسامى للعلا وكهسولُ عزيسزٌ وجارُ الأكتسريسنَ ذليسلُ منيعٌ يسردُ الطسرف وهسو كليسلُ إلى النجم فَيْعٌ لا يسزالُ طبويسلُ إذا ما رأته عامسرٌ وسلسولُ وتكسرهُ أجالُهُ من فتطسولُ ولا ضبلٌ منا حيث كانَ قتيسلُ وليسَتْ على غَيْسِ الظّاتِ تسيلُ وليسَتْ على غَيْسِ الظّاتِ تسيلُ وليسَتْ على غَيْسِ الظّاتِ تسيلُ كهامٌ بخيسلُ

<sup>(</sup>١) سورة: إبراهيم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة: المائدة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: البقرة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة: يوسف، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) ذرا: قمة المنبر ومرتفعه.

<sup>(</sup>٦) سبَّةُ: لا يسوؤنا الموت قتلاً.

<sup>(</sup>٧) أَنْفِهِ: أي في فراشه.

<sup>(</sup>٨) كهام: عي لا غناء عنده.

وننكر أن شننا على الناس قولهم إذا سيّد منّا خدلا قدام سيّد وما خمدت ندار لنا دون طارق والسّامنا مشهدورة في عدونا وأسيافنا في كل شرق ومغرب معدودة أن لا تسلل نصائها سلي أن جهلت الناس عنا وعنهم فيان بني الريان قطب لقولهم

ولا يُنْكِرُونَ القرولَ حين نقرولُ قسولُ قرولٌ بما قالَ الكرامُ فعولُ ولا ذَمَّنَا في النازلينَ نزيلُ لها غررٌ مشهرورةٌ وحجُرولُ بها من قراعِ الدارعينَ فلولُ فتغمد حتى يستباحَ قتيلُ فليسسَ سواة عاليم وجهولُ تحولُ رحاهم حولهم وتجولُ تحدولُ رحاهم حولهم وتجولُ

ولما قدم وفد تميم على رسول الله ﷺ ومعهم خطيبهم وشاعرهم خطب خطيبهم فافتخر فلما سكت، أمر وسول الله ﷺ ثابت بن قيس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم. فخطب ثابت بن قيس فأحسن، ثم قام شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر فقال:

> نحن الملبوك فسلا حيى يضاخرنا ونحن نُطعمهم في القحط ما أكلوا وننحر الكوم (٢) غبطاً في أرومتنا تلك المكارم حزناها مقارعة

فينا العسلاء وفينا تنصب البيع من العبيط (١) إذا لم يونس الفرع للنازلين إذا ما أسزلوا شبعوا إذا الكرام على أمالها التسرعوا

ثم جلس. فقال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت قم. فقام فقال:

قد بَيَّنُسوا سنناً للناس تبعي تقدى الإله وبالأمر الذي شرعُوا أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعُوا إنّ الخلائق في المياعهم نفعُوا فكل سبق لأدنسي سبقهم تبعي فكل سبق لأدنسي سبقهم تبعي عند الدفاع ولا يوهون ما رفعُوا ولا يمسهم في مطمع طمع طمع ولا يكن همُك الأمر الذي منعُوا إذا تفسرقَستِ الأهمواء والشيسعُ

إنّ السلوائي من فهي وإخدواتهم يسرضى بها كلُّ مَنْ كانت سريرتُه قدومٌ إذا حاربُدوا ضروا عدوهم سجيةٌ ٢٦ تلك منهم غيرُ محدثة لو كان في الناس سباقون بعدهم لا يسرفعُ الناسُ ما أوهت أكفهم فلا يضنَّدون عن جار بفضلهم خد منهم ما أتوا عفوا إذا عطفُوا أكرمُ بقسوم رسول الله شيعتهم

فقال التميميون عند ذلك: وربكم أن خطيب القوم أخطب من خطيبنا، وأن شاعرهم أشعر من شاعرنا، وما قتصفنا ولا قاربنا. وقال شاعر من بنى تميم:

<sup>(</sup>١) العبيط: اللحم الطري.

<sup>(</sup>٢) الكوم: الإبل.

<sup>(</sup>٢٦) سجية: طبع.

عليـك بــالقصــدِ فيمــا أنــت فــاعلُــه ومــوقـفٌ مثــلُ حــدٌ السيـفـدِ قمـتُ بــه فمـــا زَلَقُــتُ ولا أبــديـــتُ فـــاحثــــةٌ

ومــــا يــــرعــــى لشــــــدادٍ فصيــــــلُ غـــلاظـــاً فـــي أنـــامـــلٍ مَـــنْ يصـــولُ

إن التخلسق يسأتسي دونسه الخلسقُ أحمى النمار(١) وترميني به الحدق إذا السرجال على أمشالها ذلقُوا

#### وأما التفاضل والتفاوت

Y*O\_DD\_DD\_DD\_DD\_DD\_DD\_DD\_DD\_DD\_DD\_D* 

فقد روي أن رسول الله ﷺ كان إذا نظر لخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. قال: ﴿يخرج الحي من الميت ويخرج المعيه ويخرج المعيه ويخرج المعيه ويخرج المعيه ومن كلام علي ويخرج المعيت من الحيه ﴿ الله عنه عنه ولا من كانا من خيار الصحابة وأبواهما أعدى عدو لله ولرسوله ﷺ. ومن كلام علي رضي الله عنه أما قولك إنّا بنو مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أميّة كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب. وقال أحمد بن سهل: الرجال ثلاثة سابق، ولا حق، وماحق، فالسابق الذي سبق بفضله، واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه، والماحق الذي محق شرف آبائه. وقيل إن عائشة بنت عثمان كفلت ﴿ الله الزناد صاحب الحديث، وأشعب الطماع وريتهما. قال أشعب: فكنت أسفل وكان يعلو حتى بلغت أنا وهو هاتين الفايتين. وقال أبو العواذل زكريا بن هارون:

على وعبد اللّه بينهما أب ألم تر عبد الله يلحّى على الناكى

وشتَّانَ ما بين الطبائع والفعل على على البخل

وحجّ أبو الأسود الدولي بامرأته وكانت شابة جميلة، فعرض لها عمر بن أبي ربيعة فغازلها فأخبرت أبا الأسود فأتاه يقول:

وإنسي لينهانسي عن الجهسل والخنا حياة وإسسلام وتقسوى وإنسسي فشتان ما بينسي وينكك إنسي

وقال ربيعة البرقى:

لشتّانَ ما بينَ اليزيدَيْنِ في الندَى يريد مليم سالمُ المالِ والفتى فهمة الفتى الأزدي إتسلافُ مالِم فلا يحسبُ القيميُّ أنى هَجَوْتُهُ

وحسن شَنْسمِ أقسوامِ خسلائستُ أربسعُ كسريسمٌ ومثلسي مسن يفسرُ وينفسعُ علسى كسل حسالٍ أستقيسمُ وتضلعهُ

يسزيد سليم والأعسز بن حساسم فتسى الأزد للأمسوال غيسر مسالم وهم الفتى القيسي جَمْعُ السداهم ولكنّسي فَضَلْستُ أهسل المكسارم

<sup>(</sup>١) الذمار: ما عليك حمايته.

<sup>(</sup>٢) سورة: الروم، الآية: ١٩.

وقال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن طاهر في أخيه الحسين:

يقولُ أنَّ الكبيرُ فعظُموني إذا كان الصغيرُ أعراً نفعاً ولحم يأتِ الكبيرُ بيرومِ خيرٍ

ألا تكلَّف أنسك من كيسر وأجلَّد عند نسائب والأمسور فمسا فضل الكيسر على الصغيس

والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب التاسع والعشرون: في الشرف والسؤدد وعلو الهمة

قال رسول الله ﷺ: قمن رزقه الله مالاً فبلل معروفه، وكف أذاه، فذلك السيدة. وقيل لقيس بن عاصم: بِمَ سُلْتَ قومك؟ قال: لم أخاصم أحداً إلا تركت للصلح موضعاً. وقال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلاً مذكنت رجلاً، لأني لم أشاتم إلا أحد الرجلين، إما كريم فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه. وقالوا: مِن نَعْتِ السيد أن يكون يملأ العينَ جمالاً؛ والسَّمْعَ مقالاً. وقيل: قدم وفد من العرب على معاوية وفيهم الأحنف بن قيس. فقال الحاجب: إن أمير المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم منكم أحد إلا لنفسه. فلما وصلوا إليه قال الأحنف: لولا عزم أمير المؤمنين لأخبرته أن رادفة ردفت، ونازلة نزلت، ونائبة نابت، والكل بهم حاجة إلى المعروف من أمير المؤمنين لأخبرته أن رادفة ردفت، ونازلة نزلت، ونائبة نابت، والكل بهم حاجة إلى المعروف من أمير المؤمنين. فقال له معاوية: حسبك أيا بحر، فقد كفيت الشاهد والغائب. وقال رجل للأحنف: بِم سُدْتَ قومك وما أنت بأشرفهم بيتاً، ولا أصبحهم وجهاً، ولا أحسنهم خلقاً؟ فقال: بخلاف ما فيك. قال: وما ذاك؟ قال: تركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. وقيل: السيد من يكون للأولياء كالغيث الغادي، وعلى الأعله أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. وقيل: السيد من يكون للأولياء كالغيث الغادي، وعلى الأعله كالليث العادي. وكان سبب ارتفاع عرابة الأوسي وسؤدده أنه قدم من سفر فجمعه والشماخ بن ضرار المزني الطريق، فتحادثا فقال له عرابة: ما الذي أقدمك المدينة يا شماخ؟ قال: قدمتها لأمتار (١) منها فملأ له عرابة رواحله براً وتمرأ، وأتحفه بتحف غير ذلك. فأنشد يقول:

رأيت عسرابة الأوسي يسمو إذا مسا رايسة رُفِعَست بمجيد

إلى الخيرات منقطع القرين تلقّاها عرابة باليمين

وأما علوّ الهمة فهو أصل الرياسة.

وممن علت همته، وشرفت نفسه، عمارة بن حمزة. قيل: إنه دخل يوماً على المنصور وقعد في مجلسه فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. قال: ومَنْ ظلمك؟ قال عمارة بن حمزة: غصبني ضيعتي. فقال المنصور: يا عمارة قم فاقعد مع خصمك. فقال: ما هو لي بخصم، إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ولا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين ورفعني، وأقعد في أدنى منه لضيعة. وتحدث السفاح هو وأم سلمة يوماً في نزاهة نفس عمارة وكبره فقالت له: ادع به وأنا أهب له سبحتي هذه فإن ثمنها خمسون ألف دينار فإن هو قبلها علمنا أنه غير نزه (٢) النفس. فوجه إليه فحضر فحادثته ساعة ثم رمت إليها بالسبحة وقالت: هي من الطرف وهي قبلها علمنا أنه غير نزه (٢) النفس. فوجه إليه فحضر فحادثته ساعة ثم رمت إليها بالسبحة وقالت: هي من الطرف وهي فجعلها عمارة بين يديه ثم قام وتركها. فقالت: لعله نسيها. فبعثت بها إليه مع خادم، فقال للخادم: هي لك. فرجع الخادم. فقال: قد وهبها لي. فأعطت أم سلمة للخادم ألف دينار واستعادتها منه. وأهدى عبيد اللَّه بن السري،

<sup>(</sup>١) لأمتار: لأجلب الميرة وهي الطعام الذي يحفظ لأيام الحاجة.

٢) النزامة: العفة.

إلى عبد اللَّه بن طاهر لما ولي مصر ماثة وصيف، مع كل وصيف ألف دينار، ووجه إليه بذلك ليلاً فرده وكتب إليه: لو قبلت هديتك ليلاً لقبلتها نهاراً و﴿فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون﴾(١).

وكان سبب فتح المعتصم عمورية أن امرأة من الثغر سُبيت فنادت: وامحمداة، وامعتصماه. فبلغه الخبر، فركب لوقته وتبعه الجيش. فلما فتحها قال: لبيك أيتها المنادية. وكان سعيد بن عمرو بن العاص ذا نخوة وهمة، وقيل له في مرضه: إن المريض يستريح إلى الأنين وإلى شرح ما به إلى الطبيب. فقال: أما الأنين فهو جزع وعار والله لا يسمع الله مني أنيناً فأكون عنده جزوعاً؛ وأما وصف ما بي إلى الطبيب فوالله لا يحكم غير الله في نفسي، إن شاء أمسكها، وإن شاء قبضها.

ومن كبر النفس ما روي عن قيس بن زهير أنه أصابته الفاقة واحتاج، فكان يأكل الحنظل حتى قتله ولم يخبر أحداً بحاجته. ومن الشرف والرياسة حفظ الجوار وحمى والذمار (٢) وكانت العرب ترى ذلك ديناً تدعو إليه، وحقاً واجباً تحافظ عليه. وكان أبو سفيان بن حرب، إذا نزل به جار قال: يا هذا إنك اخترتني جاراً واخترت داري داراً، فجناية يدك علي دونك، وإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبي على أهله. وكان الفرزدق يجير مَنْ عاد بقبر أبيه غالب بن صعصعة، فممن استجار بقبر أبيه فأجاره امرأة من بني جعفر بن كلاب خافت لما هجا الفرزدق بني جعفر أن يسميها وينسبها، فعاذت بقبر أبيه، فلم يذكر لها اسماً ولا نسباً، ولكن قال:

عجـوزٌ تصلـي الخمـسَ عـاذَتْ بغـالـبِ فــلا والــذي عــاذَتْ بــه لا أضيــرهـــا

وقال مروان بن أبي حفصة: هُــــمُ يمنعُـــونَ الجـــارَ حتــــى كـــانَّمـــا

لجادِهِم بين السماكيْن (٣) منزلُ

وقال ابن نباتة:

ولو يكونُ سوادُ الشعرِ في ذمه ما كان للشَّب سلطانٌ على القمم

وقيل: إن الحجاج أخذ يزيد بن المهلب بن أبي صفرة رعذبه واستأصل موجوده، وسجنه فتوصل يزيد بحسن الطفه، وأرغب السجان واستماله وهرب هو والسجان وقصدا الشام إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان. وكان الخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك، فلما وصل يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك أكرمه، وأحسن إليه، وأقامه عنده. فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من السجن، وأنه عند سليمان بن عبد الملك أخي أمير المؤمنين، وولي عهد المسلمين، وأن أمير المؤمنين أعلى رأياً. فكتب الوليد إلى أخيه سليمان بذلك، فكتب سليمان إلى أخيه يقول: يا أمير المؤمنين، إني ما أجرت يزيد بن المهلب إلا لأنه وأبوه وإخوته من صنائعنا، قديماً وحديثاً، ولم أجِرْ عدواً لأمير المؤمنين. وقد كان الحجاج قصده وعذبه وأغرمه أربعة آلاف ألف درهم، وقد صار إليَّ واستجار بي فأجرته، وأنا أغرم عنه هذه الثلاثة آلاف ألف درهم، وقد صار إليَّ واستجار بي فأجرته، وأنا أغرم عنه هذه الثلاثة آلاف ألف درهم، وقد صار إليَّ واستجار بي فأجرته، وأنا أغرم عنه هذه الثلاثة آلاف ألف درهم، وقد

<sup>(</sup>١) سورة: النمل، الآية: ٣٦.

<sup>﴿ (</sup>٢) الذمار: ما يلزم حفظه والدفاع عنه.

 <sup>(</sup>٣) سمكه سمكاً: رفعه فارتفع والسَّملُك: السقف، أو أعلى البيت إلى أسفله.

رأى أمير المؤمنين أن لا يخزيني (١) في ضيفي فليفعل، فإنه أهل الفضل والكرم. فكتب إليه الوليد: إنه لا بد أن ترسل إلي يزيد مغلولاً مقيداً. فلما ورد ذلك على سليمان أحضر ولده أيوب فقيده، ودعا يزيد بن المهلب فقيده، ثم شد قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة وغلهما جميعاً بغالين وأرسلهما إلى أخيه الوليد وكتب إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين فقد وجهت إليك يزيد وابن أخيك أيوب بن سليمان، ولقد هممت أن أكون ثالثهما، فإن هممت يا أمير المؤمنين بقتل يزيد فبالله عليك أبدأ بأيوب من قبله، ثم اجعل يزيد ثانياً، واجعلني إذا شتت ثالثاً والسلام. فلما دخل يزيد بن المهلب، وأيوب بن سليمان، في سلسلة واحدة أطرق الوليد استحياء وقال: لقد أسأنا إلى أبي أيوب، إذا بلغنا به هذا المبلغ، فأخذ يزيد ليتكلم وليحتج لنفسه فقال له الوليد: ما يحتاج إلى كلام فقد قبلنا عذرك، وعلمنا ظلم الحجاج. ثم إنه أحضر حداداً وأزال عنهما الحديد، وأحسن إليهما، ووصل أيوب ابن أخيه بثلاثين ألف درهم، ووصل يزيد بن المهلب بعشرين ألف درهم، وردهما إلى سليمان وكتب كتاباً إلى الحجاج يقول له: لا سبيل لك على يزيد بن المهلب، فإياك أن تعاودني فيه بعد اليوم، فسار يزيد إلى سليمان بن عبد الملك، وأقام عنده في أعلى المراتب وأرفع المنازل.

وحكي أن رجلاً من الشيعة كان يسعى في فساد اللولة فجعل المهدي لمن دلّ عليه أو أتى به مائة ألف درهم فأخذه رجل من بغداد فأيس<sup>(۲)</sup> من نفسه، فعر به معن بن زائدة، فقال له: يا أبا الوليد، أجرني أجارك الله. فقال معن للرجل: ما لك وما له؟ فقال: إن أمير المؤمنين طالبه. قال: خلّ سبيله. قال: لا أفعل. فأمر معن غلمانه فأخذوه غصباً، وأردفه بعضهم خلفه ومضى الرجل فأخبر أمير المؤمنين المهدي بالقصة، فأرسل خلف معن فأحضره، فلما دخل عليه قال له: يا معن أتجير عليّ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قتلت في يوم واحد في طاعتكم خمسة آلاف رجل، هذا مع أيام كثيرة تقدمت فيه طاعتي، أفما تروني أهلاً أن تجيروا إليّ رجلاً واحداً استجار بي. فاستحيا المهدي وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه وقال: قد أجرنا مَنْ أجرت يا أبا الوليد. قال: إن رأى أمير المؤمنين أن يصل مَن استجار بي فيكون قد أجاره وحباه، قال: قد أمرت له بخمسين ألف درهم. فقال معن: يا أمير المؤمنين أن يجزل صلته فليفعل. صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية، وأن ذنب الرجل عظيم، فأن رأى أمير المؤمنين أن يجزل صلته فليفعل. قال: قد أمرت له بمائة ألف درهم. فرجع معن إلى منزله ودعا بالرجل ودفع له المال ووعظه. وقال: لا تتعرض لمساخط الخلفاء.

وكان جعفر بن أبي طالب يقول لأبيه: يا أبت أني لا أستجي أن أطعم طعاماً، وجيراني لا يقدرون على مثله. فكان أبوه يقول: أني لأرجو أن يكون فيك خلف من عبد المطلب. وسقط الجراد قريباً من بيت بعض العرب، فجاء أهل الحي فقالوا نريد جارك، فقال أما إذ جعلتموه جاري، فوالله لا تصلون إليه وأجاره حتى طار، فسمي مجير الجراد، وقيل هو أبو حنبل.

والحكايات في معنى ذلك كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه يسلم.

<sup>(</sup>١) لا يخزيني: لا يجلب لي العار.

<sup>(</sup>٢) فأيس: من اليأس وفقدان الأمل.

اعلم أن أفضل الخلق بعد رسول الله هيء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وفضائلهم أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وإني والله أحبهم وأحب من يحبهم واسأل الله أن يميتني على محبة الدين محمد هي ومحبتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم أنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

كمنا أحبُّ عَيْضاً (٢) صناحبَ الغنارِ ومنا رضيتُ بقتلِ الشيخِ<sup>(٢)</sup> في الندارِ فهنل عليَّ بهنذا القنولِ من عنارِ؟ إنسي أحببُ أبّ حفسمو(۱) وشيعتَسهُ وقسد رضيستُ عليّاً قسدوةً عَلَماً كسلُ الصحابةِ ساداتي ومعتقدي

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 業: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله 義. فقال رسول الله 義. فقال رسول الله 義. فقال رسول الله 義. "فمن أطعم اليوم منكم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم هيوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله 義: «والذي بعثني بالحق بشيراً ما سلكت وادياً، إلا سلك الشيطان ولدياً غيره». ولما أسلم رضي الله عنه قال: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: والذي بعثك بالحق نبياً لا نعد الله سراً بعد هذا اليوم.

ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام وقف على طور سيناء فأرسل البطريق عظيماً لهم وقال: انظر ملك العرب فرآه على فرس، وعليه جبة صوف مرقعة، يستقبل الشمس بوجهه ومخلاته في قربوس<sup>(1)</sup> السرج، وعمر يدخل يده قيها ويخرج فلق خبز يابس يمسحها من التبن ويلوكها، فوصفه للبطريق فقال: لا نرى بمحاربة هذا طاقة أعطوه ما شاه.

وأما أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، ففضائله كثيرة ومناقبه شهيرة، فهو جامع القرآن، ومن استحيت مت ملاتكة الرحمٰن رضي الله عنه، وقال جميع بن عمير: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أخبريني، مَنْ كَانَ أُحبُّ الناسِ إلى رسول الله ﷺ؟ قالت: فاطمة. قلت: إنما أسألك عن الرجال. قالت: زوجها، فوالله لقد كان صواماً قواماً ولقد سالت نفس رسول الله ﷺ في يده فردها إلى فيه. قلت: فما حملكِ على ما كان (٥٠) فأرسلت

<sup>2 (</sup>١) أبا حفص: عمر بن الخطاب.

أ (٢) عنيقاً: أبر بكر الصديق.

ير (٣) الشيخ: عثمان بن عفان.

<sup>🦈 (</sup>٤) قربوس: ناحية في السرج.

<sup>(</sup>٥) يلمع إلى حادثة الجمل.

خمارها على وجهها وبكت وقالت: أمر قضى عليّ. وقال معاوية لضرار بن حمزة الكناني، صف لي علياً، فاستعفى فألح عليه. فقال: أما إذن، فلا بدّ أنه والله كان بعيد المدى، شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة، طويل الفكرة يقلب كفه، ويعاتب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن. وكان والله يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا، وقربه منا لا نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين، ويحب المساكين لا يطمع القويّ في باطله، ولا يبأس الضعيف من عدله. فأشهد الله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ الخائف، ويبكي بكاء الحزين فكأني الآن أسمعه يقول: يا دنيا إليّ تعرضت، أم إليّ تشوقت هيهات هيهات، غري غيري لقد أبتك (۱) ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير، وعشك حقير، وخطرك كبير. آه من قلة الزاد، ووحشة الطريق. قال: فوكفت دموع معاوية حتى ما يملكها على لحيته وهو يمسحها وقد اختنق القوم بالبكاء. وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: عسحها وقد اختنق القوم بالبكاء. وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزني عليه والله حزن من ذبع و ولدها في حجرها فلا ترقالاً) عبرتها، ولا تسكن حيرتها. ثم قام فخرج.

وقيل: أول من سلَّ سيفاً في سبيل الله تعالى الزبير بن العوام رضي الله عنه وذلك أنه صاح على أهل مكة ليلاً صائح. فقال: قُتل محمد. فخرج متجرداً وسيفه معه صلتاً فتلقاه رسول الله في فقال: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قتلت. قال: فماذا أردت أن تصنع؟ قال: أردت والله أن أستعرض على أهل مكة، وروي: أخبط بسيفي مَن قلدت عليه. فضمّة رسول الله في وأعطاه إزاراً له فاستتر به وقال له: أنت حواريي ودعا له. قال الأوزاعي: كان للزبير ألف مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت مالِه منها درهم، بل كان يتصدق بها. وباع داراً له بستمائة ألف درهم. فقيل له: يا أبا عبد الله غُبنت. قال: كلا والله، إني لم أغبن أشهدكم أنها في سبيل الله تعالى.

وهبط جبريل عليه السلام على رسول الله على يوم أحد فقال: مَنْ حملك على ظهره؟ وكان حمله على ظهره طلحة، حتى استقل على الصخرة. قال: طلحة. قال: أقرئه السلام، وأعلمه أني لا أراء يوم القيامة في هول من أهوالها إلا استنقذته منه. من هذا الذي على يمنيك؟ قال: المقداد بن الأسود قال: إن الله يحبه ويأمرك أن تحبه. من هذا الذي بين يديك يتقي عنك؟ قال: عمار بن ياسر، قال: بشره بالجنة حرمت النار على عمار. ومرَّ أبو ذر على النبي على ومعه جبريل عليه السلام في صور دحية الكلبي فلم يسلم. فقال جبريل: هذا أبو ذر لو سلم لرددنا عليه. فقال: أتعرفه يا جبريل؟ قال: والذي بعثك بالحق نبياً لهو في ملكوت السموات السبع، أشهر منه في الأرض. قال: بم نال هذه الممنزلة؟ قال: بزهده في هذه الحطام الفائية.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن ألف بيت من جيرانه البلاء»، ثم قرأ: ﴿ولولا دفُّعُ اللهِ الناسَ بعضهم ببعض﴾(٤). الآية وقال أبو بكر السفاح لأبي بكر الهذلي: بِمَ

<sup>(</sup>١) أبتك: أبعدتك وطلَّقتك.

<sup>(</sup>٢) لا ترقأ: لا تجف ولا تنقطع.

<sup>(</sup>٣) صلتاً: حاداً.

<sup>(</sup>٤) سورة: البقرة، الآية: ٢٥١.

بلغ الحسن ما بلغ؟ قال: جمع كتاب الله تعالى وهو ابن اثنتي عشرة سنة، لم يجاوز سورة إلى غيرها، حتى يعرف تأويلها، ولم يقلب درهماً قط في تجارة، ولم يل عملاً لسلطان، ولم يأمر بشيء حتى يفعله، ولم ينه عن شيء حتى يدعه. قال السفاح: بهذا بلغ. وقال الجاحظ: كان الحسن يستثني من كل غاية فيقال فلان أزهد الناس إلا الحسن، وأفقه الناس إلا الحسن، وأفصح الناس إلا الحسن، وأخطب الناس إلا الحسن. وقال بعضهم: كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس، لأن عمر ملك الدنيا فزهد فيها، وأويس لم يملكها. فقيل: لو ملكها لفعل كما فعل عمر، فقال: ليس من لم يجرب كمن جرب.

وقال أنس في ثابت البناني: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتاً من مفاتيح الخير، وكان حبيب الفارسي من أخيار الناس، وهو الذي اشترى نفسه من ربه أربع مرات، بأربعين ألفاً، كان يخرج البدرة (١) فيقول: يا رب اشتريت نفسي منك بهذه، ثم يتصدق بها. وكان أيوب السختياني من أزهد الناس وأورعهم، ذكر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال: رحم الله أيوب، لقد شهدت منه مقاماً عند منبر النبي لا أذكر ذلك المقام إلا اقشعر جلدي. وقال سفيان الثوري: جهدت جهدي على أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك فلم أقدر. وكان الخليل بن أحمد النحوي من أزهد الناس وأعلاهم نفساً، وكان الملوك يقصدونه ويبذلون له الأموال، فلا يقبل شيئاً وكان يحج سنة، ويغزو سنة حتى مات رحمه الله. وقال ابن خارجة: جالست ابن عون عشرين سنة فما أظن الملكين كتبا عليه شيئاً، وروى أنه غسل كرز بن وبرة فلم يوجد على جسده مقال لحم (٢). وعن محمد بن الحسن، قال: كان أبو حنيفة واحد زمانه، ولو انشقت عنه الأرض، لانشقت عن جبل من الجبال، في العلم والكرم والزهد والورع. وحج وكيع بن الجراح أربعين حجة، ورابط في عبادان أربعين ليلة، وختم بها القرآن أربعين ختمة، وتصدق بأربعين ألفاً، وروى أربعة الجراح أربعين حجة، ورابط في عبادان أربعين ليلة، وختم بها القرآن أربعين ختمة، وتصدق بأربعين ألفاً، وروى أربعة ينتي الناس في الحلال والحرام فتمثل يقول: تلك المكارم لا قبان (٣) من لمن. ومن مشايخ الرسالة رضوان الله عليهم أجمعين، سيدي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي، أستاذ إبراهيم بن شيبان كان عجيب الشأن، لم يأكل مما وصلت إليه أيدي بني آدم سنين كثيرة، وكان أكله من أصول العشب شيئاً تموّد أكله.

ومنهم سيدي فتح بن شحرف بن داود ويكني أبا نصر من الزاهدين الورعين لم يأكل الخبز ثلاثين سنة. قال أحمد بن عبد الجبار: سمعت أبي يقول: صحبت فتح بن شحرف ثلاثين سنة فلم أره رفع رأسه إلى السماء ثم رفعها يوماً فقال: طال شوقي إليك، فعجُّل قدومي عليك. وقال محمد بن جعفر: سمعت أنساناً يقول: غسلنا فتح بن شحرف فرأينا مكتوباً على فخذه لا إله إلا الله، فتوهمناه مكتوباً؟ وإذا هو عرق داخل الجلد، ومات ببغداد فصلى عليه ثلاثاً وثلاثين مرة أقل قوم كانوا يصلون عليه كانوا نحواً من خمسة وعشرين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً.

ومنهم سيدي فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر، من أقران بشر الحافي. وسري السقطي كبير الشأن في بآب الورع والمجاهدات. قال إبراهيم بن نوح الموصلي: رجع فتح الموصلي إلى أهله بعد صلاة العتمة وكان صائماً

<sup>(</sup>١) البدرة: كيس يضم: ١٠ آلاف درهم.

<sup>(</sup>٢) متقال لحم: كناية عن نحوله.

<sup>(</sup>٣) قعبان: أقداح.

فقال: عشوني، فقالوا: ما عندنا شيء نعشيك به، فقال: ما بالكم جلوس في الظلمة؟ فقالوا: ما عندنا شيء نسرج به. فجعل يبكي من الفرح ويقول: إلهي مثلي يترك بلا عشاء ولا سراج، بأي يد<sup>(۱)</sup> كانت مني، فما زال يبكي إلى الصباح. وقال فتح: رأيت بالبادية غلاماً لم يبلغ الحلم وهو يمشي وحده ويحرك شفتيه فسلمت عليه فرد علي السلام. فقلت: إلى أين؟ فقال إلى بيت ربي عز وجل. فقلت: بماذا تحرك شفتيك؟ قال: أتلو كلام ربي. فقلت: إنه لم يجر عليك قلم التكاليف. قال: رأيت الموت يأخذ من هو أصغر سناً مني. فقلت: خطاك قصيرة وطريقك بعيدة. فقال: إنما علي نقل الخطا، وعليه البلاغ. فقلت: أين الزاد والراحلة؟ قال: زادي يقيني وراحلتي رجلاي. فقلت: أسألك عن الخبز والماء؟ قال: يا عماه أرأيت لو دعاك مخلوق إلى منزله أكان يجمل بك أن تحمل زادك إلى منزله؟ قلت: لا. فقال: إن سيدي دعا عباده إلى بيته، وأذِن لهم في زيارته فحملهم ضعف يقينهم على حَمْل أزوداهم، وإني استقبحت ذلك فحفظت الأدب معه أفتراه يضيعني؟ فقلت: حاشا وكلاً. ثم غاب عن بصري فلم أره إلا بمكة، فلما رآني قال: أيها الشيخ بعد علي ذلك الضعف من اليقين.

ومنهم سيدي أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الجبري، صحب شاه الكرماني ويحيى بن معاذ الرازي. وكان يقال: في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان الجبري بنيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله الحلاج بالشام، ومن كلامه: لا يكمل الرجل حتى يستوي في قلبه أربعة أشياء: المنع، والعطاء، والعز، والذل. وقال: منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حالٍ فكرهته، ولا نقلني إلى شيء فسخطته.

ومنهم سيدي سليمان الخواص يكنى أبا تراب كان أحد الزهاد المعروفين، والعباد الموصوفين سكن الشام، ودخل بيروت وكان أكثر مقامه ببيت المقلس. وقيل: اجتمع حذيفة المرعشي، وإبراهيم بن أدهم، ويوسف بن أسباط فتذاكروا الفقر والغنى وسليمان ساكت فقال بعضهم: الغني من كان له بيت يسكنه وثوب يستره وسداد<sup>(٢)</sup> من عيش يكفه عن فضول الدنيا. وقال بعضهم: الغني مَنْ لم يحتج إلى الناس. فقيل لسليمان: ما تقول أنت في ذلك؟ فبكى وقال: رأيت جوامع الغنى في التوكُّل، ورأيت جوامع الفقر في القنوط، والغنيُّ حق الغنى مَنْ أسكن الله في قلبه من غناه يقيناً، ومن معرفته توكلاً، ومن قسمته رضاً، فذلك الغنيّ حق الغنى، وإن أمسى طاوياً، وأصبح معوزاً، فبكى القوم من كلامه.

ومنهم سيدي أبو سليمان بن عبد الرحلن بن أحمد بن عطية الداراني أحد رجال الطريقة قلّس الله سره. كان من أجلّ السادات وأرباب الجد في المجاهدات، ومن كلامه: مَنْ أحسن في نهاره كفي في ليله، ومَنْ أحسن في ليله كفي في نهاره. ومَنْ صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه والله تعالى أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له. وقال لكل شيء علامة، وعلامة الخذلان ترك البكاء. وقال لكل شيء صداً، وصداً نور القلب شبع البطن. وقال أحمد بن أبي الحواري: شكوت إلى أبي سليمان الوسواس، فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك، فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، لأنه لا شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإذا اغتممت به زادك. وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: اجتمعوا ليلاً على أبي سليمان الداراني فسمعوه يقول: يا رب إن طالبتني بسريرتي،

<sup>(</sup>١) بأي يد: مكرمة وصنيع.

إلله (٢) سداد: ما يكفي من القليل.

﴾ طالبتك بتوحيدك، وإن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك، وإن جعلتني من أهل النار اخبرت أهل النار بحبي إياك. وقال و علي بن الحسين الحداد: سألت أبا سليمان بأي شيء تعرف الأبرار؟ قال: بكتمان المصائب، وصيانة الكرامات. ﴿ وروي عنه أنه قال: نمت ليلة عن وردي فإذا حوراء تقول لي: أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام.

ر ومنهم سيدي أبو محمد عبد اللَّه بن حنيف من زهاد المتصوّفة كوفي الأصل، ولكنه سكن انطاكية. ومن كلامه لا تغتم إلا من شيء يضرك غداً، ولا تفرح إلا بشيء يسرك غداً، وله كرامات ظاهرة، وبركات متواترة.

ومنهم سيدي أبو عبد الله محمد بن يوسف البناء، أصبهاني الأصل كتب عن ستمائة شيخ، ثم غلب عليه إلانفراد والخلوة إلى أن خرج إلى مكة بشرط التصوف، وقطع البادية على التجريد (۱). وكان في ابتداء أمره يكسب في كل يوم ثلاثة دراهم وثلثاً فيأخذ من ذلك لنفسه دانقاً، ويتصدق بالباقي. ويختم مع العمل كل يوم ختمة فإذا صلى المجامة في مسجده خرج إلى الجبل، إلى قريب الصبح، ثم يرجع إلى العمل، وكان يقول في الجبل: يا رب إما أن يتهب لي معرفتك، أو تأمر الجبل أن ينطبق عليّ، فإني لا أريد الحياة بلا معرفتك.

ومنهم سيدي يحيى بن معاذ الرازي قدّس الله سره سكنى أبا زكرياء أحد رجال الطريقة. كان أوحد وقته، ومن كلامه: لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه، ويوم حشره ميزانه. وقال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال، إن لم تنفعه، فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وقال: الصبر على الخلوة من علامات الإخلاص، وقال: بئس الصديق صديقاً يحتاج إلى أن يقال له اذكرني في دعائك. وقال: على قدر حبك فه يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله تهابك الخلق، وعلى قدر شغلك بالله تشتغل في أمرك الخلق. وقال: مَنْ كان غناه الخلق، وعلى قدر شغلك بالله تشتغل في أمرك الخلق. وقال: مَنْ كان غناه في كيسه لم يزل فقيراً، ومَنْ كان غناه في قلبه لم يزل غنياً؛ ومَنْ قصد بحوائجه المخلوقين لم يزل محروماً. وروي أنه قدم شيراز فجعل يتكلم على الناس في علم الأسرار، فأتته امرأة من نسائها فقالت: كم تريد أن تأخذ من هذه البلدة؟ قال ثلاثون ألفاً أصرفها في دين عليّ بخراسان. فقالت: لك عليّ ذلك، على أن تأخذها وتخرج من ساعتك. فرضي بذلك فحملت إليه المال فخرج من الغد. فعوتبت تلك المرأة فيما فعلت، فقالت: إنه كان يظهر أسرار أولياء الله تعالى للسوقة والعامة فغرت على ذلك.

ومنهم سيدي يوسف بن الحسين الرازي يكنى أبا يعقوب. كان وحيد وقته في إسقاط التصنع، عالماً أديباً صحب ذا النون المصري، وأبا تراب النخشي. من كلامه: إذا أردت أن تعلم العاقل من الأحمق فحدثه بالمحال، فإن قبل فاعلم أنه أحمق. وقال: إذا رأيت المريد<sup>(۲)</sup> يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه بشيء. وقال: لأن ألقى الله تعالى بجميع المعاصي أحبُّ من أن ألقاه بذرَّة من التصنع. وقال أبو الحسن الدراج: قصدت زيارة بن الحسين الرازي من بغداد فلما دخلت بلده سألت عن منزله، فكل مَنْ سألته يقول: أي شيء تريد من هذا الزنديق (٢٠)؟ فضيقوا صدري حتى عزمت على الإنصراف، فبت تلك الليلة في مسجد، ثم قلت في نفسي: جئت هذه البلدة فلا أقل من زيارته، فلم أزل أسأل عنه حتى وصلت إلى مسجده فوجدته جالساً في المحراب وبين يديه مصحف يقرأ فيه فدنوت منه

<sup>(</sup>١) التجريد: عار من الثياب.

<sup>(</sup>٢) المريد: السائر في درب التصوف على هدي من شيخه وهو (المراد).

<sup>(</sup>٣) الزندق: الذي يظهر الإسلام وهو له منكر.

وسلمت عليه فرد علي السلام وقال: من أين؟ قلت: من بغداد فقال: أتحسن من قولهم شيئاً؟ قلت: نعم وأنشدته:

رأيتُك تبنسي دائماً فسي قطيعتسي ولو كنت ذا حزم لهدّمت ما تبني

فأطبق المصحف، ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه ورحمته من كثرة بكائه. ثم التفت إليّ وقال: يا بني ال أتلوم أهل البلد على قولهم يوسف بن الحسين زنديق؟ وها أنا ذا من وقت صلاة الصبح أقرأ القرآن، ولم تقطر من لأ عيني قطرة، قامت عليّ القيامة بهذا البيت.

ومنهم سيدي حاتم بن علوان الأصم قدّس الله سره يكنى أبا عبد الرحلن، من أكابر مشايخ حراسان، صاحّب شقيقاً البلخي. ومن كلامه: الزَمْ خدمة مولاك تأتِكَ الدنيا راغمة، والآخرة راغبة. وقال: مَنِ ادَّعى ثلاثاً بغير ثلاث فهو كاذب، ومَنِ ادَّعى محبة النبي عَنِي من غير ورع عن محارمه فهو كذاب، ومَنِ ادَّعى محبة النبي عَنِي من غير ونفاق ماله فهو كذاب. وسأله رجل: علام بنيت أمرك في التوكل على الله عز وجل؟ قال: على أربع خصال؛ علمتُ أن رزقي لا يأكله غيري فأطمأنت به نفسي، وعلمتُ أن علمي لا يعمله غيري فأنا مشغول به. وعلمتُ أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره. وعلمتُ أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيث كنت فأنا استحي منه. وسبب تسميته بالأصم ما حكاه أبو علي الدقاق، أن امرأة جامت تسأله عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت ربح فخجلت المرأة. فقال حاتم: ارفعي صوتك وأراها أنه أصم فسرت المرأة بذلك. وقالت: إنه لم يسمع الصوت فغلب عليه هذا الاسم رحمة الله تعالى عليه.

ومنهم الحسن بن أحمد الكاتب من كبار مشايخ المصريين صحب أبا بكر المصري وأبا علي الروذباري، وكان أوحد مشايخ وقته. من كلامه: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتمُوها وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها، وتدل عليهم وإن ستروها وأنشدوا في هذا المعنى:

إذا ما أسرَّتْ أنفسسُ النياسِ ذكرَهُ تيَّنهُ فيهسم ولسم يتكلَّمُ وا تطيبُ بد أنفساسُهم فتانيعُها وهل سرُّ مسكِ أودِعَ الريحَ يُكتم

ومن كلامه أيضاً: إذا انقطع العبد إلى الله تعالى بالكلية، فأول ما يفيده الاستغناء به عن الناس، وقال: صحبة الفساق داء ودواؤها مفارقتهم. وقال: إذا سكن الخوف في القلب لا ينطق اللسان بما لا يعنيه.

ومنهم سيدي جعفر بن نصر الخلدي يكنى بأبي محمد، بغدادي المولد والمنشأ. صحب الجنيد وانتمى إليه، وحجَّ قريباً من ستين حجة. روي أنه مر بمقبرة الشوئيزية وامرأة على قبر تندب وتكبي بكاء بحرقة فقال لها: ما لك تبكين؟ قالت: تكلى بولدى فأنشأ يقول:

يق ولُسونَ ثَكُلسى ومَسنْ لسم يَسلُقْ فسراق الأحبَّةِ لسم ينكسل

وروي أنه كان له فص فوقع منه يوماً في الدجلة وكان عنده دعاء مجرب لرد الضالة إذا دعا به عادت. فدعا به فوجد الفص في وسط أوراق كان يتصحفها، وصورة الدعاء أن تقول: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علي في فالتي. وقد روي أنه يقرأ قبله سورة الضحى ثلاثاً. وروى الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه قال: ودعت في بعض

\\\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|\=\J\_|

حجاتي المزين الكبير الصوفي قلت زودني شيئاً. فقال: إن فقدت شيئاً أو أردت أن يجمع الله بيني وبينك أو بينك
 وبين إنسان فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين كذا فإن الله يجمع بيننا، أو بينك، وبين ذلك الشيء
 أو الإنسان.

ومنهم سيدي معروف بن فيروز الكرخي قدّس الله سره يكنى أبا محفوظ من كبار المشايخ. مجاب الدعوة، وهو أستاذ السري، وكان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي. فكان المؤدب يقول له قل: هو ثالث ثلاثة فيقول بل هو الواحد الصمد، فضربه المؤدب على ذلك ضرباً موجعاً فهرب منه فكان أبواه يقولان ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافق عليه. فرجع إلى أبويه فدق الباب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروف، فقيل: على أي دين؟ فقال: على دين الإسلام، فأسلم أبواه. وكان مشهوراً بإجابة الدعوة. ومن كلامه رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل، وأغلق عليه باب الفترة والكسل(١٠). وكان يعاتب نفسه ويقول: يا مسكين كم تبكي، وتندب. أخلص تخلص. وقال سري: سألت معروفاً عن الطائعين لله بأي شيء قدروا على الطاعات لله عز وجل. قال: بخروج حب الدنيا من قلوبهم، ولو كانت في قلوبهم لما صحت لهم سجدة ومن انشاداته:

الماء يغسلُ ما بالشوب من درنٍ (٢) وليس يغسلُ قلبَ المدنسبِ الماء

وقال إبراهيم الأطروش: كان معروف قاعداً يوماً على الدجلة ببغداد، فمر به صبيان في زورق يضربون بالملاهي ويشربون. فقال له أصحابه: أما ترى هؤلاء يعصون الله تعالى على هذا الماء؟ فادع عليهم، فرفع يده إلى السماء وقال: إلهي وسيدي كما فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة. فقال له أصحابه: إنما سألناك أن تدعو عليهم، ولم نقل لك ادع لهم. فقال: إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم ذلك. وقال سري: رأيت معروفاً في المنام كأنه تحت العرش والله تعالى يقول لملائكته: من هذا؟ فقالوا: أنت أعلم يا رب. قال: هذا معروف الكرخي سكر بحبي، لا يفيق إلا بلقائي. وقيل له في مرضه: أؤص. فقال: إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها عرياناً. وقال أبو بكر الخياط: رأيت في المنام كأني دخلت المقابر فإذا أهل القبور جلوس على قبورهم وبين أيديهم الريحان، وإذا أنا بمعروف الكرخي بينهم يذهب ويجيء، فقلت: يا أبا محفوظ ما فعل الله بك، أو ليس قد مُتَ؟ قال: بلى، ثم أنشد يقول:

مسوتُ التقبيُّ حيساةٌ لا نفساذَ لهسا قد ماتَ قومٌ وهم في الناسِ أحياءُ

ومنهم قاسم بن عثمان الكرخي، يكنى أبا عبد الملك من أجلاء البشايخ، صحب أبا سليمان الداراني وغيره، وكان من أقران السري الحارث المحاسي، وكان أبو تراب النخشبي يصحبه. ومن كلامه: مَنْ أصلح فيما بقي من عمره غفر له ما مضى وما بقي، ومَنْ أفسد فيما بقي من عمره أخذ بما مضى وما بقي. وقال: السلامة كلها في اعتزال الناس، والفرح كله في الخلوة بالله عز وجل. وسئل عن التوبة، فقال: التوبة رد المظالم، وترك المعاصي، وطلب الحلال، وأداء الفرائض. وقال لأصحابه: أوصيكم بخمس؛ إن ظُلمتم فلا تظلموا، وإن مُدحتم فلا تفرحوا، وإن ذُممتم فلا تحزنوا، وإن كذبتم فلا تفضبوا، وإن خانوكم فلا تخونوا. وقال محمد بن الفرج: سمعت قاسم ابن عثمان

<sup>(</sup>١) الفترة والكسل: الإنكسار والضعف.

<sup>(</sup>٢) درنٍ: قذارة.

يقول: إن لله عباداً قصدوا الله بهممهم، فأفردوه بطاعتهم، واكتفوا به في توكلهم، ورضوا به عوضاً عن كل ما خطر على قلوبهم من أمر الدنيا، فليس لهم حبيب غيره، ولا قرة عين إلا فيما قرب إليه. وكان يقول: قليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة، ثم قال: اعرف وضع رأسك ونم، فما عبد الله الخلقُ بشيء أفضل من المعرفة.

وروي عنه أنه قال: رأيت في الطواف حول البيت رجلاً، فتقربت منه فإذا هو لا يزيد على قوله: اللهم قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقض. فقلت له: ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ فقال: أحدثك؛ كنا سبعة رفقاء من بلاد شتى، غزونا أرض العدو فاستأسرونا كلنا، فاعتزل بنا لتضرب أعناقنا، فنظرت إلى السماء فإذا سبعة أبواب مفتحة، عليها سبع جوار، من الحور العين، في كل باب جارية، فقدم رجل منها فضربت عنقه فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض، فضربت أعناق الستة وبقيت أنا، وبقي باب وجارية فلما قدمت لتضرب عنقي استوهبني بعض خوّاص الملك، فوهبني له فسمعتها تقول: بأي شيء فاتك هذا يا محروم؟ وأغلقت الباب. فأنا يا أخي متحسر على ما فاتني، قال قاسم بن عثمان: أراه أفضلهم لأنه لا رأى ما لم يروا، وترك يعمل على الشوق.

ومنهم سيدي أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي، كان جليل القدر مالكي المذهب، عظيم الشأن، صحب الجنيد ومن في عصره، وكان يبالغ في تعظيم الشرع المطهر، وكان إذا دخل شهر رمضان المعظم جد في الطاعات. يقول هذا شهر عظمه ربي، فأنا أولى بتعظيمه. وسئل عن قول النبي الله المرع عمل المرء كسب يمينه فقال: إذا كان الليل فخذ ماء وتهيأ للصلاة وصل ما شئت، ومُد يديك وسَلِ الله عز وجل فذلك كسب يمينك. ولما حج ورأى مكة المشرفة شرفها الله تعالى وقع مغشياً عليه. فلما أفاق أنشد يقول:

### 

وروي أنه قال: كنت يوماً جالساً فجرى في خاطري أني بخيل، فقلت: مهما فتح الله علي به اليوم أدفعه إلى أول فقير يلقاني. قال: اجعل هذه في مصالحك، أول فقير يلقاني. قال: اجعل هذه في مصالحك، فأخذتها وخرجت وإذا أنا بفقير مكفوف بين يدي مزين يحلق رأسه، فتقدمت إليه وناولته الصرة، فقال لي: ادفعها للمزين، فقلت له: إنها دنانير، فقال: إنك لبخيل. قال: فناولتها للمزين، فقال المزين: إن من عاداتنا أن الفقير إذا جلس بين أيدينا لا نأخذ منه أجراً. قال: فرميتها في الدجلة، وقلت: ما أعزك أحد إلا أذله الله تعالى.

ومنهم سيدي زرقان بن محمد، أخو ذي النون المصري صاحب سياحة (٢)، كان بجبل لبنان. حكي عن يوسف بن الحسين الرازي قال: بينما أنا بجبل لبنان أدور إذ أبصرت زرقان أخا ذي النون المصري جالساً على عين ماء وقت صلاة العصر فسلمت عليه، وجلست من ورائه فالتفت إليّ وقال: ما حاجتك؟ فقلت: بيتا شعر سمعتهما من أخيك ذي النون المصري أعرضهما عليك، فقال: قل، فقلت: سمعته يقول:

قد بقينا مسلب نبيسن حيسارى نطلب السوصل ما إليه سبيل

<sup>(</sup>١) المؤق: طرف العين.

<sup>(</sup>٢) سياحة: أسفار.

فـــدواعـــي الهـــوى تخـــفُ علينــــا

فقال زرقان ولكني أقول:

حَسُبُنَا رَجُها وَيَعْهمَ السوكيلُ والسيالُ والسيه فسي كسل أمسر نعيسلُ

قد بقینا مندهلین حیاری حیثما الفوز کان ذاك منانا

فعرضت أقوالهما على طاهر المقدسي فقال: رحم الله ذا النون المصري، رجع إلى نفسه فقال ما قال، ورجع زرقان إلى ربه فقال ما قال. وقال أبو عبد الرحمٰن السلمي: زرقان بن محمد أخو ذي النون المصري، وأظن أنه أخوه مؤاخاة لا أخوة نسب، وكان من أقرانه ورفقائه.

ومنهم سيدي أبو عبد الله النباجي سعيد بن بريد، كان من أقران ذي النون المصري، ومن أقران استاذي أبي الحواري، له كلام حسن في المعرفة وغيرها. روي عنه أنه قال: أصابني ضيق وشدة فبت وأنا مفكر في ألله المسير إلى بعض إخواني، فسمعت قائلاً يقول لي في النوم: أيجمل بالحر المريد إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل في بقلبه إلى العبيد؟ فانتبهت وأنا من أغنى الناس.

ومنهم سيدي بشر بن الحرث قدَّس الله روحه، يكنى أبا نصر، أحد رجال الطريقة، أصله من مرو، وسكن يُّخ بغداد، وكان من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء المتورعين، صحب الفضيل بن عياض، وروى عن سري السقطي وغيره. ومن كلامه: لا تكونُ كاملًا حتى يأمنك عدوّك، وكيف يكون فيك خير وأنت لا يأمنك صديقك. وقال: أوّل عقوبة يُعاقَبُهَا ابن آدم في الدنيا مفارقة الأحباب. وقال: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه، وخفاء مكانه عنهم. وقال: التكبر على المتكبر من التواضع. وسئل عن الصبر الجميل فقال: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى الناس. وقيل: إنه لقى رجلًا سكران فجعل الرجل يقبل يد بشر ويقول: يا سيدي يا أبا نصر، وبشر لا يدفعه عن نفسه، فلما رِ ولى الرجل تغرغرت<sup>(١)</sup> عينا بشر وجعل يقول: رجل أحب رجلاً على خير توهمه لعل المحب قد نجا، والمحبوب لا يدري ما حاله. وروي أن امرأة جاءت إلى أحمد بن حنبل تسأله فقالت: إنى امرأة أغزل بالليل والنهار وأبيعه، ولا أبين خزل الليل من غزل النهار، فهل على في ذلك شيء؟ فقال: يجب أن تبيني. فلما أنصرفت قال أحمد لابنه: اذهب فانظر أين تدخل. فرجع فقال: دخلت دار بشر. فقال: قد عجبت أن تكون هذه المسائلة من غير بيت بشر. ولما يِّ مرض مرضه الذي مات فيه قال له أهله: نرفع ماءك<sup>(٢)</sup> إلى الطبيب. قال: أنا بعين الطبيب يفعل بي ما يريد. فألحوا عليه فقال لأخته: ادفعي إليهم الماء، فدفعته إليهم في قارورة، وكان بالقرب منهم طبيب نصراني فدفعوا إليه القارورة، يِّ فقال: حركوا الماء. فحركوه. فقال: ضعوه فوضعوه، فقالوا له: ما بهذا وصفت لنا، قال: ماذا وصفت لكم؟ قالوا: وصفت بأنك أحذق أهل زمانك في الطب. قال: هو كما وصفت لكم. إنَّ هذا الماء إنْ كان ماءً نصرانيَّ فهو ماءً راهبٍ قد يُّر فتَّت الخوف كبده، وإنَّ كان ماءً مسلم فماء بشر الحافي، لأن ما في زمانه أخوف منه. قالوا: هو ماء بشر. فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسوّل الله. فلما رجعوا إلى بشر، قال لهم: أسلم الطبيب، قالوا له: ومن أعلمك بهذا، ﴾ قال: لما خرجتم من عندي نوديتُ: يا بشر ببركة ماتك أسلم الطبيب. توفي سنة سبع وعشرين ومائتين.

<sup>﴿ (</sup>١) تغرغرت: امتلأنا دموعاً.

<sup>(</sup>٢) نرفع ماءك: لعله يقصد إلى تحليل بوله.

ومنهم سيدي أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، من أجل المشايخ، كبير الشأن، ومن كلامه: ما زلت أسوق إلى الله تعالى نفسي وهي تبكي، إلى أن سقتها وهي تضحك، وسئل: بأي شيء وجلت هذا المعرفة؟ فقال: ببطن جائع، وبدن عار. وقيل له: ما أشد ما لقيت في سبيل الله تعالى؟ فقال: لا يمكن وصفه، فقيل له: ما أهون ما لقيت نفسك منك؟ فقال: أما هذا فنعم. دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني، فمنعتها الماء سنة (۱). وقال: الناس كلهم يهربون من الحساب، ويتجافون عنه، وأنا أسأل الله تعالى أن يحاسبني، فقيل له: لِمَ؟ فقال: لعله يقول فيما بين ذلك يا عبدي، فأقول لبيك، فقوله لي يا عبدي أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك يفعل بي ما يشاء. وقال له رجل: دُلِّني على عمل أتقرَّب به إلى ربي. فقال: أحِبُ أولياء الله ليحبوك، فإن الله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه، فلعله ينظر إلى اسمك في قلب وليّ فيغفر لك. وسئل عن المحبة، فقال: استقلال الكثير من نفسك، واستكثار القليل من حبيبك. توفي سنة إحدى وستين وماثتين رحمه الله تعالى.

ومنهم شيخ الطائفة سيدي أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري شيخ وقته، وفريد عصره، أصله من نهاوند، ومولده ومنشؤه ببغداد صحب جماعة من المشايخ، وصحب خالد السري، والحرث المحاسبي<sup>(۲)</sup>، ودرس الفقه على أبي ثور، وكان يفتي في مجلسه بحضرته وهو ابن عشرين سنة. ومن كلامه رضي الله عنه: علامة إعراض الله تعالى عن العبد، أن يشغله بما لا يعنيه. وقال: الأدب أدب السر، وأدب العلانية، فأدب السر طهارة القلوب، وأدب العلانية حفظ الجوارح من اللنوب. ورؤي في يله يوماً سبحة، فقيل له: أنت مع تمكنك وشرفك تأخذ بيدك سبحة. فقال: نعم سبب وصلنا به إلى ما وصلنا لا نتركه أبداً. وقال الحسن بن محمد السراج سمعت الجنيد يقول: رأيت الميس في منامي وكأنه عريان، فقلت له: ألا تستحي من الناس؟ فقال: بالله هؤلاء عندك من الناس! لو كانوا من الناس ما تلاعبت بهم كما يتلاعب الصبيان بالكرة، ولكن الناس عندي ثلاثة نفر. فقلت: ومن هم؟ قال: في مسجد الشونيزي قد أضنوا " قلبي، وأنحلوا جسمي كلما هممت بهم أشاروا إلى الله عزّ وجل، فأكاد أن أحرق. قال الجنيد: فأنتبهت من نومي، ولبست ثيابي، وجئت إلى مسجد الشوتيزي بليل فلما دخلت أخرج أحدهم رأسه وقال: يا أبا القاسم أنت كلما قيل لك شيء تقبل، قيل إن الثلاثة الذين كانوا في المسجد الشونيزي: أبو حمزة، وأبو الحسن الثوري، وأبو بكر الدقاق رضي الله عنهم. وقال محمد بن قاسم الفارسي: بات الجنيد ليلة العيد في الموضع الذي كان يعتاده في البرية فإذا هو وقت السحر بشاب ملتف في عباءة وهو يبكي يقول:

بحسرمة غسربتي كسم ذا العسدودُ سسرورُ العيسدِ قسد عسمٌ النسواحسي فسإنْ كنستُ اقتسرَفْستُ خِسلالَ سسوه

ألا تحسوا علمي آلا تجمودُوا وحسزنسي فسي ازديساد لا يبسدُ فعسلري فسى الهسوى أن لا أعسودُ

توفي الجنيد رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين ومائتين ببغداد، وصلى عليه نحو ستين ألفاً رضوان الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) منعتها الماء سنة: يقصد الامتناع عن الاستجمام.

<sup>(</sup>٢) الحرث المحاسبي: لعله الحارث بن عبد الله المحاسبي.

<sup>(</sup>٣) أضنوا: أتعبوا.

وممن صحبته وانتفعت بصحبته وفاضت الخيرات علتى ببركته سيدي الشيخ الإمام العالم العامل أبو المعالى وأبو الصدق أبو بكر بن عمر الطريني المالكي، قدّس الله سره وروحه ونوّر ضريحه، كان أوحد زمانه في الزهد والورع قامعاً لأهل الضلال والبدع، وله أسرار ظاهرة، ويركات متواترة، قد أطاع أمره بالخلائق عجماً وعرباً، وانتشر ذكره في البلاد شرقاً وغرباً، وأتت الملوك إلى بابه واختاروا أن يكونوا من جملة أصحابه، ما أتاه مكروب إلا فرّج ألله كربته، ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته، كان محافظاً على النوافل، ملازماً للفرض، وكان أكثر أكله من المباح من نبات الأرض، لم يمتع نفسه في الدنيا بالمآكل والمشارب اللذيذة، بل قيل إنه غضب على نفسه مرة فمنعها شرب الماء شهوراً عديدة، وكان رضي الله عنه كثير الشفقة والحنو على أصحابه، نصوحاً لجميع خلقَ الله من أعدائه وأحبابه يدخل عليه أعدى عدوه، فيقبل ببشره ويرّه عليه، فيخرج من عنده وهو أحب الناس إليه كما قال بعضهم:

فسأمنخسه بشسري فيسرجسع قلبسه

وإنسي الألقسى المسرة أعلسمُ أنَّسه عدوي وفي أحشائه الضَّغنُ كمامنُ سليماً وقد ماتّت لديه الضغائن ُ

وكانت جملة أهل زمانه عليه، وأحوالهم في كل أمر راجعة إليه، وكنت كثيراً ما أسمعه يتمثل بهذا البيت: ومــا حَمَّلُــونـــى الضَّيْــــمَ إلا حملتُــهُ لأنـــى محـــبُّ والمحـــبُّ حَمـــولُ^''

وكان رضى الله عنه كثير المصافاة، عظيم الموافاة، شأنه الحلم والستر، لم يهتك حرمة مسلم ولا فضحه، وما أكم استشاره أحد في أمرِ إلا أرشده إلى الخير ونصحه، صحبته رضي الله عنه نحو خمس عشرة سنة، فكأنها من طيبها كانت سنة، ما قطع برّه يوماً واحداً عني، حتى كنت أظن أن ليس عنده أخص مني، وكان ذلك فعله مع جميع أصحابه قاطبة بيض الله وجهه في القيامة، ويلغه من فضل ربه مآربه. وكان رضي الله عنه فقيهاً في مذهب الإمام مالك. إمام كبير لم ير له في زمانه من شبيه ولا نظير، وله في علم الحقيقة أقوال. وكم رأينا له من مكاشفات وأحوال، ولو تتبعت مناقبه لاتسم الكلام ولكنى أقول كان أوحد عصره والسلام. عاش رضي الله عنه نيفاً وستين سنة، وكان الناس في زمانه في عيشة راضية وأحوال حسنة. وكان رضي الله عنه كثير الأمراض والأسقام، حصل له في آخر عمره ضعف شديد أقام به نحو سنة، ثم تزايد مرضه في العشر الأول من ذي الحجة الحرام، فلما كانت ليلة الحادي عشر اشتد به الأمر واحتضر ولم يزل في النزع<sup>(٢)</sup> إلى ثلث الليل الأول من الليلة المذكورة، ثم توفى رحمه الله تعالى، سعيداً حميداً في ليلة الجمعة حادي عشر ذي الحجة الحرام سنة سبع وعشرين وثمانمائة، ولما أخبر الناس وفاته عظم مصابه على المسلمين، ووقع النوح والبكاء والأسف في أقطار البلدان. حتى طوائف المخالفين للملة من النصارى وغيرهم، وصاروا يبكون ويتوجعون ويتأسفون على فراقه، وكيف لا وهو إمام العصر علامة الدهر حق فيه قول القائل:

> حلف الزمان ليأتين بمثله خَتَفَتْ يمينُكَ بِا زمانُ فكَفُر (٣)

رضى الله عنه، ورضى عنّا به، ونفعنا ببركته في الدين والدنيا والآخرة. فشرعوا في تجهيزه وغسله فكنت ممن حضر غسله، ولكن لم يكن ذهني معي في تلك الساعة لما جرى علينا من المصيبة بفقده. كيف لا؟ وقد كان لي والدأ

<sup>(</sup>١) المحبُّ حمولُ: أي المحب كثير الاحتمال للجور.

<sup>(</sup>٢) النزع: طلوع الروح.

فكفر: أي لم يف ييمينه فوجبت الكفارة.

شفوقاً وباراً محسناً عشوقاً. فلما انتهى غسله رضي الله عنه جاء القضاة، والنوّاب، والكشاف والولاة، وحملوه على اعناقهم ومضوا به إلى جامع الخطبة بالمحلة فضاق بهم الجامع على سعته، وضاقت الشوارع والسكّك والطرقات من كثرة الناس، فلم يُرَ أكثر جمعاً، ولا أغزر دمعاً من ذلك اليوم. وهذا دليل على أنه كان قطب أهل زمانه. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: بيننا وبينهم الجنائز، يريد بذلك اجتماع الناس. والله أعلم. فارتفع نعشه على أعناقهم، وتقدم للصلاة شيخه العارف بالله تعالى سيدي سليمان الدواخلي نفعنا الله ببركته ودفن يوم الجمعة بزاويته التي أنشأها بسندفا مع والده الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين سراج الدين أبي حفص عمر الطريني المالكي في قبر واحد نفعنا الله ببركته وجعل الجنة متقلبه ومثواه، وحشرنا وإياه في زمرة سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النيين وأفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأله لنا التوفيق والإعانة وأن يمتع المسلمين بطول بقاء أخيه سيدنا ومولانا الشيخ شمس الدين محمد الطريني أدام الله أيامه للمسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# الباب الحادي والثلاثون: في مناقب الصالحين وكرامات الأولياء رضي الله عنهم

اعلم أن كرامات الأولياء لا تنكر، ومناقبهم أكثر من أن تحصر، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم في زمرة نبينا محمد ﷺ يوم المحشر، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

حكاية: قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: احتبى عنا المطر بالبصرة، فخرجنا نستسقي مراراً فلم نر للإجابة أثراً، فخرجت أنا وعطاء السلمي، وثابت البناني، ويحيى البكاء، ومحمد بن واسع، وأبو محمد السختياني، وحبيب الفارسي، وحسان بن ثابت بن أبي سنان، وعتبة الغلام، وصالح المزني حتى إذا صرنا إلى المصلى بالبصرة خرج الصبيان من المكاتب(۱) ثم استسقينا فلم نر للإجابة أثراً، حتى انتصف النهار، وانصرف الناس، وبقيت أنا وثابت البناني بالمصلى، فلما أظلم الليل إذا أنا بعبد أسود مليح، رقيق الساقين عليه جبة صوف. قوّمت ما عليه بدرهمين. في فجاء بماء فتوضأ، ثم جاء إلى المحراب فصلى ركعتين خفيفتين. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي إلى كم تردّ عبادك فيما لا ينفعك، أنفد ما عندك، أم نقص ما في خزائنك؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا ما أسقيتنا غيثك الساعة. قال: فما أتم كلامه حتى تغيمت السماء وجاءت بمطر كأفواه القرب. قال مالك: فتعرضت له، وقلت له: يا أسود أما تستحي مما قلت؟ قال: وما قلت؟ قلت: قولك بحبك لي وما يدريك أنه يحبك. قال: تنتخ(٢) عني با من اشتغل عنه بنفسه، أفتراه بدأني بذلك إلا لمحبته إياي؟ ثم قال: محبته لي على قدره، ومحبتي له على عني الصفير.

قال: فانصرف وجعلنا نقفو<sup>(٣)</sup> أثره على البعد، حتى دخل دار نخاس، فلما أصبحنا أثينا النخاس فقلت: 
يرحمك الله عند غلام تبيعه لنا للخدمة؟ قال: نعم عندي مائة غلام للبيع، فجعل يعرض علينا غلاماً بعد غلام حتى عرض علينا سبعين غلاماً فلم ألقى حبيبي فيهم. فقال: عودا إليّ في غير هذا الوقت، فلما أردنا الخروج من عنده، خدلنا حجرة خربة خلف داره وإذا بالأسود قائم يصلي. فقلت: حبيبي ورب الكعبة، فجئت إلى النخاس فقلت له: 
يعني هذا الغلام. فقال: يا أبا يحيى هذا الغلام ليست له همة في الليل إلا البكاء، وفي النهار إلا الخلوة والوحدة. 
ققلت له: لا بد من أخذه منك ولك الثمن، وما عليك منه. فدعاه فجاء وهو يتناعس فقال: خذه بما شئت بعد أن 
تبرئني من عيوبه كلها. فاشتريته منه بعشرين ديناراً، وقلت له: ما اسمك؟ قال ميمون، فأخذت بيده أريد المنزل

<sup>(</sup>١) مفردها مكتب: مكان تعليم الصبية (الكتاتيب).

<sup>(</sup>٢) تَنْحُ: ابتعد.

<sup>(</sup>٣) نفقو: نتيم.

فالتفت إليّ، وقال: يا مولاي الصغير لماذا اشتريتني وأنا لا أصلح لخدمة المخلوقين؟ فقلت له: والله يا سيدي إنما اشتريتك لأخدمك بنفسي. قال: ولمّ ذلك؟ فقلت: ألستَ صاحبنا البارحة بالمصلى؟ قال: بلى وقد اطلعت على ذلك. قلت: نعم وأنا الذي عارضتك البارحة في الكلام بالمصلى. قال: فجعل يمشي حتى أتى إلى مسجد فاستأذنني ودخل المسجد فصلى فيه ركعتين خفيفتين، ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي سر كان بيني وبينك، أطلعت عليه غيرك، فكيف يطيب الآن عيشي؟ أقسمت عليك بك إلا ما قبضتني إليك الساعة. ثم سجد فانتظرته ساعة فلم يرفع رأسه فجئت إليك وحرَّكته فإذا هو قد مات رحمة الله تعالى عليه. قال: فمددت يديه ورجليه فإذا هو ضاحك مستبشر وقد غلب البياض على السواد، ووجه كالقمر ليلة البدر، وإذا شاب قد دخل من الباب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم من أخينا ميمون، هاكم الكفن، فناولني ثوبين ما رأيت مثلهما قط، فغسلناه، وكفناه بهما، ودفناه. قال مالك بن دينار: فبقبره نستسقي إلى الآن، ونطلب الحوائج من الله تعالى رحمة الله عليه.

وحكي عن حذيفة المرعشي رضي الله عنه، وكان قد خدم إبراهيم الخواص، رضي الله عنه وصحبه مدة فقيل له: ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقينا في طريق مكة أياماً لم نأكل طعاماً، فدخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خرب فنظر إليّ إبراهيم وقال: يا حذيفة أرى بك أثر الجوع. فقلت: هو كما ترى. فقال: عليّ بداوة وقرطاس فأحضرتهما إليه فكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم، أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى ثم قال:

أنا حامدٌ أنا شاكرٌ أنا ذاكرُ أنا جائعٌ أنا ضائعٌ أنا عاري هي ستَّةٌ وأنها الضمينُ لنصفِها فكنِ الضمينَ لنصفِها يها بهاري مدحي لغيرك لهبُ نهار خضتُها فهاجِيرُ عبيدَكَ من لهيبِ النهارِ

قال حذيفة: ثم دفع إليّ الرقعة وقال: اخرج بها ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى، وادفعها إلى أوّل مَنْ يلقاك. فخرجت فأوّل من لقيني رجل على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فقرأها ويكى، وقال: ما فعل بصاحب هذه الرقعة؟ قلت: هو في المسجد الفلاني. فدفع إليّ صرة فيها ستمائة درهم فأخذتها ومضيت فوجدت رجلاً فسألته: مَنْ هذا الراكب على البغلة؟ فقال: هو رجل نصراني، قال: فجئت إيراهيم وأخبرته بالقصة فقال: لا تمس الدراهم فإن صاحبها يأتي الساعة، فلما كان بعد الساعة أقبل النصراني راكباً على بغلته، فترجل على باب المسجد ودخل فأكب على إبراهيم يقبل رأسه ويديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فبكى إبراهيم الخواص فرحاً به وسروراً، وقال: الحمد لله الذي هداك للإسلام وشريعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وحكي أن بعضهم كان ملاحاً ببحر النيل المبارك بمصر. قال: كنت أعدي من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي، ومن الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي. فبينما أنا ذات يوم في الزورق إذا بشيخ مشرق الوجه عليه مهابة. فقال: السلام عليكم. فرددت عليه السلام: فقال: أتحملني إلى الجانب الغربي لله تعالى؟ فقلت: نعم. فطلع إلى الزورق وعديت به إلى الجانب الغربي، وكان على ذلك الفقير مرقعة، وبيده ركوة (١) وعصا، فلما أراد الخروج من

<sup>(</sup>١) ركوة: وعاء للماء والسوائل.

الزورق قال: إني أريد أن أحملك أمانة. قلت: وما هي؟ قال: إذا كان غداً وقت الظهر تجدني عند تلك الشجرة ميتاً، وستنسى فإذا ألهمت فَأتني وغسلني وكَفَنّي في الكفن الذي تجده عند رأسي، وصلٌ عليّ وادفنّي تحت الشجرة، وهذه المرقعة، والعصا والركوة يأتيك مَنْ يطلبها منك فَادْفعها إليه ولا تحتقره.

قال الملاح: ثم ذهب وتركني. فتعجبت من قوله وبت تلك الليلة فلما أصبحت انتظرت الوقت الذي قال لي فلما جاء وقت الظهر نسبت، فما تذكرت إلا قريب العصر فسرت بسرعة فوجدته تحت الشجرة ميناً؛ ووجدت كفنا جديداً عند رأسه تفوح منه رائحة المسك فغسلته وكفته. فلما فرغت من غسله حضر عندي جماعة عظيمة لم أعرف منهم أحداً فصلينا عليه ودفئته تحت الشجرة كما عهد إليّ، ثم عدت إلى الجانب الشرقي وقد دخل الليل. فنمت فلما طلع الفجر وبانت الوجوه إذا أنا بشاب قد أقبل عليّ، فحققت النظر في وجهه فإذا هو من صبيان الملاهي كان يخدمهم فأقبل وعليه ثياب رقاق، وهو مخضوب الكفين وطارة (١١) تحت إبطه. فسلم عليّ فرددت عليه السلام فقال: يا ملاح، أنت فلان بن فلان؟ قلت: نعم. قال: هات الوديعة التي عندك. قلت: ومن أين لك هذا؟ قال: لا تسأل. فقلت: لا بد أن تخبرني. فقال: لا أدري، إلا أني البارحة كنت في عرس فلان التاجر فسهرنا نرقص ونغني إلى أن ذكر الله فسر إلى فلان بن فلان صاحب الزورق إن الشيخ أودع لك عنده كيت وكيت. قال: فدفعتها له فخلع أثوابه الرقاق فسر إلى فلان بن فلان صاحب الزورق إن الشيخ أودع لك عنده كيت وكيت. قال: فدفعتها له فخلع أثوابه الرقاق ورمي بها في الزورق، وقال: تصدق بها على من شت، وأخذ الركوة والعصا، ولبس المرقعة وسار وتركني أتحرق وأبكي لما حرمت من ذلك. وأقمت يومي ذلك أبكي إلى الليل، ثم نمت فرأيت رب العزة جل جلاله في النوم فقال: يا عبدي، أثقل عليك إن مننتُ على عبد عاص بالرجوع إليّ؟ إنما ذلك فضلي أوتيه من أشاء من عبادي، وأنا ذو الفضل العظيم.

وحكى أبو إسحاق الصعلوكي قال: خرجت سنة إلى الحج، فبينما أنا في البادية تائه، وقد جُنَّ الليل (٢)، وكانت ليلة مقمرة إذا سمعت صوت شخص ضعيف يقول: يا أبا إسحاق قد انتظرتك من الغداة، فدنوت منه فإذا هو وكانت ليلة مقمرة إذا سمعت صوت شخص ضعيف يقول: يا أبا إسحاق قد انتظرتك من الغداة، فدنوت منه فإذا هو شاب نحيف الجسم، قد أشرف على الموت، وحوله رياحين كثيرة، منها ما أعرف، ومنها ما لا أعرف، فقلت له من أنت؟ ومن أين أنت؟ قال: من مدينة شمشاط كنت في عزة ورفعة، فطالبتني نفسي بالغربة والعزلة، فخرجت وقد أشرفت الآن على الموت فدعوت الله تعالى أن يقبض لي ولياً من أوليائه، وأرجو أن تكون أنت هو. فقلت: ألك حاجة؟ قال: نعم لي واللة وإخوة وأخوات. فقلت: هل اشتقت إليهم قط؟ قال: لا إلا اليوم اشتقت أن أشم ريحهم فهممت أريدهم فاحتوشتني (٣) السباع والهوام وبكين معي، وحملوا إليّ هذه الرياحين التي تراها. قال أبو إسحاق: فينما أنا معه يرقّ له قلبي، وإذا بحية عظيمة في فمها باقة نرجس كبيرة فقال: دع ولي الله تعالى، فإن الله يغار على فينما أنا معه يرقّ له قلبي، وإذا بحية عظيمة في فمها باقة نرجس كبيرة فقال: دع ولي الله تعالى، فإن الله يغار على إلى بعدما حججت فاستقبلتني امرأة بيدها ركوة ما رأيت أشبه بالشاب منها، فلما رأتني نادت: يا أبا إسحاق ما شأن الشاب الغرب الذي مات غريباً؟ فإنى منتظرتك منذ كذا، فذكرت لها القصة إلى أن قلت لها: أشم ريحهم، فصاحت أؤاه

<sup>(</sup>١) وطارة: ليست في المعاجم ولعلها آلة دائرية يعزف عليها (محرفة عن الإطار).

٢) جُنَّ الليل: أدلهم ظلامه.

لِإِ(٣) احتوشتني: اجتمعت حولي.

أوّاه قد بلغ والله الشم، ثم شهقت شهقة خرجت روحها، فخرج إليها بنات أتراب عليهم مرقعات ومروط فكفلن أمرها وتولين دفنها وهن مستترات رضوان الله على الجميع.

> يا نسيماً هب مسن وادي قبا(١) كم مسألت الدهر أن يجمَعنا

خبريني كيف حال الغربا مسل ما كنّا عليه فاسابي

ويحكى أن رجلًا كان يعرف بدينار العيار، وكان له والدة صالحة تعظه وهو لا يتعظ، فمر في بعض الأيام بمقبرة فأخذ منها عظماً فتفتت في يده ففكر في نفسه. وقال: ويحك يا دينار كأني بك وقد صار عظمك هكذا رفاتاً، والجسم تراباً فندم على تفريطه، وعزم على التوبة، ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلْهي وسيدي ألقيت إليك مقاليد أمري فاقبلني وارحمني. ثم أقبل نحو أمه متغير اللون منكسر القلب فقال: يا أماه، ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيده؟ قالت: يخشن ملبسه ومطمعه ويغل يديه وقدميه. فقال: أريد جبة من صوف، وأقراصاً من شعير وغلَّين وافعلى بي كما يفعل بالعبد الآبق، لعل مولاي يرى ذلى فيرحمني ففعلت به ما أراد، فكان إذا جُنَّ عليه الليل، أخذ في البكاء والعويل، ويقول لنفسه: ويحك يا دينار ألك قوة على النار؟ كيف تعرضت لغضب الجبار؟ ولا يزال كذلك إلى الصباح، فقالت له أمه: يا بني ارفق بنفسك. قال: دعيني أتعب قليلًا لعلى أستريح طويلًا، يا أماه إن لي غداً موقفاً طويلاً بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل، أو إلى شر مقيل ١٩<sup>٢٢</sup>! قالت: يا بني خذ لنفسك راحة. قال: لست للراحة أطلب كأنك يا أماه غداً بالخلائق يساقون إلى الجنة، وأنا أساق إلى النار مع أهلها، فتركته وما هو عليه فأخذ في البكاء والعبادة وقراءة القرآن فقرأ في بعض الليالي: ﴿فوريك لنسألنُّهم أجمعين \* صمًّا كانوا ﴿ يعملون﴾(٣) ففكر فيها رجمل يبكي حتى غشي عليه، فجاءت أمه إليه فنادته فلم يجبها، فقالت له: يا حبيبي وقرَّة عيني أين الملتقي؟ فقال بصوت ضعيف: يا أماه إن لم تجديني في عرصات<sup>(٤)</sup> القيامة فاسألي مالكاً خازن النار عني. ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى. فغسلته أمه وجهزته وخرجت تنادي: أيها الناس هلموا إلى الصلاة على قتيل النار، فجاء الناس من كل جانب فلم ير أكثر جمعاً ولا أغزر دمعاً من ذلك اليوم. فلما دفنوه نام بعض أصدقائه تلك الليلة فرآه يتبختر في الجنة، وعليه حلة خضراه، وهو يقرأ الآية ﴿فوريُّكُ لنسألنُّهم أجمعين \* عما كانوا يعمُّلُون﴾ إير ويقول: وعزته وجلاله سألني، ورحمني، وغفر لي، وتجاوز عني، ألا اخبروا عني والدتي.

وحكي عن الحسن البصري قال: نزل سائل بمسجد فسأل الناس أن يطعموه كسرة فلم يطعموه. فقال الله تعالى لملك الموت: اقبض روحه فإنه جائع، فقبض روحه فلما جاء المؤذن رآه ميتاً فأخبر الناس بذلك، فتعاونوا على دفنه. فلما دخل المؤذن المسجد وجد الكفن في المحراب مكتوباً عليه: هذا الكفن مردود عليكم، بنس القوم أنتم، استطعمكم فقير فلم تطعموه، حتى مات جوعاً مَنْ كان من أحبابنا لا نكله إلى غيرنا.

وحكى أبو علي المصري قال: كان لي جار شيخ يغسل الموتى فقلت له يوماً: حدثني بأعجب ما رأيت من

<sup>(</sup>١) قبا: اسم موضع بفرغانة.

<sup>(</sup>٢) مقيل: لا معنى للجملة إلا إذا كانت مقبل.

<sup>(</sup>٣) سورة: الحجر، الآيتان: ٩٢\_٩٣.

<sup>(</sup>٤) عرصات: ساحاتها.

﴾ الموتى. فقال: جاءني شاب في بعض الأيام مليح الوجه، حسن الثياب فقال لي: أتغسل لنا هذا الميت؟ قلت: نعم. إِ فتبعته حتى أوقفني على باب فدخل هنيهة، فإذا بجارية هي أشبه الناس بالشاب قد خرجت وهي تمسح عينيها. فقالت: أنت الغاسل؟ قلت: نعم. قالت: باسم الله أدخل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فدخلت الدار، وإذا أنا بالشاب الذي جاءني يعالج سكرات<sup>(١)</sup> الموت وروحه في لبته<sup>(٢)</sup>، وقد شخص بصره، وقد وضع كفنه وحنوطه عند رأسه فلم أجلس إليه حتى قبض. فقلت سبحان الله هذا ولي من أولياء الله تعالى حيث عرف وقت وفاته، فأخذت في رخ غسله وأنا أرتعد، فلما أدرجته أتت الجارية وهي أخته فقبلته، وقالت: أما أني سألحق بك عن قريب. فلما أردت الانصراف شكرت لي وقالت: أرسل إلى زوجتك إن كانت تحسن ما تحسنه أنت. فارتعدت من كلامها وعلمت أنها لاحقة به، فلما فرغت من دفنه جئت أهلى فقصصت عليها القصة وأتيت بها إلى تلك الجارية فوقفت بالباب واستأذنت فقالت: باسم الله تدخل زوجتك. فدخلت زوجتي وإذا بالجارية مستقبلة القبلة وقد ماتت فغسلتها زوجتي وأنزلتها على رِ أخيها رحمة الله عليهما.

> أأحبابتًا بنتم عن الدار فاشتكت وفسارقتُ السدارَ الأنيسةَ فساستوتُ كسأنكسم يسوم الفسراق رحلتسم وكنــتُ شحيحــاً مــن دمــوعــى بقطــرةِ يسرانسي بسسامساً خليلسي يظن بسي وكم ضحكة في القلب منها حرارة رعى الله أياماً بطيب حديثكم فما قلت إيها بعدها لمسامر

لعبديكه آصالها وضحاها رسوم مبانيها وفاخ كلاها بندومسي فعينسي لا تصيحب كدراهما فقد صرت سمحاً بعدكم بدماها سروراً وأحشايَ السقسامُ مسلاهسا يشب لظاها لوكشفت غطاها تقضّت وحيّاهما الحبا وسقماهما مسن النساس إلا قسالَ قلبسي آهسا

وحكى سري السقطي رحمه الله تعالى قال: أرقت ليلة، ولم أقدر على النوم، فلما طلع الفجر صليت فلما أصبحت دخلت المارستان(٥) فإذا أنا بجارية مقيدة مغلولة وهي تقول:

> ومسا خسانست ومسا سبب قست وبيـــن جـــوانحـــي كبـــد أحـــن بهــا قــد احتــرقَــت

قال: فقلت للقيّم: مَنْ هذه الجارية؟ قال: هذه جارية اختلَّ عقلها فحبست لعلها تصلح، فلما سمعت كلامه تسمت وقالت:

أنا سكرانة وقلبي صاحبي

معشر النساس مسا جننت ولكِسن

تغسل يسدي إلسى عُنْقِسي

يُرَكِّ (١) سكرات: نزعات الروح.

(٢) لبته: منخره.

مريز مريز

(T) E آصالها وضحاها: أي أطراف اليوم.

وفاح كلاها: صارت مستوية فيحاء. (1)

المارستان: المشفى وكما يبدو المخصص للأمراض العقلية. (0)

لِـــمَ غللتُـــمْ يــــدي ولــــم آتِ ذنبـــاً أنــــا مفتــــونــــةٌ بحــــبٌ حبيــــبٍ مـا علـى مَـنْ أحـبٌ مـولـى المــوالـي

وقال: فلما سمعت كلامها بكيتُ بكاء شديداً فقالت: يا سري، هذا بكاؤك: من الصفة، فكيف لو عرفته حق المعرفة؟ قال: فبينما هي تكلمني إذ جاء سيدها فلما رآني عظمني. فقلت: والله هي أحق مني بالتعظيم فلم فعلت بها هذا؟ قال: لتقصيرها في الخدمة، وكثرة بكائها، وشدة حنينها وأنينها كأنها ثكلى، لا تنام ولا تدعنا ننام، وقد اشتريتها بعشرين ألف درهم لصناعتها فإنها مطربة.

وحقًاك لا نقضاتُ السدها عهداً مسلات جسوانحسي والقلسبَ وجداً فيا مَنْ ليس لسي منولس سنواه

ولا كـــدرث (٢) بعــد الصفـــو ودًا فكيـف أقــر يا سكنــي وأهــدا تــراك رضيتنــي بــالبــاب عبــدا

فقلت لسيدها: اطلقها وعليّ ثمنها، فصاح: وافقراه من أين لك عشرون ألفاً يا سري. فقلت لا تعجل عليّ. فقال: تكون في المارستان حتى توفيني ثمنها، فقلت: نعم. قال سري: فانصرفت وعيني تدمع وقلبي يخشع وأنا والله ما عندي درهم من ثمنها. فبت طول ليلتي أتضرع إلى الله تعالى. فإذا بطارق يطرق الباب ففتحت ودخل عليّ رجل ومعه ستة من الخدم ومعهم خمس بدر، فقال: أتعرفني يا سري؟ قلت: لا. قال: أنا أحمد بن المثنى كنت نائماً، فهتف بي هاتف وقال لي: يا أحمد، هل لك في معاملتنا؟ فقلت: ومَنْ أولى مني بذلك؟ فقال: احمل إلى سري السقطي خمس بدر من أجل الجارية الفلانية، فإن لنا بها عناية. قال سري: فسجدت لله شكراً، وجلست أتوقع طلوع الفجر، فلما طلع صلينا وذكرنا وانصرفنا نحوها فسمعناها تقول:

قسد تصبّسرتُ إلسبى أن ضاقَ مِسن غلبي وقيدي ليسس يخفي عندكَ أمسري أنستَ قسد تعتديُّ رقُسي

عيل من حبك صَبْري وامهاني منك صَبْدي يسا مُنى قلبي وذُخري وتفسك البيوم أنسري

قال سري: فبينما أنا أسمعها، وإذا بمولاها قد جاء وهو يبكي. فقلت: لا بأس عليك قد جئناك برأس مالك وربح عشرة آلاف درهم، فقال: والله لا فعلت ذلك، قلت: نزيدك، قال: والله لو أعطيتني ما بين الخافقين ما فعلت، وهي حرة لوجه الله تعالى. قال: فتعجبت من ذلك، وقلت: ما كان هذا كلامك بالأمس. فقال: حبيبي لا توبخني فالذي وقع لي من التوبيخ كفاني، وأشهدك أني قد خرجت من جميع مالي صدقة في سبيل الله تعالى، وأني هارب إلى الله تعالى، فبالله لا تردني عن صحبتك. فقلت: نعم. ثم النفت فرأيت صاحب المال يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: يا أستاذي ما قبلني مولاي لما ندبني إليه، ورد عليّ ما بذلت. أشهدك أني قد خرجت من جميع ما أملكه لله تعالى في سبيل الله، وكل عبد أملكه وجارية أحرار لوجه الله تعالى. قال سري: فقلت: ما أعظم بركتك يا جارية. قال: فنزعنا

<sup>[(</sup>۱) براح: مفادرة.

ل (۲) كلرت: عكرت.

الغلل من عنقها، والقيد من رجلها، وأخرجناها من المارستان فنزعت ما كان عليها من ناعم الثياب ولبست خماراً من صوف ومدرعة من شعر، وولت. قال سري: فتوجهت أنا ومولاها وصاحب المال إلى مكة، فبينما نحن نطوف إذا السمعنا صوتاً فتبعناه فإذا هي امرأة كالخيال، فلما رأتني قالت: السلام عليك يا سري. فقلت لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مَنْ أنت؟ فقالت: لا إله إلا الله، وقع الشك بعد المعرفة، فتأملتها فإذا هي الجارية. فقلت لها: كما الذي أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت: أنسي به، ووحشتي من غيره. ثم توجهت إلى البيت وقالت: ألم ينها أنيساً، قد طال شوقي إليك، فعجل قدومي عليك، ثم شهقت شهقة وخرت المعرفة رحمة الله تعالى عليها. فلما نظر إليها مولاها بكى وجعل يدعو ويضعف كلامه إلى أن خرّ إلى جانبها ميتاً رحمة في فليه فدفناهما في قبر واحد.

من السود إلا ما رجَعْته إلى وصل فلس تجدوا عبداً ذلياً لكم مثلي ولسو دشقوه بسالاً سنّة والنسل(٢٠)

بحرمةِ ما قد كان بيني وبينكم ولا تحرموني نظرةً من جمالكم فوالله ما يهوى فؤادي سواكمم

وحكى أنه كان في زمن بني إسرائيل رجل من العباد الموصوفين بالزهد وكان قد سخر الله له سحابة تسير معه حيث يسير، فاعتراه فتور<sup>(٣)</sup> في بعض الأيام، فأزال الله عنه سحابته، وحجب إجابته، فكثر لذلك حزنه وشجونه، وطال كمده وأنينه وما زال يشتاق إلى زمن الكرامة ويبكى، ويتأسف، ويتحسر ويتلهف، فقام ليلة من الليالي فصلى ما يِخُ شاء الله، وبكي وتضرع، ودعا الله تعالى ونام. فقيل له في المنام: إذا أردت أن يرد الله تعالى عليك سحابتك فأت المملكِ الفلاني في بلد كذا، واسأله أن يدعو الله لك أن يرد عليك سحابتك. قال: فسار الرجل يقطع الأرض حتى لِحُؤُوصُلُ إِلَى تَلُكُ الْبَلَدَةُ الَّتِي ذَكَرَتُ لَهُ فِي الْمَنَامُ فَدْخُلُهَا، وَسَأَلُ مَنْ يرشده إلى قصر الملك، فجاء إلى القصر وإذا عند أيابه غلام جالس على كرسي عظيم من الذهب الأحمر، مرصع بالدر، والجوهر، والناس بين يديه يسألونه حوائجهم ﴿ وهو يصرف الناس. فوقف الرجل الصالح بين يديه وسلم عليه فقال له الغلام: من أين أنت؟ وما حاجتك؟ فقال: من إبلاد بعيدة وقصدي الاجتماع بالملك. فقال له الغلام: لا سبيل لك إليه اليوم فسل حاجتك أقضها لك أن استطعت. بَجُ قَالَ: إن حاجتي لا يقضيها إلا الملك، فقال الغلام: إن الملك ليس له إلا يوم واحد في الجمعة يجتمع إليه الناس إِفيه، فاذهب حتى يأتي ذلك اليوم، فانصرف الرجل إلى مسجد داثر<sup>(1)</sup> وأقام يعبد الله تعالى فيه، وأنكر على الملك ﴿ لاحتجابه عن الناس، فلما كان ذلك اليوم الذي يجلس فيه الملك جاء إلى القصر فوجد خلقاً كثيراً عند الباب ينتظرون لِرِ الإذن فوقف مع جملة الناس، فلما خرج الوزير أذن للناس في الدخول فدخل أرباب الحوائج ودخل صاحب السحابة أممهم، وإذا بالملك جالس وبين يديه السحابة، فلما نظر إليه الملك قال: مرحباً بصاحب السحابة. اجلس حتى أفرغ رِجُمْن حواثج الناس وانظر في أمرك، قال: فتحير صاحب السحابة في أمره. فلما فرغ الملك من حوايج الناس قام من أُمجلسه فأخذ بيد صاحب السحابة وأدخله معه إلى قصره، ثم مشى به في دهليز القصر فلم يجد في طريقه إلا مملوكاً

<sup>(</sup>١) تخلفني: تجعلني خليفاً لك.

ولًا(٢) النبل: السهام.

جُ<mark>(۳) فتور: کسل.</mark>

<sup>(</sup>٤) داثر: منّح.

واحداً، فسار به حتى انتهى إلى باب من جريد، وإذا به بناء مهدوم، وحيطان ماثلة، وبيت خرب فيه برش(١)، وليس ﴿ هناك ما يساوي عشرة دراهم إلا سجادة خلقة، وقدح للوضوء، وحصير رثة، وشيء من الخوص فانخلع الملك من ثياب الملك، ولبس مرقعة من صوف، وجعل على رأسه 🏻 قلنسوة من شعر، ثم جلس وأجلس صاحب السحابة 🯂 ونادى: يا فلانة قالت: لبيك. قال: أتدرين مَنْ هو الليلة ضيفنا. قالت: نعم هو صاحب السحابة، فدعا بها لحاجة فخرجت، فإذا هي امرأة كالشن(٢) البالي عليها مسح من شعر خشن وهي شابة صغيرة. قال الرجل: فالتفت إلىّ الملك 🎘 وقال: يا أخى نطلعك على حالنا أو نقضى حاجتك وتنصرف. فقلت: والله لقد شغلني حالكما عما جئت بسببه، فقال الملك: الله يعلم، إنه كان لي في هذا الأمر آباء كرام صالحون يتوارثون المملكة كابرًا عن كابر، فلما توفوا إلى 🗟 رحمة الله تعالى، ووصل الأمر إلىّ بغّض الله إلىّ الدنيا وأهلها فأردت أن أسيح في الأرض، وأترك الناس ينظرون لهم أ من يسوس أمرهم فيملكونه عليهم، فخفت عليهم دخول الفتنة وتضييع الدين، والشرائع، وتبديل شمل الدين فبايعوني وأنا والله كاره. فتركت أمورهم على ما كانت عليه وجعلت السماط على عادته، والحراس على حالها، والمماليك على دأبها، ولم أغير شيئاً، وأقعدت المماليك على الأبواب بالسلاح إرهاباً لأهل الشرور، وردعاً عن أهل الخير، وتركت القصر مزيناً على حاله، وفتحت له باباً وهو الذي رأيته يوصلني إلى هذه الخربة، فأدخل فيها وأنزع ثياب الملك وألبس هذا، وأضفر الخوص<sup>(٣)</sup> وأبيعه، وأتقوت من ثمنه أنا وزوجتي هذه التي رأيتها وهي ابنة عمي زهدت في الدنيا كزهدي، واجتهدت حتى صارت كالشن البالي، والناس لا يعلمون ما نحن فيه، ثم إني أقمت لي نائباً ينوب عنى طول الجمعة (٤) وعلمت أنى مسؤول، فجعلت لى يوماً في الجمعة أبرز للناس فيه، وأكشف عن مظالمهم كما رأيت. وأنا على هذه الحالة مدة فأقم عندنا يرحمك الله حتى نبيع خويصاتنا، ونبتاع من ثمنها طعاماً وتفطر معنا وتبيت ﴿ عندنا الليلة ثم تنصرف بحاجتك إن شاء الله تعالى. فلما كان آخر النهار دخل علينا غلام خماسى العمر فأخذ ما عملاه من خوص، وسار به إلى السوق فباعه واشترى من ثمنه خبزاً وفولاً، واشترى بباقى ثمنه خوصاً، فلما كان عند الغروب أفطرا وأفطرت معهما ويت عندهما. قال: فقاما في نصف الليل يصليان ويبكيان فلما كان السحر قال الملك: اللهم إن عبدك هذا يطلب منك رد سحابته، وإنك قد دللته علينا، اللهم ارددها عليه إنك على كل شيء قدير، والمرأة تؤمن على دعائي، وإذا بالسحابة قد طلعت من قبل السماء فقال لي: لك البشارة بقضاء حاجتك، وتعجيل إجابتك، قال فودعتهما وانصرفت والسحابة معى كما كانت، فأنا بعد ذلك لا أسأل الله تعالى بسرهما شيئاً إلا أعطاني إياه رحمة الله تعالى عليهما.

استعمل العبر تجن بعده العسلا ومرزغ الخدد في أعتباب سحراً فما يفوز بوصل با أخري سوى هذا الحبيب ينادي في الذَّجَى سحراً

ولازم البسابَ حتى تبلسغَ الأمسلا واحمِلْ لمرضاتِهِ في الحبُّ كلَّ بلا<sup>(0)</sup> مسبُّ لثقلِ الهوى والوجدِ قد حملا فانهض وكن رجلًا بالسعي قد وصلا

<sup>(</sup>١) برش: لُطَع.

<sup>(</sup>٢) كالشن: القربة.

<sup>(</sup>٢) الخوص: ورق النخل.

<sup>(</sup>٤) الجمعة: أي الأسبوع.

<sup>(</sup>٥) مقصور: بلاء.

وحكي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: خوجت إلى مكة حاجاً فبينما أنا سائر، إذ رأيت شاباً ساكتاً لا يذكر الله تعالى. فلما جن الليل رفع وجهه نحو السماء، وقال: يا من لا تسره الطاعات ولا تضره المعاصي، هب لي ما لا يسرك، واغفر لي ما لا يضرك، ثم رأيته بذي الحليفة وقد لبس احرامه والناس يلبُّون، وهو لا يلبي فقلت: هذا جاهل. فدنوت منه فقلت له: يا فتى، قال: لبيك. قلت: لِمَ لا تلبي، فقال: يا شيخ وما تغني التلبية وقد بارزته بذنوب سالفات وجرائم مكتوبات؟ والله إني لأخشى أن أقول، لبيك فيقول لا لبيك، ولا سعديك، لا أسمع كلامك ولا أنظر إليك. فقلت له: لا تقل ذلك، فإنه حليم، إذا غضب رضي، وإذا رضي لم يغضب، وإذا وعد وفي ومتى توعد عفا، فقال: يا شيخ أتشير عليّ بالتلبية؟ قلت: نعم. فبادر إلى الأرض واضطجع ووضع خده على التراب، وأخذ حجراً فوضعه على خده الآخر وأسبل دموعه، وقال: لبيك، اللهم لبيك قد خضعت لك وهذا مصرعي بين يديك. فأقام كذلك ساعة ثم مضى، فما رأيته إلا بمنى وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا، وتقربوا إليك، وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي، فتقبلها مني. ثم شهق شهقة وخر ميتاً رحمة وفعلى عليه.

وحكي أنه كان بمدينة بغداد رجل يعرف بأبي عبد الله الأندلسي، وكان شيخاً لكل مَنْ بالعراق، وكان يحفظ للاثين ألف حديث عن رسول الله على وكان يقرأ القرآن بجميع الروايات. فخرج في بعض السنين إلى السياحة ومعه جماعة من أصحابه مثل الجنيد والشبلي وغيرهما من مشايخ العراق. قال الشبلي: فلم نزل في خدمته ونحن مكرمون للعناية الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى قرية من قرى الكفار. فطلبنا ماء نتوضاً به فلم نجد، فجعلنا ندور بتلك القرية، وإذا نحن بكنائس، ويها شمامسة وقساوسة، ورهبان وهم يعبدون الأصنام، والصلبان فتعجبنا منهم ومن قلة عقلهم، وإذا نحن بجوار يستقين الماء على البئر، وبينهن جارية حسنة الوجه ما فيهن أحسن ولا أجمل منها، وفي عنقها قلائد الذهب. فلما رآها الشيخ تغير وجهه وقال: هذه ابنة من؟ فقيل له: أبوها يفعل ذلك بها حتى إذا ترجها رجل أكرمته، وخدمته ولا تعجبها نفسها. فجلس الشيخ ونكس رأسه، ثم أقام ثلاثة أيام لا يأكل، ولا يشرب، ولا يكلم أحداً غير أنه يؤدي الفريضة والمشايخ واقفون بين يديه، ولا يدرون ما يصنعون.

قال الشبلي: فتقدمت إليه وقلت له: يا سيدي إن أصحابك ومريديك يتعجبون من سكوتك ثلاثة أيام، وأنت ساكت لم تكلم أحداً. قال: فأقبل علينا، وقال: يا قوم اعلموا أن الجارية التي رأيتها أمس قد شغفت بها حباً، واشتغل يبها قلبي، وما بقيت أقدر أفارق هذه الأرض. قال الشبلي: فقلت له: يا سيدي أنت شيخ العراق، ومعروف بالزهد في سائر الآفاق، وعدد مريديك اثنا عشر ألفاً، فلا تفضحنا وإياهم، بحرمة الكتاب العزيز. فقال: يا قوم جرى القلم بما حكم، ووقعت في بحار العدم، وقد انحلت عني عرى (١١) الولاية، وطويت عني أعلام الهداية. ثم إنه بكى بكاء شديداً، وقال: يا قوم انصرفوا فلقد نفذ القضاء والقدر. فتعجبنا من أمره، وسألنا الله تعالى أن يجيرنا من مكره، ثم يكنا وبكى حتى أروى التراب، ثم انصرفنا عنه راجعين إلى بغداد، فخرج الناس إلى لقائه، ومريدوه في جملة الناس يكون، وسألوا عنه فعرفناهم بما جرى، فمات من مريديه جماعة كثيرة حزناً عليه وأسفاً، وجعل الناس يبكون،

رِ (١) عرى: فكت مقاليدها.

ويتضرعون إلى الله تعالى أن يرده عليهم، وغلقت الرباطات<sup>(۱)</sup> والزوايا والخوانق<sup>(۲)</sup>، ولحق الناس حزن عظيم. فأقمنا سنة كاملة وخرجت مع بعض أصحابي نكشف خبره، فأتينا القرية فسألنا عن الشيخ فقيل لنا إنه في البرية يرعى الخنازير. قلنا: وما السبب في ذلك؟ قالوا: إنه خطب الجارية من أبيها فأبي أن يزوجها إلا ممن هو على دينها. ويلبس العباءة، ويشد الزنار، ويخدم الكنائس، ويرعى الخنازير ففعل ذلك كله. ها هو في البرية يرعى الخنازير. قال الشبلي: فانصدعت قلوبنا. وانهملت بالبكاء عيوننا، وسرنا إليه وإذا به قائم قدام الخنازير، فلما رآنا نكس رأسه، وإذا عليه قلنسوة النصارى، وفي وسطه زنار وهو متوكىء (٢) على العصا التي كان يتوكأ عليها إذا قام إلى المحراب فسلمنا عليه، فرد علينا السلام فقلنا: يا شيخ ما ذاك؟ وماذا؟ وما هذه الكروب والهموم بعد تلك الأحاديث والعلوم؟ فقال: يا إخواني وأحبابي ليس لي من الأمر شيء، سيدي تصرف فيّ. كيف شاء وحيث أراد أبعذني عن بابه بعد أن كنت من جملة أحبابه، فالحدر الحدر يا أهل المودة والصفاء من القطيعة والجفاء. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: يا مولاي ما كان ظني فيك هذا. ثم جعل يستغيث ويبكي ونادى: يا شبلي والجفاء. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: يا مولاي ما كان ظني فيك هذا. ثم جعل يستغيث ويبكي ونادى: يا شبلي بحلمك فقد دهمنا أمر لا كاشف له غيرك. قال: فلما سمعت الخنازير بكاءهم وضجيجهم أقبلت إليهم، وجعل تمرغ وجهها بين أيديهم، وزهتت زعقة واحدة دويت منها الجبال.

قال الشبلي: فظننت أن القيامة قد قامت، ثم إن الشيخ بكى بكاء شديداً، قال الشبلي: فقلنا له: هل لك أن ترجع معنا إلى بغداد؟ فقال: كيف لي بذلك، وقد استرعيت الخنازير، بعد أن كنت أرعى القلوب؟ فقلت: يا شيخ كنت تحفظ القرآن وتقرأه بالسبع، فهل بقيت تحفظ منه شيئاً؟ فقال: نسيته كله إلا آيتين. فقلت وما هما قال: قوله تعالى: ﴿ومن يهنِ الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء﴾(٥) والثانية قوله تعالى: ﴿ومن يتبدّل الكفرَ بالإيمانِ فقد ضلً سواء السبيل﴾(١) فقلت: يا شيخ كنت تحفظ ثلاثين ألف حديث عن رسول الله ﷺ فهل تحفظ منها شيئاً؟ قال: حديثاً واحداً وهو قوله ﷺ: قمن بلل دينه فاقتلوه».

قال الشبلي: فتركناه وانصرفنا ونحن متعجبون من أمره فسرنا ثلاثة أيام وإذا نحن به أمامنا قد تطهر من نهر، وطلع وهو يشهد شهادة الحق، ويجدد إسلامه. فلما رأيناه لم نملك أنفسنا من الفرح والسرور، فنظر إلينا وقال: يا قوم أعطوني ثوباً طاهراً، فأعطيناه ثوباً فلبسه، ثم صلى وجلس فقلتا له: الحمد فه الذي ردَّك علينا وجمع شملنا بك، فصِفْ لنا ما جرى لك، وكيف كان أمرك. فقال: يا قوم لما وليتم من عندي سألته بالوداد القديم، وقلت له: يا مولاي أنا المذنب الجاني، فعفا عني بجوده، ويستره غطاني. فقلتا له: بالله نسألك هل كان لمحتك من سبب؟ قال: نعم، لما وردنا القرية وجعلتم تدورون حول الكنائس، قلت في نفسي ما قدر هؤلاء عندي، وأنا مؤمن موحد،

<sup>(</sup>١) الرباطات: مدرسة أو مسجد يجتمع فيها أهل العبادة.

<sup>(</sup>٢) مفردها خانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاح من الصوفية.

<sup>(</sup>۲) متوكيء: مستند.

<sup>(</sup>٤) التكلان: الاتكال والاعتماد.

 <sup>(</sup>٥) سورة: الحج، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٦) سررة: البقرة، الآية: ١٠٨.

فنوديت في سري ليس هذا منك، ولو شئت عرّفناك، ثم أحسست بطائر قد خرج من قلبي فكان ذلك الطائر هو الإيمان.

قال الشبلي: ففرحنا به فرحنا شديداً وكان يوم دخولنا يوماً عظيماً مشهوداً وفتحت الزوايا، والرباطات والخوانق، ونزل الخليفة للقاء الشيخ، وأرسل إليه الهدايا، وصار يجتمع عنده لسماع علمه أربعون ألفاً، وأقام على ذلك زماناً طويلًا، ورد الله عليه ما كان نسيه من القرآن والحديث، وزاده على ذلك. فبينما نحن جلوس عنده في بعض الأيام بعد صلاة الصبح، وإذا نحن بطارق يطرق باب الزاوية فنظرت من الباب فإذا شخص ملتف بكساء أسود. فقلت له: ما الذي تريد؟ فقال: قل لشيخكم إن الجارية الرومية التي تركتها بالقرية الفلانية قد جاءت لخدمتك. قال: لخُ فدخلت فعرَّفت الشيخ فاصفر لونه، وارتعد، ثم أمر بدخولها فلما دخلت عليه بكت بكاء شديداً. فقال لها الشيخ: كيف كان مجيئك ومن أوصلك إلى هنا؟ قالت: يا سيدي لما وليت من قريتنا جاءني من أخبرني بك، فبت ولم ﴿ يَأْخَلَنَى قَرَارٍ، فَرَأَيت في منامي شخصاً وهو يقول: إن أحببتِ أن تكوني من المؤمنات فاتركى ما أنت عليه من عبادة الأصنام، واتبعى ذلك الشيخ، وادخلي في دينه. فقلت: وما دينه؟ قال: دين الإسلام. قلت: وما هو؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقلت: كيف لي بالوصول إليه؟ قال: اغمضي عينيك واعطيني يدك ففعلت، فمشى قليلًا ثم قال: افتحى عينيك. ففتحتهما فإذا أنا بشاطىء الدجلة. فقال: امضى إلى تلك الزاوية واقرئى الشيخ مني السلام، وقولي له إن أخاك الخضر يسلم عليك. قال: فأدخلها الشيخ إلى جواره، وقال: تعبدي ههنا. فكانت أعبد أهل زمانها، تصوم النهار، وتقوم الليل حتى نحل جسمها وتغير لونها فمرضت مرض الموت، وأشرفت على الوفاة ومع ذلك لم يرها الشيخ فقالت: قولوا للشيخ يدخل علىّ قبل الموت. فلما بلغ الشيخ ذلك دخل عليها فلما رأته بكت. فقال لها: لا تبكي. فإن اجتماعنا غداً في القيامة، في دار الكرامة، ثم انتقلت إلى رحمة الله تعالى. فلم يلبث الشيخ بعدها إلا أياماً قلائل حتى مات رحمة الله تعالى عليه.

قال الشبلي: فرأيته في المنام وقد تزوج بسبعين حوراء، وأول ما تزوج بالجارية، وهما مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### الباب الثاني والثلاثون: في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه قال: «قبل قيام الساعة يرسل الله ريحاً باردة طيبة فتقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق يتهارجون<sup>(۱)</sup>، تهارج الحمير، وعليهم تقوم الساعة». وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: كفى بالمرء شراً أن لا يكون صالحاً، ويقع في الصالحين. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ كذب من قال الشر يطفىء الشر، فإن كان صادقاً فليوقد نارين ثم ينظر، هل تطفىء إحداهما الأخرى، وإنما يطفىء الشر الخير، كما يطفىء الماد. ووصف بعضهم رجلاً من أهل الشر فقال: فلان عري من حلة التقوى، ومحي عنه طابع الهدى، لا تثنيه يد المراقبة، ولا تكفه خيفة المحاسبة، وهو لدعائم دينه مضيع، ولدواعي شيطانه مطيع.

كسأنسه التيسسُ قسد أودى بسه هسرمٌ فسلا لحسمٌ ولا صسوفٌ تمسسرُ

وقيل: من فعل ما شاء، لقي ما ساء، وقيل: زنى رجل بجارية فأحبلها. فقالوا له: يا عدو الله هلا إذا ابتليت بفاحشة عزلت. قال: قد بلغني أن العزل مكروه. قالوا: فما بلغك أن الزنا حرام؟ وقيل لأعرابي كان يتعشق قية: ما يضرك لو اشتريتها ببعض ما تنفق عليها؟ قال: فمن لي إذا ذاك بلغة الخلسة، ولقاء المسارقة، وانتظار الموعد؟ وقال أبو العيناء: رأيت جارية مع النخاس، وهي تحلف أن لا ترجع لمولاها فسألتها عن ذلك، فقالت: يا سيدي، إنه يواقعني من قيام، ويصلي من قعود، ويشتمني بإعراب، ويلحن في القرآن، ويصوم الخميس والاثنين، ويفطر رمضان، ويصلي الضحى، ويترك الفرض. فقلت: لا أكثر الله في المسلمين مثله. وكانت ظلّمة القوادة (٢٠ وهي صغيرة في المكتب تسرق دويات الصبيان وأقلامهم، فلما شبت زنت، فلما كبرت قادت. وقال صاحب المسالك والممالك: إن عامة ملوك الهند يرون الزنا مباحاً، خلا ملك قمار. قال الزمخشري رحمه الله: أقمت بقمار سنين فلم أر ملكاً أغير منه، وكان يعاقب على الزنا وشرب الخمر بالقتل، وقمار ينسب إليها العود القمار كما ينسب إلى مندل. قال مسكين الدارمي:

ولا ذنب للعسود القماري إنب يحسرق إن نَمت عليم روائحم

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عهدت الناس وهواهم لأديانهم، وإن الناس اليوم أديانهم تبع لأهوائهم. وقال رسول الله ﷺ: قحسب امرىء من الشر، أن يحقر أخاه المسلم».

ما جاء في الوقاحة والسفاهة وذكر الغوغاء: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن مِما أَدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت». وفي ذلك قيل:

<sup>(</sup>١) يتهارجون: يتلاغطون.

<sup>(</sup>٢) القوادة: صاحبة ترتيبات للزنا (احترافاً).

إذا لـم تَصُنْ عَرضاً ولـم تخشُ خالقاً وتستــعِ مخلــوقــاً فمــا شــُــت فــاصنــعِ

وقال ابن سلام: العاقل شجاع القلب، والأحمق شجاع الوجه. وذم الرجل قوماً فقال: وجوههم وأيديهم حديد، أي وقاح بخلاء، ووصف رجل وقحاً فقال: لو دق الحجارة بوجهه لردها، ولو خلا بأستار الكعبة لسرقها، قال الشاعر:

لو أنّ لي من جلي وجهيك رقعة لجعلت منها حافراً للأشهب (١١)

وقال آخر:

إذا رُزقَ الفتى وجهاً وقساحساً (٢) تقلُّسبَ فسي الأمسورِ كمسا يشساء

وقال أنو شروان: أربعةٌ قبائح، وهي في أربعةٍ أقبحُ، البخل في الملوك، والكذب في القضاء، والحسد في العلماء، والوقاحة في النساء، ويقال: من جسر أيسر ومن هاب خاب، قال الشاعر:

لا تكونَان في الأمور هيوساً فالسي خيبة يصير الهيوب

وقال علي رضي الله عنه: إذا هبت أمراً فَقَعْ فيه، فإن شراً توقيه (٣) أعظم مما تخاف منه. وقال رضي الله عنه: الغوغاء إذا اجتمعوا ضروا وإذا افترقوا نفعوا. فقيل: قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم. قال: يرجع أهل المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم، كرجوع البنّاء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه. وقال بعض السلف: لا تسبوا الغوغاء فإنهم يطفئون الحريق، ويخرجون الغريق. وقال الأحنف: ما قل سفهاء قوم إلاّ ذلوا. وقال حكيم: لا يخرجن أحد من بيته إلا وقد أخذ في حجره قيراطين من جهل، فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهل، أراد السفه. قال الشاعر(1):

ألا لا يجهلُـــن أحـــد علينـــا فنجهـل فــوق جَهـل الجـاهلينــا

وقيل: الجاهل مَنْ لا جاهل له، أي مَنْ لا سفيه له يدفع عنه. وقيل: بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس، إذا جاء أعرابي فلطمه، فقام إليه واقد بن عمرو فجلد به الأرض.

فقال عمر: ليس بعزيز، مَنْ ليس في قومه سفيه. وقال الشاعر:

ولا يلبــــــُ الجهــــالُ أن يتهضّمـــوا أخــا الحلــمِ مــا لــم يستَعِــنْ بجهــولهِ وقال صالح بن جناح:

إذا كنت بيسن الجهل والحلم قاعداً ولكن إذا أنصَفْتَ مَنْ ليس منصِفاً

ونُحِسُرتَ أنَّى شِئْسَتَ فسالحلهمُ أفضلُ ولم يَرْضَ منك الحلمَ فالجهلُ أمثلُ

وقال الأحنف بن قيس:

١) الأشهب: هو الخيل.

<sup>(</sup>٢) وجهاً وقاحاً: أي وقحاً قليل الحياء.

<sup>(</sup>٣) تونيه: نجتبه.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن كلثوم التغلبي.

#### الباب الثاني والثلاثون: في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاها

وذي ضغين أبيّيت القيولَ عنيه بعليم فياستميرً علي المقيال يسلاق المعضسلاتِ مسن السرجسالِ

ومنسن يحلسم وليسس لسه سفيسة و قال آخر :

إلى الجهال في بعض الأحايين أحوجُ ولسي فسرس للشمر بسالشمر مسرج ومسن رام تعسويجسي فسإنسي معسوج

فإن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني ولسى فسرس للخيسر بسالخيسر ملجسم فمَسنُ رامَ تقسويمسي فسإنسي مقسوم

وقال آخر:

فَ إِنْ قَيْلُ حَلْمٌ قُلْتٌ للحلم موضعٌ وحلمُ ٱلفتى في غيرِ موضعِهِ جهلُ

اللهم إنا نعوذ بك أن نجهل، أو يُجهل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

## الباب الثالث والثلاثون: في الجود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق واصطناع المعروف وذكر الأمجاد وأحاديث الأجواد

أعلم أن الجود بذلك المال، وأنفعه ما صرف في وجه استحقاقه، وقد نلب الله تعالى إليه في قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البرّ حتى تُنفقوا مما تحبّون﴾(١) قيل: إن الجود، والسخاء، والإيثار بمعنى واحد، وقيل: مَنْ أعطى البعض وأمسك البعض، فهو صاحب جود، ومَنْ آثر غيره بالحاضر، ويقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار. وأصلُ السخاء هو السماحة، وقد يكون المعطي بخيلاً إذا صعب عليه البذل، والممسك سخياً، إذا كان لا يستصعب العطاء.

فَمَن الإيثار ما حكي عن حذيفة العدوي أنه قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى، ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق<sup>(٢)</sup> سقيته، فإذا أنا به بين القتلى. فقلت له: أسقيك. فأشار إليّ أن نعم. فسمع برجل يقول آه، فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه. فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات،

ومن مجائب ما ذكر في الإيثار: ما حكاه أبو محمد الأزدي قال: لما احترق المسجد بمرو وظن المسلمون أن النصارى أحرقوه فأحرقوا خاناتهم. فقبض السلطان على جماعة من اللين أحرقوا الخانات، وكتب رقاعاً فيها القطع، والجلد، والقتل. ونشرها عليهم فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها. فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل فقال: والله ما كنت أبالي لولا أم لي. وكان بجنبه بعض الفتيان فقال له: في رقعتي الجلد، وليس لي أم، فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك ففعل. فقتل ذلك الفتي وتخلص هذا الرجل. وقيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: نعم نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له: إنه نزل بنا ضيفان، فجاء بناقة فنحرها. وقال: شأنكم. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليل. فقال: إني لا أطعم ضيفاني جاء بأخرى فنحرها وقال: شأنكم. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليل. فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده أياماً، والسماء تمطر، وهو يفعل كذلك فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته. وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا. فلما ارتفع النهار إذا برجل يصبح خلفنا. قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتمونا ثمن قرانا. ثم إنه لحقنا وقال: خذوها وإلا طعنتكم برمحي هذا. فأخذناها وانصرفنا.

وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما يملك على الخاص والعام. وجميع خصال الخير من فروعه. وقال رسول الله ﷺ: «تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ

<sup>(</sup>١) سورة: آل عمران، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) رمق: بقية من روح.

بيده كلما عثر، وفاتح له كلما افتقرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال لا. وعنه ﷺ أنه قال: «السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس، بعيد من النار، ولَجَاهلٌ سخيٍّ أحبُّ إلى الله من عابد بخيل الله وقال بعض السلف: منع الموجود سوء ظن بالمعبود وتلا قوله تعالى: ﴿وما أَنفقتم من شيءٍ فهو يخلقُه وهو خيرُ الرازقين﴾(١) وقال الفضيل: ما كانوا يعدون القرض معروفاً. وقال أكثم بن صيفي: صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد له متكاً. وقيل للحسن بن سهل: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير فقلب اللفظ، واستوفى المعنى. ووجد مكتوباً على حجر: انتهزِ الفرصَ عند إمكانها، ولا تحمل نفسك همّ ما لم يأتك، واعلم أن تقتيرك(٢) على نفسك توفيرٌ لخزانة غيرك، فكم من جامع لبعل حليلته. وقال على رضي الله تعالى عنه: ما جمعت من المال فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك.

وقال النعمان بن المنذر يوماً لجلساته: مَنْ أفضل الناس عيشاً وأنعمهم بالأ، وأكرمهم طباعاً، وأجلّهم في النفوس قدراً? فسكت القوم. فقام فتى فقال: أبيت اللعن، أفضلُ الناسِ مَنْ عاش الناسُ في فضله. فقال: صدقت. وكان أسماء بن خارجة يقول: ما أحبُّ أن أرد أحداً عن حاجة، لأنه إن كان كريماً أصون عرضه، أو لئيماً أصون عن عرضي. وكان مورق العجلي يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانه فيضع عند أحدهم البدرة ويقول له: أمسكها حتى أعود إليك، ثم يرسل يقول له: أنت منها في حل. وقال الحسن رضي الله عنه: باع طلحة بن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاً بسبعمائة ألف درهم، فلما جاءه المال قال: إن رجلاً يبيت هذا عنده، لا يدري ما يطرقه، لغرير (٢٠) بالله تعالى ثم قسمه في المسلمين. ولما دخل المنكلنر على عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أم المؤمنين أصابتني فاقة. فقالت: ما عندي شيء، فلو كان عندي عشرة آلاف درهم لبعثت بها إليك. فلما خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف درهم من عند خالد بن أسيد، فأرسلت بها إليه في أثره فأخذها ودخل بها السوق فاشترى جارية بألف درهم فوللت له ثلاثة أولاد، فكانوا عبّاد المدينة، وهم محمد، وأبو بكر، وعمرو بنو المنكدر.

وأكرم العرب في الإسلام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، جاء إليه رجل فسأله برحم بينه وبينه. فقال: هذا حائطي بمكان كذا وكذا، وقد أعطيت فيه مائة ألف درهم يراح إليّ بالمال العشية، فإن شئت فالمال، وإن شئت فالحائط. وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف في مجلس، وإنه ليخيط ازراره بيده.

وذكر الإمام أبو على القالي في كتاب الأمالي أن رجلاً جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال له: سألتك بالرَّحِمِ التي بيني وبينك إلا ما قضَيْتَ حاجتي. فقال له معاوية: أمِنْ قريشٍ أنت؟ قال: لا، قال: فأي رَحِمِ بيني وبينك قال: رَحِم آدمَ عليه السلام. قال: رَحِمٌ مجفوّة والله لأكونن أول من وصلها. ثم قضى حاجته.

وروي أن الأشعث بن قيس أرسل إلى عدي بن حاتم يستعير منه قدوراً كانت لأبيه حاتم، فملأها مالاً وبعث بها إليه، وقال: إنا لا نعيدها فارغة، وكان الأستاذ أبو سهل الصعلوكي من الأجواد. ولم يناول أحداً شيئاً، وإنما كان

<sup>(</sup>١) سورة: الأحزاب، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) تقنير: الشح والتوفير.

<sup>(</sup>٣) الغرير: قليل الثقة، مفتر بشكل فاسد.

يطرحه في الأرض، فيتناوله الآخذ من الأرض. وكان يقول الدنيا أقل خطراً من أن ترى من أجلها يد فوق يد أخرى، وقد قال النبي ﷺ: «اليد العليا، خير من اليد السفلى». وسأل معاوية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم عن الكرم، فقال: هو التبرع بالمعروف، قبل السؤال، والرأفة بالسائل مع البذل. وقدم رجل من قريش من سفر فمر على رجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر، وأضرَّ به المرض. فقال له: يا هذا أعنا على الدهر. فقال لغلامه: ما بقي معك من النفقة فدفعه إليه، فصب في حجره أربعة آلاف درهم فَهم ليقوم فلم يقدر من الضعف فبكى، فقال له الرجل: ما يبكيك لعلك استقللت ما دفعناه إليك، فقال: لا والله ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني. وقال بعضهم: قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب فخرج إليه وسأله عن حاجته. فقال: علي دين كذا وكذا. فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه، ثم دخل الدار باكياً، فقالت له زوجته: هلا تعللت حيث شقت عليك الإجابة، فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله، حتى احتاج إلى أن يسألني.

ويروى أن عبد الله بن أبي بكر، وكان من أجود الأجواد، عطش يوماً في طريق فاستسقى من منزل امرأة، فأخرجت له كوزًا، وقامت خلف الباب وقالت: تنحوا عن الباب، وليأخذه بعض غلمانكم، فإني امرأة عزب<sup>(١)</sup> مات زوجي منذ أيام فشرب عبد الله الماء، وقال: يا غلام احمل إليها عشرة آلاف درهم. فقالت: سبحان الله أتسخر بي؟ فقال: يا غلام احمل إليها عشرين ألفاً، فقالت: أسأل الله العافية، فقال: يا غلام احمل إليها ثلاثين ألفاً، فما أمست حتى كثر خطابها. وكان رضى الله تعالى عنه ينفق على أربعين داراً من جيرانه عن يمينه، وأربعين عن يساره، وأربعين أمامه وأربعين خلفه، ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد، ويعتق في كل عيد ماثة مملوك رضي الله عنه. ولما مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطأ إخوانه في العيادة، فسأل عنهم فقيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخزى الله ما لا يمنع عني الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً ينادي من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل، فكسرت عتبة بابه بالعشى لكثرة العواد. وكان عبد الله بن جعفر من الجود بالمكان المشهود، وله فيه أخبار يكاد سامعها ينكرها لبعدها عن المعهود، وكان معاوية يعطيه ألف ألف درهم في كل سنة فيفرقها في الناس ولا يُرى إلا وعليه دين. وسمّن رجل بهيمة، ثم خرج بها ليبيعها فمر بعبد اللّه بن جعفر رضى الله تعالى عنه. فقال: يا صاحب البهيمة أتبيمها؟ قال: لا، ولكنها هي لك هبة، ثم تركها له وانصرف إلى بيته، فلم يلبث إلا يسيراً وإذا بالحمالي على بابه عشرين نفرًا، عشرة منهم يحملون حنطة، وخمسة لحماً وكسوة، وأربعة يحملون فاكهة ونقلًا، رواحد يحمل مالأ فأعطاه جميع ذلك واعتذر إليه رضي الله تعالى عنه. ولما مات معاوية رضى الله تعالى عنه وفد عبد الله بن جعفر على يزيد ابنه فقال: كم كان أمير المؤمنين معاوية يعطيك، فقال: كان رحمه الله يعطيني ألف ألف، فقال يزيد: قد زدناك لترحمك عليه ألف ألف. فقال: بأبي وأمي أنت. فقال: ولهذه ألف ألف. فقال: أما أني لا أقولها لأحد بعدك. فقيل ليزيد: أعطيت هذا المال كله من مال المسلمين لرجل واحد. فقال: والله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة، ثم وكّل به يزيد من صحبه وهو لا يعلم، لينظر ما يفعل، فلما وصل المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدّين.

وخرج رضي الله تعالى عنه، هو والحسنان وأبو دحية الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، من مكة إلى المدينة، فأصابتهم السماء بمطر، فلجؤوا إلى خباء أعرابي، فأقاموا عنده ثلاثة أيام حتى سكنت السماء، فلبح لهم الأعرابي

<sup>(</sup>١) عزب: بلا زوج، وهي لفظة للمذكر والمؤنث.

فأصابتهم السماء بمطر، فلجؤوا إلى خباء أعرابي، فأقاموا عنده ثلاثة أيام حتى سكنت السماء، فذبح لهم الأعرابي شاة، فلما ارتحلوا قال عبد اللَّه للأعرابي: إن قدمت المدينة فسل عنا. فاحتاج الأعرابي بعد سنين. فقالت له امرأته: لو أتيت المدينة فلقيت أولئك الفتيان. فقال: قد نسيت أسماؤهم. فقالت: سَلْ عن ابن الطيار. فأتى المدينة فلقى سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه فأمر له بمائة ناقة بفحولها ورعاتها. ثم أتى الحسين رضى الله تعالى عنه فقال: كفانا أبو محمد مؤونة الإبل. فأمر له بألف شاة، ثم أتى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه فقال: كفاني إخواني الإبل والشياه. فأمر له مائة ألف درهم، ثم أتى أبا دحية رضي الله تعالى عنه فقال: والله ما عندي مثل ما أعطوك، ولكن اثتني بإبلك فأوقرها لك تمراً. فلم يزل اليسار في عقب الإعرابي من ذلك اليوم.

وقال الحسن والحسين يوماً لعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم: إنك قد أسرفت في بذل المال. فقال: بأبي أنتما، إن الله عز وجل عوَّدني أن يتفضل عليّ، وعودته أن أتفضل على عباده. فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى المادة. وامتدحه نصيب فأمر له بخيل، وأساس ودنانير، ودراهم. فقال له رجل: مثل هذا الأسود تعطى له هذا لمال. فقال: إن كان أسود فإن ثناءه أبيض. ولقد استحق بما قال أكثر مما نال، وهل أعطيناه إلا ثياباً تبلى، ومالاً يفنى، وأعطانا مدحاً يروى، وثناء يبقى. وخرج عبد الله رضى الله تعالى عنه يوماً إلى ضيعة له فنزل على حائط به نخيل لقوم، وفيه غلام ثم رمى إليه بالثاني، والثالث فأكلهما، وعبد الله ينظر إليه. فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلِمَ آثرت هذا الكلب؟ قال: أرضنا ما هي بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً، فكرهت أن أرده. قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي(١) يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر: أألامُ على السخاء؟ وإن هذا لأسخى منى، فاشترى الحائط وما فيه من النخيل والآلات. واشترى الغلام، ثم أعتقه، ووهبه الحائط بما فيه من النخيل والآلات. فقال الغلام: إن كان ذلك لي، فهو في سبيل الله تعالى، فاستعظم عبد اللَّه ذلك منه، فقال: يجود هذا، وأبخل أنا، لا كان ذلك أبداً.

وكان عبد اللَّه بن عباس رضي الله تعالى عنهما من الأجواد، أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه وقال: يا ابن عباس إن لي عندك يداً، وقد احتجت إليها. فصعّد فيه بصره فلم يعرفه. فقال: ما يدك؟ قال: رأيتك واقفاً بفناء زمزم وغلامك يمنح(٢٠) لك من مائها والشمس قد صهرتك فظللتك بفضل كسائي حتى شربت. فقال: أجل إني لأذكر ذلك، ثم قال لغلامه: ما عندك؟ قال ماثنا دينار، وعشرة آلاف درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده. وقدم عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما على معاوية مرة فأهدى إليه من هدايا النوروز حللًا كثيرة ومسكاً، وآنية من ذهب وفضة. ورجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه، نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها. فقال له: هل في نفسك منها شيء. قال: نعم. والله إنَّ في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب بن يوسف عليهما الصلاة والسلام. فضحك عبد اللَّه وقال: خذها فهي لك. قال: جعلت فداءك، أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيحقد عليّ. قال: فاختمها بخاتمك، وسلِّمْها إلى الخازن، فإذا كان وقت خروجنا حملناها إليك ليلاً. فقال الحاجب: والله لهذه الحيلة في الكرم، أكثر من الكرم.

<sup>(</sup>١) أطري: أجوع.

<sup>(</sup>٢) منح الماء: رفعه.

إذا عصفت، وأسخى من البحر إذا زخر. ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكر فيه حبس معاوية صلاته عنه، وضِيق حاله، وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم، فلما قرأ عبد الله كتابه انهملت عيناه، وقال: ويلك يا معاوية أصبحت لين المهاد رفيع العماد<sup>(۱)</sup> والحسين يشكو ضيق الحال، وكثرة العيال. ثم قال لوكيله: احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب، وفضة، ودواب، وأخبره أني شاطرته، فإن كفاه وإلا احمل إليه النصف الثاني. فلما أتاه الرسول قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ثقلت والله على ابن عمي، وما حسبت أنه يسمح لنا بهذا كله. رضوان الله عليهم أجمعين.

وجاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له: يا ابن عم محمد، إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سميته باسمك تبركاً منك، وإن أمه ماتت. فقال له: بارك الله لك في الهبة، وآجرك على المصيبة، ثم دعا بوكيله وقال له: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه، وادفع لأبيه ماتتي دينار لينفقها على تربيته، ثم قال للانصاري: عد إلينا بعد أيام، فإنك جتنا وفي العيش يبسّ، وفي المال قلة. فقال الانصاري: جعلت فداءك لو سبقت حاتماً بيوم ما ذكرته العرب. وقال أبو جهم بن حذيفة يوماً لمعاوية: أنت عندنا يا أمير المؤمنين، كما قال ابن عبد كلال:

يقيناً ما نخافُ وإن ظنسا نميسلُ على جوانب كانسا نقلبُسه لنخسرَ حساليَيْسه

بسب خيسراً أرانسه يقينَسه إذا مِلنسه نميسل علم المينسه أبينَسه فنخبسرَ منهمها كسرمها ولينسا

فأمر له بمائة ألف درهم، وأنشده عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما:

بلَــؤتُ النــاسَ قــرنــاً بعــد قــرنِ ولــم أر فـي الخطــوب أشــد وقعــاً وذقــتُ مــرارةَ الأشيـــاء طــرًا(٤)

فلسم أزّ غيسر ختسال (٢) وقسال (٣) وأمضَسى مسن معساداة السرجسال فمسا شسي المسرُّ مسن السوال

فأعطاه مائة ألف درهم. ودخل عليه الحسن يوماً وهو مضطجع على سريره، فسلم عليه، وأقعده عند رجليه. وقال: ألا تعجب من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تزعم أني لست للخلافة أهلاً، ولا لها موضعاً. فقال الحسن: أو عجباً مما قالت؟ قال: كل العجب. قال الحسن: وأعجب من هذا كله جلوسي عند رجليك. فاستحيا معاوية، واستوى جالساً. ثم قال: أقسمت عليك يا أبا محمد إلا ما أخبرتني كم عليك ديناً؟ قال: مائة ألف درهم فقال: يا غلام أعط أبا محمد ثلثمائة ألف درهم، مائة ألف يقضي بها دينه، ومائة ألف يفرقها على مواليه، ومائة ألف يستمين بها على نوائبه وسوغها إليه الساعة.

وكان معن بن زائدة من الأجواد، وكان عاملًا على العراق بالبصرة. قيل إنه أتى إليه بعض الشعراء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه فلم يتهيأ له ذلك. فقال يوماً لبعض الخدم. إذا دخل الأمير البستان فعرفني، فلما دخل أعلمه

<sup>(</sup>١) رفيع العماد: سيد مرفه.

<sup>(</sup>٢) ختالٍ: مخادع.

<sup>(</sup>٣) وقالهِ: كاره.

<sup>(</sup>٤) طرًا: جمعاً.

بذلك. فكتب الشاعر بيتاً ونقشه على خشبة، وألقاها في الماء الذي يدخل البستان، وكان معن جالساً على القناة فلما رأى الخشبة أخذها وقرأها فإذا فيها بيت مفرد:

أيا جودُ مَعْنِ ناج معناً بحاجتي فلينسَ إلى معنِ سواك شفيعُ

فقال: من الرجل صاحب هذه؟ فأتي به إليه. فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت، فأمر له بعشر بدر فأخذها وانصرف. ووضع معن الخشبة تحت بساطة فلما كان في اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ونظر فيها، وقال علىّ بالرجل صاحب هذه. فأتى به. فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البيت. فأمر له بعشر بدر فأخذها وانصرف. ووضع معن الخشبة تحت بساطه، فلما كان في اليوم الثالث أخرجها ونظر فيها وقال: علىّ بالرجل صاحب هذه فأتى به إليه. فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البيت. فأمر له بعشر بدر فأخذها. وتفكر في نفسه، وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج من البلد بما معه، فلما كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجده. فقال معن: لقد ساء والله ظنه، ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار وفيه يقول القائل(١٠):

> يقبولسون معسنٌ لا زكساةً لمسالسهِ إذا حمال حمولً لمم تجمل في ديماره تراه إذا ما جئت متهألك تعسؤدَ بَسُعاً الكيفُ حتى ليو أنيهُ فلو لے یکن فی کفّہ غیر نفسہ ومن قول معن:

وكيف يرتُّب المال مَنْ هو باذله مسنَ المسالِ، إلا ذكسرُهُ وجمسائلًــة كأنك تعطيه الني أنت نائلة أرادَ انقباضاً لهم تُطِعْهُ أناملَهُ لجادَ بها فَلْيَتَاتُ الله سائلُة

دَعيني أنهيب الأمسوال حتيى أعيفًا الأكسرمين عسن اللشام

وكان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياء، وله أخبار في الجود عجيبة. من ذلك ما حكاه عقيل بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال: لما أراد يزيد بن المهلب الخروج إلى واسط، أتيته فقلت: أيها الأمير إن رأيت أن تأذِذَ لى فأصحبك، قال: إذا قدمت واسط فَأتِنَا إن شاء الله تعالى. فسافر وأقمت. فقال لى بعض إخواني: اذهب إليه. فقلت: كان جوابه فيه ضعف. قالوا: أتريد من يزيد جواباً أكثر مما قال. قال: فسرت حتى قدمت عليه، فلما كان في الليل دعيت إلى السمر فتحدث القوم حتى ذكروا الجواري. فالتفت إليّ يزيد وقال: إيه يا عقيل فقلت:

أفساضَ القسومُ فسى ذكسر الجسواري فسأمَّسا الأعسزبون فلسم يقسولوا

قال: إنك لن تبقى عزباً. فلما رجعت إلى منزلي، إذا أنا بخادم قد أتانى ومعه جارية وفرش بيت، ويدرة عشرة آلاف درهم، وفي الليلة الثانية كذلك. فمكثت عشرة ليال وأنا على هذه الحالة. فلما رأيت ذلك دخلت عليه في اليوم 👸 العاشر فقلت: أيها الأمير قد والله أغنيت وأقنيت، فإن رأيت أن تأذِنَ لي في الرجوع فأكبت عدوّي، وأسر صديقي. فقال: إنما أخيِّرك بين خِلَّتين، وإما أن تقيم فنولِّيك، أو ترحل فنغنيك. فقلت: أو لم تغنني أيها الأمير؟ قال: إنما هذا أثاث المنزل، ومصلحة القدوم. فنالني من فضله ما لا أقدر على وصفه.

<sup>(</sup>١) زهير بن أبي سلمي.

وحدث أبو اليقظان عن أبيه قال: حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاً يحلق رأسه، فجاءوه بحلاق فحلق رأسه فأمر له بخمسة آلاف درهم. فتحير الحلاق ودهش، وقال: آخذ هذه الخمسة آلاف وأمضي إلى أم فلان، وأخبرها أني قامر له بخمسة آلاف دمسة آلاف أخرى. فقال: امرأتي طالق إن حلقت رأس أحد بعدك. وقيل: إن الحجاج حبسه على خراج وجب عليه، مقدار مائة ألف ألف درهم، فجمعت له وهو في السجن، فجاءه الفرزدق يزوره، فقال للحاجب: استأذن لي عليه. فقال: إنه في مكان لا يمكن الدخول عليه فيه. فقال الفرزدق: إنما أتيت متوجعاً لما هو فيه، ولم آت ممتدحاً فَأَذِنْ له، فلما أبصره قال:

أبُنا خالد ضافَتْ خراسانُ بعدكُم فما قطرَتْ بالشرقِ بعلك قطرةً وما لسرورُ بعددَ عدزُك بهجدةً

وقسال ذوو الحساجسات أيسن يسزيسدُ ولا أخضسرٌ بسالمسروَيْسن بعسدَك عسودُ ومسا لجسوادٍ بعسد جسودِكَ جسودُ

خقال يزيد للحاجب: ادفع إليه المائة ألف ألف درهم، التي جمعت لنا، ودع الحجاج ولحمي يفعل فيه ما يشاء. فقال الحاجب للفرزدق: هذا الذي خفت منه لمنا منعتك من دخولك عليه، ثم دفعها إليه فأخذها وانصرف. ومر يزيد بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعجوز أعرابية فذبحت له عنزاً فقال لا ينه بنه من النفقة؟ قال: مائة دنيار. قال: ادفعها إليها. فقال: هذه يرضيها اليسير وهي لا تعرفك. قال: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. وقال مروان بن أبي الحبوب الشاعر: أمر لي بمائة وعشرين ألفاً، وخمسين ثوباً، ورواحل كثيرة. فقلت أبياتاً في شكره فلما بلغت قولي:

فَأُمْسِكُ نَــلى كُفُّيْـك عنــي ولا تّــزِدْ فقـــد خفـــتُ أن أطغـــى وأن أتجبّــرًا

خقال: والله لا أمسك حتى أغرقك بجودي، وأمر له بضياع بألف ألف. وقال أبو العيناء: تذاكروا السخاء فاتفقوا على آل المهلب في الدولة المروانية، وعلى البرامكة في الدول العباسية، ثم اتفقوا على أن أحمد بن أبي داود أسخى على آل المهلب في الدولة الموصلي عن سخاء أولاد يحيى بن خالد فقال: أما الفضل فيرضيك فعله، وأما عهد فيفعل بحسب ما يجد. وفي يحيى يقول القائل:

سـألـتُ النِـدَى هـل أنـتَ حـرٌ فقـال لا فقلـــتُ شـــراءً قـــال لا بـــل وراثـــةٌ

إذا نسزلَ الفضسلُ بسنُ يحسى ببلسلةِ فليسس بسَعَسالِ<sup>(١)</sup> إذا سِيسلَ حساجسةً وفي محمد يقول القائل:

سألت الندى والجود ما لى أراكما

ولكنسي عبدة ليحيسى بسن خسالسد تسوراثنسي مسن والسد بعسد والسد

رأيتُ بها غيثُ السماحةِ ينبتُ ولا بمكبُ (٢) في ثَرى الأرضِ ينكتُ

تبستلنسا عسزا بسنل مسؤسد

وفي الفضل يقول القائل:

7

<sup>(</sup>١) بسَمَّال: يتنحنح ويسعل في غير راحة للعطاء.

ل (٢) بمكب: مطرق يتلهي.

### الباب الثالث والثلاثون: في الجود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق واصطناع الممروف...

وما بال ركنُ المجدِ أمسى مهلَّماً فقلتُ فهالا مُثَّما بعدَ موتِهِ فقالا أقَمْنا كي نُعازَّى بفَقْدِهِ

فقالا أُصِبْنَا بابنِ يحبى محمَّدِ وقد كتما عبدَيْهِ في كلَّ مشهدِ مسافةً يسومِ ثم نتلُوه في غيدِ

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: من كانت له إليّ حاجة فليرفعها إليّ في كتاب لأصون وجهه عن المسألة. وجاءه رضي الله تعالى عنه أعرابي، فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة، الحياء يمنعني أن أذكرها. فقال خطها في الأرض فكتب: إني فقير. فقال: يا قنبر، أكسِهِ، حلتي. فقال الأعرابي:

> كسوتنسي حلسة تبلسى محساسنُهسا إن نلت حسنَ الثنا قمد نلستَ مكرمةً إن الثنساء ليُحيسي ذكسرَ صساحيسهِ لا تـزهـدِ الـدهـرَ فـي عـرف بـدأت بـه

فسوف أكسوك من حسنِ الثنا حلى لا وليسس تبغسي بمسا قسلَّنْسَهُ بسدَلا كالغيثِ يُحيى نداه السهلَ والجبلا كلُّ امرىء سوف يُجزى بالـذي فعَلا

فقال يا قنبر: زده مائة دينار. فقال: يا أمير المؤمنين لو فرقتها في المسلمين لأصلحت بها من شأنهم. فقال رضي الله تعالى عنه: صه يا قنبر فإني سمعت رسول الله على يقول: اشكروا لمن أثنى عليكم، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ولعبد الله بن جدعان:

إنسي وإنْ لسم يَنسلْ مسالسي مسداخلتسي لا أحبستُ الفشُّهُ

وحّابُ ما ملكَتْ كفّي من المالِ ولا يغيّرني حسالِ السي حسالِ

وقال بعض العرب لولده: يا بنيّ لا تزهنن في معروف، فإن النهر ذو صروف؛ فكم راغب كان مرغوباً إليه، وطالب كان مطلوباً ما لديه، وكن كما قال القائل:

وَعُــدٌ مــن الــرحلــنِ فضـــلاً ونعمــةً ولا تمنعــن ذا حــاجــة جــاء راغبـــاً

عليسك إذا مسا جساء للخيسر طسالسبُ فسإنسك لا تسدي متى أنستَ راضبُ

وقال بعضهم:

وأوثسرُ بالنزادِ السرفيسقِ على نفسي وأجعل ستر الليل من دونه لبسي<sup>(۲)</sup> إذا ضمَّني يوماً إلى صدره رمسي<sup>(۳)</sup> أبيتُ خميصَ البطنِ (١) عريانَ طاوياً وأمنحه فسرشي وأنتسرش الثسرى حـذارِ أحـاديثَ المحافلِ في غـدِ

وقال يحيى البرمكي: أعط الدنيا وهي مقبلة، فإن ذلك لا ينقصك منها شيئاً، وأعط منها وهي مدبرة فإن منعك لا يبقي عليك منها شيئاً. فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول: فله دره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. وقد أملى يحيى من نظمه فقال:

<sup>(</sup>١) خميص البطن: خاليه ـ جائعاً.

<sup>(</sup>٢) اللبس: الخفاء.

<sup>(</sup>٣) الرمس: اللحد ـ القبر.

لا تبخلـــنَّ بــــدنيــــا وهــــي مقبلـــةً فــإن تــولَّــتَ فــأحــرى أن تجــودَ بهــا

وقال يحيى لولده جعفر يا بنيّ: ما دام قلمك يرعد فأمطره معروفاً. وقال بعضهم:

وإذا بخلستُ فساكنسري لسومسي ما عشستُ هَسمٌ غسدٍ إلى يسومسي

لا تكثـــري فـــي الجـــودِ لاثمتـــي كفّـــي فلــــتُ بحـــامـــل أبـــدأ

وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: لا تستج من عطاء القليل فالحرمان أقل منه. وسئل إسحاق الموصلي عن المخلوع فقال: كان أمره كله عجباً، كان لا يبالي أين يقعد مع جلسائه، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. كان عنده سليمان بن أبي جعفر يوماً فأراد الرجوع إلى أهله فقال له: سفر البر أحب إليك أم سفر البحر؟ قال: البحر ألين عليّ. فقال: أوقروا(٢) له زورقه ذهبا، وأمر له بألف ألف درهم. وشكا سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، موسى شهوات إلى سليمان بن عبد الملك وقال: قد هجاني يا أمير المؤمنين. فاستحضره سليمان وقال: لا أم لك، أتهجو سعيداً. قال: يا أمير المؤمنين أخبرك الخبر، عشقت جارية مدنية وأتيت سعيداً فقلت: إني أحبُ هذه الجارية، وإن مولاتها أعطيتُ فيها مائتي دينار، وقد أتيتك فقال لي بورك فيك. فقال سليمان: ليس هذا موضع بورك بورك فيك. قال: فأتيت يا أمير المؤمنين سعيد بن خالد فذكرت له حالي فقال: يا جارية هاتي مطرفاً فأتته بمطرف خز فصر لي في كل زاوية مائتي دينار فخرجت وأنا أقول:

أبا خالد أعنى معيد بن خالد ولكنني أعنى ابن عائشة اللي عقيد الندى ما عاش يرضى به الندى ذُرُوه إنكسم قدد رقددتمسو

يا خيالٌ ذَرْني ومالي ما فعلتُ به

اخدا العرفو لا أعني ابن بنت سعيدِ أبدو أبدويسه خدالسدٌ بدن أسيدِ فإن ماتَ لم يرضَ الندَى بعقيدِ<sup>(٣)</sup> ومدا هدو عدن إحسانِكسم بدرقدودِ

فقال سليمان: قل ما شئت. وكتب كلثوم بن عمر إلى بعض الكرماء رقعة فيها:

إذا تكرهبتَ أن تعطي القليلَ ولم تقليرُ على سعبة لم يظهرِ الجودُ بيثُ النسوالَ ولا تمنَّفكِ قلَّته فكل ما سدًّ فقراً فهو محمودُ

فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه، وفردة نعله. وباع عبد اللّه بن عتبة بن مسعود أرضاً بثمانين ألفاً. فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخراً. فقال: بل اجعله ذخراً لي واجعل الله ذخراً لولدي، وقسمه بين ذوي الحاجات. وكان ابن مالك القشيري من الأجواد. قيل إنه أنهب الناس ماله بعكاظ ثلاث مرات فعاتبه خالد فقال:

وخُـــــذُ نصييـَـــك منـــهِ إننــي مـــودي(١)

١) خلف: أي يجعل لها خلفاً.

<sup>(</sup>٢) أوفروا: حملوه والقلوه.

<sup>(</sup>٣) بعقيد: من يعقد له الرأي والزعامة.

<sup>(</sup>٤) مودي: هالك.

فلن أطيعك إلا أن تخلك ننسى فانظُرْ بكيدِك هل تستطيعُ تخليدي ولـــن أعيــش بمـــالو غيـــرِ محمـــودِ

الحمـــد لا يُشتــرى إلا بمكــرمــة

7*0,-70,-70,-70,-70,-70,-70,-*70,-70,-70

وقال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بفعاله. ونزل بأبي البحتري وهب ابن وهب القرشي ضيفاً، فسارع عبيده إلى إنزاله وخدموه أحسن خدمة، وفعلوا به كل جميل، فلما همّ بالرحيل لم يقربه أحد منهم وتجنبوه فأنكر ذلك عليهم. فقالوا: نحن إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعينه على الرحيل. ووفدت ليلى الأخيلية على الحجاج فقالت فيه:

> إذا وردَ الحجــــاجُ أرضـــــــأ مــــريضـــــةً شفاها من الداء العضال (١١) الذي بها

تتبع أقصى داءها فشفاها غسلامٌ إذا هسرٌّ القناة سقاها

فقال: لا تقولى غلام، ولكن قولي /همام/ يا غلام أعطها خمسمائة. فقال: أيها الأمير اجعلها نعماً، فجعلها إبلاً إناثاً. وقال أبو الفياض الطبري:

والعسزُّ ضيفٌ لا يسراهُ بسريعِم مسن لا يسرى بسذل التسلاد تسلادا والجود أعلس كعب كعبب قبلنا

وقال آخر:

فمضَى جواداً يسومَ مساتَ جوادا

أيقنت أنّ من السماح شجاعة وعلمت أن من السماحة جودا

وقال أحمد بن حمدون النديم: عملت أم المستعين بساطاً على صورة كل حيوان من جميع الأجناس وصورة كل طائر من ذهب، وأعينهم يواقيت وجواهر، أنفقت عليه مائة ألف ألف دينار وثلاثين ألف دينار، وسألته أن يقف عليه، وينظر إليه، فكسل ذلك اليوم عن رؤيته. قال أحمد بن حمدون: فقال لى ولأترجة الهاشمي: اذهبا فانظر إليه، وكان معنا الحاجب. فمضينا ورأيناه، فوالله مارأينا في الدنيا شيئاً أحسن منه، ولا شيئاً حسناً إلا وقد عمل فيه. فمددت أنا يدي إلى غزال أمير المؤمنين إنه قد سرق منه شيئاً، وغمزه على كمي، فأريته الغزال فقال: بحياتي عليكما ارجعوا فخذا ما أحببتما. فمضينا فملأنا أكمامنا، وأقبيتنا، وأقبلنا نمشى كالحبالي. فلما رآنا ضحك، فقال بقية الجلساء: ونحن فما ذنبنا يا أمير المؤمنين، فقال: قوموا فخذوا ما شئتم، ثم قام فوقف على الطريق ينظر كيف أ يحملون ويضحك.

ونظر يزيد المهلبي سطلاً من ذهب مملوءاً مسكاً فأخذه بيده وخرج. فقال له المستعين: إلى أين؟ فقال: إلى الحمام يا أمير المؤمنين، فضحك من قوله، وأمر الفراشين والخدم أن ينتهبوا الباقى فانتهبوه فوجهت إليه أمه تقول: سرّ الله أمير المؤمنين، لقد كنت أحب أن يراه أن يفرقه، فإنني أنفقت عليه مائة ألف ألف وثلاثين ألف دينار. فقال: يُحمل إليها مثل ذلك، حتى تعيد مثله. ففعلت ومضى حتى رآه وفعل به كفعله بالأوّل. ودخل طلحة بن عبد اللّه بن عوف السوق يوماً فوافق فيه الفرزدق فقال: يا أبا فراس اختر عشراً من الإبل ففعل. فقال: ضم إليها مثلها فلم يزل يقول مثل ذلك حتى بلغت مائة. فقال: هي لك. فقال:

<sup>(</sup>١) الداء العضال: الذي لا بُرء منه.

إن الندى سا سات طلحة ساتا فبحيث بت من المنازل باتا

يــا طلــحَ أنــتَ أخــو النـــدى وعقيــدُه إن النــــدى ألقـــى إليـــكَ رحــــالَـــهُ

وقدم زياد الأعجم على عبد اللَّه بن الحشرج بنيسابور فأكرمه، وأنعم عليه، وبعث إليه بألف دينار. فقال:

إن السمساحسة والمسروءة والنسدى في قبة ضُربَت على ابن الحشرج

فقال: زدني. فقال: كل شيء وثمنه. ووفد أبو عطاء السدي على نصر بن سيار بخراسان مع رفيقين له فأنزله، وأحسن إليه وقال: ما عندك يا أبا عطاء. فقال: وما عسى أن أقول وأنت أشعر العرب غير أني قلت بيتين. قال: هات ما قلت فقال:

يا طالبَ الجودِ أما كنت تطلبُهُ فاطلب على بابِهِ نصرَ بنَ سيّارِ الحواهبَ الخيلَ تغدو في أعنّتها مسع القيانِ وفيها ألفُ دينارِ

فأعطاه ألف دينار، ووصائف، وكساه كسوة جميلة، فقسم ذلك بين رفيقيه ولم يأخذ منه شيئاً، فبلغ ذلك نصراً وقال: يا له، قاتله الله من سيد ما أضخم قدره، ثم أمر له بمثله. وقال العتبي أشرف عمرو بن هبيرة يوماً من قصره فإذا هو بأعرابي يرقل(١٠ قلوصه، فقال عمرو لحاجبه: إن أرادني هذا الأعرابي فأوصله إليّ. فلما وصل الأعرابي سأله بي الحاجب، فقال: أردت الأمير، فدخل به عليه فلما مثل بين يديه قال له: ما حاجتك؟ فأنشد الأعرابي يقول:

أصلحَــكَ الله قُــلَ مــا بيــدي ولا أطيـــقُ العيــالَ إذا كثــروا أصلحَــك الله قُــلَ مــا وانتَظَـروا أنــاخَ دهــري علـــ كاكلَــه (٢)

فأخذت عمر الأريحية فجعل يهتر في مجلسه، ثم قال: أرسلوك إلي وانتظروا، إذن لا تجلس حتى ترجع إليهم، ثم أمر له بألف دينار. وقيل: أراد ابن عامر أن يكتب لرجل بخمسين ألف درهم فجرى القلم بخمسماتة ألف. فراجعه الخازن في ذلك فقال: انفذه ما بقي إلا نفاذه، وإن خروج المال أحب إليّ من الإعتذار فاستشرفه الخازن. فقال إذا أراد الله بعبد خيراً صرف القلم عن مجرى إرادة كاتبه إلى إرادته. وأنا أردت شيئاً، وأراد الجواد الكريم أن يعطي عبده عشرة أضعافه، فكانت إرادة الله الغالبة وأمره النافذ. ووقف أعرابي على ابن عامر فقال: يا قمر البصرة، وشمس الحجاز، ويا ابن ذروة العرب، وابن بطحاء مكة، برّحت بي الحاجة، وأكلت بي (٣) الآمال إلا بفنائك فامنحني بقدر الطاقة لا بقدر المجد، والشرف، والهمة. فأمر له بمائتي ألف. وسمع المأمون قول عمارة بن عقيل:

فقال: أَوَقَلَتْ دراهمُ خالد! احملوا إليه مائة ألف درهم، فبعثها خالد بن يحيى إلى عمارة بن عقيل وقال: هذه قطرة من سحابك. ولما عزل عبد الرحمٰن بن الضحّاك عن المدينة بكى ثم قال: والله ما بكائي جزعاً من العزل، ولا أسفاً على الولاية، ولكن أخاف على هذه الوجوه أن يلي أمرها مَنْ لا يعرف لها حقاً. وأراد الرشيد أن يخرج إلى

<sup>(</sup>١) يرقل: يجدُّ بالسير عليها.

<sup>(</sup>٢) كلكُّلُه: صدره ويكني عن مصائبه.

<sup>(</sup>٢) أكلت بي: أعوزتني.

بعض المتفرجات فقال يحيى بن خالد لرجاء بن عبد العزيز وكان على نفقاته: ما عند وكلاتنا من الأموال؟ قال: سبعمائة ألف درهم، قال: فاقبضها إليك يا رجاء. فلما كان من الغد دخل عليه رجاء فقبل يده، وعنده منصور بن زياد، فلما خرج رجاء قال يحيى لمنصور: قد ظننت أن رجاء توهم أنا قد وهبنا المال له، وإنما أمرناه بقبضه من الوكلاء ليحفظه علينا لحاجتنا إليه في وجهنا هذا. فقال منصور: أنا استخبر لك هذا، فقال يحيى: إذن يقول لك قل له يقبل يدي كما قبلت يده، فلا تقل له شيئاً فقد تركتها له. وقيل إن الرشيد وصل في يوم واحد بألف ألف وثلثمائة ألف وخمسين ألفاً. ووصل المنصور في يوم واحد لبني هاشم ووجوه قواده بعشرة آلاف ألف دينار على ما ذكر. وعن الأخفش الصغير قال: كان أسيد بن عنقاء الفزاري من أكبر أهل زمانه قدراً، أكثرهم أدباً، وأفصحهم لساناً، وأثبتهم جاناناً\(^1)، فطال عمره، ونكبه دهره، فخرج عشية يتفل لأهله فمر به عميلة الفزاري فسلم عليه وقال: ما أصارك يا عم الى ما أرى؟ فقال بُخُلُ مثلِكَ بماله، وصَوْن وجهي عن مسألة الناس. فقال: والله لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك. فرجع ابن عنقاء إلى أهله فأخبرها بما قال له عميلة فقالت له: لقد غرك كلام غلام في جنح ليل. قال: فكأنما ألقمت فاه حجراً، ويات متململاً بين رجاء ويأس، فلما كان وقت السحر سمع رغاء الإبل، وصهيل الخيل تحت الأموال، فقال: ما هذا؟ قالوا عميلة قد قسم ماله شطرين وبعث إليك بشطره. فأنشأ يقول:

رآني على ما بي عميلة فاشتكى ولما رأى المجلد استعبرت ثيابه خلام حباة الله بالحسن يانعا كان الشريا<sup>(۲)</sup> علقت في جبينه

إلى ماله حالي فواسى وما هَجَرْ تسردًى رداء سابسغ السنيسل والسُرَرُ له سيمساءً(٢) لا تشدقُ على البَعَسرُ وفي أنفه الشَّعْرَى وفي جيدِه القَمَرْ

وكان عمر بن عبيد اللَّه بن معمر التميمي من الأجواد. قيل: إنه كان لرجل جارية يهواها فاحتاج إلى بيعها فابتاعها منه ابن معمر بمال جزيل، فلما قبض ثمنها أنشأت تقول:

هنيشاً لمك المالُ الماني قمد قبضتَهُ أبسوءُ بحسزنٍ من فسراقِك مسوجعً فأجابها يقوله:

ولولا قعودُ الدهرِ بي عنكِ لم يكن علي علي علي المائة المنابعة المن

يفرُّقنا شيء سوى الموتِ فاعلُري ولا وصل إلا أن يشاء ابسن معمرِ

فقال ابن معمر: قد شئت، وقد وهبتك الجارية وثمنها فخذها وانصرف. ووفد أبو الشمقمق إلى مدينة سابور يريد محمد بن عبد السلام فلما دخلها توجه إلى منزله فوجده في دار الخراج يطالب فدخل عليه يتوجع له فلما رآه محمد قال:

قدم السرجال عليهم فتمولوا

ولقد قسلمت علنى رجبالو طبالمنا

- (١) جناناً: القلب.
- (٢) سيمياء: علامة.
- (٣) الثريا: مجموعات نجمية (من النجوم).

أخنى (١) الــزمــانُ عليهــم فكــأنّمــا كــانــوا بــأرضٍ أقفــرَتْ فتحــوّلــوا

فقال أبو الشمقمق:

الجودُ أفلسَهُم وأذهَب مسالَهُم فاليوم إن رامُوا السماحة يبخلوا

قال: فخلع محمد ثربه وخاتمه ودفعهما إليه. فكتب بذلك مستوفي الخراج إلى الخليفة. فوقّع إلى عامله بإسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام في تلك السنة، وإسقاط ما عليه من البقايا، وأمر له بمائة ألف درهم معونة له

وقال أبو العيناء: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي فدخلت يوماً على يحيى بن أكثم القاضي فقال؛ إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم، وأخذ القصص فهل لك في الحضور. قلت: نعم فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه، وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء بالإلفة والمحبة، ما الذي جاء بك في هذه الساعة فأنشدته:

لقد رجىوتُك دونَ الناسِ كلهم وللسرجساء حقسوق كلهسا تجسب ففى العبلا ليك أخبلاقٌ هي السببُ إن لـم يكَن لي أسبابٌ أعيث بها

فقال: يا سلامة، انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من المال. قال: فادفع له منها مائة ألف درهم، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد أحد عشر شهراً مات المأمون فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرُّحت أجفانه فدخل عليه بعض أولاده فقال: يا أبتاه بعد ذهاب العين مأذا ينفع البكاء فأنشأ أبو العيناء يقول:

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يوذنها بالهاب لم يبلغما المعشار من حقَّنهِما فَقْمَدُ الشباب وفرقة الأحباب

وكان أحمد بن طولون كثير الصدقة، وكان راتبة منها في الشهر ألف دينار، سوى ما يطرأ عليه من نذر أو صلة، وسوى ما يطبخ في دار الصدقة. وكان الموكل بصدقته سليم الخادم، فقال له سليم يوماً: أيها الأمير إني أطوف القبائل، وأدق الأبواب لصدقاتك، وإن اليد تمتد إليّ، وفيها الحناء وربما كان فيها الخاتم الذهب، والسوار الذهب، يِّخُ أَفَاعِطَي أَمْ أَرد. قال: فأطرق طويلًا ثم قال: كل يد امتدت إليك فلا تردها. وقال سلمة بن عياش في جعفر بن

مسنَ النساسِ إلَّا ريسعُ كفُّسك أطيسبُ ومسا شسم أنفسي ريسخ كسف شممتُها

فأمر له بألف دينار، وماثة مثقال مسك، وماثة مثقال عنبر. وكان عبد العزيز بن عبد اللَّه جواداً مضيافاً، فتغدى عنده يوماً أعرابي، فلما كان من الغد مر على بايه فرأى الناس في الدخول على هيئتهم الأمس. فقال: أزّ كُلّ يوم يطعم الأمير الناس؟ قالوا: نعم. فأنشأ يقول:

كسلَّ بسوم كسأنَّسه عيسدُ اضحسى عند عبد العدرية أو عبد فطر

﴿ (١) أخنى عليه الزمان: طال.

مربر مرجز

### وله الف جفنة (١) مترعات كل قدر يمله الف قدر

وتعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص فلما خرجوا بقي فتى من الشام قاعداً فقال له سعيد: ألك حاجة؟ وأطفأ الشمعة كراهة أن يخجل الفتى. فذكر أن أباه مات، وخلف دينا، وعيالاً، وسأله أن يكتب له كتاباً إلى أهل دمشق ليقوموا ببعض إصلاح حاله فدفع له عشرة آلاف دينار. وقال له: لا أدعك تقاسي الذل على أبوابهم. ودخل رجل على علي بن سليمان الوزير فقال له: سألتك بالله العظيم، ونبيه الكريم إلا ما أجرتني من خصمي. فقال: ومَنْ خصمك حتى أجيرك منه؟ فقال: الفقر. فأطرق الوزير ساعة، وقال: قد أمرت لك بمائة ألف درهم فأخذها وانصرف. فبينما هو في الطريق إذا أمر الوزير برده إليه، فلما رجع قال له: سألتك بالله العظيم ونبيه الكريم متى أتاك خصمك معنفاً فارجع إلينا متظلماً. وقال الأعمش: كانت عندي شاة فمرضت، وفقلت الصبيان لبنها، فكان خيثمة بن عبد الرحلن يعودها بالغداة والعشي ويسألني هل استوفت علفها، وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها، وكان تحتي لبد أجلس عليه فكان إذا خرج يقول: خذ ما تحت اللبد حتى وصل إليّ من علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ (٢٠).

وحكى أبو قدامة القشيري قال: كنا مع يزيد بن مزيد يوماً فسمع صائحاً يقول: يا يزيد بن مزيد. فطلبه فأتي به إليه، فقال: ما حملك على هذا الصياح؟ قال: فقدت دابتي، ونفدت نفقتي، وسمعت قول الشاعر:

إذا قيل مَنْ للجودِ والمجدِ والندكى فنادِ بصوتِ يا ينزيدُ بنُ من يدِ

فأمر له بفرس أبلق كان معجباً به، ويمائة دينار، وخلعة سنية، فأخذها وانصرف.

وحكي أن قوماً من العرب جاؤوا إلى قبر بعض أسخيائهم يزورونه فباتوا عند قبره، فرأى رجل منهم صاحب القبر في المنام وهو يقول له: هل لك أن تبيعني بعيرك بنجيبي (٣) وكان الميت قد خلف نجيباً، وكان للراثي بعير سمين، فقال: نعم. وباعه في النوم بعيره بنجيبه. فلما وقع بينهما عقد البيع عمد صاحب القبر إلى بعيره فنحره في النوم، فانتبه الرائي من نومه فوجد الدم يسبح من نحر بعيره فقام وأتم نحره، وقطع لحمه وطبخوه، وأكلوا ثم رحلوا. وساروا. فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق سائرون استقبلهم ركب فتقدم منهم شاب فنادى: هل فيكم فلان بن فلان؟ فقال صاحب البعير: نعم ها أنا ذا فلان بن فلان. فقال: هل بعت من فلان الميت شيئا؟ قال: نعم بعته بعيري بنجيبه في النوم، فقال هذا نجيبه فخذه، وأنا ولده وقد رأيته في النوم وهو يقول: أن كنت ابني فادفع نجيبي إلى فلان فانظر إلى هذا الرجل الكريم كيف أكرم أضيافه بعد موته.

وروي عن الهيثم بن عدي أنه قال: تمارى<sup>(٤)</sup> ثلاثة نفر في الأجواد. فقال رجل: أسخى الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفر. فقال الآخر: بل أسخى الناس اليوم عرابة الأوسي. فتنازعوا بفناء الكعبة. فقال لهم رجل: لقد أفرطتم في الكلام فليمض كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى

<sup>(</sup>١) جفنةٍ: وعاء يسكب فيه الطعام.

<sup>(</sup>٢) تبرأ: تشفى.

<sup>(</sup>٣) بنجيه: الإبل النفيس.

<sup>(</sup>٤) تمارى: تجادل.

نظر بما يعود، فنحكم على العيان. فقام صاحب بن جعفر فوافاه، وقد وضع رجله في ركاب راحلته يريد ضيعة له. فقال الرجل: يا ابن عم رسول الله هيء ابن سبيل ومنقطع به. قال: فأخرج رجله، وقال: ضع رجلك واستو على الناقة وخذ ما في الحقيبة وكان فيها مطارف خز، وأربعة آلاف دينار. ومضى صاحب قيس فوجده نائماً فقالت له جارية لقيس: ما حاجتك؟ فقال: ابن سبيل، ومنقطع به، فقالت له الجارية: حاجتك أهون من إيقاظه، هذا كيس فيه سبعمائة دينار، ما في دار قيس اليوم غيرها، وامض إلى معاطن(١) الإبل فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها وعبداً، وامض لشأنك. قيل: إن قيساً لما انتبه أخبرته الجارية بما صنعت فاعتقها. ولو لم تعلم أن ذلك يرضيه ما جسرت أن تفعله، فخُلُق خدم الرجل مقتبس من خلقه قال بعض الشعراه:

وإذا مسا اختبَ رْتَ ودَّ صديقي فساختَبِ رْ ودَّه مسنَ الغلمسانِ

ومضى صاحب عرابة فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاة. فقال: يا عرابة، ابن سبيل ومنقطع به، وكان معه عبدان فصفق بيده اليمنى على اليسرى. وقال: أواه أواه والله ما أصبح ولا أسسى الليلة عند عرابة شيء، ولا تركت له لي الحقوق مالاً، ولكن خذ هذين العبدين. فقال الرجل والله ما كنت بالذي يسلبك عبديك. فقال: إن أخذتهما أو لا من الحقوق مالاً، ولكن خذ هذين العبدين. فإن شئت فخذ، وإن شئت فاعتق. فأخذ الرجل العبدين ومضى. ثم اجتمعوا وذكروا يح قصة كل واحد فحكموا لعرابة لأنه أعطى على جهده.

قيل: إن شاعراً قصد خالد بن يزيد فأنشده شعراً يقول فيه:

فقال: يا غلام أعطه مائة ألف درهم. وقل له إن زدتنا زدناك فأنشد يقول:

كسريسمٌ كسريسمُ الأمهات مهالَّبٌ تُلدَّقُ يمناه النه ي وشمائلُه هـ و البحرُ مـن أي الجهات أتيته فلجتُّه المعروفُ والجودُ ساحلُه جوادٌ بسيطُ الكه تُحِبُهُ أناملُهُ دعاها لقبض لم تُجِبُهُ أناملُهُ

فقال: يا غلام أعطه مائة ألف درهم، وقال له: إن زدتنا زدناك فأنشد يقول:

تسرعت لي بالجود حتى نعشتني وأنبت ريشاً في الجناجَيْن بعلما فأنت الندى، وابنُ الندى، وأخو الندى

وأعطيتنسي حتى حسبتُ ك تلعب بُ تساقط مني الريشُ أو كادَ يلهبُ حليفُ الندى ما للندى عنك مذهبُ

فقال: يا غلام أعطه ماثة ألف درهم. وقل له: إن زدتنا زدناك. فقال: حسب الأمير ما سمع، وحسبي ما أخذت وانصرف.

وأما الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية فهم: حاتم بن عبد الله الطائي، وهرم بن سنان، وحالد بن عبد الله،

يراً (١) معاطن: مآويها.

وكعب بن أمامة الأيادي، وضرب المثل بحاتم وكعب، وحاتم أشهرهما. فأما كعب فجاد بنفسه، وآثر رفيقه بالماء في المفازة (١) ومات عطشاً، وليس له خبر مشهور. وأما خالد بن عبيد الله فإنه جاء إليه بعض الشعراء ورجله في الركاب يريد الغزو، فقال له: إني قلت فيك بيتين من الشعر. فقال: في مثل هذا الحال. قال: نعم. فقال هاتهما فأنشده يقول:

مسا فسي الأنسام لسه نظيسرُ مسا كسان فسي السدنيسا فقيسرُ يـــا واحـــد العـــرب الــــدي الـــدي الـــدي الـــدي

فقال: يا غلام أعطه عشرين ألف دينار فأخذها وانصرف.

وأما حاتم فأخباره كثيرة، وآثاره في الجود شهيرة، ويكنى أبا سفانة، وأبا عدي، وكان يسير في قومه بالمرباع، والمرباع ربع الغنيمة، وكان ولده عدي يعادي النبي ب في فبعث النبي على علياً إلى طبىء، فهرب عدي بأهله وولده ولحق بالشام، وخلف أخته سفانة، فأسرتها خيل رسول الله في. فلما أتى بها إلى النبي في قالت: يا محمد هلك الوالد وخاب الرافض، فإن رأيت أن تخلي عني، ولا تشمت بي أحياء العرب. فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني(٢٠) ويقتل الجاني، ويحفظ الجار، ويحمي الذمار، ويفرج عن المكروب، ويطعم العطام، ويفشي السلام، ويحمل الكل(٣٠)، ويعين على نوائب الدهر. وما أتاه أحد في حاجة فرده خائباً. أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها النبي في: يا جارية هذه صفات المؤمنين حقاً، لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباهاه كان يحبُ مكارم الأخلاق. وقال فيها: ارحموا عزيزاً ذل، وغنياً افتقر، وعالماً ضاع بين جهال. فأطلقها ومنَّ عليها، فاستأذته في الدعاء له فأذِنَ عن كريم قوم إلا وجعلك سبباً في ردها عليه.

فلما أطلقها 養 رجعت إلى قومها فأتت أخاها عدياً، وهو بدومة الجندل فقال له: يا أخي إثت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هدياً. ورأياً سيغلب أهل الغلبة، رأيت خصالاً تعجبني، رأيته يحب الفقير، ويفك الأسير، ويرحم الصغير، ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه 養 وإني أرى أن تلحق به، فإن يك نبياً فللسابق فضله، وإن يك ملكاً فلن يذل في عز اليمن. فقدم عدي إلى النبي 義 فألقى له وسادة محشوة ليفاً، وجلس النبي 秦 على الأرض فأسلم عدي بن حاتم، وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم المتقدم ذكرها وكانت من أجود نساء العرب، وكان أبوها، يعطيها الضريبة من إبله فتهبها وتعطيها الناس. فقال لها أبوها: يا بنية أن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه فإما أن أعطي وتمسكي، وإما أن أمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء. فقالت له: منك تعلمت مكارم الأخلاق.

قال ابن الأعرابي: كان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية وكان جواداً يشبه جوده شعره، ويصدق قوله فعله، وكان حيثما نزل عرف منزله، وكان مظفراً إذا قاتل غلب، وإذا سئل وهب، وإذا سابق سبق، وإذا أسر أطلق، وكان إذا

١) المفازة: الصحراء المقفرة.

<sup>(</sup>٢) العاني: الأسير.

<sup>(</sup>٣) يحمل الكل: الضعيف.

هلّ رجب الذي كانت تعظمه مضر في الجاهلية نحر كل يوم عشراً من الإبل وأطعم الناس واجتمعوا إليه. وكان قد تزوج ماوية بنت عفير وكانت تلومه على أتلاف المال، فلا يلتفت لقولها، وكان لها ابن عم يقال له مالك. فقال لها يوماً: ما تصنعين بحاتم فوالله لئن وجد مالاً ليتلفنه، وإن لم يجد ليتكلفن، ولئن مات ليتركن أولاده عالة على قومك. فقالت ماوية: صدقت إنه كذلك، وكانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية، وكان طلاقهن إن يكن في بيوت من شعر، فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغرب، وإن كان من قبل المغرب حولته إلى المشرق، وإن كان من قبل اليمن خولته إلى المشرق، وإن كان من قبل اليمن حولته إلى الشام، وإن كان من قبل الشام حولته إلى اليمن فإذا رأى الرجل ذلك علم أنها طلقته فلم يأتها. ثم قال لها ابن عمها: طلقي حاتماً وأنا أتزوجك، وأنا خير لك منه وأكثر مالاً، وأنا أمسك عليك وعلى ولدك.

قال: فأحذ ابنه وهبط بطن واد فنزل فيه. فجاءه قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون، كانت عدتهم خمسين فارساً، فضاقت بهم ماوية ذرعاً وقالت لجاريتها اذهبي إلى ابن عمي مالك وقولي له إن أضيافاً لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلاً، فأرسل إلينا بشيء نقريهم، ولبن نسقيهم، وقالت لها: انظري إلى جبينه وفمه فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه، وإن ضرب بلحيته على زوره، ولطم رأسه، فأقبلي ودعيه. فلما أتته وجدته متوسداً وطبالاً من لبن مأيقظته، وأبلغته، الرسالة. وقالت له: إنما هي الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم، فلطم رأسه بيده، وضرب بلحيته. وقال أقرئيها السلام وقولي لها: هذا الذي أمرتك أن تطلقي حاتماً لأجله، وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم. فرجعت الجارية فأخبرتها بما رأت وبما قال لها. فقالت لها: افهبي إلى حاتم وقولي له إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة، ولم يعلموا مكانك، فارسل إلينا بناقة نقريهم، ولبن نسقيهم. فأتت الجارية حاتماً فصاحت به فقال: لبيك، قرياً دعوت، فأخبرته بما جاءت بسبه. فقال: حباً وكرامة، ثم قام إلى الإبل فأطلق اثنين من حقالهما وصاح بهما وحيل أن الخباء، ثم ضرب عراقيهما فطفقت ماوية تصبح هذا الذي طلقتك بسبه تترك أولادنا وليس لهم شيء. حتى أتيا الخباء، ثم ضرب عراقيهما فطفقت ماوية تصبح هذا الذي طلقتك بسبه تترك أولادنا وليس لهم شيء. فيوقدونها في بقاع الأرض لينظر إليها مَنْ ضلً عن الطريق ليلاً فيقصدها، ولم يكن حاتم يمسك شيئاً ما عدا فرسه فيوقدونها في بقاع الأرض لينظر إليها مَنْ ضلً عن الطريق ليلاً فيقصدها، ولم يكن حاتم يمسك شيئاً ما عدا فرسه وسلاحه فإنه كان لا يجود بهما، ثم جاد بغرسه في سنة مجدبة.

حكي أن ملكان ابن أخي ماوية قال: قلت لها يوماً يا عمة حدثيني عجائب حاتم، ويعض مكارم أخلاقه، وقالت: يا ابن أخي أعجب ما رأيت منه؛ أصابت الناس سنة (٢) أذهبت الخف والظلف وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة، وأخذ عدياً وجعلنا نعللهما حتى ناما فأقبل عليّ يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام فرفقت لا به، لما به من الجوع، فأصكت عن كلامه لينام فقال لي: أنمتِ؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في فناء الخباء، فإذا شيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة فقال: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي أتبتك من عند صبية يتعاوون كالكلاب، أو كالذئاب جوعاً، فقال لها: أحضِري صبيانك فوالله لأشبعنهم فقامت سريعة لأولادها، فرفعت رأسي وقلت: يا حاتم بماذا

قد رأيت ذلك .

كِإِ(١) الوطب: وعاء جلدي خاص باللبن.

<sup>(</sup>٢) أصابت الناس سنة: جدب وجفاف.

تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل، فقال: والله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وصبيانها، فلما جاءت المرأة نهض قائماً وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه فذبحه ثم أجج ناراً، ودفع إلينا شفرة وقال قطعي واشوي، وكلي، وأطعمي صبيانك. فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها فأيقطت أولادي، وأكلت وأطعمتهم. فقال: والله إن هذا هو اللؤم، تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم، ثم أتى الحي بيتاً بيتاً يقول لهم: انهضوا عليكم بالنار، فاجتمعوا حول الفرس وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية. فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير، إلا العظم والحافر، ولا والله ما ذاقها حاتم وإنه لأشدهم جوعاً. وأخباره كثيرة مشهورة، ومن شعره:

أمساوي إنَّ المسالَ خسادٍ ورائسة ويبقى من المال الأخاديثُ والذكرُ وقد علم الأقوامُ لو أن حساتماً أراد ثسراء المسالِ كسان لسه وفسرُ

وأغار قوم على طبيء فركب حاتم فرسه، وأخذ رمحه ونادى في جيشه، وأهل عشيرته، ولقي القوم فهزمهم وتبعهم. فقال له كبيرهم: يا حاتم هب لي رمحك فرمى به إليه. فقيل لحاتم. عرضت نفسك للهلاك ولو عطف عليك لقتلك. فقال: قد علمت ذلك، ولكن ما جواب مَنْ يقول هَبْ لي؟ ولما مات عظم على طبيء موته فادعى أخوه أنه يخلفه. فقالت له أمه: هيهات شتان والله ما بين خلفتيكما؛ وضعته فبقي والله سبعة أيام لا يرضع حتى ألقمت إحدى ثديي طفلاً من الجيران، وكنت أنت ترضع ثدياً ويدك على الآخر فأنى لك ذلك.

#### قال الشاعر:

يميش النكى ما عاش حاتم طيتى، وإنْ مات قام للسخاء مآتم

وكانت العرب تسمي الكلب، داعي الضمير، ومتمم النعم، ومشيد الذكر، لما يجلب من الأضياف بنباحه، والضمير الغريب، وكانوا إذا اشتد البرد، وهبت الرياح لم تشب النيران، فرقوا الكلاب حوالي الحي وربطوها إلى العتمة لتستوحش فتنبح، فتهدي الضلاّل، وتأتي الأضياف على نباحها.

والحكايات في ذكر الأجواد، والكرماء، والأسخياء، وأهل المعروف وما كانوا من السخاء، والكرم، أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. فغي مثل هذه المناقب فليتنافس المتنافسون، ولمثلها فليعمّل العاملون، فإن فيها عزَّ الدنيا، وشرف الآخرة، وحسن الصيت، وخلود جميل الذكر، فإنَّا لم نجد شيئاً يبقى على ممر الدهر إلا الذكر حسناً كان، أو قبيحاً. وقد قال الشاعر:

ولا شيئاً يسدومُ فكُسنْ حسديثاً جميلَ السذكر، فالسنيا حسديث

فانتهز فرصة العمر، ومساعدة الدنيا، ونفوذ الأمر، وقدّم لنفسك كما قدموا، تذكر بالصالحات كما ذكروا، وادّخِرْ لنفسك في القيامة كما ادّخروا، واعلَمْ أن المأكول للبدن، والموهوب للمعاد، والمتروك للعدو فاختر أي الثلاث شئت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### الباب الرابع والثلاثون: في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم وما جاء عنهم

قال الله تمالى: ﴿الذين يبخُلُون ويأمرُون الناس بالبخلِ ويكتُمُون ما أتاهم الله من فضلِهِ﴾(١) الآية وقال رسول الله ﷺ: ﴿إِياكِم والشحَّ، فإن الشحَّ أهلك مَنْ كان قبلكم﴾. وعنه ﷺ أنه قال: ﴿البخلُ جامعٌ لمساوي القلوبِ، وهو زمامٌ يُقادُ به إلى كل سوء﴾. وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما: إن البخلَ لو كان قميصاً ما لبستُهُ، أو كان طريقاً ما سلكتُهُ.

وقيل: بخلاء العرب أربعة؛ الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي، وخالد بن صفوان. فأما الحطيئة فمر به إنسان، وهو على داره وبيده عصا. فقال: أنا ضيف، فأشار إلى العصا وقال: لكعاب الضيفان أعددتها. وأما حميد الأرقط فكان هجاء للضيفان فخاشا<sup>(٢)</sup> عليهم، نزل به مرة أضياف فأطعمهم تمراً وهجاهم، وذكر أنهم أكلوه بنواه. وأما أبو الأسود فتصدق على سائل بتمرة. فقال له: جعل الله نصيبك من الجنة مثلها. وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا كنا أسوأ حالاً منهم. وأما خالد بن صفوان فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه: يا عيار<sup>(٣)</sup>، كم تعير، وكم تطوف وتطير، لأطيلن حبسك، ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه. وقيل له: لم لا تتفق ومالك عريض. فقال الدهر أعرض منه. وأنشد بعضهم:

وهَبْني جمعتُ المال ثم خزَنْتُهُ وحانَت وفاتي هل أزادُ به عمرا إذا خرزن المال البخيلُ فإنه عليه وزرا

واستأذن حنظلة على صديق بخيل فقيل: هو محموم. فقال: كلوا بين يديه حتى يعرق. وكتب سهل بن هارون كتاباً في مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن سهل فوقع على ظهره قد جعلنا ثوابك عليه ما أمرت به فيه.

وقال ابن أبي فنن:

ذَريني وإتسلافي لمسالي فسإنسي أحسبُ من الأخلاق ما همو أجملُ وإن أحمقُ الناسِ بماللوم، شماعيرٌ يلومُ على البخل السرجالَ ويبخلُ وكان عمر بن يزيد الأسدي بخيلاً جداً أصابه القولنج في بطنه، فحقنه الطبيب بدهن كثير فانحل ما في بطنه في

(١) سورة: النساء، الآية: ٣٧.

(٢) فخاشا: يتقول بالفحش.

(٣) يا عيار: مكثر الذهاب والمجيء.

الطست، فقال لغلامه: اجمع الدهن الذي نزل من الحقنة واصرج به. وكان المنصور شديد البخل جداً، مر به مسلم الحادي في طريقه إلى الحج فحدا له يوماً بقول الشاعر:

أَفْرُ بِيسِن الحساجبيسِن نسورُه يسسزينُسه حيساؤه وخيسرهُ ومسكُسه يشسوبُسه كسافسورُه إذا تغسلتي رفعسست ستسورُهُ

فطرب حتى ضرب برجله المحمل. ثم قال: يا ربيع أعظه نصف درهم. فقال مسلم: نصف درهم يا أمير المؤمنين، والله لقد حدوت لهشام، فأمر لي بثلاثين ألف درهم. فقال: تأخذ من بيت مال المسلمين ثلاثين ألف درهم يا ربيع. وكُلْ به مَنْ يستخلص منه هذا المال. قال الربيع: فما زلت أمشي بينهما وأروضه حتى شرط مسلم على نفسه أن يحدو له في ذهابه وإيابه بغير مؤنة.

وكان أبو العتاهية ومروان بن أبي حفصة بخيلين يضرب ببخلهما المثل. قال مروان: ما فرحت بشيء أشد مما فرحت بمائة ألف فرهم وهبها إلي المهدي فوزنتها فرجحت درهما، فاشتريت به لحماً. واشترى يوماً لحماً بدرهم، فلما وضعه في القدر دعاه صديقه فرد اللحم على القصاب بنقصان دانقين، فجعل القصاب ينادي على اللحم ويقول: هذا لحم مروان. واجتاز يوماً بأعرابية فأضافته. فقال: إن وهب لي أمير المؤمنين ماثة ألف درهم وهبت لك درهما فوهبه سبعين ألف درهم فوهبها أربعة دوانق.

ومن الموصوفين بالبخل أهل مرو. يقال إن من عادتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشكها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر ويمسك كل واحد منهم طرف خيطه، فإذا استوى، جر كل منهم خيطه وأكل لحمه وتقاسموا المرق. وقيل لبخيل: مَنْ أشجع الناس؟ قال: مَنْ سمع وَقْعَ أضراس الناس على طعامه، ولم تنشئ مرارته، وقيل لبعضهم: أما يكسوك محمد بن يحيى؟ فقال: والله لو كان له بيت مملوء إبراً وجاء يعقوب ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء، يستعير منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذي قُدَّ(١) من دبر ما أعاره إياها، فكف يكسوني؟ وقد نظم ذلك من قال:

لسو أن دارَك أبتَستُ لسكَ واحتَشَت المنسزلِ المنسرُ الله المنسزلِ وأتساك يسوسم يستعيسرُك إبسرة للخيسط قَسدً قميصِه لسم تفعسل

وكان المتنبي بخيلاً جداً، مدحه إنسان بقصيدة فقال له: كم أملت منا على مدحك؟ فقال: عشرة دنانير. قال له: والله لو ندفت قطن الأرض بقوس السماء على جباه الملائكة ما دفعت لك دانقاً (٢٠). وقال دعبل: كنا عند سهل بن هارون فلن نبرح حتى يكاد يموت من الجوع. فقال: ويلك يا غلام آتنا غداءنا، فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ تحت ثريد قليل، فتأمل الديك فرآه بغير رأس. فقال لغلامه: وأين الرأس؟ فقال: رميته. فقال والله إني لأكره من يرمي برجله، فكيف برأسه، ويحك أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء، ومنه يصيح الديك، ولولا صوته ما أريد وفيه فرقه الذي يتبرك به، وعينه التي يضرب بها المثل، فيقال شراب كمين الديك، ودماغه عجيب لوجم الكلية، ولم تر عظماً

\\**\=\\$\=\\$\**\=\\$\=\\$\\=\\$\\=\\$\\=\\$\\

 <sup>(</sup>١) قُدُّ: قطع وشُقً.

إ (٢) الدانق: ٦/٦ من الدرهم.

كُلُّ أهش تحت الأسنان من عظم رأسه وهبك ظننت أني لا آكله؛ أما قلت عنده مَنْ يأكله؟ أنظر في أي مكان رميته فأتني به. فقال: والله لا أدري أين رميته. فقال: لكني أنا أعرف أين رميته، رميته في بطنك الله حسبك. وقيل: من الناس مَنْ يبخل بالطعام، ويجود بالمال. وبالعكس. قال بعضهم في أبي دلف:

أبسو دلسف يضيسم ألسف ألسف ويضرب بالحسام على الرغيف ولكين دونيه سيل السيبوف أبرو دلف لمطبخه قترارا)

واشتكى رجل مروزي صدره من سعال، فوصفوا له سويق اللوز، فاستثقل النفقة ورأى الصبر على الوجع أخف عليه من الدواء. فبينما هو يماطل الأيام، ويدافع الآلام، إذ أتاه بعض أصدقائه فوصف له ماء النخالة، وقال إنه يجلو ﴾ الصدر، فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من مائها، فجلا صدره ووجده يعصم. فلما حضر غداؤه أمر به. فرفع إلى العشاء، وقال لامرأته: إطبخي لأهل بيتنا النخالة، فإني وجدت ماءها يعصم، ويجلو الصدور. فقالت: لقد جمع الله إلى بهذه النخالة بين دواء وغذاء فالحمد له على هذه النعمة.

وعن خاقان بن صبيح قال: دخلت على رجل من أهل خراسان ليلاً فأتانا بمسرجة فيها فتيلة في غاية الرقة، وقد علَّى فيها عوداً بخيط، فقلت له: ما بال هذا العود مربوطاً، قال: قد شرب الدهن، وإذا ضاع ولم نحفظه احتجنا إلى ﴿ غَيْرِه فَلَا نَجِدَ إِلَّا عُودًا عَطَشَانًا، ونَخشَى أَنْ يَشْرِبِ الدَّهْنِ. قَالَ: فبينما أَنا أتعجب، وأسأل الله العافية إذا دخل علينا شيخ من أهل مرو فنظر إلى العود فقال للرجل: يا فلان، لقد فررتَ من شيء، ووقعت فيما هو شر منه، أما علمتَ أن ﴿ الربيح والشمس يأخذان من سائر الأشياء، وينشفان هذا العود، لِمَ لا اتخذت مكان هذا العود إبرة من حديد، فإن إِ الحديد أملس وهو مع ذلك غير نشاف، والعود أيضاً بما يتعلق به شعرة من قطن الفتيلة فينقصها. فقال له الرجل 🔀 الخراساني: أرشدك الله، ونفع بك، فلقد كنت في ذلك من المسرفين. وقال الهيثم بن عدي: نزل على أبي حفصة رِؤُ الشاعر، رجل من اليمامة فأخلى له المنزل ثم هرب مخافة أن يلزمه قراه في هذه الليلة. فخرج الضيف واشترى ما مِحْ احتاج إليه ثم رجع وكتب إليه:

وهساربا مسن شدو الخسوف بسا أيها الخسارجُ مسن بينيه ضيفُك قد جاء براد له فارجع وكن ضيفا علس الضيف

واشترى رجل من البخلاء داراً وانتقل إليها، فوقف ببابه سائل فقال له: فتح الله عليك. ثم وقف ثان فقال له يُوامثل ذلك. ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك. ثم التفت إلى ابنته فقال لها: ما أكثر السؤال في هذا المكان. قالت: يا عَلَمُ أَبِتُ مَا دَمَتَ مُستَمَسِكاً لَهُمْ بِهِذَهُ الْكَلَّمَةُ فَمَا تَبَالِي، كَثُرُوا، أَمْ قَلُوا.

وألأم اللئام وأبخلهم حميد الأرقط الذي يقال له: هجّاء الأضياف، وهو القائل في ضيف له يصف أكله بهذا اليت من قصيدة له:

وبیسن أخسری تلیهسا قیسدُ أظفسور<sup>(۲)</sup> ما بين لقميه الأولى إذا انحمدرت

تتازُّ: رائحة شواء.

أظفور: هذه كناية عن سرعة توالي اللقم.

وقال فيه أيضاً:

تجهيز كفياه ويحسدر حلقسه إلى الزور(١١) ما ضمت عليه الأنامل

وأكل أعرابى مع أبي الأسود رطباً فأكثر، ومد أبو الأسود يده إلى رطبه ليأخذها فسبقه الأعرابي إليها فسقطت منه في التراب، فأخذها أبو الأسود وقال: لا أدعها للشيطان يأكلها. فقال الأعرابي: والله ولا لجبريل وميكائيل لو نزلا من السماء ما تركها. وقال أعرابي لنزيل نزل به: نزلت بواد غير ممطور ورجُل بك غير مسرور، فأقم بعدم، أو ارحل بندم. وللحمدوني:

> رأيستُ أبسا زرارةَ قسال يسومساً لئن وَضَع الخوان ولاح شخص الم فقال سوى أبيك فذاك شيخ فقسام وقسال مسن حنستي إليسه أبسى وابنسا أبسى والكلسب عنسدي وقسال لسه ابسنٌ لسي يسا ابسن كلسب إذا حضـــــرَ الطعـــــامُ فــــــلا حقــــــوقٌ فما فسي الأرض أقبع من خدوانٍ

فأين هذا من القائل: بخيـلٌ يسرى في الجسودِ عساراً وإنسا

إذا المسرة أثسرى تسم لسم يسرج نفعَسةً و قال آخر:

وآمسرة بسالبخسل قلست لهسا اقصسري أرى النساس إخسوانَ الكسريسِم ومسا أرى

وقالوا: إذا سألت لثيماً شيئاً فعاجله، ولا تدعه يفكر، فإنه كلما فكر ازداد بعداً. وقال ربعي الهمداني. جمعت صنوف المال من كل وجهة وإنسى لأرجسو أن أمسوت وتنقفسي وأنشد الجاحظ لأبي الشمقمق:

> ممسن تعلمست هسلا أمسسا مسسررت بعبسسد

لحساجيب وفسى يسيه الحسام بغيسضٌ ليسس يسردعُسهُ الكسلامُ ببيت لسم يسرد فيسه القيسام بمنـــزلـــق(٢) إذا حضـــر العطـــام على خبرزي أصدادُ أو أضمامُ على ليوالسدي ولا ذمسام عليسه الخبسز يحضسره السزحسام

يرى المرء عاراً أن يضن ويبخلا صديت فلاتسه المتية أولا

فليسس إليسه مساحيستُ سيسلُ بخيسلاً لم فسى العسالميسن خليسلُ

ومسا نلتُهسا إلا بكسفٌّ كسريسم حَياتي وما عِندي يدّ للتيم

> أن لا تجــــود بشـــي، لعبسد حساتسم طسيء

الزُّور: أعلى الصدر.

بمنزلة: أي بمنزلة واحدة. (Y) |L

وما قالته الشعراء في البخلاء وطعامهم: فمن أهجى ما قيل فيهم بيت جرير في بني تغلب:

 ريم

برد برد

روز مروز

7

قسومٌ إذا أكلسوا أخفَسوا كسلامهُسمُ قسومٌ إذا استنسح الضيفسان كلبَهُسمُ فتمنسع البسول شحسا أن تجسود بسه والخبسرُ كسالعنبسرِ الهنسديَّ عنسلَهُسمُ فأين هؤلاء من الذي قاله فيه الشاعر:

أبلسج بيسن حساجبيسه نسوره وقال بعضهم في بخيل:

أتسانسا بخيسلٌ بخبسز لسه إذا مسا تنفَّسسَ حسولَ الخسوانِ وقال آخر:

تسراهـــم خشبــة الأضيـــافي خــرســا وقال آخر، وقد بات عند بخيل:

فبتنا كأنّا بينهم أهمل مأتم يحملُكُ بعضاً بعضُنَا بمصابِهِ وقال آخر:

وجيسرة لا نسرى فسي النساس مثلهسم إن يسوقسدوا يسوسِحُسونسا مسن دخسانهسم وقال آخر وأجاد:

فصلی ایمانه آن قسال مجتهداً فیان هممت به فیاعیث بخبرزیه قسد کیان یعجبنی لیو آن غیرته

واستوثقوا من رتاج الباب والدار قالوا لأمهم بولي على النار وما تبول لهمم إلا بمقدار والقمع خمسون اردتماً بدينار

حــــكُ استَــــه(١) وتمثــــل الأمثــــالا

على ويست مستودع بطن ملحد (٢) ويسأمسر بعضنا بعضاً بسالتجلد

إذا يكسونُ لهسم عيسدٌ وإفطسارُ وليسس يبلغنا ما تطبيخُ النارُ

لا والسرفيف فسذاك البسرُّ مسن قسية فسإنَّ مسوقعَهَا مسن لحمسه ودمِسة على جرادقه (۲) كانت على حرمة

**إ(١) الأست: العجز.** 

<sup>🦰 (</sup>۲) ملحد: مدفون في قبر .

<sup>(</sup>٣) الجرائق: الرغيف.

وقال آخر :

ذهبب الكسرام فسلا كسرام مسك ولا ينيد مسسن لا يقيم وقال آخر :

خليلي من كعنب أمينًا أصاكما ولا تبخيلا بخيل ابن قيزمة إنه إذا جتيه في حياجة سد بيابه وقال آخر:

لنه پرومسان، پروم نسدی ویسوم فسامسا جسوده فعلسی قحساب وقال آخر:

زففت إلى نبهان من صفو فكرتي فتبالها من صفو فكرتي فتالها ومنال المراد والمام بحبها وقال آخر:

لسو حبسر البحسرَ بسأمسواجِسهِ وكفُسسه مملسسوءة خسسردلا وقال آخو :

يسا قسائمساً فسي دارهِ قسامِسداً قد مات أفيسافُك من جوهِهم وقال آخو:

نسوالُسك دونسه شسوكُ القسادِ فلسو أبعسرت ضيفاً فسي منسام وقال آخو:

لا تعجبَـــنَّ لخبـــزِ زَلَّ مـــن يــــــــــــ وقال ابن أبي حازم:

(١) العضاريط: لثام الأجُراء.

وبقـــي العضــاريــط (۱) اللئـــام ــــــلُ ولا يشــــمُ لــــه طعــــام

على دهره إنّ الكريم معين معين مخافة أن يرجي تداه حزين فلسم تلقية إلا وأنت كمين وأنت كمين

يسلُّ السيسفَ فيه مسن القسرابِ وأمسا سيفُسه فعلسى الكسلابِ

فسسي ليلسة مظلمسة بسساردة مسا سقطست مسن كفّسهِ واحسدة

مسن غيسر مَعْنسى لا ولا فسائسكَة فساقسرا عليهسم سسورة المسائسكة

وخسرُك كسالسريسا فسي البعسادِ لحسرمستَ السرقسادَ إلسى المعسادِ

فالكوكبُ النحس يسقي الأرض أحياناً

فقلت وكيف لسي بفتى كريسم وحببُك بالمجرّب من عليم ولا أحمد يجرؤ على عمديم وقىالىوا قىد مىدخىت فتى كىرىماً بلسوت ومىرً بىي خىسسون حسولاً فىلا أحسدٌ يعسدُ ليسسومِ خيسرٍ

ومن رؤساء أهل البخل: محمد بن الجهم، وهو الذي قال وددت لو أن عشرة من الفقهاء وعشرة من الخطباء، وعشرة من الخطباء، وعشرة من الأدباء، تواطؤوا على ذميّ واستسهلوا شتمي حتى ينتشر ذلك في الآفاق، فلا يمتد إليّ أمل آمل، ولا يبسط نحوي رجاء راج. وقال له أصحابه يوماً: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك، فلو جعلت لنا علامة نعرف بها وقت استثقالك لمجالستنا. فقال: علامة ذلك أن أقول يا غلام هات الغداء.

وقال عمر بن ميمون: مررت ببعض طرق الكوفة فإذا أنا برجل يخاصم جاراً له. فقلت: ما بالكما؟ فقال أحدهما: إن صديقاً لي زارني فاشتهى رأساً فاشتريته وتغدينا، وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها، فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب داره يوهم الناس إنه هو الذي اشترى الرأس.

قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحماً، فاشتروه، فأمر بطبخه فلما استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يده إلا عظمة، وعيون أولاده ترمقه. فقال: ما أعطي أحداً منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: أمشمشها يا أبت وأمضها حتى لا أدع للذر فيها مقيلاً. قال: لست بصاحبها. فقال الأوسط: ألوكها يا أبت المصها، ثم أدقها، في أم لعامين. قال: لست بصاحبها. فقال الأصغر: يا أبت أمصها، ثم أدقها، وأسفها سفاً. قال: أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة وحزماً.

ووڤف أعرابي على أبي الأسود وهو يتغنّى فسلم فردّ عليه ثم أقبل على الأكل، ولم يعزم عليه. فقال له الأعرابي: أما أني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان عهدي بها، قال: قد مردت بأهلك. قال: كذلك كان عهدي بها، قال: قد ولدت. قال: كان لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما.

قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر، قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه، قال: وماتت الأم. قال: حزناً على ولديها. قال: ما أطيب طعامك قال: لأجل ذلك أكلته وحدي والله لا ذقته يا أعرابي.

وقيل خرج أعرابي قد ولاه الحجاج بعض النواحي فأقام بها منة طويلة، فلما كان في بعض الأيام ورد عليه أعرابي من حيه فقلّم إليه الطعام. وكان إذا ذاك جائماً فسأله عن أهله وقال: ما حال ابني عمير؟ قال: على ما تحب قد أخرابي من حيه فقلّم والحي رجلاً ونساء. قال: فما فعلت أم عمير؟ قال: صالحة أيضاً. قال: فما حال الدار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: وكلبنا إيقاع؟ قال: ملأ الحي نبحاً. قال: فما حال جملي زريق؟ قال: على ما يسرك. قال: فالتفت إلى خادمه، وقال: ارفع الطعام فرفعه، ولم يشبع الأعرابي، ثم أقبل عليه يسأله وقال: يا مبارك الناصية (١٠) أعِدُ علي ما ير ذكرت. قال: الله عمّا بدا لك. قال: فما حال كلمي إيقاع؟ قال: مات. قال: وما الذي أماته؟ قال: اختنق بعظمة من يخطام جملك زريق فمات. قال: أو مَاتَ جملي زريق؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: كثرة نقل الماء إلى قبر أم عمير. قال: أو مَاتَ جملي زريق؟ قال: وما الذي أماته؟ قال: كثرة بكائها على عمير. قال: أو مَاتَ أم عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: كثرة بكائها على عمير. قال: أو مَاتَ أم

ير (١) الناصية: مقدمة شعر الرأس.

عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته، قال؛ سقطت عليه الدار. قال: أو سَقَطَتِ الدار. قال: نعم. قال: فقام له بالعصى ضارباً فولّى من بين يديه هارباً.

وحكى بعضهم قال: كنت في سفر فضللت عن الطريق، فرأيت بيتاً في الفلاة، فأتيته فإذا به أعرابية، فلما رأتني قالت: مَنْ تكون؟ قلت: ضيف. قالت: أهلاً ومرحباً بالضيف، انزل على الرحب والسعة. قال: فنزلت فقدمت لي طماماً فأكلت، وماء فشربت، فبينما أنا على ذلك إذا أقبل صاحب البيت. فقال: مَنْ هذا؟ فقالت ضيف. فقال: لا أهلاً ولا مرحباً، ما لنا وللفيف. فلما سمعت كلامه ركبت من ساعتي وسرت، فلما كان من الغد رأيت بيتاً في الفلاة فقصدته فإذا فيه أعرابية فلما رأتني قالت: مَنْ تكون؟ قلت: ضيف. قالت: لا أهلاً ولا مرحباً بالضيف، ما لنا وللضيف، فبينما هي تكلمني إذا أقبل صاحب البيت. فلما رآني قال: من هذا؟ قالت ضيف. قال: مرحباً وأهلاً وللضيف، فبينما هي تكلمني إذا أقبل صاحب البيت. فلما رآني قال: من هذا؟ قالت ضيف. قال: مرحباً وأهلاً بالضيف. ثم أتى بطعام حسن فأكلت، وماء فشربت، فتذكرت ما مرّ بي الأمس فتبسمت. فقال: مِمّ تبسمك؟ بالضيف. ثم أتى بطعام حسن فأكلت، وماء فشربت، فتذكرت ما مرّ بي الأمس فتبسمت. فقال: الأعرابية ويعلها، وما سمعت منه ومن زوجته، فقال: لا تعجب إن تلك الأعرابية التي رأيتها هي أختي، وإن بعلها أخو امرأتي هذه. فغلب على كل طبع أهله.

وحكايات هؤلاء، وأمثالهم كثيرة، وأخبارهم ونوادرهم شهيرة، وفيما ذكرته كفاية، وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب الخامس والثلاثون: في الطعام وآدابه، والضيافة وآداب المضيف والضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك

أما إباحة الطيب من المطاعم: فقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كُلُوا من طيّاتِ ما رَزَقْناكم واشكُروا لله الله كُتم إياه تعبُتُون﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يسْألُونَكُ ماذا أَحِلَّ لهم قُلْ أَحِلَّ لكُمُ الطيّباتُ وما علّمتُم من الجوارح مكلّبين﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حرَّم زينةَ الله التي أخرجَ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنُوا في الحياة اللنيا خالصة يوم القيامة﴾ (٣) وقال رسول الله على ومحرّمُ الحلال، كمحلّل الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه، وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: ليس في اتخاذ الطعام سرف. وسئل الفضل عمن يترك الطيبات من اللحم والخبيص (١) للزهد. فقال: ما للزهد وأكل الخبيص ليتك تأكل وتتمي الله ال يكره أن تأكل الحلال، إذا اتّقيّتَ الحرام. انظر كيف برّك بوالديك وصلتك للرحم وكيف عطفك على الجار، وكيف رحمتك للمسلمين، وكيف كظمك للغيظ، وكيف عفوك عَمَّن ظلمك، وكيف إحسانك على من رّك الخبيص.

وأما نعوت الأطعمة وما جاء فيها؛ فقد نقل عن الرشيد أنه سأل أبا الحرث عن الفالوذج واللوزينج (٥) أيهما أطيب، فقال: يا أمير المؤمنين، لا أقضي على غائب، فأحضرهما إليه فجعل يأكل من هذا لقمة، ومن هذا لقمة، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أقضي لأحدهما أتى الآخر بحجته. واختلف الرشيد وأم جعفر في الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب فحضر أبو يوسف القاضي فسأله الرشيد عن ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لا يقضى على غائب فأحضرهما فأكل حتى اكتفى فقال له الرشيد: أحكم. قال: قد اصطلح الخصمان يا أمير المؤمنين. فضحك الرشيد، وأمر له بألف دينار، فبلغ ذلك زبيلة فأمرت له بألف دينار إلا ديناراً (١٦). وسمع الحسن البصري رجلاً يعيب الفالوذج فقال لباب البر بلعاب النحل، بخالص السمن، ما أظن عاقلاً يعيبه. وقال الأصمعي: أول مَنْ صنع الفالوذج عبد الله بن جدعان. وأتى أعرابي بفالوذج فأكل منه لقمة فقيل له: هل تعرف هذا؟ فقال هذا وحياتك الصراط المستقيم.

<sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة: المائلة، الَّاية: ٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة: الأعراف، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) اللحم والخبيص: نوع من الحلواء.

<sup>(</sup>٥) الفالوذج واللوزينج: نوعان من الحلواء يصنعان من اللقيق والسكر والسمن.

<sup>(</sup>٦) ديناراً: هذا أدب وتهذيب من زبيدة لثلا تساوي عطاء الخليفة.

وكان أحب الطعام إلى رسول الله 難 اللحم. وعن أبي اللرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 難 الله علم الحام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. وكان 難 يقول: هم سيد الطعام في الدنيا والآخرة، وهو يزيد في السعم، ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل. وكان 難 يحب اللباء ويقول: يا عاشة إذا طبختم قدراً فأكثروا فيها من اللباء، فإنها تشد القلب الحزين وهي شجرة أخي يونس. وعنه 難 أنه قال: عليكم بالقرع فإنه يشد الفؤاد ويزيد في الدماغ، وعليكم بالعلم فإنه يرق القلب، ويغزر اللمعة. وعن أبي رافع قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أكل التمر أمان من القولنج، وشربُ العسل على الريق أمان من الفالج، وأكلُ السفرجل يحسن الولد، وأكلُ الرمان يصلح الكبد، والزبيب يشد العصب، ويذهب بالنصب والوصب(١٠)، والكرفس يقوي المعدة، ويطيب النكهة، وأطيب اللحم الكبد، والزبيب يشد العصب، ويذهب بالنصب والوصب(١٠)، والكرفس يقوي المعدة، ويعليب النكهة، وأطيب اللحم الكتف. وكان يديم أكل الهريسة. وكان يأكل على سماط معاوية، ويصلي خلف علي، ويجلس وحده، فسئل عن ذلك فقال: طعام معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أفضل، وهو أعلم، والجلوس وحدي لي أسلم. وسميت المتوكل، والمأمونية بالمأمون. وقال الحسن بن سهل يوماً على مائذة المأمون: الأرز يُري منامات حسنة، ومَن رأى مناماً حسناً كان في نهارين، فاستحسن قوله ووصله. وقال أبو صفوان: الأرز الأبيض بالسمن والسكر ليس من طعام أهل الدنيا. وقيل لأبي الحرث: ما تقول في الفالوذجة؟ قال: وددت لو أنها وملك الموت اعتلجاً أن في نهارين، فالمالوذجة لآمن، ولكنه لقيه بعصا. وكانت العرب لا تعرف الألوان، إنما كان طعامهم اللحم يطبغ بالماء والملع. حتى كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه فاتلخذ الألوان.

ويقال للمرقة المسخنة بنت نارين. وكان بعض المترفهين يقول: جنبوا مائدتي بنت نارين. وقالوا: كل طعام أعيد عليه التسخين مرتين فهو فاسد. وقيل: إذا ألقي اللحم في العسل ثم أخرج بعد شهر طرياً فإنه لا يتغير. ويقال للسكباج (٣) سيد المرق، وشيخ الأطعمة، وزين الموائد، ويقال: إذا طبخت اللحم بالخل فقد ألقيت عن معدتك ثلث المؤنة ويقال للخبز ابن حبة. قال بعضهم:

## نَــــي حَبِّــــةِ القلـــب منـــي زرعـــتُ حُـــبُ ابـــنِ حبِّـــه

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه: أكرموا الخبز. قالوا: وما كرامته يا رسول الله؟ قال: لا يتنظر به الأدام، إذا وجدتم الخبز فكلوه، حتى تؤتوا بغيره. وفي الحديث: مَنْ داوَمَ على اللحم أربعين يوماً قسا قلبه، ومَنْ تركه أربعين يوماً ساء خلقه. وقيل: المائلة التي أنزلت على بني إسرائيل كان عليها كل البقول إلا الكراث، وسمكة عند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، سبعة أرغفة على كل واحد زيتون، وحب رمان. ودخل ابن قرعة يوماً على عز الدولة وبين يديه طبق فيه موز فتأخر عن استدعائه فقال: ما بال مولانا ليس يدعوني إلى الفوز بأكل الموز؟ فقال: صفه حتى أطعمك منه. فقال: ما الذي أصف من حسن لونه فيه سبائك ذهبية، كأنها حشيت زبداً وعسلاً، أطيب الثمر كأنه مخ الشحم، سهل المقشر، لين المكسر، عذب المطعم بين الطعوم، سلس في الحلقوم، ثم مد يده وأكل. وسمع مخ الشحم، سهل المقشر، لين المكسر، عذب المطعم بين الطعوم، سلس في الحلقوم، ثم مد يده وأكل. وسمع

<sup>(</sup>١) بالنصب والرصب: الإعياء والمرض.

<sup>(</sup>٢) اعتلجا: اجتمعا وتصارعا.

<sup>(</sup>٣) للسكباج: أكلة فيها لحم ومرق من خل.

رجلاً يذم الزبد فقال له: ما الذي ذممت منه سواد لونه أم بشاعة طعمه، أم صعوبة مدخله، أم خشونة ملمسه؟ وقيل له ما تقول في الباذنجان؟ قال: أذناب المحاجم، بطون العقارب، ويزور الزقوم. قيل له: إن يحشى باللحم فيكون طيباً. فقال: لو حشي بالتقوى والمغفرة ما أفلح. وصنع الحجاج وليمة واحتفل فيها ثم قال لزاذان: هل عمل كسرى مثلها فاستعفاه (۱) فأقسم عليه. فقال: أؤلم عبد عند كسرى فأقام على رؤوس الناس ألف وصيفة، في يد كل واحدة إبريق من ذهب. فقال الحجاج: أف والله ما تركت فارس لمن بعدها من الملوك شرفاً. وأهدى رجل إلى آخر فالوذجة زنخة، وكتب إليه: إني اخترت لعملها السكر السوسي، والعسل المارداني، والزعفران الأصبهاني. فأجابه: والله العظيم ما علمت إلا قبل أن توجد أصبهان، وقبل أن تفتح السوس، وقبل أن يوحي ربك إلى النحل. وقيل إن أبا جهم بن عطية كان عيناً لأبي مسلم الخولاني على المنصور. فأحس المنصور بذلك فطاوله الحديث يوماً حتى عطش فاستسقى فدعا له بقدح من سويق اللوز فيه السم فناوله إياه فشرب منه فما بلغ داره حتى مات فقيل في ذلك:

7*0|----|0|------|0|------|0|-----|0|----*

تجنَّب سويت اللوز الا تقربتُسه فشربُ سويت اللوز اردى أبا جَهْم وقال أبو طالب المأموني:

فما حملَتْ كفُّ امرىء متطعماً السَّدَّ وأشهى من أصابع زينب وأصابع زينب ضرب من الحلوى يُعمل ببغداد، يشبه أصابع النساء المنقوشة.

ودخل السائب على علي، رضي الله تعالى عنه في يوم شائت، فناوله قلحاً فيه عسل وسمن ولبن، فأباه فقال: أما إنك لو شربته لم تزل دفئاً شبعان سائر يومك. وعن نافع بن أبي نعيم قال: كان أبو طالب يعطي علياً قلحاً من اللبن يصبه على اللات (٢) فكان علي يشرب اللبن ويبول على اللات.

وأما الزهد في المآكل؛ فقد زهد فيه كثير من الأخيار مع القدرة عليه، ومنهم مَنْ لا يقدر عليه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والذي بعث محمداً 義 بالحق ما كان لنا منخل. ولا أكل رسول الله 養 خبراً منخولاً منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبض. قبل: فكيف كتم تأكلون الشعير، قالت: كنا نقول أف أف. وعن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه: نعم الأدم الخل. وكفى بالمرء سرفاً أن يتسخط ما قرب إليه. وقال عمر رضي الله تعالى عنها: ما اجتمع عند رسول الله 義، إدمان، إلا أكل أحدهما، وتصدق بالآخر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان يجتمع لونان في لقمة في فم رسول الله ، إن كان لحماً لم يكن خبزاً، وإن كان خبزاً لم يكن لحماً. وعن النبي 義 قال: فيا على ابدأ بالملح، واختم به، فإن فيه شفاء من سبعين داءه. وروي أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكا إلى الله الضعف، فأمره أن يطبخ اللحم باللبن، فإن القوة فيهما، وسنذكر فضل الزهد في المآكل والمشارب في باب مدح الفقراء إن شاء الله تعالى.

وأما ما جاء في آداب الأكل: فقد قال رسول الله ﷺ: من قال عند مطعمه ومشربه باسم لله خير الأسماء باسم الله اللهم بارك الأرض والسماء، لم يضره ما أكل وما شرب. وكان ﷺ إذا وضع بين يديه الطعام قال باسم الله، اللهم بارك

<sup>(</sup>١) استعفاه: اعتذر عن الطلب وطلب إعفاءه.

<sup>(</sup>٢) اللات: من أصنام الجاهلية.

لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه. وقال ﷺ: قمَنْ أكل طعاماً فقال: الحمد الله الذي (أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه وما لبس ثوباً فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله ﷺ: قإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله أوله وآخره، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله ﷺ: قإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقال ﷺ: قالأكل في السوق دناءة، وعن أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً، قال: فسألناه عن الأكل قائماً، فقال: هو شر من الشرب. وأوصى رجل من خدم الملوك ابنه فقال إذا أكلت فضم شفتيك. ولا تلتفتن يميناً ولا شمالاً، ولا تلقمن بسكين، ولا تجلس فوق مَنْ هو أشرف منك وأرفع منزلة، ولا تبصق في الأماكن النظيفة.

ومن هذا ما رواه الزهري أن النبي غينهي عن النفخ في الطعام والشراب. وقال علي رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله في أن يؤكل الطعام حاراً. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: ما عاب النبي في طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، وقال عمر بن هبيرة: عليكم بمباكرة الغداء فإن مباكرته تطيب النكهة وتعين على المروءة. قيل: وما إعانته على المروءة؟ قال: إن لا تتوق نفسك إلى طعام غيرك. وعن النبي في قال: فمن أكل من سقط المائدة عاش في سعة، وعوفي في ولده، وولد ولده من الحمق، وعنه في: فمن لقط شيئاً من الطعام فأكله حرم الله جلده على الناره. وكان الحرث بن كلدة يقول: إذا تغلّى أحدكم فلينم على غدائه، وإذا تعشى فليَخطُ أربعين خطوة. وقيل: خير الغداء بواكره، وخير العشاء سوافره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فهى رسول خطوة. وقيل: يتبع الرجل بصره لقمة أخيه. وقال الحجاج لأعرابي يوماً على سماطه: ارفق بنفسك. فقال: وأنت يا حجاج اغضض من بصرك. وقال معاوية لرجل على مائدته: خذ الشعرة من لقمتك. فقال: وإنك تراعيني مراعاة مَنْ يرى الشعرة في لقمتي، لا أكلت لك طعاماً أبداً. ووضع معاوية بين يدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما دجاجة ففكها. فقال معاوية أن أمها عداوة؟ فقال الحسن: فهل بينك وبين أمها قرابة؟ أراد معاوية أن الحسن يوقر مجلسه، كما توقر مجالس الملوك، والحسن أعلم منه بالآداب والرسوم المستحسنة رضي الله تعالى عنهما. وحضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم جديً مشوي، فجعل الأعرابي يسرع في أكله منه. فقال له خيهما. وحضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم منه بالآداب والرسوم المستحسنة رضي الله تعالى عنهما. وحضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم منه بالآداب والرسوم المستحسنة رضي الله تعالى عنهما.

وأما ما جاء في كثرة الأكل؛ فقد روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: قمَنْ قل طعامه صح بطنه وصفا قلبه. ومَنْ كثر طعامه سقم بطنه وقسا قلبه. وعنه ﷺ: ولا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب كالزرع إذا كثر عليه الماء مات، وقال ﷺ: هما زين الله رجلاً بزينة أفضل من عفاف بطنه، وقال عمرو بن عبيد: ما رأيت الحسن ضاحكاً إلا مرة واحدة. قال رجل من جلساته: ما آذاني طعام قط. فقال له آخر: أنت لو كانت في معدتك الحجارة لطحنتها. وقال علي كرم الله وجهه: البطنة (١) تذهب الفطنة. وقال ابن المقفع: كانت ملوك الأعاجم إذا رأت الرجل نهماً شرهاً أخرجوه من طبقة الجد إلى باب الهزل، ومن باب التعظيم إلى باب الاحتقار. وتقول العرب: أقلل طعاماً تحمد مناماً. وكانت العرب تعير بعضها بكثرة الأكل وأنشدوا:

بكرح

<sup>(</sup>١) البطنة: امتلاء البطن.

لستُ بسآكسل كسأكسل العبسدِ ولا بنسسوّام كنسسوم الفهسد

وأنشد الأصمعي لرجل من بني فهد:

إذا لــــم أزُرْ إلا لآكـــلَ أكلــة فللا رفعَتْ كفِّي إلـيّ طعامي(١) فما أكلــة إن نلتُها بغنيمــة ولا جـوعــة إن جعتُها بغــرام

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أراد رسول الله في أن يشتري غلاماً، فألقى بين يديه تمرآ يأكله فأكثر فقال في إن كثرة الأكل شؤم. وقالوا: الوحدة خير من جليس السوء، وجليس السوء من الأكيل السوء. وشكا أبو العيناء إلى صديق له سوء الحال، فقال: اشكر فإن الله قد رزقك الإسلام، والعافية. قال: أجل ولكن بينهما جوع يقلقل الكبد. ودعت أبا الحرث، حبيبة له فحادثته ساعة فجاع، فطلب الأكل فقالت له: أما في وجهي ما يشغلك عن الأكل؟ قال: جعلت فداءك لو أن جميلاً وبثينة قعدا ساعة لا يأكلان لبصق كل منهما في وجه صاحبه وافترقا.

وأما أخبار الأكلة؛ فقد قبل إن وهب بن جرير سأل ميسرة البراش عن أعجب ما أكل. فقال: أكلت مائة رغيف بمكوك (٢) بلح. ومرَّ ميسرة المذكور يوماً بقوم وهو راكب حماراً فدعوه للضيافة فلبحوا له حماره، وطبخوه وقدموه له، فأكله كله، فلما أصبح طلب حماره ليركبه فقيل له: هو في بطنك. وقال المعتمر بن سليمان: قلت لهلال المازني: ما أكلة بلغتني عنك. قال: جعت مرة ومعي بعير لي فنحرته وشويته وأكلته، ولم أبق منه إلا شيئاً يسيراً حملته على ظهري. فلما كان الليل أردت أن أجامع أمة لي فلم أقدر أن أصل إليها. فقالت: كيف تصل إليّ، وبيننا جمل. فقلت له: كم تكفيك هذه الأكلة؟ فقال: أربعة أيام. وقال الأصمعي: إن سليمان بن عبد الملك كان شرهاً بهماً، وكان من شرهه أنه إذا أتي بالسفود وعليه الدجاج السمين المشوي لا يصبر إلى أن يبرد ولا أن يؤتى بمنديل، فيأخذ بكمه واحدة واحدة حتى يأتي عليها. فقال الرشيد: ويحك يا أصمعي ما أعلمك بأخبار الناس إني عُرِضَتْ عليّ جباب سليمان فرأيت فيها آثار الدهن فظنته طِيباً حتى حدثنني، ثم أمر لي بجبة منها فكنتُ إذا لبستها أقول هذه جبة سليمان بن عبد الملك.

وقال الشمردل وكيل عمرو بن العاص: قدم سليمان بن عبد الملك الطائف فدخل هو وحمر بن عبد العزيز إلي، وقال: يا شمردل ما عندك ما تطعمني؟ قلت: عندي جدي كأعظم ما يكون سمناً. قال عجّل به فأتيته به كأنه عكة (٢) سمن فجعل يأكل منه ولا يدعو عمر، حتى إذا لم يبق منه إلا فخذ قال: هلم يا أبا جعفر. فقال: إني صائم، فأكله. ثم قال: يا شمردل ويلك أما عندك شيء؟ قلت: ست دجاجات كأنهن أفخاذ نعام. فأتيته بهن فأتي عليهن. ثم قال: يا غلام أفرغت يا شمردل أما عندك شيء؟ قلت: سويق (٤) كأنه قراضة الذهب، فأتيته به فعبه حتى أتى عليه. ثم قال: يا غلام أفرغت من غدائنا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال نيف وثلاثون قدراً قال ائتني بقدر قدر فأتاه بها، ومعه الرقاق فأكل من كل قدر ثلثة ثم مسح يده، واستلقى على فراشه وأذِنَ للناس فدخلوا، وصف الخوان فقعد وأكل مع الناس. وكان

<sup>(</sup>١) فلا رفعَت كنِّي إليَّ طعامي: يدعو على نفسه بالشلل.

<sup>(</sup>٢) المكوك: مكيال يسع صاعاً ونصف أو ما يقارب ذلك.

<sup>(</sup>٣) عكة سمن: آنية خاصة بالسمن.

**<sup>] (</sup>٤) سويق: شراب خاص.** 

هلال بن الأسمر يضع القمع على فيه ويصب اللبن أو النبيذ وكان غليظاً عتلاً <sup>(١)</sup>.

وقال أعرابي لرجل رآه سميناً أرى عليك قطيفة (٢) من نسج أضراسك. وقال أبو المجسر الأعرابي كانت لي بنت تجلس معي على المائدة، فتبرز كفاً كأنها صلفة<sup>(٣)</sup> في ذراع، كأنه جمارة فلا تقع عينها على لقمة نفيسة إلا خصتني بها، فكبرت وزوجتها، وصرت أجلس إلى المائلة مع ابن لي، فيبرز كفاً كأنها كرنافة<sup>(١)</sup>، فوالله لم تسبق عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها. وقال مسلم بن قتيبة: عددت للحجاج أربعة وثمانين رغيفاً مع كل رغيف سمكة. ويقال: فلان يحاكي حوت يونس في جودة الالتقام، وعضا موسى في سرعة الإلتهام. وقيل لأبي مرة: أي الطعام أحب إليك قال: لحم سمين، وخبز سميذ. أضرب فيه ضرب ولى السوء في مال اليتيم. وقال صدقة بن عبيد المازني: أوْلَمَ لي أبي لما تزوجت فعمل عشر جفان ثريد من جزور<sup>(ه)</sup>، فكان أول من جاءنا هلال المازني فقدمنا له جفنة مترعة فأكلها، ثم أخرى فأكلها حتى أتى على الجميع، ثم أتى بقربة مملوءة من النبيذ فوضع طرفها في شدقه، وفرغها في جوفه، ثم قام فخرج واستأنفنا عمل الطعام. وكان عبيد الله بن زياد يأكل في كل يوم خمس أكلات، فخرج يوماً يريد الكوفة. فقال له رجل من بني شيبان: الغداء، أصلح الله الأمير، فنزل فذبح له عشرين طائراً من الأوز فأكلها، ثم قدم الطعام فأكل، ثم أتى بزنبيلين في إحداهما تين، وفي الآخر بيض فجعل يأكل من هذا تينة، ومن هذا بيضة حتى أتى على ذلك جميعه ثم رجع وهو جائع، وكان ميسرة البراش يأكل الكبش العظيم، وماثة رغيف. فذكر ذلك للمهدي فقال: دعوت يوماً بالفيل، وأمرت فألقى إليه رغيف رغيف فأكل تسعة وتسعين، وألقى إليه تمام الماثة فلم يأكله. وحدث الشيخ نبيه الدين الجوهري أنه سمع الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام يقول: إن معاوية بن أبى سفيان كان يأكل في كل يوم مائة رطل بالدمشقى ولا يشبع. ونزل رجل بصومعة راهب، فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة، وذهب ليحضر إليه العدس، فحمله وجاء فوجده قد أكل الخبز فذهب فأتى بخبز، فوجده قد أكل العدس، ففعل معه ذلك عشر مرات، فسأله الراهب: أين مقصدك؟ قال: إلى الأردن، قال: لماذا، قال بلغني أن بها طبيباً حاذقاً أسأله عما يصلح معدتي، فإني قليل الشهوة للطعام. فقال له الراهب: إن لي إليك حاجة قال: وما هي؟ قال: إذا ذقت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك على".

وأما المهازلة على الطعام: فقد روي عن يحيى بن عبد الرحمٰن رضي الله تعالى عنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان عندي رسول الله فله وسودة فصنعت حريرة فجئت به. فقلت لسودة كلي فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلين، أو لألطخن وجهك. فقالت: ما أنا بذائقته فأخذت من الصحفة شيئاً فلطخت به وجهها ورسول الله به عالم وينها، فتناولَتْ من الصحفة شيئاً فلطخت به وجهي. وجعل رسول الله فله يضحك. واشترى غندر يوماً سمكاً. وقال لأهله: أصلحوه. ونام فأكل عيائه السمك ولطخوا يده، فلما انتبه قال: قدموا إليّ السمك، قالوا: قد أكلت. قال: لا. قالوا: شمعً يدك. ففعل، فقال: صدقتم ولكن ما شبعت. ودخل الحمدوني على رجل وعنده أقوام

 <sup>(</sup>١) عنلا: ضخماً غليظاً.

<sup>(</sup>٢) قطيفة: كساء مخملي.

<sup>(</sup>٣) صلفة: لضخامتها تبدو كالإناء الضخم.

<sup>(</sup>٤) كرنافة: جنوع الكرنب.

<sup>(</sup>٥) جزور: ذبيحة الإبل.

بين أيديهم أطباق الحلوى، ولا يمدون أيديهم. فقال: لقد ذكرتموني ضيف إبراهيم، وقول الله تعالى: ﴿فلما رأى أيديهم لا تصلُ إليه نكرَهُم وأوجَسَ منهم خيفة﴾(١) ثم قال: كلوا رحمكم الله، فضحكوا وأكلوا. والحكايات في ذلك كثيرة.

وأما الضيافة وإطعام الطعام؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ هِل إِنَّاكَ حَدَيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرِمِينَ ﴾ (٢) وقال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يؤذ جارِه؛ وقال ﷺ: «من أكل وذو عينين ينظر إليه، ولم يواسه ابتلى بداء لا دواء له». وقال الحسن: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة، إطعام الأخ المسلم الجائع، وقيل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: بمَ اتخذك الله خليلًا؟ قال: بثلاث؛ ما خيرت بين شيئين، إلا اخترت الذي لله على غيره، ولا اهتممت بها تكفل لي به، ولا تغديت ولا تعشيت إلا مع ضيف. ويقولون: ما خلا مضيف الخليل عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ليلة واحدة من ضيف. وكان الزهري إذا لم يأكل أحد من أصحابه من طعامه حلف لا يحدثه عشرة أيام، وقالوا: المائدة مرزوقة. أي مَنْ كان مضيافاً وسع الله عليه. وقالوا: أول من سَنَّ القرى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأول من ثرد الثريد وهشمه هاشم، وأول من أفطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما، وهو أول من وضع موائده على الطريق، وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعود منه شيء، فإن لم يجد مَنْ يأكله تركه على الطريق. وقيل لبعض الكرماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق، والتأدب مع الأضياف؟ فقال: كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس، فما استحسنته من أخلاقهم اتبعته، وما استقبحته

وأما آداب المضيف: فهو أن يخدم أضيافه، ويظهر لهم الغني، وبسط الوجه. فقد قيل: البشاشة في الوجه، خير من القرى. قالوا: فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك؟ وقد ضمن الشيخ شمس الدين البديري رحمه الله هذا الكلام بأبيات فقال:

> إذا المسرة وافسى منسزلاً منسك قساصسداً فكن باسماً في وجهب متهلُّمالًا وفدُّمْ لــه مــا تستطيعُ مــن القِــرى فقد قيل بيت سالف متقلم بشاشةً وجه المرء خيرٌ من القِرى

> سلى الطارق(٣) المعتسر يسا أمَّ مسالسكِ

أأبسط وجهسى إنسه أؤل القِسرى

وقَسلُ مسرحياً أهسادٌ ويسومٌ مبساركُ عجولاً ولا تبخيلُ بما هيو هاليكُ تسداولَبهٔ زیسدٌ وعمسرو ومسالسكُ فكيف بمن يأتى به وهو ضاحكً

قِسراك وأرمته لسديك المسسالك

وقال العرب: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة، وإطالة الحديث عند المؤاكلة. وقال حاتم الطائي:

إذا ما أتانى بين ناري ومجزري(1) وأبسلل معسروفسي لسه دون منكسري

سورة: هود، الآية: ٧٠.

سورة: الذاريات، الآية: ٢٤.

الطارق: القادم ليلاً

المجزر: مكان النبع.

وخيـــــرُهـــــم لطـــــارق إذا أتـــــى

شمع كطمارقة الضيموف النسزل

ضيفًا لسه، والضيف ربُّ المنسزلِ

نحينُ الضيوفُ وأنت ربُّ المنزلِ

نحـــنُ ســـوا؛ فيـــه والطـــارقُ

إلا السذي حسرًمه الخسالسقُ

وقال آخر في عبد اللَّه بن جعفر:

إنىك يىا ابىنَ جعفرٍ خيرُ فتى والله در القائل:

الله يعلم أنسه مسا سسرنسي ما زلت بالترحيب حتى خلتني أخله من قول الشاعر:

يا ضيفنا لو زرتنا لوجَدْتنا وما أحسن ما قال سيف الدولة بن حمدان:

منسزلُنسا رحسبٌ لمسن زارّهُ

وقال الأصمعي: سألت عيينة بن وهب الدارمي عن مكارم الأخلاق فقال: أو ما سمعت قول عاصم بن واثل:

وأنسا لنُقسري الضيسفَ قبسل نسزولِسهِ ونشيِعُــةُ بــالبشــرِ مــن وجــهِ ضــاحــكِ وقال بعض الكرام:

> أضاحك ضيفي قبل إنسزال رحكة وما الخصبُ للأضيافِ أن تكثر القِرى

ويخصب عندي والمحل جديب ولكنما وجمة الكريسم خصيب

عــوّدتُ نفـــي إذا مــا الضيــفُ نَبُهنــي عقـرتُ(١) العشــار(٢) على عـــر وإيــار ومن آداب المضيف أن يتغقد دابة ضيفه ويكرمها، قبل إكرام الضيف. قال الشاعر:

مطية (<sup>۳)</sup> الضيف عندي تلو صاحبها لن يأمن الفيف حتى تكرم الفرسا

وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه، كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله. أما سمعت قول الله عزل وجل: ﴿وامرأته قائمة﴾(١٠).

ومن آداب المضيف: أن يحدُّث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، ولا ينام قبلهم، ولا يشكو الزمان بحضورهم،

وقال آخر:

عقرت: نبحت. (1)

العشار: الناقة في عمر عشرة أشهر. (1)

<sup>(</sup>٣) مطية: مركوبة.

سورة: هود، الآية: ٧١. (1)

ويبش عند قدومهم، ويتألم عند وداعهم، وأن لا يحدث بما يروعهم به، كما حكى بعضهم قال: استدعاني إسحاق بن إبراهيم الظاهري إلى أكل هريسة في بكرة نهار، فلخلت فأحضرت لنا الهريسة، فأكلنا فإذا شعرة قد جاءت على لقمة غفل عنها طباخه، فاستدعى خادمه فأسر إليه شيئاً لم نعلمه، فعاد الخادم ومعه صينية مغطاة، فكشف عن الصينية فإذا يد الطباخ مقطوعة تختلج (١٠)، فتكدر علينا عيشنا، وقمنا من عنده، ونحن لا نعقل.

فيجب على المضيف: أن يراعي خواطر أضيافه كيفما أمكن، ولا يغضب على أحد بحضورهم، ولا ينغص كاعيشهم بما يكرهونه، ولا يعبس بوجهه، ولا يظهر نكداً، ولا ينهر أحداً، ولا يشتمه بحضرتهم، بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن. كما حكى عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه، وعمل لهم سماطاً، إُ وكان له ولد جميل الطلعة، فكان الولد في أول النهار يخدم القوم، ويأنسون به ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته، فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ، ولا تبكى إلى أن تصبح. فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده، فقال: هو نائم، فلما أصبحوا وأرادوا الخروج، قال لهم: إنَّ رأيتهم أن تصلوا على ولدي فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته. فقالوا له: لِمَ لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغُّص على أضيافه في التذاذهم، ولا يكدُّر عليهم في عيشهم، فتعجُّبوا من صبره وتجلُّده، ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه، وبكوا عليه وانصرفوا.

وعلى المضيف أن يأمر غلمانه بحفظ نعال أضيافه وتفقُّد غلمانهم بما يكفيهم ويسهل حجابه وقت الطعام ولا كِرُا يمنع وارداً. وقيل لبعض الأمراء الكرام: لا بأس بالحجاب، لئلا يدخل مَنْ لا يعرفه الأمير، ويحترز<sup>٢٠)</sup> عن العدو. فقال: إن عدوا يأكل طعامنا ولا ينخدع لا يمكُّنه الله منا، والأليق بالكريم الرئيس أن يمنع حاجبه من الوقوف ببابه عند حضور الطعام، فإن ذلك أول الشناعة<sup>(٣)</sup> عليه، وعليه أن يسهر مع أضيافه ويؤانسهم بلذيذ المحادثة وغريب الحكايات، وأن يستميل قلوبهم بالبذل لهم من غرائب الطرف إن كان من أهل ذلك، وأن يُري أضيافه مكان الخلاء. فقد قيل عن ملك الهند، إنه قال: إذ ضافك أحد فأرهِ الكنيفَ فإني ابتليت به مرة فوضعته في قلنسوتي. وقالوا: لا إ بأس أن يدخل الرجل دار أخيه يستطعم للصداقة الوكيدة (٤)، وقد قصد النبي ﷺ والشيخان منزل الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري، وكذلك كانت عادة السلف رضى الله تعالى عنهم. فقد كان لعون بن عبد الله المسعودي ثلثماثة وستون صديقاً فكان يدور عليهم في السنة. ولا بأس أن يدخل الرجل بيت صديقه فيأكل وهو غائب فقد دخل رسول الله ﷺ دار بريرة رضى الله عنها فأكل طعامها وهي غائبة. وكان الحسن رضى الله عنه يوماً عند بقال فجعل يأخذ من هذه الجونة تينة، ومن هذه فستقة فيأكلها، فقال له هشام: ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع؟ فقال له: يا لكم اتلُ عليّ آية الأكل فتلا: ﴿ولا على أنفُسِكُمْ أن تأكُّلوا من بيوتكم﴾ إلى قوله: ﴿أو صديقكم﴾(٥) فقال: الصديق مَنِ استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب.

ئختلج: تتحرك بيقية روح. (1)

**<sup>(</sup>Y)** يحرز: يتحصن.

الشناعة: الفظاعة. **(T)** 

<sup>(1)</sup> الوكيدة: المتينة.

سورة: النور، الآية: ٦١. را (ه)

وعلى المضيف الكريم، أن لا يتأخّر عن أضيافه ولا يمنعه عن ذلك قلة ما في يده بل يحضر إليهم ما وجد. فقد جاء عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابسة، وحشف التمر، ويقولون: ما ندري أيهما أعظم وزراً، الذي يحتقر ما قدم إليه، أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي علي قال: «مَنْ ألقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف». وحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان نازلاً عند الزعفراني ببغداد فكان الزعفراني يكتب في كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها إلى الجارية فأخذها الشافعي منها يوماً، وألحق فيها لوناً آخر، فعرف الزعفراني ذلك، فأعتق الجارية سروراً بذلك. وكانت سنة السلف رضى الله عنهم أن يقدموا جملة الألوان دفعة، ليأكل كل شخص ما يشتهي.

ومن السنة أن يشيّع المضيف الضيف إلى باب الدار، وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضيافه أن لا ينتظر مَنْ يحضر مِن عشيرته، فقد قيل: ثلاثة تضني؛ سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. ونزل الإمام الشافعي رضي الله عنه بالإمام مالك رضي الله عنه فصبّ بنفسه الماء على يديه، وقال له: لا يرعك ما رأيت مني فخدمة الضيف على المضيف فرض.

اعـرض طعـامـك وأبـذلـه لمـن أكـلا واحلف على من أبى واشكر لمن فعلا ولا تكـن سابـري(١) العـرض محتفـلاً مـن القليـل فلسـت الــدهـر محتفـلاً

ومن البخلاء من يعزم على الضيف فيعتذر له فيمسك عنه بمجرد الاعتذار كأنه تخلص من ورطة وقيل لبعض البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ قال: أن يعتذر الضيف بالصوم.

ومن البخلاء من يعجبه طعامه ويصف زباديه ويشتهي أن تبقى على حالها ومنهم من يحضر طعامه فإذا رآه ضيوفه أمر بأن يرفع فهذا أطيبها وأشهاها إلى النفوس ويعتذر أن في أصحابه من يحضر بالغداة عنده وحكي عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف ويين يديه خبز وزبدية فيها عسل نحل، فرفع الخبز وأراد أن يرفع العسل، فلخل الضيف من قبل أن يرفعه فظن البخيل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز فقال له: ترى أن تأكل عسلاً بلا خبز قال نعم، وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة. فقال له البخيل: مهلاً يا أخي والله إنه يحرق القلب: قال: نعم صدقت، ولكنه قلبك وحكي عن بعضهم أنه قال: غلبت على الجوع مرة فقلت أمضي إلى دار فلان لأتغدى عنده فجئت إلى باب بيته فوجئت غلامه فقلت له أين سيدُك؟ فقال: والله لا قلت لك عليه إلا أن أعطيتني كسرة. قال فرجعت هارباً.

ومن البخل تقديم الشيء اليسير وتفخيمه. حكي عن بعض البخلاء أنه حلف يوماً على صديقه وأحضر له خبزاً وقال له: لا تستقل الجبن فإن الرطل منه بثلاثة دراهم، فقال ضيفه: أنا أجعله بدرهم ونصف قال وكيف ذلك؟ قال أكل لقمة بجبن ولقمة بلا جبن فأين هؤلاء من الذي يقول:

قَــالَــتُ أمــا تــرحــلُ تبغــي الغنَــى قلـــتُ فَمَـــنْ للطـــارقِ المعتـــمِ (٢) قـــالَــتُ فهـــلُ الفتـــي المعــدمِ

كِمْ (١) سابري: رقيقه أي قليل الدفاع عنه.

<sup>(</sup>٢) المعتم: القادم ليلاً.

قبد أطعِم الضيف ولم أطعم ليمس الغنم بالمال والدرهم لقد عملَتْ فيه الظنون الكواذبُ يعسد تطفيل الضيوف وضاربُ

سرى نحونا يبغي القرى طاوي الحشى (١) فبات له منا إلى الصبح شائم أ فشتًانَ ما بين القاتلين.

وأما آداب الضيف فهو: أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور، منها أكلُ الطعام، ولا يعتذر بشبع، بل يأكل كيف أمكن. فقد حكي أنه ورد على بعض الأعراب ضيف فلخل به إلى بيته وقدم له الطعام فقال الضيف: لستُ بجائع، وإنما احتاجُ إلى مكان أبيت فيه. فقال الأعرابي: إذا كان هذا عزمك فكن ضيف غيري فإني لا أرى أن تملحني في البلاد وتهجوني فيما بيني وبيتك. وحكي عن بعض التجار قال: استدعاني أبو حفص محمد بن القاسم الكرخي لأعرض عليه قماشاً من تجارتي، فبينما أنا بين يديه، وإذا بأطباق الفاكهة قد حضرة فقمت من مجلسه فقال: يا فلان ما هذا الخلق العامي؟ اجلس فجلست وتحقّقتُ كرمه، وجعَلْتُ آكل الكمثراة في لقمة، والتفاحة في لقمة، ثم قدم العلمام وكنتُ جائماً، فأكلت أكلاً جيداً ثم انصرفت. فلم أشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاءني غلامه ببغلته فاستدعاني إليه فقال لي: يا فلان إني قليل الأكل، بطيء الهضم ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس فأريد أن لا تنقطع بعدها عني. قال: فكنت متى انقطعت حضر غلامه في طلبي، فحصل لي بقربي منه مال كثير، وجاه عريض.

ومن آداب الضيف: أيضاً أن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة، وموضع قضاء الحاجة، وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم، وأن لا يخالفه إذا أجلسه في مكان أكرمه به، وأن لا يمتنع من غَسل يديّه، وإذا رأى صاحب المنزل قد تحرّك بحركة فلا يمنعه منها. فقد نقل في بعض المجاميم أن بعض الكرماء كان عربيداً (٢ على المناف سيّىء الخلق بهم، فبلغ ذلك بعض الأذكياء فقال: الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه كريم الأخلاق وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف، ولا بد أن أتطفل عليه لأرى حقيقة أمره. قال: فقصدته وسلمت عليه، فقال: هل لك أن تكون ضيفي؟ قلت: نعم. فسار بين يديّ إلى أن جاء إلى باب داره فأذن لي فدخلت فأجلسني في صدر مجلسه فجلست حيث أجلسني، وأعطاني مسئداً فاستندت إليه، فأخرج لي شطرنجاً وقال: أتتقن شيئاً؟ قلت: نعم. فلمبت معه فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه وأنا أكل، فلما فرغنا قدم طستاً وإبريقاً وأراد أن يسكب الماء على يديّ فلم أمنعه من ذلك، وأراد الخروج من بين يديّ بعد أن قدم نعلي، فلم أرده عن ذلك. فلما أراد الرجوع قلت: يا سيدي أنشدك الله ألا فرجت عني كربة. قال: وما هي؟ فأخبرته الخبر فقال: والله ما يحوجني لذلك إلا سوء أدبهم، يا سيدي أنشدك الله ألا فرجت عني كربة. قال: وما هي؟ فأخبرته الخبر فقال: والله ما يحوجني لذلك إلا سوء أدبهم، يا ميدال الضيف إلى داري فأجلسه في الصدر فيأبى ذلك، ثم أقدم إليه الطعام فلا أتحفه بشيء مستظرف إلا ردّه عليّ. ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند الغسل فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعل، ثم أريد أن أشيعه فلا يمكنني من ذلك فأقول في نفسي: لا يحكم الإنسان على نفسه حتى في بيته، فعند ذلك أشتمه وألعنه. بل أضربه وفي معنى ذلك يقول بعضهم: في نفسي: لا يحكم الإنسان على نفسه حتى في بيته، فعند ذلك أشتمه وألعنه. بل أضربه وفي معنى ذلك يقول بعضهم:

<sup>(</sup>١) طاوي الحشى: فارغ الجوف من الجوع.

<sup>(</sup>٢) عربيداً: سيىء الخلق.

إن كسان ذا حسرم وطبسع لطيسف أو أن يُخيسف (١)

لا ينبغـــــي للضَّيْــــفِ أن يعتــــرض فـــالأمـــرُ لــــلإنــــانِ فـــي بيتـــه

ومما يعاب على الضيف: أمور منها، كثرة الأكل المفرط إلا أن يكون بدوياً فإنها عادته. ومنها أن تتبع طريق الشرهين كمن يتخذ معه خريطة مشمعة (٢)، يقلب فيها الزبادي، والإمراق، والحلوى وغير ذلك، ومنها أن يأخذ معه ولده الصغير ويعلمه أن يبكى وقت الإنصراف من الطعام، ليعطى على اسم ولده الصغير، ومنها قبح المؤاكلة وقد عُدًّ فيها عيوب كثيرة فمنها، المتشاوف، والعداد، والجراف، والرشاف، والنفاض، والقراض، والبهات، واللتات، والعوام، والقسام، والمخلل، والمزيد، والمرنخ والمرشش، والمفتش، والمنشف، والملبب، والصباغ، والنفاخ، والحامي، والمجنح، والشطرنجي، والمهندس، والمتمني، والفضولي. فأما المتشاوف: فهو الذي يستحكم جوعه قبل فراغ الطعام فلا تراه إلا متطلعاً لناحية الباب يظن أن كل ما دخل هو الطعام. وأما العداد: فهو الذي يستغرق في عد الزبادي ويعد على أصابعه، ويشير إليها، وينسى نفسه. والجراف: هو الذي يجعل اللقم في جانب الزبدية ويجرف بها إلى الجانب الآخر. والرشاف: هو الذي يجعل اللقمة في فيه ويرتشفها فيسمع لها حين البلع حس لا يخفي على جلساته وهو يلتذ بذلك. والنفاض: هو الذي يجعل اللقمة في فيه وينفض أصابعه في الزبدية. والقراض: هو الذي يقرض اللقمة بأطراف أسنانه ويضعها في الطعام بعد ذلك. والبهات: هو الذي يبهت في وجه الآكلين حتى يبهتهم ويأخذ اللحم من بين أيديهم. واللتات: هو الذي يلت اللقمة بأطراف أصابعه قبل وضعها في الطعام. والعوام: هو الذي يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخذ الزبادي، والقسام: هو الذي يأكل نصف اللقمة ويعيد باقيها في الطعام من فيه. والمخلل: هو الذي يخلل أسنانه بأظفاره. والمزبد: هو الذي يحمل معه الطعام. والمرتخ: هو الذي يرنخ اللقمة في الأمراق فلا يبلغ الأولى، حتى تلين الثانية. والمرشش: هو الذي يفسخ اللجاج بغير خبرة فيرش على مؤاكليه. والمفتش: هو الذي يفتش على اللحم بأصابعه. والمنشف: هو الذي ينشف يديه من الدهن باللقم، ثم يأكلها. والملبب: هو الذي يملأ الطعام لباباً والصباغ: هو الذي ينقل الطعام من زبدية إلى زبدية ليبرده. والنفاخ: هو الذي ﴿ ينفخ في الطعام. والحامى: هو الذي يجعل اللحم بين يديه فيحميه عن مؤاكليه. والمجنح: هو الذي يزاحم مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح له في المجلس فلا يشق عليه الأكل. والشطرنجي: هو الذي يرفع زبدية، ويضع زبدية أخرى مكانها. والمهندس: هو الذي يقول لمن يضع الزبادي ضع هذه هنا، وهذه ههنا حتى يأتي قدامه ما يحب. والمتمنى: هو الذي يقول ليتني لم يكن معي مَنْ يأكل. والفضولي: هو الذي يقول لصاحب المنزل عند فراغ الطعام، إن كان قد 🌣 بقي عندك في القدور شيء فاطعم الناس فإن فيهم مَنْ لم يأكل.

ومن الأضياف: مَنْ لا يلذ له حديث إلا وقت غسل يديه، فيبقى الغلام واقفاً والإبريق في يده، والناس يتنظرونه. ومنهم: مَنْ يفسل يديه بالاشنان مرة واحدة، فإذا اجتمع الوسخ والرفر تسوك بهما. ومنهم: مَنْ يدخل الدار من فيتدىء بالهندسة أولاً، فيقول كان ينبغي أن يكون باب المجلس من ههنا، والإيوان كان ينبغي أن يكون ههنا. ويتتقل من الهندسة إلى ترتيب المجلس، فينقل الفاكهة من موضعها إلى موضع آخر، وإن كان قد استحكم جوعه استعفى من الهندسة إلى ترتيب المجلس، فينقل الفاكهة من موضعها إلى موضع آخر، وإن كان قد استحكم جوعه استعفى من الهندسة إلى ترتيب المجلس،

<sup>(</sup>۱) پُخيف: يجور.

<sup>(</sup>٢) خريطة مشمعة: وعاه من أدم يشدّ على ما فيها.

يِّ الطعام وذهل عن بقية الأضياف وشدة جوعهم. ومنهم: مَنْ يخرج فيطوف على أصدقاء صاحب الدعوة فيتألم من انقطاعهم، ويستوحش من غيبتهم، ويسلطهم على عرض صاحبهم. ولقد حكى عن مغن غير مجيد أنه لم يبطل ولا يِّخ ليلة واحدة وما ذاك إلا أنه كان إذا سئل: أين كنت؟ قال: كنت عند الناس، وإذا قيل له: أين أكلت؟ قال أكلت في بطني، وإذا قيل له: أين شربت؟ قال: شربت في فمي. ومنهم: مَنْ يفهم عن صاحب الدعوة أنه يقول لغلامة اشتر ﴾ُ كذا، فيقول: والله العظيم أو الطلاق الثلاث يلزمه ما يشتري شيئاً فأذوقه فيعجز صاحب المنزل ويخجله إذا لم يكن في بيته شيء موجود، وليت شعري إذا كان لا يأكل فلأي شيء حضر، ومنهم: من يرى صاحب البيت قد أسر إلى صديقه فيقول: ما الذي قال المولى لصاحبنا؟ وهو لا يريد أن يعلمه. ومنهم: من يستعجل صاحب المنزل بالأكل، ويشكو الجوع، ويظن أن ذلك بسط ومكارم أخلاق، وإنما ذلك يكون في بيته لا في بيوت الناس. ومنهم: مَنْ يقول لصاحب الدعوة: من يغني لنا؟ فيقول، فلان. فيقول له: غلطت لم لا دعوتَ فلاناً؟ ومنهم: مَنْ يسأل صاحب البيت: كيف قوته في النكاح؟ فيقول له: أنا رجل كبير قد ضعفت قوتي وشهوتي، أو يقول: ما لي قوة طائلة في ذلك. فيقول: أنا والله كلما مرّ على عام تزايدت شهوتي وكثر لهذا الفن تشوقي، ويعلن بذلك حتى تسمعه صاحبة البيت. ومنهم: من خ يشكو حاله مم أهل بيته، ويذكر نفقته عليهن وكسوته عليهن، وكثرة أنعامه وإحسانه إليهن، وما عليه زوجته من سوء الأخلاق، وكبر النفس لتستقل زوجة صاحب البيت ما هي فيه مع زوجها، وربما كان ذلك سبباً لفراقها. ومنهم مَنْ رِّ تعجبه نفسه ويستحسن لباسه ويستطيب رائحته، وإذا سمع الغناء تواجد وأظهر الطرب وحرك رأسه، ويقوم قائماً يتمايل حتى يرى أهل الرجل أنه لطيف الشكل، بديع الحركات، ويظن في نفسه أنه يعشق، وأن رسول صاحبة البيت لا يبطىء عنه. ومنهم: مَنْ يقال له العب الشطرنج فيأباه، ويشتغل بالدندنة فيقع في الفضول. ومنهم: مَنْ يتأمر على غلمان صاحب البيت ويهين أولاده ويظن أنه يدل عليهم. ومنهم: مَنْ يقول له صاحب البيت: كُلْ، فيقول: ما آكل إلاِ أنا ورفيقي. ومنهم: مَنْ يسمع السائل على الباب فيتصدق عليه من مال صاحب البيت بغير إذنه، أو يقول للسائل: فتح الله عليك. ومنهم: من يدعو الناس لصاحب الوليمة بغير إذنه، ويقلده بذلك المنن، وأكثر الناس واقع في ذلك.

نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا بمنه وكرمه أنه جواد كريم رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب السادس والثلاثون: في العفو والحلم الصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب، وما أشبه ذلك

قد نلب الله عز وجل نبيه ﷺ إلى الصفح والعفو بقوله تعالى: ﴿فاصفَح الصفحَ الجميلَ﴾(١) قيل هو الرضا بلا عتاب وقال تعالى: ﴿خُذُ العَفُو وَآثُرُ بِالعُرْفِ وَأُعرِضُ مِن الجاهِلين﴾(٢) وقال تَعالى: ﴿والكاظمين الغيظَ والعافينَ عن الناس والله يحبُّ المحسنين﴾(٣) وقال تعالى: ﴿وَلَمْنَ صَبِر وَغَفْرٍ﴾(٤) ﴿فَإِنْ ذَلْكُ مِنْ عَزُّم الأمور﴾(٥) وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَيت قصوراً مشرفة على الجنة، فقَّلت: يا جبريل لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه لما بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قال: «ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالعفو، فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك الحدود». وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَنْ كان له على الله أجر فليقم، فلا يقم إلا العافون عن الناس، وتلا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفًا وأَصَلَّحَ فَأَجِرُهُ عَلَى الله﴾(١٠) وقال على كرم الله وجهه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. وكان المأمون رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره ويقول: لقد حبب إلىّ العفو، حتى إنى أخافُ أن لا أثابَ عليه. وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوها. وقال: لو علم الناس حيى للعفو لما تقربوا إلىّ إلاّ بالجنايات. وقال علي كرم الله وجهه: إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه. وقال رضي الله تعالى عنه: اقيلوا(٧) ذوي المروءات عثراتهم، قما يعثر منهم غاثر، إلا ويده بيد الله يرفعه. وقال رضي الله عنه: إن أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصار له على الجاهل. وقال المنتصر: للة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفى يلحقها ذم الندم، وقال ابن المعتز: لا تَشِنْ (^) وجه العفو بالتقريع به. وقيل: ما عفا عن الذنب مَنْ قرع به، وقال رجل لرجل سبَّه: إياك أعني. فقال له: وعنك أعرض. وكان الأحنف رحمه الله تعالى كثير العفو، والحلم، وكان يقول: ما آذاني آحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وكان مشهوراً بين الناس بالحلم، وبذلك ساد عشيرته وكان يقول: وجدت

<sup>)</sup> سورة: الحجر، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأعراف، الآية: ١٩٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة: آل عمران، الآية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة: الشورى، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة: آل عمران، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة: الشوري، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) أقيلوا ذري: انفعوها عنهم.

<sup>(</sup>٨) تَشَنْ: تَقَبُّح.

الاحتمال أنصرَ لي من الرجال. وقيل له: ممن تعلمت الحلُم؟ فقال: من قيسَ بن عاصم كنا نختلف إليه في الحلم، كما يُختلف إلى الفقهاء في الفقه، ولقد حضرت عنده يوماً وقد أتوه بأخ له قد قتل ابنه، فجاؤوا به مكتوفاً فقال: ذعرتم أخي أطلقوه، واحملوا إلى أم ولدي ديته، فإنها ليست من قومنا، ثم أنشأ يقول:

أقــولُ للنفــس تصبيــرا وتعــزيــة إحــدى يــديَّ أصــابَّنــي ولــم تــردِ كــلاهمـا خَلـفَ مِـن فَقْـدِ صــاجِبهِ هــذا أخــي حيــن أدعــوهُ وذا ولــدي

وقيل: من عادة الكريم إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر، وقالوا: ليس من عادة الكرام سرعة الغضب، والانتقام. وقيل من انتقم فقد شفى غيظه، وأخذ حقه، فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره: والعرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام، والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى أن لا يجعل العقوبة شيمته، وإن كان لا بدّ من الانتقام فليرفق في انتقامه إلا أن يكون حداً من حدود الله تعالى. وقال المنصور لجار عجز عن العذر: ما هذا الوجوم(۱) وعهدي بك خطيباً لسنا؟(۱) فقال: يا أمير المؤمنين، ليس هذا موقف مباهاة ولكنه موقف توبة، والتوبة بالاستكانة والخضوع، فرق له، وعفا عنه. وسعى إلى المنصور برجل من ولد الاشتر النخعي ذكر له عنه أنه يميل إلى بني علي، والتعصب لهم. فأمر بإحضاره فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، ذنبي أعظم من نقمتك وعفوك أعظم من نقمتك وعفوك

فعفواً جميــلاً كني يكــونَ لــك الفضــلُ أتيــت بــه أهـــلُ

فَهُبْسَي مسيئًا كالله قلتُ ظالماً فإنْ لم أكُنْ للعفو منك لسوء ما فعفا عنه، وأمر له بصلة.

وأحضر إلى المأمون رجل قد أذنب ذنباً. فقال له أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم أيا أمير المؤمنين أنا ذاك الذي أسرف على نفسه واتكل على عفوك، فعفا عنه وخلى سبيله. وأحضر إلى الهادي رجل من أصحاب عبد الله بن مالك فوبخه على ذنب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن إقراري يلزمني ذنباً لم أفعله، ويلحق بي جرماً لم أقف عليه، وإتكاري رد عليك، ومعارضة لك، ولكني أقول:

ف إن كنت تبغسي بالعقبابِ تشفّياً فلا تـزهـكن عنـد التجـاوزِ فـي الأجـرِ

فقال: لله درك من معتذر بحق أو باطل، ما أمضى لسانك، وأثبت جنانك. وعفا عنه وخلى سبيله.

وركب يوماً عمرو بن العاص رضي الله عنه بغلة له شهباء ومرَّ على قوم. فقال بعضهم: مَنْ يقوم للأمير فيسأله عن أمه وله عشرة آلاف. فقال واحد منهم: أنا. فقام وأخذ بعنان بغلته وقال: أصلح الله الأمير، أنت أكرم الناس خيلاً فلم ركبت دابة اشهابٌ وجهها فقال: إني لا أملّ دابتي حتى تملّني، ولا أملّ رفيقي حتى يملني. فقال: أصلح الله الأمير أما العاص فقد عرفناه، وعلمنا شرفه، فمن الأم؟ قال: على الخبير سقطت أمي النابغة بنت حرملة بن عزة، صبتها رماح العرب فأتي بها سوق عكاظ، فبيعت فاشتراها عبد الله بن جدعان، ووهبها للعاص بن واتل، فولدت

<sup>(</sup>١) الوجوم: العبوس.

وأ (٢) خطيةً لسناً: مكلاماً ذو لسان طيب.

كُورُانجبت فإن كان قد جُعِلَ لك جُعْلٌ، فارجع وخذه وأرسل عنان الدابة. وقيل إن أمه كانت بغياً عند عبد الله بن الجدعان فوطئها في طهر واحد أبو لهب، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل فولدت عمراً فادعاه كُوكلهم، فحكمت فيه أمه فقالت: هو للعاص، لأن العاص هو الذي كان ينفق عليها. وقالوا: كان أشبه بأبي سفيان.

وكان الواثق يتشبه بالمأمون في أخلاقه وحلمه، وكان يقال له المأمون الصغير. نقل عنه أنه دخلت عليه ابنة مروان بن محمد فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لست به. فقالت: السلام عليك يا أيها الأمير. فقال لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقالت: ليسعنا عدلكم. فقال: إذاً لا يبقى على وجه الأرض منكم أحد، لأنكم حاربتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونقضتم شرطه وقتلتم الحسين رضي الله عنه وسبيتم أهله، ولعنتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابركم وضربتم علي بن عبد الله الحسين رضي الله عنه ومديتم أحداً. فقالت: فليسعنا عفوكم. قال: أما هذا فنعم. وأمر برد أموالها عليها وبالغ في الإحسان إليها.

وكان معاوية رضي الله عنه يعرف بالحلم، وله فيه أخبار مشهورة، وآثار مذكورة وكان يقول: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي وحاجة لا يسعها جودي، وهذه مروءة عالية المرتبة. وقال له رجل يوماً ما أشبه استك باست أمك. فقال: ذاك الذي أعجب أبا سفيان منها. وكتب معاوية إلى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يعتذر إليه من شيء جرى بينهما. يقول: من معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أبي طالب. أما بعد، يا بني عبد المطلب، فأنتم والله فروع قصيّ، ولباب عبد مناف، وصفوة هاشم، فأين أخلاقكم الراسية، وعقولكم الكاسية، وقد، والله، أساء أمير المؤمنين ما كان جرى ولن يعود لمثله، إليه أن يغيب في الثرى. فكتب إلى عقيل يقول:

صدقَت وقلت حقماً غيمر أنسي أرى أنْ لا أراكَ ولا تمسرانسسي ولستُ أقولُ سوءاً في صديقي ولكنَّسي أصلمُ إذا جَفَسانسي

قركب إليه معاوية رضي الله عنه وناشده في الصفح عنه، واستعطفه حتى رجع. وحكي عنه رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة، وانتظمت إليه الأمور، وامتلأت منه الصدور وأذعن لأمره الجمهور، وساعده في مراده القدر المقدور، واستحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهم وقائع أيام صفين، ومَنْ كان يتولى كبر الكريهة من المعروفين، فانهمكوا في القول الصحيح والمريض وآل حديثهم إلى مَنْ كان يجتهد في إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة التحريض. فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها صارخة يا أصحاب علي، اسمعهم كلاماً كالصوارم مستحثة لهم بقول لو سمعه الجبان لقاتل، والمدبر لأقبل، والمسالم لحارب، والفاز لكز، والممتزلزل لاستقر. فقال لهم معاوية رضي الله عنه: بنس ما أشرتم به، وقبحاً لما قلتم، أيحسن فيها؟ قالوا: نشير بقتلها فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية رضي الله عنه: بنس ما أشرتم به، وقبحاً لما قلتم، أيحسن الماتبر عني، أنني بعدما ظفرت وقدرت قتلت امرأة قد وفت لصاحبها؟ إني إذا للئيم. لا والله لا فعلت ذلك أبداً ثم دعا بكاتبه فكتب كتاباً إلى واليه بالكوفة أن أنفذ إلى الزرقاء بنت عدي مع نفر من عشيرتها وفرسان من قومها، ومهذ لها وطاء ليناً، ومركباً ذلولاً. فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأ عليها فقالت بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزاتغة عن الطاعة، فحملها في هودج، وجعل غشاءه خزاً مبطناً، ثم أحسن صحبتها. فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحباً الطاعة، فحملها في هودج، وجعل غشاءه خزاً مبطناً، ثم أحسن صحبتها. فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحباً

وأهلًا خير مقدم قدمه وافد، كيف حالك يا خالة؟ وكيف رأيت سيرك؟ قالت: خير مسير. فقال: هل تعلمين لِمَ بعثتُ إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه تعالى. قال: ألستِ راكبةَ الجمل الأحمر يوم صفين، وأنتِ بين الصفوف توقدين نار الحرب وتحرضين على القتال؟ قالت: نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنه قد مات الرأس ويتر الذنب والدهر ذو غِيَر، ومَنْ تفكُّر أبصر، والأمرُ يحدث بعده الأمر. فقال: صدقت، فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا والله. قال: لله أبوك فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس إن المصباح لا يضيء في الشمس، وأن الكواكب لا تضيء مع القمر، وأن البغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد إلا بالحديد؛ ألا من استرشدنا أرشدناه، ومن سألنا اخبرناه، إن الحق كان يطلب ضالة فأصابها. فصبراً يا معشر المهاجرين والأنصار إفكأنكم وقد التأم شمل الشتات وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطله فإنه لا يستوي المحق والمبطل ﴿أَفْمَنَ كَانَ مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾(١) فالنزال النزال، والصبر الصبر. ألا وإن خضاب النساء الحناء، وخضاب الرجال ﴾ الدماء، والصبر خير الأمور عاقبة، اثنوا الحرب غير ناكصين(٢)، فهذا يوم له ما بعده. يا زرقاء أليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك. قال: لقد شاركتِ علياً في كل دم سفكه. فقالت: أحسنَ الله بشارتك يا أمير ﴿ المؤمنين، وأدام سلامتك. مثلك من يبشِّر بخيرٍ ويُسِرُّ جليسه. فقال معارِّية: أو قد سرَّك ذلك؟ قالت: نعم والله لقد سرني قولك، وأنَّى لي بتصديقه. فقال لها معاوية: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلىّ من حبكم في حياته، فاذكري ﴾ حوائجك تقضى. فقالت: يا أمير المؤمنين إني آليت على نفسي أن لا أسأل أحداً بعد عليَّ حاجة. فقال: قد أشار عليّ بعض مَنْ عرفك بقتلك، فقالت: لؤم من المشير ولو أطعته لشاركته، قال: كلا بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك. فقالت: يا أمير المؤمنين، كرم منك، ومثلك من قدر فعفًا، وتجاوز عمن أساؤوا، وأعطى من غير مسألة. قال: فأعطاها كسوة ودراهم، وأقطعها ضيعة تغل لها في كل سنة عشرة آلاف درهم، وأعادها إلى وطنها سالمة، وكتب إلى والى الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها.

وقيل كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أرض، وكان له فيها عبيد يعملون فيها، وإلى جانبها أرض لمعاوية وفيها أيضاً عبيد يعملون فيها، فلنحل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير. فكتب عبد الله كتاباً معاوية يقول له فيه: أما بعد ما معاوية، إن عبيك قد دخلوا في أرضي، فانوهم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن. والسلام. فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه دفعه إلى ولده يزيد، فلما قرأه قال له معاوية: يا بني ما ترى؟ قال: أرى أن تبعث إليه جيشاً يكون أوله عنده، وآخره عندك يأتوك برأسه. فقال: بل غير ذلك خير منه يا بنيّ. ثم أخذ ورقة وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبير يقول فيه: أما بعد فقد وقفتُ على كتاب ولد حواري رسول الله في وسامني ما ساءه، والدنيا بأسرها هيئة عندي في جنب رضاه، نزلت عن أرضي فاضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال، والسلام. فلما وقف عبد الله بن الزبير وضي الله عنهما على كتاب معاوية رضي الله عنه كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المومنين أطال الله بقاءه، ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل، والسلام. فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير وقرأه رمى به إلى ابنه يزيد. فلما قرأه تهلل وجهه وأسفر فقال له أبوه: يا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواء فداوه بمثل هذا الدواه.

سورة: السجلة، الآية: ١٨.

إلاً (٢) ناكصين: محجمين ومتراجعين.

ولما دخل الفيل دمشق واجتمع الناس لرؤيته صعد معاوية في مكان مرتفع ينظر إليه، فبينما هو كذلك إذا نظر في بعض الحجر من قصره رجلاً مع بعض حرمه. فأتى الحجرة ودق الباب فلم يكن من فتحه بد فوقعت عينه على الرجل فقال له: يا هذا في قصري، وتحت جناحي تهتك حرمتي وإنك في قبضتي، ما حملك على هذا؟ قال: فبهت الرجل وقال: وحلمك أوقعني. فقال له معاوية: فإن عفوت عنك تسترها عليّ. قال: نعم. فعفا عنه، وخلّى سبيله. وهذا من الحلم الواسع أن يطلب الستر من الجاني وهو عروض قول الشاعر:

إذا مسرضتُ أتَيْنساكسم نعسوُدكُ م وتُسلنيسون فنسأتيكسم ونعتسلرُ (١)

وحكى عن الربيع مولى الخليفة المنصور، قال: ما رأيت رجلًا أربط جأشاً، وأثبت جناناً من رجل سُعى به إلى المنصور أن عنده ودائع وأموالاً لبني أمية فأمرني باحضاره فأحضرته إليه. فقال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال التي عندك لبني أمية، فأخرجُ لنا منها وأحْضِرْهَا ولا تكتُمْ منها شيئاً. فقال: يا أمير المؤمنين أنت وارث بني أمية؟ قال: لا. قال: أفوصى لهم في أموالهم ورباعهم(٢٠)؟ قال: لا. قال: فما مسألتك عما في يدي من ذلك؟ قال: فأطرق المنضور وتفكر ساعة ثم رفع رأسه وقال: إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها، وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمون فيه فأجعله في بيت أموالهم. فقال: يا أمير المؤمنين فتحتاج إلى إقامة بينة عادلة أن ما في يدي لبئي أمية مما خانوه وظلموه، فإن بني أمية كانت لهم أموال غير أموال المسلمين. قال: فاطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه، وقال: يا ربيع ما أرى الشيخ إلا قد صدق، وما يجب عليه شيء، وما يسعنا إلا أن نعفو عما قيل عنه. ثم قال: هل لك من حاجة؟ قال: نعم، حاجتي يا أمير المؤمنين أن تجمع بيني ويين مَنْ سعي فيّ إليك، فوالله الذي لا إله إلا هو، ما في يدي، لبني أمية مال، ولا وديعة، ولكنني لما مثلت بين يديك وسألتني عما سألتني عنه قابلت بين هذا القول الذي ذكرته الآن، وبين ذلك القول الذي ذكرته أولًا. فرأيت ذلك أقرب إلى الخلاص والنجاة. فقال: يا ربيع اجمع بينه ويين مَنْ سعى به فجمعت بينهما. فلما رآه قال: هذا غلامي اختلَس لي ثلاثة آلاف دينار من مالي، وأبق<sup>(٣)</sup> مني، وخاف من طلبي له فسعي بي عند أمير المؤمنين. قال: فشدد المنصور على الغلام وخوّفه، فأقر بأنه خلامه، وأنه أخذ المال الذي ذكره وسعى به كذباً عليه، وخوفاً من أن يقع في يده. فقال له المنصور: سألتك أيها الشيخ أن تعفو عنه. فقال: قد عفوت عنه وأعتقته ووهبته الثلاثة آلاف التي أخلها، وثلاثة آلاف أخرى أدفعها إليه. فقال له المنصور: ما على ما فعلت من مزيد. قال: بلي يا أمير المؤمنين إن هذا كله لقليل في مقابلة كلامك لي، وعفوك عني، ثم انصرف. قال الربيع فكان المنصور يتعجب منه وكلما ذكره يقول: ما رأيت مثل هذا الشيخ يا ربيع.

وغضب الرشيد على حميد الطوسي فدخا له بالنطع<sup>(1)</sup> والسيف فبكى، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ساخط عليّ. المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لا بد منه، وإنما بكيت أسفاً على خروجي من المدنيا وأمير المؤمنين ساخط عليّ. فضحك وعفا عنه، وقال: إن الكريم إذا خادعته انخدع. وأمر زياد بضرب عنق رجل فقال: أيها الأمير إن لي بك حرمة. قال: وما هي؟ قال: إن أبي جارك بالبصرة. قال ومَنْ أبوك؟ قال: يا مولاي إني نسيت اسم نفسي، فكيف لا

<sup>(</sup>١) المحفوظ في البيت: إذا مرضتم أتيناكم نعودكمُ...

<sup>(</sup>٢) رباعهم: ديارهم.

<sup>(</sup>٣) آبق: هرب.

<sup>(</sup>٤) النطع: جلد يوضع تحت المراد قطع رأسه.

فقال: يا فضل أعطه مائتي ألف درهم قبل أن يصبح. وأمر مصعب بن الزبير بقتل رجل فقال: ما أقبح بي أن أقرم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة، ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطواقك. وأقول أي رب سَلْ مصعباً لِمَ قتلني؟ فقال: اطلقوه فلما أطلقوه قال: أيها الأمير اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض عيش<sup>(1)</sup>. قال: قد أمرت لك بمائة ألف درهم فقال:

أنا الملذنبُ الخطاءُ والعفوُ واسعٌ ولو لم يكن ذنبٌ لما عُرِفَ العفوُ

وتغيظ عبد الملك بن مروان على رجل فقال: والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن به كذا وكذا، فلما صار بين يديه قال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت فاصنع ما أحب الله. فعفا عنه، وأمر له بصلة. وقال الحسن: إن أفضل رداء تردَّى به الإنسان الحلم، وهو، والله، عليك أحسنُ من برد الخبر<sup>(ه)</sup>، وفيه قال أبو تمام:

رقيقُ حواشي الحلم لو أن حلمَهُ بكَفَّيكَ ما مارَيْتَ (١) في أنه بردُ

ويقال الحليم عليم، والسفيه كليم، وقال محمد بن عجلان: ما شيء أشدَّ على الشيطان من عالم معه حلم، إن تكلّم، تكلّم بعلم، وإن سكتَ سكتَ بحلم. يقول الشيطان سكوته عليّ أشد من كلامه:

إذا كنتت تبغس شيمة غيسر شيمة طبعت عليها لم تطعب الضرائب

وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. وفي التوراة:

ضحك. فقلت: أحسن من هذا قولى:

<sup>(</sup>١) مفردها جيفة: الجثة التة.

 <sup>(</sup>٢) سورة: الرعد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) خيفة: ارتعبت.

<sup>(</sup>٤) خفض عيش: دعة ولين.

<sup>(</sup>٥) الخبر: العالم.

<sup>(</sup>٦) ماريت: جادلت.

اذكرني إذا غضبت، اذكرك إذا غضبت. فلا أمحقك (١) فيما أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي الله خير من نصرتك لنفسك. وكان ابن عون إذا غضب على إنسان قال له: بارك الله فيك، وكانت له ناقة كريمة فضربها الغلام فاندر عينها، فقالوا: إن غضب ابن عون فإنه يغضب اليوم. فقال للغلام: غفر الله لك. وقال رجل لرسول الله على: أي شيء أشد؟ قال: غضب الله. قال: فما يباعدني من غضب الله؟ قال: أن لا تغضب. ويقال: مَنْ أطاع الغضب، أطاع الأرب. قال أبو العتاهية:

ولم أرَ في الأعداء حينَ اختبوتُهُم عددًا لعقب أعدى من الغضب

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالطُّرَعة (٢)، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفي بالمرء إثماً أن يقال له اتق الله فيغضب ويقول عليك نفسك. وكتب عمر بن العزيز رضي الله عنه إلى عامل من عماله: أن لا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فاخرجه فعاقبه على قدر ذنبه، ولا تجاوز به خمسة عشر سوطاً قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحد قال: تَرْكُ الغضب. وقال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب، ويشتد غضبه، فكتب ثلاث صحائف. فأعطى كل صحيفة رجلاً، وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم إليّ بهذه الصحيفة، وناولنيها. قال للثاني: إذا سكن بعض غضبي فناولنيها، وقال للثالث: إذا ذهب غضبي فناولنيها. وكان في الأولى: أقصِرْ، فما أنت للشنب، إنك لست بإلاه، إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضاً. وفي الثانية: ارحمْ مَنْ في الأرض، يرحَمُكَ مَنْ في السماء. وفي الثالث: احمِلْ عباد الله على كتاب الله فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. روي أنه أنو شروان. وكان الشعبي أولم شيء بهذا البيت:

ليست الأحسلامُ في حسالِ السرضيا إنسا الأحسلامُ في حسالِ الغضيب

وعن معاذ بن جبل عن أنس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: "من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاءه وروي: ملأه الله أمناً وإيماناً، وقال ابن السماك: أذنب غلام لامرأة من قريش، فأخذت السوط ومضت خلفه حتى إذا قاربته رمت بالسوط وقالت: ما تركت التقوى أحداً يشغي غيظه. وقال أبو ذر لغلامه: لِمَ أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأجمعن مع الغيظ أجراً، أنت حر لوجه الله تعالى، واستأذن رهط من اليهود على رسول الله ﷺ فأذن لهم، فقالوا: السام عليك يا محمد: فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بل السام عليكم، والمعنة، فقال: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا: قال قد قلت وعليكم، ورفع إلى عبد الملك بن مروان أعرابي يقال له حمزة، سرق وقامت عليه البيئة. فهم عبد الملك بقطع يده فكتب إليه حمزة من السجن يقول:

يدي يا أمير المؤمنين أعيلُها بعف وك أن تلقى مقاماً يَشينُها فلا خير في الدنيا وكانت خبيثةً إذا ما شمالٌ فارقَتها يمينُها

قال: فأبي عبد الملك إلا قطعه، فدخلت عليه أم حمزة. وقالت: يا أمير المؤمنين بنيّ وكاسبي وواحدي. فقال

<sup>(</sup>١) أمحقك: أبطله ومحاه.

<sup>(</sup>٢) الصرعة: الشدة والغلبة.

لها عبد الملك: بئس الكاسب لك، هذا حدٌّ من حدود الله تعالى. فقالت: يا أمير المؤمنين فاجعله أحد ذنوبك التي تستغفر الله منها، فقال عبد الملك: ادفعوه إليها وخلّى سبيله.

إذا ما طاش (١) حلمك عن عدو فلست إذا أخاعف عفو وصفيح إذا أخاعف وأنست مسن إذا أنست مسن إذا أنست التخذت أخا جديدا فسا تدري لعلسك مستجير فكسم من سالك لطريستي أمن

وهان عليك هجران العديرة ولا لأخ علي عهد وثيرة ولا لأخ علي عهد وثيرة بسلا رفيدة بسلا رفيدة لما أنكرت من خلو عتيرة من الحريدة السرمضاء فر إلى الحريدة أتاه ما يحاذر في الطريق

وشتم رجل رجلًا. فقال له: يا هذا، لا تغرق في شتمنا ودَغُ للصلح موضعاً فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيراً، فلن اجيئها كبيراً، وإني لا أكافىء مَنْ عصى الله فيّ بأكثر من أن أطبع الله فيه.

وحكي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أن غلاماً وقف يصبُّ الماء على يديه، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست، فطار الرشاش في وجهه، فنظر جعفر إليه نظر مغضب، فقال يا مولاي والكاظمين الغيظ، قال: قد كظمت غيظي، قال: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك، قال: والله يحب المحسنين، قل: اذهب فأنت حر لوجه لله تعالى. وقيل لما قدم نصر بن منبع بين يديّ الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال: يا أمير المؤمنين اسمع مني كلمات أقولها، قال: قل. فأنشأ يقول:

زعمُ وا بسأنَّ الصقرَ صادفَ مسرَّةً فتكلَّمَ العصفورُ تحت جناجه إنسي لمثلُسكَ لا أتمسم لقمَسةً فتهاونَ الصقرُ المسالُ (٢) بعَيْسلِهِ

أَقْرِرْ بِلَنْبِكَ ثُمَّمَ اطلَب تَجَاوُزُهُمَّمَ وقال بعضهم:

قال: فعفا عنه، وخلَّى سبيله. قال الشاعر:

يستسوجسب العفسو الفتسى إذا اعتسرف لقسسولسه قُسلُ للسنديسين كفسروا وقال آخر:

إذا ذكرتُ أياديك التي سلفَت

عصف ورَ بسرُ ساقَ التقديسرُ والصق من عليس عليسرُ منقسضٌ عليس عليسرُ ولئسنُ شُويستُ فالنسي لحقيسرُ كسرماً وأفلستَ ذلك العصف ورُ

عنه فإنَّ جحود النفسب ذنبان

وتسابَ عشما قسد جنساه واقتسرَفُ أَن ينتهسوا يغفسُرُ لهمم ما قدد سَلَمفُ

مَــعُ قبــجِ فعلــي وزلاتــي ومجتــرمــي

7

ريما

<sup>(</sup>١) طاش: ذهل وأخطأ.

<sup>(</sup>٢) المدنُّ: الواثق.

0.0=0.0=0.0=0.0=0.0=0.0=0.0=0.0=

أكادُ أَتْتُلُ نفسي ثم يُعدركني علمي بأنك مجبولٌ على الكرم

وروي أن عمر رضي الله عنه رأى سكران فأراد أن يأخذه ليعزره<sup>(١)</sup>. فشتمه السكران فرجع عنه. فقيل له: يا أمير المؤمنين لمًّا شتمك تركته. قال: إنما تركته لأنه أغضبني، فلو عزرته لكنت قد انتصرت لنفسي، فلا أحب أن أضرب مسلماً لحمية نفسي.

وغضب المنصور على رجل من الكتاب فأمر بضرب عنقه فأنشأ يقول:

وأنَّا الكاتبونا وإن أسانًا فهبنا للكرام الكاتبينا

فعفا عنه وخلّى سبيله وأكرمه. وقال الرشيد لأعرابي. يِمَ بلغَ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة. قال: بحلمه عن سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا، لا منان<sup>(٢)</sup> إذا وهب، ولا حقود إذا غضب، رحب الجنان، سمح البنان، ماضي اللسان. قال: فأوما الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد<sup>(٢)</sup> وقيل لمعن بن زائدة: المؤاخذة بالذنب من السؤدد. قال: لا ولكن أحسن ما يكون الصفح عمن عظم جرمه، وقلّ شفعاؤه، ولم يجد ناصراً. وقال محمود الوراق:

سألزمُ نفسي الصفحَ عن كل مذنب فما الناسُ إلا واحداً من شلائة فما الناسُ إلا واحداً من شلائة فامنا اللي فوقي فأعرفُ قدرة وأما الذي دوني فإن قال صنتُ عن وأما الذي مثلي فإن قال زلَّ، أو هفا

وإن عظمست منه على الجسرائسة شريف، ومشروف، ومثلي مقاوم وأتبسع فيسه الحسق، والحسق لازم اجسابته نفسي، وإن لام لائسم تفضلت (٤)، إن الحر بالفضل حاكم

وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بني، إذا أردت أن تؤاخى رجلًا، فاغضبه فإن أنصفك، وإلا فاحذَره. قال الشاعر:

إذا كنــتَ مختصًــاً لنفسِـك صــاحبـاً فمِــنْ قبــلِ أن تلا فــان كــان فــي حــالو القطيعــةِ منصفـاً وإلا فقــــــد جـــ ومن أمثال العرب: احلم تسد. قال الشاعر:

> ولن يبلغ المجد أقدوام وإن شرُفوا ويشتمسوا فتسرى الألسوان مسفسرة وقال آخر:

وجهــل(٥) رَدَدْنَـــاهُ بفضـــل حلـــومِنـــا

حسى يسذلسوا، وإن عسزوا الأقسوام لا مفسح ذل واكسن صفسح إكسرام

ولسو أتنسا شثنسا رددنساه بسالجهسل

<sup>(</sup>۱) يعزره: يعاقبه.

<sup>(</sup>٢) لا منان: صاحب منة.

<sup>(</sup>٣) السؤدد: المجد والرياسة.

<sup>(</sup>٤) تفضَّلت: تكرُّمت.

<sup>(</sup>٥) جهل: طيش.

وقال الأحنف: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عاراً. وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لاسبنّك سبّاً يدخل معك قبرك. فقال: معك والله يدخل لا معي. وقيل: إن الأحنف سبه رجل وهو يماشيه في الطريق فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال له: يا هذا إن كان قد بقي معك شيء فهات وقله ههنا، فإني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك، ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. وقال لقمان لابنه: يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة؛ لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه. ومن أشعر بيت قيل في الحلم قول كعب بن زهير:

إذا أنت لم تُعرِضْ عن الجهل والخنا(١) أصبتَ حليماً أو أصابكَ جاهـلُ

وقال آخر:

فاقتُلُمهُ بالمعروف لا بالمنكر

وقال آخر :

وإذا بغَــى بـاغ (٢) عليــك بجَهْلِــهِ

قل ما بدا لك من صدق ومن كذب حلمي أصبح وأذنبي غيسرٌ صماء

ويروى في بعض الأخبار أن مَلكاً من الملوك أمر أن يصنع له طعام، وأحضر قوماً من خاصته، فلما مدّ السماط أقبل الخادم، وعلى كفه صحن فيه طعام. فلما قرب من الملك أدركته الهيبة، فعثر فوقع من مرق العمحن شيء يسير على طرف ثوب الملك، فأمر بضرب عنقه. فلما رأى الخادم العزيمة على ذلك عمد بالصحن فصب جميع ما كان فيه على رأس الملك فقال له: ويحك يا هذا؟ فقال: أيها الملك إنما صنعت هذا شحاً على عرضك، وغيرةً عليك لئلا يقول الناس إذا سمعوا ذنبي الذي به تقتلني، قتله في ذنب خفيف فلم يضره وأخطأ فيه العبد ولم يقصده، فتنسب إلى الظلم والجور، فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر في قتلي، وترفع عنك الملامة. قال: فأطرق الملك ملياً ثم رفع رأسه إليه وقال: يا قبيح الفعل يا حسن الاعتذار، قد وهبنا قبيح فعلك، وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى.

وحكي عن أمير المؤمنين المأمون وهو المشهود له بالاتفاق على علمه، والمشهور في الآفاق بعفوه وحلمه، أنه لما خرج عمه إبراهيم بن المهدي عليه وبايعه العباسيون بالخلافة ببغداد وخلعوا المأمون، وكان المأمون إذ ذاك بخراسان، فلما بلغه الخبر قصد العراق. فلما بلغ بغداد اختفى إبراهيم بن المهدي، وعاد العباسيون وغيرهم إلى طاعة المأمون، ولم يزل المأمون متطلباً لإبراهيم حتى أخذه وهو متنقب مع نسوة. فحبس ثم أحضر حتى وقف بين يدي المأمون فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال المأمون: لا سلم الله عليك، ولا قرب دارك. استغراك الشيطان حتى حدثتك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام، فقال إبراهيم: مهلاً يا أمير المؤمنين، فإن ولي الثار محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ولك من رسول الله عليه شرف القرابة. وعدل السياسة، وقد جعلك الله

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش.

<sup>(</sup>٢) باغ: معتدٍ.

<sup>(</sup>٣) استُغواك: أضلُّك.

فوق كل ذي ذنب، كما جعل كل ذي ذنب دونك. فإن أخلت فبحقك، وإن عفوت فبفضلك. والفضل أولى بك يا أمير المؤمنين. ثم قال هذه الأبيات:

 فنب
 إليال عظيم
 وأنست أعظم منه

 فخُ
 لَـ بعفولَ عنه أو لا
 فحاصف خ بعفولَ عنه أو لا

 إن لـــم أكَــن فــي فعــالــي
 مــــن الكــــرام فكُنــــة

فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه وقال: يا إبراهيم الندم توبة، وعفو الله تعالى أعظم مما تحاول، وأكثر مما تأمل، ولقد حبب إليّ العفو حتى خفت أن لا أؤجر عليه، لا تثريب عليك اليوم. ثم أمر بفك قيوده، وإدخاله الحمام، وإزالة شعثه، وخلعَ عليه وردَّ أمواله جميعها إليه، فقال فيه مخاطباً:

رددت مالي وليم تبخَلْ طي بو وقبل ردَّك مالي قد حقَنت دمي فيان جحدتُك ما أوليت من كرم إني لباللوم أذلى منك بالكرم

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم البكري فقال له عباد: أيها الأمير أنشلك الله أن لا تقتلني، فوالله إني لأعول أربعاً وعشرين امرأة. ما لهن كاسبٌ غيري، فرقٌ لهن واستحضرهن، وإذا واحدة منهن كالبدر. فقال لها الحجاج: ما أنت منه، قالت: أنا بنته فاسمع يا حجاج منى ما أقول، ثم قالت:

أحجّاجُ إما أن تمن بتَركِ علينا، وإمّا أن تُقتَلنَا معا أحجاجُ لا تفجّع به إن قتلتَه ثماناً وعشراً واثتين وأربعا أحجاجُ لا تتركُ عليه بناته وخالاتِه ينهبنَهُ المعر أجمعا

فبكى الحجاج، ورق له واستوهبه (۱) من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له بصلة. ولما قدم عينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدينهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولاً كانوا أو شباناً، فقال عينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿حُلِهِ العفو وَامْرُ بالمُرْفِ وَامْرِضْ هنِ الجَاهِلينَ ﴾ (١٦) وإن هذا من الجاهلين فوائله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى.

وحكي أن رجلاً زوّر ورقة عن خط الفضل بن الربيع، تتضمن أنه أطلق له ألف دينار، ثم جاء بها إلى وكيل الفضل، فلما وقف الوكيل عليها لم يشكّ أنها خط الفضل، فشرع في أن يزن له الألف دينار، وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في تلك الساعة في أمرٍ مهم. فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل، وأوقفه على الورقة فنظر الفضل فيها، ثم نظر في وجه الرجل فرآه كاد يموت من الوجل<sup>(٣)</sup> والخجل، فأطرق الفضل بوجهه، ثم قال للوكيل: أتدري

<sup>(</sup>١) استوهبه: طلب أن يهبه إياه.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأعراف، الآية: ١٩٩.

<sup>| (</sup>٣) الوجل: شدة الخوف.

لِمَ أَتيتُك في هذا الوقت؟ قال: لا. قال: جئت لاستنهضك حتى تعجل لهذا الرجل إعطاء المبلغ الذي في هذه ﴿كُ الورقة. فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فِتبضه وصار متحيراً في أمره. فالتفت إليه الفضل وقال|| له: طِبْ نفساً وامض إلى سبيلك آمناً على نفسك. فقبل الرجل يده وقال له: سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة، ثم أخذ المال ومضى. فيجب على الإنسان أن يتأسَّى بهذه الأخلاق الجميلة، والأفعال الجليلة، ويقتفى سنة نبيه عليه|| الصلاة والسلام. فقد كان أكثر الناس حلماً، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم خلقاً، وأكثرهم تجاوزاً وصفحاً، وأبرهم للمقتر عليه نجحا ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

وأما ما جاء في العتاب؛ فقد قيل: العتاب خير من الحقد، ولا يكون العتاب إلا على زلة، وقد مدحه قوم| فقالوا: العتاب حداثق المتحابين، ودليل على بقاء المودة. وقد قال أبو الحسن بن منقذ:

أسطو عليه وقلبي لدو تمكَّنَ من يبدئ غَلَّهُمَا غيظاً إلى عُنْقىي وأستَعِيدُ لــهُ مــن سَطــوتــي حنقــاً ١١ وأيــنَ ذلُّ الهــوى مِــن عــزَّة الحنــقِ

وذمه بعضهم، قال إياس بن معاوية: خرجت في سفر، ومعى رجل من الأعراب، فلما كان في بعض المناهل} لقبه ابن عم له فتعانقا، وتعاتباً وإلى جانبهما شيخ من الحي. فقال لهما: أنعما عيشاً، إن المعاتبة تبعث التجنى، والتجنى يبعث المخاصمة، والمخاصمة تبعث العداوة، ولا خير في شيء ثمرته العداوة قال الشاعر:

فَــدَغُ ذكـرَ العنـابِ فـرُبُ شـر طـويـل هـاج أولـ العنـاب وقيل: العتاب من حركات الشوق، وإنما يكون هذا بين المتحابين قال الشاعر:

عـــلامــةُ مــا بيــن المحبّيــن فــى الهــوى عنسابهُ مسى كسلُّ حسنٌ وبساطسل وكتب بعضهم، يعاتب صديقه على تغيُّر حاله معه يقول:

مررَضْنَا أنْفُسأ مَرْتُ علينا ولو أنسا رفعنكاها لعرزت وقال آخر يعاتب صديقه:

ولكِـــــنْ كــــــلُ معــــــروضٍ مهــــــانُ ووجهُـكَ مـن فــرط البشــاشــةِ يقطُــرُ

عليكسم فساستخمنت بهما الهموان

وكنيتُ إذا منا جنيتُ أدنيُّنتُ مجلسى فمَــنْ لــيّ بــالعيــنِ التــي كنــتُ مــرَّةً وقال أبو الحسن بن منقذ:

حملت قُلْى الواشينَ وهي سلافُ(٢) صيئت وأنت الجوهر الشأساف

إلَى بها في سالف الدهر تنظرُ

أخسلاقُسك الغسرُ السجسايسا، مسالهسا مرآة رأيك في عبيدك ما لها

وقال آخر يعاتب صديقه على كتاب أرسله إليه وفيه حطُّ عليه:

<sup>🏖 (</sup>١) حنقاً: غيظاً.

<sup>| (</sup>۲) سلاف: خمر.

فكفَسى بنفسك لي عليك حسيسا إنْ أرسَلُسوا جعلسوا الخطسابَ خُطسوسا أو كنستُ بسالعنسبِ العنيسقِ مجيسا فيعسدُ إحسسانسي إليسكَ ذنسوبساً

اقسراً كتسابَسك، واعتبِسره قسريساً الكسفة المسفقة المسلفة المسفقة المسلفة الم

وليسس الأقسوالي لسديسكَ قبسولُ باهمل السوف والظمنُ فيك جميسلُ بغيسكَ عجباً وهمو منسكَ قليسلُ ولا ينكسرون القسولَ حيسن نقسولُ (١)

أراكَ إذا مسا قلستَ قَسولاً قبلتَّسهُ ومسا ذاكَ إلا أن طُنَّسكَ سيُسي، ومسا ذاكَ إلا أن طُنَّسكَ سيُسي، فكُن قبائلاً قبولَ الحماسي تبائهاً وننكر إن شنسا على النباس قبولهم

كان لمحمد بن الحسن بن سهل، صديق فنالته إضاقة ثم ولي عملاً فأثرى، فقصده محمد مسلِّماً، فرأى منه تغيِّراً فكتب إليه:

لشن كانت الدنيا أناتك شروة فقد كشف الإشراء منك خلاتها وقال آخر في المعنى:

فَـأَصِيحِـتَ ذَا يَسَرٍ وقَـدَ كَنَـتَ ذَا عَــرِ مِنَ اللَوْمِ كَانَت تَحَتَ ثُوبٍ مِن الفقرِ

دعــــوتُ الله أن تسمُـــو وتعلُـــو فلمَّــا أن سمَــوْت بَعُــدُتَ عنـــي

علَــوَّ النجــمِ فــي أفُــقِ السمـاءِ فكـانــي دُعــائــي

وكان ابن عرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان، وكان له مكرماً، وابن عرادة يتجنى عليه فغارقه وصاحب غيره ثم ندم ورجع إليه وقال:

> عبت على سلم فلما فقدتُهُ رجعت إليه بعد تجريب غيره وقال مسلم بن الوليد:

وصاحبتُ أفواماً بكيتُ على سَلْمِ فكانَ كبره بعد طولٍ من المقم

ويُسرجعني إليك إذا نسأت بي وقال أبو الحسن القابسي:

دياري عنك تجربة السرجال

إذا أنسا عساتبَستُ الملسومَ فسإنمسا وهَبْهُ ارصوى (٢) بعدَ العتابِ ألم تكُن

اخطُّ بـأقـلامـي علـى المـاءِ أحترف ا مـــرَدَّتُــهُ طبعــاً فعـــارَثْ تكلُّفــاً

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: معاتبةُ الصديق أهون من فَقُده. وما أحسن ما قيل في العتاب:

<sup>(</sup>١) تضمين لبيت السموأل.

<sup>(</sup>٢) ارعوى: انزجر وارتد إلى السلامة.

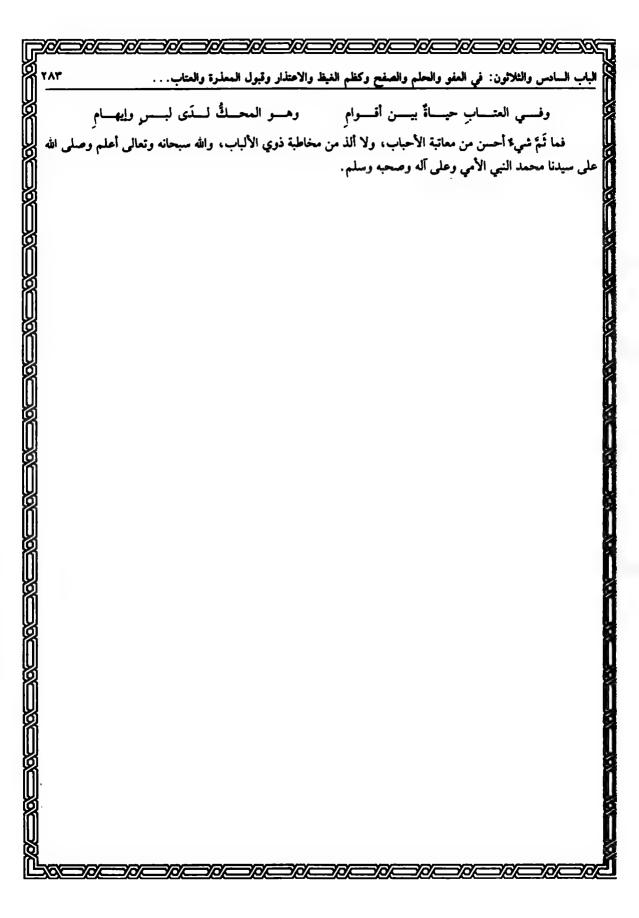

## الباب السابع والثلاثون: في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم

أرجحُ دليل يتمسَّك به الإنسان كتاب الله تعالى، الذي مَنْ تمسك به هَداه، ومن استللَّ به أرشده هُداه، قال الله تعالى: ﴿يا أَيْهَا اللَّيْنِ آمنُوا أَوْنُوا بِالْعقود﴾(١) وقال جل ذكره و تقدس اسمه: ﴿اللَّيْنِ يُوفُون بعهدِ الله ولا يتقُضُون الميثاقَ﴾(٢) وقال جلّ وعلا: ﴿وأَوْنُوا بعهدِ الله إذا عاهدتم ولا تتقشُوا الأيمان بعد توكيدها﴾(١) وقال تعالى: ﴿وأَوْنُوا بالمهدِ إن العهد كان مَسْتُولاً ﴾(١) والآيات في ذلك كثيرة ومن أشدها قوله تعالى: ﴿يا أَيْهَا الذّين آمنوا لِمَ تقولُونَ ما لا تفعلُونَ \* كبرَ مقتاً عندَ الله أن تقولُوا ما لا تفعلُون﴾(٥). وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إنَّ المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان». فالوفاء من شيم النفوس الشريفة، والأخلاق الكريمة، والخلال الحميدة، يعظم صاحبه في العيون، وتصدق فيه خطرات الظنون». ويقال: الوعد وجه، والإنجاز محاسنه، والوعد سحابة، والإنجاز مطره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لكل شيء رأس، ورأس المعروف تعجيله وأنشدوا:

إذا قلستَ فسي شسي، نَعَسمُ فسأتشَّهُ وإلا فقُسلُ لا، تستَسرِخ وتُسرِخ بهسا

لا كلِّف الله نفساً فسوق طساقتها

فسلا تُعِسدُ مِسدَّةً إلا وفَيْستَ بهسا

وقال آخر :

فإنَّ نَعَمَ دَيْسِنَّ على الحرِّ واجبُّ

لسلا تقولَ الناسُ إنَّكَ كاذبُ

وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل. ووعد اللئيم مطل وتعليل<sup>(١)</sup>. وقال أعرابي أيضاً: العذر الجميل خير من المطل الطويل. ومدح بشار خالد بن برمك فأمر له بعشرين ألفاً فأبطأت عليه فقال لقائده: أقمني حيث يمر فأقامه، فمرَّ فأخذ بلجام بغلته وأنشأ يقول:

أظلَّتْ علينا منك يسوماً سحابةً فلل غيمُها يجلي فيياس طامعً

أضاء لها بسرقً وأبطا رشاشُها ولا خيثُها يسأتي فتُسروى عِطاشُها

١) سورة: الماثلة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سررة: الرعد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة: النحل، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة: الإسراء، الَّاية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة: الصف، الآيتان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٦) مطل وتعليل: تأجيل وتسويف.

فقال: لا نبرح حتى تؤتى بها. وقال صالح اللخمي:

لئن جَمَعَ الآفات فالبخل شرُّها وشرٌّ مِنَ البخلِ المواعيدُ والمطلُ ولا خيرَ في قولِ إذا لم يكن فعلُ ولا خيرَ في قولِ إذا لم يكن فعلُ

وقيل: ماتت للهذلي أم ولد، فأمر المنصور الربيع أن يعزيه ويقول له: إن أمير المؤمنين موجَّه إليك جارية نفيسة لها أدب وظرف، يسليك بها، وأمر لك معها بفرس، وكسوة، وصلة. فلم يزل الهذلي يتوقع وعد أمير المؤمنين. ونسيه المنصور فحج المنصور ومعه الهذلي فقال المنصور وهو بالمدينة: إني أحبُّ أن أطوفَ الليلة المدينة، فأطلُبْ لى مَنُ يطوف بي. فقال الهذلي: أنا لها يا أمير المؤمنين. فطاف به حتى وصل بيت عاتكة فقال: يا أمير المؤمنين وهذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص:

> يا بيت عاتكة الني أتغزلُ إنسى لأمنحك الصدود وإنسي

حــنَرَ العِــدَا وبــه الفــدادُ مــوكــلُ قسماً إليك مع الصدود الأميل أ

فكره المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه، فلما رجع المنصور أمر القصيدة على قلبه فإذا فيها: منتُ (١) اللسان يقولُ ما لا يفعلُ وأراك تفعــــلُ مــــا تقــــول ويعضُهــــم

فذكر المنصور الوعد الذي وحد به الهذلي فأنجزه له واعتذر إليها وقال الشاعر:

تنشــــرُ عنــــه أطيـــبُ الــــذكـــ ولا يليــــــقُ المعلــــلُ بـــــالحــــرُ

تعجيلُ وَعُلدَ المدرِهِ أكسروميةٌ والحب لا يمط ل معسروفسه وقال آخر:

لا خيسرَ فسي وعسد بغيسرِ تمسام فالمطل يُلفيب بهجة الإنعام

ولقد وعدت وأنبت أكسرم واعد أنْعِــمْ علــيّ، بمــا وَعَــنْتَ تَكــرُمــاً وقال آخر:

فسأولُسة حَمْسة، وآخسرُهُ شكسرُ فما لك عن تأخير مكرمة عندرُ لِعَبْدِكَ وَعْدَ قد تقدلُمُ ذكرُهُ وقد جُمِعَتْ فيكَ المكارمُ كلُّها وقال آخر:

فسلا تسزِدِ الكسريسم علسى السلام 

وميعسادُ الكسريسم عليسه ديسنٌ يسذكُسرُهُ سلامُسكُ منا عليه وقال آخر:

فنصف لسانى بامتداحك ينطق

شكاكَ لسانى ثـم أمتكُـتُ نصفَـهُ

(١) مذق: غير مخلص.

فَإِنْ لَمْ تَنجُوزُ مِنَا وَعَنْدُتُ تَسركتني وَبِنَاقِي لِسَانِي بِنَالِمَنْزُمَّةُ مَطْلَقُ

وقال آخر:

والليلُ حيُّ الدياجي منبتُ السحر(١) فِكِيفُ لُو بِئُ مِنْ هِجِرِ عَلَى حَلْدٍ باتت لوعدك عينى فيسر واقدة هـذا وقد بـ أن من وعد على ثقة

وقال آخر:

ويسأبسى الله أن تنسسى الكسرامُ

مسا مسن المسوت انهسزام

عسممسوا طعسم الطعسام وافتقـــــار وسقـــــام

أنست مسن قسوم كسرام

نـــنگـــر بــالــرقــاع إذا نسينــا

وأما الوفاء بالعهد ورعاية الذمم، فقد نقل فيها من عجائب الوقائع، وغرائب البدائع، ما يطرب السماع ويشنف المسامع، كقضية الطائي وشريم نديم النعمان بن المنذر. وتلخيص معناها أن النعمان كان قد جعل له يومين، يوم بؤس، مَنْ صادفه فيه قتله وأرداه، ويوم نعيم مَنْ لقيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره، فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد<sup>(٢)</sup> شيئاً لصبيته وصغاره. فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه، فلما رَآه الطَّائي علم أنه مقتول، وأن دمه مطلوب. فقال: حيا الله الملك، إن لي صبية صغارًا، وأهلاً جياعاً، وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم، وقد أقلمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس، وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم على شفا<sup>(٣)</sup> تلف من الطوى ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت، وأوصى بهم أهل المروءة من الحي، لئلا

يهلكوا ضياعاً، ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسي لتفاذ أمره. فلما سمع النعمان صورة مقاله، وفهم حقيقة حاله، ورأى تلهفه على ضياع أطفاله، رقّ له ورثى لحاله غير أنَّه قال له: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا، فإن لم ترجع قتلناه،

وكان شريك بن عدي بن شرحبيل نديم النعمان معه، فالتفت الطائي إلى شريك وقال له:

يا شريك بن عمدي ا مَـــنُ لأطفـــالِ ضعـــاف

بيسسن جسسوع وانتظمسار

يسا أخسا كسلٌ كسريسم

يا أخسا النعمسانِ جُسدُ لسى

بضميان والتسيزام ولسك الله بسسأنسسي راجعيع قبيل الظيلام

فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملك، عليّ ضمانه، فمر الطائي مسرعاً، وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولى، ولم يرجع. وشريك يقول: ليس للملك عليّ سبيل حتى يأتي المساء، فلما قرب المساء قال النعمان لشريك: قد جاء وقتك، قم فتأهب للقتل. فقال شريك: هذا شخص قد لاح مقبلًا، وأرجو أن يكون الطائي،

منبت السحر: أي في انتظار طويل سيء الوقع.

يرتاد: يطلب القوت. **(Y)** 

<sup>(4)</sup> شفا: حُرف.

فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل. قال: فبينما هو كذلك، وإذا بالطائي قد اشتد عدوه في سيره مسرعاً حتى وصل. فقال: خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي. ثم وقف قائماً وقال: أيها الملك مُرْ بأمرك. فأطرق النعمان، ثم رفع رأسه وقال: والله ما رأيتُ أعجبَ منكما، أما أنت يا طائي فما تركتَ لأحد في الوفاء مقاماً يقول فيه، ولا ذكراً يفتخر به. وأما أنت يا شريك فما تركتَ لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء، فلا أكون أنا الأم الثلاثة، ألا وإني قد رفعت يوم بوسى عن الناس، ونقضتُ عادتي كرامة لوفاء الطائي، وكرم شريك، فقال الطائي:

ولقد دعَّتْسِي للخسلاف عشيسرتسي فعسدَّدْتُ قسولهسم مسنَ الإضسلالِ إنسي امسرة منسي السوفاء سجيَّةً وفعسالُ كسلُّ مهسذبِ مفضسالُ

فقال له النعمان: ما حملك على الوفاء، وفيه إتلاف نفسك؟ فقالًا: ديني، فمَنْ لا وفاء فيه ولا دينَ له. فأحسن إليه النعمان، ووصله بما أغناه مكرماً إلى أهله وأناله ما تمناه.

ومن ذلك ما حكي أن الخليفة المأمون، لما ولَّى عبد اللَّه بن طاهر بن الحسين مصر والشام، وأطلق حكمه دخل على المأمون بعض إخوانه يوماً فقال: يا أمير المؤمنين إن عبد اللَّه بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وهواه مع العلويين، وكذلك كان أبوه قبله، فحصل عند المأمون شيء من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر، فتشوش فكره وضاق صدره. فاستحضر شخصاً وجعله في زي الزهاد، والنساك الغزاة ودسه إلى عبد الله بن طاهر وقال له: امض إلى مصر، وخالط أهلها، وداخل كبرامها واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوي، واذكر مناقبه، ثم بعد ذلك اجتمع ببعض بطانة عبد الله بن طاهر، ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد ذلك وادعُهُ إلى القاسم بن محمد العلوي، واكشف | باطنه، وأبحَثْ عن دفين نيته وا<del>نتنى</del> بما تسمع. ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون، وتوجه إلى مصر، ودعا جماعة من أهلها، ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه، قلما نزل من الركوب، وجلس في مجلسه، خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر وهو جالس وحده، فقال له: لقد فهمت ما قصدته، فهات ما عندك، فقال: ولى الأمان؟ قال: نعم. فأظهر له ما أراده ودعاه إلى القاسم بن محمد. فقال له عبد الله: أوتَّنصفني فيما أقوله لك؟ قال: نعم. قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة؟ قال: نعم. قال: فيجب على وأنا في هذه الحالة التي تراها من الحكم والنعمة، والولاية ولي خاتم في المشرق، وخاتم المغرب، وأمري فيما ﴿ بِينهما مطاع، وقولي مقبول. ثم أنَّى ألتفت يميناً وشمالاً فأرى نعمة هذا الرجل غامرة، وإحسانه فاتضاً على، أفتدعوني إلى الكفر بهده النعمة، وتقول أغدر وجانب الوفاء، والله لو دعوتني إلى الجنة عياناً لما غدرتُ ولما نكثتُ بيعته، ﴿ وتركت الوفاء له فسكت الرجل فقال له عبد الله: والله ما أخاف إلا على نفسك. فارحل من هذا البلد، فلما يئس الرجل منه وكشف باطنه، وسمع كلامه رجع إلى المأمون فأحبره بصورة الحال فسره ذلك، وزاد في إحسانه إليه، كِإُوضَاعِفَ إنعامهُ عَلَيهُ.

ومما يعد من محاسن الشيم، ومكارم أخلاق أهل الكرم، ويحث على الوفاء بالعهود ورعاية الذمم، ما رواه الحمزة بن الحسين الفقيه في تاريخه قال: قال لي أبو الفتح المنطيقي: كنا جلوساً عند كافور الأخشيدي، وهو يومئذ الحماحب مصر والشام، وله من البسطة (١) والمكنة ونفوذ الأمر، وعلو القدر، وشهرة الذكر ما يتجاوز الوصف والحصر

١) البيطة: التسلط

فحضرت المائدة والطعام فلما أكلنا نام. وانصرفنا فلما اتبه من نومه طلب جماعة منا، وقال: امضوا الساعة إلى عقبة النجارين وسلوا عن شيخ منجم أعور كان يقعد هناك، فإن كان حياً فاحضروه، وإن كان قد توفي فسلوا عن أولاده، واكشفوا أمرهم. قال: فمضينا إلى هناك وسألنا عنه فوجدناه قد مات، وترك ابتين، إحداهما متزوجة، والأخرى عاتن (۱). فرجعنا إلى كافور وأخبرناه بذلك فسير في الحال واشترى لكل واحدة منهما داراً وأعطاهما مالاً جزيلاً، وكسوة فاخرة، وزوج العاتق وأجرى على كل واحدة منهما رزقاً وأظهر أنهما من المتعلقين به لرعاية أمورهما. فلما فعل ذلك وبالغ فيه ضحك. وقال: أتعلمون سبب هذا؟ قلنا: لا فقال: اعلموا أني مررت يوماً بوالدهما المنجم، وأنا في ملك ابن عباس الكاتب، وأنا بحالة رثة فوقفت عليه فنظر إليّ واستجلبني وقال: أنت تصير إلى رجل جليل القدر، وتبلغ منه مبلغاً كبيراً، وتنال خيراً كثيراً. ثم طلب مني شيئاً فأعطبته درهمين كانا معي، ولم يكن معي غيرهما فرما بهما إليّ، وقال: أبشرك بهذه البشارة، وتعطبني درهمين. ثم قال: وأزيدك أنت والله تملك هذا البلد، وأكثر منه. فاذكرني إذا صرت إلى الذي وعدتك به، ولا تنس. فقلت له: نعم. فقال: عاهدني أنك تغي لي، ولا يشغلك ذلك عن افتقادي فعاهدته. ولم يأخذ مني المرهمين، ثم إني شغلت عنه بما تجدد لي من الأمور والأحوال، وصرت إلى عن افتقادي فعاهدته. ولم يأخذ مني المرهمين، ثم إني شغلت عنه بما تجدد لي من الأمور والأحوال، وصرت إلى بنات المنجم هذه المنزلة، وإسما وعدك، لا تغدر فيغدر بك، فاستيقظت وفعلت ما رأيتم. ثم زاد في إحسانه إلى بنات المنجم وفاه لوالدهما بما وعده، والله أعلم.

ومما أسفرت عنه وجوه الأوراق، وأخبرت به الثقات في الآقاق، وظهرت روايته بالشام والعراق وضرب به الأمثال في الوفاه بالإتفاق، حديث السموأل بن عاديا، وتلخيص معناه أن أمرىء القيس الكندي، لما أرتاد المضي إلى قيصر ملك الروم، أودع عند السموأل دروعاً وسلاحاً، وأمتعة تساوي من المال جملة كثيرة. قلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل. فقال السموأل: لا أدفعها إلا لمستحقها، وأبي أن يدفع إليه منها شيئاً، فعاوده فأبي، وقال؛ لا أغدر بلمتي، ولا أخون أمانتي، ولا أترك الوفاء والواجب علي. فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره فدخل السموأل في حصنه، وامتنع به. فحاصره ذلك الملك، وكان ولد السموأل خارج المحسن فظفر به ذلك الملك فأخذه أسيراً، ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل. فأشرف عليه من أعلى الحصن. ولما وأب أن أم فاف حول المحسن وصاح بالسموأل. فأشرف عليه من أعلى الحصن. ولما والمناء أن ولدك قد أسرته، وها هو ذا معي، فإن سلمت إلي المدروع والسلاح التي لامرىء القيس عندك السموأل: ما كنت لأخفر ذمامي، وأبطل وفائي، فاصنع ما شت. فلبح ولده وهو ينظر. ثم لما عجز عن الحصن رجع خائباً. واحتسب السموأل فيح ولده وصبر محافظة على وفائه. فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرىء القيس سلم اليهم الدروع والسلاح. ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده ويقائه. فصارت الأمثال في الوفاء تضرب بالسموأل وإذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام ذكر السموأل في الأول. وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه، وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه، واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، واستعلق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه.

ومما وضع في بطون اللفاتر، واستحسنته حيون البصائر، ونقلته الأصاغر عن الأكابر، وتغلولته الأكسنة من

<sup>(</sup>١) عاتق: حرة من الزوج.

الأواتل، والأواخر، ما رواه خادم أمير المؤمنين المأمون. قال: طلبني أمير المؤمنين ليلة وقد مضى من الليل ثلثه. فقال لي: خذ معك فلاناً وفلاناً وسماهما: أحدهما علي بن محمد، والآخر دينار الخادم، واذهب مسرعاً لما أقوله لك فإنه قد بلغني أن شيخاً يحضر ليلاً إلى دور البرامكة وينشد شعراً، ويذكرهم ذكراً، ويندبهم ويبكي عليهم ثم ينصرف. فامض الآن أنت وعلي ودينار حتى تروا هذه الخرابات، فاستتروا خلف بعض الجدران، فإذا رأيتم الشيخ قد جاء وبكى وندب وأنشد شيئاً فأتوني به. قال: فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخرابات وإذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط وكرسي حديد، وإذا الشيخ وسيم، له جمال، وعليه مهابة ووقار، قد أقبل فجلس على الكرسي وجعل يبكي ويتتحب ويقول:

ولما رأيت السيف جندل جعفراً بكيت على الدنيا وزاد تأشفى

ونسادَى منسادٍ للخليفة فسي يحيسى عليهسم وقلستُ الآن لا تنفسعُ السدنيسا

مع أبيات أطالها ورددها. فلما فرغ قبضنا عليه، وقلنا له: أجب أمير المؤمنين، ففزع فزعاً شديداً وقال: دعوني حتى أوصي وصية، فإني لا أوقن بعدها بحياة. ثم تقدم إلى بعض الدكاكين فاستفتح وأخذ ورقة وكتب فيها وصية ودفعها إلى غلامه. ثم سرنا به فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين زجره وقال له: من أنت؟ وبماذا استوجبت البرامكة منك ما تفعله في خرائب دورهم، وما تقوله فيها؟ قال الخادم ونحن وقوف نسمع، فقال: يا أمير المؤمنين إن للبرامكة عندي أيادي خطيرة أفتأذن لي أن أحدثك حديثي معهم؟ قال: قل. قال:

يا أمير المؤمنين أنا المنذر بن المفيرة من أولاد العلوك، وقد زالت عني نعمتي، كما تزول عن الرجال، فلما ركبني الدين واحتجت إلى بيع مسقط رأسي ورؤوس أهلي، وأشاروا عليّ بالخروج إلى البرامكة فخرجت من دمشق ومعي نيف وثلاثون امرأة وصبية، وليس معنا ما يباع ولا ما يوهب حتى دخلنا بغداد ونزلنا في بعض المساجد، فلعوت بثويبات لي كنت قد أعددتها لأستمنح بها الناس فلبستها وخرجت وتركتهم جياعاً لا شيء عندهم، ودخلت شوارع بغداد أسائل عن دور البرامكة. فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه مائة شيخ بأحسن زي وزينة، وعلى الباب خادمات فلطمعت في القوم، وولجت المسجد، وجلست بين أيديهم وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل مني لأنها لم تكن صناعتي وإذا بخادم قد أقبل فدعا القوم فقاموا وأنا معهم فلخلوا دار يحيى بن خالد ودخلت معهم، وإذا بيحيى جالس على من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم ممنطقون في وسط كل خادم منطقة من ذهب يقرب وزنها من ألف مثقال، ومع كل خادم مجمرة من ذهب يقرب وزنها من ألف مثقال، ومع فوضعوه بين يدي الغلام، وجلس الغلام إلى جنب يحيى. ثم قال يحيى للقاضي: تكلم وزوج ابنتي عائشة من ابن فوضعوه بين يدي الغلام، وجلس الغلام إلى جنب يحيى. ثم قال يحيى للقاضي: تكلم وزوج ابنتي عائشة من ابن فوضعوه بين يدي الغلام، وجلس الغلام إلى جنب يحيى. ثم قال يحيى للقاضي: تكلم وزوج ابنتي عائشة من ابن فخطب القاضي وزوجه وشهد أولئك الجماعة، وأقبلوا علينا بالثار ببنادق المسك والعنر، فالتقطت والله فخرج إلينا مائة وإثنا عشر خادماً؟ مع كل خادم صينية من فضة عليها ألف دينار، فوضعوا بين يدي كل رجل منا صينية فرأيت القاضي والمشايخ يصبون الدنائير في أكمامهم، ويجعلون الصواني تحت آباطهم، ويقوم الأول فالأول. حتى فرأيت القاضي والمشايخ يصبون الدنائير في أكمامهم، ويجعلون الصواني تحت آباطهم، ويقوم الأول فالأول. حتى

<sup>(</sup>١) الفهر: حجر متوسط الحجم.

بقيت وحدي بين يدي يحيى لا أجسر على أخذ الصينية. فغمزني الخادم، فجسرت وأخذتها وجعلت الذهب في كمي، وأخذت الصينية في يدي. وقمت وجعلت ألتفت إلى وراثي مخافة أن أمنع من الذهاب بها.

فبينما أنا كذلك في صحن الدار ويحيى يلحظني إذ قال للخادم: ائتني بذلك الرجل فرددت إليه فأمر بصب الدنانير والصينية وما كان في كمي، ثم أمرني بالجلوس فجلست. فقال لي: ممن الرجل؟ فقصصت عليه قصتي. فقال للخادم: اتتنى بولدي موسى، فأتى به. فقال له: يا بني هذا رجل غريب فخذه إليك، واحفظه بنفسك، وبنعمتك. فقبض موسى على يدي وأدخلني إلى دار من دوره فأكرمني غاية الإكرام وأقمت عنده يومي وليلتي في ألذ عيش وأتم سرور. فلما أصبح دعا بأخيه العباس وقال: إن الوزير قد أمرني بالعطف على هذا الرجل. وقد علمت اشتغالى فى دار أمير المؤمنين فاقبضه إليك وأكرمه. ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام فلما كان من الغد تسلمني أخوه أحمد، ثم لم أزل في أيدي القوم يتداولوني عشرة أيام لا أعرف خبر عيالي وصبياني، أفي الأموات هم أم في الأحياء: فلما كان اليوم الحادي عشر جاءني خادم ومعه جماعة من الخدم فقالوا لي: قم فاخرج إلى عيالك بسلام. فقلت: واويلاه سلبت الدنانير والصينية وأخرج إلى عيالي على هذه الحالة إنا لله وإنا إليه راجعون فرفع الستر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لي: مهما كان لك من الحواثج فارفعها إلى فإني مأمور بقضاء جميع ما تأمرني به. فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس حسناً ونوراً واستقبلني منها رائحة الند والعود، ونفحات المسك. وإذا بصبياني وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج، وحمل إليّ ألف ألف درهم، وعشرة آلاف دينار، ومنشوريـن بضيعتين، وتلك الصينية التي كنت أخلت بما فيها من الدنانير والبنادق، وأقمت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب اصطنعوني. فلما جاءتهم البلية ونزل بهم من أمير المؤمنين الرشيد ما نزل أجحفني عمرو بن مسعدة، وألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج، مالاً يفي دخلهما به. فلما تحامل على الدهر كنت في أواخر الليل أقصد خرابات القوم فأندبهم، وأذكر حسن صنيعهم إلى، وأشكرهم على إحسانهم. فقال المأمون: علىّ بعمرو بن مسعدة، فما أتى به قال له: يا عمرو أتعرف هذا الرجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة. قال: كم ألزمته في ضيعته؟ قال: كذا وكذا. قال: ردل كل ما استأديته منه في مدته. ووقعّه له بهما ليكونا له ولعقبه من بعده. قال: فعلا نحيبُ الرجل ويكاؤه، فلما رأى المأمون 🦟 كثرة بكانه قال له: يا هذا قد أحسنا إليك فلِمَ تبكى؟ قال: يا أمير المؤمنين وهذا أيضاً من صنائع البرامكة، إذ لو لم آت خراباتهم فأبكيهم، وأندبهم، حتى اتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل ما فعل، فمن أين كنت أصل إلى أمير المؤمنين؟ خ قال إبراهيم بن ميمون: فلقد رأيت المأمون وقد دمعت عيناه، وظهر عليه حزنه. وقال: لعمري هذا من صنائع البرامكة فعليهم فَابْكِ، وإياهم فَاشْكُرْ، ولهم فَأَوْفِ، ولإحسانهم فَاذْكُرْ.

قيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه، وكثرة بكاثه على ما مضى من زمانه. قال الشاعر:

سقى الله أطلال السوفاء بكفّه فقد درسَتْ أعلامُهُ (١) ومنازلُه وفال آخر:

<sup>(</sup>١) أعلامُهُ: راياته.

أشدُد يديّب بمن بلوت (١) وفاء أن السوفاء من السرجال عسزيسزُ

وقال مالك بن عمارة اللخمى: كنت جالساً في ظل الكعبة أيام الموسم عند عبد الملك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وكنا نخوض في الفقه مرة، وفي المذاكرة مرة، وفي أشعار العرب وأمثال الناس مرة. فكنت لا أجد عند أحد ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع في المعرفة، والتصرُّف في فنون العلم، وحسن استماعه إذا حُدَّث، وحلاوة لفظه إذا حَدَّث. فخلوت معه ليلة فقلت له: والله إنى لمسرور جداً بك لما شاهدته من كثرة تصرفُّك، وحسن حديثك، وإقبالك على جليسك. فقال: إن تعش قليلاً فسترى العيون طامحة إلىّ والأعناق نحوى متطاولة، فإذا صار الأمر إلى فلعلك أن تنقل إلى ركابك فلأملأن يديك. فلما أفضَتْ إليه الخلافة توجهت إليه فوافيته يوم الجمعة وهو يخطب على المنبر. فلما رآني أعرض عنى فقلت لعله لم يعرفني، أو عرفني، وأظهر لي نكره. فلما قضيت الصلاة ودخل بيته لم ألبث أن اخرج الحاجب فقال: أين مالك بن عمارة فقمت فأخذ بيدي، وأدخلني عليه فمد إلىّ يده وقال: إنك تراميت لي في موضع لا يجوز فيه إلا ما رأيت، فأما الآن فمرحباً وأهلًا، كيف كنت بعدى فأخبرته. فقال لي: أتذكر ما كنتُ قلت لك؟ قلت: نعم. فقال: والله ما هو بميراث رعيناه، ولا أثر رويناه، ولكنى أخبرك بخصال منى سمت بها نفسى إلى الموضع الذي ترى. ما خنت ذا ودٌّ قط، ولا شَمَتُ بمصيبة عدرٌّ قط، ولا أعرضتُ عن محلُّث حتى ينتهى حديثه، ولا قصدت كبيرة من محارم الله تعالى متلذذاً بها، فكنت أؤمل بهذه أن يرفع الله تعالى منزلتي وقد فعل. ثم دعا بغلام فقال له: يا غلام بوئه<sup>(٢)</sup> منزلاً في الدار، فأخذ الغلام بيدي وأفرد لي منزلاً حسناً، فكنت في ألذّ حال، وأنعم بال، وكان يسمع كلامي، واسمع كلامه، ثم أدخل عليه في وقت عشائه وغدائه فيرفع منزلتي، ويقبل عليّ، ويحادثني ويسألني مرة عن العراق، ومرة عن الحجاز حتى مضت لي عشرون ليلة فتغديت يوماً عنده فلما تفرق الناس نهضت قائماً. فقال: على رسلك. فقعدت. فقال: أي الأمرين أحب إليك المقام عندنا مع النصفة لك في المعاشرة، أو الرجوع إلى أهلك ولك الكرامة. فقلت: يا أمير المؤمنين فارقت أهلى وولدي على أنى أزور أمير المؤمنين وأعود إليهم. فإن أمرني أمير المؤمنين اخترت رؤيته على الأهل والولد. فقال: لا بل أرى لك الرجوع إليهم، والخيار لك بَعْدُ في زيارتنا، وقد أمرنا لك بعشرين ألف دينار، وكسوناك وحملناك، أثراني قد ملأت يديك، فلا خير فيمن ينسى إذا وعد وعداً، إذا شئت صحبتك السلامة.

ومن ذلك ما روي عن أبي بكار الأعمى وكان قد انقطع إلى آل برمك. قال مسرور الكبير: لما أمرني الرشيد بقتل جعفر بن يحيى دخلت عليه فوجلت عنده أبا بكار الأعمى يغنيه ويقول:

فلا تحمرزَنْ فكل فتسى سيأتسي عليسه المسوت يطسرقُ أو ينسادي

فقلت: في هذا والله قد أتيتك. ثم أمسكتُ بيد جعفر وأقمته وضربت عنقه. فقال أبو بكار: ناشدتك الله إلا ما ألحقتني به. فقلت له: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: أغناني عن الناس. فقلت: حتى استأمر الرشيد. ثم أحضرت الرأس إلى الرشيد وأخبرته بخبر أبي بكار فقال: هذا رجل فيه مصطنع أضمُّه إليك، وانظر ما كان يجري

<sup>(</sup>١) بلوت: اختبرت.

<sup>(</sup>۲) بوئه منزلاً: أنزله.

عليه جعفر، فادفعه إليه، وكان يحيى بن خالد إذا أكد في يمينه قال: لا والذي جعل الوفاء أعزّ ما يرى. قال أبو فراس بن حمدان الشاعر:

بمن يتَقبي الإنسانُ فيما ينوبُ ومن أين للحرُ الكريم صحابُ وقد صارَ هذا الناسُ إلا أقلَهُم ذااباً على أجسادِهِنَ ثيابُ

وسأل المنصور بعض بطانة هشام عن تدبيره في الحروب، فقال: كان رحمه الله تعالى يفعل كذا وكذا. فقال المنصور: عليك لعنة الله تطأ بساطي، وتترحم على عدوي. فقال: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي، لا ينزعها إلا غاسلي. فقال له المنصور: ارجع يا شيخ، فإني أشهد أنك لوفي، حافظ للخير. ثم أمر له بمال فأخذه ثم قال: والله لولا جلالة أمير المؤمنين، وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد هشام نعمة. فقال له المنصور: لله درك فلو لم يكن في قومك غيرك لكنت قد أبقيت لهم مجداً مخلداً.

وخرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب في بعض جبابين الشام فإذا امرأة جالسة على قبر تبكي. قال سليمان: فرفعت البرقع عن وجهها فحكت شمساً من متون غمامة. فوقفنا متحيرين ننظر إليها فقال لها يزيد بن المهلب: يا أمة الله هل لك في أمير المؤمنين بعلاً فنظرت إلينا ثم أنشأت تقول:

ف إن تسألني عن هواي فأنه يجول بهذا القبر يا فتيانِ وإني لأستَحْييه وهو يراني

ومن ذلك ما روي عن نائلة بنت القرافصة بن الأحوص الكلبي، زوج عثمان رضي الله عنهما: أن عثمان لما قتل أصابتها ضربة على يدها، وخطبها معاوية فردته. وقالت: ما يعجب الرجل مني؟ قالوا: ثناياك؟ فكسرت ثناياها، وبعثت بها إلي معاوية، فكان ذلك مما رغب قريشاً في نكاح نساء بني كلب. ولما أحس مصعب بن الزبير بالقتل دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته ألف ألف. وقال له: انج بهذا فأخذ زياد ودقه بين حجرين وقال والله لا يتنفع به أحد بعدك. ولما قدّم هلبة بن الخشرم للقتل بحضرة مروان بن الحكم قالت زوجته: إن لهدبة عندي وديعة فأمهله حتى أتيك بها. فقال: أسرعي فإن الناس قد كثروا، وكان مروان قد جلس لهم بارزاً عن داره فمضت إلى السوق وأتت إلى قصاب فقالت: أطني شفرتك، وخذ هذين الدرهمين وأنا أردها عليك. فأخذتها وقربت من حائط وأرسلت ملحفتها قصاب فقالت: أتراني يا هلبة متزوجة بعد ما ترى. فقال: الآن طابت نفسي بالموت فجزاك الله من حليلة وفية خيراً.

ولنجعل لهذا الباب من القضايا ختاماً هو أوجزها كلاماً، وأحسنها نظاماً؛ وأبينها حكماً وأحكاماً. وهي قضية الجمعت الأمرين: وفاه وغدراً، وعرفاً ونكراً، وخيراً وشراً، ونفعاً وضراً، واشتملت على حالة شخصين أحدهما وفي ابعهده ففاز ونجا وحاز من مقترحات مناه ما أمل ورجا. وغدر الآخر فلم يجد له من جزاء غدره إلى النجاة فرجاً، ولم يلق له من ضيق الغدر مخرجاً، وهو ما ذكره عبد الله بن عبد الكريم، وكان مطلعاً على أحوال بن طولون عارفاً بأموره عالماً بوروده وصدوره، فقال ما معناه:

إن أحمد بن طولون وجد عند سقايته طفلاً مطروحاً فالتقطه ورباه، وسماه أحمد وشهره باليتيم. فلما كبر ونشأ كان أكثر الناس ذكاء وفطنة وأحسنهم زيًّا وصورة، فصار يرعاه ويعلمه حتى تهذب وتمرن، فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده أبا الجيش خمارويه به فأخذه إليه. فلما مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش إليه: وقال له: أنت عندي بمكانة أرعاك بها. ولكن عادتي أني آخذ العهد على مَنْ أصرفه في شيء أنه لا يخونني. فعاهده ثم حكمه في أمواله وقدمه في أشغاله فصار أحمد اليتيم مستحوذاً على المقام، حاكماً على جميع الحاشية الخاص والعام. والأمير أبو الجيش بن طولون يحسن إليه فلما رأى خدمته متصفة بالنصح، ومساعيه متسمة بالنجح، ركن إليه واعتمد في أمور بيوته عليه. فقال له يوماً: يا أحمد امض إلى الحجرة الفلانية ففي المجلس حيث أجلس سبحة جوهر فاثتني بها فمضى أحمد، فلما دخل الحجرة وجد جارية من مغنيات الأمير وحظاياه مع شاب من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل قريب. فلما رأياه خرج الفتى، وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها عليه، ودعته إلى قضاء وطره. فقال لها: معاذ الله أن أخون الأمير، وقد أحسن إليّ، وأخذ العهد عليّ، ثم تركها وأخذ السبحة وانصرف إلى الأمير وسلمها إليه. وبقيت الجارية شديدة الخوف من أحمد بعد ما أخذ السبحة وخرج من الحجرة، لئلا يذكر حالها للأمير. فأقامت أياماً لم تجد من الأمير ما غيره عليها.

ثم اتفق أن الأمير اشتري جارية وقدمها على حظاياه، وغمرها بعطاياه، واشتغل بها عمن سواها وأعرض لشغفه ﴿ بِهَا عَنْ كُلِّ مَنْ عَنْدُه، حتى كاد لا يذكر جارية غيرها ولا يراها. وكان أولًا مشغولًا بتلك الجارية الخاسرة الخائنة الغادرة العائبة العاهرة الفاسقة الفاجرة، فلما أعرض عنها اشتغالاً بالجارية الجديدة الممجدة، السعيدة المسعدة، الحامدة المحمودة، الوصيفة الموصوفة، الأليفة المألوفة، العارفة المعروفة. وصرف لبهجة محاسنها وكثرة أدبها وجهه يِرُّا من ملاعبة أترابها، وشغلته بعذوبة رضابها<sup>(١)</sup> عن ارتشاف ضرب أضرابها<sup>(١)</sup>. وكانت تلك الجارية الأولى لحسنها متأمرة على تأميره لا تخاف من وليه ولا نصيره، فكبر عليها إعراضه عنها، ونسبت ذلك إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على للج ما كان منها. فلخلت على الأمير وقد ارتدت من الكآبة بجلباب نكرها، وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرها. وقالت: إن أحمد اليتيم راودني عن نفسي. فلما سمع الأمير ذلك استشاط غيظاً وغضباً وهمَّ في الحال ﴿ إِجْتُلُهُ، ثُمْ عَاوِدُهُ حَاكُمُ عَقَلُهُ فَتَأْنَى فَى فَعَلُهُ وَاسْتَحْضُرُ خَادَماً يَعْتَمُدُ عَلَيْهُ وقالَ لَهُ: إذا أرسلت إليك إنساناً ومع طبق من ذهب وقلت لك على لسانه إملاً هذا الطبق مسكاً فاقتل ذلك الإنسان واجعل رأسه في الطبق وأحضره مغطى. ثم إن الأمير أبا الجيش جلس لشربه وأحضر عنده ندماءه الخواص، وأدناهم لمجلس قربه وأحمد اليتيم واقف بين يديه آمن في سربه<sup>(٣)</sup> لم يخطر بخاطره شيء، ولا هاجس في قلبه. فلما مثل بين يدي الأمير وأخذ منه الشراب شرع في التدبير، فقال: يا أحمد خذ هذا الطبق وامض به إلى فلان الخادم وقل له يقول لك أمير المؤمنين إملاً هذا الطبق بِإُمسكاً، فأخذه أحمد البتيم ومضى فاجتاز في طريقه بالمغنين، وبقية الندماء والخواص. فقاموا إليه وسألوه الجلوس ممهم، فقال: أنا ماض في حاجة للأمير أمرني بإحضارها في هذا الطبق. فقالوا له أرسل مَنْ ينوب عنك في إحضارها يرُ وخذها أنت، وادخل بها على الأمير، فأدار عينيه فرأى الفتى الفراش الذي كان مع الجارية فأعطاه الطبق وقال له: **ا**مض إلى فلان الخادم وقل له يقول لك الأمير املاً هذا الطبق مسكاً.

فمضى ذلك الفراش إلى الخادم فذكر له ذلك فقتله وقطع رأسه وغطاه وجعله في الطبق وأقبل به فناوله لأحمد

فَإِلا) رضابها: الريق.

<sup>(</sup>۲) أضرابها: مثل برودة فمها.

<sup>(</sup>۲) سربة: قلبه ونفسه.

اليتيم فأخذه وليس عنده علم من باطن الأمر. فلما دخل به على الأمير كشفه وتأمله، وقال: ما هذا؟ فقص عليه خبره وقعوده مع المغنين، وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس معهم وما كان من إنفاذ الطبق، وإرساله مع الفراش وأنه لا علم عنده غير ما ذكره. قال: أتعرف لهذا الفراش خبراً يستوجب به ما جرى عليه؟ فقال: أيها الأمير إن الذي تم عليه بما ارتكبه من الخيانة. وقد كنت رأيت الإعراض عن إعلام الأمير بذلك، وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما جرى له من حديث الجارية، من أوله إلى آخره لما أنفذه لاحضار السبحة الجوهر. فدعا الأمير أبو الجيش بتلك الجارية واستقررها، فأقرّت بصحة ما ذكره أحمد فأعطاه إياها وأمره بقتلها ففعل. وازدادت مكانة أحمد عنده، وعلت منزلته لديه، وضاعف إحسانه إليه، وجعل أزمة جميع ما يتعلق به بيديه.

فانظر رحمك الله إلى آثار الوفاء، كيف تحمي من المعاطب، وتنجي من قبضة التلف، بعد إمضاء القواضب (١)، ويفضي بصاحبه إلى إرتقاء غوارب (٢) المراتب. فهذا الغلام لما وفي لمولاه بعده، وهو بشر مثله، وليس في الحقيقة بعبده، وأطلع الله عز وجل على صدق نيته وقصده، ودفع عنه هذه القتلة الشنيعة بلطف من عنده، فإذا كان العبد مع خالقه ورازقه وافياً في طاعته بعقده، كيف لا يفيض عليه من الطاف مواهب بره، ورفده ويفتح له من أبواب رحمته، وأقسام نعمته، مما لا ممسك له من بعده. وقالوا: ليس شيء أوفي من القمرية، إذا مات ذكرها لم تقرب آخر بعده. ولا تزال تنوح عليه إلى أن تموت.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) القواضب: السيوف القاطعة.

<sup>(</sup>٢) غوارب: أعاليها وسنامها.

#### الباب الثامن والثلاثون: في كتمان السر وتحصينه وذم إفشائه

قال الله تعالى حكاية عن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ يَا بَنِي لا تَقَصُّصُ رَوْياكُ عَلَى إِخُوتَكُ ﴿ ` الآية ، فلما أفشى يوسف عليه رؤياه بمشهد امرأة يعقوب ، أخبرت أخوته فحل به ما حل. ومن شواهد الكتاب العزيز في السر قوله تعالى: ﴿ وما هو على القَيْبِ بِضَنينٍ ﴾ (٣) أي بمتَّهم ، وفي الحديث: استعينوا على قضاء حواتجكم بالكتمان. فإن كل ذي نعمة محسود. وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: سِرُّكُ أسيركُ فإذا تكلمت به صرت أسيره .

واعلم أن أمناء الأسرار، أقول وجوداً من أماء الأحوال، وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار، لأن احراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال، واحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق، ويشيعها كلام سابق، وحمل الأسرار أثقل من حمل الأموال، فإن الرجل يستقل بالحمل الثقيل فيحمله ويعشي به، ولا يستطيع كتم السر وإن الرجل يكون سره في قلبه فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه من حمل الأثقال، فإذا أذاعه استراح قلبه، وسكن خاطره، وكأنما ألقى عن نفسه حملاً ثقيلاً. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: القلوب أوعية، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. ومن عجائب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، وأما الأسرار فإنها كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، ولم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنعه من بلوغ مآربه، ولو كتمه أمِنَ من مطوته. وقال أنو شروان: من حصن سرّه فله بتحصُّنه خصلتان، الظفر بحاجته، والسلامة من السطوات، وقيل: كلما كثرت خزان الأسرار زادت ضياعاً. وقيل: انفرِدُ بسرًك لا تودَعُهُ حازماً فيزل، ولا جاهلاً فيخون. وقال كعب بن سعد

ولستُ بعبيدٍ للسرجيالِ مسريسرَتي (1)

وقال أبو مسلم صاحب الدولة:

أدركتُ بالحزمِ والكتمانِ ما عجزَتُ ما زلتُ أسعى عليهم في ديارهم حتى ضربَتُهم بالسيفِ فانتهوا ومَنْ رَضَا غنماً في أرض مسعَةِ(٥)

ولا أنسا عسن أسسرارِهسم بسسؤولُ

عنه ملوك بني مروان إذ جهدوا والقوم في غفلة بالشام قد رَفَدُوا من نسومة يَنفهنا قبلَهُم أحددُ ونامَ عنها تسولُس رَغيها الأسدُ 6

ج (١) سورة: يوسف، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة: النجم، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سُوْرة: التكوير، الآية: ٢٤.

<sup>﴿ (</sup>٤) سريرتي: ما أخفي.

<sup>(</sup>٥) مبعة: تكثر فيها السباع.

وأسرّ رجل إلى صديقه حديثاً، ثم قال له: أفهمت؟ قال: بل جهلت. ثم قال له: أحفظت؟ قال: بل نسيت. وقيل لبعضهم: كيف كتمانك للسر؟ قال أجحد المخبر، وأحلف للمستخبر. وقال المهلب: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر، وأعلى أخلاقه نسيان ما أسر إليه. ومن أحسن ما قيل في كتمان السر قول الشاعر:

ولها سرائر في الضمير طويتُها نسي الضمير بأنها في طيّب

وقد أجازه الشيخ شمس الدين البديري(١٦) فقال:

إنى كتمت حديث ليلى لم أبع يسوماً بظهاهسرِهِ ولا بخفيهم وحفظات عهد ودادها متمسكاً في حبها بسرشادِهِ أو غيه ولها سرائد وفي الضميسر طويتُها نسيّ الضميسر بانها في طيم

وقيل: كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في

إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:

ومسسودعي سراً كتمت مكانه وخفت عليه من هوى النفس شهوة وقال قيس بن الخطيم:

يسا ذا السني أودَعَنسي سسرّة لسرة أخسر قسط علس فكسرتسي

بسرري عمَّنْ سالني (٢) لضنينُ كتسومٌ لأسراد العثيسر أمينُ

عن الحس خوفاً أن يَنُمَّ به الحسُّ فأودَعْتُهُ من حيثُ لا تبلغ النفسُ

لا تَــــرْجُ أَن تَسْمَعَــــهُ منــــي كــاتَــهُ لــم يَجْــرِ فــي أذنــي

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أفشيت سري إلى أحد قط فأفشاه، فلمته إذ كان صدري به أضيق. وقال الأحنف بن قيس: يضيق صدر الرجل بسره، فإذا حلث به أحداً قال: اكتمه عليّ. قال الشاعر:

إذا المسرة أفشسى سسرّه بلسانِهِ ولامَ عليه غيسرَهُ فهسو أحمستُ إذا المسرة أفستُ السرّ أفيستُ أفستُ السرّ أفيستُ وقال آخر:

إذا ما ضاقَ صدرُكَ عن حديث وأفشَتْهُ السرجسالُ فمَسنْ تلسومُ وإن عاتبَتُ مَن أفشَى حديثي وسري عندكه فأنا الملومُ

وقال صالح بن عبد القدوس: لا تودِغ سرَّك إلى طالبه، فالطالب للسر مذيع. ولا تودع مالك عند مَنْ يستدعيه،

<sup>(</sup>١) ورد في نسخ: البدوي.

<sup>(</sup>٢) سالني: أي سألني مخففة الهمز للضرورة.

فالطالب للوديعة خائن. وقيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أفرقه تحت شغاف قلبي ثم أجمعه، وأنساه، كأني لم أسمعه. وكان يقال: أحزم الناس مَنْ لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شر فيفشيه عليه. وقال حكيم: قلوب الأحرار قبور الأسرار. وقيل: الطمأنينة إلى كل أجد قبل الاختبار حمق. وقال بعضهم:

إذا ما غفرتَ الذنوبَ يوماً لصاحب فلستَ معيداً ما حييتَ له ذكرا ولستُ إذا ما صاحبٌ خانَ عهدَهُ وعندي له سرًا مذيعاً له سرًا وأين هذا من قول القائل:

ولا تسودع الأسسرار أذنسي فسإنمسا تعبيّس مساء فسي إنساء مثلّسم أو القاتل:

ولا أكتسمُ الأسسرارَ لكسنْ أذيعُهسا ولا أدعُ الأسسرارَ تعلسو علسى قلبسي وإن قليسل العقسلُ مَسنْ بساتَ ليلسه تقلبه الأسسرارُ جنباً إلسى جنسب وقال آخر:

وإنَّكَ كلَّمَا استودَغَتَ سررًا أنهُ من النسم على الرياض وقال إسحاق بن إيراهيم الموصلي:

أنساسٌ أمنّساهـــم فنهـــوا حـــديثنــا فلمــا كتَمْنَــا السِــر عنهـــم تقـــوّلُــوا وله در المتنبى حيث قال:

وللسرّ مني مسوضع لا ينسالُـهُ نسبيسم ولا يفضي إليه شسرابُ وقد اقتصرنا من ذلك على هذا القدر اليسير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كبيراً، إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

## الباب التاسع والثلاثون: في الغدر والخيانة والسرقة والعداوة والبغضاء والحسد وفيه فصول

#### الفصل الأول: في الغدر والخيانة

قال رسول الله ﷺ: قاعجل الأشياء عقوبة البغي، (١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قالمكر والخديمة والخيانة في النار، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثلث من كنّ فيه كنّ عليه؛ البغي والنكث والمكر. قال الله تعالى: ﴿ وَمَن نَكَ فَإِتما يَنكُثُ علي نفسِه ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَمَن نَكَ فَإِتما يَنكُثُ علي نفسِه ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَمَن نَكَ فَإِتما يَنكُثُ علي نفسِه ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ ولا يحيق المكرُ السيِّىء إلا بأهلِه ﴾ (٤) وكم أوقع الغدر في المهالك من غادر، وضاقت عليه من موارد الهلكات فسيحات المصادر، وطوقه غدره طوق خزي، فهو على فكه غير قادر، وأوقعه في خطة خسف (٥) وورطة حتف، فما له من قوة ولا ناصر. ويشهد لصحة هذه الأسباب ما أحاطت به علوم ذوي الألباب، من قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وتلخيص معناها أن ثعلبة هذا كان من أنصار النبي ﷺ فجاءه يوماً وقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال رسول الله ﷺ: ويا ثعلبة أما لك في رسول الله أسوة حسنة، والذي ينخسي بيده، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت، ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني الله مالاً وفضة لسارت، ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني الله ما وزق ثعلبة ما قال، فاتخذ ثعلبة غنماً فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة، فتنحى عنها وزل وادياً من أوديتها، وهي تنمو كما ينمو الدود.

<sup>(</sup>١) البغي: الظلم.

<sup>(</sup>٢) سورة: يونس، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة: الفتح، الآية: ١٠.

 <sup>(</sup>٤) سورة: فاطر، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) خسف: غار في الأرض.

خنماً ما يسعها واد. فقال رسول الله 養 وكتب لهما أنصاب الصدقة وكيف يأخذانها. وقال لهما مرا بثعلبة بن حاطب، رجل من بني سليم، ورجل من جهينة، وكتب لهما أنصاب الصدقة وكيف يأخذانها. وقال لهما مرا بثعلبة بن حاطب، ويرجل آخر من بني سليم، فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله 難 فقال: ما هذه إلا جزية، أو ما هذه إلا أخت الجزية، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ. فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أبله فعزلها للصدقة، ثم استقبلهما بها، فلما رأياه قالا: ما هذا؟ قال: خذاه فإن نفسي به طيبة. فمرا على الناس، وأخذا الصدقات، ثم رجعا إلى ثعلبة. فقال: أروني كتابكما. فقرأه ثم قال: ما هذه إلا جزية، أو ما هذه إلا أخت الجزية. اذهبا حتى أرى رأياً. قال: فلهبا من عنده، وأقبلا على رسول الله ﷺ فلما رآهما قال قبل أن يتكلما: يا ويح ثعلبة فأنزل الله تعالى: ﴿ومنهم مَنْ عاهدَ الله لئِنْ آتانًا من فضلِه لنصدة قنّ ولنكونَنَّ من الصالحين \* فلما أتاهم من فضلِه بخلُوا به وتولُّوا وهُم مُعْرِضُون \* فأصة بهم فأناقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونَهُ بما أخلفوا الله ما وعلُوهُ وبما كانوا يكذبون \* بخلُوا به وتولُّوا وهُم مُعْرِضُون \* فأصة بهم وأنَّ الله علام النهوب ﴿ الله علم الله علم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلموا أن الله يعلم ونَجُواهم وأنَّ الله علام النهوب ﴿ الله علم الله علم الله علم الله الله علم الله الله علم الموالله الله علم الله الله علم الله على المنافرة على السائم الله علم الله على الله على المعاله الله علم الله الله علم الله علم الله على الله علم الله علم الله الله علم الله الله على الله علم الله الله علم الله الله على ا

وكان عند رسول الله 養 رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك، فخرج حتى أناه فقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله على كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى للنبي 難 فسأله أن يقبل صدقته، فقال: إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقة، فجعل ثعلبة يحثو<sup>(٢)</sup> التراب على رأسه ووجهه. فقال رسول الله 難: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى رسول الله 難 أن يقبل صدقته رجع إلى منزله، وقبض رسول الله 難 ولم يقبل منه شيئاً. ثم أتى إلى أبي بكر صدقتي رضي الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله 難 وموضعي من الأنصار. فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لم يقبلها رسول الله 難 منك فلا أقبلها أنا. فقبض أبو بكر رضي الله عنه له الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي فلم يقبلها منه وقال: لم يقبلها رسول فله 難 ولا أبو بكر رضي الله عنه فأنا لا أقبلها. وقبض عمر رضي الله عنه ولم يقبلها. ثم ولي عثمان بن عفان رضي فله عنه فسأله أن يقبض صدقته فقال له: لم يقبلها رسول الله ﷺ، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما فأنا لا أقبلها. ثم هلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه.

خانظر إلى سوء عاقبة غدره كيف أذاقه وبال أمره، ووسَمَهُ بِسِمَةِ عار قضت عليه بخسره، وأعقبه نفاقاً يخزيه يوم على فاقته ونقره. فأي خزي أرجع من ترك الوفاء بالميثاق، وأي سوء أقبع من غدر يسوق إلى النفاق، وأي عار أفضح من تخدر يسوق الى النفاق، وأي عار أفضح من تخدر قض العهد إذا عد مساوىء الأخلاق. وكان يقال: لم يغدر غادر قط إلا لصغر همته عن الوفاء، واتضاع (٣) قدره عن عن المكاره، في جنب نيل المكارم، قال الشاعر:

غدرت بامر كنت أنت جدنبتنا إليه وبنس الثيمة الغدر بالعهد

ولما حلف محمد الأمين للمأمون في بيت الله الحرام وهما وليا عهد، طالبه جعفر بن يحيى أن يقول: خذلني يِّ لله إن خذلته. فقال ذلك ثلاث مرات. فقال الفضل بن الربيع: قال لي الأمين في ذلك الوقت عند خروجه من بيت

<sup>(</sup>١) سورة: التوبة، الآيات: ٧٥ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) يحثو: تعفّر به.

بر (٣) اتضاع: وضاعته وسفالته.

الله: يا أبا العباس أجد في نفسي أن امري لا يتم. فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأمير؟ قال: لأني كنت أحلف وأنا أنوي الغدر، وكان كذلك لم يتم أمره.

وورد في أخبار العرب أن الضيزن بن معاوية بن قضاعة، كان ملكاً بين دجلة والفرات، وكان له هناك قصر مشيد، يعرف بالجوسق، وبلغ ملكه الشام، فأغار على مدينة سابور ذي الاكتاف، فأخذها وأخذ أخت سابور، وقتل منهم خلقاً كثيراً. ثم إن سابور جمع جيوشاً وسار إلى الضيزن فأقام على الحصن أربع سنين لا يصل منه إلى شيء. ثم إن النضيرة بنت الضيزن عركت أي حاضت. فخرجت من الربض (١١ وكانت من أجمل أهل دهرها، وكذلك كانوا يغملون بنسائهم إذا حِضْنَ. وكان سابور من أجمل أهل زمانه فرآه ورأته فعشقها وعشقته، وأرسلت إليه تقول: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ فقال: أحكمك. فقالت عليك بحمامة مطوقة ورقاء (٢٠ فاكتب عليها بحيض جارية ثم أطلقها فإنها تقعد على حائط المدينة، فتداعى المدينة كلها. وكان ذلك طلسماً لا يهدمها إلا هو، ففعل ذلك فقالت له: وأنا أسقي الحرس الخمر، فإذا صرعوا فاقتلهم ففعل ذلك. فتداعت المدينة فواشها وهو من حرير محشوّ بريش النعام. فالتمس ما كان يؤذيها فإذا هو ورقة آس التصقت بعنكتها (٣٠)، وأثرت فيها، وقبل: كان ينظر إلى مخ عظمها من صفاء بشرتها. ثم أن سابور بعد ذلك غدر بها وقتلها. وقبل إنه أمر رجلاً فركب فرساً جموحاً، وضفر غدائرها بذبة ثم استركضه فقطعها قطعاً قطعه الله ما أغدره.

وتقول العرب: جزاني جزاء سنمار، وهو أن ازدجرد بن سابور لما خاف على ولده بهرام وكان قبله لا يعيش له ولد سأل عن منزل صحيح مريء. فلل على ظهر الجزيرة فلفع ابنه بهرام إلى النعمان، وهو عامله على أرض العرب، وأمره أن يبني له جوسقاً فامتثل أمره، وبني له جوسقاً كأحسن ما يكون. وكان الذي بني الجوسق رجلاً يقال له سنمار، فلما فرغ من بنائه، عجبوا من حسنه. فقال: لو علمت أنكم توفوني أجرته لبنيته بناه يلور مع الشمس حيث دارت. فقالوا: وإنك لتبني أحسن من هذا ولم تبنه، ثم أمر به فطرح من أعلى الجوسق فتقطع. فكانت العرب تقول: جزاني جزاء سنمار.

وممن غدر، عبد الرحلن بن ملجم لعنه الله غدر بعلي رضي الله عنه وقتله. وعمرو بن جرموز غدر بالزبير بن العوام رضي الله عنه وقتله. وأبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لعنه الله غدر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتله. وجعل المنصور العهد إلى عيسى بن موسى، ثم غدر به وأخره، وقدم المهدي عليه فقال عيسى:

أَيْنَسَى بنُو العساس ذبُسي (1) عنهم فَتَحْمَتُ لهم شرقَ البلادِ وغربَها أَمْلُم ارحاماً على عزيزةً

سيفي ونسارُ الحسرب زاد سعيسرُها فسذلٌ معساديها وعسزٌ نصيسرها وأبدي مكيسدات لها وأثيسرُها

<sup>(</sup>١) الربض: دغلة خارج المدن.

<sup>(</sup>٢) ورقاء: في لونها بياض إلى سواد.

<sup>(</sup>٣) بمنكتها: ين ثناياها.

<sup>﴿</sup> ٤) ذَبِّي: دفاعي.

ولاحَـتْ لـه شمـسٌ تـلألأ نـورُهـا وأوستَ (١) أوساقاً من الغدر عيرُها فلما وضَعْتُ الأمرَ في مستقرَّهِ دفَعُستُ عسن الأمسر السذي استحِقُّمهُ

وخرج قوم لصيد، فطردوا ضبعة حتى ألجؤوها إلى خباء أعرابي فأجارها، وجعل يطعمها ويسقيها فبينما هو نائم ذلحت يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت. فجاء ابن عمه يطلبه فوجده ملقى فتبعها حتى قتلها وأنشد يقول:

ومَن يصنع المعروف مع غير أهله أعسد لهساً لمسا استجسارت ببيسه وأسمَنَهَا حَنَّسَى إذا مِا تمكَّنَسَتْ فَقُـلُ لَـذُوي المعـروفِ هـذا جـزاءُ مَـنْ

يسلاق كما لاقسى مجيسرٌ أمَّ عامس (٢) أحاليب أأبان اللقاح المدراسر فَسرَنْسهُ بسأنياب لها وأظافس يجبود يمعبروفو علمى غيبر شباكبر

وحكى بعضهم قال: دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة، وإلى جانبها جرو ذئب. فقالت: أتدري ما هذا؟ فقلت: لا. قالت: هذا جرو ذئب أخذناه صغيراً وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كبر فعل بشاتي ما ترى 💆 وأنشدت:

وأنست لشساتنسا إبسن ربيسب بقسرت شسويهتسي وفجعست قسومسي فَمَ لَ أَنْ الْبِ اللَّهِ أَنْ أَبُ اللَّهُ ذي لَهُ غنيت بذرها ونشأت مغها إذا كـان الطباعُ طباعَ سوء

اللهم أنا نعوذ بك من البغي وأهله، ومن الغادر وفعله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### الفصل الثاني: في السرقة والسرّاق

قيل: مر عمر بن عبيد بجماعة وقوف فقال: ما هذا؟ قيل: السلطان يقطع سارقاً. فقال لا إله إلا الله. سارق المعلانية يقطع سارق السر. وأمر الاسكندر بصلب سارق، فقال: أيها الملك إني فعلتُ ما فعلت وأنا كاره. فقال: وتصلب أيضاً وأنت كاره. وسرق مدني قميصاً فأعطاه لاب يبيعه فسرق منه، فجاء له فقال: بكم بعته فقال: برأس المال. وقال أكتل السلمي وكان لصاً فاتكاً:

أجسرجسر حبلسي ليسس فيسه بعيسر وأجمسالُ ربُّسي فسى البسلادِ كثيسرُ وإنسىي لأستحيسسي مسسن الله أن أرى وأن أسمألَ المسرء المدنسيءَ بعيسرَةُ

وإن أبسا الكسرشساء ليسس بسسارق

ولكن منسى ما يسترق القنوم يسأكسل

وكان لعمرو بن دويرة البجلي أخ قد كلف ببنت عم له، فتسور عليها الدار ذاتَ ليلةٍ فأخذه إخوتها وأتوا به

(١) أوسق: أحمل جموعاً.

قال الفرزدق:

. ح (٢) مجيرُ أم عامر: من كني الضبُع.

#### الباب التاسع والثلاثون: في الغدر والخيانة والسرقة والمداوة والبغضاء والحسد

خالد بن عبد اللَّه القسري وجعلوه سارقاً، فسأله خالد فصدقهم ليدفع الفضيحة عن الجارية. فهم خالد بقطعه فقال عمر وأخوه:

وما العاشقُ المظلمومُ فينا بسارقِ رأى القطعَ خيراً من فضيحةِ عاشقٍ

أخسالسدُ قسد والله أوطئستَ عشسوة أقسرُ بمسا لسم يسأتِسهِ المسرءُ أنسه فعفا عنه خالد، وزوجه الجارية.

#### الفصل الثالث: في العدواة والبغضاء

قد ذكر الله عز وجل العداوة والبغضاء في كتابه العزيز فقال تعالى: ﴿فَاَضْرَيْنَا بِينَهُمُ العداوةَ والبغضاءَ إلى يوم القيامة﴾(١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشيطان للإنسانِ عدليَّ مبين﴾(١). وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشيطانَ لكم عدليَّ فاتَّخِنُوهُ عدرًا﴾(١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشيطانَ لكم عدليًّ عالمًا عدرًك عدرًك عدرًك نفسك التي بين جنبيك، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العداوة تتوارث، وقال زياد بن عبد الله.

فلو أني بليث بسهاشمي خيورلت، بنيو عبيد الميدانِ مبرتُ على عيداوتِ ولكن تعالوا فانظُروا بمن ابتلاني

وبت رجل في وجه أبي عبيدة مكروهاً فأنشأ يقول:

فلسو أن لحمي إذ وهي (٥) لعبَتْ به سباعُ كسرام أو ضباعٌ وأذوّبُ لهسوّن وجيدي، أو لسلّنى مصيبتي ولكنما أودّى بلّحمي أكليبُ

ولكنمـــــا أودَى بلُحمــــي أكلـــــبُ قال: عدوي. قيل وكيف ذلك. قال لأنه إذا كان عاقلاً

وقيل لكسرى: أي الناس أحب إليك أن يكون عاقلاً. قال: عدوي. قيل وكيف ذلك. قال لأنه إذا كان عاقلاً كنت منه في عافية وأمن. وقيل: كونوا من المرء الدغل أخوف من الكاشح المعلن، فإن مداواة أهل العلل الظاهرة، أهون من مداواة ما خفي وبطن. وقالوا: إياك أن تعادي مَنْ إذا شاء طرح ثيابه، ودخل مع الملك في لحافه. وقال أبو العتاهية:

تنسخ مسن القبيسح ولا تُسرِدْهُ ومَسنْ أوليتسه حسنساً فسنِدْهُ متلقّب مِسن عسدوُكَ كسلٌ كيسدٍ إذا كسادَ العسدو ولسم تكِسدُهُ

وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس تحت كليب، فقتل أخوها زوجها وهي حبلي بهجرس بن كليب. فلمّا كبر وشب قال:

<sup>(</sup>١) سورة: الماثلة، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة: يوسف، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: فأطر، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة: التغابن، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) وهي: انحلّ وضعف.

أصابَ أبي خالي وما أنا بالني أميلُ وأمري بين خالي وواللي وواللي وأمري بين خالي وواللي وواللي وأورث جسّاسُ بسن مسرّة غصّة إذا ما اعترتني حرّها غيرُ باردِ

ثم قال بعد ذلك:

7. 7.

7, 7,

يا لَكرجالِ لِقلبِ ما له جلدٌ كيف العزاءُ وثاري عند جسّاسِ ثم حمل على خاله فقتله وقال:

السم تَسرَنسي ثَسَارْتُ أبسي كليباً وقد يسرجس المسرشـ للمخسولِ فسلتُ العارَ عن جسم ابن بكرٍ بجسماس بسنِ مسرَّةَ ذي البتسولِ(١١)

سن العداوة آبا لنا سلفوا فلن تبيد ولد لآباء أبناء

ويقال: دَارِ عدوك لأحد أمرين، إما لصداقة تؤمنك، أو لفرصة تمكنك. وكتب سويد إلى مصعب:

ير ويقال: فلان كثير المراق من المذاق<sup>(۲)</sup>. وقال الحجاج لخارجي: والله إني لأبغضك. قال: أدخل الله الجنة أشتَّنا بغضاً لصاحبه. ولما أراد أنو شروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء مملكته فأنكروا عليه. وقال يرضيهم: إن أمه تركية وقد علمت في أخلاقهم ما علمت. فقال: إن الأبناء ينسبون إلى الآباء، لا إلى الأمهات. وكانت أم قباذ تركية وقد رأيتم من حسن سيرته ما رأيتم. فقيل: هو قصير وذلك يذهب ببهاء الملك. فقال: إن قصره

يَخْ من رجليه، ولا يكاد يرى إلا جالساً أو راكباً، فلا يستبين ذلك فيه. فقيل: هو بغيض في الناس. فقال: أواه هلك ابني هرمز. فقد قيل: إذا كان في الإنسان خير واحد، ولم يكن ذلك الخير المحبة في الناس، فلا خير فيه، وإذا كان فيه

يُّ عيب واحد، ولم يكن ذلك العيب البغض في الناس فلا عيب فيه.

ولستُ بسراء عيسبَ ذي السودِّ كلِّه ولا بغسفىَ ما فيه إذا كنتُ راضياً فعينُ السرضا صن كلُّ عيب كليلةً كما أن عينَ السخطِ تُبلي المساويا وفي المعنى قيل:

وعيسن البغسض تبسرز كسلُّ عيسب وعيسنُ الحسبُ لا تجسدُ العيسويسا

وعن أبي حيان قال: قال لقمان: نقلت الصخور، وحملت الحديد، فلم أر شيئاً أثقل من الدَّيْن. وأكلتُ الطيبات يح وعانقتُ الحسان، فلم أرَ شيئاً ألدَّ من العافية، وأنا أقول: لو نزحوا البحار وكنسوا القفار لوجدوها أهون من شماتة الأعداء، خصوصاً إذا كانوا مساهمين في نسب، أو مجاورين في بلد. اللهم إنا نعوذ بك من تتابع الإثم، وسوء الفهم،

<sup>(</sup>١) ذي البتول: العذراء.

<sup>(</sup>٢) من المذاق: قلة الإخلاص.

وشماتة ابن العم، وقيل لأيوب عليه السلام: أي شيء كان عليك في بلائك أشد؟ قال: شماتة الأعداء، وأنشد الجاحظ:

تقـــولُ العـــاذلاتُ تــــلً عنهـــا وداوِ عِليـــلَ قلبِـــكَ بـــالسلـــوُ وكيــفَ، ونظــرةً منهـــا اختـــلاســـاً الســدُ مـــن الشمـــاتِـــةِ بـــالعــــدوُّ

وقال ابن أبي جهينة المهلبي:

كلُّ المصائب قد تمرُّ على الفتى

فته ون غير شمات ق الأعداء

قال الجاحظ: ما رأيتُ سناناً أنفذ من شماتة الأعداء. وقيل لما قبض رسول الله ﷺ وسمع بموته نساء من كندة وحضرموت، فخضبن أيديهن وضربن بالدفوف، فقال رجل منهم:

إن البغسايسا مسن بنسى مسرّام وخضب أيديه أيالك المُسالاً والمُسالاً م

أَبْلِهِ غُ أَبِهَا بِكُسِرِ إِذَا مِسَا جَتَسَهُ أظهَــزْنَ فــي مــوتِ النبِــي شمــاتــةً فالطَّعْ مُدِيبَ أَكفُّهُ لَ بصارم كالبرق اوْمَضَ في متونِ غمام

فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المهاجر عامله فأخذهن وقطع أيديهن. ويقال: فلان يتربص بك الدوائر ويتمنى لك الغوائل، ولا يؤمل صلاحاً إلا في فسادك، ولا رفعة إلا في سقوط حالك. وقال حكيم: لا تأمن من عدوك وإن كان ضعيفاً، فإن القناة، قد تقتل، وإن عدمت السنان. قال الشاعر:

> فسلا تسأمسن عسدؤك لسو تسراه فـــإنّ الحـــربَ ينشــــأ مـــن جبــــانِ بیت مفرد:

أقسل إذا نظرت مسن القراد (٢) وإن النسار تفسرم مسن رمساد

Ź

بربر بربر

1

2

فمن لے یکن منکے مسیشاً فیانیہ وقال عبد الله بن سليمان بن وهب:

يشسد علس كسف المسسىء فيجلسب

كفسايسة الله خيسر مسن تسوقينا كساد الأعسادي فسلا والله مسا تسركسوا ولم ننزد نحن في سنٌّ وفي علن فكانَ ذلك ورد الله حاسكنا

وعــــادةُ الله المــــاخِيــــنَ تكفينـــــا قسولأ وفعسلأ وتلقينسأ وتهجينسا على مقالتنا يا رئتا اكفينا بغيظِهِ لهم ينسلُ تقديسره فينسا

#### القصل الرابع: في الحسد

قال الله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُلُونَ النَّاسُ عَلَى مَا آتَاهُمَ اللهُ مِنْ فَضِلُه﴾(٣) وقال رسول الله ﷺ: «استعينوا على قضاء

بالعُلام: نبات أحمر يختضب به.

القراد: كحشرة صغيرة من أضراب القمل.

سورة: النساء، الآية: ٥٤.

الحسود غضبان على القدر، ويقال ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش الحقد والحسد وسوء الخلق. . وقيل: بئس الشعار ﴿ الحسد. وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك. قال: لأنه شقيقي في النسب، وجاري في البلد، وشريكي في

يَحُ حواثجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود». وقال عليّ رضي الله عنه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. وقيل

الصناعة، فذكر جميع دواعي الحسد. وقال إعرابي: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود، من الحديث: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله يج تعالى: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولاهما غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا

يؤجر عليها، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة يغلق عنه باب التوفيق.

ومن ذلك، ما حكي أن رجلاً من العرب دخل على المعتصم فقرّبه وأدناه وجعله نديمه، وصار يدخل على حريمه من غير استذان. وكان له وزير حاسد فغار من البدوي وحسده وقال في نفسه. إن لم أحتمل على هذا البدوي في قتله، أخذ بقلب أمير المؤمنين وأبعدني عنه. فصار يتلطّف بالبدوي، حتى أتى به إلى منزله، فطبخ له طعاماً، وأكثر من الثوم، فلما أكل البدوي منه فقال له: احلر أن تقترب من أمير المؤمنين، فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من خلك، فإنه يكره وائحته. ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخلا به وقال: يا أمير المؤمنين إن البدوي يقول عنك مخافة أن أمير المؤمنين أبخر وهلكت من رائحة فمه. فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة الثوم. فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال: إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح، فكتب أمير المؤمنين كتاباً إلى بعض عماله يقول له فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله ثم دعا بالبدوي ودفع إليه الكتاب وقال له امض به إلى فلان، وائتني بالجواب، فامتثل البدوي ما رسم به أمير المؤمنين أوأخذ الكتاب وخرج به من عنده. فبينما هو بالباب إذ لقيه الوزير، فقال: أين تريد؟ قال: أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان. فقال الوزير في نفسه. إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل. فقال له: يا بدوي ما يقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألقي دينار. فقال: أنت الكبير، وأنت الحاكم، وأنت الحاكم، وأنت الحاكم،

ومهما رأيته من الرأي افعل. قال: أعطني الكتاب فدفعه إليه، فأعطاه الوزير ألفي دينار وسار بالكتاب إلى المكان الذي هم قاصد. فلا قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير. فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي. وسأل عن الوزير إِ فأخبر بأن له أياماً ما ظهر، وأن البدوي بالمدينة مقيم، فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي فحضر. فسأله عن حاله

﴾ فاخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى آخرها. فقال له: أنت قلت عني للناس إني أبخر. فقال: معاذ الله بح يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به علم، وإنما كان ذلك مكراً منه وحسداً، واعلمه كيف دخل به إلى بيته ﴾ وأطعمه الثوم، وما جرى له معه. فقال: يا أمير المؤمنين قاتل الله الحسد ما أعدَلَهُ، بدأ بصاحبه فقتله. ثم خلع على

البدوي واتخذه وزيرًا، وراح الوزير بحسده، وقال المغيرة شاعر آل المهلب:

آلُ المهلبِ قسومٌ إن مسدّختَهُم كسانسوا الأكسارم آبساء وأجسدادا إن العسرانيسن<sup>(۱)</sup> تلقّساها محسدة ولا نسرى للشسام النساس حسسادا

وقال عمر رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. وقال مالك بن دينار: شهادة القراء مقبولة

﴿(١) العرانين: الأشراف.

في كل شيء، إلا شهادة بعضهم على بعض، فإنهم أشدُّ تحاسداً من التيوس. وعن أنس رضي الله عنه رفعه «إن الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب، وقال منصور الفقيه:

منافسةُ الفتى فيما يسزولُ على نقصانِ همَّتِسهِ دليلُ ومختارُ القليسلِ أقسلُ منه وكلُّ فوائدِ السدنيا قليلُ

يقول الله عز وجل: الحاسد عدة نعمتي، متسخط لفعلتي، غير راض بقسمتي، التي قسمت لعبادي. قال الشاعر:

أيا حاسداً لي على نعمتي أتدري على مَن أساتَ الآدَب؟ أساتَ على مَا أساتَ الآدَب؟ أساتَ على ما وَهَب أساتَ على ما وَهَب أساتَ على الله في حكمية وسيدً علي الله وجدوة الطلكب.

وقال الأصمعي: رأيت أعرابياً بلغ عمره مائة وعشرين سنة، فقلت له: ما أطول عمرك. فقال: تركت الحسد فبقيت. وقالوا: لا يخلوا السيد من ودود يمدح وحسود يقدح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا تعادوا نعم الله، قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم من فضّله، وقيل لعبد الله بن عروة: لِمَ لزمتَ البدو وتركتَ قومك؟ فقال: وهل بقي إلا حاسد على نعمة، أو شامت على نكبة؟ وقال الشاعر:

يا طالبَ العيشِ في أمنٍ وفي دعةِ (٢) رخسداً بلا قسرِ صفواً بلا رنسقِ (٣) خلّص فوادك من غلّ ومن حسد فالغلّ في العنقِ (١٤) وقال آخر:

وفي نوابغ الحكم: الحسد حسك، مَنْ تعلق به هلك. ولبعضهم:

إنسي حُسلتُ فلزاد الله فلي حسلي لا عاش مَنْ عاش يوماً غير محسودِ وقال نصر بن سيار:

إنسي نشسأتُ وحسبادي ذوو أعسدد يا ذا المعارج أن يحسدوني على ما بي لما بهم فعشلُ ما بي

يـا ذا المعـارجِ لا تقـص لهـم عـندا فمثـلُ مـا بـي ممـا يجلـبُ الحـــدا

وكان عمر رضي الله عنه يقول: نعوذ بالله من كل قدر وافق إرادة حاسد. وقيل لأرسطاطاليس: ما بال الحسود أشد غماً؟ قال: لأنه أخذ بنصيبه من غموم الدنيا، ويضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) أخزاك: أذلك وأهانك.

<sup>(</sup>٢) دعة: خفض عيش.

<sup>(</sup>۳) رئقٌ: کدر.ً

<sup>(</sup>٤) العنق: الغل الأولى الحقد، والثانية القيد.

# الباب الأربعون: في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة اليأس والتحريض على القتال وفيه فصلان

#### القصل الأول: في فضل الجهاد في سبيل الله، وشدة البأس

قد أثنى الله تعالى على الصابر في البأساء والضراء وحين البأس، ووصف المجاهدين فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه يحبُّ الذين يقاتلونَ في سبيلِهِ صفّاً كأنَّهم بنيانٌ مرصُوصٌ﴾(١) وندب إلى جهاد الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء، كُّرُ والرأى في الحرب أمام الشجاعة. قال رسول الله ﷺ: •الحرب خدعة». وقال ﷺ: •ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيله، أو قطرة دمع في جوف ليل من خشيته». وسمع رجل عبد اللَّه بن قيس رضي الله عنه يقول: يَحُ قال رسول الله ﷺ: •إن الجنة تحت ظلال السيوف». فقال يا أبا موسى: أنت سمعت رسول الله ﷺ يقوله؟ قال: ِ ِ نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: اقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن<sup>(٢)</sup> سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد: اعلَّمْ أن عليك عيوناً من الله ترعاك وتراك، رِحِ فإذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة، ولا تغسل الشهداء من دماثهم، فإن دم الشهيد يكون له نوراً يوم القيامة. وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 護: •حين انتهينا إلى خيبر، الله أكبر، خربت ﴿ خبير، إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛. وعنه رفعه: الغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وعن ابن مسعود رفعه: •إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من ﴿ الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. وقيل إن أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضى الله عنه، لم يشهد بدراً فلم يزل متحسراً يقول: أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غيبت عنه، فلما كان يوم أحد قال: واهأ لريح يِحُ الجنة دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في بلنه بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفتُ أخي إلا ببنانه. وعن فضالة بن عبيد رفعه: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر، وعن سهل بن حنيف رفعه: "من سأل الله الشهادة بصدق بلُّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة وينجعلنا من الذين أحسنوا، فلهم الحسني

<sup>(</sup>١) سورة: الصف، الآية: ٤.

٢) وعاده أي: غمده.

#### الفصل الثاني: في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها

اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يعبر عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب، والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إذا التقى الجمعان، وتزاحف العسكران وتكالحت الأحداق بالأحداق، برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادي هل من مبارز؛ والثاني: إذا نشب القوم واختلطوا، ولم يدر أحد منهم من أين يأتيه الموت، يكون رابط الجأش، ساكن القلب حاضر اللب، لم يخالطه الدهش، ولا تأخذه الحيرة، فيتقلب تقلب المالك لأموره، القائم على نفسه؛ والثالث: إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة(١)، ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم، ويقوي قلوب أصحابه، ويرجي الضعيف، ويمدهم بالكلام الجميل، ويشجع نفوسهم، فمن وقع أقامه، ومن وقف حمله، ومن كبا به فرسه حماه الضعيف، ويمدهم، وهذا أحمدهم شجاعة. وعن هذا قالوا: إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين، ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم.

وحكى سيدي أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سراج الملوك، قال: كان شيوخ الجند يحكون يلادنا قالوا: دارت حرب بين المسلمين والكفار ثم افترقوا فوجدوا في المعترك قطعة خوذة (٢) قدر الثلث بما حوته الرأس، فقالوا: إنه لم ير قط ضربة أقوى منها، ولم يسمع بمثلها في جاهلية، ولا إسلام. فحملتها الروم وعلقتها في كنيسة لهم، فكانوا إذا عيروا بانهزامهم يقولون: لقينا أقواماً هذا ضربهم فيرحل أبطال الروم إليها ليروها. قالوا: من الحزم أن لا يحتقر الرجل عدوه وإن كان ذليلاً، ولا يغفل عنه وإن كان حقيراً فكم برغوث أسهر فيلاً، ومنع الرقاد ملكاً جليلاً قال الشاعر:

فسلا تحقررَنَّ عسدوًا رمساك وإن كسانَ في سماعمديَّه قصرُ فسإن السيسوفَ تحمرُّ السرقسابَ وتعجمورُ عمسا تنسالُ الإبسرُ

واعلموا أن الناس قد وضعوا في تدبير الحروب كتباً، ورتبوا فيها ترتيباً، منها أشياء نبداً منها أولاً بما ذكره الله تعالى في القرآن المظيم قال الله تعالى: ﴿وَأَعِلُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوقٍ ومِن رِباطٍ الْحَيلِ تُرهِبُون به علوً الله وحدوكُم﴾(٢) فقوله تعالى: ﴿ما استطعتم﴾ مشتملٌ على كل ما هو في مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة. وفسر النبي ﷺ القوة حين مرّ على أناس يرمون فقال: «ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وأفضل العدة أن تقدم بين يدي اللقاء عملاً صالحاً من صدقة وصيام، ورد المظالم، وصلة الرحم، ودعاء مخلص، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر وأمثال ذلك.

والشأن كل الشأن في استجادة القواد وانتخاب الأمراء وأصحاب الألوية؛ فقد قالت حكماء العجم: أسد يقود ألف ثعلب، خير من ثعلب يقود ألف أسد. فلا ينبغي أن يقدم الجيش إلا الرجل ذو البسالة، والنجدة والشجاعة،

<sup>(1)</sup> الساقة: مؤخرة الجيش.

<sup>(</sup>٢) خوذة: غطاء الرأس للمحارب.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأنفال، الآية: ٦٠.

والمجرأة، ثابت الجأش، صارم القلب، صادق البأس، ممن توسط الحروب، ومارس الرجال ومارسوه، ونازل الأقران، وقارع الأبطال، عارفاً بمواضع الفرص، خبيراً بمواقع القلب، والميمنة، والميسرة، من الحروب، فإنه إذا يُك كان كذلك، وصدر الكل عن رأيه كانوا جميعاً كأنهم مثله، فإنه إن رأى لقراع الكتائب وجهاً، وإلا ردّ الغنم إلى الزرية.

واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقلاء. وكان عظماء الترك يقولون بنبغي للعاقل العظيم القياد أن يكون فيه عدة أخلاق: من البهائم شجاعة الديك، وبحث الدجاجة، وقلب الأسد، وحملة الخنزير، وروفان الثعلب، وصبر الكلب على الجراح، وحراسة الكركي، وفارة اللئب، وسمن نغير، وهي دويبة تكون بخراسان تسمن على التعب والشقاء، وكان يقال أشد خلق الله تعالى عشرة: الجبال والحديد ينحت الجبال، والنار تأكل الحديد والماء يطفىء النار، والسحاب يحمل الماء، والربح تصرف السحاب، والإنسان يتقي الربح بجناحيه، والسكر يصرع الإنسان والنوم ينه المديم منع النوم، فأشد خلق ربك الهم، اللهم إنّا نعوذ بك من الهم والحزن.

ومن الحيل في الحرب أن يبث جواسيسه في عسكر عدوه ليستعلم أخبارهم، ويستميل قلوب رؤسائهم وذوي الشجاعة منهم، فيدس إليهم ويعدهم وعداً جميلاً ويقوي أطماعهم في نيل ما عنده من الهبات الفخيمة، والولايات السنية، وإن رأى وجهاً عاجلهم بالهدايا، وسامهم (۱) إما الغدر بصاحبهم، وإما الاعتزال وقت اللقاء، ويكتب على السهام أخباراً مزورة، يرمي بها في جيوشهم.

واعلم أن الحيلة لا ترد القضاء والقدر، وأن الدول إذ زالت صارت حيلتها(٢) وبالاً عليها، وإذا أذن الله تعالى في حلول البلاء كانت الآفة في الحيلة. وقال الحكماء: إذا نزل القضاء كان العطب في الحيلة، ويغلب الضعيف بإقبال دولته، كما يغلب القوي ببقاء مدته، فمن الحزم المألوف عند سواس الحروب، أن تكون حماة الرجال، وكماة الابطال في القلب، فإنه انكسر الجناحان كانت العيون ناظرة إلى القلب، فإذا كانت رايته تخفق، وطبوله تضرب، كان حصناً للجناحين، يأوي إليه كل منهزم، وإذا انكسر القلب تمزق الجناحان، مثال ذلك أن الطائر إذا انكسر أحد جناحيه ترجى عودته ولو بعد حين. وإذا انكسر الرأس ذهب الجناحان، وقل صكر انكسر قلبه فأفلح، أو تراجع. اللهم إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش، فيخلي القلب قصداً أو تعمداً حتى إذ توسطه العدو، واشتغل بنهبه انطبق عليه الجناحان، فقد فعل ذلك رجال من أهل الحروب. ويقال: حبب إلى عدوك الفرار، بأن لا تتبعهم إذا انهزموا. ويقال الشجاع محبب حتى إلى عدو، والجبان مبغض حتى إلى أمه. ولما أقبل كسرى بن هرمز إلى محارية بهرام قال له صاحبه: أما تستعدً؟ قال: عدتي ثياب قلبي، وإصابة رأيي، ونصل سيفي، ونصرة خالقي، وخرج يزيد بن عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درع، وذلك في أيام قتال يزيد بن المهلب فأنشده مسلمة قول الحطيئة:

قـومٌ إذا حـاربُـوا شــدُوا مـآزرهـم دونَ النساءِ ولـو بـاتَـتُ بـأطهـارِ (٣)

فقال يزيد: إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءنا، وأما مثل هذا ونظرائه فلا، فقام إليه مسلمة فقبله بين عينيه. وقيل لما

<sup>(</sup>١) وسامهم: أذاقهموه.

جُ (٢) وبالًا: وخيماً.

<sup>(</sup>٣) معنى البيت أنهم يعتزلونهن.

مات ملك الفرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلاً من آل ساسان، فوفد عليهم بهرام جور فقال: اعمدوا إلى أسدين جائعين فأطرحوا بينهما التاج فمن أخذه فهو الملك ففعلوا، فلنا منهما فأهويا نحوه، فأخذ برأس أحدهما فأدناه من رأس الآخر ثم نطحه به فقتلهما جميعاً، وشدّ على التاج فأخذه ووضعه على رأسه وملكته الفرس عليهم.

وقيل: لم يكن في العجم أرمى من الملك بهرام، خرج يتصيد يوماً وهو مردف حظية له كان يعشقها، فعرضت له ظباء. فقال: في أي موضع تريدين أن أضع هذا السهم. فقالت: أريد أن تشبه ذكرانها بالإناث، وأناثها بالذكران، فرمى ظبياً ذكراً بنشابة ذات شعبتين فاقتلع قرنيه، ورمى ظبية بنشابتين أثبتهما في موضع القرنين. ثم سألته أن يجمع بين ظلف الظبي وأذنه بنشابة، فرمى أصل الأذن ببندقة ثم أهوى الظبي برجله إلى أذنه ليحتك فرماه بنشابة فوصل أذنه بظلفه. ويقال إن من أعظم المكايد في الحرب الكمين، وذلك أن الفارس لا يزال على حمية في الدفاع، وحمى اللمار، حتى يلضت فيرى وراءه بنداً منشوراً، ويسمع صوت الطبل فحيتنا يكون همه خلاص نفسه، وعليك بانتخاب الفرسان، واختيار الأبطال، ولا تنس قول الشاعر:

والنساسُ السفُّ منهسمُ كسواحدٍ وواحدٌ كسالالسف إنْ أمْسرٌ عَنَسى

بل قد جرب ذلك فوجد الواحد خيراً من عشرة آلاف. وسأحكى لك من ذلك ما ترى فيه العجب.

فمن ذلك: لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية ابن روميل النصراني على مدينة وشقة من ثغور بلاد الأندلس، وكان العسكران كالمتكافئين كل واحد منهما يقارب عشرين ألف مقاتل، خيل ورجل. فحدث من حضر الوقعة من الأجناد قال: لما دنا اللقاء، قال الطاغية ابن روميل لمن يثق بعقله وممارسته للحروب من رجاله: استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا، ومن غاب منهم، ومن حضر. فذهب ثم رجع فقال: فيهم فلان وفلان فعد سبعة رجال. فقال له: انظر في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة، ومن غاب منهم. فعدهم فوجدهم ثمانية رجال لا يزيدون. فقام الطاغية ضاحكاً مسروراً، وهو يقول: ما أبيضك من يوم. ثم ثارت الحرب بينهم فلم تزل المضاربة بين الفريقين، ولم يول أحد دبره (١١)، ولا تزحزح عن مقامه حتى فني أكثر العسكريين، ولم يفر واحد منهم. قال: فلما كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة ثم حملوا علينا جملة، وداخلونا مداخلة، ففرقوا بينا وصرنا شطرين، وحالوا بينا وبين أصحابنا. فكان ذلك سبب وهننا وضعفنا، ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن في خسارة معهم، فأشار مقدم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسه. وانكسر عسكر المسلمين، وتفرق جمعهم، وملك العدو من مدينة وشقة فليعتبر ذو الحزم والبصيرة، من جمع يحتوي على أربعين ألف مقاتل، ولم يحضره من الشجعان المعدودين إلا خمسة عشر نفراً، وليعتبر بضمان العلج (٢٠) بالظفر، واستبشاره بالغنيمة لما زاد في يحضره من الشجعان المعدودين إلا خمسة عشر نفراً، وليعتبر بضمان العلج (٢٠) بالظفر، واستبشاره بالغنيمة لما زاد في أبطاله رجل واحد.

وحكى سيدي أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه. قال: سمعت أستاذنا القاضي أبا الوليد يحيى، قال: بينما المنصور بن عامر في بعض غزواته إذا وقف على نشز<sup>(٣)</sup> من الأرض مرتفع فرأى جيوش المسلمين من بين يديه،

<sup>(</sup>١) دبره: أي ظهره (أي لم ينهزم).

<sup>(</sup>٢) العلج بالظفر: الأجني الغليظ.

<sup>(</sup>۲) نشز: مرتفع.

ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله. قد ملؤوا السهل والجبل، فالتفت إلى مقدّم العسكر وهو رجل يعرف بابن المضجعي فقال له: كيف ترى هذا العسكر أيها الوزير؟ قال: أرى جمعاً كثيراً، وجيشاً واسعاً كبيراً. فقال له المنصور: وما ترى هل يكون في هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن المضجعي. فقال له المنصور: ما سكوتك؟ أليس في هذا الجيش ألف مقاتل؟ قال: لا. فتعجب المنصور، ثم قال: فهل ُفيهم خمسمائة مقاتل من الأبطال المعدودين؟ قال: لا. فحنق (١) المنصور، ثم قال: أفيهم مائة رجل من الأبطال؟ قال: لا. قال: فيهم خمسون رجلًا من الأبطال؟ قال: لا. قال: فسبَّه المنصورِ وأغلظ عليه وأمر به فأخرج على أسوأ حال، فلما توسطوا بلاد الروم واجتمعت الروم وتصاف الجمعان، فبرز علج من الروم بين الصفين شاكى السلاح وجعل يكر ويفر ويقول: هل من مبارز؟ فبرز إليه رجل من المسلمين فتجاولا ساعة فقتله العلج، ففرح المشركون وصاحوا واضطرب المسلمون لها. ثم جعل العلج يموج بين الصفين وينادي: هل من مبارز اثنين لواحد؟ فبرز إليه رجل من المسلمين، فتجاولا ساعة فقتله العلج وجعل يكر ويحمل وينادي ويقول: هل من مبارز ثلاثة لواحد؟ فبرز إليه رجل من المسلمين فقتله العلج. فصاح المشركون وذلّ المسلمون وكادت أن تكون كسرة. فقيل للمنصور: ما لها إلا ابن المضجعي، فبعث إليه فحضر. فقال له المنصور: ألا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ اليوم؟ فقال: لقد رأيته فما الذي تريد؟ قال: أن تكفى المسلمين شره. قال: الآن يكفى المسلمون شره إن شاء الله تعالى. ثم قصد إلى رجال يعرفهم، فاستقبله رجل من أهل الثغور على فرس قد تهرت أوراكها هزالًا، وهو حامل قربة ماء بين يديه على الفرس، والرجل في حليته ونفسه غير متصنع. فقال له ابن المضجعي: ألا ترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم، قال: قد رأيته فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تكفى المسلمين شره. قال حباً وكرامة. ثم إنه وضع القربة بالأرض ويرز إليه غير مكترث به فتجاولا ساعة، فلم ير الناس إلا المسلم خارجاً إليهم يركض، ولا يدرون ما هناك وإذا برأس العلج يلعب بها في يده ثم ألقى الرأس بين يدي المنصور. فقال له ابن المضجعي: عن هؤلاء الرجال أخبرتك. قال: فرد ابن المضجعي إلى منزلته وأكرمه ونصر الله جيوش المسلمين وعساكر الموحدين.

حكي أنه كان للعرب فارس يقال له ابن فتحون، وكان أشجع العرب والعجم في زمانه. وكان المستعين يكرمه ويعظمه ويجري له في كل عطية خمسمائة دينار. وكانت جيوش الكفار تهابه وتعرف منه الشجاعة، وتخشى لقاءه. فيحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لم لا تشرب؟ هل رأيت ابن فتحون في الماء؟ فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان. فوشوا به عند المستعين فأبعده ومنعه من عطائه. ثم إن المستعين أشأ غزوة إلى بلاد الروم فتقابل المسلمون والمشركون صفوفاً، ثم برز علج إلى وسط الميدان، ونادى وقال: هل من مبارز؟ فبرز إليه فارس من المسلمين فتجاولا ساعة فقتله الرومي. فصاح المشركون سروراً وانكسرت نفوس المسلمين. وجعل الكلب الرومي يجول بين الصفين وينادي: هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومي. فصالح الكفار سروراً، وانكسرت نفوس المسلمين. وجعل الكلب يبجول بين الصفين وينادي ويقول: فقتله الرومي. فصالح الكفار سروراً، وانكسرت نفوس المسلمين. وجعل الكلب يبجول بين الصفين وينادي ويقول: ثلاثة لواحد فلم يجترىء أحد من المسلمين أن يخرج إليه، وبقي الناس في حيرة. فقيل للسلطان: ما لها إلا أبوليد بن فتحون فدعاه وتلطف به، وقال له: يا أبا الوليد أما ترى ما يصنع هذا العلج؟ فقال: ها هو بعيني، قال: فما

(١) فحنق: اغتاظ.

الحيلة فيه؟ قال: الساعة أكفي المسلمين شره، فلبس قميص كتان واستوى على سرج فرسه بلا سلاح وأخذ بيده سوطاً طويلاً، وفي طرفه عقدة معقودة، ثم برز إليه فتعجب منه النصراني، ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون. وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرس، ونزل إلى الأرض لا شيء منه في السرج، ثم انقلب في سرجه وحمل على العلج، وضربه بالسوط فالتوى على عنقه فجذبه بيده من السرج فاقتلعه، وجاء به يجره حتى ألقاه بين يدي المستعين. فعلم المستعين أنه كان قد أخطأ في صنعه مع أبي الوليد بن فتحون فاعتذر إليه، وأكرمه، وأحسن إليه، وبالغ في الإنعام عليه، ورده إلى أحسن أحواله، وكان من أعز الناس إليه.

وينبغي لقائد الجيش أن يخفي العلامة التي هو مشهور بها، فإن عدَّوه قد يستعلم حيلته، وألوان خيله، ورايته ولا يلزم خيمته ليلاً ولا نهاراً، أو ليبدل زيه، ويغير خيمته كيلا يلتمس عدَّره غرة منه، وإذا سكنت الحرب فلا يمشي في النفر اليسير من قومه خارج عسكره، فإن عيون عدوه متجسسة عليه. وبهذا الوجه كسر المسلمون جيوش أفريقية عند فتحها؛ وذلك أن الحرب سكنت وسط النهار، فجعل مقدّم العدّق يمشى خارج عسكره يتميز عساكر المسلمين فجاء الخبر إلى عبد الله بن أبي السرح وهو نائم في قبته، فخرج فيمن وثق به من رجاله، وحمل على العدَّو فقتل الملك وكان الفتح. ويمثل هذا قهر ألب أرسلان ملك الترك ملك الروم وقمعه، وقتل رجاله، وأباد جمعه. وكانت الروم قد جمعت جيوشاً يقل أن يجمع لغيرهم من بعدهم مثلها، وكان قد بلغ عددهم ستماثة ألف مقاتل، كتائب متواصلة، وعساكر مترادفة، وكراديس يتلو بعضها بعضاً، لا يدركهم الطرف، ولا يحصيهم العدد، وقد استعدوا من الكراع(١)، والسلاح، والمجانيق، والآلات المعدّة للحروب وفتح الحصون بما لا يحصى. وكانوا قد قسموا بلاد المسلمين: الشام، والعراق، ومصر، وخراسان، وديار بكر. ولم يشكوا أن الدولة قد دارت لهم، وأن نجوم السعود قد خدمتهم. ثم استقبلوا بلاد المسلمين فتواترت أخبارهم إلى بلاد المسلمين، واضطربت لها ممالك أهل الإسلام. فاحتشد للقائهم الملك ألب أرسلان وهو الذي يسمى الملك العادل، وجمع جموعه بمدينة أصبهان، واستعد بما قدر عليه، ثم خرج يؤمهم فلم يزل العسكران يتدانيان إلى أن عادت طلائع المسلمين إلى المسلمين. وقالوا لألب أرسلان غداً يتراءى الجمعان، فبات المسلمون ليلة الجمعة، والروم في عدد لا يحصيهم إلا الله الذي خلقهم، وما المسلمون فيهم إلا أكلة جائع، فبقي المسلمون وجلين<sup>(٢)</sup> لما دهمهم، فلما أصبحوا صباح يوم الجمعة نظر بعضهم إلى بعض، فهالُ المسلمون ما رأوا من كثرة العدر، فأمر ألب أرسلان أن يعدّ المسلمون، فبلغوا اثني عشر ألفاً، فكانوا كالشامة البيضاء في الثور الأسود. فجمع ذوي الرأي من أهل الحرب والتدبير، والشفقة على المسلمين، والنظر في العواقب، واستشارهم في استخلاص أصوب الرأي فتشاوروا برهة، ثم اجتمع رأيهم على اللقاء. فتوادع القوم، وتحاللوا، وناضحوا الإسلام وأهله، وتأهبوا أهبة اللقاء. وقالوا لألب أرسلان: باسم الله نحمل عليهم. فقال ألب أرسلان: يا معشر أهل الإسلام أمهلوا، فإن هذا يوم الجمعة، والمسلمون يخطبون على المنابر، ويدعون لنا في شرق البلاد وغربها، فإذا زالت الشمس، وعلمنا أن المسلمين قد صلوا ودعوا الله أن ينصر دينه، حملنا عليهم إذ ذاك. وكان ألب أرسلان قد عرف خيمة ملك الروم، وعلامته، وزيه، وزينته، وفرسه. ثم قال لرجاله: لا يتخلف أحد منكم أن يفعل كفعلي، ويتبع أثري، ويضرب بسيفه ويرمي سهمه حيث أضرب بسيفي، وأرمى بسهمي، ثم حمل برجاله حملة رجل

<sup>(</sup>١) الكراع: الخيول المعدة للحرب.

<sup>(</sup>۲) وجلين: خاتفين.

واحد إلى خيمة ملك الروم فقتلوا من كان دونها، ووصلوا إلى الملك فقتلوا من كان دونه، وجعلوا ينادون بلسان الروم: قتل الملك، قتل الملك، فسمعت الروم أن ملكهم قد قتل، فتبددوا، وتمزقوا كل ممزق، وعمل السيف فيهم أياماً؛ وأخذ المسلمون أموالهم وغنائمهم. وأتوا بالملك أسيراً بين يدي ألب أرسلان، والحبل في عنقه. فقال له ألب أرسلان: أنت أقل في عيني أرسلان: ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني، قال: هل تشك أنني كنت أقتلك. فقال له ألب أرسلان: أنت أقل في عيني من أن أقتلك اذهبوا به فبيعوه لمن يزيد فيه، فكان يقاد والحبل في عنقه، وينادى عليه من يشتري ملك الروم. وما زالوا كذلك يطوفون به على الخيام، ومنازل المسلمين وينادون عليه بالدراهم، والفلوس فلم يدفع فيه أحد شيئاً حتى باعوه من إنسان بكلب، فأخذه الذي ينادي عليه، وأخذ الكلب وأتى بهما إلى ألب أرسلان، وقال: قد طفت به جميع العسكر، وناديت عليه، فلم يبذل أحد فيه شيئاً، سوى رجل واحد دفع فيه هذا الكلب. فقال: قد أنصفك، إن الكلب خير منه. ثم أمر ألب أرسلان بعد ذلك بإطلاقه، وذهب إلى القسطنطينية. فعزلته الروم وكحلوه بالنار.

فانظر ماذا يأتي على الملوك إذا عرفوا في الحرب من الحيلة، والمكيدة. اللهم انصر جيوش المسلمين، وصلى الله وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين، وانصر المسلمين نصراً عزيزاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

### الباب الحادي والأربعين: في ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم وذكر الجبناء وأخبارهم وذم الجبن

الطبقة الأولى الذين أدركوا الجاهلية والإسلام: حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، عم رسول الله ﷺ أسد الله، وأسد رسوله ﷺ قتل في غزاة أحد، رماه وحشى مولى جبير بن مطعم بحربة فقتله. وكان فارس قريش غير مدافع وبطلها غير ممانع. وعظم قتله على النبي ﷺ ونذر أن يقتل به سبعين رجلًا من قريش، وكبر عليه في الصلاة سبعين تكبيرة. أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه، آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسول الله ﷺ، ومؤيد بالتأييد الإلّهي، كاشف الكروب ومجليها(١١)، ومثبت قواعد الإسلام ومرسيها، وهو المتقدم على ذوي الشجاعة كلهم بلا مرية(٢٠)، ولا خلاف. روي عنه رضى الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن أبَّي طالب بيده، لألف ضرية بالسيف أهون على من موتة على فراش. وقال بعض العرب: ما لقينا كتيبة فيها على بن أبي طالب رضى الله عنه إلا أوصى بعضنا على بعض. وقال رضى الله عنه لمعاوية: قد دعوت الناس إلى الحرب فدع الناس جانباً واخرج إلى ليعلم أينا المران(٣) على قلبه، والمغطى على بصره، وأنا أبو الحسن قاتل جدك، وخالك وأُخيك شدخاً ١٤) يوم بدر، وذلك السبف معي، ويذلك القلب ألقي عدوي. وقيل له كرم الله وجهه. إذا جالت الخيل، فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني. وقيل له: كيف كنت تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر هو أني فتلته، فأكون أنا ونفسه عوناً عليه. وقال مصعب بن الزبير: كان على رضى الله عنه حذراً في الحروب، شديد الروغان، لا يكاد أحد يتمكن منه، وكان درعه صدراً لا ظهر لها. فقيل له: أما تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال: إذا مكنت عدوي من ظهري (٥) فلا أبقى الله عليه إن أبقى على. قتله عبد الرحمٰن بن ملجم المرادي لعنة الله تعالى عليه، غدره وهو في صلاة الصبح. وسبب ذلك أن عبد الرحمٰن بن ملجم لعنة الله تعالى عليه مكررة تزوج بقطام بنت علقمة وكانت خارجية فقالت له: لا أقنع إلا بصداق أُسمِّيه، وهو ثلاثة آلاف درهم، وعبد وأمة، وأن تقتل على بن أبي طالب. فقال لها: لك ما سألت، إلا علي بن أبي طالب وكيف لي به؟ قالت: تغتاله فإن سلمت أرحت الناس من شره إ واقمت مع أهلك وإن أصبت دخلت الجنة فقال:

وضــربٌ علــي بــالحـــــام المخـــذم<sup>(١)</sup>

المسلائه آلاف وعبسه وقينسة

مجليها: مظهرها.

مرية: جدال أو نقاش.

المران: المغطى.

شدخاً: كسراً بعنف.

ظهري: كناية عن الحرب.

المخدم: القاطع.

فلا مهر أغلى من علي وإن علا ولا فيك إلا دون فتك إبن ملجم

وقيل: إنه طعنه وهو داخل المسجد في الغلس(١) وذلك في التاسع عشر رمضان المعظم سنة أربعين. كفن رضى الله عنه في ثلاثة أثواب ودفن في الرحبة، مما يلي كندة من أبواب المسجد. قالوا: ولما ضربه ابن ملجم، لعنه يِحٌ الله، ثار الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم فاحتضنوه، وقام المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب فأخذه فأوماً علىّ رضى الله عنه إلى المغيرة أن صلِّ بالناس. فصلى بهم الفجر. وأقبلت همدان فدخلوا على كُّرُّ علىّ فقالوا: يا أمير المؤمنين لا تقوم لهم قائمة إن شاء الله تعالى. فقال: لا تفعلوا إنما النفس بالنفس. قال: ثم إن الحسن رضى الله عنه صلى الفجر، وصعد المنبر فأراد الكلام فخنقته العبرة ثم نطق فقال: الحمد لله على ما أحببنا كَجُ وكرهنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ، وإني أحتسب عند الله عز وجل مصابي بأفضل الآباء رسول الله القائل ﷺ: ﴿مَنْ أَصِيب بمصيبة فليتسلُّ بمصيبته في فإنها أعظم المصائب. والله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل على عبده الفرقان، لقد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون بعد رسول الله ﷺ.. ولا يدركه الآخرون. فعند الله نحتسب ما دخل علينا وعلى جميع أمة محمدﷺ. فوالله لا أقول اليوم إلا حقاً لقد دخلت مصيبة اليوم على جميع العباد والبلاد، والشجر والدواب. ولقد قبض في الليل التي رفع فيها عيسى ابن مريم عليهما السلام إلى السماء، وقبض فيها موسى بن عمران، ويوشع بن نون عليهما السلام. وأنزل فيها القرآن على محمد ﷺ. ولقد كان رسول اللہ ﷺ يبعثه في السرية، ويسير جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح الله عز وجل على يديه. وما ترك صفراء، ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله، ألا إن أمور الله تعالى تجري على أحوالها، فما أحسنها من الله، وأسوأها من أنفسكم، ألا إن قريشاً أعطت أزمتها شياطينها، كِخُ فقادتها بأعنتها إلى النار. فمنهم مَنْ قاتل رسول الله ﷺ حتى أظهره الله تعالى عليهم. ومنهم مَنْ أسرَّ الضغينة حتى وجد على النفاق أعواناً رفع الكتاب وجف القلم. وأمور تقضي في كتاب قد خلا. ثم أطرق الحسن. فبكى الناس يَحُرُّ بكاءً شديداً ثم نزل فجرد سيفه ودعا بابن ملجم فأقبل يخطر واضعاً شعره على أذنيه، حتى قام بين يديه. فقال: يا حسن إني ما عاهدت الله تعالى على عهد قط إلا وفيت به؛ عاهدت الله تعالى على أن أقتل أباك وقد قتلته. فإن تخلنى أقتل معاوية. فإن أنا قتلته أضع يدي على يدك. وأن أقتل فهو الذي تريد. فقال الحسن رضى الله عنه: أما والله لا سبيل إلى بقائك، ثم قال إليه فضربه بالسيف فاتقاه ابن ملجم بيده، ثم أسرع السيف فيه فقتله.

ومن الأبطال خالد بن الوليد بن المغيرة المخذومي رضي الله عنه، سيف الله، وسيف رسوله به بطل مذكور، وقارس مشهور، في الجاهلية والإسلام. قتل مالك بن نويرة، وقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله. وكان الفتح لخالد يوم اليمامة، وهو الذي فتح دمشق وأكثر بلاد الشام، وله وقائع عظيمة في الروم أيّد الله بها الإسلام، مات على فراشه. يَحَالَ يقول: لقد شهدت كذا وكذا زحفاً، وما في جسدي موضع شبر، إلا وفيه أثر من طعنة، أو ضربة، أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، لا نامت عين الجبان، وكان ينشد ويرتجز ويقول رضى الله عنه:

لا تسرعبسونا بالسيسوف المبسرقه إن السهسام بسالسردى مفسوقسة (٢)

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) مفوقه: أكثر علواً في هذا المجال.

والحسربُ دونها العفالُ مطلقَة وخالمً مسن دينِه على ثقه

الزبير بن العوام رضي الله عنه حواريّ رسول الله ﷺ، وابن عمته، بطل شجاع لا يماري، وشهم لا يجاري، قتله عمرو بن جرموز، اغتاله وهو في الصلاة. عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فارس من فرسان الجاهلية، وله مواقف مذكورة، ومواطن مشهورة، وأسلم ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام وشهد حروب الفرس، وكان له فيها أفعال عظيمة، وأحوال جسيمة. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رآه قال الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرًا. روي عنه رضى الله عنه أنه سأل يوماً فقال له: يا عمرو أي السلاح أفضل في الحرب؟ قال: فعن أيها تسأل. قال: ما تقول في السهام؟ قال: منها ما يخطىء ويصيب. قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك ربما خانك، قال: فما تقول في الترس؟ قال: هو الدائرة، وعليه تدور الدوائر. قال: فما تقول في السيف؟ قال: ذلك العدة عن الشدة. وقيل: أنه نزل يوم القادسية على النهر فقال لأصحابه: أنني عابر على هذا الجسر، فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور، وجدتموني وسيغي بيدي أقاتل به تلقاء وجهي، وقد عرفني القوم، وأنا قائم بينهم، وإن أبطأتم وجدتموني قتيلًا بينهم، ثم انغمس فحمل على القوم. فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيد علام تدعون صاحبكم، والله ما نظن إنكم تدركونه حياً فحملوا فانتهوا إليه وقد صرع عن فرسه. وقد أخذ برجل فرس رجلاً من العجم، فأمسكها الفارس يضرب فرسه، فلم تقدر أن تتحرك، فلما رآنا أدركناه رمي الرجل نفسه، وحَلَّى فرسه فركبه عمرو. وقال: أنا أبو ثور كدتم والله تفقدونني، فقالوا: أين فرسك؟ فقال: رمي بنشابة فغار، وشب فصرعني<sup>(١)</sup>. ويروى أنه حمل يوم القادسية على رستم، وهو الذي كان قلَّمه يزدجرد ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين، فاستقبله عمرو وكان رستم على فيل، فضرب عمرو الفيل فقطع عرقوبه فسقط رستم، وسقط الفيل عليه مع خرج كان فيه أربعون ألف دينار. فقتل رستم وانهزمت العجم. وقتل عمرو بنهاوند في وقعة الفرس بعد أن عمّر حتى ضعف، وكان من الشعراء المعدودين. وفيه يقول العباس بن مرداس:

إذا مات عمرو قلت للخيل اوطئي زييداً فقد أودى بنجدتها عمرو(٢)

ومنهم طلحة الأسدي رضي الله عنه، كان من أكبر الشجعان جاهلية وإسلاماً، ثم ارتد وتنبأ وجمع جمعاً عظيماً ففل<sup>(٣)</sup> خالد بن الوليد جمعه. وكان يتكهن، ثم عاد إلى الإسلام وشهد حرب القادسية وغيرها من الفتوح. المقداد بن الأسود رضي الله عنه، كان من أشجع الفرسان، شديد البأس، قوي الجنان، رابط الجأش، وله في الشجعان اسم مشهور، ووصف مذكور، يعجز الواصف عن وصف صفاته رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص الزهري الأنصاري رضي الله عنه، كان فارساً بطلاً رامياً، وهو أول من رمى في سبيل الله بسهم، ولما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه اعتزل ولم يشهد الحرب بعده، ومات حض أنفه. أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه، الذي خرج يتبختر بين الصفين فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع . المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه، هو أوّل من فتح حرب الفرس. أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، قاتل القوم يوم قس الناطف

<sup>(</sup>١) صرعني: أوقعني.

<sup>(</sup>٢) بنجدتها عمرو: أي ذهاب مجد هذه البلدة بذهاب بطلها هذا.

<sup>(</sup>٣) فل جمعهم: فرقهم وانتصر عليهم.

يكر في حرب القادسية. عمار بن ياسر رضي الله عنه، صاحب رسول الله والذي قال فيه رسول الله: «الحق يدور مع عمار حيث داره، وأخبر أنه تقتله الفئة الباغية، فقتل بصفين وكان مع علي رضي الله عنه. هاشم بن عتبة رضي الله عنه من كابر الشجعان، صاحب راية علي رضي الله عنه بصفين. مالك بن الحرث النخعي الأشتر رضي الله عنه، مات مسموماً في شربة من عسل. فقال معاوية: إن الله جنوداً منها العسل. القعقاع بن عمرو طاعن الفيل في عشية القادسية رضي الله عنه.

الطبقة الثانية: عبد اللَّه بن الزبير بن العوام رضى الله عنه قاتل جرجير ملك أفريقية الذي كان يرى أنه أشجع أهل عصره. قال عمر بن عبد العزيز لابن أبي مليكة: صف لي عبد اللَّه بن الزبير. فقال: والله ما رأيت جلداً قط ركب على لحم، ولا لحماً على عصب، ولا عصباً على عظم، مثل جلده، ولحمه، وعصبه. ولا رأيت نفساً بين جنبين مثل ﴾ نفس ركبت بين جنبيه، ولقد قام يوماً إلى الصلاة فمر حجر من حجارة المنجنيق بين لحيته وصدره فوالله ما خشع له بصره، ولا قطع له قراءته، ولا ركع دون الركوع الذي كان يركع. قتله الحجاج بعد أن حوصر بمكة، وأسلمه أصحابه ﴿ وعشيرته، وصلبه الحجاج، ألا إلى الله تصير الأمور. أبو هاشم محمد بن على بن أبي طالب ابن الحنفية رضى الله عنه، كان أبوه يلقيه في الوقائع، ويتقى به العظائم، وهو شديد البأس، ثابت الجنان. قيل له يوماً: ما بال أمير يخ المؤمنين على كرم الله وجهه يقحمك الحروب، دون الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ فقال: لأنهما كانا عينيه، وكنت أنا يديه، فكان يتقى عينيه بيديه. وقيل إن أبَّاه علياً رضي الله عنه اشترى درعاً فاستطالها فأراد أن يقطع منها. يِكُمُ فقال له محمد: يا أبت علم موضع القطع، فعلم على موضع منها، فقبض محمد بيده اليمنى على ذيلها، وبالأخرى على موضع العلامة، ثم جذبها فقطعها من الموضع الذي حدّه أبوه. وكان عبد الله بن الزبير مع تقدمه في الشجاعة يحسده على قوته، وإذا حدث بهذا الحديث غضب. مات حتف أنفه بشعب رضوي. عبد الله بن حازم السلمي رضي لله عنه، والى خرسان، شجيع مضر وفارسها في عصره، قتله وكيع بن أبي سويد بخراسان في الفتنة. وكيع بن أبي سويد قاتل عبد الله بن حازم المتقدم ذكره، شجاع فاتك أهوج والي خراسان، قيل لما قتل عبد الله بن حازم، ولم يتم أمره لهوجه فمات حتف أنفه. مصعب بن الزبير بن العوام شجاع بطل جواد، جاد بماله وينفسه، قتله عبيد الله بن زياد في الحروب التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان. عمير بن الحباب السلمي، فارس الإسلام، قتله بنو تغلب في لِجُ الحرب التي كانت بينهم وبين قيس. مسلمة بن عبد الملك بن مروان، فَحْلُ بني أمية وفارسها ووالي حروبها، قيل إنه جلس يوماً ليقضى بين الناس بمصر فكلمته امرأة، فلم يقبل عليها، فقالت: ما رأيت أقل حياء من هذا قط. فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر تسع طعنات. فقال لها: أترين أثر هذا الطعن؟ والله لو أخرت رجلي قيد شبر ما أصابتني واحدة منهن، وما منعني من تأخيرها إلا الحياء، وأنت تنحليني قلته. المعتصم بطل شجاع، فارس صنديد، لم يكن في بني العباس أشجع منه ولا أشد قلباً. قال ابن أبي داود: كان المعتصم يقول لي: يا أبا عبد الله عض على ساعدي بأكثر قوتك. فأقول: والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسى بذلك. فيقول: إنه لا يضرني فأروم ذلك، فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة، فكيف تعمل فيه الأسنان. ويقال إنه طعنه بعض الخوارج وعليه درع، فأقام المعتصم ظهره فقصم الرمح نصفين، وكان يشد يده على كتابة الدينار فيمحوها، ويأخذ عمود الحديد فيلويه حتى يصير طوقاً في العنق. إبراهيم بن الأشتر النخعي كان من الشجعان المعدودين، حارب عبيد الله بن زياد وهو في أربعة آلاف، وعبيد اللَّه في سبعين ألفاً فظفر به، وقتله بيده، وهزم جيشه. عبد الله بن الحر الجعفي، شجاع، شاعر فاتك، له وقائع عظيمة هائلة، وأخباره

في الشجاعة مشهورة. جحدر بن ربيعة العكلي كان بطلاً شجاعاً فاتكاً مغيراً، شاعراً، قهر أهل اليمامة، وأبادهم فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف فكتب إلى عامله يوبخه بتغلب جحدر عليه، ويأمره بالتجرد له حتى يقتله، أو يحمله إليه أسيراً. فوجه العامل إليه فتية من بني حنظلة، وجعل لهم جعلاً عظيماً أن هم قتلوا جحدراً أو أتوا به أسيراً، فتوجه الفينة في طلبه، حتى إذا كانوا قريباً منه، أرسلوا يقولون له، إنهم يريدون الانقطاع إليه، والارتفاق به، فوثق بذلك منهم، وسكن إلى قولهم، فبينما هو معهم يوماً، إذ وثبوا عليه فشدوه وثاقاً، وقدموا به على العامل فوجه به إلى الحجاج معهم، فلما قدموا به عليه ومثل بين يديه قال له: أنت جحدر. قال: نعم أصلح الله الأمير. قال: ما جرأك على ما بلغني عنك؟ قال: أصلح الله الأمير، وجعلني مع الفرسان لوأى مني ما يعجبه. قال: فتعجب الحجاج من ثبات عقله، ومنطقه، ثم قال: يا جحدر إني قاذف بك في حاجر فيه أسد عظيم فإن قتلك كفانا مؤتك، وإن قتلت عفونا عنك. قال: أصلح الله الأمير قرب الفرج إن شاء الله تعالى. فأمر به فصفدوه بالحديد، ثم كتب إلى عامله أن يرتاد له أسداً ويحمله إليه. فتحيل العامل وارتاد له أسداً كان كاسراً خبيثاً قد أفني عامة المواشي، فتحيلوا حت أخذوه وصيروه في تابوت وسحبوه غلى عجل عجل فلما قلموا به على الحجاج أمر به، فألقي في الحاجر ولم يطمم شيئاً ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب، ثم أمر ببححدر أن ينزلوه إليه فأعطوه سيغاً وأنزلوه إليه مقبداً وأشرف الحجاج والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بمحدر. فلما نظر الأسد إلى جحدر نهض، ووثب وتمطى وزعق زعقة دويت منها الجبال، وارتاعت أهل الأرض، فشد عليه جحدر وهو ينشد ويقول:

كسلاهمسا ذو قسوّة وسَفْسكِ أَن يكشسفَ الله قناعَ الشسكَ

ليست وليست فسي مجسال ضنسكِ

#### فسأنست لسي فسي قبضتسي وملكسي

ثم دنا منه، وضربه بسيفه، ففلق هامته (۱) فكبر الناس. وأعجب الحجاج ذلك، وقال: لله درك ما أنجك. ثم أمر به فأخرج من الحاجر، وفك عنه قيوده، وقال له: اختر إمّا أن تقيم معنا فنكرمك، ونقرّب منزلتك، وإما أن نأذن لك فتلحق ببلادك وأهلك، على أن تضمن لنا أن لا تحدث بها حدثاً، ولا تؤذي بها أحداً. قال: بل اختار صحبتك أيها الأمير، فجعله من سماره وخواصه، ثم لم يلبث أن ولاه على اليمامة، وكان من أمره ما كان. المهلب بن أبي صفرة كان من الشجمان، ومن الأبطال المعدودة، وأولاده كلهم أنجاد أبطال، إلا أن المغيرة من بينهم، كان أشد تمكناً، وكان المهلب يقول: ما شهد معي حرباً، إلا رأيت البشرى في وجهه، وحمل عليه بعض الشجعان وفي يده شجرة، فلما رآها نكس رأسه على قربوس السرج، وحمل من تحتها فبراها بسيفه، وكان المهلب يقول: أشجع الناس ثلاثة: ابن الكلبية، واحمر قريش، وراكب البغلة، فابن الكلبية، مصعب بن الزبير. وأحمر قريش عمر بن عبيد الله بن معمر. ما لقي خيلاً قط إلا فرقها. وراكب البغلة عباد بن الحصين. ما كان قط في كربة إلا فرجها، وهو من فرسان الإسلام، وكان للمهلب في الحروب مكايد مشهورة، ووقائعه أبادت الخوارج بعد أن كانوا قد استولوا على المسلمين، وكان سيداً كريماً، مات حتف أنفه وكذلك ابنه المغيرة وفيه يقول زياد الأعجم:

<sup>(</sup>١) الهامة: الرأس.

مات المغيرة بعد طول تعرض للقتل بين أسنة وصفائسح

وكان في الخوارج فوارس مشهورة، لا تثبت لهم الرجال، وذكرهم يطول ويخرج عما أردناه. فمنهم أبو بلال محمد معلى خرج في أربعين فهزم ألفين. وشبيب الخارجي الذي غرق في الفرات، نذرت امرأته غزالة أن تصلي في جامع ير الكوفة ركعتين، تقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، فعبر بها جسر الفرات، وأدخلها الجامع ووقف على بابه محميها حتى وفت بنذرها، والحجاج في الكوفة في خمسين ألفاً. ومنهم قطري بن الفجاءة، كان رأس الخوارج، ير وخطبوه بأمير المؤمنين، وعظموه وبجلوه، وأشعاره في الشجاعة تدل على مكانه منها. قتل في بعض وقائع الخوارج.

الطبقة الثالثة: معن بن زائدة الشيباني قتله الخوارج بسجستان في أيام المهدي. الوليد بن طريف الشيباني قتله يزيد بن مزيد. عمرو بن حنيف كان من الفرسان المعدودة نقل عنه أنه كان يتصيد فتتبع حمار وحش، وما زال يركض إلى أن حاذاه فجمع رجليه ووثب من على فرسه، وصار على ظهر حمار الوحش، وصار يحز عنقه بسيف أو سكين في يده حتى قتله. أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي، فارس بطل شاعر، نذيم، جامع لما تفرق في غيره، طعن قلوسين رديفين فأنفذ الرمح من ظهريهما، وحمل برمحه أربعة نفر، وفيه يقول بكر بن النطاح:

قالوا وينظُمُ فارسَيْن بطعنة يسومَ اللقاء ولا يسراهُ جليلا لا تعجَبُوا لو كان مَدُّ قناتِهِ ميلاً إذا نظممَ الفوارسَ ميلا

وسأله يوماً رجل شيئاً. فقال له: أتسأل وجدك القاتل:

ومَــنْ يَفْتَقِــرْ منــا يَعِــشْ بحـــامِــهِ ومـن يَفْتَقِــرْ مـن سائــر النــاس يـــالِ وإنّــا لنلهــو بــالسيــوف كمــا لهــت فتــاةٌ بعقـــد أو سِخــابِ قــرنفـــلِ(١١)

. فخرج الرجل، فجرد سيفه، فلم يصادفه في طريقه إلا وكيل لأبي دلف ومعه مال جزيل، فاستلبه منه وقتله، و قبلغ الخبر أبا دلف فقال: دعوه فإني علمته على نفسي. بكر بن النطاح بطل شجاع، فارس فاتك، له أشعار مشهورة، و أخبار مذكورة.

ومما جاء في مدح السيف قال رسول الله 连: الخير في السيف، والخير بالسيف، وكان صمصام (٢) عمرو، الشهر سيوف العرب وممن تمثل به نهشل فقال:

أخَّ مساجسةٌ مساخسانسي يسومٌ مشهسةٍ كما سينفُ عمسرو لسم تَخُنَّهُ مضاربُه

ولما وهبه عمرو لخالد بن سعيد بن العاص عامل رسول الله ﷺ على اليمن قال:

إذا مــــا صـــــابَ أوســــاطَ العظــــامِ ولكـــــــنَ المــــــواهـــــبَ للكــــــرامِ

خليلسي لسم أخُنسه ولسم يخسي خليلسي لسم أهبسه مسن قسلاه

<sup>(</sup>١) سخاب قرنفل: عِقد من القرنفل.

<sup>(</sup>٢) صعصام: سيَّه.

حبوث به كريماً من قريش فسر به وصين غن اللسام ودعت الصفي المسي المسلم المعان السلام

ولم يزل في آل سعيد، حتى اشتراه خالد بن عبد الله القسري بمال جزيل لهشام، وكان قد كتب إليه فيه. فلم يزل عند بني مروان، ثم طلبه السفاح، والمنصور والمهدي فلم يجدوه، فجدّ<sup>(٢)</sup> الهادي في طلبه حتى ظفر به وكان مكتوباً عليه هذا البيت:

ذكـــرٌ علـــى ذكـــرٌ يصـــولُ بصـــارم وقال ابن الرومي:

لهم أز شيئه حساضراً نفعُه يقضى له المدرهم حاجاته وقال زيد بن على رضى الله عنهما:

السيف يعرف عنزمى عند هزيّه إنَّا لنسأمل ما كسانست أواثلنا وقال عبد اللَّه بن طاهر:

يبيت ضجيعس السيف طورا وتارة أخبو ثقبة أرضاه في البروع صباحبياً وليسس أخسو العليساء إلا فتسى لسه

ذكر يمان في يمين يماني

للمسرء كالسدرهسم والتيسف والسيسف يحميسه مسن الحَيْسفِ<sup>(٣)</sup>

والسرمع بسي خبسرٌ والله لسي وزرُ(١٤) من قبل تأمِّل إن ساعَدُ القدرُ

تعيضٌ بهياميات (٥) الرجيال مضاربة وفسوق رضاه أننسى أنسا صساحب بهسا كلسفٌ مسا تستقسرُ ركسائيسه

وقدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد الله فطلب منه سيف الزبير وقال له: رده على، فإنه السيف الذي أعطاه رسول الله عليه له يوم حنين. فقال له عبد الملك: أو تعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بما لا تعرف به سيف أبيك، أعرفه بقول الشاعر(٦):

70,—10,—10,—10,—10,—10,—10,—10,—10,—10,—

وقال الأجدع الهمداني:

لقد علمت نسوان همدان أنسى وأبلل فسي الهيجاء وجهسي وإنسي

ولا عيب فيهم غيمر أن سيموفَهم بهمن فلمول من قمراع الكتمائيب

لهان غداة الروع غيار خدلول 

الصفيّ: الخليل ذو الصفاء. (1)

جد: اجتهد. **(Y)** 

الحيف: الجور. (T)

وزرُ: مؤازر ومعين. (1)

بهامات: رؤوسهم. (0)

النابغة الذبياني في الغساسنة. (1)

**<sup>(</sup>Y)** بذول: أي صائه.

وقال آخر :

عشرونَ ألفَ فتى ما منهم أحدً إلا كالسفِ فتى مقدامه بطل المحدث ما الأجال المحدث ما الأجال المحدث ما الأجال المحدث الأجال المحدث المحدث المحدد ا

ومن أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد: نزل علينا بنو ثعلب في بعض السنين وكنت مشغوفاً بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعها، فبينما أن أدور في بعض أحيائهم إذا أنا بامرأة واقفة في فناء خبائها، وهي آخذة بيد غلام قلّما رأيت مثله في حسنه وجماله، له ذؤابتان كالسبج(١) المنظوم، وهي تعاتبه بلسان رطب، وكلام عذب، تحن إليه الأسماع، وترتاح له القلوب، وأكثر ما أسمع منها: أي بني وهو يتبسم في وجهها، قد غلب عليه الحياء والخجل، كأنه جارية بكر لا يرد جواباً. فاستحسنت ما رأيت واستحليت ما سمعت، فدنوت منه، وسلمت فرد على السلام، فوقفت أنظر إليهما. فقالت: يا حضري ما حاجتك، فقلت: الاستكثار مما أسمع، والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري إن شئت سقت إليك من خبره ما هو أحسن من منظره. فقلت: قد شئت يرحمك الله. فقالت: حملته والرزق عسر، والعيش نكد، حملًا خفيفاً حتى مضت له تسعة أشهر، وشاء الله عز وأجل أن أضعه، فوضعته خلقاً سوياً، فوربك ما هو إلا أن صار ثالث أبويه، حتى أفضل الله عز وجل وأعطى، وأتى من الرزق بما كفى أغنى، ثم أرضعته حولين كاملين، فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيه فرينَ كأنه شبل أسد، أقيه برد الشتاء، وحر الهجير. حتى إذا مضت له خمس سنين، أسلمته إلى المؤدب فحفظه القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده. فلما أن بلغ الحلم، واشتد عظمه، وكمل خلقه حملته على عتاق الخيل فتخرس، وتمرس ولبس السلاح، ومشى بين بويتات الحي الخيلاء. فأخذ في قرى الضيف، وإطعام الطعام، وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه. فاتفق أن نزلنا بمنهل من المناهل بين أحياء العرب، فخرج فتيان الحي في طلب ثار لهم، وشاء الله تعالى أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج، حتى إذا أمعن القوم ولم يبق في الحي غيره، ونحن أمنون وادعون إلى أن أدبر الليل، وأسفر الصباح، حتى طلعت علينا غرر الجياد، وطلائع العدو، فما هو إلا هنيهة حتى أحرزوا الأموال دون أهلها، هو يسألني عن الصوت، وأنا أستر عنه الخبر اشفاقاً عليه، وضناً به إذ علت الأصوات وبرزت المخدرات، رمى دثاره، وثار كما يثور الأسد، وأمر بإسراج فرسه، ولبس لامة حربه، وأخذ رمحه بيده ولخق حماة القوم، فطعن أدناهم منه فرمي به، ولحق أبعدهم منه فقتله، فانصرفت وجوه الفرسان فرأوه صبياً صغيراً، لا مدد وراءه. فحملوا عليه فأقبل يؤم البيت ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة، حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا في أثره عطف عليهم ففرق شملهم، وشتت جمعهم، وقلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق، ومرق كما يمرق السهم، وناداهم: خلوا عن المال فوالله لا رجعت إلا به، أو لأهكلن دونه. فانصرفت إليه الأقران، وتمايلت نحوه الفرسان، وتميزت له الفتيان وحملوا عليه قد رفعوا إليه الأسنة وعطفوا عليه بالأعنة. فوثب عليهم وهو يهدر كما يهدر الفحل من وراء الأبل. وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمها، ولا كتيبة إلا مزقها، حتى لم يبق من القوم إلا مَنْ نجا به فرسه ثم ساق المال، وأقبل به فكبر القوم عند رؤيته، وفرح الناس بسلامته، فوالله ما رأينا قط يوماً كان أسمح صباحاً، وأحسن رواحاً<sup>٢٧)</sup> من ذلك اليوم، ولقد سمعته يقول في وجوه فتيات الحي هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) السبج: الخرز.

<sup>(</sup>٢) رواحاً: مساءاً.

تسامَّلْسَنَ فِعْلَسِي هِسِلِ رَايَتُسِنَّ مثلَسه وضاقَتُ عليه الأرضُ حتى كانَّه السم أعسطِ كسلاً حقَّسهُ ونصيبَهُ أنها ابسنُ هندِ بين قيسر بين ماليكِ أبي لي أن أعطيَ الظلامةَ مرهفٌ وعزمٌ صحيحٌ لو ضربَّنتُ بحدَّه ال وعسرضٌ نقسيٌ أَتَّقسي أن أعيبَسهُ فيان ليم أقاليل دونكَسنُ وأحتمي فيلا صَملَقَ البلاتي مَشَيْنَ إلى أبي

آراؤهـــم ووجــوهُهــم وسيــوهُهــم منهــا معــالــمُ للهُــدَى ومصــابــــــُ وقال آخر:

وقال الشاعر:

فسوارسُ قسوّالسونَ للخيسل إقسيمسي بسأيديهسم سمسرُ العسوالسي كسأنّمنا وقال آخر:

قسوم إذا اقتحمُّوا العجساجَ رأيتهسم لا يعمدلونَ سرفُ فِهم صن سائل وإذا العُسريسخ دعساهسم لملكَّة

إذا صــوَّت العصفــورُ طــار فــوادُهُ

إذا حشرجت نفسُ الجبانِ من الكربِ من الخوفِ مسلوبُ العزيمةِ والقلبِ من السمهريُ (١) الللنِ والمرهفِ العَضْبِ سليلُ المعالي والمكارمِ والسيب وطرفٌ قويُ الظهرِ والجوفِ والجنب جبالَ الرواسي لانحَطَعْلنَ إلى الترب وييتُ شريفٌ في ذرى ثعلب الغلب لكنن وأحميكُنَ بالطعنِ والضرب يهنينه بالفارس البطلل النسلب

في الحادثات إذا دجَوْنَ نجوم (٢) تجلو اللَّجى والأخرياتُ رجوم (٢)

وليــس علــى غيــر الــرؤوسِ مجـــالُّ تشـــبُّ علـــى أطـــرافِهِـــنَّ ذبــــالُ<sup>(1)</sup>

شمساً وخلت وجوهه أقساراً عسدَلَ السزمانُ عليهم أو جسارا بذلوا النضوس وضارقوا الأعمارا

ذكر الجبن، والجبناء وأخبارهم وما جاء عنهم: قد استعاد سيدنا رسول الله على من الجبن فقال: «اللهم إني أعود بك من الهم والحزن، وأعود بك من العجز والكسل، وأعود بك من الجبن والبخل، وأعود بك من غلبة الدين، وقهر الرجال». نعود بالله مما استعاد منه سيد الخلق رسول الله على. ويكفيك أن يقال في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده، وإن طنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب، ويقلق من طنين الذئاب، ان نظرت إليه شرراً أخمى عليه شهراً، يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح قال الشاعر:

وليت حديد الناب عند الشرائي

<sup>(</sup>١) السمهريّ: نوع من السيوف.

<sup>(</sup>Y) دجت الحادثات: أظلمت.

<sup>(</sup>٣) رجوم: صخور للرجم.

<sup>(</sup>٤) نبالُ: فتاثل مشتعلة.

وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه من الجبناء. روي عن ابن الزبير أنه قال: كان حسان في قاع أطم مع النساء يوم الخندق، فأتاهم في ذلك اليوم يهودي يطوف بالحصن. فقالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن، وأني والله ما آمنه أن يللَّ على عوراتنا مَنْ وراءه من اليهود. فأنزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قال: فاعتجرت صفية ثم أخذت عموداً ونزلت من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته ورجعت إلى الحصن. فقالت: يا حسان قم إليه فاسلبه فإنه ما منعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة.

وقيل: كان لفتى من قريش، جارية مليحة الوجه، حسنة الأدب، وكان يحبها حباً شديداً فأصابته إضافة وفاقة، فاحتاج إلى ثمنها فحملها إلى العراق وكان ذلك في زمن الحجاج بن يوسف فابتاعها منه الحجاج فوقعت منه بمنزلة فقدم عليه فتى من ثقيف من أقاربه فأنزله قريباً منه. وأحسن إليه فلخل على الحجاج والجارية تكبسه، وكان الفتى جميلاً فجعلت الجارية تسارقه النظر ففطن الحجاج بها فوهبها له، فأخذها وانصرف فباتت معه ليلتها وهربت بغلس(١) فأصبح لا يدري أين هي. ويلغ الحجاج ذلك فأمر منادياً أن ينادي برئت الذمة ممن رأى وصيفة، من صفتها كذا وكذا، ولم يحضرها. فلم يلبث أن أتي له بها. فقال لها الحجاج: يا عدوة الله كنت عندي من أحب الناس إلي، فاخترت لك ابن عمي شاباً حسن الوجه، ورأريتك تسارقينه النظر فعلمت أنك شغفت به فوهبتك له، فهربت من فاحتاج إلى ثمني فحملني إلى الكوفة، فلما قربنا منها دنا مني فوقع عليّ فسمع زئير الأسد فوثب واخترط سيفه وحمل فاحتاج إلى ثمني فحملني إلى الكوفة، فلما قربنا منها دنا مني فوقع عليّ فسمع زئير الأسد فوثب واخترط سيفه وحمل عليه وضربه فقتله وأتى برأسه. ثم أقبل عليّ وما برّد ما عنده، ثم قضى حاجته. وإن ابن عمك هذا الذي اخترته لي لما أظلم الليل قام إليّ، فلما علا بطني وقعت فارة من السقف، فضرط ثم غشي عليه. فمكث زماناً طويلاً وأنا أرش عليه الماء وهو لا يفيق. فخفت أن يموت فتتهمني به فهربت فزعاً منك، فما ملك الحجاج نفسه من شدة الضحك، وقال: ويحك اكتمي هذا، ولا تعلمي به أحداً. قالت: على أن لا تردني إليه، قال: لك ذلك. . .

وحدّث جار لأبي حنيفة النميري قال: كان لأبي حنيفة سيف ليس بينه وبين العصا فرق، وكان يسميه لعاب المنية، فأشرفت عليه ذات ليلة وقد انتضاه (٢) وهو واقف على باب بيته، وقد سمع حساً في داره وهو يقول: أيها المغتر بنا، المجترىء علينا بئس والله ما اخترت لنفسك، خير قليل وسيف صقيل وهو لعاب المنية، الذي سمعت به، أخرج بالعفو عنك، قبل أن أدخل بالعقوبة عليك. ثم فتح الباب على وجل فإذا كلب قد خرج فقال: الحمد لله الذي مسخك كلباً وكفاناً حرباً. وخرج المعتصم يوماً إلى بعض متصيداته فظهر له أسد فقال لرجل من أصحابه أعجبه قوامه وسلاحه وتمام خلقه: أفيك خير يا رجل؟ قال: لا. فضحك المعتصم، وقال: قبح الله الجبان. ورأى الاسكندر سميًا له، لا يزال ينهزم. فقال له: يا رجل إما أن تغيّر فملك وأما أن تغيّر اسمك. ووقع في بعض العساكر ضجة فوثب خراساني إلى دابته ليلجمها، فصير اللجام في اللنب من الدهش. وقال يخاطب الفرس: هب جبهتك عرضت فناصيتك كيف طالت.

<sup>(</sup>١) بغلس: ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) انتضاه: استله كهيئة المبارز.

وخرج أسلم بن زرعة الكلابي في ألفين لمحارية أبي بلال مرداس وكان مرداس في أربعين رجلًا فانهزم أسلم منه فلاموه على ذلك، وذمه ابن أبي زياد فقال: لأن يلمني ابن أبي زياد حيًا أحبّ إليّ من أن يمدحني ميتاً. وكان أسلم بعد ذلك إذا خرج إلى السوق ومرَّ بصبيان صاحوا به: أبو بلال وراك. فكبر ذلك عليه، فشكاهم إلى ابن زياد فأمر صاحب الشُرطة أن يكفهم عنه. وفي ذلك يقول بعضهم شعراً:

يقسولُ جبانُ القسوم فسي حسال سكرِهِ وقد شعربَ الصهباءُ(١) همل من مبارز وأين الخيولُ الأعوجَيات<sup>(٢)</sup> في الوغى ففى السكر قيس، وابن معدي وعامر

أنسازل منهسم كسل منساهسير وفسى الصحبو تلقّباه كبعبض العجبائيز

هذا ما انتهى إلينا من هذا الباب والحمد لله الكريم الوهاب وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

الصهباء: الخمر.

الأعوجيات: فرُسُّ أصلية.

# الباب الثاني والأربعون: في المدح والثناء وشكر النعمة والمكافأة وفيه نصول

### الفصل الأول: في المدح والثناء

المدح وصف الممدوح بأخلاق يمدح عليها صاحبها يكون نعتاً حميداً. وهذا يصح من المولى في حق عبده. فقد قال الله تعالى في حق نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام: ﴿قَدْ أَقْلِح المؤمنون \* الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (٢) محمد 義: ﴿وَإِنْكَ لَمُلَى خُلُقٍ عظيم﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿قَدْ أَقْلِح المؤمنون \* الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (٢) إلى آخر الآية فعلى هذا يجوز مدح الإنسان بما فيه من الأخلاق الحميدة. وأما قوله 義: ﴿إِذَا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب، فقد قال العتبي: هو المدح الباطل والكذب. وأما مدح الرجل بما فيه فلا بأس به، وقد مدح أبو طالب والعباس وحسان وكعب وغيرهم رسول الله ، ولم يبلغنا أنه حثا في وجه مادح تراباً. وقد مدح هو كل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفي حثو التراب معنيان؛ أحدهما التغليظ في الرد عليه، والثاني كأنه يقال له يكفيك التراب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح قال: اللهم أنت اعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، واللهم اجعلني خيراً مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ومدح سارية الديلي رسول الله في وهو سارية الذي أمره عمر رضي الله عنه على السرية، وناداه في خطبته بقوله: يا سارية الجبل، فمن مدحه في رسول الله قوله: يا سارية الجبل، فمن مدحه في رسول الله قوله: يا سارية الجبل، فمن مدحه في رسول الله قوله:

فما حملَتْ من ناقبة فوق ظهرها أبسرٌ وأوفسى ذمسة مسن محمَّسد وهو أصدق بيت قالته العرب، ومن أحسن ما مدحه به حسان رضى الله عنه قوله:

وأحسنُ منسكَ لسم تسرَ قسط عينسي وأجمسلُ منسك لسم تَلِسدِ النسساءُ خلِقْستَ مسراً مسن كسل عَيْسبِ كسأنسكَ قسد خُلِقْستَ كمسا تشساءُ ومن أحسن ما مدحه به عبد اللَّه بن رواحة الأنصاري رضى الله عنه قوله:

لسو لسم تكسن فيسه آيساتٌ مبينسةٌ كسانست بسديهتُسه تنبيسكَ بسالخبسرِ ولما حججت وزرته تطفلت على جنابه المعظم وامتدحته بأبيات مطوّلة وأنشدتها بين يديه بالحجرة الشريفة، تجاه الصندوق الشريف، وأنا مكشوف الرأس وأبكى من جملتها:

<sup>(</sup>١) سورة: ص، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة: القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة: المؤمنون، الآيتان: ١ ـ ٢.

يا سيند السادات جنسك قاصدا والله يسا خيسرَ الخسلانستي إنَّ لسي ووحت جاهك إنسى بلك مغرة أنبتَ البذي لبولاكَ منا خُلِق امبرق أنستَ السذى مَسنُ نُسورُك البسدرُ اكتسسى أنت الذي لما رُفعت إلى السَّمَا أنت الني ناداك رئك مرحباً أنت الذي فينا سَالْتَ شفاعةً أنت الذي لما تسومسل آدم ونسك الخليسلُ دعسا فعسادَتْ نسارُهُ ودعـــــاكَ التِّــــوبُ لفـــــرُ مَسَّــــهُ وبك المسيخ أتسى بشيرا مخبرا وكسذاك مسوسسى لسم يَسزَلُ متسوسًلاً والأنبياء وكال خلت فسى البورى لك معجزات أعجزت كل الورى نطــق الـــذراع بسمــة لــك معلنــاً والسنشب جساءك والغيزالية قسد أتست وكمذا الموحموش أتمت إليك وسَلَّمَتْ ودعـــوت أشجـــارا أتتـــك مطيعــة والمساء فساض بسراحتيسك وشبخست وعليك ظللَّتِ الغمامةُ في الورّى وكذاك لا أثر لمثيك في الشرى وشفيت ذا العاهات من أمراضه وردَدْتَ عين قتادة بعدد العَمَي وكنا حبيب وابئ عفرا عندما وعلى مسن رَمَسد بسه دارَيْتَسهُ وسألت ربُّك في ابن جابر بعدما

أرجُسو رضاك واحتمى بحِمَاكا قلباً مشوقاً لا يسرومُ مسواكا والله يعلم أنسس أهسواكسا كالله ولا خُلسق السورى لسولاكا والشمسس مشسرقة بنسور بهساكسا بك قىد سَمَتْ وترزَّيُّنتْ لشراكا(١) ولقسد دعساك لقسربسه وحبساكسا ناداك رئك لسم تكسن لسواكا من ذنب بك فاز وهو أباكا بَـرْداً وقــد خَمَــدَتْ بنــور سنــاكــاً (٢) فأزيل عنه الضرر حين دعاكا بصفات خُننَاكَ مادِحاً لعُالاكا بك في القيامة مرتبج لنداكا والسرمسل والأمسلاك تحست لسواكسا وفسفسائل جُلَّتْ فليسن تبحباكس والضب قد لباك حين أتاكا بك تستجير وتحتمى بحماكا وشكَّا البعيارُ إليك حين رآكا وسَعَستْ إليك مجيسة لنسداك صمم (٣) الحصى بالفضل في يمناكا والجلغ حسر إلى كسريسم لقساكسا والصخر قبد خاصَتْ به قبدماكنا وملأت كللَّ الأرض من جَلْواكلاً) وابسن الحصيسن شفيتسه بشفساكسا جَسرَحَا شفيتهما بلمس يسداكا نى خيىر فشفى بطيب لماكسا<sup>(0)</sup> قسد مسات أحساة وقسد أرضساكسا

<sup>(</sup>١) تزينت لسراكا: أي بإسراء النبي على الله

<sup>(</sup>٢) بنور سناكا: نورك.

<sup>(</sup>٣) صمم: التي لا تسمع.

<sup>(</sup>٤) جدواكا: عطاياك.

<sup>(</sup>٥) اللمي: سمرة بالشفاه.

ومسست شاة لأم معسد بعدما ودعَــوْتَ عــامَ المحــل ربحُــك معلنـــأ ودعَـوْتَ كـلُّ الخلـق فـانقـادوا إلـى وخفَضْتَ ديـنَ الكفـر يـا عَلَـمَ الهـدى أعْسدَاكَ عسادُوا فسى القليسي بجهلهسم والفتـــــُحُ جَــــاءُكَ يـــــومَ فتحِـــك مكّــــةَ هـودٌ ويـونـــنُ مـن بهـاكَ تجمّــلا قد فُقْتَ باطه جبع الأنيا والله بــا يــاسيــن مثلُــكَ لــم يكُــنْ عسن وصفِكَ الشعسراءُ يسا مسدَّيْسر إنجيالُ عيسى قبد أتبى بنكَ مخبراً مساذا يقسول المسادئحسون ومسا عسسى والله لـــو أنَّ البحــارَ مــدادُهُـــم لىي فيىك قلىب مضرم يىا سيسدي ف إذا سكت ففيك منتسى كلُّ وإذا سمعـــتُ فعنــكَ قـــولاً طيـــاً يـا مـالكــي كُـنْ شـافعــي مــن فــاقتــي يا أكرمَ الثقلين يا كَنْزَ الوزَى أنا طامعٌ في الجودِ منكَ ولم يكن فعساك تشفيع مند يسوم حسابي ولأنست أكسرم شسافسع ومشقسع فاجعَلْ قرايَ شفاعةً ليَّ في غلِّ صلَّى عليك الله يسا خيسرَ السورَي وعلسى صحسابيك الكسرام جميعهسم

نشفت فسلرَّتْ من شفا رقياكا(١) فانهل قطر السحب عند دعاكا دعواك طروعا سامعين نداكا ورَفَعْتَ دينَك فاستقامَ هناكا صرعى وقد حرموا الرضا بجفاكا من عند ربسك قاتكت أعداكا والنصر فسى الأحسزاب قسد وافساكسا وجمالٌ يموسف من ضياء سناكا نورا فسحان الذي سواكا في العالميان وحالً مَنْ نبّاكا عجسزوا وكألسوا عسن صفيات عسلاكسا وأتسى الكتسائ لنسا بمسدح حسلاكسا أن يجمع الكُتابُ مِن معناكا والعشب أقسلام جُعِلْمِنَ لِسَدَاكِهَا أبدأ وما استطاعُوا له إدراك وحشاشية (٢) محشيرة بهواكا وإذا نعَلَقْتُ فمادعٌ عليساكسا وإذا نظـــــرتُ فــــــلاً أرى إلاّكــــــا إنسى فقيسر فسى السورى لغنساك جُدُ لى بجودِكَ وارضِنى برضاكا لابسن الخطيب من الأنسام سواكسا فلقد غدا مستمسكا بعسراك ومسن التجسا لحمَساكَ نسالَ وفساكسا فعَسَى أَرَى في الحشر تحت لواكا ما حين مشتاق إلى مسواكا والتسابعيسن وكسل مُسنْ والاكسا

وماذا عسى أن يقول المادحون في وصف مَنْ مدح الله تعالى، وأثنى عليه وقد قال 瓣: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»، والله لو أن البحار مدادً، والأشجار أقلام، وجميع الخلائق كتّاب، لما استطاعوا أن يجمعوا النزر<sup>(٣)</sup> اليسير من

<sup>(</sup>١) الرقية: الدعاء.

<sup>(</sup>٢) الحشاشة: بقية النفس.

<sup>(</sup>٣) النزر: القليل.

بعض صفاته، ولكلُّوا عن الأتيان ببعض بعض وصف معجزاته ﷺ. ومدح رجل هشام بن عبد الملك فقال له: يا هذا ﴿ إنه قد نهي عن مدح الرجل في وجهه. فقال: ما مدحتك ولكن ذكرتك نعم الله عليك لتجدد لها شكراً. فقال له هشام: هذا أحسن من المدح، ووصله وأكرمه. وكتب رجل إلى عبد اللَّه بن يحيى بن خاقان: رأيت نفسي فيما أتعاطى من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر، والقمر الزاهر، وأيقنت أنى حيث أنتهى بى القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية. فانصرفت عن الثناء عليك، إلى الدعاء لك، ووكلت الأحبار عنك إلى علم الناس بك. وقال الحرث بن ربيعة في رجل من آل المهلب:

فتىسى دهسرُهُ شطسران فيمسا ينسوبُسهُ فلا من بغاة الخير في عينه قلي

ففسى بالسب شطر وفسى جوده شطر ولا من زئير الحرب في أذنيهِ وقرُرُ(١)

وقال أعرابي لرجل: لا يذم بلد أنت تأويه<sup>(٢)</sup>، ولا يشتكي زمان أنت فيه. وكان الحجاج يستثقل زياد بن عمرو العكلى، فلما قدم على عبد الملك بن مروان قال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج سيفك الذي لا ينبو وسهمك الذي لا يطيش، وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم، فلم يكن بعد ذلك على قلب الحجاج أخف منه. وقال رجل لآخر: أنت بستان الدنيا، فقال له: وأنت النهر الذي يسقى منه ذلك البستان. وقال رجل لأبي عمرو الزاهد صاحب كتاب الياقوتة في اللغة: أنت والله عين الدنيا. فقال له: وأنت والله نور تلك العين. وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي:

> قسومٌ إذا نسزل الغسريسبُ بسدارهسم وقال أوس بن حاتم الطائي:

تسركُسوهُ رَبِّ صسواهسل (٣) وقيسانِ سلوا شعاع الشمس بالفرسان

> فسإن تنكحس مساريسة الخيسر حساتمسأ فتَّسى لا يسزال السدهسرُ أكبسرَ همَّسهِ وقال ابن حمدون في آل المهلب:

فمسا مثلب فينسا ولا فسي الأعساجسم فِكاك أسير، أو معدونة خدارم

> آلُ المهلـــب مَعْشَــرٌ أمجــادُ شاد المهلب مسا بنسى آبساؤه وكذلك مَن طابّت مغارسُ نبتهِ

ولما رأيتُ الأرضَ قمد سمدً ظهرُهما

دعبوتُ النِّي ناداه يبونسُ بعبدما

ورثنوا المكارم والسوفاة فسادوا وأتسى بنُسوهُ مسا بنساهُ فشسادوا وينسسى لسمه الآبسماءُ والأجممادُ

وكان الفرزدق هجاء لعمر بن هبيرة. فلما سجن ونقب له السجن، وسار هو وينوه تحت الأرض قال الفرزدق:

70/*-*70/-70/-70/-70/-70/-70/-70/-70/-

ولسم يستق إلا بطنُهما لملك مخسرجَما ثورًن في ثلاث مظلمات ففرجا

تأويه: تسكنه وترعاه. **(Y)** 

صواهل: الأفراس. (4)

> ئوى: رقد. (1)

الوقر: ثقل السمع. (1)

فقال ابن هبيرة: ما رأيت أشرف من الفرزدق هجاني أميراً، ومدحني أسيراً. وقال سري بن عبد الرحمٰن الرفاء في خالد بن حاتم:

يا واحد العرب الدني دانت له إنسي لأرجُدو إن لقيتُد في السالما وقال كعب بن مالك الأنصاري في آل هاشم:

يا آلَ هاشم ألاله حبائهمُ قسومٌ لأصلهِم السيادةُ كلُّهما وقال الحسين بن دعبل الخزاعي:

ملك الأمسور بجسود وحسساسة فسأطاع أمسر الجسود في أمسواليه

يلقسى السيسوف بصديره وبنحسره (۱) ويقسولُ للطرف اصطبر لسنّى القنا وإذا تسراءى شخسصٌ ضيسف مقبسل أومسى إلى الكسومساء هسذا طسارق

إذا لبسوا عمائِمَهُم طروهَا يبسعُ ويشتري لهمم سواهم

لعمسري مسا رمساخ بنسي نميسر

قحطانُ قاطبةً وسادَ نزارا أن لا أعسال ج بعسدَك الأسفسارا

ما ليس يبلغُه اللسان المفصلُ قسماً وفرعُهُم النبيُّ المسرسَل

شرفاً يقودُ عدوّه برمامِه وأطاع أمر الله في أحكامِه

ويقيسم هسامته مقسام المغفسر فعقسرت ركسن المجدد إن لسم تعقسر مسسرسل أشواب محسل أغسس نحسرتنسي الأعداء إن لسم تنحسري

علسى كسرم وإن سفسروا أنساروا ولكسن بسالطعسانِ مُسم تجسارُ فسأنستَ لأكسرمِ الثقليسن جسارُ

وقالت امرأة من بني نمير وقد حضرتها الوفاة وأهلها مجتمعون: من ذا الذي يقول:

قالوا: زياد الأعجم. قالت: أشهدكم أن له الثلث من مالي. وكان مالاً كثيراً. وأثنى رجل على رجل فقال: هو أفصح أهل زمانه إذا حدّث، وأحسنهم استماعاً إذا حُدّث، وأمسكهم عن الملاحاة (٢) إذا خولف يعطي صديقة النافلة، ولا يسأله الفريضة له نفس عن الفحشاء محصورة على المعالي، مقصورة كالذهب الإبريز الذي يعز كل أوان، والشمس المنيرة التي لا تخفى بكل مكان، هو النجم المضيء للحيران والمنهل العذب للعطشان، وقال الحسن بن هانيء:

وقال شاعر بني تميم:

<sup>(</sup>١) النحر: أعلى الصدر.

<sup>(</sup>٢) القصار: أصل العنق.

<sup>(</sup>٣) الملاحاة: المراء والجدال الفارغ.

إذا نحسنُ أثنينا عليسكَ بمسالسح وإنْ جرَتِ الألفاظُ يسوماً بمسلحةً وله في الفضل بن الربيعَ:

لقد نسزلت أبسا العبساسِ منسزلـــةً وكلــت بسالسدهــرِ عينــاً غيــر غسافلــةٍ وقال زياد الأعجم في محمد بن القاسم الثقفي:

إن المنسابسر أصبحست مختسالسة قساد الجيسوش لسبسع عشسرة حجسة ومن بدائع مدائح المتنبى قوله:

ليت المدائح تستوفي مشاقبه (٢) خُدُ ما تراهُ ودَغ شيئاً سمعت بهِ وقد وجدت مكنانَ القولِ ذا سعة

فأنست كمسا نثني وفسوقَ السني نُتني لغيسرِكَ إنسسانساً فسأنستَ السني نَعنسي

ما أن ترى خلفَها الأبصارُ مطرحاً (١) بجودِ كفَّك تـأسُو كـلَّ مـا جـرحـا

بمحمد بن القساسيم بن محمد يا قرب سورة سودد من مولد

فما كليب وأهل الأعصر الأولِ في طلمة البدر ما يفنيكَ عن زحلٍ فإن وجنت لساناً قائلًا فقلٍ

ومدح أبو العتاهية عمرو بن العلاء فأعطاه سبعين ألفاً، وخلع عليه خلعاً سنيّة، حتى أنه لم يستطع أن يقوم فغار الشعراء منه. فجمعهم وقال: يا الله العجب ما أشد حسد بعضكم لبعض، إن أحدكم يأتينا لمدحنا فيتغزل في قصيدته بخمسين بيتاً فما يبلغنا حتى يذهب رونق شعره. وقد تشبب أبو العتاهية بأبيات يسيرة ثم قال:

إنبي أمنت من البزمان وصرف السو يستطيع الناس من إجلاك إن المطسايسا تشتكيسك لأنهسا فسإذا ورَدْنَ بنا ورَدْنَ خفائفًا

لما علقت من الأمير حبالا جعلوا له حرر السوجوه نعالا قطمَت إليك ساسياً (٣) ورمالا وإذا صدر نفيالا

ووفد أبو نواس على الخصيب بعصر فأذن له وعند الشعراء، فأنشد الشعراء أشعارهم، فلما فرغوا قال أبو نواس: أنشدُ أيها الأمير قصيدة هي كعصا موسى تلقف ما صنعوا. قال: أنشد. فأنشده قصيدته التي منها قوله:

إذا لسم تَسزُّرُ أرضَ الخصيب ركابنا فتسى يشتري حسن الثناء بمالِهِ فما فساتَـهُ جُـودٌ ولا ضلً دونه

نسأي فتسى بعسدَ الخميسبِ تسزورُ ويعلسمُ أنَّ البسدائسسراتِ تسدورُ ولكسن يسيسرُ الجسودُ حيست يسيسرُ

فاهترُّ الخصيبُ لها طرباً وأمر له بألف دينار ووصيف ووصيفة.

<sup>(</sup>١) مطرحاً: منزلاً ومرمى.

<sup>(</sup>٢) مناقبه: حسناته.

<sup>(</sup>٣) سباسباً: مسافات بعيدة.

وحكي أن أبا دلف سار يوماً مع أخيه معقل فرأيا امرأتين تتماشيان، فقالت إحداهما للأخرى: هذا أبو دلف. قالت: نعم، الذي يقول فيه الشاعر:

إنما الدنيا أبو دلف بيسن بادية ومحتضره في السدنيا على أثره

فبكى أبو دلف حتى جرت دموعه. فقال له معقل: ما لك يا أخي تبكي؟ فقال: لأني لم أقض حق الذي قال معقل. قال هذه هذا. قال: أو لم تعطه مائة ألف دينار. ويقال هذه المدحة فأين المنحة؟ قال بعضهم:

إذا مسا المسدح صسار بسلا نسوال مسن الممسدوح كسان هسو الهجساء

وامتدح محمد بن سلطان المعروف بابن جيوش محمد بن نصر صاحب حلب فأجازه بألف دينار. ثم مات محمد بن نصر، وقام ولده نصر مقامه، فقصده محمد بن سلطان بقصيدة مدحه بها منها:

تباعَــنْتُ عنكــم حــرمــةً لا زهــادةً وسِــرْتُ إليكــم حيــن مــنّـــيَ الضــرُ فجــادَ أبــو نصــر بــألــفي تصــرُمــت وأنـــي عليـــم أنْ سيخلفهـــا نصـــرُ

فلما فرغ من إنشادها قال نصر؛ والله لم قال سيضاعفها نصر لاضعفتها له وأعطاه ألف دينار في طبق من فضة. ومدح بعض الشعراء، وقيل هو البديع الهمذاني إنساناً فقال:

يكادُ يحكيه صوبَ الغيثِ منسكباً لوكان طلقَ المحيا يمطرُ الذهبا والدهرُ لو لم يَخُنُ والشمسُ لو نطقت والليثُ لو لم يصد والبحرُ لو عذبا وقال آخر:

أخو كرم يفضي الورى من بساطِهِ إلى روض مجدد بالسماح مجود وكم لجباه الراغبيين لددًيه من مجال سجود في مجالس جود

ويقال: فلان رفيق الجود ودخيله، وزميل الكرم ونزيله، وغرة الدهر وتحجيله، مواهبه الأنواء، وصدره اللهناء، عونة موقوف على اللهيف، وغوثه مبلول للضعيف، يطفو جوده على موجوده، وهمته على قدرته، ينابيع اللجود تتفجر من أنامله، وربيع السماح يضحك عن فواضله، إن طلبت كريماً في جوده، مت قبل وجوده، أو ماجداً في أخلاقه مت ولم تلاقه، باسل تعود الإقدام، حيث تزل الأقدام، وشجاع يرى الإحجام(١) عاراً لا تمحوه الأيام، له خلق لو مازج البحر لنفي ملوحته وصفى كدورته، خلق كنسيم الأسحار على صفحات الأنهار، وأطيب من زمن الورد في الأيام، وأبهج من نور البدر في الظلام، خلق يجمع الأهواء المتفرقة على محبته، ويؤلف الآراء المتشتة في مودته، هو ملح الأرض إذا فسدت، وعمارة الدنيا إذا خرجت. يحلّ دقائق الإشكال، ويزيل جلائل الأشكال. البيان أصغر صفاته، والبلاغة عنوان خطراته كأنما أوحي الترفيق إلى صدره، وحبس الصواب بين طبعه وفكره، فهو يعبث

إ (١) الإحجام: النكوص والتردد.

بالكلام ويقوله بألين زمام، حتى كأن الألفاظ تتحاسد في التسابق إلى خواطره، والمعاني تتغاير في الإمتثال لأوامره، يوجز فلا يخل، ويطنب فلا يمل، كلامه يشتد مرة حتى تقول الصخر أو أيبس، ويلين تارة حتى تقول الماء أو أسلس. فهو إذا أنشأ وشى، وإذا عبر حبر، وإذا أوجز أعجز، تاهت به الأيام، وباهت في يمينه الأقلام، له أدب لو تصوّر شخصاً لكان بالقلوب مختصاً قال الشاعر:

لسه خَلْسَقٌ علسى الأيسامِ يصفُسو وقال آخر:

لو كان يحوي الروضُ ناضرَ خلقِهِ أو قسابَسلَ الأفسلاكَ طسالسعُ سعيهِ وقال آخر:

ووجهك بدرٌ في الغياهب(٢) مشرقٌ عجيب لبدر لا يسزالُ أمسامَهُ وأعجب مسن هذا غمسامٌ إذا سطا وقال الحسين بن مطير الأسدى:

والله مساعَجَيِسي لقسدرِكَ إنسه إلا لكَوْزِكَ لستَ تشكُو وحشةً ولصفى الدين الحالى:

اثني فتثنيسي (٣) صفائك مظهراً لسو أنسي والخلسق جمعاً السن وللشيخ برهان الدين القيراطي:

اوصافكم تجري احداديثها

كمسا تصفُسو علسي السزمسن العقسار(١)

مسا كسان يسلبسلُ نسورُهُ بشسائسه ما صارَ نحسنٌ في نجسومِ سمائعه

وكفُّك في شهب السنين غمامُ سحابٌ ولا يغشاهُ منه ظللامُ تلظَّمى مكانِ البرق منه حسامُ

ويسومُ نعيسمٍ فيسه للنساسِ أنعسمُ ويمطسرُ يسومَ البسؤسِ مسن كفَّـهِ السلمُ على الناس لم يصبحُ على الأرضِ مجرمُ عنِ المالِ لم يصبحُ على الأرضِ معدمُ

قسلَرٌ علسى بساغسي مسدّاهُ بعيسدُ فسي هسلِهِ السدنيسا وأنستَ وحيسدُ

عيًّا وكم أعيت صفاتًك خماطباً نشم عليك لمما فضيّنها المواجبا

مجسرى النجسوم السزهسر فسي الأفسق

<sup>(</sup>١) العقار: الخمر العتيقة.

<sup>(</sup>٢) الغياهب: الظلمات.

<sup>(</sup>٣) أثني: أطري. وتثنيني: تمنعني.

> }. > }.

كما أحاديث الندي عنكم

رَوَتُ عنك أخبارُ المعالي محاسنا فوجهُك عن بشرٍ وكفُّك عن عَطَا وقال غيره:

من زارَ بابَك لم تبرّح جوارحُهُ فالعين عن قرة والكف عن صلة ولأبي فراس بن حمدان:

لَئِسنَ خلسقَ الأنسامُ لحسب كساس فلم يُخْلَسَقُ بنسو حمسدانَ إلَّا وقال آخو :

إنّ الهباتِ التي جمادَ الكسرامُ بهما ما زلت تسق حتى قال حاسدُكُم ولمحمد بن مناذر في آل برمك:

أتسانسا بنُسو الأمسلاكِ مسن آلِ بسرمسكِ لهم رحلةٌ في كلُّ عام إلى النَّدا إذا نسزلُ وا بطحاءً (١) مكنة أشرقَت فما خُلِقَـــتْ إلاّ لجـــودِ أكفُّهُـــم إذا رام يحيى الأمر ذلت صعابه

ولما عزل إبراهيم بن المنذر عن صدقات البصرة تلقاه مجنون وأنشده: ليست شعسري أي قسوم أجسدبسوا

نغلب راثه لهبم مسن بينسا يا أبا إسحاق سر في دعية(٢) إنما أنست ريسع بساكسر

وقال آخر:

وللشيخ جمال الدين بن نباتة:

كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد وخلقَك عن سهل ورأيُّك عن سعدِ

تسنددُها السركبانُ مسن طسرق

تروي أحاديث ما أولَيْتَ من منن والقلبُ عن جابرِ والسَّمْعُ عن حسنِ

ومسسزمسار وطنبسبور وعسسوي 

مطروقية ونسكى كفيسك مبتكر له طريبت إلى العلياء مختصر

فيسا طيسب أخبسار وأحسسن منظسر وأخسرى إلسى البيست العتيسق المنسور بيحيسى وبمالفضل بسن يحيسى وجعفر وأقسدامُهمهم ألا لسعسمي مظفَّسرِ ونساهیسک مسن راع لسه ومسدبسرِ

فأغيثوا بك من بعبد العجف وحسرمنساك بسننسب فسد سلسف وامسض مصحبوباً فما منبك خليف حيثمـــا صـــرفـــه الله انصـــرف

بطحاء: مسيل مكة وواديها.

دعة: هناءة.

قسوم لقيسل اقعسدوا يسا آل عبساس إلى السمساء فسأنتسم سسادة النساس

ما كسان فسي النساسِ إلا أنستَ معبسودُ لا بسل يمينُسك منهسا صسوّر الجسودُ فسي السسود طسرًا إذَنْ لابيضَستِ السسودُ

وبررتنسي حسى رأيتُسك والسدا ما كنستُ إلا راكعاً لسك ساجدا

وحظك في السانيا جزيلٌ موقرُ رعى الله كفّ فيه بحرٌ وأنهرُ فلا زالت الحسادُ تغبى (١) وتصغرُ لأنسى فقير والفقير مقصر لو كان يعقد فوق الشمس من كرم ثم ارتقوا في شعاع الشمس وارتفعوا وللحسن بن مطير الأسدى في المهدى:

لو يعبد الناس با مهدي أفضلهم أضحت يمينك من جود مصورة لسو أن من نوره متال خردلة

أولَيْتَنَسَي نعمساً وفضسالاً زائسداً أَقَسَمُستُ لَــو جــاز السجــودُ لمنعــم وقال آخر:

شاؤك في الدنيا من المسك أعطرُ وكمُّسك بحرٌ والأنسامسلُ أنهرٌ أعينُك بالرحلين من كلَّ حاسدٍ لساني قصيرٌ في مديجك سيدي

#### الفصل الثاني: في شكر النعمة

أما الشكر الواجب على جميع الخلائق فشكر القلب، وهو أن يعلم العبد أن النعمة من الله عز وجل، وأن لا نعمة على الخلق من أهل السماوات والأرض إلا ويدايتها من الله تعالى حتى يكون الشكر فله عن نفسك وعن غيرك. والمدليل على أن الشكر محله القلب وهو المعرفة قوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمةٍ فمن الله﴾(٢) أي أيتنوا أنها من الله. وقيل: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقد روي أن داود عليه السلام قال: إلهي كيف أشكرك، وشكري لك نعمة من عندك. فأوحى الله تعالى إليه: الآن قد شكرتني. وفي هذا يقال: الشكر على الشكر أتم الشكر. ولمحمود الوراق:

إذا كسان شكري نعمة الله نعمة فكيسف بلسوغ الشكر إلا بفضل و فكيسف بالسراء (٣) عمم سرورها فمسا منهما إلا لسة فيسه نعمة

على له فسي مثلها يجب الشكر وإن طالب الأيام واتَّصَلَ العمر وإن مسن بالضراء أعقبَهَا الأجرر تضيف بها الأوهام والسر والجهر

وفي مناجاة وفعلت موسى عليه السلام: إلَّهي خلقت آدم بيدك، وفعلت فكيف أشكرك؟ فقال: اعلَمْ أن ذلك

<sup>(</sup>١) تغي: تظهر غية.

<sup>(</sup>٢) سورة: النحل، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) السراء: الخير والسرور.

مني فكانت معرفته بذلك شكره لي. وأما شكر اللسان فقد قال الله تعالى فيه: ﴿وَأَمَا بِنَعِمَةِ رَبِّكَ فَحَلَّتُ ﴾ (١) ويروى كا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: قمن لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بالنعم شكر». وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تذكروا النعم فإن ذكرها شكر. وأما الشكر الذي في الجوارح. فقد قال الله تعالى: ﴿احملوا آل ذَاوُدَ شكراً ﴿ اللهِ فَجعل العمل المُكراً.

وروي أن النبي ﷺ قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول ﷺ، أتفعل هذا بنفسك وقد غفر لك ما تقدم [ من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً لله شكوراً! وقال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت له: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيراً ذكرته، وإذا رأيت بهما شراً سترته. قلت: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا إ سمعت بهما خيراً حفظته، وإذا سمعت بهما شرأ نسيته. وفي حكمة إدريس عليه الصلاة والسلام: لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه ليكون صانعاً إلى الخلق، مثل ما صنع الخالق إليه، فإذا أردت أن تحرس دوام النعمة من الله تعالى عليك فأدم مواساة الفقراء. وقد وعد الله تعالى عباده بالزيادة على الشكر. فقال تعالى: ﴿لثنَّ شَكَرْتُم لأزيدَنَّكُم﴾(٣) وقد جعل لعباده علامة يعرف بها الشاكر، فمن لم يظهر عليه المزيد علمنا أنه لم يشكر، فإذا { رأينا الغنى يشكر الله تعالى بلسانه ومالَّهُ في نقصان، علمنا أنه قد أخلَّ بالشكر، إمَّا إنه لا يزكي ماله، أو يزكيه لغير [[ أهله، أو يؤخره عن وقته، أو يمنع حقاً واجباً عليه من كسوة عريان، أو إطعام جائع أو شبه ذلك فيدخل في قول. النبي ﷺ (لو صدق السائل ما أفلح مَنْ ردِّه). قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغيُّرُ ما بقوم حتى يغيُّرُوا ما بأنفسِهم﴾(٤) وإذا غيَّروا ما بهم من الطاعات غيِّر الله ما بهم من الإحسان. وقال بعض الحكماء: مَنْ أعطَى أربعاً، لم يمنع من أربع؛ مَنْ [آ أعطى الشكر لا يمنع المزيد. ومَنْ أعطى التوبة لا يمنع القبول. ومَنْ أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة. ومَنْ أعطى ال المشورة لم يمنع الصواب. وقال المغيرة بن شعبة؛ اشكَرْ مَنْ أنعم عليك، وأنعِمْ على مَنْ شكرك فإنه لا بقاء للنعم إذا [[ كفرت، ولا زوال لها إذا شكرت. وكان الحسن يقول: ابنَ آدم متى تنفك من شكر النعمة وأنت مرتهن بها. كلما أكل شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها عليك فأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلَّا إلى ما هو أعظم منها. وروي أن عثمان بن عفان رضى الله عنه دعى إلى أقوام ليأخذهم على ريبة فافترقوا قبل أن يأخذهم عثمان، فأعتق رقبة شكراً لله إُكِّ تعالى إذ لم يجر على يديه فضيحة مسلم.

ويروى أن نملة قالت لسليمان بن داود عليهما السلام: يا نييّ الله أنا على قدري أشكر لله منك. وكان راكباً على أ فرس ذلول<sup>(٥)</sup> فخر ساجداً لله تعالى، ثم قالت: لولا أني أبجلك لسألتك أن تنزع مني ما أعطيتني. وقال صدقة بن يسار: بينما داود عليه السلام في محرابه إذا مرت به دودة فتفكر في خلقها، وقال: ما يعبأ الله بخلق هذه، فأنطقها الله تعالى له، فقالت: يا داود تعجبك نفسك وأنا على قدر ما آتاني الله تعالى أذْكَرُ لله وأشْكَرُ له منك على ما آتاك. وقال إذ

<sup>(</sup>١) سورة: الضحى، الآية: ١١.

 <sup>(</sup>۲) سورة: سبأ، الآية: ۱۳.

<sup>(</sup>٣) سورة: إبراهيم، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة: الرعد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) فرس ذلول: فرس سهل القيادة.

علي رضي الله عنه: احذروا نفار النعم فما كل شارد(١) مردود. وعنه عليه السلام: ﴿إذَا وصلَتْ إليكم أطراف النعم فلا تنفروا اتصالها بقلة الشكره. وقيل: إذا قصرت يداك على المكافأة فليطل لسانك بالشكر. وقال حكيم: الشعر ثلاث منازل؛ ضمير القلب، ونشر اللسان، ومكافأة اليد. قال الشاعر:

أفادَتُكُسمُ النعماءُ منسي تسلائسة يسدي ولسانسي والضميسرَ المحجبا

وقال ابن عائشة: كان يقال ما أنعم الله على عبد نعمة فظلم بها إلا أن كان حقاً على الله تعالى أن يزيلها عنه. وأنشد أبو العباس بن عمارة في المعنى:

أعسارك مسالسه لتقسوم فيسه بسواجب وتقضى بعضض حقه فلمم تقصم تقصم تقصم ولكمن قبويست على معاصيه بسرزقه

وقال آخر:

لسانا يُعليل الشكر كنت مقصرا ولو أن لي في كل منست شعرة

وقال محمد بن حبيب الراوية: إذا قل الشكر خسر المنّ. وروي: إذا جحدت الصنيعة خسر الامتنان. وسئل بعض الحكماء: ما أضيع الأشياء؟ قال: مطر الجود في أرض سبخة لا يجف ثراها، ولا ينبت مرعاها، وسراج يوقد في الشمس، وجارية حسناء تزف إلى أعمى، وصنيعة تسدى إلى من لا يشكرها. وقال عبد الأعلى بن حماد: دخلت على المتوكل فقال: يا أبا يحيى قد هممنا أن نصلك بخير فتدافعته الأمور. فقلت: يا أمير المؤمنين بلغني عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: من لم يشكر الهمة لم يشكر النعمة. وأنشدته:

لأشكرَنْ لـك معروفاً همَمْتَ بِ فِ الْسَانَ هَمَّكَ بِالمعروفِ معروفُ

سآتى جميلاً ما حييت فإننى

نخيلة على السفاح لينشده، فقال: ما عسيت أن تقول بعد قولك لمسلمة:

ولا ألسومُك إن لسم يعضِه قدر فالشرُّ بالقدرِ المحتومِ مصروفُ

وقال أبو فراس بن حمدان: ومسا نعمسة مكفسورة قسد صنعتهسا

إلى غير ذي شكر تمانعني أخرى إذا لهم أفِدْ شكراً أفَدْتُ به أجراً

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من امتطى الشكر بلغ به المزيد. وقيل: مَنْ جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة للمزيد. وقال ابن السماك: النعمة من الله تعالى على عبده مجهولة. فإذا فقدت عرفت. وقيل: مَنْ لم يشكر على النعمة فقد استدعى زوالها. وكان يقال: إذا كانت النعمة وسيمة فاجعل الشكر لها تميمة(٢). وقال حكيم: لا تصطنعوا ثلاثة، اللثيم فإنه بمنزلة الأرض السبخة (٣)، والفاحش فإنه يرى أن الذي صنعته إليه إنما هو لمخافة فحشه، والأحمق فإنه لا يعرف قدر ما أسديت إليه. وإذا اصطنعت الكريم فازرع المعروف واحصد الشكر. ودخل أبو

تميمة: رقبة وجرز. **(Y)**於

<sup>(</sup>٣) الأرض السبخة: المالحة لا تصلح لزرع.

مرکز مرکز

2

أسلمـــة بـــا فخــر كـــل خليفــة شكـرتُـك إنَّ الشكـرَ دَيْـنٌ علـى الفتـى وأحبيـت لـي ذكـري ومـا كـان خـامـلاً

ويا فارسَ اللذيا ويا جبلَ الأرضِ وما كللُ مَن أوليتَهُ نعمةً يقضي ولكن بعض الذكرِ أنبَهُ من بعضِ

وسمعه الرشيد، فقال: هكذا يكون شعر الإشراف؛ مدح صاحبه ولم يضع نفسه. وعن نصر بن سيّار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «مَنْ أنعم على رجل نعمة فلم يشكر له فدعا عليه على ستجيب له». ثم قال نصر: اللهم إني أنعمت على بني سام فلم يشكروا اللهم اقتلهم، فقتلوا كلهم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «إن المؤمن ليشبع من الطعام فيحمد الله تعالى فيعطيه من الأجر ما على الصائم القائم، إن الله شاكر يحب الشاكرين». وعن محمد بن علي: ما أنعم الله على عبد نعمة، فعلم أنها من الله، إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها. ولا أذنب عبد ذنباً فعلم أن الله قد أطلع عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه قبل أن يستغفره، إلا غفر الله له قبل أن يستغفره، وأولى رجل رجلاً إعرابياً خيراً فقال: لا أبلاك الله ببلاء يعجز عنه صبرك. وأنعم عليك نعمة يعجز عنها شكرك، وأنشد بعضهم وأجاد:

ساشكر لا أنسي أجسازيك منعساً وأذكر أيساماً لسديًّ اصطنَعْتَهَا(١)

أوليتنسي نعماً أبسوحُ بشكسرها فللأشكرنَّك ما حييت وإن أمت وقال آخر:

أيسا ربُّ قسد أحسَنْستَ عسوداً ويسدأة فمَسنُ كسانَ ذا عسلر لسديسكَ وحجسة وقال محمود الوراق:

إِلَهِ لَ لَكَ الحمدُ اللَّهِ أَنْ الْمَلُهُ اللَّهِ الْمَلُهُ إِنْ ازددتُ تقصيراً تَسْزِدْنْ يَ تفضُّ لَا وقد أحسن نصيب في وصف الثناء والشكر بقوله:

فعاجُوا وأثنوا باللذي أنت أهلُهُ وقال رجل من غطفان:

الشكر أفضل ما حاولت ملتمساً

بشكسري ولكِسنْ كي يـزادَ لـكَ الشكـرُ وآخـر مـا يبقـى علـى الشـاكـر الـذكـرُ

وكفيتنسي كسلَّ الأمسورِ بسأسسرِهسا قَلْتشكسرَنَّسكَ أعظمسي فسي قبسرِهسا

إلىّ فلم ينهَ ضُ بإحسانِكَ الشكرُ فعلري إقراري بأنْ ليس لي علزُ

على نعم ما كنتُ قطُّ لها أهلا كأني بالتقصيرِ استوجبُ الفضلا

ولسو سكتسوا أثنست عليسك الحفسائسب

بــه الــزيــادة عنــد الله والنــاس

قيل: أشكر المنعم عليك، وأنعم على الشاكر لك تستوجب من ربك الزيادة ومن أخيك المناصحة.

ا اصطنعتها: أنعمت فيها عليَّ.

## الفصل الثالث: في المكافأة

قال رسول الله ﷺ: «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تقدروا فادعوا له». ولما قدم وفد النجاشي على كل رسول الله ﷺ قام يخدمهم بنفسه. فقيل له: يا رسول الله، لو تركتنا كفيناك. فقال: كانوا لأصحابي مكرمين. وقيل أتى رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال:

أذكر صنيعي إذا فاجاك (١) ذو سف ي يوم السقيف والصديي أن مشغول

فقال عمر بأعلى صوته: ادن مني فدنا منه، فأخذ بذراعه حتى استشرفه الناس وقال: ألا إن هذا ردّ عني سفيها من قومه يوم السقيفة. ثم حمله على نجيب وزاد في عطائه وولاه صدقة قومه وقرأ: ﴿هل جزاء الإخسان إلاّ الإحسان﴾(۲). وقال رجل لسعيد بن العاص وهو أمير الكوفة: يدي عندك بيضاء. قال: وما هي؟ قال: كبت بك فرسك فتقدمت إليك قبل غلمانك فأخذت بعضدك وأركبتك وأسقيتك ماه. قال: فأين كنتَ إلى الآن؟ قال: حجبت إ عن الوصول إليك. قال: قد أمرنا لك بماتتي ألف درهم وبما يملكه الحاجب إذا حجبك عنّا.

وقال: قطري بن الفجاءة الخارجي أسره الحجاج ثم منّ عليه فأطلقه، فقيل له: عاود قتال عدق الله. فقال: هيهات شدّيداً مطلقها وأرق رقبة معتقها. ثم قال:

أأقساتسل الحجساج عسن سلطسانسهِ مسافا أقسستُ إذاءَهُ القسستُ إذاءهُ القسولُ جساز علسيٌ لا إنسي إذا وتحسلت الاقسوامُ الله صنسائعساً

يسد تقسرُ بانها مسولاتُهُ في العسفُ واحتَجَّتْ له فعلاتُهُ لأحقُ مَسنُ جارت عليه ولاتُهُ عرست لمديّ فعنظلَتْ نخلاتُهُ (٢)

واجتاز الشافعي رحمه الله تعالى بمصر في سوق الحدادين فسقط سوطه، فقام إنسان فأخذه ومسحه وناوله إياه. فقال لغلامه: كم معك؟ قال: عشرة دنانير. قال: ادفعها إليه، واعتذر له. واستنشد عبد الملك عامر الشعبي فأنشده لغير ما شاعر، حتى أنشد لحسّان:

مَـنْ سـرّه شــرفَ الحيــاةِ فلــم يــزَلُ البـــاتعيـــن نفـــوسَهُـــم لنبيَّهـــم النبيَّهـــم النبيَّمــم النبيَّهــم النبيَّمــم النبيمــم النبيَّمــم النبيَّــم النبيَّــ

في عصبة من صالحي الأنصار بالمشرفيُ (٤) وبالقنا الخطار كالجمر غير كليلة الأبصار

فقام أنصاري فقال: يا أمير المؤمنين استوجب عامر الصلة، عليّ له ستون من الإبل كما أعطينا حسان يوم قالها. فقال عبد الملك: وله عندي ستون ألفاً، وستون من الإبل. وعن عليّ كرم الله وجهه: أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. وقال المدانني: رأيت رجلاً يطوف بين الصفا والمروة على بغلة، ثم رأيته ماشياً في سفر فسألته

١) فاجاك: فاجأك سفيه.

<sup>(</sup>٢) سورة: الرحمٰن، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) نخلاته: صارت كالحنظل المر.

<sup>(</sup>٤) المشرفيّ: السيف.

و عن ذلك فقال: ركبت حيث يمشي الناس فكان حقاً على الله أن يرجلني(١) حيث يركب الناس.

ومما جاء في المكافأة: ما حكى عن الحسن بن سهل قال: كنت يوماً عند يحيى بن خالد البرمكي وقد خلا في مجلسه لأحكام أمر من أمور الرشيد. فبينما نحن جلوس إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج فقضاها لهم، ثم ير توجهوا لشأنهم فكان آخرهم قياماً أحمد بن أبي خالد الأحول. فنظر يحيى إليه والتفت إلى الفضل ابنه وقال: يا بني، إن لأبيك مع أبي هذا الفتي حديثاً فإذا فرعت من شغلي هذا فذكرني أحدثك به، فلما فرغ من شغله وطعم، قال له يِخْ لِمِتِهِ الفضل: أعزك الله يا أبي أمرتني أن أذكرك حديث أبي خالد الأحول. قال: نعم يا بني، لما قدم أبوك من العراق آيهم المهدي كان فقيراً لا يملك شيئاً، فاشتد بي الأمر إلى أن قال لي مَنْ في منزلي إنَّا قد كتمنا حالنا وزاد ضررنا ولنا 😤 اليوم ثلاثة أيام ما عندنا شيء نقتات به. قال: فبكيت يا بنئ لذلك بكاء شديداً، ويقيت ولهان حيران مطرقاً مفكراً، ثم تَقَكَرت منديلًا كان عندي، فقلت لهم: ما حال المنديل؟ فقالوا: هو باق عندنا. فقلت: ادفعوه إلى. فأخذته ودفعته 💆 إلى بعض أصحابي وقلت له: بعه بما تيسر فباعه بسبعة عشر درهماً دفعتها إلى أهلى، وقلت: انفقوها إلى أن يرزق الله غيرها. ثم بكرت من الغد إلى باب أبي خالد وهو يومئذ وزير المهدي، فإذا الناس وقوف على داره ينتظرون خروجه، رَّحُرُ فخرج عليهم راكباً، فلما رآني سلم عليّ، وقال: كيف حالك؟ فقلت: يا أبا خالد ما حال رجل يبيع من منزله بالأمس منديلًا بسبعة عشر درهماً. فنظر إليّ نظراً شديداً وما أجابني جواباً؛ فرجعت إلى أهلي كسير القلب وأخبرتهم بما اتفق ﴿ لَى مَعَ أَبِي خَالَدَ. فَقَالُوا: بنس والله ما فعلت توجهت إلى رجل كان يرتضيك لأمر جليل، فكشفت له سرك وأطلعته على مكنون أمرك فأزريت عنده بنفسك، وصغّرت عنده منزلتك، بعد أن كنت عنده جليلًا فما يراك بعد اليوم إلا بهذه العين. فقلت: قد قضى الأمر الآن بما لا يمكن استدراكه. فلما كان من الغدّ بكرت إلى باب الخليفة، فلما بلغت ير الباب استقبلني رجل فقال لي: قد ذكرت الساعة بباب أمير المؤمنين. فلم ألتفت لقوله. فاستقبلني آخر فقال لي كمقالة الأول، ثم استقبلني حاجب أبي خالد ُفقال لي؟ أين تكون؟ قد أمرني أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير ج المؤمنين. فجلست حتى خرج. فلما رآني دعاني وأمر لي بمركوب. فركبت وسرت معه إلى منزله. فلما نزل قال: علىّ بفلان وفلان الحناطين(٢)، فأحضراً فقال لهما: ألم تشتريا منى غلات السواد بثمانية عشر ألف ألف درهم؟ قالا: يح نعم، قال: ألم أشترط عليكما شركة رجل معكما؟ قالا: بلي، قال: هو الرجل الذي اشترطت شركته لكما. ثم قال لى: قم معهما. فلما خرجنا قال لى: أدخل معنا بعض المساجد حتى نكلمك في أمر يكون له فيه الربح الهنيء. يِّ فلخلنا مسجداً فقالا لي: إنك تحتاج في هذا الأمر إلى وكلاء، وأمناء وكيالين وأعوان ومؤن لم تقدر منها على شيء، فهل لك أن تبيعنا شركتك بمال نعجله لك فتنتفع به، ويسقط عنك التعب والكلف، فقلت لهما: وكم تبذلان لي؟ يِّجُ فقالاً: ماثة ألف درهم. فقلت: لا أفعل. فما زالا يزيداني، وأنا لا أرضى إلى أن قالا لي: ثلثمائة ألف درهم ولا ير زيادة عندنا على هذا. فقلت حتى أشاور أبا خالد قالا: ذلك لك. فرجعت إليه وأخبرته فدعا بهما وقال لهما: هل يَحَ وافقتماه على ما ذكر؟ قالا: نعم. قال: اذهبا فاقبضاه المال الساعة. ثم قال لي: أصلح أمرك وتهيأ فقد قلدتك ير العمل. فأصلحت شأني وقلدني ما وعدني به، فما زلت في زيادة حتى صار أمري إلى ما صار. ثم قال لولده الفضل: 🔫 يا بنتي فما تقول في ابن من فعل بأبيك هذا الفعل، وما جزاؤه؟ قال: حق لعمري وجب عليك له. فقال والله يا ولدي

<sup>﴿(</sup>١) يرجلني: ينزع مطيتي وأمضي على قدمي.

<sup>(</sup>٢) الحناط: المشتغل بالحنطة.

ما أجد له مكافأة غير أني أعزل نفسي وأوليه. ففعل ذلك رضي الله عنه وهكذا تكون المكافأة.

ومن ذلك ما حكى عن العباس صاحب شرطة المأمون، قال: دخلت يوماً مجلس أمير المؤمنين. وكان بين يديه رجل مكبل بالحديد فلما رآنى قال لى: عباس. قلت لبيك يا أمير المؤمنين قال: خذ هذا إليك فاستوثق منه، واحتفظ به ويكُرْ به إلىّ في غد، واحترز<sup>(١)</sup> عليه كل الاحتراز، قال العباس: فدعوت جماعة فحملوه، ولم يقدر أن يتحرك. فقلت في نفسي: مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يجب إلا أن يكون معي في بيتي. فأمرتهم فتركوه في مجلس لي في داري. ثم أخذت أسأله عن قضيته وعن حاله، ومن أين هو؟ فقال: أنا من دمشق. فقلت: جزى الله دمشق وأهلها خيراً، فمن أنت من أهلها؟ قال: وعمن تسأل؟ قلت: أتعرف فلاناً؟ قال: ومن أين تعرف هذا الرجل؟ فقلت: وقع لي معه قضية. فقال ما كنت بالذي أعرفك بخبره حتى تعرفني قضيتك معه. فقلت: ويحك كنت مع بعض الولاة بدمشق، فبغي أهلها وخرجوا علينا حتى أن الوالى تدلى في زنبيل من قصر الحجاج وهرب هو وأصحابه، وهربت في جملة القوم، فبينما أنا هارب في بعض الدروب وإذا بجماعة يعدون خلفي، فما زلت أعدر أمامهم حتى فتهم، فمررت بهذا الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره، فقلت: أغثني أغاثك الله. قال: لا بأس عليك ادخل الدار فدخلت، فقالت زوجته: أدخل تلك المقصورة فدخلتها، ووقف الرجل على باب الدار فما شعرت إلا وقد دخل والرجال معه يقولون: هو والله عندك، فقال: دونكم الدار فتشوها، ففتشوها حتى لم يبق سوى تلك المقصورة وامرأته فيها. فقالوا: هو ههنا. فصاحت بهم المرأة ونهرتهم فانصرفوا وخرج الرجل وجلس على باب داره ساعة، وأنا قائم أرجف ما تحملني رجلاي من شدة الخوف. فقالت المرأة: اجلس لا بأس عليك. فجلست فلم ألبث حتى دخل الرجل فقال: لا تخف قد صرف الله عنك شرهم. وصرت إلى الأمن والدعة(٢) إن شاء الله تعالى. فقلت له: جزاك الله خيراً، فما زال يعاشرني أحسن معاشرة وأجملها، وأفرد لي مكاناً في داره، ولم يحوجني إلى شيء ولم يفتر عن تفقد أحوالي. فأقمت عنده أربعة أشهر في أرغد عيش وأهنئه إلى أن سكنت الفتنة، وهدأت، وزال أثرها فقلت له: أتأذن لي في الخروج حتى أتفقد حال غلماني، فلعلي أقف منهم على خبر. فأخذ عليّ المواثيق بالرجوع إليه. فخرجتُ وطلبت غلماني فلم أر لهم أثرًا، فرجعت إليه وأعلمته الخبر وهو مع هذا كلّه لا يعرفني، ولا يسألني، ولا يعرف اسمى ولا يخاطبني إلا بالكنية. فقال: علام تعزم؟ فقلت: عزمت على التوجه إلى بغداد. فقال: القافلة بعد ثلاثة أيام تخرج، وها أنا ذا قد أعلمتك، فقلت له: إنك تفضلت على هذه المدة ولك على عهد الله أني لا أنسى لك هذا الفضل، ولأوفينك مهما استطعت. قال: فدعا غلاماً له أسود وقال له: أسرج الفرس 🛪 الفلاني، ثم جهّز آلة السفر فقلت في نفسي: أظن أنه يريد أن يخرج إلى ضيعة أو ناحية من النواحي، فأقاموا يومهم ذلك في كدِّ وتعب، فلما كان يوم خروج القافلة جاءني السحر وقال لي: يا فلان، قم فإن القافلة تخرج الساعة، وأكره أن تنفرد عنها، فقلت في نفسي: كيف أصنع وليس معي ما أتزود به ولا ما أكري<sup>(٣)</sup> به مركوباً، ثم قمت فإذا هو وامرأته يحملان بقجة من أفخر الملابس، وخفين جديدين، وآلة السفر ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطى، ثم قدّم بغلاً فحمل عليه صندوقين وفوقهما فرش ودفع إليّ نسخة ما في الصندوقين وفيهما خمسة آلاف درهم، وقدم ج

<sup>(</sup>١) احترز: احتط في حفظه.

<sup>(</sup>٢) الدعة: الهناء والأمن.

<sup>(</sup>٣) أكري: أستأجر.

إليّ الفرس الذي كان جهزه، وقال اركب، وهذا الغلام الأسود يخلمك، ويسوس مركوبك. وأقبل هو وامرأته يعتذران الريّ من التقصير في أمري وركب معي يشيعني، وانصرفت إلى بغداد وأنا أتوقع خبره لأفي بعهدي له في مجازاته ومكافأته واشتغلت مع أمير المؤمنين فلم أتفرغ أن أكشف خبره وأنا أسأل عنه.

فلما سمع الرجل الحديث قال: لقد أمكنك الله تعالى من الوفاء له، ومكافأته على فعله ومجازاته على صنيعه، بلا كلفة عليك، ولا مؤنة تلزمك. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أنا ذلك الرجل، وإنما الضرّ الذي أنا فيه غير عليك حالي، وما كنت تعرفه عني، ثم لم يزل يذكر لي تفاصيل الأسباب حتى أثبتُ معرفته، فما تمالكت أن قمت وقبلت وأسه، ثم قلت له: فما الذي أصارك إلى ما أرى؟ فقال: هاجت بلمشق فتنة مثل الفتنة التي كانت في أيامك فنسبت إلى وبعث أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا البلد وأخذت أنا وضربت إلى أن أشرفت على الموت وقيدت، ويعث بي إلى أمير المؤمنين وأمري عنده عظيم وخطبي لديه جسيم، وهو قاتلي لا محالة وقد أخرجت من عند أهلي بلا وصية، وقد تبعني من غلماني من ينصرف إلى أهلي بخبري، وهو نازل عند فلان، فإن رأيت أن تجعل من مكافأتك لي أن ترسل مَنْ يحضره لي حتى أوصيه بما أريد، فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حدّ المكافأة، وقمت لي بوفاء

قال العباس: قلت يصنع الله خيراً، ثم أحضر حداداً في الليل فك قيوده، وأزال ما كان فيه من الأنكال(١)، وأدخله حمام داره وألبسه من الثياب ما احتاج إليه ثم سيّر مَنْ أحضر إليه غلامه. فلما رآه جعل يبكي ويوصيه، فاستدعى العباس نائه وقال: عليّ بالفرس الفلاني، والفرس الفلاني. والبغل الفلاني والبغلة الفلانية. حتى عدّ عشرة، ثم عشرة من الصناديق من الكسوة كذا وكذا ومن الطعام كذا وكذا. قال ذلك الرجل: وأحضر لي بدرة عشرة آلاف درهم وكيساً فيه خمسة آلاف دينار وقال لنائبه في الشرطة: خذا هذا الرجل وشيعه إلى حدّ الأنبار، فقلت له: إنّ فني عند أمير المؤمنين عظيم، وخطبي جسيم، وإن أنت احتججت بأني هربت بعث أمير المؤمنين في طلبي كلّ من خيى على بابه فأرد وأقتل، فقال لي: انج بنفسك ودعني أدبر أمري، فقلت: والله ما أبرح بغداد حتى أعلم ما يكون من خبرك، فإن احتجت إلى حضوري حضرت. فقال لصاحب الشرطة: إن كان الأمر على ما يقول فليكن في موضع خبرك، فإن أنا سلمت في غداة غد أعلمته، وإن أنا قتلت فقد وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه. وأنشدك الله أن لا يذهب من ماله درهم وتجتهد في إخراجه من بغداد.

قال الرجل: فأخذني صاحب الشرطة وصيرني في مكان أثق به، وتفرّغ العباس لنفسه وتحنط وجهز له كفناً، قال العباس: فلم أفرغ من صلاة الصبح، إلا ورسل المأمون في طلبي يقولون: يقول لك أمير المؤمنين هات الرجل معك وقم. قال: فتوجهت إلى دار أمير المؤمنين فإذا هو جالس وعليه ثيابه، وهو ينتظرنا فقال: أين الرجل؟ فسكت. فقال: ويحك أين الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع مني، فقال: لله عليَّ عهد لئن ذكرت أنه هرب الأضربن عنفك. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين ما هرب، ولكن اسمع حديثي وحديثه ثم شأنك ما تريد أن تفعله في أمري. قال: قل. فقلت: يا أمير المؤمنين كان من حديثي معه كيت وكيت وقصصت عليه القصة جميعها وعرفته أنني أريد أن أفي له وأكافته على ما فعله معي، وقلت أنا وسيدي ومولاي أمير المؤمنين بين أمرين: إما أن يصفح عني فأكون قد

<sup>(</sup>١) الأنكال: القيود والأغلال.

وفيت وكافأت، وإما أن يقتلني فأقيه بنفسي وقد تحنطت، وها كفني يا أمير المؤمنين.

فلما سمع المأمون الحديث قال: ويلك لا جزاك الله عن نفسك خيراً. إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة وتكافئه بعد المعرفة، والعهد بهذا لا غير، هلا عرفتني خبره فكنا نكافئه عنك ولا نقصر في وفائك له. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه ههنا قد حلف أن لا يبرح حتى يعرف سلامتي فأن احتجت إلى حضوره حضر. فقال المأمون: وهذه منة (١) أعظم من الأولى اذهب الآن إليه فطيّب نفسه، وسكّن روعه، واثنني به حتى أتولى مكافأته. قال العباس: فأتيت إليه وقلت له: ليزل خوفك. إن أمير المؤمنين قال كيت وكيت فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء سواه. ثم قام فصلى ركعتين ثم ركب وجئنا، فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين أقبل عليه وأدناه من مجلسه وحدّثه حتى حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه، وعرض عليه أعمال دمشق فاستعنى، فأمر له المأمون بعشرة أفراس بسروجها ولجمها، وعشرة أبغال بآلاتها، وعشر بدر، وعشرة آلاف دينار، وعشرة مماليك بدوابهم. وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به، وإطلاق خراجه، وأمره بمكاتبته بأحوال دمشق. فصارت كتبه تصل إلى المأمون. وكلما وصلت خريطة البريد وفيها كتابه يقول لي يا عباس: هذا كتاب صديقك. والله تعالى أعلم.

ومن عجائب هذا الأسلوب وغرائبه: ما أورده محمد بن القاسم الأنباري رحمه الله تعالى: أن سواراً صاحب رحبة سوار وهو من المشهورين قال: انصرفت يوماً من دار الخليفة المهدي، لما دخلت منزلى دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي فأمرت به فرفع. ثم دعوت جارية كنت أحبها وأحب حديثها وأشتغل بها فلم تطب نفسي، فدخل وقت القائـلة(٢) فلم يأخذني النوم. فنهضت وأمرت ببغلة لي فأسرجت وأحضرت فركبتها فلما خرجت من المنزل استقبلني وكيل لي ومعه مال. فقلت: ما هذا؟ فقال: ألفا درهم جبيتها من مستغلك(٣) الجديد. قلت: أمسكها معك واتبعني. فأطلقت رأس البغلة حتى عبرت الجسر ثم مضيت في شارع دار الرقيق. حتى انتهيت إلى الصحراء، ثم رجعت إلى باب الأنبار وانتهيت إلى باب نظيف عليه شجرة، وعلى الباب خادم فعطشت فقلت للخادم أعندك ماء تسقينيه؟ قال: نعم. ثم دخل وأحضر قلة<sup>(٤)</sup> نظيفة طيبة الرائحة، عليها منديل فناولني فشربت، وحضر وقت العصر فدخلت مسجداً على الباب فصليت فيه، فلما قضيت صلاتي إذا أنا بأعمى يلتمس، فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد. قلت: فما حاجتك؟ فجاء حتى جلس إلى جانبي وقال: شممت منك رائحة طيبة، فظننت أنك من أهل النعيم، فأردت أن أحدَّثك بشيء، فقلت: قل: قال: ألا ترى إلى باب هذا القصر؟ قلت: نعم. قال: هذا قصر كان لأبي فباعه وخرج إلى خراسان، وخرجت معه. فزالت عنّا النعم التي كنا فيها، وعميت فقدمت هذه المدينة فأتيت صاحب هذه الدار لأسأله شيئاً يصلني به، وأتوصل إلى سوار فإنه كان صديقاً لأبي. فقلت: ومن أبوك؟ قال فلان بن فلان فعرفته، فإذا هو كان من أصدق الناس إلىّ. فقلت له: يا هذا إن الله تعالى قد أتاك بسوار، منعه من الطعام والنوم والقرار، حتى جاء به فأقعده بين يديك. ثم دعوت الوكيل فأخذت الدراهم منه فدفعتها إليه وقلت له: إذا كان الغد فسر إلى منزلي. ثم مضيت وقلت: ما أحدث أمير المؤمنين بشيء أظرف من هذا فأتيته، فاستأذنت عليه، فأذن لي

<sup>(</sup>١) مُنَّة: فضل وإحسان.

<sup>(</sup>٢) القائلة: القيلولة ظهراً.

<sup>(</sup>٢) مستغلك: المستثمر.

<sup>(</sup>٤) قلة: جرة.

فلما دخلت عليه حدّثته لما جرى لي فأعجبه ذلك، وأمر لي بألفي دينار فأحضرت. فقال: ادفعها إلى الأعمى. فنهضت لأقوم، فقال: إجلس، فجلست. فقال: أعليك دين؟ قلت: نعم. قال: كم دينك؟ قلت خمسون ألفاً. فحادثني ساعة وقال: امض إلى منزلك، فمضيت إلى منزلي فإذا بخادم معه خمسون ألفاً. وقال: يقول لك أمير المؤمنين اقض بها دينك. قال: فقبضت من ذلك فلما كان من الغد أبطأ علي الأعمى، وأتاني رسول المهدي يدعوني فجئته فقال قد فكرت البارحة في أمرك. فقلت يقضي دينه، ثم يحتاج إلى القرض أيضاً؛ وقد أمرت لك بخمسين ألفاً أخرى. قال: فقبضتها وانصرفت فجاءني الأعمى فدفعت إليه الألفي دينار وقلت له: قد رزقك الله تعالى بكرمه وكافأك على إحسان أبيك، وكافأني على إسداء المعروف إليك، ثم أعطيته شيئاً آخر من مالي فأخذه وانصرف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومما هو أوضح حسناً وأرجح معنى، ما حكاه القاضي يحيى بن أكثم رحمة الله تعالى عليه قال: دخلت يوماً على الخليفة هارون الرشيد ولد المهدي وهو مطرق مفكر فقال لي: أتعرف قائل هذا البيت:

الخيرُ أبقى وإن طالَ السزمانُ به والشرُّ أخبتُ ما أوعيت من زادِ

فقلت: يا أمير المؤمنين إن لهذا البيت شأناً مع عبيد بن الأبرص فقال: عليّ بعبيد. فلما حضر بين يديه قال له: أخبرني عن قضية هذا البيت. فقال: يا أمير المؤمنين، كنت في بعض السنين حاجاً فلما توسطت البادية في يوم شديد الحر سمعت ضجة عظيمة في القافلة ألحقت أولها بآخرها. فسألت عن القصة فقال لي رجل من القوم: تقدم تر ما بالناس. فتقدمت إلى أول القافلة، فإذا أنا بشجاع أسود فاغر فاه كالجذع، وهو يخور كما يخور الثور، ويرغو كرغاء البعير، فهالني أمره وبقيت لا أهتدي إلى ما أصنع في أمره، فعدلنا عن طريقه إلى ناحية أخرى، فعارضنا ثانياً فعلمت أنه لسبب، ولم يجسر أحد من القوم أن يقربه، فقلت: أفدي هذا العالم بنفسي، وأتقرب إلى الله تعالى بخلاص هذه القافلة من هذا، فأخذت قربة من الماء فتقلدتها وسللت سيفي وتقدمت، فلما وآني قربت منه سكن، ويقيت متوقعاً منه وثبة يبتلعني فيها. فلما رأى القربة فتح فاه فجعلت فم القربة في فيه، وصببت الماء كما يصب في الإناء فلما فرغت القربة تسيب في الرمل، ومضى فتعجبت من تعرضه لنا وانصرافه عنا من غير سوء لحقنا به. ومضينا لحجنا ثم عدنا في طريقنا ذلك. وحططنا في منزلنا ذلك في ليلة مظلمة مدلهمة، فأخذت شيئاً من الماء وعدت إلى ناحية عن الطريق فقضيت حاجتي، ثم توضأت وصليت وجلست أذكر الله تعالى فأخذتني عيني، فنمت مكاني فلما استيقظت من النوم فضيت وحلمت أضطرب، فقضيت حاجتي، ثم توضأت وصليت وجلست أذكر الله تعالى فأخذتني عيني، فنمت مكاني فلما استيقظت من النوم لم أجد للقافلة حساً وقد ارتحلوا وبقيت منفرداً لم أر أحداً ولم أهند إلى ما أفعله، وأخذتني الحيرة وجعلت أضطرب، وإذا بصوت هاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول:

يا أيها الشخص المضل مسركب دونك هسذا البكر منا تسركب حسى إذا مسا الليسل زال غيهب

ما عنسلَه من ذي رشاد يصحبُنه ويكررُك الميمونُ حقساً تجنبُنه عند العباح في الفلا تسيئه

فنظرت فإذا أنا ببكر قائم عندي، وبكري إلى جانبي فأنخته وركبته وجنبت بكري فلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لي القافلة، وانفجر الفجر ووقف الكبر، فعلمت أنه قد حان نزولي بتحولي إلى بكري وقلت:

يا أيها البكرُ قد أنجيتَ من كربِ ومن هموم تضلُّ المدلجَ الهادي

#### الباب الثاني والأربعون: في المدح والثناء وشكر النعمة والمكافأة

من ذا الذي جادَ بالمعروف في الوادي بــورِكْــتَ مــن ذي سنــامٍ راتــــمٍ غــادي

والله يكشفُ ضرَّ الحائر الصادي تكرَّماً منك لسم تمنُن بأنكاد والشرُّ أحبثُ ما أوعيتَ من زاد فاذمَبْ حميداً رعاكَ الحالقُ الهادي

ألا تخبـــرنــــي بــــالله خــــالقِنَـــا وارجَــع حمــــدأ فقـــد أبلغتنـــا مننــــاً

فالنفت بالبكر إلي وهو يقول: أنا الشجاع المندي الفيتنسي رمضاً فجُدُنتَ بالماء لما ضن حامله فالخيرُ أبقى وإن طال الرمانُ به

هـــذا جـــزاؤك منسي لا أصــل بــه فــاذهَب حميدة رصاك البخنالـق الهـادي فعجب الرشيد من قوله، وأمر بالقصة والأبيات فكتبت عنه، وقال لا يضيع المعروف أين وضع. وآلله سبحانا وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

تم بعونه تعالى الجزء الأول من كتاب المستطرف ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الثالث والأربعون

### الجزء الثاني

## الباب الثالث والأربعون: في الهجاء ومقدماته

القصد من الهجاء الوقوف على مُلَحِه، وما فيه من ألفاظ فصيحة ومعان بديعة، لا التشفي بالأعراض والوقوع من الهجاء دليلاً على إساءة المهجو، ولا صدق الشاعر فيما رماه به، فيما ليس كل مذموم بذميم، وقد يهجى الإنسان بهتاناً وظلماً أو عبثاً أو إرهاباً. قال المتوكل لأبي العيناء: كم تمدح الناس وتذمهم؟ قال: ما أحسنوا وأساءوا. وقد رضي الله تعالى على عبد من عبيده فمدحه فقال: ﴿نمم العبد إنه أواب﴾(١) وغضب على آخر فقال: ﴿مناع للخير معتد أثيم \* عتل بعد ذلك زنيم﴾(٢) قيل: الزنيم الملصق بالقوم وليس منهم. وقال دعبل في المأمون بعد البيعة له وقتل الأمين:

إنسي من القوم السذيس همسو همسو التلسوا أخساك وشسر أفسوك بمقعسد شادوا لسذكرك بعمد طول خمسوليه واستنقادك من الحضيض الأوهدات

فقال المأمون: ما أبهته (٤)، ليت شعري متى كنت خاملاً؟ وفي حجر الخلافة ربيت، وبدرّها غذيت. ولما قتل جعفر بن يحيى بكى عليه أبو نواس. فقيل له: أتبكي على جعفر وأنت هجوته؟ فقال كان ذلك لركوب الهوى وقد بلغه والله أني قلت:

ولسـتُ وإن أطنبـتُ فـي وصـف جعفـرٍ فكتب يدفع إليه عشرة آلاف درهم يغسل بها ثيابه.

ومن العبث بالهجو ما وري أن الحطيئة، همّ بهجاء فلم يجد مَنْ يستحقه فقال:

أَبَــتْ شَفتــايَ اليــومَ إلا تَكلُّمــاً بشَــرٌ فــلا أدري لمَــنْ أنَــا قــائلُــة أرَى بــي وجهــاً قبّــح الله خَلْقُــهُ فقبُــح مــن وجــه وقبَّــح حــامِلُــة وعبث بأمه فقال:

تنحسي فساجلسي عنسا بعيداً أغسربسالاً إذا استسودعست سراً

أراحَ الله منسكِ العسالمينسا وكانسونا ما على المتحدد ثينا

بارل إنسان خسرى فسى تساب

لل (١) ﴿ سُورَةُ: صَنَّ، الْآيَتَانُ: ٣٠ و£٤.

(٢) سورة: القلم، الآيتان: ١٢ ــ ١٣.

(٣) الأوهد: الأرض المنخفضة.

(٤) البهتان: الكذب والزور.

(٥) الكانون: الموقد.

حياتُك منا علمتُ حيناةَ سنوه ومنوتك قند يسرُّ الصالحينا

قال رجل: ما أبالي، أهجيت أم مدحت. فقال له الأحنف: ارحت نفسك من حيث تعب الكرام. وقال رجل الآخر: إن هجوتني أتموت ابنتي؟ قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: فرجلي مع ساقي إلى حلقي في حر<sup>(۱)</sup> أمك: قال: ولمَ تركتَ رأسك؟ قال: لأنظر ما تصنع. وأنا أقول: إنما يخشى من الهجو مَنْ يخاف على عرضه، وأما مَنْ لا يخاف على عرضه فقد يستوي عنده المدح والذم وبئس الرجل ذاك. وكان الرجل من نمير إذا قيل له: ممن الرجل؟ يقول: من نمير وأمال بها عنقه فلما هجاهم جرير بقوله:

فغسض الطسوف إنسك مسن نميسي فسلا كعبساً بلغبتت ولا كسلابسا

صار إذا قيل لأحدهم: ممن الرجل؟ يقول: من بني عامر. وما لقيت قبيلة من العرب بهجوٍ ما لقيت نمير بهجو جرير. وهجا ابن بسام رجلاً فقال:

> يسا طلَّـوعَ الـرقيــبِ مــن غيــرِ إلــف يسا ركــوداً فــي وقــتِ غيــم وصيــفــ

يا خريماً أتى على معام معاد

وقصد ابن عيينة قبيصة المهلمي واستماحه فلم يسمح له بشيء، فانصرف مغضباً فوجه إليه داود بن حاتم فترضاه وأحسن إليه فقال في ذلك:

داودُ محمسودٌ وأنستَ مسلمً مسلمً ولَسَرُبُ عسودٍ قسد يشسقُ لمسجدٍ فسالحسشُ أنستَ له وذاك بمسجدٍ هسذا جسزاؤك بسا قيسمنُ لأنسه

أبسوك لنسا غيستٌ يغيستٌ بسوبلسه(١)

لمه أثرٌ في المكرماتِ يسرّنا

عجباً لسذاك وانتما مسن عسود نصف وباقسه لحسش (۲) يهسودي كم يسن موضع مسلع (۳) وسجود جمادت يسداه وانست قفسل حسديد

وله هجاء في خالد:

وأنستَ جسرادً لستَ تبقي ولا تسلر وأنست تُعفَّسي دائمساً ذاك الأثسر

وقال المبرّد في حقه: لم يجتمع لأحد من المحدثين في بيت واحد هجاء رجل، ومدح أبيه إلا له. ولما قعد حماد عجرد لتأديب ولد الأمين قال بشار بن برد:

قال للأمين جزاك الله مسالحة السخال يعلم أن السنفب كلُسة

لا يجمع الله بين السخيل (٥) والديب والذنب يعلم ما بالسخيل من طيب

١) الحَو: قُبُلِ الموأة.

<sup>(</sup>٢) الحُشُ: كناية عن المرصاض.

<sup>(</sup>٣) مسلع: مكان التغوط.

<sup>(</sup>٤) بوبله أ بمطر جوده وغيثه.

<sup>(</sup>٥) السخل: ولد الشاة.

وقال فيه أيضاً:

7*0/=-*7*1/=-7*1*/=-7*1/=-70/=-70/

وقَدَعَ السَّذَيْبُ فَدِي الغَنَّدِمُ شَيِّ الغَنَّدِمُ شَيْتَ عُ سَوَء قَدِد الْحَتَدِمُ فَلَيْتُ مَا الأَدم فَدَي مُسِن الأَدم يجمعُ الميدم بسالةلدم

فشاعت الأبيات فأمر الأمين باخراج حماد. وقال رجل لأخيه لأبويه: لأهجونك هجاء يدخل معك في قبرك.

قال: كيف تهجوني وأبوك أبي وأمك أمي. قال: أقول(١٠): بنسى أميسة َ هبسوا طسالَ نسومكمسو

ضاعَتْ خلافتُكُم يا قومٌ فالتَمِسُوا

إن الخليفية يعقبوبُ بين داودِ خليفة الله بين المساءِ والعسودِ

فلخل يعقوب على المهدي فأخبره أن بشاراً هجاه، فاغتاظ المهدي وانحدر إلى البصرة لينظر في أمرها فسمع أذاناً في ضحى النهار فقال: انظروا ما هذا؟ وإذا به بشار وهو سكران. فقال له: يا زنديق عجب أن يكون هذا من غيرك، ثم أمر به فضربه سبعين سوطاً حتى أتلفه بها، وألقى في سفينة. فقال عين الشمقمق تراني حيث يقول:

إن بشــــارَ بـــــنَ بــــردِ تـــنُ أعمـــى فـــي سفينَــة

فلما مات ألقيت جثته في الماء، فحمله الماء فأخرجه إلى الدجلة، فجاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة وأخرجت جنازته فما تبعه أحد، وتباشر عامة الناس بموته لما كان يلحقهم من الأذى منه. وخاصم أبو دلامة رجلاً فارتفعا إلى عافية القاضى فلما رآه أبو دلامة أنشد يقول:

لقد خاصَمَتْني دهاةُ السرجالِ فمسا أدحسضَ الله لسي حجسةً ومن خفت من جوره في القف

وخساصمتهسا سنسة وافيسة ولا خيسب الله لسبي قسافيسة ساء فلستُ أخسافُكَ يما عمافيّــة

فقال عافية: لأشكونك إلى أمير المؤمنين ولأعلمنّه أنك هجوتني. قال له أبو دلامة: إذا والله يعزلك. قال: ولم؟ قال: لأنك لا تعرف الهجاء من المدح. قال: فبلغ ذلك المنصور فضحك وأمر له بجائزة. ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده إسماعيل بن علي، وعيسى بن موسى، والعباس بن محمد، وجماعة من بني هاشم فقال له المهدي: واقد لئن لم تهج واحداً ممن في هذا البيت لأقطعن لسانك. فنظر إلى القوم وتحير في أمره، وجعل ينظر إلى كل واحد فيغمزه بأن عليه رضاه. قال أبو دلامة: فازددت حيرة، فما رأيت أسلم لي من أن أهجو نفسي فقلت:

ألا أبلِف للديك أبا دلامة جمعت دمامة وجمعت لوماً إذا لبس العمامة قلت قسرداً

فلست مسن الكسرام ولا كسرامه كسذاك اللسؤمُ تتبعُسهُ السدمامَسة وخنسزيسراً إذا نسزعَ العمسامَسة

<sup>(</sup>١) هذا القول لبشار ويبدو هنا سقطٌ قبل أبيات بشار لم أهند إليه.

فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه.

وقال ابن الأعرابي: إنَّ أهجى بيت قاله المحدثون قول محمد بن وهب في محمد بن هاشم:

لم تَنْدَ كَفَّاكُ مِن بِلَهِ النوالِ كما ليم يَنْدَ سِفُك مِدْ قُلِّدتَهُ بِدم

وهجا بعضهم القمر فقال: يهدم العمر، ويوجب أجرة المنزل، ويشحب الألوان ويقرض الكتان ويضل الساري<sup>(۱)</sup> ويعين السارق ويفضح العاشق.

ولابن منقذ في ابن طليب المصري وقد احترقت داره:

انظر إلى الأيسام كيسف تسبوقُنها مسا أوقسد أبسن طليب قسط بسدارِهِ

قسسراً إلسنى الأقسدار بسالأقسدار نساراً وكسان خسرابُهسا بسالنسار

وكان للوجيه بن صورة المصري دلال الكتب، دار بمصر موصوفة بالحسن فاحترقت فقال فيها ابن المنجم:

أُقَــُولُ وقــَد عــاينــــَثُ دارَ ابــنِ صــورةِ وللنــــارِ فيهــــا وهجــــةٌ تتفـــــرَّمُ فمــا هـــو إلا كــافـــرُّ طـــالً عمــرُهُ فجــاءَثـــهُ لمّــا استبطـــاتُـــهُ جهنَّـــمُ

وقد أحسن الأديب كمال الدين علي بن محمد بن المبارك الشهير بابن الأعمى في ذم دار كان يسكنها حيث

78/=18/=18/=18/=18/=18/=18/=18/=18/=18/=

نال :

دارٌ سكنتُ بها أقسلُ صفاتِهَا الخيسرُ عنها نسازحٌ متباعسة من بعض ما فيها البعوضُ علمته وتبيت تسعدُها بسراغيث متى رقسصٌ بتنقيطٍ ولكسنَ قسافه ويها ذبابٌ كالفياب يسدُ عيد أيسنَ الصوارمُ والقنا من فتكِها ويها من الخطافِ ما هو معجزٌ ويها من الخطافِ ما هو معجزٌ ويها من الجرذانِ ما قد قصرَت ويها من الجرذانِ ما قد قصرَت ويها من الجرذانِ ما قد قصرَت ويها خنافسُ كالطنافسُ أفرشت ويها خنافسُ كالطنافسُ أفرشت فسوها

أن تكثر العشرات في جنباتها والشرر دان من جميع جهاتها كم أصلم الأجفان طيب سناتها غنت لها رقصت على نغماتها فقد قلمت فيه على أحواتها من الشمس ما طربي سوى غناتها فينا وأين الأسد من وثباتها أبصارنا عن وصغ كفياتها مع ليلها ليست على عاداتها عنه العتاق (٢) الجرد في حملاتها في أرضها وعلت على حباتها أردى الكماة الصيد(١) عن صهواتها

<sup>(</sup>١) الساري: الساتر ليلاً.

<sup>(</sup>٢) العتاق: الخيولُ الكريمة.

<sup>(</sup>٣) الطنافس: المخدات.

<sup>(</sup>٤) الصيد: ذوي الحسب والشرف.

وسَاتُ وردان (١) وأشكيالٌ لها أبدأ تمصل دماءنا فكأنها ويها من النمل السليماني ما ما راعنی شی اسوی وزغاتها(۲) سجعيت علي أوكارها فظنتتها وبهيا زنابير تغلب عقسارسا وبها عقارب كالأقارب رئام كيف السيط إلى النجاة ولا نج منسوجة بالعنكبوت سماؤها فضجيجها كالرعد في جنباتها والبسوم عاكسة علسى أرجبائها والجن تأتيها إذ جن اللجي والنارُ جيزا من تلقيب حيرُها شاهدت مكتوباً على أرجاثها لا تقسربُسوا منهسا وخسافُسوهسا ولا أبدأ يقسول السداخلسون ببسابها قسالسوا إذا نسدب الغسراب منسازلا وبسدارنسا ألفسا غسراب نساعسق صبــــراً لعــــلُّ الله يعقــــبُ راحــــةً دارٌ تيبتُ الجسنُ تحسرسُ نفسها كه بعث فيها مفرداً والعين من وأقسولُ يسا ربُّ السمسواتِ العُسلا أسكتنس بجهنسم المدنيسا ففسي واجتمع بمن أهبواه شغلبي عباجبلا

مميا يفوتُ العينَ كنية ذواتها حجامة لبدكت على كاساتها قد قل ذر الشمس عن ذراتها فتعسرة ذوا بسالله مسن لسدغساتهسا ورقَ الحمــام سجعــن فــي شجــراتهـــا حبر السموم أخف من زفراتها فينا حمانا الله لَـدْغَ حماتها(٣) اة ولا حياة لمن رأى حياتها والأرضُ قد نسجَتْ على آفاتها وتسرائهما كمالسرمل فسي خشساتهما والمدود يسبحث في ثري عرصاتها تحكى الخيول الجرد في حمالاتها وجهاب أتعسزي إلسى لفحساتهما ورأيست مسطورا على جنساتها تلقُوا بأبديكم إلى هلكاتها يا ربُّ نعج الناسَ من آفاتها يتفرقُ السكانُ من ساحاتها كننب الرواة فأبن صنفق رواتها للغيس إذا غلبت علي شهواتها فيهسا وتنسلب بساختسلاف لغساتهسا شوق الصباح تسخ (١) من عبراتها يا رازقاً للوحش في فلواتها أخراي هَبْ لي الخلد في جناتها يسا جسَامِسعَ الأرواح بعسدَ ششاتهسا<sup>(٥)</sup>

ولبعضهم في بلان<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) وردان: ما تعرف الآن بالصراصير.

يخ (٢) زغاتها: حيوان زاحف قبيح من قبيل الحرباه.

<sup>﴿ (</sup>٣) حماتها: تورية بين حدة العقرب والحماة أم الزوج.

رِّ (٤) تَـحُّ: تيل.

<sup>﴿ (</sup>٥) الشتات: التفرق.

اللان: عامل الحمام. البلان: عامل الحمام.

أشكو إلى الله بالأناً بليتُ به فلا يُستَلَّكُ تسليكاً بمعرفة وللشيخ شمس الدين البديري في بلان أيضاً:

وبسلان لسبه ظهسر يسساهسي هسری جسمیی فسألبَسَهُ نجیعساً<sup>(۱)</sup> ورام يليسن أعضائسي بسرفسق ولسم انظُــرُ لــه ابــدا جميـــلاً وأعمسى مقلتسي بصنسان إبسط فسلا تجعسل إلهسي منسل هسذا ولبعضهم في حمَّام:

فيصطبرخبوأ يقبولبون انحبرججونبا وللشريف أبي يعلى الهاشمي البغدادي في نظام الملك يهدده بالهجاء يقول:

> أيجمــلُ بــا نظــامَ الملــكِ أنــى واصدرُ عن حياضِكَ وهي نهبُ يدلاً على فعنالِكَ سوة حالى إذا استُخبِرْتُ مساذا نلستَ منه

وممن عرّض بالهجو في شعره الخوارزمي قال في أبي جعفر:

حكسى سقسرأ وفيهسا المجسرمسونسا فإن عُلِنَا فإنا ظالمونا

مست أنامله ظهرى فادماني

ولا يســرُّحُ تســريحــاً بـــإحـــانِ

بع حيدً الشفار المسرهفات

علمى حلسل المتسور السسابسلات فأيسها وكنير فوقحاتى

وذلك مسن عظيسم المهلكسات

يفور بسه على كسل الجهات يغيلنسي إذا حسانست وفساتسي

أعساودُ مسن ذراك كمسا قسدمستُ باأفرواه الشقاة وما وردت ويخبِــرُ عـــن نـــوالِــكَ إِنْ كتمـــتُ وقد عدم الدورى كدرماً سكت

ومثلُـــك إن قــــالَ قــــولاً يفـــــى وإلا مُجِيـــتَ وأَدْخِلْـــتَ فــــى

فغطً الحديث ولا تكشف

سواه وقيل لي هذا صحيح

وقد عدوقبت بالحرمان عنه فسلا يصعب عليك الحق فيه

فيإن أنستَ أنجَزْتَ لسي مما وَعَمَدْتَ وقد علم النماسُ مما بَعْدُ في ومدح السراج الوراق إنساناً فلم يجزه فكتب يعرض له بالهجاء ويهده يقول:

أبسا جعفر لست بسالمنصف

أعِلْ ملحسى علىي وخُلْ سواه ولا تغضَــبُ إذا أنشِـــنْتَ يـــومــــأ وله أيضاً يقول:

أعِــذ مــــد كــنبــتُ عليــكَ نيــهِ ولكنسي سسأصدقُ فيسكَ قسولاً

<sup>(</sup>١) النجيع: الدم.

وقال بعضهم في حجاج قلموا ولم يهدوا إليه شيئاً:

مضَوا ليحجُوا والسوجوه كانها وعادوا كأن القار (٢) فوق وجوهِم وجاءوا وما جادُوا بعودِ أراكةِ وقال آخو:

إذا رستُ هجواً في فتلان تصلُّني تحازَز قَدْر الهجو حتّى كانَّهُ وهجا بعضهم امرأة فقال:

لها جسم برغوث وساق بعوضة تبسرة عينها إذا ما رأيتها لها منظر كالناد تحسب أنها إذا عاين الشيطان صورة وجهها ولبعضهم في عظيم أنف:

لسك رجسة وفيسه تطعسة أنسف وهسو كسالقبسر فسي المثسال ولكسنُ وفيه أيضاً:

رأينا للزكسي جسدارَ أنسفو تصسدًى للهسلالِ لكسي يسراهُ ولبعضهم في أبخر<sup>(1)</sup> مخنث:

قسالسوا فسلانً نَسنَ فقلستُ لهسم يا قسومُ لا تعجَسوا من نسنِ نكهتِهِ ولصفي الدين الحلي<sup>(1)</sup>:

تكادُ الفرطِ البشرِ أن توضحَ السبلا<sup>(۱)</sup> فــلا مــرحبــاً بــالقــادميــن ولا سَهْــلا ولا وضَمُــوا فــي كــفُ طفــل لنــا نقــلا

خسلانی قبے عنبه لا تسزحرع باقبے ما یُہجی به المرا یُمدحُ

ووجمة كموجم القمرد بسل همو أقبعة وتعلمة وتعبيم وتكلمة وتعلمة إذا ضحكت في أوجم النماس تلفع (٣) تعموذ منهما حيسن يمسمي ويُعمِم

يف احسى ف يتسامخ الجسالا فلسولا عُظْمُ له السوالا

يا قومُ قد حارُ فكري في مساويهِ فبالايس يسلفَـعُ منا فيـهِ إلـى فيـهِ<sup>(و)</sup>

<sup>(</sup>١) البشر: السرور.

إ(٢) القار: الزفت.

<sup>(</sup>٣) تلفع: تحرق.

<sup>(</sup>٤) أبخر: در نكهة رديئة.

<sup>(</sup>٥) فيه الأولى جار ومجرور: فيه الثانية: فمه.

<sup>(</sup>٦) يشطّر في هذه الآبيات. أبياتاً لأمرى والقيس من المعلقة هي الشطر الثاني من كل بيت.

رأى فرسى إصطبل عيسى فقال لى ب لم أذَق طعم الشعير كأنسى تقعقم من بسرد الشتاء أضالعمى وله أيضاً:

ليهنِــــكَ أنَّ لـــي ولــــداً وعبــــداً فهــذا ســابــقٌ مــن غيــر سيــن(١) وله في طبيب يدعى إسحاق:

مساضع (٣) إسحاق الطبيب كمأنها معـــودةً أن لا تـــل نصـالهـا وله في أحمق طويل اللسان:

لسو أن قسوة وجهسهِ فسي قلبِسهِ أو كسان طسولُ لُسانِسهِ بيمينسه وهجا إعرابي رجلًا ثم مدحه فقال:

إنسي مدّختُكَ من فسادِ قسريحتسي وعلمستُ أن المسدح فيسك يضيسعُ لكن رأيت المسك عند فساده

إذا رضِيَت عنى كسرامُ عشيسرتسى

قَفُما نبـكِ مـن ذكـرى حبيـب ومنــزلِ بمقط اللوى بين الدخول فحومل لِمَا نُسَجَتُهَا من جنوب وشمالٍ

مسواة فسى المقسال وفسى المقسام 

لها بفناء العالمين كفيل فتغمسد حتسى يستبساخ قتيسل

قَنَهِ الأسهودُ وجنهدلَ الأبطهالا أفني الكنوز وأنفيذ الأميوالا

يدنسى إلى بيت الخلا فيضوع

وقيل لبعضهم: ما تقول في فلان وفلان؟ قال: هما الخمر والميسر، إثمهما أكثر من نفعهما. وقيل لرجل: كيف وجدت فلاناً؟ قال طويل اللسان في اللؤم، قصير الباع في الكرم، وثاباً على الشر، منَّاعاً للخير. وسمع إعرابي قوله تعالى: ﴿الأعرابِ أَشَدَ كَفُراً وَنَفَاقاً﴾(٤) انتفض ثم سمع قوله تعالى: ﴿وَمَنَ الْأَعْرَابِ مَن يؤمن بالله واليوم الْحَا الآخر﴾(٥) فقال: الله أكبر هجانا ثم مدحنا وكذلك قال الشاعر:

وما زالت الأشراف تُهجى وتُمدحُ هجموت زهيسرا ثسم إنسي مسدَختُمه استبّ رجلان فقال أحدهما للآخر: لو قطع زبك وعلَّق لم تبق زانية بالكوفة إلا عرفته. وقال أبو زيد العبدي: ولقد قتلتُك بالهجاء فلم تَمُت إن الكلابَ طهويلة الأعمار وقال المتوكل لأبي العيناء: ما بقي أحد في المجلس إلا هجاك وذمك غيري فقال:

فللا زال غضباناً على لشامُها

(١)

(1) أي عاق: غير بار.

المبضع: المشرط. (٣)

سورة: التوبة، الآية: ٩٧. (1)

سورة: التوبة، الآية: ٩٩. (0)

غير سين: أي آبق، غير مطيع.

## الباب الرابع والأربعون: في الصدق والكذب وفيه فصلان

#### الفصل الأول: في الصدق

قال الله تعالى مبشراً للصادقين: ﴿هـذا يـومٌ ينفعُ الصادقين صَدْقُهُم﴾(١) وقال تعالى: ﴿والصادقين والصادقين والصادقات﴾(٢)، فمدحهم ويين لهم المغفرة والأجر العظيم. وقال عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. وما أحسن ما قيل في ذلك:

عليك بسالصدق ولسو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد وابنغ رضا المولى وأرضى العبيد

وقال إسماعيل بن عبيد الله: لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال لهم: يا بنيّ، عليكم بتقوى الله، وعليكم بالقرآن فتعاهدوه (٢٠)، وعليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلًا. ثم سئل عنه أقرّ به، والله ما كذبت قط مذ قرأت القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت؛ سألت رسول الله ﷺ: بمّ يُعرف المؤمن؟ قال: بوقاره، ولين كلامه، حي وصدق حديثه، وقيل: لكل شيء حلية، وحلية النعلق الصدق. وقال محمود الورّاق:

الصيدقُ منجياةٌ لأربيابيه وقسربيةٌ تُهدني مين السربُ

وقيل: الصدق عمود الدين، وركن الأدب، وأصل المروءة قلا تتم هذه الثلاثة إلا به. وقال أرسطاطاليس: أحسن الكلام ما صدق فيه قائله، وانتفع به سامعه. وقال المهلب بن أبي صفرة: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعز له من الصدق. وكان يقال عن الصدوق فلان وقف لسانه على الصدق. ويقال: الصدق محمود من كل أحد، إلا من الساعي. ويقال لو صدق عبد فيما بينه وبين الله تعالى حقيقة الصدق لأطلع على خزائن الغيب ولكان أميناً في السلموات والأرض، وقيل: مَنْ لزم الصدق وعرّد لسانه به وفق. ويقال: الصدق بالحرّ أحرى. وقال عتبة بن أبي السلموات والأرض، وقيل: مَنْ لزم الصدق وعرّد لسانه به وفق. ويقال: الصدق بالحرّ أحرى. وقال عتبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن الصواب أقرب إلى مخالفة الهوى. وقال أرسطاطاليس: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. وكان نقش خاتم ذي يزن: فرضع الخد للحق عز. وامتدح ابن ميادة جعفر بن سليمان. فأمر له بمائة ناقة، فقبل يده وقال: والله ما قبلت يد قرشي

يِّ (١) سورة: المائدة، الآية: ١١٩.

 <sup>(</sup>٢) سورة: الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) تماهدوه: تحفظوه واعتنوا به.

أ غيرك إلا واحداً. فقال: أهو المنصور؟ قال: لا والله. فمن هو؟ قال: الوليد بن يزيد. قال: فغضب، وقال: والله ما قبلتها لله تعالى، ولكن قبلتها لنفسي. فقال: والله لا ضرَّك الصدق عندي أعطوه مائة أخرى.

وقال عامر العدواني في وصيته: إني وجدت صدق الحديث طرفاً من الغيب فاصدقوا. يعني من لزم الصدق وعرده لسانه وفق، فلا يكاد ينطق بشيء يظنه إلا جاء على ظنه. وخطب بلال لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها: نحن مَن قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن تردونا فالله أكبر. فأقبل يعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله بله، فزوجوا أخاه فزوجوه، فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك ما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله بله، وتترك ما عدا ذلك فقال: مه أنني، صدقت فأنكحك الصدق. وخطب الحجاج فأطال فقام رجل فقال: الصلاة، فإن الوقت لا يتنظرك، والرب لا يعذرك. فأمر بحبسه فأتاه قومه وزعموا أنه مجنون وسألوه أن يخلي سبيله فقال: إن أقرّ بالجنون خليته فقيل له: فقال: معاذ الله، لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني، فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه.

#### الفصل الثاني: في الكذب وما جاء فيه

قال الله تعالى في الكاذبين ﴿ولهم عذابٌ آليمٌ بما كانوا يكذبون﴾(٢) وقال تعالى: ﴿ويومَ القيامةِ ترى الذين كذبُوا على الله وجوهُهم مسودةٌ﴾(٣) وقال رسول الله 養: «إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار وتحرّوا(٤) الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرّ والبر يهدي إلى الجنة وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله 養: «إذا كذب العبد كذبة تباعد الملكان عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به ويقال: راوي الكذب أحد الكذابين. ويقال: رأس المآثم الكذب، وعمود الكذب البهتان. وقيل: أمران لا ينفكان من الكذب؛ كثرة المواعيد، وشدة الاعتذار. وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿ولكُمُ الويلُ مما تصفون﴾(٥) وهي لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. وقال الأصمعي: قلت لكذاب: أصدقت قط؟ قال: لولا أني أخاف أن أصدق في هذا لقلت لك لا، فتعجب.

وقال محمود بن أبي الجنود:

 لــــي حيلــــة فيمَــــن ينــــة مَـــا يق

<sup>(</sup>۱) مه: اسم فعل بمعنى: كف،

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة: الزمر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) تحروا: توخّوا.

<sup>(</sup>٥) سورة: الأنياء، الآية: ١٨.

ويقال: فلان أكذب من لمعان السراب ومن سحاب تموز. وكان بفارس محتسب يعرف بجراب الكذب وكان يقول: إن منعت الكذب انشقت مرارتي، وإني والله لأجد به مع ما يلحقني من عاره من المسرة، ما لا أجده بالصدق، مع ما ينالني من نفعه. وقال فيلسوف: من عرف من نفسه الكذب لم يصدّق الصادق فيما يقوله:

#### ولبعضهم:

حسبُ الكذوبِ مسن البل يَسةِ بعضُ ما يُحكى عليه فمتى معستَ بكذبية مسن غيسره نُسِبَتْ إليه

وأضاف صيرفي قوماً فأقبل يحدثهم فقال بعضهم: نحن كما قال تعالى: ﴿سماعون للكذب أكالون للشحتِ﴾(١) وعن عبد الله بن السدي قال قلت لابن المبارك: حدثنا حديثاً. قال: ارجعوا فلست أحدثكم فقيل له: إنك لم تحلف. فقال لو حلفت لكفرت وحدثتكم. ولكن لست أكذب فكان هذا أحب إلينا من الحديث. وقال مجاهد: يكتب على ابن آدم كل شيء حتى أنينه في سقمه، وحتى أن الصبي ليبكي فتقول له أمه: اسكت وأشتري لك كذا ثم لا تفعل فتكتب كذبة. وقال الفضيل: ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقاً، ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوباً. وعن ابن منعود رضي الله عنه مرفوعاً فأعظم الخطايا اللسان الكذوب».

#### قال الشاعر:

لا يكذبُ المسرة إلا مسن مهانته أو فِعْلِهِ المسوة أو مسن قلَّهِ الأدبِ لَكَ المسرة إلا مسن مهانته من كنبة المرء في جدَّ وفي لعبِ لَبُعْسضُ جِيفَةِ كلسبِ خيسرُ رائحة

ولما نصب معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء وجعل الناس يسلمون على معاوية، ثم يسلمون على يزيد، حتى جاء رجل ففعل ذلك، ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين اعلم أنك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتها، والأحنف ساكت. فقال: معاوية ما لك لا تقول يا أبا بحر. فقال: أخاف الله تعالى إن كنبت، وأخافكم إن صدقت. فقال جزاك الله خيراً عما تقول ثم أمر له بألوف، فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب فقال له: يا أبا بحر إني لأعلم أن هذا من شرار خلق الله تعالى، ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في إخراجها إلا بما سمعت. فقال له الأحنف يا هذا أمسك، فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيهاً. وقيل إن الكذب يحمد إذا وصل بين المتقاطعين، أو أصلح بين الزوجين، ويذم الصدق إذا كان غيبة، وقد رفع الحرج عن الكذب في الحرب وعن المصلح بين المرء وزوجه. وكان المهلب في حرب الخوارج يكذب لأصحابه، يقوي بذلك جأشهم. فكانوا إذا رأوه مقبلاً إليهم قالوا جاءنا بكذب. وقال يحيى بن خالد رأينا شارب خمر نزع، ولما أقلع، وصاحب فواحش رجع، ولم نر كذاباً صار صادقاً. وكان عمرو بن معد يكرب مشهوراً بالكذب. وقيل لخلف الأحمر وكان شديد التعصب لليمن: أكان ابن معد يكرب يكذب. فقال: كان يكذب في المقال، ويصدق في العمال، قيل الغال. قيل: إن بلالاً لم يكذب مذ أسلم رضى الله تعالى عنه. والحمد لله وحده.

<sup>(</sup>١) سورة: المائدة، الآية: ٤٢.

# الباب الخامس والأربعون: في بر الوالدين وذم العقوق وذكر الأولاد وما يجب لهم وعليهم وصلة الرحم والقرابات وذكر الأنساب وفيه فصول

### الفصل الأول: في بر الوالدين وذم العقوق

قال الله تمالى: ﴿وَاصِبُدُوا اللهُ وَلا تُشرِكُوا به شيئاً وبالوالدَيْن إحساناً﴾(١) وقال تمالى: ﴿وقضى ربُّك أن لا تعبُدُوا إلا إيَّاهُ وبالوالدَيْن إحسانا﴾(٢) وقال تعالى: ﴿أَنِ اشكُرْ لِي ولوالدَّيْكَ إِلَىَّ المصير﴾(٢) وقال تعالى: ﴿فلا تَقُلُ لهما أَفُّ ولا تنهَرْهُما وقل لهما قولاً كريماً \* واخفِضْ لهما جناحَ الذُّلُّ من الرحمةِ وقُلْ ربُّ ارحَمْهُما كما رَتَيَاني صغيراً﴾﴿'' وعن على رضي الله عنه: لو علم الله شيئاً في العقوق أدنى من أف لحرمه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. وقيل: إن رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. وحكى أبو سهل عن أبي صالح، عن أبي نجيح، عن ربيعة، عن عبد الرحمٰن، عن عطاء بن أبي مسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حج عن والله بعد وفاته كتب الله لوالله حجة، وكتب له براءة من النار». وقال رسول الله ﷺ: ﴿إِياكُم وعقوق الوالدين فإن ربِح الجنة يوجد من مسيرة خمسماتة عام، ولا يجدُ ريحها عاق. وكان رجل من النساك يقبل كل يوم قَدَمَ أمه فأبطأ يوماً على إخوته فسألوه، فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. وبلغنا أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ثلاثة آلاف وخمسمائة كلمة. فكان آخر كلامه: يا رب أوصني. قال: أوصيك بأمك حسناً قال له سبع مرات. قال: حسبي. ثم قال: يا موسى ألا إن رضاها رضاي وسخطها سخطي. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة، وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقاً فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. وقال فيلسوف: مَنْ عق والديه عقه ولده. وقال المأمون: لم أر أحداً أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ من بره له أنه كان لا يتوضأ إلا بماء سخن فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة فلما أخذ يحيى مضجعه قام الفضل إلى قمقم من نحاس فملأه ماء وأدناه من المصباح، فلم يزل قائماً وهو في يله إلى الصباح، حتى استيقظ يحيى من منامه. وقيل طلب بعضهم من ولله أن يسقيه ماء، فلما أتاه بالشربة نام أبوه، فما زال الولد واقفاً والشربة في

<sup>(</sup>١) سورة: النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة: الإسراه، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة: لقمان، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة: الإسراء، الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤.

يده إلى الصباح حتى استيقظ أبوه من منامه. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن لي أماً بلغ منها الكبر، أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها، قال: لا لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى في بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقال ابن المنكدر: بت أكبس رجل أبي وبات آخر يصلي ولا يسرني ليلته بليلتي. وقيل إن محمد بن سيرين كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه. وقيل لعلي بن الحسين رضي الله تعالى وقيل إن محمد بن البياس، ولا تأكل مع أمك في صحفة، فقال: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها.

## الفصل الثاني: في الأولاد وحقوقهم وذكر النجباء والأذكياء والبلداء والأشقياء

قال رسول الله ﷺ: •الولد ريحانة من الجنة». وقال الفضل: ريح الولد من الجنة. وكان يقال: ابنك ريحانتك صبعاً، ثم حاجبك سبعاً، ثم عدو أو صديق. وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه، قال: قلت لسيدي رسول رِيَّ الله ﷺ: يا رسول الله هل يولد لأهل الجنة؟ قال: ﴿والذِّي نَفْسَى بَيْلُهُۥ إِنْ الرجل يَشْتَهِى أَنْ يكون له ولد فيكون حمله ووضعه وشبابه الذي ينتهي إليه في ساعة واحدةً . وقيل: من حق الولد على والده أن يوسع عليه حاله كي لا يفسق. برلًا وقال عمر رضى الله تعالى عنه: إنى لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله منى نسمة تسبحه وتذكره. وقال رضى الله تعالى عنه: أكثروا من العيال فأنكم لا تدرون بمن ترزقون. وقال شبيب بن شبة: ذهب اللذات إلا من يَخْ ثلاث: شم الصبيان، وملاقاة الأخوان، والخلو مع النسوان. ودخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة فقال من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه تفاحة القلب. فقال: انبذها عنك فانهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء، ﴿ ويورثن الضغائن. قال: لا تقل يا عمرو ذلك، فوالله ما مرض المرضى، ولا نلب الموتى، ولا أعان على الأخوان إلا هنَّ. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين إنك حببتهنَّ إليَّ. وقيل لرجل: أي ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر، ﴿ وَمُرْيَضُهُمُ حَتَّى بِيرًا ، وغائبهم حتى يحضر. وقال ابن عامر لأمرأته أمامة بنت الحكم الخزاعية: إن ولدت غلاماً فلك حكمك. فلما ولدت، قالت: حكمي أن تطعم سبعة أيام كل يوم على ألف خوان، من فالوذج، وأن تعلق بألف شاة. فغمل لها ذلك. وغضب معاوية على يزيد فهجره، فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين أولادنا ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة، وأرض ذليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، وإن لم يسألوا فابتدئهم، ولا تنظر إليهم شزرالاً فيملوا حياتك، ويتمنوا وفاتك. فقال معاوية: يا غلام إذا رأيت يزيد فاقرئه السلام واحمل إليه مائتي ألف درهم، ومائتي ثوب. فقال يزيد: من عند أمير المؤمنين؟ فقيل له: الأحنف. فقال يزيد بن معاوية: علمّ به فقال: يا أبا بحر كيف كانت القصة فحكاها له فشكر صنيعه وشاطره الصلة.

وحكى الكسائي أنه دخل على الرشيد يوماً فأمر باحضار الأمين والمأمون ولدّيه، قال: فلم يلبث قليلاً أن أقبلا ككوكبي أفق يزينهما هداهما، وقد غضا أبصارهما حتى وقفا في مجلسه فسلما عليه بالخلافة ودعوا له بأحسن الدعاء فاستدناهما وأسند محمداً عن يمينه، وعبد الله عن يساره، ثم امرني أن ألقي عليهما أبواباً من النحو فما سألتهما شيئاً إلا أحسنا الجواب عنه، فسرّه ذلك سروراً عظيماً وقال: كيف تراهما؟ فقلت:

<sup>(</sup>١) شزراً: بمؤخرة العين على هيئة الغضبان.

أرى قمري أفق وفرعس شامة سليلس أمير المؤمنين وحاشزي يسلدًان أنفاق النفاق بشيمسة

ينهما عرق كريم ومحتله مواريت ما أبقى النبئ محمَّدُ يسزينهمسا حسزم وسيسف مهتسد

ثم قلت: ما رأيت، أعز الله أمير المؤمنين، أحداً من أبناء الخلافة. ومعدن الرسالة، وأغصان هذه الشجرة الزلالية آدب منهما السناً، ولا أحسن الفاظاً، ولا أشد اقتداراً على الكلام روية وحفظاً منهما، أسأل الله تعالى أن يزيد بهما الإسلام تأييداً وعزاً، ويدخل بهما على أهل الشرك ذلاً وقمعاً. وأمن (١) الرشيد على دعائه ثم ضمهما إليه وجمع عليهما يديه فلم يسطهما حتى رأيت الدموع تتحدر على صدره، ثم أمرهما بالخروج. وقال: كأنكم بهما وقد دهم القضاء، ونزلت مقادير السماء، وقد تشتت أمرهما، وافترقت كلمتهما بسفك اللماء وتهتك الستور. وكان يقال: بنو أمية دن'(٢) خل، أخرج الله منه زق عسل، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وسبُّ إعرابي ولده وذكر له حقه فقال: يا أبتاه إن عظيم حقك على لا يبطل صغير حقى عليك. قال سيدي عبد العزيز الديرني رحمه الله تعالى:

أحــــبُّ بنيــَـــــــى ووددتُ أنــــــى دفَنـــتُ بنيَّــــى فـــى قـــاع لحــــدِ<sup>(١٢)</sup> مخافة أن تلوق اللذل بعدى أراها عندة والهمة عندي فيلطهم خستها ويسسب جستي ولسو كسانست أحسب النساس عنسدي

وإن زوجتُها رجللًا غنتِاً سالت الله ساخلها قريساً وقال هارون بن على بن يحيى المنجم:

فــــان زوَّجْتُهــا رجــــلاً فقيــــراً

ومسن يحيسى وذاك بسمه خليستى فقسد تسسري إلسى الشبسب العسروق

أرى ابنسي تشسابسة مسن علسي وإن يشبههمــــــا خلقــــــــأ وخُلقــــــــاً وقال أبو النصر مولى بني سليم:

ولا سيما إن كمانً من ولمد الفضل

ونفسرح بالمسولسود من آل بسرمسك وقال الحسن بن زيد العلوي:

والمرة يخلفُهُ من بعديه الولدُ عبافً<sup>(٤)</sup> النساءَ وليم يكثير ليه عبددُ قالوا عقيمٌ ولم يولند له ولندٌ فقلتُ مَـنْ علقَـتْ بـالحـربِ همُّتُــهُ

مساركٌ مسن ولسد الصّديسق

وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يرقص ولده يقول:

أزهــــرُ مـــن آل بنـــي عتيـــق

أمن الرشيد: قال آمين.

النُّن: وعاء. (٢)

اللحد: القير. (4)

عاف النماء: لم يقبل عليهن. (1)

<sup>(1)</sup> 

#### 

وكانت أعرابية ترقص ولدها وتقول:

برو رکزا

يا جَانِهُ السول في البلا في

وكان أعرابي يرقص ولده ويقول:

أحبُّ عسب الشعيسع مسالَسه قد ذاق طعسم الفقر شم نسالَسه أحبُّ عسب الفقر شم نسالَسه إذا أراد بَسـذُلَـــه بــــدا لــــه(١)

وكان لأعرابي امرأتان فولدت إحداهما جارية، والأخرى غلاماً فرقصته أمه يوماً. وقالت معايرة لضرتها:

الحمسدُ لله الحمسدِ العسالسي أنقدنَني العمامَ من الجسوالي (٢) من كدلُّ شوهاءَ كشَدنُ بالي لا تعدفعُ الغيمة عسن العيمالِ

فسمعتها ضرّتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول:

وما على أن تكونَ جاريَه تغدلُ رأسي وتكونُ الفاليَهُ (٣) وتسرفعُ الساقعطُ من خماريَه حتى إذا ما بلغَت ثمانيه أزَرْتُها بنقبسة يمانيه أنكَختُها مروانَ أو معاويَة

أصهارُ صدق، ومهورٌ غاليه

قال: فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال، وقال: إن أمها حقيقة (٤) أن لا يكذب ظنها ولا يخان عهدها. فقال معاوية: لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر ولكن لا تحرم الصلة، فبعث إليها بمائتي ألف درهم. والله أعلم.

ومما جاء في الأولاد البلداء القليلي التوفيق: قيل: نظر أعرابي إلى ولد له قبيح المنظر فقال له: يا بنيّ إنك لست من زينة الحياة الدنيا. وقال رجل لولده وهو في المكتب: في أيّ سورة أنت؟ قال: لا أقسم بهذا البلد، ووالدي خلا ولد. فقال: لعمري مَنْ كنت أنت ولده فهو بلا ولد. وأرسل رجل ولده يشتري له رشاء (٥) للبر طوله عشرون ذراعاً، فوصل إلى نصف الطريق ثم رجع فقال: يا أبت عشرون في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بنيّ. فراعاً، فوصل الى نصف الطريق ثم رجع فقال: يا أبت عشرون في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بنيّ. في كان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمزة فبينما هو يمشي مع أبيه إذا برجل يصبح بشاب يا عبد الله، فلم يجبه ذلك

يِّ (١) بداله: أي بداله بداة.

<sup>(</sup>٢) الجوالي: التطواف.

<sup>🖂 (</sup>٣) الفاليه: التي تفلي الشعر، تنطفه.

<sup>(</sup>٤) حقيقة: جديرة.

<sup>(</sup>٥) الرشاء: الحبل يكون للبئر.

الشاب. فقال: ألا تسمع؟ فقال: يا عم كلنا عبيد الله فأي عبد الله تعني؟ فالتفت أبو حمزة إليه وقال: يا حمزة ألا تنظر إلى بلاغة هذا الشاب؟ فلما كان من الغد إذا برجل ينادي شاباً: يا حمزة، فقال حمزة بن الأعرابي كلنا حماميز الله، فأي حمزة تعني؟ فقال له أبوه: ليس يعنيك يا من خمد الله به ذكر أبيه. وكان لمحمد بن بشير الشاعر ابن جسيم، فأرسله في حاجته فأبطأ عليه ثم عاد ولم يقضها فنظر إليه ثم قال:

عقلُ عَسَلُ طسائسر وهسو فسي خلقة الجمَلُ

فأجابه:

منبسة بسك يسا أبسى ليسس لسى عنسك متقل

ونهى أعرابيّ ابنه غن شرب النبيذ فلم ينته وقال:

غضبت علي الآن طابست لي الخسرُ حيب إلى قلبي، عقوقُك (١) والسكرُ

أمن شربة من ماء كرم شربتها سأشرب فاسخط لا رضيت كلاهما

وقيل: قال ذلك يزيد بن معاوية لأبيه حين نهاه عن شرب الخمر.

ومما جاء في صلة الرحم: قال رسول الله ﷺ: «صلة الرحم منجاة للولد مثراة للمال» وقيل: وجد حجر حين حفر إبراهيم الخليل عليه السلام أساس البيت مكتوب عليه بالعبرانية: أنا الله ذو بكة (٢) خلقت الرحم، وشققت لها أسماء من أسمائي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بته أي قطعته. وقال رسول الله ﷺ: «أعجل الخير ثواباً، صلة الرحم» وحدثنا أبو سهل عن صالح بن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: والذي فلق البحر لموسى بن عمران إن في التوراة لمكتوب: يا ابن آدم اتتو ربّك، وبرّ والدّيك، وصَلْ رَحِمَكَ أَزَدْ في عمرك، وأيسر لك في يسيرك، وأصرف عنك عسيرك. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السرّ تطفىء غضب الرب جلّ وعلا، وصلة الرحم تزيد في العمر» وذكر تمام الحديث.

# الفصل الثالث: في ذكر الأنساب، والأقارب، والعشيرة

قال عمر رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم تعرفوا بها أصولكم، فتصلوا بها أرحامكم. وقيل: لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء وتنازع الأكفاء (٢)، لكان تعلمها من أحزم الرأي، وأفضل الثواب، ألا ترى إلى قول قوم شعيب عليه السلام حيث قالوا: ﴿ولولا رهطك لرجَمْنَاك﴾ (٤) فأبقوا عليه لرهطه. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان نسبها. وسئل

<sup>(</sup>١) عقوقك: معصيتك.

<sup>(</sup>٢) ذو بكة: غلبة وشدة.

<sup>(</sup>٣) الأكفاء: الأثداد.

 <sup>(</sup>٤) سورة: هود، الآية: ٩١.

عيسى عليه السلام: أي الناس أشرف؟ فقبض قبضتين من تراب وقال: أي هاتين أشرف؟ ثم جمعهما وطرحهما، وقال: الناس كلهم من تراب ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾(١). كان أبو كبشة جدّ رسول الله على من قبل أمه، فلما كل خالف رسول الله على دين قريش قالوا: نزعه عرق أبي كبشة، حيث خالفهم في عبادة الشعرى. وقال خالد بن عبد الله القسري سألت واصل بن عطاء عن نسبه، ومن حفظه فقد حفظ نسبه، فقال نسبي الإسلام الذي مَنْ ضيّعه فقد ضبع تسبه، ومن حفظه فقد حفظ نسبه، فقال خالد: وجه عبد وكلام حرّ، ومن كلام عليّ كرم الله وجهه: أكرم عشيرتك فيتهم جناحك الذي به تطير، فإنك بهم تصول، وبهم تطول وهم العدّة عند الشدّة أكرم كريمهم، وعد(٢) سقيمهم وأشركهم في أمورك، ويسر عن معسرهم. وكان يقال إذا كان لك قريب فلم تمش إليه برجلك، ولم تعطه من مالك تقد قطعته. ويقال حق الأقارب إعظام الأصغر للأكبر، وحنو الأكبر على الأصغر. قال رسول الله على والده؛ قال بعضهم:

ف امنع عثيرتك الأدانى فضلَها حتى ترى دمث الخلاقي سهلَها

وإذا رزقت من السوافسل شروة واعلَم بالسوة للمسود فيهسم

<sup>﴾ (</sup>١) سورة؟ الحجرات، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) وعد: زر المريض.

# الباب السادس والأربعون: في الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن والقبيح والقصر والألوان والثياب وما أشبه ذلك وفيه فصول

## الفصل الأول: في الحسن ومحاسن الأخلاق

وإلى سيدنا محمد رسول الله ﷺ ينتهى الحسن والجمال. كان سيدنا محمد ﷺ ربعة من القوم، لا باثناً من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، أبيض اللون مشرباً بحمرة، أدعج<sup>(١)</sup> العينين، مفلج الثنايا<sup>(٢)</sup> دقيق المسربة<sup>(٣)</sup>، أزهر الجبين، واضح الخد، أقنى الأنف كأن عنقه إبريق فضة، ظاهر الوضاءة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر، ششن(٤) الكفين، سنح القدمين، واسح الصدر من لبته إلى سرّته، شعره يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين، لم يبلغ شيبه في رأسه ولحيته عشرين شعرة، ضخم الكراديس<sup>(ه)</sup>، أنور المتجرد إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعاً، بين كتفيه خاتم النبوّة كأنه زرّ حجلة، أو بيض حمامة لونه كلون جــده، أبلج الوجه حسن الخلق، وسيماً قسيماً في جبينه زجج<sup>(١)</sup>، وفي عينيه دعج، وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة إن صَمَتَ فعليه الوقار، وإن تكلُّم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأكملهم من قريب، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدّرن. قال أنس رضى الله عنه: ما رأيت من ذي لمة سواده في حلة حمراء أحسن من رسول الله ﷺ. ومدحه ﷺ حسان بن ثابت، رضى الله عنه فقال:

وأحسن منك لسم تسر قسط عينس وأجمسل منسك لسم تلسد النسساة خُلقـــتَ مبـــرًأ مـــن كـــلّ عيــــب

كأنَّك قد خُلِقت كما تشاءُ

اللهمّ صلَّى وسلم عليه واجعله شفيعاً لمن يصلى عليه. وقال ﷺ: «ما حسن الله خلق عبد وخلقه إلا استحيا أن يطعم لحمه النار». وقد كان المتوكل رحمه الله من أحسن الخلفاء العباسيين وجهاً، وأبهاهم منظراً، وكان مصعب بن الزبير من أحسن الناس وجهاً.

ادعج: واسع.

الثنايا: الأسنان في مقدمة الفم.

المسربة: شعر الصدر. (٣)

شش: خشن.

الكراديس: رؤوس العظام.

زجج: كثافة في شعر الحاجبين. (7) وحكي أنه كان جالساً بفناء داره يوماً بالبصرة إذ جاءت امرأة فوقفت تنظر إليه، فقال لها: ما وقوفك يرحمك في وحكي أنه كان جالساً بفناء داره يوماً بالبصرة إذ جاءت امرأة فوقفت تنظر إليه، فقال لها: ما وقوفك يرحمك في الله بن عباس بنا بنا مشتبك مشققة؟ فقالت: يح إن التين إذا حلا تشقق، والورد يتشقق إذا مسه الندى. وكانت لبابة بنت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، من أجمل الناس وجها، وكانت عند الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فكانت تقول: ما نظرت وجهي في مرآة مع إنسان إلا ألوليد، فكنت إذا نظرت إلى وجهي مع وجهه رحمت وجهي من حسن وجهه. قال الماهد:

ولو أنها في عهد يوسف قطَّمَتْ

وقال كثير:

ولـو أَن عَزَّةَ حـاكَمَتْ شمسَ الضحى في الحسنِ عنـد مـوفـق (١) لقضـى لهـا

ومما جاء في محاسن الخلق منظوماً على الترتيب، من الفرق إلى القَدَم.

ما قيل في الشعر: كان يقال: مَنْ تزوّج امرأة أو اتخذ جارية فليستحسن من شُعرها، فإن الشَّعر الحسن أحد الوجهين. قال بكر بن النطاح:

> بيضاء تسحبُ من قيام شَعرها فكانها فيه نهارٌ ساطعً وللمتني:

> نشرَتْ شلاكَ ذوائب من شَعبرِهما واستقبلَتْ قمرَ الــزمـــانِ بـــوجههـــا وله أيضاً:

> لبسسنَ السوشسيَ لا متجمسلاتٍ وضَفِّسرْنَ الغسدائسرَ لا لحسسنٍ وقال الصفدي:

لسولا شفاعة شَمسرِهِ فسي صبّه لكسن تنسازَلَ فسي الشفساعة عنسه وقال ابن الصائغ:

ثنسى غُصُنساً ومسدَّ عليسه فَسرْعسا

وتغيب أنيه وهمو وجمة أسحم (٢) وكسأنه ليسل عليهما مظلمة

قلــوبَ رجـال، لا أكـفُّ نساء

في ليلة فأرّت ليالي أربعا فأرتني القمريّن في وقبت معا

ولكسن كسي يُصَسنَّ<sup>(٣)</sup> بـــه الجمـــالا ولكسن خِفْـــنَ فــــي الشَّعـــرِ الضــــلالا

مسا کسان زار ولا أزال سُقسامسا فغسدا علم أقسدامه يتسرامس

كحظَّي حين أطلب منه وصلا

رو رود

<sup>(</sup>١) موفق: قاض مشهور في الحقبة الأموية.

أَ (٢) أسحم: بالغ السواد.

<sup>(</sup>٣) يُصَنُّ: يحمين ويحفظن.

# الباب السادس والأربعون: في الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر المحسن والقبيح والقصر والألوان والثياب. . .

وقال آخر:

> أرتحسى تسلانسأ يسوم حمسايسه فقلت أ والقصد أ ذراباتك وقال آخر :

> بسنت ثسريسا قسرطهسا وشعسرهسا يا عبجاً لشعرها لما ابتكى وقال ابن المعتز:

> توارّت عن الواشِي بليل ذواتب يغطنى عليها شعسرها بظللاسه ومما قيل في الأصداغ: قال ابن المعتر:

> ريسم يتيسه يخشسن مسسورتسه وكسأن عقسرب متسفضية وتقست وقال العادلي:

> وعهديي بالعقسارب حين تشتو فما بال الشاء أتى وهندى وقال آخو:

ومسا ضسرة نسار بخسديس الهبست عناقيلة مسدفيه بخليه تلتسوي شربت الهوى صرفاً زلالاً وإنما

حلُّ القبا(٣) ولـوى صـدخَيْهِ فـانعقـدًا وأسكبرتنسى ثنسايساه وريقتم

ومما قيل في مدح العذار(٤). قال أبو فراس بن حمدان:

ذوائباً تعبيق منها الغيوال(٢) واسَهَـــرِي فـــي ذي الليــــال الطـــوالِ

متَّصِلٌ بكعبها كسا تَسرى من الشريّا فانتهى إلى الشّرى

لها من محيا واضبح تحته فجررُ وفسى الليلسة الغلمساء يُفتقَسدُ البــــــــــــُ

عَبَّتُ النساسُ بِلَحْفِظِ مُقْلَتِهِ لمسا فَنَست مسن وَزْدِ رجتِسهِ

يخفسف لسدغها ويقسل ضسرا عقسارب مسلفها تسزداد شسرا

ولكن بها قلبُ المحبُ يعلَبُ وأمسواج رِدْفَيْسِهِ بخَصْسرَيْسِهِ تلعسبُ لسواحظمة تسقيسي وقليسي يشسرب

واحبسرتسى بيسن محلسول ومعنسود هل هله الخمرُ من تلك العناقيد؟

بِلْبُلُه: فرقه. (1)

الغوال: اسم لطيب. **(Y)** 

القبا: رداء. **(T)** 

العذار: السالف. (1)

Š

7

7

77. 187.

7

برد رحو

يا مَنْ يلومُ على هواه جهالةً حسنت وطاب نسيمها فكأنها

وقال محمد بن وهب:

صدودُك والهــوَى هَتكــا استنـــاري(١) وكسم أبصَــرْتُ مِــن حســن ولكــنْ ولسم أخلَسمُ حسناراً فيسكَ إلا وقال آخر:

ومعسلر(٢) رقست حسوائسسي خسدًه لم يكس عارضه السواد وإنما وقال آخر:

ومهفهـــفي<sup>(٣)</sup> راقَــتْ نفـــارةُ وجهِـــهِ أصلسى بنسار الخسد عنبسر خسالسه وقال آخر:

أصبخست سلطسان القلسوب مسلاحسة طلمَـــتْ طــــلائــــهُ وجتَئِـــكَ منيـــرةً وقال آخر:

يا ذا النبي خط العنار بخلم مِمَا صِحْ عَسْدِي أَنَّ لَحَظَّمَكَ صِمَارِمٌ

مَنْ لا أرى كعبة الحسن التي حُرسَتْ فليُنظَر النسلُ أضحَى فوق عارضِهِ وقال بدر الدين الدماميني:

يحسلن ليسل عسارضي بسأنسى فسأشدرق صبع خسرتسه يسادي وقال آخر:

وقسالسوا تسلسى فقسذ شسانسة

انظُر إلى تلك السوالف تعذر مسك تساقع فسوق حدد احمر

ومساعدنس البكاء علس اشتهاري عليسك لشفسوتسي وفسع اختبساري لما عايّنت من خلع العذار

فقلــــوبُتــــا وَجُــــداً عليــــه رقـــــاقُ نفضت عليم سوادها الأحداق

والعيـــنُ تنظـــرُ منـــه أحســـنَ منظــــرِ 

وجمسالُ وجهِسكَ للبسريَّسةِ عسكسرُ بسالنصنبر يقسدتهسا اللسواةالأخضر

خطُّنِسنِ هساجًسا لسوعسةٌ وبسلابِسلا حتنى حماست بعنارفيك حماللا

بالنمل حيثُ مقامُ النحل في فمهِ يطبوف سبعبأ وسبعبأ حبول مسميه

ســــأسلُــــوهُ وينصـــــومُ المـــــزارُ حسديست الليسل بمحسوة التهسار

عسنارٌ أراحسك مسن صلة

🗠 (١) استاري: نضيها ما أخفيه.

معذر: نابت العذار. **(T)** 

المهفهف: ضامر البطن.

# الباب السادس والأربعون: في المخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن والقبيح والقصر والألوان والثياب...

على وجتنيه جنه ذات بهجه حماة عداره ورد خديه حماة عداره وقال ابن نباتة:

وبمهجنسي رشا يميسسُ قسوامُسهُ منسف العسذارُ بخسدٌ ورآهُ قسد وقال الموصلى:

لحديث نَبت العدارضَيْن خداوة فإذا نهاني المراء قلت ترقَّهوا وقال آخر:

أصبحتُ مكسوراً بسهم لحاظِهِ حسن محسرُداً حسن بسدا سيسفُ العسدارِ مجسرُداً وقال آخر:

يا صاح قد حضر المدام ومُنيتي وكسًا العُذارُ الخدَّ حسناً فاسْقِسي وقال ابن نباتة:

وضعت سلاح الصبر عنبه فما لَـه وسال عـدارٌ فـوق خـدَيْهِ سائـلٌ ومما قيل في ذم العلار. قال الشاعر:

غَــِدًا لمـا التَحَــى ليــالاً بهيمــاً وقــد كتــب الســوادَ بعــارضَيْــهِ وقال آخر في ذمه:

قلتُ لأصحابي وقد مسرًّ بي بسالة بي أهسل وَدُي قِفُسوا أهسل وَدُي قِفُسوا

ما زالَ ينتفُ ريحاناً بعدارضِهِ كأنما طُور سينا فوق عارضِهِ وقال آخر:

تَسرى لعيسونِ النساسِ فيهسا تسزاحُمَسا فيما حسنَ ريحمانَ العملارِ حِمماً حَمَى

فكأنه نشوانُ من شفتَكِ علَيْهِ نعسَتُ علَيْهِ فَعَالَبُ عَلَيْهِ

وطلاوة هامَات بها العثاقُ ضالِيكُم هاذا الحديثُ يُسَاقُ

ومقيدًا مسن صَـــدْخِـــهِ بلســـانِـــهِ فخشيــــثُ يقتُلُنـــي وذا مِـــن شــــأنِـــهِ

وحظيت بعدة الهجدر بالإيناس واجعًلْ حديثك كلَّـه في الكاس

وكانَ كانَّهُ قمرٌ منيرُ لمَـنْ يقـرأ وجـاءَكُـمُ النـــلِيــرُ

منتقب أبعد الضّب بسالظُلَم منتقب أنظُلَم اللّف النّعَم اللهُ اللّه اللهُ ال

حتى استطال عليه صار يحلقُهُ طول الرمان فصوسى لا يضارِقُهُ

ما زالَ يحلفُ لي بكلُ ألية لمسا جُسنَ نسزالُ العسدارِ بخسدُه وقال ابن المعتز:

يا ربُّ إن لم يكُنْ في وصلِهِ طَمَعٌ فاشف السقام الذي في لَحظ مقلتِهِ

ومما قيل في الجبين والحواجب. قال خالد الكاتب: لها من ظباء الرمل عينٌ مريضةٌ ومسن يسانسع الأغصسانِ فسدٌّ وقسامسةٌ وقال آخر:

غرانس الهوى فسى جيشه وجسوده بميسرةِ أجنادِهَا أعين المها وقال آخر:

أيا قمراً تبسَّم عن إقساح جيئُك والتنايا ومما قيل في العيون. قال الأصمعي ما وصف أحد العيون بمثل ما وصف أحمد بن الرقاع في قوله:

> وكسأنمسا دون النسساء أعسارهسا وَسُنَانُ أقصلَهُ النعاسُ تلاعَبَتُ وقال ابن المعتز:

> عليم بما تحت العيونِ من الهوى فيجسرخ أحشسائسي بعيسن مسريضة وقال الأخطل:

ولا تلمّـــم بــدار بنـــى كليـــب تسرى فيهسا بسوارق مسرهفسات وقال أبو فراس وأحسن:

وبيسض بألحاظ العيدون كأنسا تصدَّيْنَ لي يوماً بمنعرج اللُوي 

أن لا يسزال مسدى السزمسانِ مصاحبي فتعجبُ والسوادِ وجمهِ الكاذب

ولسم يكن فَسرَجٌ من طبولِ جَفْسَوَتِـهِ واستسر مسلاحة خسديس بلحيسه

ومن ناضر الريحانِ خضرةُ حاجب ومن حالك الحبر اسبوداد المذوائب

وهب على الجيش من كل جانب وميمنَّ تقضِم بزَّجُ الحسواجسبِ

ويا غصناً يميل مسع السرياح صباحاً في صباح في صباح

عَيْنَيْهِ أحورَ من جآذر (١) جاسِم فسي جفيه وسنسة وليسس بنسايسم

سريع بكسر اللحظ والقلب جازع كما لانَ مَثْنُ السيفِ والحدُّ فاطعُ

ولا تقــــرَبْ لهــــا أبــــداً رحَـــالا يَكُلُنُ يُكِلُنُ (٢) بالحرق الرجالا

هـزَزْنَ سيـوف ً واستَلَلْنَ خــاجـرَا فغسادَرْنَ قلبسي بسالتصبُّسر غسادِرَا ومِسْنَ غصوناً والتَفَتَّنَ جَاذَرا(٣)

<sup>(</sup>١) جآذر مفرده: جؤذر: ولد النعامة.

يَكُنْنَ يُكِنْنَ: أي يقاربن إكداد الرجال.

جَآذُرا: أربع حالات في أربع أوصاف: بدور عند الأسفار: أهلة عند الانتقاب. غصوناً في الشني. جَآذراً في رشاقة الالتفات.

وقال آخر:

ومريضُ جفن ليس يصرفُ طرفَهُ قد قلستُ إذ أبصرتُهُ متمايسلاً يا من يُسَلِّمُ خصرَهُ من ردوفِهِ وقال أبو هنان:

انحسو دنسفی<sup>(۱)</sup> رَمَتْهُ فسأقْصَدْتُهُ فَسواتِسكُ لا يقسالُ سِسوَى احسورارِ أصَبْسنَ فسؤادَ مهجتِسهِ فسأضحَسى كثيساً إن تَسرَحُسلَ عنسهُ جيسشٌ

وقال عز الدين الموصلي:

لها عين لها غَرَّوٌ وغيزلٌ وخيزلٌ وخيزلٌ وحياكيتُ في فعائلِها المواضي وقال برهان الدين القيراطي:

شَبَهُ السيف والسنانِ بعَيْنهِ فَالسنانُ وقالا فيأته السيف والسنانُ وقالا وله أيضاً:

بابي أهيف المصاطف لَـــنَّهُ ذو جفونٍ مـــذ رمــتُ منهــا كـــلامــاً

وقال بدر الدين بن حبيب:

عيناهُ قد شهدتَتْ بدأنديَ مخطسى؛ يها حماكم الحسبِ التَّهِدُ في قتلندي وقال جلال الدين بن خطيب داريا:

شهـــنَتْ جفـــرنُ معــنُبــي بمـــلالــةِ لكنَّنـــــى لـــــم أنْـــا عنــــهُ لأنَّـــهُ

نحسو امسرى، إلا رمساه بخنيسه والسردف يجملب خصسرة مسن خلفه سَلِّم فسؤاد محبِّه مِسن ظَمرفِه

سهام من جفونك لا تطيش بهدن ولا سوى الأهداب ريش مقيماً لا يمدوث ولا يميش مدن البلوي أناخ به جيسوش

فصبُّوا عليه الماء من شدَّةِ النكسرِ ولـو أنصَفُوا قـالـوا بـهِ أعيـنُ الإنـسرِ

مكحُّلةً ولسي عيسن تبساكَستُ فياللهُ فَاللهُ وَمَاكَتُ

مَــنْ لقتلسي بيــنَ الأنــامِ استَحَــلاً حَــلنا دونَ ذاك حــاشـــى وكــلاً

حَسَدَ الأسسرُ المطَّفَ فَسلَه (٢) كلَّمَتْنسي سيسوفُهُ نَ بحَسلُه

وأتبت بخط عنداره تمذكسارا في الخط زور والشهود شكسارى

منسسىي وأنّ ودادّهُ تكليسسفُ خبـــرٌ رواهُ الجفـــنُ وهــــوَ ضعيـــفُ

را (۱) دنف: شدة السقم.

<sup>(</sup>٢) قَدُه: أي السيف حدهُ.

وقال الشيخ عز الين الموصلي:

وقال ابن الصائغ:

لمثلبي مِن لواحِظِهَا سهامٌ إذا رامَت تشكُ فيواداً

وقال الصلاح الصفدي:

يا عاذلي على عين محجّبة وخُذْ فدادي ودَعْدهُ نُعْدبَ مقلّتِهَا وقال آخه:

بسهم أجفسانِسيو رمسانسي إن منتُ منا لني مسواةُ خصم، ١١ آن . .

سهامُ الجفـنِ كـم قتلـت لنفـسِ فما أقـرى جفـونَك وهـي مرضـى

ومما قيل في الخال؛ للصلاح الصفدي: بسروجي خسله المحمَّسُرُ أضحى كسان الحسسنَ يعشقُسهُ قسديمساً

ولابن الصائغ:

بروحي أفسدي خسائسة فسوق خسله تبسارك مَسن أخلسى مسن الشَّعْسِ خسلَّه وللشيخ جمال الدين بن نباتة:

لله خسالٌ علم خسدٌ الحبيسبِ لمه أورَثُسهُ حبَّه القلسبِ القتيسلِ بسه وقال آخر:

يا سالباً قمر السماء جمالة أحرَقْت قلبي فارتمى بشوارة وللشيخ تقى الدين بن حجة:

لهـا فــي القلــب فَتَــكُ أَيُّ فتــكِ يمـــوتُ المستهـــامُ بغيـــرِ شَـــكُ

خفُ سحرَ ناظرهَا فالسحرُ فيه خَفِي لا تَسرُم نفسَك بيسنَ السهــم والهَــدَفو

ف أَبُت من هجرو ويندة الأنب قصاتِل عن المتناسبة

مبراً أن من السلسوى ذكيسة وأفدرَها على قَسَل البَرِيَّة

عليه شامة شرط المحبّة فَعَلْمُ المحبّة

ومَنْ أنا في اللنيا فأفديهِ بالمالِ وأسكَنَ كلَّ الحسن في ذلك الخالِ

في العاشقين كما شاء الهوى عبثُ وكان عهدي بان الخال لا يسرثُ

> ٱلْبَشْتَني في الحزنِ ثـوبَ سمائِـهِ-علقَـتْ بخـلُـكَ فـانطَفَـتْ في مـائِـهِ

> > (١) المقلة: العين.

#### الباب السادس والأربعون: في الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن والمقبيح والقصر والألوان والثياب.

وقال ابن أبيك: في الجانب الأيمن من خدّها حسبتُــهُ لمــا بَــدا خَــالَهـا وقال الحـين بن الضحاك:

يا صائد الطير كم ذا نعب الوست خسال

ومما قيل في الخدود. قال ابن المعتر:

مِـلْ بخدي خدَّيْك تلقَ عجيباً فبخــدَّيْك للـربيـــعِ ريــاضٌ وقال آخر:

وردُ الخدودِ ونرجس اللحظاتِ شريع السيع السيع السيع المسارّ بالله واعلسمُ انَّالَةُ

ومما قيل في الثغور. قال يوسف بن مسعود الصوّاف: بروحي مَنْ ولَى(١) فـولَى بمهجتي حَمَـى ثفـرَهُ منـي بسيـفي لحـاظِـهِ وقال آخر:

> أَنْفَقْتَ كُندزَ مدامعي في ثغيره وطلبستُ منه جسزاة ذلسك قبلةً وقال آخر:

رأى ثغر مَنْ أهوى عدولي فقال لي شغلستُ بحسنِيهِ مقال ابن ريان:

لاحَستْ على مسمِه المشتهسى لاحَستْ على مسمِه المشتهسى لا تعجَبُسوا إن كشرت حسوله ومما قبل في طبب الربق والنكهة. قال ذو الرمة:

في نقًا جيدِهِ السعيدِ أنا عبدٌ لكيلٌ جيدِ

بساللحسظِ تُفنسي وتُسبي فَمِسلْتَ طسائسرَ قلسي

من معاني يحارُ فيها الضميـرُ ويخــــــــرُيُّ للـــــــــــــــرُ

وتمسائسحُ الشفتَيسن فسي الخلسواتِ وحيساتِسه أحلسى مسن اللسذاتِ

وولى مَسَامي وهنو كنالنوَطْسَلِ شنادِدُ وحَنَّسَامَ يحمنني تَفَسَرَهُ وهندو بسارِدُ

وجمَعْتُ فيه كلَّ معنى شماردِ فمضَى وراحَ تغرزُلي في الباردِ

سُلاثُ شاماتٍ غَلَتْ في التامِ فالمنهَالُ العَلْبُ كثيارُ الرحامِ

<sup>(</sup>١) وأَي: أعرض.

<sup>(</sup>٢) الثغر: الفم وكذلك الحدود.

أسيلة مجرى السدمع هيفاء طفلة كالمنطقة كالمنطقة المعتبية كالمنطقة المعتبية المعتبية

وقال غيره:

رشفىنىڭ ريقىنىك محلىنىوا وسنوف أحظىنى بىنومىنىل

وقال الصلاح الصفدي:

نقب لَ الأراكُ<sup>(٢)</sup> باللَّ ريقة تغسرهِ قسد صبح مسا نقسلَ الأراكُ لأنسه وقال آخر:

ئىلاڭ تجمَّعْن فىي ئغىرِهَا فىإن قىل ما ھى قُلْ لىي أقُلْ

وقال آخر:

يا رُبَّ معتنع السوصال محجَّبُ دارَتْ مسراشفُ مطسيّ وكساسُهُ وقال آخو:

أريقاً من رضابك أم رحيقاً وللصهباء أسماء ولكسن

ومما قيل في حسن الحديث. قال البحتري:

ولمَا التَقْنِنَا وَالنَّفَا مُسُوعَادٌ لنَا فَمُن لَا لِللَّهِا فَمُن لَا لِللَّالِيَّةِ النِّسَامِهِا

وقال سلم الخاسر:

ظلننا فبتنا عند أم محمد إذا صعت عنا ضجرنا لصنتها

عـروبٌ(١) كــإيمــاضِ الغمــامِ ابتــــامُهَــا زجــاجــة خمــرِ طــابَ فيهــا مـــدامُهَــا

بشــــرب راح تعطُـــر فسالشـيء يُسذكــر

ولسم يكسن لسي صَبْسرُ

من قهنوق مُنزِجَبتْ بمناء الكنوثير ينزوينه نصّناً عن صحاح الجنوهنري

مسلامٌ أدلَّتُهَا واضحَسه هي الطعم واللون والسرائحية

بستسورو كسالبَسَنْرِ بيسنَ غيسومِسهِ فسكستُ فني الحالَيْـنِ مَنن خــرطــومِــهِ

رشفت فكلت (٣) منه فلن أفيقا جهلت بأن في الأسماء ريقا

تعجَّسبَ رائسي السَّلَّرُ حسناً ولاقطَّنة ومن لـولـو عنـدَ الحـديثِ تساقطُـة

يسوم ولسم نشرَب شراباً ولا خمسرا وإن نطقت هاجَت الألبابات سكرا

رَأُ (١) عروبٌ: عفيفة عن الفحش.

<sup>﴿ (</sup>٢) الأراك: نبت طيب العرق.

<sup>(</sup>۳) كدت: تعبت.

وقال ابن الرومي:

يسبي ويصبخ معرضاً فكانَّهُ ليست إساءتُ بناقصة له

وما أحسن هله الأبيات، وهي من طارف الشعر ووافره وناقده وجيد الكلام وبارع الوصف: وكل حديث الناس إلا حديثها

جرحُن باعناق الطباء وأعين ال رجخسن بسأرداف تقسال وأسسوق

ومما قيل في رقة البشرة. قال ابن المعتز(١):

نَفُسِتُ (٢) عنها القميص لعسبٌ ماء وقسابكست الهسواة وقسد تعسرت ومسلَّتْ راحسةً كسالمساء منهسا فلمـــا أَنْ قَضَـــتْ وطـــراً وهمّـــتْ رأت شخص الرقيب على التدانى فغاب المبعث منها تحست ليل وقال آخر:

تغيِّسـرَ عــــنِ مــــودَّتِــــهِ وحــــالا<sup>(٣)</sup> وعلمته التدأل كيف هجري تری مین فیوق حقیویه(۱) قضیباً إذا كلُّتَـــهُ أَلَــرتَ فِـــه

وقال بشار:

ومسا ظفسرت عينسى غسداة لقيتُهسا كحوراء من حور الجنانِ غريرةِ (١٦) ومنه أخَذ أبو نواس قوله:

نظـــــرتُ إلـــــى وجهــــــهِ نظـــــرةً

ملك عنزين قناهن سلطانيه درٌ يساقطه إلى لسانه

رجيعة وفيمما حسدتنك الطسرائسف حب آذر وارتج ت به ن السروادف جـــذال وأعضاء غليها المطارف

فسورّد خسدّها فسرطُ الحياء بمعتبيل أرق مين الهبواء إلى ماء مُعَادً في إنساء على عجل إلى أخلي السرداء فأسبكت الظلام على الضياء وظيل المساء يقطير فيوق مساء

زچو ني

بر پر

اربي. اربي

ربر ربر

وكسان مسواصساك فطسوى السوطسالا فليستَ السومسلَ كسان لسه دلالا إذا ما حَرِّكته خُطاه مالا وإن حسر كتسة فسالخمسر سالا

بشىء سىوى أطرافِها والمحاجر<sup>(ه)</sup> يَسرى وجهَـهُ فـي وجههـا كـلُّ نـاظـرِ

فسأبعك رائ وجهسي فسي وجهسه

المحفوظ أنها لأبي نواس. (1)

نفيت: خعلت. (1)

وحالا: تحول. (٣)

حقويه: أي فوق الخصر. (1)

<sup>(0)</sup> المحجر: العين.

غريرة: ساذجة ـ غير مجربة. (7)

تولممه قلبى فأصبح خدده ومَــرُ بفكــرى جسمَــه فجَــرُختُــه

وقال آخر:

سقسی الله روضاً قسد تبسدًی لنساظسر وقسد نضحَتْ خسدًاه مسن مساء وردِهِ

وأهيف قسله كيسي احمسرارا فلسو أخجلتم بسالقسول جهسدى ومما قيل في التقبيل. قال المظفر الأعمى:

قبَّلنے، فتلظُّے، جمررُ وجنِّے وجسال بينهمسا مساة ولا عجسب وقال آخر:

سسألسه نسي لغسرو قبلسة فهاكها في الخيد واقتيع بهيا قال صاحب حماة:

قسال السلي تيمنسي يـــــرومُ منـــــي قبلـــــةً

وقال الشيخ عزّ الدين الموصلي:

كالرزد المنظوم أصدائه بسالغستُ فسي اللشَّم وقبَّلت،

وقال آخر:

رأيستُ الهسلالَ علسى وجهيهِ سيوى أنَّ ذاك بعيسدُ المسزار وذاك يغيسبُ وذا حـــاخــــرٌ

وفيه مكنانُ السوهم من نظري أثَــرْ ولــم أر جــمــاً قــطاً تجــرحُــهُ الفكــرُ

به شادنٌ (١) كالغصن يلهو ويمرحُ وكسلُ إنساء بسالسذي فيسه ينضح

وحساز الحسسن فهسو بسلا شبيسه لحمسترة خسسته مسا بسنان فيسبه

وفساح مسن عسارضَيْسه العنبسرُ العبستُنُ<sup>(٢)</sup> لا ينطفـــــي ذا ولا ذا منـــــه يحتــــــرقُ

فقسال ثغسري لسم يجسز لثمسه ما قارب الشيء ليه حكميه

> قسول والمسن خبلته (T) لسو مسات مسا قبلتسه

وخسله كسالسورد لمسا ورد<sup>(1)</sup> فسى الخدة تقبيساً بفسك السزرد

فلمم أدر أيُّهمما أنسورُ وهسلاا قسريسب لمَسنْ ينظسرُ ومسا مَسنْ يغيبُ كمَسنْ يحضــرُ

وقال آخو:

جر حر

(Y) >z.

الشادن: الغزال. (١)

العِبق: الفواح.

الخَبل: ذهاب العقل.

ورد: أت*ى*. **(**(1) 2/2

ونفسعُ الهــــلالِ قليــــلُّ لنــــا ونفــــعُ الحبيــــبِ لنــــا أكثــــرُ

وقال ابن صابر:

وقال آخر:

قبَّلَـــت رِجـــلَ حبيـــي وفــــال تلتُــــمُ رجلـــي فقلــتُ مــا جئــتُ بـــدعــاً رِجـــل سَعَـــتْ بـــك نحـــوي

ومما قيل في الوجه الحسن لابن نباتة:

إنسية في مشال الجسنُ تحسبُهَا شَقَّتْ لها الشمسُ ثوباً من محاسنها

وقال عبد الله بن أبي خيص: تعسسلًا مسن

تعسد مسن غيسر عِلَسة كسأنهسا حيسنَ تسدنُسو وإن أضسساءت بليسسل

وقال آخر:

أقسِم بسسالله وآيسساتيسه ولا بسدا وجهسه لسي طسالعساً وقال آخر:

أقيسمسي مسكانَ السبدرِ إنْ أَفَلَ<sup>(٣)</sup> السبدرُ ففيسكِ مسن الشمسس المنيسرةِ نسورُها وقال حمر بن أبي ربيعة:

ذات حسن إن تَفِبُ شمسُ الضحى أجمسعَ النساسُ علسى تفضِيلها

خجـــلاً ومـــاسَ بعطفِـــهِ الميـــاسِ(١) عـــرقُ يحـــاكـــي الطـــلُّ فـــوقَ الآسِ بتصــاعــــدِ الـــزفــراتِ مــن أنفــاســــي

> فسازور واحمسر خسدًا لقسد تنسازُلست جسدًا ولا تجسساوَزْتُ حسسدًا حقسوقُهسا لا تسودًى(٢)

شمساً بُسلَتْ بيسن تشسريسو وتغميسمِ فسالسوجسة للشمسس والعينسان للسريسمِ

> بالعارُ أضحَتْ ماذَلَهُ شمارٌ عليها مظلَه تفروق نور الأهلَها

مسا نظسرَتْ عينسي إلسي مثلِسة إلا سسألستُ الله مسن فضلِسة

وقومي مقام الشمس قدامها الفجرُ وليسس لها منك التبسُّمُ والثفرُ

فلنسا مسن وجهِهَا عنهسا خلَسف وهسواهسم فسي سسوي هسذا اختَلَسف

<sup>(</sup>١) ماس: تثني.

<sup>(</sup>٢) تؤدّى: أي لا يستطيع مكافأتها.

<sup>(</sup>٣) أفل: خاب.

أخذ أبو تمام المعنى فرده إلى المدح فقال:

لو أن إجماعَنا في فضل سؤدده وقال آخر:

يا مفرداً في الحسن والشكل البدر من شمس الضحمي نسوره وقال آخر:

ففي أربع مني حلّت منك أربعُ أوجهُكَ في عيني أم الريقُ في فمي فلما سمعه إسحاق بن يعقوب الكندي قال: هذا تقسيم فلسفى، وجعله العلوي خمسة فقال: وفىي خمسة منى حلَّتُ منكَ خمسةً ووجهًك في عيني ولمشك في يلي

> أيهسا العساذل الغبسى تسأمسل وتعجَّـــــــــن لطـــــــرّةٍ وجبيــــــــن وقال محمود المخزومي:

رأيتُك فسى الشمس المنسرةِ خسدوةً لأنسكَ تسزهسو إن بسدا الليسلُ بهجسةً

إذا احتجَبت لم يكفِك البدرُ وجهها وحبيك من خمر مذاقة ريقها ومما قيل في البنان المخضب. قال ابن الرومي: وقفَ ــــ ث وقف لله بباب الطــــاق بنستُ سبع واربع ونسلاتٍ(١٤) قلتُ مَن أنتُ بِما غرَّالُ فقالَت: لا تَـــرُمْ وَصْلَنــا فهــــذا بنــانًا

في الدين لم يختلِفُ في الأمة اثنانِ

مَــن دل عينيــك علـــى قتلـــى والشميس مين نيورك تستملي

فما أنا أدري أيها هاج لي كربي أم النطقُ في سَمْعي أم الحبُّ في قلبي

فريقُك منها في فمي طيّبُ الرشفي(١) ونطقُك في سَمْعي وعَرْفُكَ (٢) في أنفي

مَنْ غدا في صفاتِهِ القلبُ ذائبُ إنّ فسي الليسل والنهسار عجسائسبُ

فكنت على عيشي أبهى من الشمس وشمس الضحى ليست تضيء إذا تمسى

وتكفى فَقْدَ البدر إن غيربَ البدرُ ووالله مسا مِسن ريقِهما حسبُمك الخمـرُ

ظبيسة مسن مخسدًرات (٣) العسراق أسررت قلب صبها المشتاق أنسا مسن لطف صنعسة الخسلاق قسد صبَغْنَساه مسن دم العشساق وقال ابن نباتة:

الرشف: الإرتشاف والمص. (1)

العُرف: الريح الطية. **(Y)** 

مخدّرات: نبات خدور وأستار. (7)

بنت أربم عشرة سنة. (3)

وقال الراضى بالله :

قــالــوا الــرحيــلُ فــانشبَــتُ أظفــارَهَــا فظننـــتُ أن بنـــانهـــا مـــن فضّــــةِ وقال آخو:

لما اعتنَفْنا للوداع وأعسرَبَتْ فرّقن بين محاجر ومعاجر (١) وقال آخو:

ولمسا تسلاقينا رأيستُ بنانها فقلت خضبتِ الكفّ بعدي أهكذا فقالت وأذكت في الحشا لاعج<sup>(٣)</sup> الجوى بكيستُ دماً يسومَ النسوى فمسحتُهُ وقال آخر:

دنَـــؤنَ عشيــة التــوديـــع منــي فلــم يمسَحُــن إكــرامــاً جفَـونــي ومما قيل في النحور. قال دعبل:

أتساح لسك الهسوى بيغساً حسانساً نظرت إلى النحسور فكسنت تقفسي ومما قبل في نعت النهود. قال العباس بن الأحنف: والله لسسو أن القلسسوت كقلْبهسسا جسال السوشساح على قضيسم زائسة وقال آخر:

ومحبسوب عند السوداع رأيتُها وتبكني حدار البين منها بسلممة فتحسب مجرى السلمع من وجناتها

في خلّها وقد اعتقلتُ خطبابها. تَطفَتْ بنسورِ بنفسجِ عنسابها

عبراتنا عنا بلميع ناطيق وجمعن بين بنسيع وشقائية

مخفبًة تحكي عصارة عندم (٢) يكون جيزاء المستهام المتيم مقالية مَن بالود ليم يتبرّم بكفي فاحمنرت بناني من دمي

ولى عنسان بسالىدم تجسريسان ولكيسن رُمْسنَ تخفيسبَ البنسانِ

تبساهسي بسالعيسون وبسالنجسور فكيسف إذا تظسرت إلسى الخصسور

ما رقَّ للولي الضعيفِ الوالدُّ<sup>(1)</sup> تفاحُ صدرٍ ما خَوَّتُهُ ناهددُ

تنشَّنَفُ دمعاً بسالسرداء المسسَّكِ(٥) تسيلُ على الخدَّيْنِ في خُسْن مسلكِ بقيَّسة طسلٌ فسوق وردٍ ممسلكِ

<sup>(</sup>١) المعاجر: نوع من الألبسة.

<sup>(</sup>٢) العندم: نبات أحمر.

<sup>(</sup>٣) لاعج الجرى: شدة الشوق.

<sup>(</sup>٤) الوالد: أي قلبها قاس.

<sup>(</sup>٥) الممتك: الرداء المدهون بالمسك.

وقد سفرت عن غيرة بابلية وقال عمرو بن كلثوم:

نسراك إذا دخلست علسى خسلاء لنهسد منسل حسق العساج حسنسأ وقال آخر:

بعسديرها كسوكبا أذر كسأنهسا صانتهما ستور سن خلالها وقال آخر:

مسدورٌ فسوقَهُ من حساق عساج يقــــــولُ النــــاظـــــرون إذا رأؤهُ ومسا تلك الحقساق سسوى ثسدي نــواهـــد لا يُعَــد لهــن عيــب وقال آخر:

لقد فتكت عيونُ الغيدِ(٣) فينا 

ومما قيل في الأرداف والخصور. قال ابن الرومي: وشربت كبأس مدامة من كفّها وتمايلَتْ فضحِكْتُ من أردافِها وقال الطنبغا المحاربي:

ردفُ له زاد فسى التفسالة حسى نهيض الخصر والقسوام وقسالا وقال آخر:

يا خصرة كسم جفاة يا ردفَ أملت عنسي وقال القيراطي:

وصدر بــه نَهْــدٌ بحــةً(١) مفكـــكِ

فد المسلك عيون الكاشعينا(٢) حصيناً من أكن السلامسينا

ركنّانِ لم يعنسا من لمس مستلم فالناسُ في الحلِّ والركنانِ في الحرم

ودِلَّ زانَــــهُ حـــــنُ اتَّـــــاقِ أهلذا الحلس مسن هلني الحساق جعلسن مسن الحقساق علسى وفساق سوى منبع المحب مين العناق

ببيسنض مسترهفسات وهسمى سستودُ بسمسر مسن أستنهسا النهسود

مقسرونسة بمسدامسة مسن تُغُسرِهسا عجبأ ولكنسى بكيست لخصرهما

أقعمة الخصمر والقموام المسويسا فضعيفان يغلبان قريا

> مـــا أنــت إلا بخيــلُ

تحست الحنين لعَيْنسي

لِخُ (١) الحُق: إناء.

الكاشحينا: الأعداء. (Y) E

الغيد: مفرده غيداء: الحسناء ذات العنق المميز. را (۲)

## الباب السادس والأريعون: في الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن والقبيح والقصر والألوان والثياب. . .

فقلتُ با بدرُ هذا حقاً حسالٌ لحنسى

أسائِلهما أيسنَ السوشساحُ وقَدْ سَسرَتْ فقسالست وأومَستْ للسسوار نحلتُسهُ

وقال آخر:

بيسض وسمسر مقلتساه وقسله أقسَى من الحجر الأصَمة فوادَّهُ

وقال آخر :

رخيماتُ المقالِ ما للسَّالَ المقالِ ما السَّالِيُّ المقالِمُ المقا جمَعْتِنَ فخامعةً وخلسوصَ جيدٍ

ومما قيل في المعاصم. قال عمر بن أبي ربيعة:

حسوروا السوجسوة بأذرع ومعساصه حسَـرُوا الأكمـة عـن سـواعــد فضّــةٍ

ومما قيل في احتدال القوام. قال صلاح الدين الصفدي:

تقولُ له الأغصانُ منذ هزَّ عطفَهُ فقسم نحتكم للسروض عنسد نسيمسه

أتـزعَــمُ أن الليـنَ عنـلك مـا نـوى ليقضى على مَنْ مالَ منّا إلى الهوى

معطلعة منه معطَّرةَ النَّشَرِ(١) إلى معصمي لما تَلَقَّلَقَ (٢) في خصري

وأزقُ مــن شكـــوىَ المئيَّـــم خصـــرُهُ

وقسنة بعسد ذلسك واعتسدالا

ورنُسوا بنجـــل للقلـــوب كـــوالــــم(١)

فكأنسا انتصبت متون مسوارم

وقيل: ليس لأحد من شعراء العرب في نعت محاسن النساء من الأوصاف البارعة مع جودة السبك ورقة اللفظ ما لذي الرمة حتى كأنه حضري من أهل المدن لا من أهل الوبر.

19|=|9|=|9|=|9|=|9|=|9|=|9|=|9|=|9|

وقال القاضى مجد الدين بن مكانس:

أقدولُ لحبُّسي قَدمُ ومِسلُ يا معلَّبيي ولا تَلْــهُ عــن شـــى، إذا مــا حكيتهــا

وقال آخر :

ومحكم أعطمافك فاعجب لعادل قلة

كمَيْلَـةِ خـودٍ (٥) غير السكر حالها فقسام كغصسن البسان لينسأ ومسالهسا

> فى تَسُل صبُّ ما خَوَى فى النفس يحكم بالهوى

النشر: الرائحة. (1)

تلقلق: صار فضفاضاً. **(Y)** 

جذالا: مرحات. (٣)

<sup>(1)</sup> كوالم: جوارح.

خود: الفتاة الناعمة الجميلة. (0)

وقال آخر:

ومهفه في عنبي يميلُ ولم يَمِلُ لللهِ لللهِ اللهُ اللهُ

ومما قيل في الساق. قال ذو الرمة:

لم أنسَهُ إذ قسام يكشفُ عسامسداً لا تعجَبُسوا إن قسامَ فيسهِ قيسامتسي وقال آخر:

جساءت بسساق أبيسض أملسسر فسافتَتَنَست فيهسا جميسمُ السورى وقال ابن منقذ:

ومما قيل في مشى النساء. قال بعضهم:

يهززن للمشي اطرافساً مخطّبَة أو كاهتراز رديني تعاولُه

يمثِيلُ مَشْيَ قَطَا البِطَاحِ تَاوُّدا<sup>(٣)</sup> فكلله المُثارة ويسارة

ومما قيل في العناق وطيبه. قال ابن المعتز:

ما أقصر الليل على الراقية كانسي عانقت ريحانة فلو ترانا في قميض العجى

وقال آخر: ومــوشّــح نـــازَغْــتُ فضــلَ وشـــاحِــهِ

يوماً إليَّ فصحتُ من ألم الجوى فأجابَ كيفَ وأنتَ من أهلِ الهوى

مسن سساقِسهِ كساللسولسو البسراق إن القيسامسة يسوم كشسف السساق (١)

كلسولي يبدأو لعشساقهما وقسامت الحسرب على ساقهما

ظَبُّ عَيْ وَلَكَنَّ مِهِ أَنْهِ مِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ وَلَكَنَّ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهُ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي اللَّهُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّا فِي مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّا فِي فَاللَّهُ فَاللّلِي فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي فَاللَّالِ

هـزَّ الشمالِ ضحى عيدان نسريسنِ أيلني الرجالِ فرادَ المثنُّ في اللينِ

قَــبُّ البطــونِ<sup>(ء)</sup> رواجــعُ الأكفـــالبِ<sup>(ه)</sup> يقلَعُــــنَ أجلهـــنَ مــــن أوحــــالبِ

وأهسون السقسم إلسى العسائسية تنفَّسَت فسي ليلهسا البسارد حربتنَّسا فسي جسسية واحسد

وأغرثه من ساعِدي وشاحا

<sup>·</sup> (١) كشف الساق: (والتفت الساق بالساق).

<sup>(</sup>٢) تىسى: تىل.

<sup>(</sup>٣) تَأْوُدا: تمايلُ دلاً.

<sup>(</sup>٤) قبُّ البطون: ببطن كالقبة.

<sup>(</sup>٥) الأكفال: عظيمات الورك.

باتَ الغيورُ يشقُ جللَةَ وجهِهِ وأمالَ أعطافاً على مسلاحا وقال ابن المعدل:

7*0,*—10,—10,—10,—10,—10,—10,—10,

أقسول وجَنْسخُ السلُّجسي مسبسلٌ ونحسن ضجيعسان فسي مسجسلي أيا خلد أن كنت لسى محساً ويسبا ليلسةَ السومسل لا تقصُسري وقال آخر :

وليسل رقيسني الطسرَّتَيُّسن(١١) تظلُّمَستْ لهَــوْنَــا بغــزلانِ الصــريمــةِ تحتَــهُ

وقال ابن المعتز: وكسم منساق لنسا وكسم أتبسل نقسرَ العصسانيــــرِ وهــــيَ خــــائفــــة

وقال ديك الجن:

ومعدولة مهما أسالت إزارها لها القمرُ الساري شقيت وإنها أقسولُ لهما والليسلُ مُسرَح مسدولَ المُ لأنت المنسى يسا زَيْسنَ كسلٌ مليحةٍ

وقال على بن الجهم: سقسى الله ليسلاً ضَنَّسًا بعد فسرقية فبِشَنا جبيعــاً لــو تُسرَاق زجــاجــةً

يا ليسلُ دُمْ لسى لا أريسدُ بسراحساً حسبسي بسه نسوراً وحسسي ريغُسهُ حسبى بمضحكِ إذا استضحكتُ طوقته طوق العناق بساعيد هـــذا هـــو اليـــومُ النعيـــمُ فخلنـــا

ولليسل فسي كسلٌ فسجٌّ يسدُّ فللب مسا ضَنَّنا السجيلُ فسلا تَسنَدُ مسن ليلتسي بسا خسدُ كما ليلة الهجر لا تنفد

كسواكبُ مسن بسدره المتسألسق تميتُ الهَوَى ما بينَ صدر ومرفق

مختلمسات حسلمار مسرتقسب مسنَ النسواطيسر(٢) يسانسعَ السرطسب

فغصين وأئسا فسأهسا فغضيب لتطلعم أحيساناً لسه فيغيسبُ وغصن الهبوى غيض النبات رطيب وأنت الهوى أدعى له فأجيب

وأدنسى فسؤادا مسن فسؤاد معسلب من الخمر فيما بينسا لم تسرّب

حسبى بنوجية معتثبي مصباحنا خمسرا وحسسى خسده تقساحسا مستَغْنياً عن كل نجم الحا وجَعَلْـــتُ كَفَّـــي للثــــامِ وشــَــاحــــا متعسانقيسن فسلا نسريسك بسراحسا

الطرُّتَين: الأطراف.

الناطور: الحارس.

سدوله: منزلٌ أستاره. (٣)

وقال آخر:

ورشفي رضاباً كالرحيق المسلسل(١) ولم أنسَ ضمِّي للحبيب على رضا تَنَقَّـلُ فَلَــدَّاتُ الهَــوَى فــي التنقُّـل ولا قسولَمةُ لسى عنسدَ تقبيسل خَمدُهِ

ومما قيل في السمن. قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ما رأيت سميناً عاقلاً إلا حمد بن الحسن. قال الشاعر:

لكننسى أعشست الشمسر المهازيسلا لا أعشتُ الأبيضَ المنفوخَ من سمن إنى امرؤ أركبُ المهرَ المضمّرَ(٢) في يـوم الـرهـاب، وغيـري يـركـبُ الفيـلا

وما قيل في مدح الألوان والثياب، مدح البياض: قال رسول 4 樂: «البياضُ نصف الحسن»، وكان 彝 أبيض أرهر اللون مشرباً بحمرة. قال الشاعر (٣):

شمسة الأنسوف مسن الطسراز الأول بيض الموجور كريمة أحسابهم ومما قيل في مدح السواد. قيل لبعضهم: ما تقول في السواد؟ قال: النور في السواد. أراد بذلك نور العينين في سوادهما. وقال بعضهم:

قالوا تعشَّقُتها سوداة قلتُ لهم لونُ الغوالي ولونُ المسكِ والعودِ إنى امرؤ ليس شأنُ البيض مرتفعاً عندي ولو خلت النيا من السود

فإنسى بسيط الكف والعرض أزهر لئِنْ كنتَ جمدَ الرأس واللونُ فاحمٌ

ومما قيل في الوجه الحسن:

إذا كنتُ يــومَ الــروع بــالسيــفِ أخطــرُ إن ســوادَ اللــونِ ليــس بضـــاتــري ودخل إبراهيم بن المهدي على المأمون فقال: إنك لنعم الخليفة الأسود، فقال إبراهيم نعم، فتمثل المأمون

إن كنتُ عبداً ففسى حرّةً كرما أو أسود اللونِ إنسى أبياض الخلق ثم قال: يا عمّ أخرجنا من الهزل إلى الجدّ، فأنشد إبراهيم:

ُسم ولا بسالفتسى الأريسبِ(١) الأديسبِ ليسس ينزري السنواد ببالسرجيل الشهد فبيساض الأخسلاق منسك نصيبسي إن يكَــن للســوادِ فيــكَ نصيــبُ

وقال آخر:

وقال الحيقطان:

(١) المسلسل: العذب.

المضمّر: النجيب من الخيل.

الشاعر حسان بن ثابت يمتدح الغساسة.

الأريب: العاقل اللّيب.

# الباب السادس والأربعون: في الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن والقبيح والقصر والألوان والثباب. .

لامَ العبواذلُ في سبوادة فساحمة كسأنها في سبوادِ القلبِ تمثمالُ وهمامَ في الخالِ أقبوامٌ وما علموا أنسي أهيم بشخص كلُّمه خسالُ

وقيل للمدني: كيف رغبتم في السواد؟ فقال: لو وجدنا بيضاء لسوّدناها.

وقال آخر:

يكسونُ الخسالُ في خسدٌ قبيسع فيكسُسوه المسلاحسةُ والجَمَسالا فكيسف يسلامُ ذو عشستي على مَسنُ يسراها كلَّها في الخسدَ خسالا وقال آخو:

فاستَحْسَنوا الخالَ في خدَّ فقلتُ لهم وكان أبو حاتم المدنى ينشد:

ومسن يسك معجبتاً ببتسات كسسرى

فانسي معجّب بنسات حام(١)

إنبي عثقبت ملحباً كلُّمه خمالُ

وتفاخرت حبشية ورومية، فقالت الرومية: أنا حبة كافور، وأنت عدل فحم. فقالت الحبشية: أنا حبة مسك، وأنت عدل ملح. وقد قال الشاعر:

أحِــبُ لحبّهـا الــودانَ حَــي

أَشْبَهَ ـــكِ المـــكُ وأَشْبَهُ ـِـــهِ لا شَــكُ إذ لـــوتُكمــا واحـــدُ ومما قيل في الصفرة. قال الشاعر:

أصفراء كان الهجارُ مناكِ مازاحاً كان نساء الحارِّ منا دمستِ فهنم

وقال آخر: قىالىوا بى صفرة شانىت محماسِنَهُ عينَاهُ مطلوبَةٌ فى شأر مَنْ قتلت

لها درهم للدهن في كل جمعة

ولــولا نــوالُ مِــن يــزيــد بــن مــزيـــدٍ

أخِبُ لحبَّها سودَ الكلابِ

قسائمة في لسونه فساعسدَه إنكمسا مسن طينسة واحسدَه

لسالسي كسانَ السودُّ منسكِ مساحًا قساحاً فلما غِبْستِ صِرْنَ مسلاحًا

فقلتُ ما ذاكَ من عيبٍ بــه نــزلا فلســت تلقـــاه إلا خـــاثفـــاً وجـــلا

ومما قيل في طول اللحية. قيل: إن اللحية الطويلة عش البراغيث. ونظر يزيد الشيباني إلى رجل ذي لحية عظيمة تلتف على صدره وإذا هو خاضب<sup>(٢)</sup>. فقال له: يا هذا إنك من لحيتك في مؤنة فقال أجل ولذلك أقول:

وآخـــــــرُ للحنَّــــاء يتـــــدبــــانِ الأصبَـعَ فـي حـافًـاتِهَـا الحنــانِ (٣)

<sup>(</sup>١) بنات حام: أي الزنوج.

<sup>(</sup>٢) خاضب: يضع الحنّاء.

<sup>(</sup>٣) الحمنان: القرادات.

وقال إسحاق بن خلف في قصير طويل اللحية. ماشينت داود فاستضحكت من عجب

ماسيت داود فاستصححت من عجب من عجب

وقال ابن المقفع:

تسأمَّلْــتُ أســوانَ العــراقِ فلــم أجِــدْ

جلوساً عليها ينفضُون لحاءَهم

دكاكينَهُم إلا عليها المواليا كما نفضَتْ عجفُ البغالِ المخاليا<sup>(١)</sup>

كسأنسه والسد بمسي بمسولسود

يُظ أَ داودُ فيها غيرَ موجودِ

رج ومما جاء في عظم الخلقة والطول والقصر. قيل: خرب القهندر<sup>(٢)</sup> فبرزت منه جماجم أموات فتصدعت مجمعة فانتثرت أسنانها، فوزن السن منها فكان وزنها أربعة أرطال، فأتي بها إلى ابن المبارك فجعل يقلبها ويتعجب من عظمها ثم قال:

إذا مـــا تــــذگــــرْتُ أجـــــامَهُـــم تصـــاغَـــرَتِ النفــــسُ حتـــى تهــــونَ

وأراد ملك الروم أن يباهي أهل الشام فبعث إلى معاوية رجلين أخدهما طويل، والثاني قصير شديد القوّة، فدعا للطويل بقيس بن سعد بن عبادة فنزع قيس سراويله ورمى بها إليه فلبسها الطويل فبلغت ثدييه فلاموا قيساً على نزع السراويل فقال:

سراويك قيس والوفود شهود سراويك عاد أحرزَ أنها تمُود ومساد ومساد ومساد ومساد الناس إلا سيسد ومساد الناس الله الله اللهادة ومسادة الناس اللهادة ومسادة واللهادة ومسادة واللهادة وا

ثم دعا معاوية للرجل الشديد في قوّته بمحمد بن الحنفية فخيره بين أن يقعد فيقيمه، أو يقوم فيقعده فغلبه في الحالتين وانصرفا مغلوبين. وقيل: كان سلمة بن مرّة الناموسي أسر أمرا القيس بن النعمان اللخمي الملك، وكان الناموسي قصيراً مقتحماً، واللخمي طويلاً جسيماً، فقالت بنت امرىء القيس: يا هذا القصير أطلق أبي، فسمعها سلمة بن مرة فقال:

لقد زعمَتْ بنتُ امرىء القَيْسِ أنني وربٌ طويل قد نَوَعْتُ سلاحَـهُ

قصيــرٌ وقــد أعيّــا أبــاهــا قصيــرُهــا وعَــازَقَتُــهُ والخيــلُ تــدمَــى نحــورهــا

وقالوا: عظم اللحية يدل على البله، وعرضها على قلة العقل، وصغرها على لطف الحركة، وإذا وقع الحاجب على العين دل على السحد، والعين المتوسطة في حجمها تدل على الفظنة وحسن الخلق والمروءة، والتي يطول يُ تحديقها تدل على الحمق. والتي تكسر طرفها تدل على خفة وطيش، والشعر على الأذن يدل على جودة السمع، والأذن الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهذيان.

ومما قيل في القبح واللمامة: أراد رجل أن يكتب كتاباً لبعض أصحابه فلم يجد من يرسله معه إلا رجلاً

(١) المخاليا: ينفضونها من الغبار.

ج (٢) القهندر: موضع.

وخش الصورة<sup>(۱)</sup> 'بشع المنظر فلم يقدر على تحليته لفرط دمامته، فكتب إلى صاحبه يقول: يأتيك بهذا الكتاب آية من آيات الله تعالى وقدره، فدعه يذهب إلى نار الله وسقره.

ومرّ أبو الأسود الدؤلي بمجلس لبني بشير، فقال بعض فتيانهم: كأن وجهه عجوز راحت إلى أهلها بطلاقها. وقال الجاحظ: ما أخجلني قط إلا امرأة مرّت بي إلى صائغ فقالت له: اعمل مثل هذا، فبقيت مبهوتاً، ثم سألت الصائغ، فقال: هذه امرأة أرادت أن أعمل لها صورة شيطان، فقلت: لا أدري كيف أصوّره، فأتت بك إليّ لأصوّره على صورتك. وفي الجاحظ يقول الشاعر:

لو يُمسَخُ الخنزيرُ مسخاً ثانياً رجلٌ ينوبُ عن الجحيم بوجهِهِ وَلَــو أَنْ مــرآةً جَلَــت تمثـالَــهُ

ما كانَ إلا دونَ قُبْسِحِ الجاحظِ وهو القَلْى في عينِ كلَّ ملاحظِ ورآه كسانَ له كاعظهم واعسظِ

وقال الأصمعي: رأيت بدوية من أحسن الناس وجهاً ولها زوج قبيح. فقلت: يا هذه أترضين أن تكوني تحت هذا؟ فقالت: يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي، أفلا أرضى بما رضي الله به. وحج مخنث فرأى رجلاً قبيح الوجه يستغفر، فقال: يا حبيبي ما أراك أن تبخل بهذا الوجه على جهنم. وقال بعضهم لرجل: طلع لي دمل في أقبح المواضع فقال له: كذبت هذا وجهك ليس فيه شيء. وخرج رجل قبيح الوجه إلى المتجر فدخل اليمن فلم ير فيها أحسن منه وجهاً فقال:

وخطب رجل عظيم الأنف امرأة فقال لها: قد عرفت أني رجل كريم المعاشرة محتمل المكاره، فقالت: لا شك في احتمالك المكاره مَمّ حَمْلك هذا الأنف أربعين سنة. وقال الشاعر في رجل كبير الأنف:

لسكَ وجسةً فيسه قطعسةً أنسفي وهسو كسالبقسرُ فسي المثسالِ ولكسن . .

لـــك أنـــفّ ذو أنـــوفو أنــت فــي القُــنْس تصلّبي

ومما جاء في الثقلاء: قال مطبع بن أياس:
قــــل لعبـــاس أخبـــا
أنــت فــي العبــف سمــوم (٢)
أنــت فــي الأرض ثقيــل

أنفَّــــتُ منــــهُ الأنــــوثُ وهـــوُ فـــي البيـــتِ يطـــوثُ

يـــا تقيـــلَ التقـــلاءِ رجليـــدُ فــي الشــاء وثقيــلٌ فــي السمـاء

<sup>(</sup>١) وخش الصورة: أي سيء الهيئة والمنظر.

<sup>(</sup>٢) سموم: رياح حارة مرملة.

ومما جاء في الملابس وألوانها والعمائم ونحوها، قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنعِمةِ رَبُّكُ فَحَدُثُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُلُوا زَيْتَكُم عند كُلُّ مسجد ﴾ (٢) وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله يحبّ أَن يرى أَثر بعمته على عبده وقال ﷺ: ﴿ وَقَال ﷺ: ﴿ وَقَال ﷺ: وَقَال ﷺ: وَقَال ﷺ: وَعَلَمْ مَعْدُ وَعَلَيْهِم عمائم صفر قد أَرخوها. وبعث رسول الله ﷺ عبد الرحمٰن بر عو إلى دومة الجندل فتخلف عن الجيش وأتى إلى رسول الله ﷺ وعليه عمامة سوداء في خز فنقضها رسول الله بي وعممه يده وأسدلها بين كتفيه قدر شبر وقال: هكذا اعتم يا ابن عوف. وبعث ملك الروم إلى النبي ﷺ جبة دياج فلبسها ثم كساها عثمان. وكان سعيد بن المسبب يلبس الحلة بألف درهم، ويدخل المسجد. فقيل له في ذلك فقال: إني أجالس ربي. وقيل: المروءة الظاهرة، الثياب الطاهرة. وقيل: ألبس البياض والسواد فإن الدهر هكذا بيض ونهار وسواد وليل.

ومما قيل في لبس السواد قول أبي قيس:

رأيتكِ في السوادِ فقلتُ بدراً والقيت السوادَ فقلتُ شمسسٌ

بسدا في ظلمية الليسل البهيسم محست بشعساعها ضيوة النجسوم

وقدم تاجر إلى المدينة يحمل من خُمُر<sup>(٣)</sup> العراق فباع الجميع منها إلا السود، فشكا إلى الدارمي ذلك، وكان الدارمي قد نسك وتعبد فعمل بيتين وأمر مَنْ يغني بهما في المدينة، وهما هذان البيتان:

قسلُ للمليحةِ فسي الخمسارِ الأسسودَ قسلُ للمليحةِ إزارَهُ قسسد كسسانَ شمَّسرَ للمسسلاةِ إزارَهُ

مساذا فَعَلْستِ بسزاهسدِ متعبَّسدِ

قال: فشاع الخبر في المدينة أن الدارمي رجع عن زهده وتعشق صاحبة الخمار الأسود فلم يبق في المدينة مليحة إلا واشترت لها خماراً أسود، فلما أنفد التاجر ما كان معه رجع الدرامي إلى تعبده وعمد إلى ثياب نسكه فلبسها. وقال آخر في لابسة الأحمر:

وشمــــــــــر مـــن قضيـــــــــر فــــي كئيـــــــر سقَّتَــــــي ريقَهـــا صــــرفـــاً وحَيَّــــث

وقال آخر في لابسة ثوب خمري:

وقال الصنوبري في لابسة أخضر:

في ثـوبهـا الخمـريُّ قـد أقبَلَــنُ فمِلْــتُ سكــرا حيــن أبصَــرتُهُــا

برجتَيَهَا فهاجَتْ جللُ ناري

تبائث في لباس جلساري(١)

يِّ (۱) سورة: الضحى، الآية: ۱۱.

(٢) سورة: الأعراف، الآية: ٣١.

(٣) جمع خمار: غطاء الوجة.

(٤) الجُلَّنار: زهر الرمان.

(٥) من الخمر: أي من اللون الخمري.

تبرى الشميس مين حينها مستعبارة كمب ستبر السورق الجلنسارة فسأبدت جدواساً لطيف العبارة فنحسنُ نستيب شقَّ المرارَة

وجارية أدبتها الشطاره بسدت فسى قميسص لهسا أخضر فقلتُ لها ما اسمُ هنذا اللباس شقَقَنَا مسرااسر قسوم بسه

وقال حكيم لابنه: إياك أن تلبس ما يديم الملاً(١) نظره إليك به، واعلم أن الوشي لا يلبسه إلا الأحمق أو ملك، وعليك بالبياض. وقيل: لباس البخلاء الاستبرق لطول بقائه، ولباس المترفين السندس لقلة بقائه، ولباس المقتصدين الديباج لتوسط بقائه. وقال بعض الأمراء لحاجبه: أدخل علىّ عاقلًا، فأتاه برجِل، فقال: بم عرفت عقله؟ فقال: رأيته يلبس الكتان في الصيف، والقطن في الشتاء، والملبوس في الحرّ، والجديد في البرد.

وقيل: كان لأبرويز عمامة طولها خمسون ذراعاً إذا اتسخت ألقاها في النار فيحترق الوسخ ولا تحترق، وكان له رداء حسن يتلوّن كل ساعة، وسراويل مجوهرة وتكة من أنابيب الزمرد. وقيل: الأقبية(٢) لباس الفرس، والقراطق(٣) لباس الهند، والأزر<sup>(1)</sup> لباس العرب. وسئل بعض العرب عن الثياب فقال: الصفر أشكل، والحمر أجمل، والخضر أقبل، والسود أهول، والبيض أفضل. وقال أفلاطون: الصبغ الشقائقي والروائح الزعفرانية تسكن الغضب، والصبغ الياقوتي والروائح الوردية تحرك السرور، وإذا قرب اللون الأحمر إلى اللون الأصفر تحركت القوّة العشقية، وإذا مزجت الحمرة بالصفرة تحركت القوة الغريزية، وإذا مزجت التفاحية بالحمرة تحرّكت الطبائع كلها. وكان مصعب بن الزبير يقول: لكل شيء راحة، وراحة البيت كنسه، وراحة الثوب طيه. وقال بعض الأعراب: رأيت بالبصرة بروداً كأنها نسجت بأنواع الربيع. ودخل بعض العذريين على معاوية وعليه عباءة فازدراه، فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها.

ومما قبل فيمن رذل لبسه وهرف نفسه. قال الأصمعي: رأيت إعرابياً فاستنشدته أبياتاً، وروى أخباراً فتعجبت من جماله، وسوء حاله فسكت سكتةً ثم قال:

> ت مسركنسي حسرك الأديسم حتَ أخساكَ فني طمرٍ (٥) عديم ثِ(٦) فسإنهسنّ على كسريسِم

بفلس لكان الفلس منهس أكشرا

أخسي إنَّ الحسادسا لا تنكـــــرَنْ أنْ قـــــد رأيــ إن كسانَ أنسوابسي رئسا

على ثيباب لسو تقباسُ جميعُهما

قال بعضهم: وقيل للشافعي رحمه الله تعالى:

الأقبية: ج. قباء، لباس طويل مفتوح الوسط. (٢)

> القراطق: ج. قرطق، من الأردية. (7)

الأزر: ج. مئزر.  $(\xi)$ 

طمر: لباس بالو. (0)

رثاث: باليات. (7)

الملأ: الناس المجتمعون. (1)

وفية نف نفس لو يقساس ببعضها وما ضرَّ نصلُ السيفِ إخلاق غميه

ودخل بعضهم على الرشيد فازدراه فأنشده: (٢)

ترى الرجل الخفيف فتزدريه ويعجبُ فَ الطريدُ فتبتليده لقد عَظُمَ البعيثُ بغيس لبُّ يمسر أنه المبسئ بعيسر وجب وتضربه الوليدة بالهراوي فان أك في شراركُم قليلاً

وقسى النسواب اسك همسور فيخلف طنك الرجل الطرير (٣) فلم يستغنن بالعظم البعير ويحبسه على الخسف الجبريسرُ فسلا عسارٌ عليسه ولا نكيسرٌ فانسى فسى خيسارگُ مُ كثيسرُ

نفوسُ الورى كانت أجَالٌ وأكبرا

إذا كان عضياً ١١ حيث وجَهْنَـهُ برى

ويقال: كُلُّ ما تشتهيه نفسك، والبس ما تشتهيه الناس. وقد نظمه من قال:

إن العيــونَ رَمتُــكَ إذ فــاجــأتهــا أما الطعامُ فكُـلُ لنفسِكَ ما اشتَهَـتْ

وعليك من مهن الثيباب لبناس واجعَالُ لِسَاسَاكُ مِنَا الشَّقَاسُ النَّاسُ

وفي هذا القدر كفاية والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضاً: حاداً قاطعاً.

هله الأبيات لكثير عزة في حضرة عبد الملك لا الرشيد كما وهم المؤلف.

الطرير: الشاب خط شاربه. **(T)** 

# الباب السابع والأربعون: في التختم والحليّ والمصوغ والطيب والتطيب وما أشبه ذلك

وما جاء في التختم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يتختم في يمينه، وقبض عليه الصلاة والسلام والخاتم في يمينه. قال بعضٌ مَنْ مدحه عليه الصلاة والسلام:

كَ فُ السرسالةِ ليسنَ يخفى حسنُها وتمامٌ حسنِ الكفِّ لبسسُ الخماتيم

وذكر السلامي: أن رسول الله يَشِخ كان يتختم في يمينه والخلفاء بعده. فنقله معاوية رضي الله تعالى عنه إلى اليسار، وأخذ الأموية بذلك، ثم نقله السفاح إلى اليمين فبقي إلى أيام الرشيد رضي الله تعالى عنه، فنقله إلى اليسار وأخذ الناس بذلك. وعن عليّ رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: «تختموا بخواتيم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غمّ ما دام عليه ذلك». وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنه اشترى فص خاتم بألف دينار فكتب إليه: عزمت عليك إلا ما بعت خاتمك بألف دينار وجعلتها في بطن جائع واستعمل خاتماً من ورق (١) وانقُشُ عليه: «رحم الله امرأ عرف نفسه» وكان خاتم عليّ رضي الله عنه ورق، ونقشُهُ «نعم القادر» وكان لأبي نواس خاتمان؛ أحدهما عقيق مربع وعليه مكتوب:

#### تعاظمني ذنبي فلما فرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما

والآخر حديد صيني وعليه: «أشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً»، وأوصى عند موته أن يغسل الفصّ ويجعل في فمه. قال جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه: ما افتقرت يد تختمت بخاتم فيروزج، وقيل: الخواتم أربعة: الياقوت للمطش، والفيروزج للمال، والعقيق للسنة، والحديد الصيني للحرز<sup>(٢)</sup>، وقيل: للخوف، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ذكر ما جاء في الحليّ: قبل إنّ قرطَيْ مارية بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية كان فيهما درتان كبيض الحمام لم ير مثلهما ولم يدر قيمتهما. وقال محمد: بعثني يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء يخرج طرفاها من كفي. كانت للراثقة جارية خالد بن عبد الله القسري اشترتها بثلاثة وسبعين ألف دينار، وحبة لؤلؤ أعظم ما يكون من الحبّ فدخلت عليه بهما فقال: اكتب معك بوزنهما، فقلت: يا أمير المؤمنين هما أعظم من أن يكتب بوزنهما فقال: صدقت. وبعث معاوية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها طوقاً من ذهب فيه جوهرة قوّمت بمائة ألف دينار فقسمته بين أزواج النبي على حكان ملك العرب كلما مرّت عليه سنة من سني ملكه زيدت في تاجه خرزة. وكان يقال لها خرزات

<sup>(</sup>۱) ورق فضة.

<sup>(</sup>٢) للحرز الرقبة

ذكر ما جاء في الطيب والتطيب. قال رسول الله ﷺ: •أطيب الطيب المسك، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر وإلى بيص<sup>(۱)</sup> الطيب في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم. وعن سهل بن سعد يرفعه: •إنَّ في الجنة لمرعى من مسك مثل مراعي دوابكم هذه،. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل علينا رسول الله ﷺ فنام عندنا فعرق، فجاءت أمي يقارورة فجعلت تسلتُ العرق فيها فاستيقظ وقال: •يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت تاجراً ما اخترت على العطر، إن فاتني ربحه لم يفتني ربحه. وناول المتوكل فتى فأرة (١) المسك فقال:

لتن كنانَ هذا طيبَنَا وهنو طيبٌ لقند طيبتُ من يندَيْكَ الأناملُ

وأهدى عبد الله بن جعفر لمعاوية قارورة من الغالية (٣)، فسأله: كم أنفق عليها؟ فذكر مالاً جزيلاً، فقال: هذه غالية فسميت بذلك، وشمها مالك بن سليمان بن خارجة من أخته هند بنت أسماء، فقال: علميني كيف تصنعين طيبك؟ فقالت: والله إني ما تعلمته إلا من شعرك طيبك؟ فقالت: والله إني ما تعلمته إلا من شعرك حيث تقول:

أطيسبُ الطيسبِ عسرفُ أم أبسان فسأرُ مسكِ بعنبسي مسحسوق

قال أبو قلابة: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه مرّ، من طيب ريحه. وعن الحسن بن زيد الهاشمي عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطلي جسده فإذا حرّ في الطريق قال النّاس: أمرّ ابن عباس أم مرّ المسك؟ وعنه عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين أحرم والغالية على صدغيه كأنها لزقة. وقال أبو الضحى: رأيت على رأس الزبير من المسك ما لو كان لي لكان رأس مالي. وقيل: لما بنى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بفاطمة بنت عبد الملك أسرج في مسارجه تلك الليلة بالغالية. وقال الشعبي: الرائحة الطيبة تزيذ في العقل. وقال علي كرّم الله تعالى وجهه: تشمموا النرجس ولو في العام مرّة فإنّ في قلب الإنسان حالة لا يزيلها إلا النرجس. وكان الشعبي يقول: إذا أورد الورد صدر البرد، وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستحبون إذا قاموا من الليل أن يمسوا لحاهم الطيب. وكان من اختلف في طرقات المدينة وجد عرفاً طيباً. قيل: ولذلك سميت طيبة، وأقول: والله ما طابت إلا بالطيب الطاهر، صلى الله عليه وسلم وما أحسن ما قيل:

إذا لـم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيب

وقيل: وإن فأرة المسك دويبة شبيهة بالخشف (٤) تصاد لسرتها فإذا صادها الصياد عصب السرّة بعصابة شديدة فيجتمع فيها دمها ثم يذبحها، ثم يأخذ السرّة فيدفنها في الشعير حتى يستحيل الدم المجتمع فيها مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام نتناً. وقد يوجد جرذان سود يقال لها فأرات المسك ليس عندها إلا رائحة لازمة لها. وحكي أن العنبر يأتي

<sup>(</sup>١) يص: لمع.

<sup>(</sup>٢) فأرة المسك: نافجته.

<sup>(</sup>٣) الغالبة: طيبٌ معروف.

<sup>(</sup>٤) بالخثف: ولد الظبي.

على طفاوة الماء لا يدري أحد معدنه فلا يأكله شيء إلا مات. ولا ينقره طائر إلا بقي منقاره فيه، ولا يقع عليه حيوان الا نصلت أظفاره فيه، والتجار والعطارون ربما وجدوا أظفاراً فيه. وقال الزمخشري عفا الله عنه: سمعت ناساً من أهل مكة يقولون: هو من زبد بحر سرنديب، وأجود العنبر الأشهب، ثم الأزرق وأدونه الأسود. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء نثره البحر. وأما العود فأجوده المندلي، وهو منسوب إلى مندل قرية من قرى الهند، وأجوده أصلبه، وامتحان رطبه أن تطبع فيه نقش الخاتم فإن انطبع فرطب وإلا فلا، ومن خصائصه أن رائحته تطبع في الثوب أسبوعاً فلا يقمل ما دامت فيه. وأما الكافور فهو ماء شجر بجزيرة الكافور. يحزونه بالحديد فإذا خرج ظاهراً وضربه الهواء انعقد كالصموغ الجامدة على الأشجار. وأما الند فمصنوع وهو العود المستقطر والعنبر واللبان.

لو كنتُ أحملُ جمراً حين زرتُكُمُ له ينكر الكلب أني صاحبُ الدارِ لكن أتيتُ وريعُ المسكِ يقدُمني والعنبرُ النددُ مثبوبٌ على النارِ

وكانت ملوك الفرس تأمر برفع الطيب أيام الورد. وكان المتوكل يلبس أيام الورد الثياب الموردة ويفرش الورد في مجلسه، ويطيب جميع آلاته بالورد. وقال الحسن بن سهل: أمهات الرياحين تقوى بأمهات الطيب، فالنرجس يقوى بالورد، والورد يقوى بالمسك، والبنفسج يقوى بالعنبر والريحان يقوى بالكافور، والنسرين يقوى بالعود. وقال جالينوس: المسك يقوّي القلب، والعنبر يقوّي اللماغ، والكافور يقوّي الرئة، والعود يقوّي المعلة، والغالية تحل الزكام، وألصند يحل الأورام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي على قال: «لا تردُّوا الطيبَ فإنه طيبُ الربح خفيفُ المحمل».

تبخر بعض الأمراء وعنده أعرابي فغرطت من الأمير ربح خفيفة فأراد أن يعلم هل فطن بها الأعرابيّ أم لا، فقال ما أطيب هذا المثلث، قال نعم ولكنك ربعتها. وقال الأحنف. : إن شمَّ رائحة المسك يحيي القلب. وقال سلمة لابن عباس وعنده جعفر بن سليمان: ما شمت أنفي من ربح مسك شممته من الناس إلا ربح كفك أطيب. فأمر له بألف دينار ومائة مثقال مسك ومائة مثقال عنير.

والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الثامن والأربعون: في الشباب والشيب والصحة والعافية وأخبار المعمرين وما أشبه ذلك وفيه فصول

## الفصل الأول: في الشباب وفضله

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً، ولا أوتي العلمَ عالمٌ إلا شاباً ثم تلا هذه الآية: ﴿قالوا سمعنا فتّى يذكرهم يُقال له إبراهيم﴾(١) وقد أخبر الله تعالى به، ثم أتى يحيى بن زكريا الحكمة، قال تعالى: ﴿وَالله تعالى: ﴿وَالله تعالى: ﴿وَالله تعالى: ﴿وَالله عَلَي الْكَهْفِ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّهُم فَتِهٌ آمنوا بربّهم﴾(١) وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسى لَفَتَاهُ﴾(٥) وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قبض رسول الله ﷺ وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء، وقد قدّم رسول الله ﷺ أسامة بن زيد على جميع الأنصار وكبار المهاجرين على حداثة سنه، وعتاب بن أسيد ولاه مكة وبها أكابر قريش، وعبد الله بن عباس على جلالة قدره وحفظه من العلم. وقال بعض البلغاء: الشباب باكورة الحياة، وأطيب العيش أوائله، كما أن أطيب الثمار بواكيرها، والشباب أبلغ الشفعاء عند النساء، وأكثر الوسائل لقلوبهن، ولذلك قال الشاعر:

أحلى الرجالِ مع النساءِ مواقعا مَن كان أشبههم بهسنّ خدودا

وما بَكَتِ العربُ على شيء ما بكت على الشباب، ولو لم يكن هذا الشباب حميداً، وزمانه حبيباً، لوسامة صورته، وبهجة منظره، وجمال خلقته، واعتدال قامته، ولما جاور الله في جنات خلده شاب كما قال رسول الله ﷺ: «جردا مردا أبناء ثلاثين» وقد جاء في ذلك أشياء كثيرة ليس هذا موضع بسطها.

## الفصل الثاني: في الشيب وفضله

أوّل من شاب سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفي الخبر: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ الشيب نوري وأنا

<sup>(</sup>١) سورة: الأنبياء، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة: مريم، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة: الكهف، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة: الكهف، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة: الكهف، الآية: ٦٠.

استحي أن أحرقه بناري؟. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جاء رجلان إلى النبي على شبخ وشاب، فتكلم الشاب قبل أن يتكلم الشيخ فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. وبهذه الرواية: «من وقر كبيراً لكبر سنه، آمنه الله من فزع يوم القيامة». وعن أنس رضي الله تعالى عنه، عن النبي في أنه قال: «يقول الله نعالى وعزني وجلالي وفاقة حنقي إلي، إني لأستحي من عبدي وأمني يشيبان في الإسلام أن أعنبهماه ثم بكى فقيل له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال. «أبكي ممن يستحي الله منه، وهو لا يستحي من الله». وقال: «من بلغ ثمانين من هذه الأمة حرّمه الله على النار؟ وقال: «إذا بلغ المؤمن ثمانين سنة فإنه أسير الله في الأرض تكتب له الحسنات وتمحى عنه السيئات، وقبل: كان الرجل فيمن كان قبلكم لا يحتلم (۱) حتى يبلغ ثمانين سنة. وقال ابن وهب: إنَّ أصغر من مات من ولد آدم ابن ماثني النج، ، فبكته الإنس والجن لحداثة سنه. وقال النخمي: كان يقال إذا بلغ الرجل أربعين سنة على خلق لم يتغير عنه عني يموت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه همن أتى عليه أربعون سنة، ثم لم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار؟. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال ملك الموت لنوح عليه الصلاة والسلام: يا أطول النبين عمراً كيف وجلت الدنيا ولذّتها؟ قال: كرجل دخل في بيت له بابان فقام وسط البيت ساعة ثم خرج من الباب الثاني. ويقال: أطع أكبر منك ولو بليلة. وقال عبد العزيز بن مروان من لم يتعظ بثلاث لم ينته بشيء: الإسلام والقرآن والشيب. قال الشاعر:

يسا عسامسرَ السدنيسا علسى شيسه فيسك مسا عسندُ مَسنْ يعمسرُ بنيسائسهُ وعمس وقال الشعبى: الشيب علة لا يعاد منها، ومصيبة لا يعزى عليها.

فيك أعساجيبُ لمسن يعجبُ وعمسسرَّهُ منهسسدمٌ يخسسربُ

وقال الفرزدق:

وعليك من عظم المثيب عذارُ ليسلٌ يصيح بمسارضُيْب نهسارُ

ويقسول كيسف يميسلُ مثلُسك للظّبا(٢) والشيسبُ يتقسَّصُ في الشبسابِ كسائسةُ وقال أبو دلف في بياض اللحية:

لها بغضةً في مضمر القلب ثبابتًـهُ تَعَمَّضُتُ سِواها وهي تضحكُ نبابتَـهُ

وتكَـــوَّنَيِـــي هــــمُّ لبيضـــاءَ نـــابتَــهُ ومــن عجــــي أنــي إذا رمـــتُ قَعَّهـــا وقال أيضاً:

بمبلسغ شيبهسن مسن السرجسال

أرى شيسب السرجسال مسن الغسوانسي وقال ابن المعتز:

والشيب يغمرزُهما بسأنُ لا تفعلمي

فظللت أطلب وَصْلَها بتللل

قيل: صاح شاب بشيخ أحلب: بكَم ابتَعْتَ هلما القوس ياعماه؟ فقال: يا بني إني أغطِيتُهَا بغير ثمن. ومرّ رجلٌ أ

<sup>(</sup>١) يحلنم: يصير حليماً.

<sup>(</sup>٢) للظُّبا: للغزلان.

رَحُ الشمط بامرأة عجيبة في الجمال فقال: يا هذه إن كان لك زوج فبارك الله لك فيه، وإلا فأعلمينا. فقانت: كأنك تخطبني. قال: نعم، فقالت: إنَّ في عيباً، قال: وما هو؟ قالت: شيب في رأسي، فثني عنان دابته. فقالت: على يِّحُ رسلك فلا والله ما بلغت عشرين سنة، ولا رأيتُ في رأسي شعرة بيضاء ولكنني أحببت أن أعلمك أني أكره منك مثل ما تكره مني، فأنشد ويقال إنه لابن المعتز:

رأيسنَ الغَسوانسي الشيسبَ لاح بمفسرقسي

سألتها قبلة يومأ وقد نظرت فسأعسرضت وتسوأست وهسى قسائلسة ما كان لى فى بياض الشيب من أرب وقال آخر:

قَالَتْ: أرى مسكة الشعرِ البهيم غدَّتْ فقلتُ: طيب بطيب والتنقُّلُ فسي قالت: صدَّقت وما أنكرت ذاك بذا وقال آخر:

قالت: أراك خضيت الشيب قلت لها فقهقَهَتْ ثمم قمالت ممن تعجُّبهما وقال ابن نباتة:

تبشم الشيب بسوجم الفتسى وكيسف لا يبكسى علسى نفيسيه وقال ابن المعتز:

فما أقبع التفسريط فسى زمس الصب وكان المأمون يتمثّل بقول الشاعر:

رأتْ وَضَحالًا) في الرأسِ مني فَرَاعَها تفاريت شيب في السواد لوامع ويقال في الرجل إذا شاب: ليله عسمس وصُّبُحُهُ تنفس:

إذا نسازع الشيسبُ الشبابَ فسأصلت

فأغرضن عنى بالخدود النواضر

شيبسى وقسد كنستُ ذا مسالٍ وذا نعسم لا والسذي أوجد الأشيساء مسن عسدم أفسي الحيماة يكمونُ القطـنُ حشــوَ فمــيَ

كافورة قد أحالتها يد الزمن معسادنِ الطيب أمسرٌ غيسرٌ ممتهسن ألمسك للشمّ، والكافور للكفن

ستَسرْتُـهُ عنه لِي السَّمْعي ويها بَعَسري تكاثَّرَ الغشُّ حتى صارَ في الشُّعـرِ

يسوجب سبع السلميع من جفنيه مَسنْ ضَحِسكَ الشيسبُ علسى ذقنيه

فكيف به والشيب في الرأس شامل أ

فسريقسان مبيضل بسه وبهيسم فيا حُسَن ليل لاح فيه نجومُ

بسيفيهما فسالشيب لاشك غسالب

وضحاً: أبيضَ.

وقال آخر:

## الباب الثامن والأريمون: في الشباب والصحة والعافية وأخبار المعمرين وما أشبه ذلك

ألا إنَّ شَيْبَ العبِدِ مِن نَقْرَةِ القف وشَيْبُ كرام الناسِ شيبُ المفارقِ

وقال العتبي:

قَالَتْ عَهِـ نُتُكَ مجنوناً فقلتُ لها

وقال على بن ربيع:

كبرت ودقً العظم مِنسي وعقّنسي وأصبحت أعشى أخبط الأرض بالعصا وقال آخر (٢):

عسريستُ من الشبناب وكنستُ غُصْناً ونُحْتُ على الشبابِ بـــــــمـــع عينـــي فيـــا ليـــتَ الشبـــابُ يعـــود يـَـــومــــأ

وقال ابن النقيب:

وقال الجاحظ:

وكسم كسان مسن عيسن علسي وحسافسط فلمسا بسدا شيبسي اطمسأتست قلسوبهستم

شيئان لو بكت السلماء عليهما لهم يبلغها المعشار من حقيهما

أتـــرجُـــو أن تكـــونَ وأنـــت شيـــخُ لقد كالمبتك نفشك لباس ثاوب

إن الشباب جنون بروه الكبر

بنسيٌّ وزالَتْ عن فسراشسي العقبائدُ يقـــودُنـــي بيـــنَ البيـــوتِ الـــولائــــدُ<sup>(١)</sup>

كما يُعْرَى من السورق القضيبُ فمسا تفسع البكساء ولا النحيسب فاخسره بما فعل المسب

وكسم كسان مسن واش لهسا ورقيسب ولسم يحفظ ونسي واكتفوا بمشيبي

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما شبهت الشباب إلا كشيء كان في كمي فسقط. قال الشاعر: عينساك حتسى يسؤننا بسلمساب فَقُـــدُ الشبـــاب وفـــرقَـــةُ الأحبـــاب

كما قد كنت في زمن الثباب دريس (٢) كالجديد من الثياب

ومما جاء في الخضاب: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالخضاب فإنه أهيبُ لعدوّكم وأعجب لنسائكم». وعن أبي عامر الأنصاري رضي الله عنه: رأيت أبا بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه يغير بالحناء والكتم، وقيل: خضاب الحناء يصفى البصر، ويذهب بالصداع، ويزيد في الباه (٤):

تسبود أعسلاهما وتسأبسي أصبولهما وليسس إلسى رد الشبساب سبيسل

وقيل: وفد عبد المطلب بن هاشم على سيف بن ذي يزن، فقال له: لو خضبت شعرك! فلما رجع إلى مكة اختضب، فقالت امرأته نبيلة: ما أحسن هذا لو دام، فقال:

الولائد: أصبح قليل النظر يحتاج معيناً.

هو أبو العتاهية. **(Y)** 

دريس: قليم. **(T)** 

الباه: القدرة الجنسية. (1)

وَكَمَانَ بَمَدِيكُ مَـن خَلِيـلِ قَـدِ انصرم ولا بَــدُ مــن مــوتِ نبيلــةَ أو هــرم

السني فسي كسلٌ ثسالشة يعسودُ السني الشائد المساد، المساد، المسائد الم

إذا سامُّت ك لحيت الخضاب

يا خاضب الشيب السني السني السني السني إن الخفسالا) في الخفسال الخفسالا إذا نفسلام المثيب وسا يسريسك وقال محمود الورّاق:

فسا منسك الشيساب ولسست منسه

#### الفصل الثالث: في العافية والصحة

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 義: «إليك انتهت الأماني يا صاحب العافية». وعنه 難 أنه قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصخ بدنك وأروك بالماء البارد». وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ثم لتستلّن يومئذٍ عن النعيم﴾(٢) هو الأمن، والصحة، والعافية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسأل الله العباد عن الأبدان والأسماع فيم استعملوها وهو أعلم بذلك. وقال ابن عينة: من تمام النعمة طول الحياة في الصحة والأمن والسرور. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو رأيت ليلة القدر ما سألت الله إلا العفو والعافية. وقال قبيصة بن ذؤيب: كنا نسمع نداء عبد الملك بن مروان من وراء الحجرة في مرضه: يا أهل النعم لا تستقلوا شيئاً من النعم مع العافية، ويقال: البحر لا جوار له، والملك لا صديق له، والعافية لا ثمن لها، قال ابن الرومي:

إذا ما كساك المدهرُ سربالَ صحة ولم تَخْلُ من قوتٍ يحلُّ ويقربُ فيلا تنبطَونُ المدهرُ يسلبُ فيلا تنبطَونُ المحلوبُ المدهرُ يسلبُ

ويقال: صحة البدن أوفر القسم. وذكر بعضهم العافية فقال: وأي وطاء (٢)، وأي غطاء. وقال حكيم: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء مثل الحياة فالغنى، وإن كان شيء فوق الموت فالمرض، وإن كان شيء مثل الموت فالفقر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما المبتلئ الذي اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء، من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وقيل: إن فأرة البيوت وأت فأرة الصحراء في شدة ومحنة، فقالت لها: ما تصنعين ههنا؟ اذهبي معي إلى البيوت التي فيها أنواع النعيم والخصب. فذهبت معها وإذا صاحب البيت الذي كانت تسكنه قد هيأ لها الرصد لبنة تحتها شحمة فاقتحمت لتأخذ الشحمة فوقعت عليها اللبنة فحطمتها فهربت الفأرة البرية، وهزّت وأسها متعجبة

<sup>(</sup>١) نضا: زال وخلم.

<sup>(</sup>٢) سورة: التكاثر، الاية: ٨.

 <sup>(</sup>٣) وطاء: حسنت موضع قدم.

وقالت: أرى نعمة كثيرة وبلاء شديداً، ألا وإن العافية والفقر أحبُّ إليّ من غنى يكون فيه الموت ثم قرّت إلى البرية. وكان عند رومي خنزير فربطه إلى أسطوانة ووضع العلف بين يديه ليسمنه، وكان بجنبه أتان لها جحش، وكان ذلك الجحش يلتقط من العلف ما يتناثر، فقال لأمه: يا أماه ما أطيب هذا العلف لو دام، فقالت له: يا بنيّ لا تقربه فإنّ وراءه الطامة الكبرى، فلما أراد الرومي أن يذبح الخنزير ووضع السكين على حلقه جعل يضطرب وينفخ، فهرب الجحش وأتى إلى أمه وأخرج لها أسنانه وقال: ويحك يا أماه انظري هل بقي في خلال أسناني شيء من ذلك العلف فاقلعيه فما أحسن القنع مع السلامة، والله أعلم بالصواب.

### الفصل الرابع: في أخبار المعمرين في الجاهلية والإسلام

قال الحسن رضى الله تعالى عنه: أفضل الناس ثواباً يوم القيامة المؤمن المعمر. وقال رسول الله 護: ﴿الاَ أنبئكم بخياركم؟، قالوا: بلي يا رسول الله قال: ﴿أطولكم أعماراً في الإسلام إذا سدَّدوا(٢١٠)، وزعموا أنّ تُبَّعاً الفزاري كان من المعمرين، وأنه دخل على بعض خلفاء بني أمية فسأله عن عمره، فقال: عشت أربعمائة وعشرين سنة في فترة عيسى ابن مريم عليه السلام في الجاهلية، وستين في الإسلام، قال له: أخبرنني عما رأيت في سالف عمرك؟ قال: رأيت الدنيا ليلة في أثر ليلة، ويوماً في أثر يوم، ورأيت الناس بين جامع مال مفرق، ومفرق مال مجموع، وبين قويّ يظلم، وضعيف يُظلم، وصغير يكبر، وكبير يهرم، وحي يموت، وجنين يولد، وكلهم بين مسرور بموجود، ومحزون بمفقود. وقد قال ابن الجوزي: إن آدم عليه السلام عاش ألف سنة، وعاش ابنه شيث تسعمائة سنة، وعاش ابنه مهلاييل ثمانمائة وخمساً وتسعين سنة، وعاش ابنه إدريس ثلثمائة خمساً وتسعين سنة، وعاش ابنه هود تسعمائة واثنين وستين سنة، وعاش ابنه متوشلخ تسعمانة وستين سنة، وأما ابنه نوح عليه السلام فروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عاش نوح عليه السلام ألفاً وأربعمائة وخمسين عاماً. وأما الخضر عليه السلام واسمه خضرون فهو أطول بني آدم عمراً. وذكر أن لقمان عليه السلام عاش ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة. وكانت العرب لا تعد من الأعمار إلا ما بلغ مائة وعشرين سنة فما فوقها. وعاش اكثم بن صيفي ثلثمائة وستين سنة وأدرك الإسلام. وعاش سطيح سبعمائة سنة. وعاش قس بن ساعدة الإيادي سبعمائة سنة وكان من حكماء العرب. وعاش لبيد بن ربيعة الشاعر مائة وعشرين سنة وأدرك الإسلام، وعاش دريد بن الصمة مائة وسبعين سنة حتى سقط حاجباه على عينيه وأدرك الإسلام ولم يسلم. ومن المعمرين عدي بن حاتم الطائي، وزهير بن جنادة عاشاً ماتتين وعشرين سنة. ومن المعمرين ذو الأصابع العذري عاش ماثتين وعشرين سنة وهو أحد حكماء العرب في الجاهلية، ومن المعمرين عمرو بن معد يكرب الزبيدي. ومن المعمرين عبد المسيح بن نفيلة عاش ثلاثمانة وعشرين سنة وأدرك الإسلام. وقد رأيت رجلًا من أهل محلة مسير بالغربية وذكر أنه بلغ من العمر ماثة وأربعين سنة، وأن امرأة بلغت من العمر كذلك ولقد رأيت منه ما لم أر من بعض شبان هذا العصر في القوة، وشدة البأس ورأيت له ولداً شيخاً هو أشد قوة من ولده وذلك في صفر سنة تسع وعشرين وثمانمائة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ستّدوا: أصابوا الرأي.

# الباب التاسع والأربعون: في الأسماء والكنى والألقاب وما استحسن منها

فأشرف الأسماء وأعظمها بسم الله الرحلن الرحيم قال الله تعالى: ﴿ هل تعلّم لهُ سميًا ﴾ (١) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله 養: فمن رفع قرطاساً من الأرض مكتوباً عليه بسم الله الرحلن الرحيم إجلالاً له لاسمه عن أن يداس كان عند الله من الصديقين وخفف عنه وعن والديه العدّاب وإن كانا مشركين، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يرّن إبليس لعنه الله قط إلا ثلاث رنات، رنة حين لعن وأخرج من ملكوت السلوات والأرض، ورنة حين ولد محمد 義، ورنة حين أنزلت سورة الحمد وفي أولها بسم الله الرحلن الرحيم. وعن رسول الله ﷺ: ولا يرد دعاء أوله بسم الله الرحلن الرحيم، وإن أمتي يأتون يوم القيامة يقولون بسم الله الرحلن الرحيم، عن الله عنه عنه عليهم الصلاة والسلام: ابتداء فتقل حسناتهم في الميزان، فتقول الأمم ما أثقل موازين أمة محمد، فتقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى لو وضعت في كفة الميزان ووضعت سيئات الخلق في كفة لرجحت كفة الأسماء».

وأما الأسماء والكنى: ففي صحيح مسلم عن أبن عمر رضي الله عنهما قال رَسُول الله على: دأحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمٰن وأصدقها حارث، وهمام، وأقبحها حرب ومرةه. وينبغي أن تنادي مَنْ لا تعرف اسمه بعبارة لطيفة لا يتأذى بها ولا يكون فيها كذب، كقولك يا فقيه، يا أخي، يا فقير، يا سيدي يا صاحب الثوب القلاني، أو البغل الفلاني، أو الفرس الفلاني أو السيف الفلاني، وما أشبه ذلك. ودخل عبادة على المتوكل وبين يديه جام (٢٠) من ذهب فيه ألف مثقال. فقال له: أسألك عن شيء إن أجبتني عنه ابتداه من غير أن تفكر فلك الجام بما فيه. فقال: سل يا أمير المؤمنين: قال أسألك عن شيء له اسم، ولا كنية له، وعن شيء له كنية، ولا اسم له. قال: المنارة وأبو رياح. فعجب المتوكل وأعطاه الجام بما فيه. وقيل لعثمان ذو النورين رضي الله عنه لأنه هو ورقية كانا أحسن وأبو رياح. فعجب المتوكل وأعطاه الجام بما فيه. وقيل لعثمان ذو النورين رضي الله عنه لأنه هو ورقية كانا أحسن وكان قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أصيب في عينه يوم أحد فسقطت على خله، فردها رسول الله ي فكانت أحسن وأصح من الأخرى، فكانت تعتل أي ترمد عينه الباقية، ولا تعتل عينه المردودة فقيل له ذو الغينين. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنيت بهرة صغيرة كنت أحملها في حجري (٣) فالعب بها وكان رسول الله ي فكانت أبا هريرة واختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحلن، وقيل عبد شمس وقيل، عمير، وقيل، سليمان. وقال الشعبي رضى الله تعالى عنه: كنية اللجال أبو يوسف. ذو الشهرة أبو دجانة الأنصاري رضى الله تعالى عنه كان له الشعبي رضى الله تعالى عنه: كان له

<sup>(</sup>١) سورة: مريم، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) جام: وعاء.

<sup>(</sup>٣) حجري: حضني.

شهرة (١) يلبسها بين الصفين. ذو الرياستين الفضل بن سهل لأنه دبر أمر السيف والقلم، وولي رياسة الجيوش والدواوين ودخل عليه شاعر يوم المهرجان وبين يديه الهدايا فقال:

اليومُ يومُ المهرجانُ هيدِيَّتي فيه الليانُ السانُ ليك دولتيانِ حيديثةٌ وقيديميةٌ وريساستانُ ليك في السورَى من هاشم نَبُستٌ ويستُ خسروانُ عليم الخليفية كيسف أن ست فصرت في هذا المكانُ

فأمر له بجميع الهدايا. المطيبون بنو عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، ونعيم بن مرّة والحرث بن فهر غمسوا أيديهم في خلوق<sup>(۲)</sup> ثم تحالفوا. شية الجمد عبد المطلب لقب بشيبة كانت في رأسه حين ولد قال حذافة:

بنـ وشيبـة الحمـ الـني كـان وجهُـهُ يُضـيءُ ظـلامَ الليـل كـالقمـر البـدر

وقيل له عبد المطلب، لأنه عمه المطلب مرّ به في سوق مكة مردوقاً له فجعلوا يقولون من هذه الذي وراءك فيقول عبد لي. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الله ولقباه العتيق والصدِّيق لجماله وتصديقة بخبر الإسراء، أو لأنه أوّل من صدق رسول الله علله السيدا عمر رضي الله تعالى عنه لله تعالى عنه، لأنه كان لا يعبد الله اليوم سراً فظهر به الإسلام وفرق بين الحق والباطل. الكامل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يكتب ويحسن الرمي والعوم. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان يقال له طلحة الخير، وطلحة الفياض، وطلبحة الطلحات لسخائه. رشح الحجر وأبو الذباب عبد الملك بن مروان لقب بذلك لبخله ويخره. عكة (٢٠) العسل سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه نقب بذلك لعلمه كان يقال له مرة البحر، ومرة الحبر. الأشدق عمرو بن سعيد لأنه كان ماثل الشدق (٤٠). الفياض عكرمة بن ربعي لقب بذلك لسخائه. المصطلق خزيمة بن سعد الخزاعي قبل له المصطلق، لحسن صوته وشدته، وكان أول من غنى من خزاعة. راح المصطلق خزيمة بن سعد الخزاعي قبل له المصطلق، لحسن صوته وشدته، وكان أول من غنى من خزاعة. راح يكذب لقب به المهلب لأنه كان يضع الحديث أيام الخوارج فيحدث به، فإذا رأوه قالوا راح يكذب. واصل الغزال كان يكثر الجلوس في سوق الغزالين وكان يتبع العجائز فيتصدق عليهم ولم يكن غزالاً. سليمان التميمي كان داره ومسجده في بني تميم ولم يكن منهم، وهو شيباني، أبو عمر الشيباني لم يكن من بني شيبان، وإنما كان يعلم يزيد بن منصور الجميري فنسب إليه. ذو القروح (١٥) امرؤ القيس كان ملك الروم كساه الحلة المسمومة فقرحته.

وقالوا لم تكن الكني لأحد من الأمم إلا للعرب وهي مفاخرهم وقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) شهرة: وردت في كتب التراجم: المُشَهِّرة، وهي فرس معروفة لأبي دجانة لارداءا

<sup>(</sup>۲) خلوق: طیب.

<sup>(</sup>٣) عكة العسل: وعاء معدني.

<sup>(</sup>٤) الشدق: الفم.

 <sup>(</sup>٥) ذو القروح: ذو الدمامل المتفرحة.

أكني عين أنادي الأكرات ولا ألقب والسوءة اللقب

وقيل في قوله تعالى: ﴿فَقُولاً له قَوْلاً ليناً﴾(١) أي كنياه، ولما ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر ولم يتفلق أوحى الله تعالى إليه أن كَنِّهِ، فقال: انفلق أبا خالد، فانفلق فكان كلّ فرق كالطود العظيم.

وأما الألقاب. فقد قال الله تعالى: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب بشن الاسمُ الفسوقُ بعدَ الإيمان﴾(٢) سمّاه الله تعالى فسوقاً، واتفق العلماء رضي الله تعالى عنهم على جواز ذلك على وجه التعريف لمن لا يعرف إلا بذلك، كالأعمش والأعمى، والأعرج والأحول، والأفطس، والأقرع، ونحو ذلك. وقلّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب، ولم يزل في الأمم كلها يجري في المخاطبات والمكاتبات من غير نكير، غير أنها كانت تعلق على حسب الموسومين. وأما ما استحسن من تلقيب السفلة بالألقاب العلية حتى زال الفضل، وذهب التفاوت، وانقلب التقص والشرف شرعاً واحداً فَمُنكر. وهَبُ أن العلر مبسوط في ذلك، فما العلر في تلقيب من ليس من الدين في دبير ولا قبيل، ولا له فيه ناقة ولا قصيل، بل هو محتو على ما يضاد الدين، وينافي كمال الدين وشرف الإسلام، وهي لعمر الله النصة التي لا تساغ، والغبن الذي يعجز الصبر دونه فلا يستطاع، نسأل الله تعالى إعزاز دينه، وإعلاء كلمته، وأن يصلح فسادنا، ويوقظ غافلنا.

الرجل يكنى باسم ولده والمرأة كذلك، وإذا كنوا من لم يكن له ولد فعلى جهة التفاؤل ويناء الأمر على رجاء أن يميش فيولد له، وقد يكنون بما يلائم المكنى من غير الأولاد، كقول رسول الله فله في عليّ رضي الله تعالى عنه «أبو تراب» وذلك أنه نام في غزوة ذي العشيرة فلهب به النوم، فجاء رسول الله فله وهو متمرغ في التراب، فقال له: الجلس يا أبا تراب وكان أحبّ أسمائه إليه، وكقولهم: أبي لهب لحمرة خدّيه ولونه. وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: وسمعتهم يكنون الكبير الرأس والعمامة بأبي الرأس، وأبي العمامة، وسمعت العرب ينادون الطويل اللحية: يا أبا الطويلة، وسمعت عرب البحيرة (٢) يكنون بأسماء بناتهم كأبي زهو، وأبي سلطانة، وأبي ليلى ونحو ذلك، ولا حرج في ذلك، وقد تكنى جماعة من أفاضل الصحابة بأبي فلانة: منهم سيلنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان له ثلاث كنى: أبو عمرو، وأبو عبد الله، وأبو ليلى. ومنهم أبو أمامة، وأبو رقية تميم الداري، وأبو كريمة المقداد بن معد يكرب وكثير من الصحابة ومن التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أبو عائشة مسروق بن الأجدع. وكان لائس أخ صغير وله نغير (٤) يلعب به فمات، فلخل رسول الله فله فرآه حزيناً، فقال: ما شأنه؟ فقال: ما شأنه؟ فقال: ما شأنه؟ فقال: لا أدري، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. ونظر المأمون إلى غلام حسن في الموكب، فسأله عن اسمه، فقال: لا أدري، فقال:

تسمَّيْت لا أدري ف إنَّك لا تمدري بما فعل الحبُّ المبرعُ في صدري

وعن علي رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا سَمَيْتُم الولدُ مَحَمَداً فَاكْرَمُوهُ، وَوَسَعُوا لَهُ فَي المجلس، ولا تَقْبَحُوا لَهُ وَجِهاً». وعنه «ما من قوم كان بينهم مشورة فحضر معهم مَنْ كان اسمه محمد أو أحمد فأدخَلُوه في

<sup>(</sup>١) سورة: طه، الَّاية: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) سورة: الحجرات، الآية: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) عرب البحيرة: ربما عرب الحيرة.

<sup>(</sup>٤) نغير: طير أحمر المنقار بحجم العصفور.

مشورتهم إلاّ كان خيراً لهم، وما من ماثلة رُضِعت فحضر عليها مَنْ اسمه محمد أو أحمد إلا قدّس الله ذلك المنزل في كل يوم مرتين، كل ذلك ببركة هذا الاسم الشريف. ومما جاء في مدح الأسماء منظوماً. قال بعضهم في مليح اسمه إبراهيم.

> رأيتُ حبيبي في المنام مُعَمَانِقي وقد رق لي من بعد هجر وقسوة وفيه أيضاً:

لا زال بسابُسك كعبسةً محجسوبسة حتى ينسادى في البقساع بسأسسرهسا وفيه أيضاً:

يا سميَّ الخليلِ (٢٠ إنَّ فسؤادي وعجيبٌ يا قساتلي أنَّ قلبي ولعضهم في مليح اسمه عمر:

يا أُجِدُلُ الناسِ أسماكم تجورُ على أظنهم مسرقوك القساف مين قمير وفيه أيضاً:

ما عليهم في الهموى لنو نظروا أبسدلموا قسافسك عيساً غلطساً

ولبعضهم في مليح حامل شمعة موقودة اسمه عثمان: وافسى إلسيَّ بشمعسةِ وضيساؤهساً ناديشهُ ما الاسمُ با كللُّ المسي

وليعضهم في مليح اسمه يوسف:

يا مَنْ سبى الشعراء نمسلُ عناليهِ صيرات قلبي من صدودِكَ ضاطراً ٥٠

وللصفى الحلى فيمن اسمه داود:

وذلسك للمهجسورِ مسرتبسةً عليسا وما ضرّ إبراهيم لو ضدق الرؤيا<sup>(١)</sup>

وتسرابُهَا فسوقَ الجبساءِ وسيسمُ هسذا المفسامُ وأنست إبسراهيسمُ

فيه من لنوعة الغنزام جعيمً فيه نسارٌ وأنست فيمه مُقيمة

فواد مُشْنَاكَ سالهجرانِ والبيرِن (٢) وأبيدنِ (الميدِنِ وأبدلوهما بعيدنِ خيضةَ العيدنِ

حبين سمسؤك فتسالسوا عمسرُ أخطسأوا مسارُ السيتُ إلا قمسرُ

وضياؤه حكيا لنا القمررَيْسنِ فاجابني عثمانُ ذو النورَيْسنِ

النجام يشهددُ لني بانني مندنات النجام يسوسف المناد المناد المائدة المناد المنا

<sup>(</sup>١) الرويا: تورية في قصة سيدنا إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) سميّ الخليل: شبيهه في الاسم.

<sup>(</sup>٣) البين: الفراق والبعد.

<sup>(</sup>٤) مدنف: متعب.

كِمْ (٥) فاطراً: يستخدم أسماء السور «الشعراء» «النمل» ففاطر» فيوسف».

<sup>(</sup>٦) يا يوسف: يستخدم أسماء السور «الشعراء» «النمل» «فاطره «يوسف».

وثقــتُ بــأن قلبــي مــن حـــديــدٍ فــــلانَ علــــى هــــواك ولا عجيــــبُ

وله فيمن اسمه موسى:

أتى موسى بآية خال خدّ فسآيسة ذا بيساضٌ فتني سَتَدوّاهِ فجاء بضد ما قد جاء موسى

وللقرطبي في مليخ اسمه بدر:

سمَّــــوهُ بـــــدراً وذاك لمَّــــا واجمَــــع النــــاسُ إذا رأوه

أن أنساق لمسني حسيسه وتمسا

وفيسه علسى الهسوى بسأس شديسة

إذا داود لان لنه الحسيديسيد

حَنَوْتُ فَ صَنَوْارَمُ الحَنَدَقِ المَراضِ<sup>(١)</sup> وَآسِنَهُ قُا سَسُوادٌ فَسَنِّي بِيسَاضِ

كليسمُ الله فسي الجِقْسَبِ المسواضِسي

ولمؤلفه رحمه الله تعالى في قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني:

وعــظَ الأتسامَ إمــأمُنــا الحبــرُ الــذي سكــبَ فشفَــى القلــوبَ بعلمِـــهِ وبـــوعظِــهِ والعلــمُ

سكب العلم كحبر فضل طافع والعلم يشفي إنْ يكبن من صالع

وتوجهت مرة إلى بلتاج لاجتمع بالحاج خليل بن منصور في ضرورة فلم أجده ولم يقم أحد من إخواته بقضاء ما توجهت بسببه فقلت:

خصالُ خليسلِ كلَّهِينِ حميدة فلا خيرَ في بلتاج إنْ لم يكُنْ بها وقال آخر في مقبل:

يا من تحجَّب عن محبَّ صادقو مَنْ لي بيوم فيه تسمحُ باللقاء ولبعضهم في مليح اسمه مخسن:

وأهيف يعلَّو على عشَّاقِهِ واسمُّهُ وهمو العجيبُ محسنُ

ولصفي الدين الحلي في اسم حسين:
حبيب ي وافسر والشوق مني وأعجب أنني أهسوى حسينا ومما قيل في أسماء النساء. في فاطمة:

وأوصىافُكُ تُسزري<sup>(٢)</sup> بكسلُّ جميسلِ ولا خيسرَ فسي السانيسا بغيسر خليسلِ

مسا زالَ عنسه كسلَّ يسوم يسسألُ ويقسالُ لسي هسذا حبيبُسكُ مقبسلُ

بسرتبة مسن الجمسال سالهسا وكسم دمسوع فسي الهسوى أسسالهسا

طسويسلٌ والهسوى عنسدي مسديسدٌ وشسوقسي فسي محبتسهِ يسزيسدُ

أ (١) المراض: العيون الناعسة.

(۲) تُرري: تُشين.

عجبتُ من فاتنة ليم تَرَلُ تُكِرِبُ من القاهُ من وجيدِهَا

وقال ابن مكانس في اسم عائشة:

يا دهرُ خبرني بحقيك وَاشْفِني أَي المحبَّدةِ مَيِّبتُ

وقال شمس الدين البديري في اسم حليمة:

ولما رأتنسي في هَسواها مَتِيماً فجادَتْ بطيبِ الوَصْلِ منها ولم تَجُرْ ولبعضهم في اسم بركة الدوييت،(٢):

لما نصب الهوى لقلبي شركة يسا قلب أفيق ولا تَمِسلُ لشركة مردوفاً (٣) أيضاً:

لما نصب الهوى لقلبي شركة ناديث وقلبي تارك من تركة يا قلب أفق ولا تمل للشركة تغنيك سنين ساعة من بركة

لمسرتجي السوصسل لهسا فساطمَسة (١) وهسي بشسوقسي والجسوى غسالمَسة

فسهسام فكسري فيي أمسورك طسائشة وحبيشي مسن بعسد مسوتسي عسائشة

أكسابِسدُ مسن حسرٌ الغسرامِ البمَسة ومِن أين تسدي الجورَ وهبي خليمَة

ناديتُ وقلبي تاركٌ مَنْ تركِهُ تغنيك سنين ساعة من بركَهُ

نسي كسل طسريسة لسريسة لسريسة لسسو كسسان يفيسسة مسا الشسسرك يليسة عسد عسل صديسة

ولو تتبعت هذا المعنى لاحتجت إلى مجلدات، ولكن فيما ذكرته كفاية والله الموفق وأسألة العناية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) فاطمه: أي منعته بعد قبول.

<sup>(</sup>۲) دوبیت: بیتان.

<sup>(</sup>٣) المردوف: من فنون النظم: الشطر الأول بقافية غير الشطر الثاني.

# الباب الخمسون في الأسفار والاغتراب وما قيل في الوداع والفراق والحث على ترك الإقامة بدار الهوان وحب الوطن والحنين إليه

أما ما جاء في الأسفار والحث على ترك الإقامة بدار الهوان، فقد قال الله تعالى: ﴿هو الذي جعلَ لَكُمُ الأرضَ ظَولاً﴾ (١) وفي الأثر: سافروا تغنموا، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر لأصبح الناس على ظهر سفر وهو ميزان الأخلاق إن الله بالمسافر رحيم، ويقال: الحركة ولود، والسكون عاقر، وقال حكيم: السفر يسفر عن أخلاق الرجال، وكان بعضهم يريد السفر فيمنعه والده إشفاقاً عليه فقال يوماً:

ألا خلَّنَ أمضي لشَاني ولا أكُنْ على المحدود ولي أكُنْ لأهدو المحدود ولي أكُنْ لأهدو المحدود المحدود والمحدود المحدود المحدود

على لأهل كللآ<sup>(٢)</sup> إن ذا لشديدُ لأهربَ عما ليس منه محيدُ وقيل إذا أخطاتَ أنتَ رشيدُ يُسرُ صديدي أو يضاطَ حسودُ

وقال رسول الله 義: لا «عليكم بالدلجة في الأرض تعلوى بالليل، ولا تطوى بالنهار». وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله 義 يكره أن يسافر الرجل في غير رفقة. وقال 義: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب» وقال 義: «إذا خرج ثلاثة في ركب فليؤمروا أحدهم».

وقيل: أغار حذيفة بن بدر على هجان<sup>(ه)</sup> النعمان بن المنذر بن ماه السماء وسار في ليلة مسافة ثماني ليال تضرب به المثل، وقال قيس بن الخطيم:

همَمْنَا بالإقامة في سرنسا مسير حديقة الخيسر بسن بَسدُر وسار ذكوان مولى عمر رضي الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة في يوم وليلة. وقال المأمون: لا شيء ألدًّ من السفر في كفاية وعافية لأنك تحل كل يوم في محلة لم تحل فيها، وتعاشر قوماً لم تعرفهم. ومما قيل في ترك الإقامة في يعدر الهوان.

<sup>ِ</sup>يِّ (١) سورة: الملك، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) كلاً: عالةً.

<sup>(</sup>٣) أجولُ: أسيح.

<sup>(</sup>٤) الدلجة: المثي ظلمة.

بر (٥) هجان: نوقه.

قال الفرزدق:

وفسى الأرض عـن دارِ القِلــى<sup>(١)</sup> متحــوّلٌ

وقال اخر:

ومنا هني إلا بسلندة مشل بسلندتني

وإذا البسلاد تغيسرت عسن حسالهسا ليسس المقسام عليسك فسرضسا واجسأ وقال الصفى الحلى:

تنقَّلْ فَلَدُّاتُ الهَدوى في التنقُل ففسي الأرض أحبسات وفيهسا منسازل ولا تستَمِعُ قدول المسرى، القَيْسِ إنه

وقال عبد الله الجعدي:

فسإن تَجْفُ عنى أو تسزُرُنى إهسانــةً ومما قيل في الوداع والفراق والشوق والبكاء، قال جرير.

> لـو كنـتُ أعلـمُ أن أخـرَ عهـدِكـم حتى لا يرى مظعن (٥) أحبابه ثم أنشد يقول:

ومسا وَجُسدُ مغلسول بصنعساء مسوئسنًا قليسل المسوالسي مسلسم بجسزيسرة يقسولُ له الحسدادُ أنستَ معسلَّبُ بسأكبسر منسى لسوعسة يسوم راعنسي

ومسا ألم خشمني طمولَ يسوم وليلمة تهيسم ولا تسدري السي أيسن تبتغسي

خارهما ما كان عوناً على دهرى

فسدع المقسام ويسادر التحسويسلا في بلندة تسدّع العسزيسز ذلسلا

وَرُدُ(٣) كلِّ صاف لا تَقِفْ عند منهل(١) فلا تبك من ذكرى حيب ومنزل مُضِلِّ ومَسنْ ذا يهتسدي بمضلسل

أجِدُ عنك في الأرض العريضةِ مذهباً

يسومُ السرحيسل أعلمتُ منا لسم أفعسل وقيل لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: ما كانت جدَّك صانعاً في قوله فعلت ما لم أفعل؟ قال: كان يقلع عبنيه

بساقيه من ماء الحديد كيُولُ(١) لسه بعسد نسومسات العبسون أليسل فسنداة ﴿ فِي أَوْ مُسَلِّسُمُ فَقَتِيْسُلُّ فسراق حبيب مسا إليه سيسلُ

بيلقعسة بيسداء ظمسآن صساديسا مولهة حزناً تجوزُ الفيافيا(٧)

القلى: البغض. (1)

أوطنتك: جعلتك مواطنها. **(Y)** 

وَرُدْ: زر 🐢 (7)

منهل: موضع الشرب. (1)

مظعن: وقت رحيلهم. (0)

كبول: أغلال. (1)

الفافيا: القفار والصحاري. **(V)** 

لغلَّتها(١) من بارد الماء شافيا فألفته ملهوف الجوانع طاويا ونادَى منادي البَيْن أن لا تَلاقيا

وقال عبد العزيز الماجشون وهو من فقهاء المدينة: قال لي المهدي يا ماجشون ما قلت حين فارقت أحبابك؟ **عل:** قلت يا أمير المؤمنين:

> لله بساك علسى أحبسابسه جسزعساً ما كمان والله شهومُ السدهم يتمركُسي إن السزمسانَ رأى إلسفَ السسرورِ لنساً فليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدا فقال: والله لأعيننك، وأعطاه / ١٠/آلاف دينار.

أضرر بها حرة الهجير فلم تجد

إذا بعددت عن خشفها انعطفت له

بأوجع مني يدوم شأوا حمولهم

قد كنتُ أحدرُ هذا قبلَ أن يقعا حتى يجرً عني(٢) من بعليهم جرعا فعلب باليئسن فيمسا بينسا وستعسى فللا زيسادة شبيء فبوق منا صنعبا

وقال آخر:

وقفت يسوم النسوى منهسم على بُعُليّ إنى خشيت على الأظمانِ من نفسى وقال عمر بن أحمد:

أتى البرحيلُ فحين جدَّ تمرحُلَتُ من لمم يَبِتُ والبينُ يصدعُ قلبَهُ

ولسم أردم أردمه وجسدا وإسسان ومسن دمسوعسي إحسراقسأ وإعسراقسا

مُهَــجُ النفــوس لــه عــن الأجـــاد السم يسلر كيسف تفشت الأكبساد

وحملوها وسازت بالثمي الإبل

يسرنسو إلسق ودمستم العيسن ينهمسل

وحكى بعضهم قال: دخلنا إلى دير هرقل فنظرنا إلى مجنون في شباك وهو ينشد شعراً فقلنا له: أحسنت، فأومأ ييه إلى حجر يرمينا به، وقال: ألِمثلي يقال أحسنت؟ ففررنا منه، فقال: أقسمت عليكم إلا ما رجعتم حتى أنشدكم أن أن أحسنت فقولوا أحسنت، وإن أنا أسأت فقولوا أسأت. فرجعنا إليه فأنشد يقول:

لما أناخوا قبيل الصبح عيسهمو(") وقلَّبُتْ بخسلالِ الشُّجْسَفِ نَساظَـرَهَــا ورَدَّعَــــتْ ببنــــانِ زانَـــهُ عَنَــــمُّ يا حادي العيس عرَّجْ كي أوَدُّعَهم إنى على العهد لم أنفض مودَّتُهم

نادَيتُ لا حَمَلَتْ رِجْسِلاكَ يِسَا جَمَـلُ يا حادي العيس في ترحالِكَ الأجَلُ يا ليتَ شعري لطولِ البعدِ ما فعلُوا

فقلنا له: ماتوا. فقال: والله وأنا أموت. ثم شهق شهقة فإذا هو ميت رحمه الله تعالى:

وراهب السديس بالناقبوس مشتغل يا راهب الدير حل مَرَّتْ بكَ الإبلُ لما علمتُ بأنَّ القومَ قد رحلوا شبكت عشري على رأسي وقلت له

(١) لغلَّتها: عطشها.

يجرَّ: يسقيني.

العيس: النوق.

فحـنَّ لـي وبكـى بـل رقَّ لـي ورثـى إنَّ الخيـامَ التـي قــد جنــتَ تطلبهــم

وقال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى:

ما رحلُوا يوم ساروا البزل العيسنا(۱)

من كلُّ فاتكة الألحاظ مالكة تخالها إذا تمشّت على صرح الزجاج ترى شمساً والمقفة (۲۷ من بنات الروم عاطلة ترى عا وحشية ما لها أنس قد التُخنَث في بين إن أومات تطلب الإنجيل تحسيهم قساوس ناديست أجناد صبري يسوم بينهم على الع على الع على الع صاروا وأصبَحْتُ أنعي الربع بعدهمو والوجدُ

ولماً تبعد للسرحيال جمالنا تبعد لنا مذعورة من خباتها أشارت بعاطراف البنان وودَّعَتْ فقلت لها والله ما من مسافر فشالَت نقاب الحسن من فوق وجهها وقالت إلها ي كُنْ عليه خليفة وقال أخر:

يا راحــالاً وجميـــلُ الصبــر يتبعُــهُ مــا أنصفَتــكَ دمــوعــي وهــي داميــة وقال البغدادي:

قَالَتْ وقد نالها لليَّنِ أوجعُنهُ اجعَلْ يديكَ على قلبي فقد ضعفَتْ واعطُفْ على المطايا ساعة فعسَى

وقىال لى يىا فتى ضافَتْ بىك الحيالُ بىالأمس كىانىوا هنا والآن قىد رحلُوا

إلا وقد حملوا فيها الطواويسا تخالها فوق عرش السلر بلقيسا شمساً على فلك في حجر إدريسا شرى عليها من الأنوار ناموسا في بيت خلوتها للذكر ناووسا<sup>(7)</sup> قساوساً أو بطاريقاً شمايسا<sup>(3)</sup> يا حادي العيس لا تحدو بها العيسا على الطريق كراديساً كراديسا<sup>(6)</sup> والوجدُ في القلب لا ينفكُ مغروسا

وجدً بنا سيرٌ وفاضَتْ مدامعُ وناظرُها باللولو الرطب دامعُ وأومَتْ بعينها متى أنت راجععُ يسيرُ ويسدري ما به الله صائعُ فسالتُ من الطرف الكحيلِ مدامعُ فيا ربُ ما خابَتْ لديكَ الودائعُ

همل مسن سبيسل إلى لقيساكَ يتفسقُ ولا وَفَسى لسك قلبسي وهمسو يحتسرقُ

والبينُ صَغَبٌ على الأحبابِ موقعُهُ قسواهُ عَسنَ حَمْسلِ مسا فيسه وأضلعُسهُ مَنْ شَتَّتَ شملَ الهوى بالبين يجمعُهُ وقال آخر:

<sup>(</sup>١) العيسا: النوق الشعب.

<sup>(</sup>٢) ِ أَسْقَفَة: درجة كهنوتية وقد ورد في الأبيات حسب التسلسل.

<sup>(</sup>٣) ناووسا: قبراً.

<sup>(</sup>٤) شماميسا: شماس ـ قسيس ـ أسقف مطران ـ بطريق.

<sup>(</sup>٥) كراديسا: الكتية من الجند.

وقال ابن البديرى:

فِفَ حَادِيَتُ لِيلْتِي فَالِنِي وَاصَوُّ(١) وزما مطاياها قبيل مسيرها ولا تـزجـروا(٢) بـالسـوق أظعـانَ عِيسهـا ولما التقينا والغرام يسذيبها وقفنسا ودمسع آلعيسن يحجسب بيننسا فلا تسألا مباحل بالبيس بيننا وقال أيضاً:

تـذكـرتُ ليلـي حيـن شـطٌ مـزارُهـا(٢) بكيت عليها والقنا يقرع القنا وخمالفت لموامسي عليهما وعمذلسي ولسم أستطسع يسومَ النسوى ردِّ عبسرةٍ فقال خلیلی إذ رأى الدمع دائماً لئِنْ كَانَ هَـٰذَا الـدمـُمُ يجـري صبـابـةً وقال آخر:

ممددت إلى التسوديسع كلُّما ضعيفة فــلا كـــانَ هـــذا آخــرَ ألعهـــدِ منكمـــو وقال آخر:

ولمسا وقفنسا للمسوداع عشيسة بكيت فأضحكت إلىوشاة شماتة ولمؤلفه رحمه الله تعالى:

يا سادةً في سويلِ القلب مسكنهم أوحشتمونا وعبز الصبير بعبدكمو وقال آخر:

لو أن مالك جالم بذري الهوي

كَ النَّهِ يَسُومُ وَلَّمَتُ حَسَرةً وأسى غُريتُ بَحْرٍ يَسْرَى الشَّاطِيُّ وَيَمْعُمُّ

ولا تعجلا يمومماً علمي مَمنْ يفارقُ فإن حيبي للظعائن سائت ونحــنُ كـــلانـــا فـــى التفكُّـــر غــــارقُ تُسارَقَنسي فسي نظرو واسسارقُ ولا تعجَبُ إنا مشوقٌ وشائـــقُ

وعـــادَتْ منـــازُلهـــا خليـــلاتُ بلقـــع(٤) وشمر العبوالي للمنايب تشرع وحــالفــتُ سُهــدي والخليُّــون هُجَّــعُ فسؤادي أسسى مسن حسرها يتقطَّعُ يفيضُ دماً من مقلتني ليس يدفعُ على غير ليلى فهدو دمع مضيع

وأخسرى على الرمضاء فبوق فوادى ولا كــــانَ ذا التــــوديـــــعُ آخــــر زادي

وطسرفسى وقلبسى دامسم وخفسوق كسأنسى سحسابٌ والسوشساةُ بسروقُ

وفسي مسامسي أرى أنسي أعسانقهسم يا مَنْ يعزُّ علينا أن نفارقهم

ومحلُّم مسن أضلم العشماق

Ź

رِّ اللهِ (۱) وامقٌ: محب.

تزجروا: النهي. (T)

مزارها: بعد موضعها. (T) 🔀

بلقع: قفر لا حياة فيها. (1)

#### الباب الخمسون: في الأسفار والاختراب وما قيل في الوداع والغراق والحث على ترك الإقامة...

ما علنب العشاق إلا بالهوى وقال ابن الوردى:

دهـــرُنــا أضحــى ضنينــاً يسا ليـالـي الـوصــلِ عُـودي وقال الشريف الرضى.

علَـــلانـــي بـــذكــرهـــم واسقيـــانـــي ونحُـــذا النـــوم مــن جفــونــي فـــإنــي وقال آخر عند ذلك:

قسالسوا أتسرقمد إذا غبنما فقلمت لهمم ما حتى طرفو همداني نحو حسنكمو وقال الموصلي:

فسسلَتْ لطسولِ بعسادِكسم أحسلامُنسا والطيسفُ قسد وعَسدَ الجفسونَ بسزورةِ ومما قيل في البكاء. قال الشاعر:

رجَــوْتُ طيــفَ خيـسالِــه والــاداريـاتُ جُفــونــي

ارخسم رَحِمْستَ للسوْعَسي ودمسوعُ عيسسي لا تسسل

إن عيني مُذْ غابَ شخصُك عنها بدمسوع كسأنهسنَّ الغسوادي وقال آخر:

يسا قلسبُ صبراً على الفراقو ولسو وأنستَ يسا دمسعُ إن ظهَرْتَ بمسا

ما عــذَبَ العشــاقَ إلاّ بــالهــوى وإذا استغــاثـــوا غـــاتُهُـــم بفـــراقو

باللقاحتى ضنيا<sup>(۱)</sup> إجمعينا أجمعينا<sup>(۱)</sup>

واسرجا لى دمعى بكاس دهاق (٣) قد خلعت الكرى على العشاق

نَعَـمْ وَاشْفُـقُ مِن دمعي على بَصَـري أنــي أعَـــلَّبُـهُ بِـالـــدمـــع والسَّهَــرِ

وعقسولُنسا وجفَسا الجفسونَ منسامُ يسا حبِّسذا إن صحِّستِ الأحسلامُ

وكيـــــفَ لـــــي بهجـــــوع والمــرمـــلاتُ دمُـــوعــي<sup>(1)</sup>

وابعَثْ خيالَكَ في الكَرى عن حالها ياسا جَرى

يـأمـرُ السهـدَ فـي كـراهــا وينهــَى لا تَــَـلُ مـا جـرى على الخـدُ منهـا

روّعست ممسن تحسبٌ بساليسنِ اخفيه من قلبي سقَطْتَ من عيني

وقال آخر:

وقال آخر:

١) ضناً: بخيلاً.

ا (٢) أجمعينا: لُمي شملنا جميعاً.

الم (٣) دهاق: قدح ممتلئة.

<sup>(</sup>٤) دموعي: الذاريات \_ المرسلات سور قرآنية.

//*\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_\\* 

و قال آخه :

خاض العواذلُ في حديث مدامعي فحيشية لأصبون سين هيواكمو وقال ابن المؤاز

رحبت يسوم الفراق أجبري دمسوعسى قیل کیم ذا تجری دموعُنك تعمی وقال آخر:

للما ليسست لبُلغُلده ثسوبُ الفسندي أجرَيْتُ وَقُلَفَ مدامعي من بعدهِ وقال آخر :

ولم أز مثلى غمار ممن طمول ليلمه وما زلتُ أبكى في دُجَى الليل صبوةً وقال الموصلى:

عبسن افسافست دُمُسوعسي ورجسة الخسد فسالست

وقال آخر:

ومنا فنارُفْتُ ليلني من مراد بكيت نعم بكيت وكل إلف

لمنا غيدا كبالبحير سيرعبة سيرم حتى يخبوضُوا في حبليب غيرٍهِ

حسرة إذ قَفَسى الفسراقُ بَيُّنْسي أَوْقِيفِ السلمعَ قلتُ من بَعْدِ عَيْسى

وغسدَوْتُ مسن تُسوّب اصسطباری عباریا وجعلته وقعا عليه جاريا

عليه كان الليال بعثنه معي مِنَ الوجد حتى أبيضً من فَيْضِ أدمعي

> لطـــــولِ صــــــــــــــن رأيست غسسى بعينسي

> ولكسن شقسوة بلغست مسداهسا إذا مساتست حبيته بكساهسا

> > وفي بعض الكتب السماوية: إنَّ مما عاقبت به عبادي أن ابتليتهم بفراق الأحبة.

ومما جاء في الحنين إلى الوطن؛ أما محبة الوطن فمستولية على الطباع، مستدعية أشد الشوق إليها. روي أن أبان قدم على النبي ﷺ، فقال: يا أبان كيف تركت مكة؟ قال: تركت الإذخر(١) وقد أعذق، والنمام(٢) وقد أورق. فاغرورقت عينا رسول الله ﷺ. وقال بلال رضي الله تعالى عنه:

ألا لِستَ شِعسري هــلا أبينــنّ ليلــة بـــوادٍ وحـــولـــي إذخـــر وجليـــلُ وهــــل أرِدَنْ يــــومـــــاً ميــــاة مجنَّـــة وهـــل يبـــدُوَنْ لـــي شـــامـــة وطفيـــلُ(٣)

وقيل: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقة، وإلى مسقط رأسها مشتاقة.

ومن حبّ الوطن؛ ما حكي أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يحمل تابوته إلى مقابر آبائه، فمنع

الإذخر: من النباتات نافذة الرائحة.

النمام: من النباتات تافلة الرائحة. (٢)

<sup>(</sup>T) طفيل: جبال بوطن الشاعر.

أهل مصر أولياءه من ذلك، فلما بعث موسى عليه الصلاة والسلام وأهلك الله تعالى فرعون لعنه الله حمله موسى إلى مقابر آبائه فقبره بالأرض المقدّسة. وأوصى الإسكندر رحمه الله تعالى أن تحمل رمته في تابوت من ذهب إلى بلاد الروم حباً لوطنه. واعتلّ صابور ذي الأكتاف وكان أسيراً ببلاد الروم، فقالت له بنت الملك وكانت قد عشقته: ما تشتهي؟ قال: شربة من ماء دجلة، وشمة من تراب إصطخر، فأتته بعد أيام بشربة من ماء وقبضة من تراب، وقالت له: هذا من ماء دجلة ومن تربة أرضك، فشرب واشتم بالوهم فنفعه من علته. وقال الجاهظ: كان النفر في زمن البرامكة إذا سافر أحدهم أخذ معه تربة أرضه في جراب يتداوى به، وما أحسن ما قال بعضهم:

7/5/==/5/==/5/==/5/=

بـــلادٌ ألفنــاهــا علــى كــلِّ حــالــةِ وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسَنْ ونستمــلْبُ الأرضَ التــي لا هــواء بهـا ولا مــازهــا عـــلْبُ ولكنهــا وطــنْ

ووصف بعضهم بلاد الهند فقال: يجرها درّ، وجبالها ياقوت، وشجرها عود، وورقها عطر. وقال عبد الله بن سليمان في نهاوند: أرضها مسك، وترابها الزعفران، وثمارها الفاكهة، وحيطانها الشهد. وقال الحجاج لعامله على أصبهان: وقد وليتك على بلدة حجرها الكحل، وذبابها النحل، وحشيشها الزعفران. وكان يقال: البصرة خزانة العرب، وقبة الإسلام لانتقال قبائل العرب إليها، واتخاذ المسلمين بها وطناً ومركزاً. وكان أبو إسحاق الزجاج يقول: بغداد حاضرة الدنيا وما سواها بادية، وأنا أقول: مصر كنانة الله في أرضه والسلام.

ومما جاء في ذمّ السفر: قيل لرجل: السفر قطعة من العذاب، فقال: بل العذاب قطعة من السفر.

وقال بعضهم:

كسلُّ العسداب قطعسة مسن السفسر يا ربُّ ضارددنا على خير الحضر

وقيل الأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان. ومرّ إياس بن معاوية بمكان فقال: أسمع صوت كلب غريب، فقيل له: بم عرفت ذلك؟ قال: بخضوع صوته وشدّة نباح غيره. وأراد أعرابيّ السفر فقال لامرأته:

فأجابته:

فاذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحمة بنماتك إنهم صغار

فأقام وترك السفر، ويقال: ربّ ملازم لمهته فاز ببغيته. وقال ابن الهيثم:

لَعَمْـرُكَ مِنَا ضِنَاقَـتْ بِبَلادٌ بِأَهْلُهَا وَلَكَـنَ أَحْسِلاقَ السرجِنَالِ تَضْيَـتُ

وفيما ذكرته كفاية، وأسأل الله التوفيق والهداية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب الحادي والخمسون: في ذكر الغنى وحبّ المال والافتخار بجمعه

قال الله تعالى: ﴿المالُ والبنونَ زينةُ الحياةِ الدُّنيا﴾(١) وقيل: الفقر رأس كل بلاء، وداعية إلي مقت الناس وهو مع ذلك مسلبة للمروءة مذهبة للحياء، فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدًا من ترك الحياء، ومَنْ فَقَدَ حياءه فقد مروءته، ومَنْ فقت ازدري به، ومَنْ صار كذلك كان كلامه عليه لا له. وقال رسول الله ﷺ:

علا إن تذر(٢) ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وفي الحديث: ﴿لا خيرَ فيمن لا يحب المال قيمل به رحمه، ويؤدي به أمانته، ويستغني به عن خلق ربه، وقال علي كرّم الله تعالى وجهه: الفقر الموت الأكبر، وقد استعاذ رسول الله ﷺ من الكفر والفقر وعذاب القبر. وقيل مَنْ حفظ دنياه حفظ الأكرمين: دينه وعرضه، وقال هاء:

لا تَلُمني إذا وقيست الأواقيي (٣) بالأواقي لماء وجهي واقيي

وقال لقمان لابنه: يا بنيّ أكلت الحنظل وذقت الصبر فلم أر شيئاً أمّر من الفقر فإن افتقرت فلا تحدّث به الناس كيلا يتقصوك، ولكن أسأل الله تعالى من فضله، فمن ذا الذي سأل الله قلم يعطه أو دعاة فلم يجبه، أو تضرّع إليه فلم يكشف ما به. وكان العباس رضي الله عنه يقول: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس وهو عندهم أعذب من الحماء، وأرفع من السماء، وأحلى من الشهد، وأزكى من الورد، خطؤه صواب، وسيئاته حسنات، وقوله مقبول، يرفع مجلسه ولا يملّ حديثه. والمفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب، وأثقل من الرصاص، لا يسلم عليه إن قدم، ولا يُسأل عنه إن غاب، إن حضر ازدروه، وإن غاب شتموه، وإن غضب صفعوه، مصافحته تنقض الوضوء، وقراءته تقطع الصلاة. وقال بعضهم: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيها، وتوحشت في البرية فلم أروح من قرين السوء، وشهدت الزحوف وغالبت الأقران فلم أر قريناً أغلب للرجل من المرأة السوء، ونظرت إلى وحشة أقر من قرين السوء، وشهدت الزحوف وغالبت الأقران فلم أر قريناً أغلب للرجل من المرأة السوء، ونظرت إلى ما يذل القوي ويكسره فلم أر شيئاً أذل له ولا أكسر من الفاقة. قال الشاعر:

وقال آخر:

المالُ يسرفحُ سقفاً لا عمادَ له

وقال آخر :

إلى كلَّ ما يلقى من الناس مذنبُ فلما راونى معدَماً مات مرحبُ

والفقسر يهدم بيت العبز والشرف

<sup>(</sup>١) سورة: الكهف، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) تذر: تترك.

<sup>(</sup>٣) الأواقى: حمتك الحاميات.

وقال آخر:

جسرومُ اللسالسي مسا لهسنَ طبيبُ وحسبُسك أن المسرة فسي حسالِ فقسرِهِ ومسن يغتسرِز بسالحسادثسات وصسرفهسا ومسا فسرَّنسي أنَّ قسالَ أخطَّساتَ جساهـلُّ

ُ الفقــرُ يُــزريْ<sup>(۲)</sup> بــاقــوام ذوي حســب وقال آخر:

لعَمْسُرُكَ إِنِ المسالَ قسد يجعسلُ الفتسى ومسا رَفْيِعُ النفسرِ السنيشةِ كالغنسى وقال آخر:

إذا قسلً مسالُ المسرء لانست قسائسهُ وقال ابن الأحنف:

يمشي الفقيسرُ وكسلُّ شيء ضسدَّهُ وتسراهُ مبغسوضساً وليسسَ بمسلنسب حتسى الكسلابُ إذا رأت ذا تسروَة وإذا رأت يسومساً فقيسراً عسابسراً وقال آخو:

فقسرُ الفئسى يُسلَمِسبُ أنسوارَه والله مساء الإنسسانُ فيسي فسومِسهِ وقال آخر:

إن السدراهسم في المسواطسن كلّهسا فهسي اللسسانُ لمسن أراد فعسساحسةً وقال آخر:

ما الناسُ إلا مَعَ السنيا وصاحِبِها يعظُمُسون أخسا السدنيسا فسإنُ وتَبَستُ

وعيث الفتى بالفقر ليس يطيب تحمَّقُ ب الأقسوام وهسو لبيب "" يَيت وهسو مغلسوب الفواد سليب إذا قال كال الناس أنت مصيب

وقسد يسسونه غيسر السيسد المسال

سنيًا وإن الفقر بالمرء قد يرري ولا وَضُعُ النفسرِ النفيسةِ كالفقرِ

وهان على الأدنى فكيف الأباعِدُ

والنساسُ تغلستُ دونَّهُ أبسوابَهَا ويسرَى العسداوة لا يسرى أسبسابَها خضَعَتْ لدَيْهِ وحَسرَّكَتْ أَنْسابَهَا نَبَحَستْ عليه وكشَّسرَتْ أَنْسابَهَا

مشل اصفرارِ الشمس عنم المغيب إذا بلسيَ بسالفقسرِ إلا غسريب

تكسُو السرجال مهابعة وجمالا وهسي السلاخ لمسن أراد قتسالا

فكلما انقلَبت يسوماً به انقلسوا يسوماً عليه بما لا يشتهسي وثبسوا

وقال بعض الفرس: من زعم أنه لا يحب المال فهو عندي كذاب: وقال الكناني:

<sup>(</sup>١) ليب: يظنونه أحمقَ وهو ليب.

<sup>(</sup>۲) يزري: يشين.

ومسا أرى منهسم لهسا تساركسا

أصبحت المدنيما لنا عمرة فالحمد لله علمي ذلكما قسد أجمسع النساس علسى ذمها وقال الزمخشري:

وإذا رأيــتَ صعــوبــةً فــي مطلــب وابعَثـــه فيمـــا تشتهيـــه فـــإنّـــةُ فاحمل صعوبته على المدينار حَجَـــرٌ يليـــنُ قـــوّة الأحجــار

9*9=91=91=91=91=91=91=91=91=91=91=91=91=9*0=

قال الثوري رحمه الله تعالى: لثن اخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إلىّ من أن احتاج إلى لئيم. وفي هذا المعنى قال الشاعر:

> احفَظْ عُرى مالك تَحْظَ به وإن يقسولسوا بساخسلٌ بسالعَطسا واحفَظ على نفيسك من زَلْمةِ

ولا تُفَسِرُهُ فيسه تَبُسِقَ ذليــــلُ فالبخل خيرٌ من سوال البخيلُ يُسرى عسزيسز القسوم فيهسا ذليسلُ

وأما ما جاء في الاحتراز على الأموال: فقد قالوا: ينبغي لصاحب المال أن يحترز ويحتفظ عليه من المطمعين والمبرطحين(١) والمحترفين الموهمين والمتنمسين(٢).

فأما المطمعون؛ فهم الذين يتلقون أصحاب الأموال بالبشرى والإكرام والإعظام إلى أن يأنسوا بهم ويعرفوهم إ بالمشاهدة، وربما قضوا ما قدروا عليه من حواثجهم إلى أن يألفوهم ويحصل بينهم سبب الصداقة، ثم إن أحدهم يفكر لصاحب المال في معرض المقال أنه كسب فائدة كثيرة في معيشته، ثم يمشى معه في الحديث إلى أن يقول إني فكرت فيما عليك من المؤن والنفقات، وهذا أمر يعود ضرره في المستقبل إن لم تساعد بالمكاسب، وغرضي التقرّب إليك ونصحك وخدمتك وأريد أن أوجه إليك فائدة من المتجر بشرط أن لا أضع يدي على مال، بل يكون مالك تحت لِيْجُ يلك، أو تحت يد أحد من جهتك، ويخرج له في صفة الناصحين المشفقين فإذا أجابه إلى ذلك كان أمره معه على قسمين، إن التنمنه هو جعل المال بيده، أعطاه اليسير منه على صفة أنه من الربح وطاول به الأوقات ودفع إليه في المدّة كِرِّ الطويلة الشيء اليسير من ماله ثم يحتجّ عليه ببعض الآفات ويدعي الخسارة، فإن لزمه صاحب المال، قابحه وبرطل من جملة المال صاحب جاه فيدفعه ويقول هذا راباني<sup>(٣)</sup>، فإن روعي صاحب المال وفق بينهما، على أن يكتب عليه رِّجُّ يبقية المال وثيقة فلا يستوفي ما فيها إلاَّ في الآخرة، وإن هو لم يأتمنه وعوّل أن يكون القبض بيده والمتاع مخزوناً لديه واطأ(٤) عليه البائعين والمشترين وحصل لنفسه وعمل ما يقول به، فإن حصل لصاحب المال أدنى ربح أو همه أن يُّحُ مفاتيح الأرزاق بيده، وإن كسد المشتري، أو رخص أحال الأمر على الأقدار وقال ليس لي علم بالغيب.

ومن أشد المطمعين، المعترضون لصنعة الكيمياء وهم الطماعون المطمعون في عمل الذهب والفضة من غير معدنهما، فيجب أن يحذر التقرّب منهم والاستماع لهم في شيء من حديثهم فإن كذبهم ظاهر وذلك أنهم يوهمون

<sup>(1)&</sup>lt;sup>1/2</sup> المبرطحين: سيأتي تفصيل شرحهما وهما من أصناف المحتالين في حيازة المال.

المتنمسين: سيأتي تفصيل شرحهما وهم من أصناف المحتالين في حيازة المال. (1),

<sup>(</sup>T)<sup>5</sup>/2 راباني: منسوب إلى الربا.

واطأ: شاركهم العزم.

الغير أنهم ينيلونهم خيراً ويطلعونهم على صنعتهم ابتداء منهم لا لحاجة، وهذا يستحيل ويحتجون بأن ما يلجئهم إلى ذلك عدم الإمكان وتعلر المكان، فمنهم من يكون شوقه إلى أن يدخل إلى مكان ويترك عنه عدة لها قيمة، فيأخذها وينسحب، ومنهم من يشترط أن عمله لا ينتهي إلى مدة، فيقنع في تلك المدة بالأكل غدوة وعشية، وسبيله بعد ذلك إن كان معروفاً قال فسد علي العمل من جهة كيت وكيت، ويقول للذي ينفق عليه هل لك في المعاودة، فإن حمله الطمع ووافقه كان هذا له أتم غرض، ثم يحتال آخر المدة على الفراق بأيّ سبب كان، وإن كان منكوراً غافل صاحب المكان وخارج هارباً.

ومن المطمعين، قوم يجعلون في الجبال أمارات من ردم وحجر ويأتون إلى أصحاب الأموال ويقولون: إنا نعرف علم كنز فيه من الأمارات كيت وكيت، ثم يوقفونهم على ورقة متصنعة ويقولون نريد أن تأخذ لنا عدة وتنفق علينا ومهما حصل من فضل الله تعالى لنا ولك، فيوافقهم على ذلك ويوطن نفسه على أن المادة تكون قريبة فيعملون يوماً أو يومين، فيظهر لهم أكثر الأمارات فيزداد طمعاً ويعتقد الصحة، ثم يستدرجونه إلى أن ينفق عليهم ما شاء الله تعالى ويكون آخر أمرهم كصاحب الكيمياء، وإن كانوا منكورين ورغبتهم الطمعة في قماشه أو في العدة التي معه فربما قتلوه هناك لأجل ذلك ومضوا فهذا أمر المطمعين.

وأما المبرطحون؛ فهم من الخونة والناس بهم أكثر غرراً (١)، وذلك أنهم إذا نلب صاحب المال أحداً منهم لشراء حاجة سارع فيها، واحتاط في جودتها، وتوفير كيلها أو وزنها أو ذرعها ووضع من أصل ثمنها شيئاً وزنه من عنده، سراً، حتى يبيض وجهه عند صاحب المال، ويعتقد نصحه وأمانته ونجح مساعيه وكذلك إن نلبه لشيء يبيعه استظهر واستجاد النقد ولا يزال هكذا دأبه حتى يلقي مقاليد أمره إليه فيستعطفه ويفوز به ثم يغير الحال الأول في الباطن فينبغي لصاحب المال أن لا يغفل عنه.

وأما المحترفون الموهمون؛ فهم الذين يتعرّضون لذوي الأموال فيظهرون لهم الغنى والكفاية ويباسطونهم مباسطة الأصدقاء، ويعتمدون جودة اللباس، ويستعملون كثيراً من الطيب، ثم إن أحدهم يذكر أنه يربح الأرباح المعظيمة فيما يعانيه، ويذكر ذلك مع الغير، ولا يزال كذلك حتى يثبت ويستقر في ذهن صاحب المال أنه يكتسب في كل سنة الجمل الكثيرة من المال، وأنه لا يبالي إذا أنفق، أو أكل، أو شرب، فتشره (٢) نفس صاحب المال لذلك فيقول له على سبيل المداعبة: يا فلان، تريد الدنيا كلها لنفسك لم لا تشركنا في متاجرك هذه، وأرباحك، فيقول له: أنت جبان يعز عليك إخراج الدينار، وتظن أنك إن أظهرته خطف منك، ولا تدري أنه مثل البازي إن أرسلته أكل وأطعمك، وإن أمسكته لم يصد شيئاً، واحتجت إلى أن تطعمه وإلا مات، وأنا والله لو كان عندي علم أنك تنسط لهذا، كنت فعلت معك خيراً كثيراً ولكن ما كان إلا هكذا، وما كان لا كلام فيه، والعمل في المستأنف، فيشكره صاحب المال ويسأله أخذ المال فيمطله بتسليمه فيزداد فيه رغبة إلى أن يسلمه إليه فيكون حاله كحال المطمع إذا صار المال تحت يده.

وأما المتنمسون؛ فهم أهل الرياء المظهرون التعفف والنسك، ومجانبة الحرام، ومواظبة الصلاة والصيام لكى

<sup>(</sup>١) غرراً: انخلَاعاً.

<sup>(</sup>٢) فتشره: تصاب بالطمع.

يشتهر ذكرهم عند الخاص والعام، ثم يلقون ذوي الأموال بالبشر والإكرام والتلطف في المقال، ويمشون إلى أبواب الملوك على صفة التهاني بالأعياد، وربما يأتي معه بأحد من الأولاد ويظهرون النزاهة والغني، ويجعلون الدين سلماً إلى الدنيا، وأكثر أغراضهم أن تودع عندهم الأموال، وتفوض إليهم الوصايا، ويجلهم (١١) العوام، وتقبل شهادتهم الحكام، وتندبهم الملوك إلى الوصايا والأموال وهؤلاء أشر من اللصوص والقطاع، وذلك أن شهرة اللصوص والقطاع تدعو إلى الاحتراز منهم وتشبه هؤلاء بأهل الخير يحمل الناس على الاغترار (٢) بهم. قال الشاعر:

حتى حواة فما صلَّى ولا صاما

صلَّسى وصام الأمسر كان أمّله

وقيل: لا فقير أفقر من غنيّ يأمن الفقير: قال الشاعر: ألــم تــرَ أن الفقــرَ يُــرجـــى لــه الغنـــى

وأن الغنسي يُخشسي عليمه مسن الفقسر

وأوصى بعض الحكماء ولده فقال له: يا بني عليك بطلب العلم وجمع المال فإن الناس طائفتان، خاصة وعامة، فالخاصة تكرمك للعلم، والعامة تكرمك للمال. وقال بعض الحكماء إذا افتقر الرجل اتهمه من كان به وثقاً، وأساء به الظن من كان ظنه به حسناً، ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء ومن ذهب حياؤه ذهب بهاؤه، وما من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب، فإن كان شجاعاً سمي أهوج، وإن كان مؤثراً سمي مفسداً، وإن كان حليماً سمي ضعيفاً، وإن كان وقوراً سمي بليداً، وإن كان لسناً سمي مهذارا، وإن كان صموتاً سمي عيباً.

الناس أتباع من دامت له نعم المسال زين ومن قلت دراهمه لمسا رأيت أخلاسي وخالصتي أبدوا جفاء وإعراضاً فقلت لهم

والويلُ للمرو إن زلَّتْ به القدم (") حسيٌ كمَّسنْ مساتَ إلاَّ أنه صَنَهمُ والكسلُ مُسْتَسِّرٌ عنَّهي ومحتشم أذنبَّتُ ذنباً فقالوا ذبُك العدَم (1)

وكان ابن مقلة وزيراً لبعض الخلفاء فزوّر عنه يهودي كتاباً إلى بلاد الكفار وضعنه أموراً من أسرار الدولة ثم تحيل اليهودي إلى أن وصل الكتاب إلى الخليفة فوقف عليه، وكان عند ابن مقلة حظية هويت هذا اليهودي فأعطته درجاً بخطه، فلم يزل يجتهد حتى حاكى خطه ذلك الذي كان في الدرج، فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلة وكان ذلك يوم عرفة وقد لبس خلعة العيد ومضى إلى داره وفي موكبه كل من في الدولة، فلما قطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجع له، ثم اتضحت القضية في أثناء النهار للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية فقتلهما شرّ قتلة ثم أرسل إلى ابن مقلة أموالاً كثيرة وخلعا سنية وندم على فعله واعتذر إليه فكتب ابن مقلة على باب داره يقول:

فحيث كسان السزمان كانسوا

تحسالَسف النساسُ والسزمسانُ

<sup>(</sup>۱) يجلهم: يحترمهم.

<sup>(</sup>٢) الاغترار: الانخذاع.

<sup>(</sup>٣) القدم: عثرت به.

<sup>(</sup>٤) العدم: الفاقة.

فانكشف الناس لي وبانوا عُسودُوا فقيد عنادَ ليي السرمانُ

عسادانسي السدهسرُ نصسفَ يسومِ يسا أيهسا المُغسرِضُسون عنسي

ثم أقام بقية عمره يكتب بيده السرى قال بعضهم:

إنمينا قبيوة الظهينور القينود كالمحارة المحارة الموساً كنم كبرينم أزرى بنه البدهنر ينومناً

وبهما يكمسلُ الفتسى ويسسودُ

والأطباء يعلمون أمراضاً من علاجها، اللعب بالدينار، وشرب الأدوية والمساليق<sup>(١)</sup>، الَّتي يغلى فيها الذهب. قال الشاعر:

إحسرص على السدرهم والعيسن فقسوة العيسن بسانها العيسان

تسلم مسن العياسة والسدني وقسوة الإنسسان بسالعَيْسن

واعلَمْ أن القلب عمود البدن، فإذا قوي القلّب قوي سائر البدن، وليس له قوة أشد من المال، وبالضد إذا ضعف من الفقر ضعف له البدن.

حكي أن ملكاً رأى شيخاً قد وثب وثبة عظيمة على نهر فتخطاه والشاب يعجز عن ذلك فعجب منه فاستحضره فحادثة في ذلك فأراه ألف دينار مربوطة على وسطه. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ شيئان إذا أنت حفظتهما لا تبالي بما صنعت بعدهما، دينك لمعادك، ودرهمك لمعاشك. والكلام في هذا المعنى كثير، وقد اقتصرت منه على النزر اليسير، وقد كان في الناس من يتظاهر بالغنى ويراه مروءة وفخراً، فمن ذلك ما حكي عن أحمد بن طولون أنه دخل يوماً بعض بساتينه فرأى النرجس وقد تفتح زهره فاستحسنه فدعا بغدائه فتفذّى ثم دعا بشرابه فشرب، فلما انتشى قال: كل على مثقال من المسك فنثره على أوراق النرجس.

ولنذكر الآن نبئة من الذخائر والتحف؛ حكى الرشيد بن الزبير في كتابه الملقب بالمجائب والطرف أن أبا الوليد و كتابه المعروف بأخبار مكة أن رسول الله على لما فتح مكة عام الفتح في سنة ثمان من الهجرة، وجد في الحب الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من الذهب، مما كان يهدى للبيت قيمتها ألف ألف وتسعمائة ألف وتسعون ألف دينار، وباع زهرة التميمي يوم القادسية منطقة كان قتل صاحبها بثمانين ألف دينار، ولبس سلبه وقيمته خمسمائة ألف وخمسون ألفاً. وأصاب رجل يوم القادسية راية كسرى فعوض عنها ثلاثين ألف دينار، وكانت قيمتها ألف ألف دينار ومائتي ألف. ووجد المستورد بن ربيعة يوم القادسية إبريق ذهب مرصعاً بالجواهر فلم يدر أحد ما قيمته، فقال رجل من الفرس أنا آخذه بعشرة آلاف دينار ولم يعرف قيمته، فقعب به إلى سعد بن أبي وقاص فأعطاء إياه. وقال لا تبعه إلا بعشرة آلاف دينار فياعه سعد بمنائة ألف دينار.

ولما أتتِ التركُ إلى عبد الله بن زياد ببخارى في سنة أربع وخمسين كان مع ملكهم امرأته خاتون، فلما هزمهم الله تعالى أعجلوها عن لبس خفها فلبست إحدى فردتيه، ونسيت الأخرى فأصابها المسلمون فقوّمت بمائتي ألف

\\\\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\\

<sup>(</sup>١) المساليق: مفردها ما يسلق ليشرب.

<sup>(</sup>٢) بإنسانها: بؤبؤ العين.

عيتار. ولما فتح قتيبة بن مسلم بخارى في سنة تسع وثمانين وجد فيها قدور ذهب ينزل إليها بسلالم. ودفع مصعب بن الربير حين أحس بالفتال إلى زياد مولاه فصاً من ياقوت أحمر، وقال له انج به وكان قد قوّم ذلك الفص بألف ألف درهم، فأخذه زياد ورضه بين حجرين وقال والله لا ينتفع به أحد بعد مصعب. وذكر مصعب بن الزبير أن بعض عمال حراسان في ولايته عثر على كنز فوجد فيه حلة كانت لبعض الأكاسرة مصوغة من الذهب، مرصعة بالدر والجواهر، والياقوت الأحمر والأصفر والزبرجد فحملها إلى مصعب بن الزبير فخرج من قوّمها فبلغت قيمتها ألفي ألف دينار، فقال إلى من أدفعها فقيل إلى نسائك وأهلك. فقال لا بل إلى رجل قدّم عندنا يدا، وأولانا جميلاً، ادع لي عبد الله بن أي دريد فدفعها إليه. ولما صار موجود عماد الدولة في قبضة أمير الجيوش وجد في جملته دملج ذهب فيه جوهرة حمراء كالبيضة وزنها سبعة عشرة مثقالاً، فأنفذها أمير الجيوش إلى المستنصر فقوّمت بتسعين ألف دينار.

ووجد في بستان العباس بن الحسن الوزير مما أعدّ له من آلة الشرب يوم قتل سبعمائة صينية من ذهب وفضة، ووجد له مائة ألف مثقال عنبر. وترك هشام بن عبد الملك بعد موته اثنى عشر ألف قميص وشي، وعشرة آلاف تكة حرير وحملت كسوته لما حج على سبعمائة جمل، وترك بعد وفاته أحد عشر ألف ألف دينار. ولم تأت دولة بني العباس إلا وجميع أولاده فقراء لا مال لواحد منهم، وبين الدولة العباسية، ووفاة هشام سبع سنين. ولما قتل الأفضل لمين أمير الجيوش في شهر رمضان سنة خمس وعشرة وخمسمائة خلف بعده مائة ألف ألف دينار، ومن الدراهم ماثة وخمسين أردبا وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج، ودواة من الذهب قوّم ما عليها من الجواهر واليواقيت بماثتي ألف دينار، وعشرة بيوت في كل بيت منها مسمار ذهب، قيمته مائة دينار على كل مسمار عمامة لونا، وخلف كعبة عنبر يجعل عليها ثيابه، إذ نزعها، وخلف عشرة صناديق مملوءة من الجوهر الفائق الذي لا يوجد مثله، وخلف خمسمائة صندوق كبار لكسوة حشمه، وخلف من الزبادي الصيني والبلور المحكم، وسق(١) مائة جمل، وخلف عشرة آلاف ملعقة فضة، وثلاثة آلاف ملعقة ذهب، وعشرة آلاف زبدية فضة كبار وصغار، وأربع قدور ذهباً، كل قدر وزنها ماثة رطل، وسبعمائة جام<sup>(٢)</sup> ذهباً بفصوص زمرد، وألف خريطة مملوءة دراهم خارجاً عن الأرادب، في كل خريطة عشرة آلاف درهم، وخلف من الخدم والرقيق والخيل والبغال والجمال وحلى النساء ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى، وخلف ألف حسكة<sup>(٣)</sup> ذهباً وألفى حسكة فضة وثلاثة آلاف نرجسة ذهباً، وخمسة آلاف نرجسة فضة، وألف صورة ذهباً وألف صورة فضة، منقوشة عمل المغرب، وثلثمائة ثور ذهباً، وأربعة آلاف ثور فضة، وخلف من البسط الرومية والأندلسية ما ملأ به خزائن الإيوان وداخل قصر الزمرد، وخلف من البقر والجاموس والأغنام ما يباع لبنه في كل سنة بثلاثين ألف دينار، وخلف من الحواصل المملوءة من الحبوب ما لا يحصى.

ولما احتوى الناصر على ذخائر قصر العاضد وجد فيه طبلاً كان بالقرب من موضع العاضد محتفظاً له، فلما رأوه سخروا منه، فضرط فضحكوا عليه، فكسروه المسخوا منه، فضرط فضحكوا عليه، فكسروه استهزاء وسخرية ولم يدروا خاصيته، وكانت الفائدة فيه أنه وضع للقولنج (١٤)، فلما أخبروا بخاصيته ندموا على كسره.

<sup>(</sup>١) وسق: حمولة.

<sup>(</sup>۲) جام: وعاء زجاجي.

<sup>(</sup>٣) حسكة: من الأسلحة.

<sup>(</sup>٤) القولنج: أحد الأمراض الباطنية.

وقد جمعت الملوك من الأموال والذخائر والتحف كنوزاً لا تحصى، وبعد ذلك ماتوا ونفذت ذخائرهم، وفنيت أموالهم فسبحان من يدوم ملكه ويقاؤه. قال بعضهم:

هـــب إلى دنيا تُقادُ إليك عفواً(١)

فضمنت أنا هذا البيت وقلت:

أيا مَنْ عاشَ فني الدنيا طويلا واتعَسبَ نفسَهُ فيمسا سيفنسى هسب الدينا تُعادُ إليك عفواً

وأفسى العمسر فسي قيسل وقسال وجلال وجلال وجلال وجلال المستوال المستوال

أليسس مصيدر ذلسك للسزوال

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) عفواً: دون جهد.

### الباب الثاني والخمسون: في ذكر الفقر ومدحه

قد دل قوله تعالى: ﴿كلا إن الإنسانَ ليطفى \* أن رآه استغنى﴾(١٠ على ذم الغنى إن كانت سبب الطغيان. وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الغني والفقر فقال: وهل طغي من طغي من خلق الله عز وجل إلا بالغني، وتلا هذه الآية المتقدمة. والمحققون يرون الغنى والفقر من قبل النفس لا في المال. وكان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يرون الفقر فضيلة، وحدث الحسن رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لِلدَخْلِ فَقْرَاء أَمْتِي الْجَنَّة قَبِل الأغنياء بأربعين عاماً». فقال جليس للحسن: أمن الأغنياء أنا أم من الفقراء؟ فقال: هل تغديت اليوم؟ قال: نعم. قال: فهل عندك ما تتعشى به؟ قال: نعم قال: فإذاً أنت من الأغنياء. وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كان النبي ﷺ يبيت طاوياً ليالي ما له ولا لأهله عشاء. وكان عامة طعامه الشعير. وكان يعصب(٢٠) الحجر على بطنه من الجوع وكان 攤 يأكل خبز الشعير غير منخول، هذا وقد عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأبي أن يقبلها صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول: ﴿اللَّهُمَّ تُوفَنِّي فَقَيْرًا وَلا تُتُوفَنِّي غَنْياً، واحشرني في زمرة المساكين؟. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: دخل النبي ﷺ على ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وهي تطحن بالرحى، وعليها كساء من وير الإبل فبكي وقال: تجرَّعي<sup>(٣)</sup> يا فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة قال الله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك رأبُك فترضي﴾<sup>(١)</sup> وقال ﷺ: الفقر موهبة من مواهب الآخرة وهبها الله تعالى لمن اختاره، ولا يختاره إلا أولياء الله تعالى. وفي الخبر: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لملائكته: أدنوا إلىّ أحبائي فتقول الملائكة: ومَنْ أحباؤك يا إلَّه العالمين؟ فيقول: فقراء المؤمنين أحبائي. فيدنونهم منه. فيقول: يا عبادي الصالحين إني ما زويت<sup>(ه)</sup> الدنيا عنكم لهوانكم عليّ، ولكن لكرامتكم تمتعوا بالنظر إلىّ وتمنوا ما شئتم فيقولون وعزتك وجلالك لقد أحسنت إلينا بما زويت عنها منها. ولقد أحسنت بما صرفت عنا فيأمر بهم فيكرمون ويحبرون ويزفون إلى أعلى مراتب الجنان. وقال ﷺ: •هل تنصرون إلا بفقرائكم وضعفائكم، والذي نفسي بيده ليدخلن فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام والأغنياء يحاسبون على زكاتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: «رب أشعث أغبر ذي طمرين(٢) لا يؤبه به لو أقسم على الله تعالى لأبره أي لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً. وقال عليه الصلاة والسلام ﴿إِن أَهْلِ الْجَنَّةَ كُلِّ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به الذين إذا استأذنوا على الأمير لا يؤذن لهم وإن خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج

<sup>(</sup>١) سورة: العلق، الآيتان: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٢) يعصب: يربطه بعُصابة.

<sup>(</sup>٣) تجرُّعي: ذوقي.

<sup>(</sup>٤) سورة: الضحى، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) زويت: حبستها عنكم.

<sup>(</sup>٦) طمرين: ثوبين بالبين.

أحدهم تتلجلج في صدره لو قسم نوره على الناس يوم القيامة لوسعهم. وروي عن خالد بن عبد العزيز أنه قال: كان حيوة بن شريح من البكائين وكان ضيق الحال جداً، فجلست إليه ذات يوم وهو جالس وحده يدعو. فقلت له: يرحمك الله لو دعوت الله تعالى ليوسع عليك في معيشتك. قال: فالتفت يميناً وشمالاً فلم ير أحداً، فأخذ حصاة من الأرض وقال: اللهم اجعلها ذهباً فإذا هي تبرة في كفه، ما رأيت أحسن منها، قال: فرمى بها إليّ. وقال: هو أعلم بما يصلح عباده، فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: أنفقها على عيالك فهبته والله أن أردها عليه، وقال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أحداً أكثر مني هماً لأني كنت أرى ثياباً أحسن من ثيابي، ودابة أحسن من دابتي، ثم صحبت الأغنياء بعد ذلك فاسترحت. قال بعضهم:

وفعد يُهلسك الإنسسانَ كشرةُ مسالِسهِ

وقال عبد الله بن طاهر:

ألم تَر أن المدر يهدم ما بني فمن نسرة أن لا يسرى ما يسووه

كمنا يُستبع الطناووسُ من أجمل زيشه

وبأخذُ ما أعطى ويفسدُ ما أسدى(١) فسلا يتخِلدُ شيئاً ينسالُ به فَقُلدا

وكان من دعاء السلف رضي الله تعالى عنهم: اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر<sup>(٢)</sup> الغنى. وقيل: مكتوب على باب مدينة الرقة: ويل لمَنْ جمع المال من غير حقه، وويلان لمَنْ ورثّه لمَنْ لا يحمده. وقدم على مَنْ لا يعذره. ولما فتحت بلخ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجد على بابها صخرة مكتوب فيها: إنما يتبين الفقير من الغني بعد الإنصراف من بين يدي الله تعالى، أي بعد العرض. قال الشاعر:

ومن يطلب الأعلى من العيش لم يَزَلُ إذا ششتَ أن تحيــا سعيـــداً فـــلا تكــن

وقال آخر:

ولا تـرهـــنَّ الفقــرَ مــا عشــتَ فــي غـــدٍ قال هارون بن جعفر الطالبي:

بُسوعِسلَتْ هِمَّتِسي وقُسورِبَ مسالسي ما اكتسى الناسُ مشلَ ثـوب اقتناعٍ ولقسد تعلسمُ الحسوادثُ أنسي

حـزينـاً على الـدنيـا رهيـنَ غبـونهـا علـى حـالـةِ إلا رضيـتَ بــدونهــا<sup>(٢)</sup>

لكــــلُ غـــــدِ رزقٌ مــــن الله واردُ

فغِمَاليي مقصرٌ عن مقالي وهو من بين ما اكتسوا سربالي ذو اصطبار على صروف الليالي

وقال أعرابي: مَنْ ولد في الفقر أبطره الغنى. ومن ولد في الغنى لم يزده إلا تواضعاً. فما أحسن الفقر وأكثر ثوابه وأعظم أجر من رضي به وصبر عليه. اللهم اجعلنا من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) أسدى: ما أعطى.

رُّغُ (٢) وبطر: الأشر.

<sup>(</sup>٣) بدونها: بأقل منها.

روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله على رضي الله تعالى عنه فسأله شيئاً جاء على فرس. وما سئل عليه السلام شيئاً قط فقال لا. وأتى إعرابي إلى علي رضي الله تعالى عنه فسأله شيئاً قط فقال لا. وأتى إعرابي إلى علي رضي الله تعالى عنه فضل عن قوتي. فولى الأعرابي وهو يقول: والله ليسألنك الله عن موقفي بين يديك يوم القيامة. فبكى عليّ رضي الله تعالى عنه بكاء شديداً وأمر برده. وقال يا قنبر: التني بدرعي الفلائية فدفعها إلى يعزيه وقال لا تخدعن عنها، فطالما كشفت بها الكروب عن وجه رسول الله على فقال قنبر: يا أمير المؤمنين كان يجزيه عشرون درهماً. فقال يا قنبر: والله ما يسرني أن لي زنة الدنيا ذهباً وفضة فتصدقت به، وقبل الله مني ذلك، وأنه يسألني عن موقف هذا، بين يديه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: إن لكلّ شيء شمرة، وشمرة المعروف تعجيل السراح(١٠). وقال مسلمة لنصيب: سلني فقال: كفك بالعطية أبسط من لساني بالمسألة فقال لحاجبه: ادفع إليه ألف يونار. وسأل رجل الحسن رضي الله تعالى عنه. فقال له: ما وسيلتك؟ قال: وسيلتي أني أتبتك عام أول فبررتني. وقال: مرحباً بمن توسل إلينا بنا ثم وصله وأكرمه. ويقال: الكريم إذا سئل ارتاح، واللئيم إذا سئل ارتاع، ولما وفد المهدى من الرى إلى العراق امتدحه الشعراء فقال أبو دلامة:

إنسي نسنرتُ لئسن رأيتُسكُ قسادساً أرض العسسراقِ وأمستَ ذو وقسسِ لتصليسنً علسى النبسيُ محمسدِ ولتمسلأنُ دراهمسا حجسسري

فقال المهدي: صلى الله على محمد. فقال أبو دلامة: ما أسرعك للأولى، وأبطأك عن الثانية. فضحك وأمر يبدرة فصبت في حجره.

وسمع الرشيد إعرابية بمكة تقول:

طُحتنا كَالِمِسلُ الأعسوامِ(٢) وَبَارِتُسا طَلَامِوارِقُ الأيسامِ فَالْمِسامِ فَالْمِسامِ فَالْمِسامِ فَالْمُسامُ الْمُسلِدُ الْمُسلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ فَيْنَا الْمُسْلِدِينَ وَالْمُسْلِدِينَ فَيْنَا الْمُسْلِدِينَ وَالْمُسْلِدِينَ فَيْنَا الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ فَيْنَا الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ وَالْمُسْلِدِينَ فَيْنَا الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدُينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُينَ الْمُسْلِدُينَ الْمُسْلِدُينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ اللّهُ الْمُسْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فبكى الرشيد. وقال لمن معه: سألتكم بالله تعالى إلا ما دفعتم إليها صدقاتكم فألقوا عليها الثياب حتى وارتها رُحُ كثرة، وملأوا حجرها دراهم ودنانير. وسأل أعرابي بمكة وأحسن في سؤاله فقال: أخ في الله، وجار في بلد الله، رِ وطالب خير من عند الله، فهل من أخ يواسيني في الله. قال الشاعر:

ليسس فسي كسلُّ وهلسَّةِ وأوانِ تتهيِّساً صنائسعُ الإحسسانِ

ير <u>ه</u> پر

<sup>(</sup>١) السراح: العطية.

<sup>(</sup>٢) الأعوام: شدتها ونوازلها.

فالذا المكنَّات فها وز إليها حازاً من تعاذُّر الإمكان

وقال البصرى:

أضحت حواثجنا إليك مناخة

معقبولة برحابك البوصال حنسى تشور بنسا بغيسر عقسال أطلِقْ فَدَيْتُكَ بِالنجاحِ عِفَالَها(١)

وعن علميّ رضى الله تعالى عنه: قال: يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة مَنْ هو نائم، فوالذي وسع وسمعه الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراً إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفاً، فإذا نابتة نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه، كما تطرد غريبة الأبلَ. وقال لجابر بن عبد الله: يا جابر مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ الله تعالى عليه، كثرت حواثج الناس إليه، فإذا قام بما يجب لله فيها فقد عرضها للدوام والبقاء.. ومَنْ لم يقم بما يجب لله فيها عرض نعمه لزوالها. وكان لبيد رحمه الله تعالى آلى على نفسه كلما هبت الصبا<sup>۲۷)</sup> أن ينحر ويطعم، وربما ذبح العناق إذا ضاق الخناق، فخطب الوليد بن عتبة يوماً فقال: قد علمت ما جعل أبو عقيل على نفسه فأعينوه على مروءته. ثم بعث إليه بخمس من الإبل وبهذه الأبيات:

> أزى الجـــزّار يشحـــذُ مــديتيـــهِ طسويسلُ البساعِ أبلسج جعفسريّ وفسى ابسن الجعبسري بمسا نسواة

إذا حَبَّستْ ريساحُ بنسى عقيسل كريسم الجب كالسيف الصقيل على العالات بالمسال القليل

فدعا لبيد بنتاً له خماسية وقال: يا بنية إنى تركت قول الشعر فأجيبي الأمير عني:

تداعينا لهبيها السولسدا إذا هبست رياح بنسي عقيسل طــويـــلُ البــاعِ أبلــج عبشمــيّ(٢) أعسان علسى مسروءتسه لبيسدا عليها منسن بنسي حسام قعسود بامشال الهضاب كالأرعيا نحرزناها وأطعنا السريدا أبسا وهسب جسزاك الله خيسرا وظنسي فسي ابسنِ عتبسة أن يعسودا 

فقال: لقد أحسنتِ والله يا بنية، لولا أنك سألتِ وقلت عُدْ. فقالت: يا أبت إنَّ الملوك لا يستحيا منهم ا المسألة. فقال: والله لأنت في هذا أشعر مني. ووفد رجل من بني ضبة على عبد الملك فأنشده:

طلسب إليك مسن السذي نستطلب والله مسا نسدري إذا مسا فساتسنسا أحمداً سمواك إلى المكارم ينسب ولقد ضربتنا في البلاد فلم نجد أو لا فَارْشِلْنَا إلى من نَلْعبُ فاصبر لعاديك التب عسردتا

فأمر له بألف دينار. فعاد إليه من قابل وقال: يا أمير المؤمنين إن الروي<sup>(1)</sup> لينازعني، وإن الخياء يمنعني فأمر له

عِقالها: أي فكُّ حبلها. (1)

الصبا: الربح الشرقية. **(Y)** 

عبشميّ: منسوب إلى عبد شمس (من قريش). (٣)

الروي: ربما القصيد. (1)

يَّالَفَ دينار وقال: والله لو قلت حتى تنفذ بيوت الأموال لأعطيتك. وقيل: إن رجلاً عرض للمنصور فسأله حاجة فلم يقضها، فعرض له بعد ذلك، فقال له المنصور: أليس قد كلمتني مرة قبل هذه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ولكن يحض الأوقات أسعد من بعض، وبعض البقاع أعز من بعض. فقال: صدقت وقضى حاجته وأحسن إليه.

وروي أن أبا دلامة الشاعر كان واقفاً بين يدي السفاح في بعض الأيام فقال: له سلني حاجتك. فقال: كلب صيد. فقال: أعطوه إياه. فقال: ودابة أصيد عليها، فقال: أعطوه دابة. فقال: وغلاماً يقود الكلب ويصيد به. قال: لحطوه غلاماً. قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه. قال: أعطوه جارية. فقال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عيال ولا يد لهم من دار يسكنونها، قال: أعطوه داراً تجمعهم. قال: فإن لم يكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون. قال: قد أقطعته عشر ضياع عامرة، وعشر ضياع غامرة. فقال: ما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لا نبات فيها. قال: قد أقطعتك يا أمير المؤمنين مائة ضيعة غامرة من فيافي بني أسد فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة. فانظر إلى حدقه بالمسألة ولطفه فيها، كيف ابتدأ بكلب صيد فسهل القضية، وجعل يأتي بمسألة بعد مسألة على ترتيب وفكاهة حتى سأل ما سأله، ولو سأل ذلك بديهة لما وصل إليه.

وحكي عن المأمون أنه قال ليحيى بن أكثم يوماً: سر بنا نتفرّج، فسارا فبينما هما في الطريق وإذا بمقصبة (١) خرج منها رجل بقصبة للمأمون يتظلم له فنفرت دابته فألقته على الأرض صريعاً فأمر بضرب ذلك الرجل. فقال: يا أمير المؤمنين إن المضطر يرتكب الصعب من الأمور، وهو عالم به ويتجاوز حدّ الأدب وهو كاره لتجاوزه، ولو أحسنت الأيام مطالبتي لأحسنت مطالبتك، ولأنت على ردّ ما لم تفعل أقدر مني على ردّ ما قد فعلت. قال: فبكى المأمون وقال: بالله أعدّ عليّ ما قلت. فأعاده فالتفت المأمون إلى يحيى بن أكثم وقال: أما تنظر إلى مخاطبة هذا الرجل بأصغريه والنه والله لا وقفت لك إلا وأنا قائم على قدميّ، فوق وأمر له بطلة جزيلة واعتذر إليه، فلما همّ المأمون بالإنصراف قال الرجل: يا أمير المؤمنين بيتان قد حضراني، ثم أنشد يقول:

ما جادَ بالسوف إلا وهم معتملة ولا عفَسا قسط إلا وهم مقتمدة وكلما قصم وهم تستعمرُ وكلما قصم وهم تستعمرُ

وقيل: إن بعض الحكماء لزم باب كسرى في حاجة دهراً فلم يصل إليه، فكتب أربعة أسطر في ورقة ودفعها للحاجب فكان في السطر الثاني: الضرورة والأمل ألحاجب فكان في السطر الثاني: الضرورة والأمل أقلماني عليك. وفي السطر الرابع: أمّا نعم، فمثمرة وأمّا لا، فمريحة، فلما قرأها كسرى دفع له في كل سطر ألف دينار.

وحكى أن رجلًا كان جاراً لابن عبيد الله فأصاب الناس قحط<sup>(٣)</sup> بالعراق حتى رحل أكثر الناس عنه فعزم جار ابن عبيد الله على الخروج من البلاد في طلب المعيشة، وكانت له زوجة لا تقدر على السفر، فلما رأت زوجها تهيأ للسفر

<sup>(</sup>١) بمقصبة: موضع كثير القصب.

<sup>(</sup>٢) نائِلُه: عطاءه.

بر (**٣) قحط: جفاف.** 

قالت له: إذا سافرت من ينفق علينا؟ قال: إنّ لي على ابن عبيد الله ديناراً ومعى به إشهاد عليه شرعى، فخذي الإشهاد ﴿كَ وقدَّميه إليه، فإذا قرأه أنفق عليك مما عنده حتى أحضر، ثم ناولها رقعة كتب فيها هذه الأبيات يقول:

> قالت وقد رأتِ الأحمالَ محدجة ١٦٠ والبينُ قد جمع المشكوّ والشاكي

فمضت إليه المرأة وحكت له ما قال زوجها، وأخبرته بسفره، وناولته الرقعة فقرأها وقال: صدق زوجك وما زال ينفق عليها ويواصلها بالبرّ والإحسان إلى أن قدم زوجها، فشكره على فضله وإحسانه.

وحكي أن مطيع بن إياس مدح معن بن زائدة بقصيدة حسنة ثم أنشدها بين يُديه، فلما فرخ من إنشاده أراد معن أن يباسطه فقال: يا مطيع، إن شئت أعطيناك، وإن شئت مدحناك كما مدحتنا. فاستحيا مطيع من اختيار الثواب، وكره ﴿ كَا اختيار المدح وهو محتاج، فلما خرج من عند معن أرسل إليه بهذين البيتين:

ثناه مسن أمير خيسر كسب

المساحسب نعمسة وأخسي ثسراء ولكن النزمان بَسْرَى عظمامي (٢) وما لي كالدراهم من دواء

فلما قرأها معن ضحك وقال: ما مثل الدراهم من دواء، وأمر له بصلة جزيلة، ومال كثير. قال الشاعر: هـززتـك لا أنـي جعلتُـك نـاسـاً

لأمرى ولا أنسى أردتُ التقاضيا إلى الهـزُّ محتــاجــاً وإن كــان مــاضيــاً

ولكـنْ رأيـتُ السيـفَ مِـن بعــدِ سلُّــه

وقال آخر:

مساذا أقسولُ إذا رجعستُ وقيــلَ لـِــي إن قلتُ أعطانى كنبتُ، وإن أقَلْ فساخستَسرُ لنسفيك مسا أقسولُ فإنسني

وقال آخر:

ماذ لقيت من الجنواد الأفضل بخل الجواد بماله لم يجمل (٣) لا بعد أخسب رهم وإن لهم أسسأل

لنوائب الدنيا خبأتك فانتبه يا نائماً من جملة النوام أعَلَى الصراطِ تـزيـلُ لـوعـةً كـربتـي أم فـــي المعـــادِ تجـــودُ بـــالإنعـــامَ

ومما يستحسن إلحاقه بهذا الباب ذكر شيء مما جاء في ذمّ السؤال والنهي هنه. روي عن عبد الرحمٰن بن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله ﷺ تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون مِ رسول الله ﷺ فبسطنا أيدينا، وكنا حديثي عهد بالمبايعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام يا رسول الله نبايعك؟ قال: ﴿أَنْ تَعْبِدُوا اللهِ وَلا تَشْرَكُوا به شَيْئًا، وتقيمُوا الصلوات الخمس، وتطيعُوا الله، وأسر كلمة خفية وهي ولا تسألوا ﴿ الناس شيئاً، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحداً يناوله إياه، رواه مسلم. وقال رجل لابنه: إياك أن تريق ماء وجهك عند من لا ماء في وجهه. وكان لقمان يقول لولده: يا بنيّ إيَّاك والسؤال فإنه يذهب ماء 😤

<sup>(</sup>١) محلجة: معدة للسير.

<sup>(</sup>٢) عظامي: أتلفها.

<sup>(</sup>٣) لم يجمل: لم يحسن به.

جِ الحياء من الوجه، وأعظم من هذا استخفاف الناس بك. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: لئن تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من أن تبسطها إلى غنى قد نشأ في الفقر. وقيل لأعرابيّ: ما السقم الذي لا يبرأ، أو الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم. وقال أبو محلم السعدي:

إذا ما رماكَ الدهرُ في الضيقِ فانتجِعُ<sup>(١)</sup>

قىديىمَ الغنى في النياس إنىك حياميةُ، ولا تطلب نَ الخيرَ مِمَّ نُ أَفَادَهُ حديثًا ومَنْ لا يـورث المجـدَ والـدُه

وقال رسول الله ﷺ: •مسألة الناس من الفواحش ما أحلّ من الفواحش غيرها». وقال عليه الصلاة والسلام: هلئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله أعطاه أو منعه، قال الشاعر:

> مـــا اعتـــاضَ بـــاذلُ وجهـــهِ بــــــــــــــاك

عبوضاً ولبو نسالَ الغِنسي بسوالِ رجعة السوالُ وخف كل نوال (٢)

> وقال أحمد الأنباري: لَمَـوْتُ الفتـى خَيْـرٌ مـن النخـل للغنـيَ

ولَلْبُخْــلُ خيــرٌ مــن ســـۋاكِ بخيـــل فملا تلمق إنسمانما بموجمه ذليل

لعَمْــرُكَ مــا شــي؛ لــوجهــك قيمــةٌ وقال سلم الخاسر:

أتساك النجساح علسى رسلسه ولكـــن سَــل الله مــن فضلـــه

فلا تسأل الناس من فضلهم

ويقال: أحبّ الناس إلى الله من سأله، وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إليهم وسألهم، وفي هذا المعنى

لا تسالسن بنسي آدم حساجسة الله يغضب إن تسرَّحُستَ سسؤالَــهُ

وقال محمود الوراق:

شاد الملوك قصورهم وتحشنوا ف ارغَ بُ إلى ملكِ الملوكِ ولا تكُنَّ

وقال ابن دقيق العيد:

وقسائلية مسات الكسرام فمسن لنسا فقلتُ لها مَنْ كان غايةُ قصيهِ

وسَــل الـــذي أبـــوابُــه لا تحجـــبُ(٣) وبنسي آدم حيسن يُسال يغضب

من كلُّ طالب حاجة أو راغب يا ذا الضراعة (١) طالباً من طالب

إذا عضَّنا البدهرُ الشديدُ بنابه ســولا لمخلــوق فليــس بنــابــه

انتجم: اقصد. (١)

نوال: عطاء. **(Y)** 

تحجب: ليس بها من يمنع. (٣)

الضراعة: أي الذي يضرع إلى مولاه ويدعوه. (1)

إذا مـاتَ مـن يُرجى فمقصـودُنـا الـذي تــرجينَــهُ بــاقو فلــوذي ببــابِـــهِ وقال بعض أهل الفضل:

لمنا افتقارتُ لصحبي منا وجندتهمنو واهناً على بنذلِ وجهني للنوري سفهناً

لجات لله السانسي وأغنانسي فلانسانسي فلسو بدلت إلى مولاي والانسي (١)

وسأل رجل رجلاً حاجة فلم يقضها فقال: سألت فلاناً حاجة أقل من قيمته فردني رداً أقبح من خلقته. وسأل عروة مصعباً حاجة فلم يقضها فقال: علم الله تعالى أن لكل قوم شيخاً يفزعون إليه، وأنا أفزع<sup>(٢)</sup> منك. ويقال لا شيء أوجع للاخيار من الوقوف بباب الأشرار. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

بلوتُ بني السدنيا فلم أرَ فيهم فجردتُ من غمدِ القناعةِ صارماً فلا ذا يسراني واقفاً في طريقِهِ غنيّ بلا مال عن الناس كلهم إذا ظالمٌ يستحسنُ الظلمَ منها فكِلْهُ إلى صَرفِ الليالي فإنّها فكم قد رأينا ظالماً متمرداً فعمّا قليل وهدو في غفلات فاصبح لا مال ولا جاة يسرتجي وجوزيّ بالأمرِ الذي كان فاعلاً

لا تسألن إلى صديق حاجة واستَعنن بالشيء القليل فأنه من عف خف على الصديق لقاؤه وأخوك من وفرت ما في كلم

وقال آخر:

وقال آخد:

ليسس جسوداً أعطيتَ بسوالو إنساداء إنساك ابتسداء

وقال آخر :

سوى مَنْ غدا والبخلُ مل الهابِهِ (٢) قطعت رجائي منهم بلبابِه قطعت رجائي منهم بلبابِه ولا ذا يراني قاعداً عند بابِه وليس الغني إلا عن الشيء لا بِه وليج عتوا (٤) في قييح اكتسابِه مثبلي له ما لم يكن في حسابِه يرى النجم تها تحت ظل ركابِه أناخت صروف الحنادثات ببابِه ولا حسات تلقي في كتابِه وسي كتابِه وسي عليه الله مسوط عسابه والم

فیحول عند کما السزمال یحول ما مان عرضک لا یقال قلیل و الحدوالم و الحدوالم مملول و مندى علقت به فاندت تقیل و

قد يهدزُ السوالُ فير جوادِ السردادِ السردادِ

<sup>(</sup>١) والاني: نصره.

<sup>(</sup>٢) أفزع: أخاف.

<sup>(</sup>٣) إهابه: أي قد صار البخل من أصل خلقته.

<sup>(</sup>٤) العتو: التكبر.

وقال آخر:

وقال الشافعي رّضي الله تعالى عنَّه:

قنعتُ بالقدوت من زماني خدوفاً من الناس أن يقولوا من كنت عدن مساليه غنياً ومنتن رأنيي بعيسن تقدم ومسن رأني بعيسن تقدم

إنما المسوتُ مسؤالُ السرجالِ الحسوالِ الحسفُ مِسن ذاك لسنلُ السسوالِ

ومُنْسَتُ نفسي عسن الهسوانِ (۱)
فَضُسلُ فَسَلانٌ علسى فسلانِ
فَسُسلا أبسالسي إذا جفسانسي
المُنْسَنَة بسسالسيي رآسسي
المُنْسَنَة بسسالسيي رآسسي

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) الهوان: اللل.

<sup>(</sup>٢) بمين تمُّ: عين كاملة.

## الباب الرابع والخمسون: في ذكر الهدايا والتحف وما أشبه ذلك

قال الله تعالى: ﴿وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾(١) فسرها بعضهم بالهدية. وقال 豫: «تهادوا تحابوا فإنها تجلب المحبة وتذهب الشحناء» وقال 豫: «الهدية مشتركة» وقال 豫: «من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم فأعيذوه، ومن أهدى إليكم كراعاً فاقبلوه» وكان 豫 يقبل الهدية ويثيب عليها ما هو خير منها. وفي الأثر: الهدية تجلب المودة إلى القلب والسمع والبصر. ومن الأمثال: إذا قلمت من سفر فأهد لأهلك ولو حجراً. وقال الفضل بن سهل: ما استرضي الغضبان، ولا استعطف السلطان، ولا سلبت السخائم (٢٠)، ولا دفعت المغارم، ولا استميل المحبوب، ولا توقى المحذور بمثل الهدية. وأتي فتح الموصلي بهدية وهي خمسون ديناراً فقال: حدّثنا عطاء عن النبي ﷺ أنه قال: «من آتاه الله رزقاً من غير مسألة ورده فكأنما رده على الله تعالى». وأهدى رسول الله ﷺ هدية إلى عمر فردّها فقال: يا عمر لم رددت هديتي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني سمعتك تقول: خيركم من لم يقبل شيئاً من الناس. فقال: يا عمر إنما كان ذلك ما كان عن ظهر مسألة، فأما إذا إتاك من غير مسألة، فإنما هو رزق سفة الله إليك. وقالت أم حكيم الخزاعية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تهادوا فإنه يضاعف الحب، ويذهب بغوائل (٣) الصدر» ويقال في نشر المهاداة طي المعاداة.

#### ذكر أنواع الهدايا للخلفاء وخيرهم ممن قصرت به قدرته فأهدى اليسير وكتب معه مكاتبة يعتذر بها

أهدي إلى سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ثمانية أشياء متباينة في يوم واحد: فيلة من ملك الهند، وجارية من ملك الترك، وفرس من ملك العرب، وجرهرة من ملك الصين، وإستبرق من ملك الروم، ودرّة من ملك البحو، وجرادة من ملك النمل، وذرة من ملك البعوض، فتأمل ذلك وقال: سبحان القادر على جمع الأضداد. وأهدى ملك الروم إلى المأمون هدية، فقال: أهدوا له ما يكون ضعفها مائة مرة، ليعلم عز الإسلام، ونعمة الله تعالى علينا، ففعلوا ذلك، فلما عزموا على حملها. قال: ما أعز الأشياء عندهم؟ قالوا: المسك والسمور، قال: وكم في الهدية من ذلك؟ قالوا: مائتا رطل مسكاً، ومائتا فروة سمور. وأهلت قطر الندى إلى المعتضد بالله في يوم نيروز في سنة اثنين ومائين هدية، كان فيها عشرون صينية ذهب، في عشرة منها مشام عنبر وزنها أربعة وثمانون رطلاً، وعشرون صينية فضة، في عشرة منها مشام عنبر على قيمتها خمسة آلاف وعشرون صينية فضة، في عشرة منها مثنام صندل، زنتها نيف وثلاثون رطلاً، وخمس خلع وشي قيمتها خمسة آلاف دينار، وعملت شمامات ليوم النيروز بلغت النفقة عليها ثلاثة عشر ألف دينار.

وأهدى يعقوب بن الليث الصفار إلى المعتمد على الله هدية في بعض السنين من جملتها عشرة بازات، منها باز أبلق لم ير مثله، وماثة مهر، وعشرون صندوقاً على عشر بغال فيها طرئف الصين وغرائبه، ومسجد فضة بدرابزين مِجِ

١) سورة: الناه، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) السخائم: الأحقاد.

<sup>(</sup>٣) غوائل الصدر: أحقاده.

يَجُرُ يصلي فيه خمسة عشر إنساناً، ومائة رطل من مسك، ومائة رطل عود هندي، وأربعة آلاف ألف درهم.

وأهدت ثريا بنت الأوباري ملكة افرنجة وما والاها إلى المكتفي بالله من سنة ثلاث وسبعين ومائتين خمسين سيفاً، وخمسين رمحاً، وعشرين ثوباً منسوجاً بالذهب، وعشرين خادماً صقلياً، وعشرين جارية صقلية. وعشرة كلاب على لا تطبقها السباع، وسنة بازات، وسبعة صقور، ومضرب حرير متلون بجميع الألوان كلون قوس قزح، يتلون في كل ساعة من ساعات النهار، وثلاثة أطيار من الأطيار الإفرنجية، إذا نظرت إلى الطعام أو الشراب المسموم صاحت كل ساحاً منكراً، وصفقت بأجنحتها حتى يعلم بذلك، وخرزاً يجذب النصول بعد نبات اللحم عليها بغير وجع، وحمارة وحشية عظيمة الخلقة في قدر البغل وآذانها شبه آذان البغل وهي مخططة تخطيطاً عاماً لجميع خلقتها.

وأهدى قسطنطين ملك الروم إلى المستنصر بالله في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة هدية عظيمة اشتملت قيمتها على ثلاثين قنطاراً من الذهب الأحمر، كل قنطار منه عشرة آلاف دينار عربية. قيمة ذلك ثلاثمائة ألف دينار عربية.

وحكي أن الخيزران جارية المهدي كانت أديبة شاعرة فعزم المهدي على شراء دواء، فأنفذت إليه جام بلور في يُ شراب اختارته له مع وصيفة بكر بارعة الجمال وكتبت إليه تقول:

إذا خسرج الإمسام مسن السدواء وأصلح حساله من بعب شسرب فيعسم للتسمى قسد أنفسذتك

وأعقب بالسلامة والشفاء بهدنا الجام مسن هدا الطلاء إليسه بسزورة بعدد العثاء

فسر بذلك ووقعت الجارية منه أعظم موّقع، وزار الخيزران وأقام عندها يومين.

وأهدى الصابئي إلى عضد الدولة إسطرلاباً في يوم المهرجان وكتب إليه يقول:

أهدى إليك بنو الأصلاكِ واحتفلوا لكن عبدك إسراهيم حين رأى لم يَرْضَ بالأرض يهديها إليك وقد

في مهرجان جديد أنت تبليه سمو قدرك عن شيء يدانيه أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه

وأهدى رجل إلى المتوكل قارورة ذهب وكتب معها: إن الهدية إذا كانت من الصغير إلى الكبير فكلما لطفت ودقت كانت أبهى وأحسن، وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فكلما عظمت وجلّت كانت أوقع وأنفع. وأهدى مرة أبو الهذيل إلى موسى بن عمران دجاجة ووصفها له بصفات جليلة، ثم لم يزل يذكرها، وكلما ذكر شيء بجمال، أو سمن أو أسمن من الدجاجة التي أهديتها إليكم، وإن ذكر حادث قال ذلك، قبل أن أهدي لكم الدجاجة بشهر، وما كان بين ذلك وبين إهداء الدجاجة إلا أيام قلائل فصارت مثلاً لمن يستعظم الهدية ويذكرها. قال الشاعر:

وإن امرز أهدى إلىي صنيعة وذكرنيها مرز للنيسم

وقال سفيان الثوري: إذا أردت أن تتزوّج فأهد للأم. وكان سفيان يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، فأهدى إليه صديق له ثياباً من ثياب مصر وعنده قوم فذكروا الخبر فقال إنما ذلك فيما يؤكل ويشرب، أما في ثياب مصر فلا. وكتب الحمدوني إلى جارية اسمها برهان وقد حج مواليها فقال:

وقد أتسكِ الهدايا من مواليكِ ولا تكن طرفتي غير المساويكِ ثنييكِ وما رددت فسي فيسكِ حجوا مواليك يا برهانُ واعتمروا فاطرفيني بما قد أطرفوك به ولست أقبلُ إلا ما جلوت ب

وكتب بعضهم إلى صديقه وقد أهدى إليه هدية يسيرة يقول:

تفضيل بسالقب ول علي إنسى بعثت بما يقل العبد عندك

وأهدى بعضهم إلى صديقه هدية في يوم نيروز وكتب إليه يقول: هذا يوم جرت فيه العادة بالطاف العبيد للسادة، وقدر الأمير يجلّ عما تحيط به المقدرة، وفي سودده ما يوجب التفضل ببسط المعذرة، وقد وجهت ما حضر علماً بأنه لا يستكثر ما جلّ ولا يستقل لعبده ما قل، فإن رأى أن يتطوّل بقبول القليل كتطوّله باهداء الجزيل فعل، وجعل يقول:

رأيستُ كثيسرَ مسا يهسدى إليكسم قليسلاً فساقتصسرتُ على السدعساء

وبلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه ويقول: ظالم ولي المظالم فأهلى إليه هدية فمدحه الأعمش بعد ذلك وقال: الحمد فه الذي ولي علينا من يعرف حقوقنا. فقيل له: كنت تذمه ثم إلآن تمدحه. فقال: حدثني خيثمة عن عبد الله أن رسول الله في قال: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ويفض من أساء إليها» وقال عبد المملك بن مروان: ثلاثة أشياء تدل على حقول أربابها: الكتاب يدل على عقل كاتبه، والرسول يدل على عقل مرسله، والهدية تدل على عقل مهديها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الخامس والخمسون: في العمل والكسب والصناعات والحرف وما أشبه ذلك

أما العمل فقد روي عن النبي على أنه قال: «أفضل العمل أدومه وإن قلّ وقال عليّ بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه: قليل مُدامٌ عليه خير من كثير مملول. وفي التوراة: حرّك يداك أفتح لك باب الرزق. وكان إبراهيم بن أدهم يسقي ويوعى ويعمل بالكراء ويحفظ البساتين والمزارع ويحصد بالنهار ويصلي بالليل. وعن عليّ رضي الله تعالى عنه قل: جاء رجل إلى النبي على فقال يا رسول ألا ماينفي عني حجة العلم؟ قال: «العمل». وعنه على أنه قال: «الكيس(١) من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». وقال الأوزاعي: إذا أراد في قبه بقوم سوءاً أعطاهم الجدل ومنعهم العمل، وأنشد يقول:

وما المرة إلا حيثُ يجعلُ نفسَهُ ففي صالح الأعمالِ نفسَك فاجعل

وقال بعض الحكماء: لا شيء أحسن من عقل زانه حلم، ومن عمل زانه علم، ومن حلم زانه صدق. ودخل بعض الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير فلسطين فقال له: عِغلني، فقال له الولي: بلغني رحمك الله أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى، فانظر ماذا تعرض على رسول الله على من عملك، فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه وقيل: من جدّ وجد، وأنشدوا في المعنى:

إنسي رأيتُ وفي الأيسامِ تجربةً للصبيرِ عساقبةً محمسودةُ الأيسر وقل من جدّ في أميرٍ يحاوله واستصحب الصبيرَ إلا فاز بالظفر

وتقول العرب: فلان وثاب على الفرص. وقال بعضهم:

وإنسي إذا بساشسرتُ امسراً اريسلُه تسدانَستْ أقساصِيسهِ(۲) وهسانَ أشسلُه

وعن أنس رضي الله تعالى عنه: يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه: أهله، وماله، وعمله، وعلمه وعن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: العمل سعي الأركان إلى الله والنية سعي القلوب إلى الله، والقلب منه والأركان جنود، ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولا الجنود إلا بالملك. وقيل: الدنيا كلها ظلمات إلا موضع منه العمل، والعمل كله هباء إلا موضع الإخلاص، وهذا هو العمل.

وأما الكسب: فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وعلَّمْنَاهُ صَنعة لبوسٍ لكم﴾<sup>(٣)</sup> أي دروع من الحديد، وذلك أن

جِر (١) الكيس من دان: اللبق ذو الكياسة.

<sup>🗠 (</sup>۲) أقاصيه: تقاربتَ أباعده.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأنبياء، الآية: ٨٠.

داود عليه الصلاة والسلام كان يدور في الصحاري فإذا رأى مَنْ لا يعرفه تحدّث معه في أمر داود، فإذا سمعه عابه على بشيء يصلحه من نفسه. فسمع يوماً مَنْ يقول: إني لا أجد في داود عباً إلا أنه يأكل من غير كسبه، فعند ذلك صلى داود عليه الصلاة والسلام في محرابه وتضرّع بين يدي الله تعالى، وسأله أن يعلّمه ما يستعين به على قوته، فعلمه الله تعالى صنعة الحديد وجعله في يده كالشمع، فاحترفها واستعان بها على أمره وصار يحكم منها الدروع: وقال رسول الله ﷺ: وإن الله تعالى يغض العبد الصحيح الفارغ، وقال رسول الله ﷺ: وإن الله تعالى يغض العبد الصحيح الفارغ، وقال عليه الصلاة والسلام همّن اكتسب قُوته ولم يسأل الناس لم يعذبه الله أحبّ من عبد يأكل من كنّب يده، إن الله تعالى يبغض كل فارغ من أعمال الدنيا والآخرة، وعن أنس رضي الله أحبّ من عبد يأكل من كنّب يده، إن الله تعالى يبغض كل فارغ من أعمال الدنيا والآخرة، وعن أنس رضي الله أشد من لقاء الزحف. وقيل لمحمد بن مهران: إنّ ههنا أقواماً يقولون نجلس في بيوتنا وتأثينا أرزاقنا، فقال: هؤلاء أوم حمقى، إن كان لهم مثل يقين إبراهيم خليل الرحمٰن فليفعلوا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أنّ السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وقال أيضاً: يه يقدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم أرزقني، فقد علمتم أنّ السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وقال أيضاً: ين لأرى الرجل فيعجني، فأول أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني. واشترى سليمان وستقا من طعام وهو ستون عني المعام في السعي:

خاطِرْ بنفسِك كي تصيب غيمة إنّ الجلوس مع العيالِ قبيع

وقيل: إنّ أوّل مَنْ صَنَعَ لسان الميزان عبد الله بن عامر، وكان الناس إنما يَزِنُون بالشاهيني (٢). وعن أنس رضي إلله تعالى عنه قال: غـلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا، فقال: "إنّ الله الخالق القابض المسعر الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمته بها في أهل ولا مال».

وأما ما جاء في العجز والتأني: فقد روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: مَنْ أطاع التواني ضبع بهرَ الحقوق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه. قال الشاعر:

على المسرء أن يسعَسى ويسذلَ جهسدَهُ ويقضِسي إلىهُ الخلسي ما كسان قساضيساً

ومثلُه قوله:

وليسس عليسه أن ينساعِسدَهُ السدهسر

وقيل: احذر مجالسة العاجز، فإنه مَنْ سكن إلى عاجز أعداه من عجزه وأمدّه من جزعه، وعوّده قلة الصبر، ونساه ما في العواقب، وليس للعجز ضدّ إلا الحزم، وقال بعض العلماء: من الخذلان مسامرة الأماني، ومن التوفيق بغض التواني (٢). وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «باكروا في طلب الرزق والحواتج فإنّ الغدوّ<sup>(1)</sup> بركة ونجاح».

على المبرءِ أن يسعى لما فيه انفعُهُ

<sup>(</sup>١) العبد المحترف: ذو الحرفة.

<sup>(</sup>٢) الشاهيني: قصبة توضع المواد في طرفيها بعد ربطها بخيط في المنتصف تحمل منه.

<sup>(</sup>٣) التواني: الكــل.

ا(٤) الغدر: التبكير.

وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة التاس. وقال علي رضي الله تعالى عنه: التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد. وقال حكيم: من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. وقال بعض الحكماء: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم، وكلب طائف خير من أسد رابض، ومن لم يحترف لم يحتلف. وقيل: من العجز والتواني تنتج الفاقة. قال هلال بن العلاء الرفاء هذين البيتين من جملة أبيات:

كَانَّ التَّوانِي أَنكَحَ العجَوْ بنتَهُ وسَاقَ إليها حَيْنِ زَوَّجَها مهرا فِراشاً وَطَيْناً ثُم قَالَ لها اتكي فَإِنكَمَا لا بِدُ أَن تلَدا الفقرا

وقال آخر :

توكَّلْ على الرحمٰنِ في الأمرِ كلُّه ألسم تَسرَ أن الله قسالَ لمسريسمَ فلسو شاء أن تجنيه من غير هنزةٍ

ولا ترغبَنْ في العجز يوماً عن الطلبُ

وهزي إليك الجذع يساقط الرطب جَنَّهُ ولكسن كسلُّ رزق له سبّب

وسأل معاوية رضي الله تعالى عنه سعيد بن العاص عن المروءة، فقال: العفة والحرفة. وكان أيوب السختياني يقول: يا فتيان احترفوا فإني لا آمن عليكم أن تحتاجوا إلى القوم، يعني الأمراء. وقال رجل للحسن: إني أنشر مصحفي فأقرؤه بالنهار كله. فقال: اقرأه بالغداة والعشيّ ويكون يومك في صنعتك وما لا بد منه. ومرّ رحمه الله تعالى يحسكافي فقال: يا هذا اعمل وكُلْ فإن الله يحب مَنْ يعمل ويأكل، ولا يحب من يأكل ولا يعمل، وقال أبو تمام:

اعاذِلتي ما أحسنَ الليلَ مركبا ذريني (١) وأهوالَ الزمانِ أقاسِها أرى عاجزاً يدعي جليداً لقسمة وعقًا يسمى عاجزاً بعضافِه وليس بعجز المدر أخطأه الفِنسى

وأحسنُ منه في الملمّات راكبُه في الملمّات راكبُه في في المؤلّمي تليها رضائبُه ولو كلّف التفوى لكلّت مضاربُه ولولا التقى ما أعجزَتْهُ مناهبُه ولا باحتيال أدركَ الميال كياسبُه

وقال آخر :

فسلا تسركُسنُ إلى كسسلٍ وعجسزٍ

يُحيـــلُ علـــى المقـــادِ والقضـــاءِ

وقال أعرابيّ: العاجز هو الشاب القليل الحيلة الملازم للأماني المستحيلة، ويقال: فلان يخدعه الشيطان عن الحزم فيمثل له التواني في صورة التوكل ويريه الهوينا باحالته على القدر. وقال لقمان لابنه: يا بني إياك والكسلّ والضجرَ فإنك إذا كسلت لم تؤدّ حقاً، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. قال أبو العتاهية:

إذا وَضَعَ الراعي على الأرض صدرَهُ فحتى على المعزى بأنْ تتبدَّدَا(٢)

فالتواني هو الكسل، وتضييع الحزم، وعدم القيام على مصالح النفس، وترك التسبب والاحتراف والإحالة على

<sup>(</sup>١) ذريني: دعيني.

<sup>(</sup>٢) تتبدُّدا: تتغرق.

المقادير، وهذا من أقبع الأفعال. وأما التأني فإنه خلاف التواني وهو الرفق ورفض العجلة والنظر في العواقب، وقد قبل: من نظر في عواقب الأمور سلم من آفات الدهور. ومما جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تعجّل بالقرآنِ من قبلِ أَن يُقضَى إليك وَحُيُهُ ﴿(١) وقال رسول الله ﷺ: قمن أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الدنيا والآخرة». وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: قعليك بالرفق فإن الرفق لا يخالط شيئاً إلا زَانَةُ ولا يفارقُ شيئاً إلا شَانَهُ». وفي التوراة: الرفق رأس الحكمة. وقالوا: القعل أصله التثبت وثمرته السلامة. ووجد على سيف مكتوباً. التأني فيما لا يخاف فيه الفوت أفضلُ من العجلة في إدراك الأمل. وقال بعض الحكماء: إذا شككت فاجزم، وإذا استوضحت فاعزم. وقالوا يد الرفق تجني ثمرة السلامة، ويد العجلة تغرس شجرة الندامة. وأشدوا في ذلك:

#### قبد يبدركُ المتناني بعيض حباجَتِهِ وقبد يكبونُ منع المستعجبل البزليلُ

وقالوا: التأني حصن السلامة، والعجلة مفتاح الندامة. وقالوا: إذا لم يدرك الظفر بالرفق والتأني فبماذا يدرك؟ وقال المهلب: أناة في عواقبها درك خيرٌ من عجلة في عواقبها فَوْتٌ. وقالوا: من تأنَّى نال ما تمنَّى، والرفق مفتاح النجاح. وقال بعض الحكماء: إياك والعجلة فإنها تكنى أمّ الندامة لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكر، ويحمد قبل أن يجرّب، ولن تصحب هذه الصفة أحداً إلا صحب الندامة وجانب السلامة.

وأما الصناحات والحرف وما يتعلق بها: فقد روي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على الشبية: عمل الأبرار من الرجال الخياطة، وعمل الأبرار من النساء الغزل، وكان الله يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويعلف ناضحه (٢٠)، وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان الحكيم خياطاً، وقيل: كان إدريس عليه السلام خياطاً، ووقف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على خياط فقال له: يا خياط ثكلتك الثواكل صلب الخيط، ودقق الدروز، وقارب الغروز؛ فإني سمعت رسول الله يقي قول: ايحشر الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه، واحذر السقطات فإنّ صاحب الثوب أحق بها، ولا تتخذ بها الأيادي وتطلب المكافأة. وقال فيلسوف: إنّ من القبيح أن يتولى امتحان الصناع من ليس بصانع، وفي الحديث: «أكذبُ أمّي الصوّاخون والصباغون». وكذبُ الله الله يقول: «التجار هم الفجار»، قيل: أليس الله تعالى قد أحلّ البيع؟ قال: نعم، ولكن يحدّثون فيكذبون، الله يقول: «المواذين سواد في الوجه يوم القيامة، وإنما أهلكت القرون الأولى لأنهم ويحلفون فيحتثون، وقال الفضيل: بخس الموازين سواد في الوجه يوم القيامة، وإنما أهلكت القرون الأولى لأنهم أكلوا الربا، وعطلوا الحدود، ونقصوا الكيل والميزان. وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿واتّبعك الأرذَلُونَ﴾ (٢٠) قيل: هم الحاكة والأساكفة وقيل: إنّ حائكاً سأل إبراهيم الحربي ما تقول فيمن صلى العيد ولم يشتر ناطفاً ما الذي يجب عليه؟ فتبسم إبراهيم ثم قال: يتصدّق بدرهين، فلما مضى قال: ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق. وقيل لرجل: هل فيكم حائك؟ قال: لا، قيل: فمن ينسج لكم ثيابكم؟ قال: كلّ منا ينسج لنصه في بيته، وكان أردشير بن المنوع لمنادمته ذا صناعة رديئة، كحائك وحجام، ولو كان يعلم الغيب مثلاً. وقال كعب: لا تستشيروا بابك لا يرتفى لمنادمته ذا صناعة رديئة، كحائك وحجام، ولو كان يعلم الغيب مثلاً. وقال كعب: لا تستشيروا

<sup>(</sup>١) سورة: طه، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ناضحه: بعيره.

<sup>(</sup>٣) سورة: الشعراء، الآية: ١١١.

# الباب السادس والخمسون: في شكوى الزمان وانقلابه بأهله والصبر على المكاره والتسلي عن نواتب الدهر وفيه ثلاثة فصول

## الفصل الأول: في شكوى الزمان وانقلابه بأهله

روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: «ما من يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة إلا والذي قبله خير للجي منه» سمعت ذلك من نبيكم ﷺ. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: معروف زماننا منكر، زمان قد مضى، ومنكره معروف، زمان لم يأت. وكانت ناقة رسول الله ﷺ العضباء لا تسبق، فجاء أعرابيّ فسبقها فشقّ ذلك على الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال ﷺ: «إنّ حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه».

أف للسدّنيسا إذا كسانَستُ كسذا أنسا منهسا فسي بسلاء وأذى إن صفّا عيشُ امرىء في صُبْحِها جَسرَّعَتْسهُ مسيساً كسأسَ السرذى ولقسد كنستُ إذا مسا قيسلَ مَسنَ أنعسمُ العسالسم عيشساً قيسل ذا

وقال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه، ومن ذلك قوله: رُبَّ يـــــومِ بكيــــتُ منــــه فلمّــــا صـــرتُ فـــي غيـــرِهِ بكيـــتُ عليـــه

ومسا مسرَّ يسومٌ ارتجسي فيسه راحسة فسأخبُسرَهُ إلا بكيستُ علسى أمسسي ومن كلام ابن الأعرابيّ:

عسنِ الأيسامِ عسد فعَسنَ قليسلِ تسرى الأيسامَ فسي صُسوَرِ الليسالسي وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء. قال الشاعر:

فما الناسُ بالناسِ اللذين عهدتُهُم ولا الله أر بالله إلى كنت أعهدُ ودخل داود عليه الصلاة والسلام غاراً فوجد فيه رجلاً مبتاً وعند رأسه لوح مكتوب فيه: أنا فلان بن فلان الملك

يُّخ عشت ألف عام، وبنيت ألف مدينة، وافتضضت ألف بكر، وهزمت ألف جيش، ثم صار أمري إلى أن بعثت زنبيلًا إ من الدراهم في رغيف، فلم يوجد، ثم بعثت زنبيلاً من الجوهر فلم يوجد، فدققت الجواهر واستفيتها فمتُ مكاني قمن أصبح وله رغيف، وهو يحسب أن على وجه الأرض أغنى منه أماته الله كإماتتي. وذكر أن عبد الرحمٰن بن زياد لما ولى خراسان حاز من الأموال ما قدّر لنفسه أنه إن عاش مائة سنة ينفق في كلّ يوم ألف درهم على نفسه فأنه يكفيه، قرزي بعد مدة وقد احتاج إلى أن باع حلية مصحفه وأنفقها. وقال هيثم بن خالد الطويل: دخلت على صالح مولى منارة في يوم شات وهو جالس في قبة مغشاة بالسمور<sup>(١١)</sup>، وجميع فروشها سمور، وبين يديه كانون فضة يبخر فيه بالعود، ثم رأيته بعد ذلك في رأس الجسر وهو يسأل الناس. ولما قَتَل عامر بن إسماعيل مروان بن محمد ونزل في هلره وقعد على فرشه، دخلت عليه عبدة بنت مروان فقالت: يا عمر إن دهراً أنزل مروان عن فرشه وأقعدك عليه لقد لَمِلْمَ فَي عَظَتُك. وقال مالك بن دينار مررت بقصر تضرب فيه الجواري بالدفوف ويقلن:

فَنِعْسِمَ السِدارُ تسأوي كسلَّ ضيسفٍ إذا مسا ضساقً بسالضيسفِ المكسانُّ

ثمر مررتُ عليه بعد حين وهو خراب وبه عجوز فسألتها عما كنت رأيت وسمعت فقالت: يا عبد الله إنّ الله يغير ولا يتغير، والموت غالب كل مخلوق، وقد والله دخل بها الحزن وذهب بأهلها الزمان. وقال أبو العتاهية:

لتن كنتَ في الدنيا بصيراً فإنّما بالأغُلُ (٢) منها مشلُ زادِ المسافر إذا أبقَتِ الدنيا على المرء دينَـهُ فما فاتـهُ منها فليـس بضائـر

وقال عبد الملك بن عمير رأيت رأس الحسن رضي الله تعالى عنه بين يدي ابن زياد في قصر الكوفة، ثم رأيت رأس ابن زياد-بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك. قال سفيان: فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها قال اثنتا عشرة سنة. وقال الشاعر:

لا تبيتَ ف أمنت الشرورا إنَّ للسدِّهـ ر صرعـة فَـاحُـذَرَنْهَـا ولقسد كسان آمنساً مسسرورا قد ببیت الفتی معافی فیردی

وكان محمد بن عبد اللَّه بن طاهر في قصره على الدجلة ينظر فإذا هو بحشيش في وسط الماء وفي وسطه قصبا على رأسها رقعة فدعا بها فإذا فيها مكتوب شعراً وهو للشافعي رضي الله تعالى عنه:

فَكُلُ لِنه خيرُ منا استعمَلُتُهُ الحنَّرُ تساة الأعيسرجُ واستعلسى بسه البطسرُ أحسُّنْت ظنَّت بالأيسام إذا حسُّنَت ولم تَخَفْ سوء ما يأتي به القدرُ وسسالكشك الليسالسي فساغتسرزت بهسا وعندة صفو الليبالسي يحدثث الكدرُ

وقال: فما انتفع بنفسه مدة. وأعجب ما وجد في السُّيَرِ خبرُ القاهر أحد الخلفاء، وقَلْمُهُ من الملك وخروجه إلى الحجامع في بطانة جبة بغير ظهارة ومدّ يده يسأل الناس بعد أن كان ملكه لأقطار الأرض، فتبارك الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقيل: كان لمحمد المهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف، فبينما هو في بعض أسفاره مع رفيق له من

<sup>(</sup>١) السمور: جلود حيوان غالية الثمن غزيرة الفراه.

<sup>:- (</sup>٢) بلاغك: ما تحصل عليه.

أصحاب الحرث والمحراث إلا أنه من أهل الأدب إذ أنشده يقول:

ألا مسوتٌ يباعُ فسأشتسريسه فهذا العيشُ مسا لا خيسرَ فيسه ألا رَحِسمَ المهيمِسنُ نفسسَ حسرً تصدَّقَ بسالسوفاةِ على أخيسه

قال: فرثا له رفيقه وأحضر له بدرهم ما سد به رمقه، وحفظ الأبيات وتفرقا، ثم ترقى المهلبي إلى الوزارة وأخنى(١) الدهر على ذلك الرجل الذي كان رفيقه فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها:

ألا قُسلُ للسوزيسِ فَسَدَّتُمهُ نفستْ مَعَالاً مُسذُكسراً ما قد نسيبهِ أنسذُكُسراً ما قد نسيبهِ أنسذُكُسرُ إذا تقبولُ لفننسكِ عيش (٢) الا مَسؤتُ يبساعَ فسأشتَسريسهِ

ظما قرأها تذكر، فأمر بسبعمائة درهم ووقع تبحت رقعته: ﴿مَثَلُ الذِين يَتَفَقُونَ أَمُوالُهُمْ فِي سَبِيلِ الله كمَثَلِ حَبَةٍ النَّبَتُ سَبِعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنِيلَةٍ مَائَةً حَبَةٍ﴾ (٣) ثم قلَّده عملاً يرتزق منه. ودخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال: أي الزمان أدركته أفضل وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أر إلا حامداً وذاماً، وأما الزمان فيرفع أقواماً ويضع آخرين وكلهم يذكر أنه يبلي جديدهم، ويفرق عديدهم، ويهرم صغيرهم، ويهلك كبيرهم. وقال حبيب بن أوس:

لــم أبــكِ مــن زمــنِ لــم أرضَ خلَّتــه وقال آخر:

يا معرضاً عنني بوجه مدبر هل بعد حاليك هذه من حالة وقال عبد الله بن عروة بن الزبير:

ذهب الله يسن إذا رأونسي مقبلاً وبقيت في خلف كأنَّ حديثهم

وقال آخر في معناه:

يا منزلاً عبنت النرسان بساهله
أين الندين عَهِنْ تُهُمْ بلك مسرّة أيسام لا يَغْشَنى للذكسرك مسربعً ذهبَ الندين يعاش في أكنافهم (1)

إلا بكيت عليه حين ينصرم

ورجُــــوهُ دنيــــاهُ علَيْـــهِ مقبلَـــهُ أُو خــايــةِ إلا انحطــاطُ المنـــزلـــة

بشروا إلى ورحبسوا بسالمقسل وليخ الكلاب (٤) تهارست في المنزل

ف أبساد هُ م بغسر قو لا يجمع كان السزمان بهم يضر وينفع لا وفيسه للمكسارم مسرت المنافي وبقعي السذيس حياتهم لا تنفع المنافية

<sup>(</sup>١) أخنى: أساء.

كِلْ (٢) ضنك عيش: ضيق حال.

<sup>(</sup>٣) ' سورة؛ البقرة، الآية: ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) ولغ الكلاب: شرب بطرف لسانه.

<sup>(</sup>٥) مرتع: ملعب.

<sup>(</sup>٦) في أكنافهم: في رعايتهم.

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي:

وإنسي رأيست السدهسرَ منسذ صحبتُسهُ إذا سسرَّنسي فسي أول الأمسرِ لسم أذَلْ

وقال بعضهم:

ذهب السرجالُ المقتَدَى بفعالهم وبقيتُ في خلفي يسزينُ بعضُه حلفَ السزمانُ ليسأتين بمثلهم

محاسنُده مقسروندة ومعايسة على عدايسة على عدايسة

والمنكِسرُون لكسلُ أمسرٍ مُنْكَسرِ بعضاً ليسدفسعَ مُعْسورٌ عسن معسورِ حتَّستْ يمينُسك يسا زمسانُ فَكَفُسرِ

وكان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتي الخير. وكان يقال: بتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال، ويقال: زمام العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطب، وقال بقضهم: نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا لعباراً، والشر إلا إقبالاً، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً. اضرب بطرفك حيث شئت هل تنظر إلا فقيراً يكابد تقيراً، أو غنياً بدل نعمة الله كفراً، أو بخيلاً اتخذ بحق الله وفراً، أو متمرداً كأن بسمعه عن سماع المواعظ وَقْراً؟ وقال آخر: نحن في زمان إذا ذكرنا الموتى حييت القلوب، وإذا ما ذكرنا الأحياء ماتت القلوب. ويؤيد ذلك قوله تشخد: الا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أحيه فيقول يا ليتنى مكانه، ويقال: لا يقاوم عز الولاية بذل العزل:

ما من سُسيء وإن طبالَتْ إساءَتُهُ وقال الأمين:

يا نفس قد حق الحلز كسل امسرى، ممسا يخ من يرتشف صفو الرم

وقال بعضهم:

وفى الله ما بالُ وجهِك قد نَضَتْ (١) فقلتُ لها هاتي من الناسِ واحِداً

وللأمير أبي على بن منقذ:

أما والنَّذي لا يملكُ الأمرُ غيرُه ليْن كانَ كتمانُ المصائبِ مؤلماً وبسى كللُّ ما يُبكس العيسونُ أقلم

إلا ويكفِيسك يسومٌ مسن مسساعيسة

أيسنَ المفسرُ مسن القسدَرُ سانُ ويسرتجيه عَلسى خطسرُ سانُ يغسمُ يسوماً بالكَدَرُ

محاسئُ والجسمُ بانَ شحوبُ و صفَا وقت والنائساتُ تنوبُ و

ومَــنَ هــو بــالـــرَ المكتــم أعلــمُ لإعـــلانُهــا عنـــدي أشـــدُ وأعظــمُ وإن كنـــتُ منـــه دائمـــاً أتــــمُ

وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: وايم الله ما كان قوم في خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب التترفوها لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم المغنى فزعوا إلى ربهم بصلق لياتهم لردّ عليهم كل شارد، وأصلح لهم كل فاسد. قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) نضت: خلعت.

يقـــولـــون الـــزمـــانُ بـــه فــــادٌ وهــم فـــدوا ومــا فـــدَ الــزمــانُ وكفى بالقرآن واعظاً قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾(١) والله سبحانه وتعالى

### الفصل الثاني: في الصبر على المكاره ومدح التثبت وذم الجزع

قد مدح الله تعالى الصبر في كتابه في مواضع كثيرة وأمر به وجعل أكثر الخيرات مضافاً إلى الصبر، وأثنى على فاعله وأخبر أنه سبحانه وتعالى معه، وحث على التثبت في الأشياء ومجانبة الاستعجال فيها. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهُ يِنَ آمنوا استَمِينُوا بالصّبر والصّلاة إن الله مَعَ الصّابرينَ (٢) فبدأ بالصبر قبل الصلاة ثم جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمُ الصّابرونَ أَجَرَهُم بغيرِ حسابٍ ﴿ " وقوله تعالى: ﴿ وَعَلّمُ منهُم الصّابرونَ أَجَرَهُم بغيرِ حسابٍ ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ وجعَلْنَا منهُم أَنْ المَا المنهُ وَلَّلُهُ المُعنى على بني إسرائيل بما صبروا ﴾ (٥) أنه ويالجملة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في نيف وسبعين موضعاً، وأمر نبيه ﷺ به فقال تعالى: ﴿ وَاصِبْرُ كُمَا صَبْرَ أُولُوا المَرْمِ مِن الرُّسُلِ ولا تستَعْجِلُ لهم ﴾ (١).

وقد روي عن النبي ﷺ في ذلك أخبار كثيرة. فمن ذلك قوله ﷺ: «النصر في الصبر»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «بالصبر يتوقع الفرج»، وقوله: «الأناة من الله تعالى والعجلة من الشيطان». فمن هذاه الله تعالى بنور توفيقه ألهمه الصبر في مواطن طلباته والتبت في حركاته وسكناته. وكثيراً ما أدرك الصابر مرامه أو كاد، وفات المستعجل غرضة أو كاد. وقال الأشعث بن قيس: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فوجدته قد أثر فيه صبره على العبادة الشديدة ليلاً ونهاراً، فقلت: يا أمير المؤمنين إلى كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فما زادني إلا أن قال:

اصبرُ على مَضَضِ الإدلاج (٧) في السَّحَرِ إنسي رأيستُ وفسي الأيسامِ تجسرسةٌ وقَسلٌ مَسنْ جَسدٌ فسي أمسرٍ يسؤمله

وفي الرواحِ إلى الطاعات في البكرِ للصَّبْدِ عساقِسةٌ محمسودةُ الأثـدِ واستَصْحَبَ الصِدرَ إلا فسازَ بسالظفرِ

فحفطتها منه، وألزمت نفسي الصبر في الأمور فوجدت بركة ذلك. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب(^) ولا همَّ ولا حزنِ ولا أذى ولا غمَّ

١) سورة: الرعد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة: الزمر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة: السجلة، الآية: ٢٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة: الأعراف، الآية: ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) سورة: الأحقاف، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٧) الإدلاج: السير.

<sup>(</sup>۸) وصب: تعب شدید.

حتى الشوكة يشائها إلا حطًّ الله بها من خطاياه، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على المناه ا

وروي في الخبر: لما نزل قوله تمالى: ﴿من يَعْمَلْ سوءاً يُجُزّ به﴾(٢) قال أبو بكر الصديق رضي الله تمالى عنه:

يا رسول الله، كيف الفرح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله 雜: هفنر الله 此 يا أبا بكر أليس تمرض؟ أليس يصيبك

الأذى؟ أليس تحزن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهذا ما تجزون به يعني جميع ما يصيبك من سوء يكون كفارة

الك. وبهذا اتضح لك أن العبد لا يدرك منزلة الأخيار إلا بالصبر على الشدة والبلاء. وروي عن ابن مسعود رضي الله

يت تعالى عنه أنه قال: وبينما رسول الله 雜 يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال

يو جهل لعنه الله: أيكم يقوم إلى سلا (٢) الجزور فيلقيه على كنفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم (١) فأخذه وأتى

يه فلما سجد 雜 وضع بين كنفيه السلا والفرث والدم فضحكوا ساعة وأنا قائم انظرت فقلت: لو كان لي منعة لطرحته

عن ظهر رسول الله 雜 والنبي 雜 ساجد ما يرفع وأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله تعالى عنها، فجامت

عن ظهره ثم أقبلت عليهم فسبتهم، فلما قضى 雜 الصلاة رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش

ثلاث مرات، فما سمع القوم دعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. فقال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة

وربيعة والوليد وأمية بن خلف. فقال عليّ رضي الله تعالى عنه: والذي بعث محمداً بالحق رأيت الذين سماهم

صرعى يوم بدره.

وكان الصالحون يفرحون بالشدة لأجل غفران الذنوب لأن فيها كفارة السيئات ورفع الدرجات. وروي عن يرسول الله على أنه قال: «ثلاث مَنْ رُزقهنَّ فقد رزق خيرَيْ الدنيا والآخرة: الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والدعاء في الرخاء، وحكي أن امرأة من بني إسرائيل لم يكن لها إلا دجاجة فسرقها سارق قصبرت وردّت أمرها إلى في تعالى ولم تدع عليه، فلما ذبحها السارق ونتف ريشها نبت جميعه في وجهه فسعى في إزالته فلم يقدر على ذلك إلى أن أتى حبراً من أحبار بني إسرائيل فشكا له فقال: لا أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك هذه المرأة، فأرسل إليها من

<sup>(</sup>١) قال اإنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٢) سورة: النساء، الآية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سلا: أدرانه.

ر (٤) عقبة بن أبي معيط.

قال لها: أين دجاجتك؟ فقالت سُرقت: فقال: لقد آذاك من سرقها؟ فقالت: قد فعل ولم تدع عليه. قال: وقد فجعك في بيضها؟ قالت: هو كذلك، فما زال بها حتى آثار الغضب منها فدعت عليه فتساقط الريش من وجهه. فقيل لذلك الحبر: من أين علمت ذلك؟ قال: لأنها لما صبرت ولم تدع عليه انتقم لها الله، فلما انتصرت لنفسها ودعت عليه سقط الريش من وجهه. فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الشدّة ويحمد الله تعالى، ويعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن المصائب والرزايا(١) إذا توالت أعقبها الفرج والفرح عاجلاً.

ومن أحسن ما قيل في ذلك من المنظوم:

وإذا مَسَّكَ السرمانُ بضرو السَّرُ بضرى واتَّت بعدة نسوائث الحسرى فساضطَّيرُ وانتظر بلوغ الأماني وإذا أوهنَّستُ قسواك وجلست

ولمحمد بن بشر الخارجي:

إنّ الأمسور إذا استسكّت (٣) مسسالِكُهسا لا تيساسسن وإن طُسالَست مطسالبسة ولزهير بن أبي سلمي:

ئسلاتٌ يُعسزُ الصبرُ عنسبَ حلسولهسا خسروجُ اضطسرارٍ مسن بسلادٍ يحبُّهسا

وقال بعضهم:
عليسك بساطهسار التجلُّد للمِسداً
أضا تنظر السريحان يُشمَّم نسافسرا
ولان نباتة:

صبراً على نسوب السزم فلكسل شسيء آخسر

وإنَّ امراً قد جَرَّبَ الدهرَ لم يَخفُ وما السدهرُ والأيسامُ إلا كمَسا تَسرَى

عظمَت دونَه الخطوب وجلّت سؤمَت نفسُك الحساة وملّت فسالرزايا إذا توالَت تولّت تولّت تولّت كشف عنك جملة وتخلّت

فالصبر أيفتح منها كل مرتجا إذا استَعَنْت بصبر أن تسرى فسرجا

ويسذهسلُ عنهسا عقسلُ كسلُّ لبيسبِ

> سان وإنْ أبى القلبُ الجريخ إمّسا جميسلٌ أو قبيسخ

تقلُّب عصريَّب لغير لبيب رزيسة مسالو أو فسراقُ حبيب

ومن كلام الحكماء: ما جُوهِدَ الهوى بمثل الرأي، ولا استُنبط الرأيُ بمثل المشورة، ولا حُفِظتِ النعمُ بمثل

وقال أبو الأسود وأجاد:

إ(١) الرزايا: النوازل.

<sup>(</sup>٢) تولت: انقضت.

<sup>(</sup>٣) استئت: أغلقت.

المواساة، ولا اكتُسبَتِ البغضاءُ بمثل الكبر، وما استنجحت الأمور بمثل الصبر. وقال نهشل:

ويسومٌ كسأن المصطليسن بحسرُّه صبرنًا له صبراً جميلاً وإنسا

وقال ابن طاهر:

ليسس مسن يكتسم الهسوى إنما يعسرف الهسبوي نفسن يسا نفسن فساصيسري

ليسنس يُغنسي مسن القسدَرُ منسل منسن بساخ واشتهسر مُسِنُ علسى مسرُّهِ صَبَّرِ فساز بسالصبر مسن صَبَرْ

وإنْ لم يكن ناد قيامٌ على الجَمْرِ

تُفَرِّجُ أبوابُ الكريهةِ بالصبر

وكان يقال: من تبصَّر تصبُّر. وكان يقال: إن نوائب الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبر. وكان يقال لا دواء لداء العمر إلا بالصبر، وله درّ القائل:

> السدهسر أدبنسي والصبسر ربسانسي وحنَّكَتْنـــــى مــــن الأيــــام تجــــربــــةٌ

> > وما أحسن ما قال مُخمود الورّاق:

إنسى رأيت الصّبر خير معول (١) ورأيتُ أسبابَ القناعيةِ أُكِّدَتُ فسإذا نبا بسي منزل جساورزتُسهُ وإذا خسلا شسى؛ علسيَّ تسرَّكُتُسهُ

وقال بعضهم:

إذا مسا أتساك السدهسر يسومساً بتكبسة فسإن تصماريك السزمان عجيسة

وقال بعضهم:

ومسا مسَّنسي عسسرٌ ففسوَّضستُ أمسرَهُ وما أحسن ما قيل:

السدهسر لا يبقسي علسي حسالسة فيان تلقساك بمكسروهي

والقَــوت أفنعَنِــى واليــاسُ أغنــانـــى حتى نَهَيْتُ اللَّذِي قلد كلان ينهاني

فسى النسائيسات لمَننُ أراد معسوّلًا بمسرى الغنب فجعَلتُها لي معقبلاً وجعَلْــتُ منــه غيـــرَهُ لـــى منـــزلا فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

فأفرغ لها صبراً ووسَّعَ لها صَدرًا فينوساً تبرى يُسبراً وينوماً تبرى عُسبراً

إلى المَلِسكِ الجبِّسار إلا تَيَسَّرَا

لا بســد أن يُقبـــلَ أو يــدبــرُ فساصيس فسإن السدهسر لا يصبسر

ونقل عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال: كنت معتقلًا بالكوفة فخرجت يوماً من السجن مع بعض ﴿ هُرِجَالَ وَقَدَ زَادَ هُمَى وَكَادَتَ نَفْسَي أَنْ تَزْهُقَ وَضَاقَتَ عَلَى الْأَرْضَ بِمَا رَحِبَ، وإذا برجل عليه آثار العبادة قد أقبل على ورأى ما أنا فيه من الكآبة، فقال: ما حالك؟ فأخبرته القصة، فقال: الصبر الصبر، فقد روي عن النبي ﷺ أنه

الله عول: معتبد عليه.

قال: «الصبر سترٌ للكروب وعَونٌ على الخطوب». وروي عن ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «الصبر مطية لا تدبر(١) وسيفٌ لا يكلُّ وأنا أقول:

ما أحسنَ الصبرَ في الـدنيــا وأجمَلُــهُ من شدَّ بالصبر كفًّا عندَ مؤلمةِ

عند الإله وانجاه من الجزع السوت يسداه بحبسل غيسر منقطسع

7

ومَـنُ ليـس فـى كـلّ الأمـور لـه كفـوُ

فقلت له: بالله عليك زدني فقد وجدت بك راحة، فقال: ما يحضرني شيء عن النبي ﷺ ولكني أقول: أمسا والسذي لا يعلُّسمُ الغيسبَ غيسرُه لقد يُجتنى من بعدِهِ الثمرُ الحلوُ لئِنْ كان بدء الصبر مرّا مذاقعة

ثم ذهب. فسألت عنه فما وجدت أحداً يعرفه ولا رآه أحد قبل ذلك في الكوفة، ثم أخرجت في ذلك اليوم من ﴿ السجن، وقد حصل لي سرور عظيم بما سمعت منه وانتفعت به. ووقع في نفسي أنه من الأبدال الصالحين قيضه الله تعالى لي؛ يوقظني ويؤدّبني ويسليني. وقيل: إن رجلًا كان يضرب بالسياط، ويجلد جلداً بليغاً ولم يتكلم ويصبر ولم يتأوه، فوقف عليه بعض مشايخ الطريقة فقال له: أما يؤلمك هذا الضرب الشديد؟ فقال: بلي. قال: لم لا تصبح؟ فقال: إن في هؤلاء القوم الذين وقفوا عليّ صديقاً لي يعتقد فيّ الشجاعة والجلادة وهو يرقبني بعينيه فأخشى إن ضجيت<sup>(٢)</sup> يذهب ماء وجهي عنده، ويسوء ظنه بي، فأنا أصبر على شدّة الضرب وأحتمله لأجل ذلك. قال الشاعر:

على قدرٍ فضلِ المرءِ تأتي خطوبُهُ ويُخمَــدُ منــه الصبــرُ ممــا يصيبُــهُ فمَــنْ قــلّ فيمــا يلتقِـــهِ اصطبــارُهُ لقــد قــلٌ فيمــا يــرتجيــه نصيبُــهُ

وقال رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها: "يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر، ولم يكلُّفني إلا ما كلفوا به،، فقال عزّ وجل: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾(٣)، وإنِّي والله لأصبرن كما صبرواً، فإن النبي ﷺ لمَّا صبر كما أمر أسفر وجهه صبره عن ظفره ونصره. وكذلك الرسل صلوات الله 🗽 وسلامه عليهم أجمعين الذين هم أولو العزم لما صبروا ظفروا وانتصروا. وقد اختلف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة فقال مقاتل رضي الله تعالى عنه: هم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويونس وأيوب صلوات الله عليهم. وقال قتادة: ﴿ يَجِ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ويقال: ما الذي صبروا عليه حتى سماهم الله تعالى أولي العزم؟ فأقول ذكر ما صبروا عليه:

أما نوح عليه الصلاة والسلام فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان نوح عليه الصلاة والسلام يضرب ثم يلف في لبد ويلقى في بيته يرون أنه قد مات ثم يعود ويخرج إلى قومه ويدعوهم إلى الله تعالى، ولما أيس منهم ومن إيمانهم جاءه رجل كبير يتوكأ على عصاه ومعه ابنه فقال لابنه: يا بنيّ انظر إلى هذا الشيخ واعرفه ولا يغرّك، فقال له ابنه: يا أبت مَكَّنِّي من العصا، فأخذها من أبيه وضرب بها نوحاً عليه الصلاة والسلام فشج بها رأسه وسال الدم على وجهه، فقال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم وإلا فصبرني إلى أن تحكم، فأوحى ﴿

لا تدبر: لا تنهزم.

ضجت: صرخت.

سورة: الأحقاف، الآية: ٣٥.

عن تعالى إليه: ﴿إِنّه لَن يؤمنَ من قَومِكَ إلا مَنْ قد آمَنَ فلا تبتيْسْ بما كانوا يفعلُونَ \* وَاصْنَعِ الفُلْكَ ﴾ (١) قال: يا رب وأين وما الفلك؟ قال: بيت من خشب يجري على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي وأغرق أهل معصيتي. قال: يا رب وأين الخشب؟ قال اغرس الخشب، فغرس الساج عشرين سنة. وكف عن دعائهم، وكفوا عن ضربه، إلا أنهم كانوا يستهزئون به، فلما أدرك الشجر، أمره ربه فقطعها وجففها، وقال: يا رب، كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صور، وبعث الله له جبريل فعلمه، وأوحى الله تعالى إليه أن تحجلُ بعمل السفينة فقد اشتد غضبي على مَنْ عصاني، فلما فرغت السفينة جاء أمر الله سبحانه وتعالى بانتصار نوح وتجاته وإهلاك قومه وعذابهم، إلا مَنْ آمن معه، وفار التنور، وظهر الماء على وجه الأرض، وقذفت السماء على طرحه وتعالى من الكافرين ونصر نبيه نوحاً عليه الصلاة والسلام، وفي تمام قصته، وحديث السفينة ولاتتم الله سبحانه وتعالى من الكافرين ونصر نبيه نوحاً عليه الصلاة والسلام، وفي تمام قصته، وحديث السفينة على قومه.

وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه لما كسر أصنام قومه التي كانوا يعبدونها لم يروا في قتله ونصرة آلهتهم لَيْلَمْ مِن إحراقه، فأخذوه وحبسوه ببيت ثم بنوا حاجزاً كالحوش طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل عال، ونادى حلي ملكهم أن أحتطبوا لإحراق إبراهيم، ومَنْ تخلُّفَ عن الاحتطاب أحرقه، فلم يتخلُّف منهم أحد، وفعلوا ذلك رِّجُ **لر**يعين يوماً، ليلاً ونهاراً حتى كاد الحطب يساوي رؤوس الجبال، وسدوا أبواب ذلك الحاجز وقذفوا به النار، فارتفع هيها حتى كان الطائر يمرّ بها فيحترق من شدة لهبها، ثم بنوا بنياناً شامخاً وبنوا فوقه منجنيقاً، ثم رفعوا إبراهيم على رأس ﴾ هيتيان، فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام طرفه إلى السماء. ودعا الله تعالى وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقيل كان عمره يومَئذ سنة وعشرين سنة. فنزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك ﴿ تَعَالَ جَبُرِيلُ: سَلُّ رَبُّكُ، فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فقال الله تعالى: ﴿يَا نَازُ كُونِي بَرْداً وسلاماً على هراهيم﴾(٢) فلما قذفوه فيها نزل معه جبريل عليه الصلاة والسلام فجلس به على الأرض وأخرج الله له ماء عذباً. قال يُّؤٌ كعب: ما أحرقت النار غير كتافه<sup>(٣)</sup> وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام، وقيل أكثرَ من ذلك. ونجّاه الله تعالى ثم أهلك تعرود قومه بأخسّ الأشياء، وانتقم منهم وظفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهم. فهذه ثمرة صبره على مثل هذه الحالة 🧟 🕊 طبطمي، ولم يجزع منها وصبر وفوض أمره إلى الله تعالى في ذلك، وتوكل عليه ووثق به. ثم جاءته قصة ذبح ولده، وأمره الله تعالى بذلك فقابل أمره بالتسليم والامتثال، وسارع إلى ذبحه من غير إهمال ولا إمهال، وقصته مشهورة \* وتفاصيل القصة في كتب التفسير مسطورة، فلما ظهر صدقه ورضاه ومبادرته إلى طاعة مولاه، وصبره على ما قدّره بِ وقضاه، عوّضه الله تمالى عن ذبح ولده أن فداه، واتخذه خليلًا من بين خلقه واجتباه. وأما الذبيح صلوات الله وسلامه عليه فإنه صبر على بلية الذبح، وتلخيصها أن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده قال: إني أريد ﴾ لق أقرب قرباناً، فأخذ ولده والسكين والحبل وانطلق، فلما دخل بين الجبال قال ابنه: أين قربانك يا أبت؟ قال: إن الله

<sup>(</sup>١) سورة: هود، الآيتان: ٣٦ ـ ٣٧.

 <sup>(</sup>۲) سورة: الأنبياء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) كنافه: وثاقه.

تعالى قد أمرني بذبحك فانظر ماذا ترى قال: ﴿ يَا أَبْتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إِن شَاء الله مِنَ الصابرين﴾ (١٠). يا أبت أشدد وثاقي كي لا أضطرب واجمع ثبابك حتى لا يصل إليها رشاش الدم فتراه أمي فيشتد حزنها، وأسرع إمرار السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، وإذا لقبت أمي فاقرأ السلام عليها. فأقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ولده يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على ما أمر الله تعالى. قال مجاهد: لما أمر السكين على حلقه انقلبت السكين فقال: يا أبت اطعن بها طعناً. وقال السدي: جعل الله حلقه كصفيحة من نحاس لا تعمل فيها السكين شيئاً، فلما ظهر فيهما صدق التسليم نودي أن يا إبراهيم هذا فداء ابنك، فأتاه جبريل عليه السلام بكبش أملح، فأخذه وأطلق ولده وذبح الكبش، فلا جرم أن جعل الذبيح نبياً بصبره وامتثاله لأمره.

وأما يعقوب عليه الصلاة والسلام فإنه لما ابتلي بفراق ولده، وذهاب بصره، واشتداد حزنه، قال: ﴿فصبر لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسلامه عليهم أجمعين، لما ابتلاه الله تعالى بالقائه في ظلمة الجب وبيعه كما تباع العبيد، وفراقه لأبيه، وإدخاله السجن وحبسه فيه بضع سنين، وأنه تلقى ذلك كله بصبره وقبوله، فلا جرم أورثهما للهُ جمع شملهما واتساع القدرة بالملك في الدنيا مع ملك النبوّة في الآخرة.

وأما أيوب عليه الصلاة والسلام، فإنه ابتلاه الله تعالى بهلاك أهله وماله وتتابع المرض المزمن والسقم المهلك حتى أفضى أمره إلى ما تضعفُ القوى البشرية عن حمله. ولنذكرِ شيئاً مختصراً من ذلك وهو أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان يظلم الناس، فنهاه جماعة من الأنبياء عن الظلم، وسكت عنه أيوب عليه الصلاة والسلام ولم يكلمه ولم ينهه لأجل خيل كانت له في مملكته. فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام: تركت نهيه عن الظلم لأجل خيلك لأطيلنّ بلاءك. فقال إبليس لعنه الله: يا رب سَلُّطني على أولاده وماله، فسلطه، فبث إبليس مردته من الشياطين، فبعث بعضهم إلى دوابه ورعاتها، فاحتملوها جميعاً وقدفوها في البحر، ويعث بعضهم إلى زرعه وجناته فأحرقوها، وبعث بعضهم إلى منازله، وفيها أولاده وكانوا ثلاثة عشر ولداً وخدمه وأهله فزلزلوها فهلكوا، ثم جاء إبليس إلى أيوب عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فتمثل له في صورة رجل من غلمانه. فقال: يا أيوب أنت تصلي ودوابك ورعاتك قد هبت عليها ريح عظيمة وقدفت الجميع في البحر، وأحرقت زرعك، وهدمت منازلك على أولادك وأهلك، فهلك الجميع ما هذه الصلاة؟ فالتفت إليه وقال: الحمد لله الذي أعطاني ذلك كله ثم قبله مني، ثم قام إلى صلاته، فرجع إبليس ثانياً فقال: يا ربّ سَلَّطُني على جسده، فسلطه فنفخ في إبهام رجله فانتفخ، ولا زال يسقط لحمه من شدّة البلاء إلى أن بقي أمعاؤه تبين (٣)، وهو مع ذلك كله صابر محتسب، مفوّض أمره إلى الله تعالى، وكان الناس قد هجروه واستقذروه وألقوه خارجاً عن البيوت من نتن ريحه، وكانت زوجته رحمة بنت يوسف الصدّيق قد سلمت فتردَّدت إليه متفقدة، فجاءها إبليس يوماً في صورة شيخ ومعه سخلة وقال لها: ليذبح أيوب هذه السخلة على اسمى فيبرأ. فجاءته فأخبرته فقال لها: إن شفاني الله تعالى لأجلدنك مائة جلدة، تأمريني أن أذبح لغير الله تعالى فطردها عنه، فذهبت وبقي ليس له من يقوم به فلما رأى أنه لا طعام له، ولا شراب، ولا أحد من الناس يتفقده خرّ

<sup>(</sup>١) سورة: الصافات، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآيتان: ١٨ و٨٣.

<sup>(</sup>٣) تبين: تظهر،

ساجداً لله تعالى وقال: رب ﴿ إِنِّي مَسَني الضرُّ وانتَ أرحمُ الراحمين﴾ (١) فلما علم الله تعالى منه ثباته على هذه البلوى طول هذه المدّة وهي على ما قبل ثمان عشرة سنة، وقبل غير ذلك، وأنه تلقى جميع ذلك بالقبول، وما شكا إلى مخلوق ما نزل به، عاد الله تعالى بالطافه عليه فقال تعالى: ﴿ فَكَشَفْنَا ما به مِن ضرَّ واتيناهُ أهلَهُ ومثلهم معهم رحمةً من حتفا﴾ (٢٠) وأقاض عليه من نعمه ما أنساه به بلوى نقمه، ومنحه من أقسام كرمه أن أفتاه في يمينه تحلة قسمه، وملحه في نص الكتاب فقال تعالى: ﴿ وخُذُ بيدِك ضغناً فاضرِب به ولا تحدَث إنّا وجدناه صابراً يَعْمَ العبدُ إنه أوّاب ﴾ (٣) فلو لم يكن الصبر من أعلى المراتب، وأسنى المواهب لما أمر الله تعالى به رسله ذوي الحزم وسماهم بسبب صبرهم أولي يكن الصبر من أعلى المراتب، وأسنى المواهب لما أمر الله تعالى به رسله ذوي الحزم وسماهم ومرامهم (٤٠). فما أسعد هم وفتح لهم بصبرهم، أبواب مرادهم وسؤالهم، ومنحهم من لدنه غاية أمرهم ومأمولهم ومرامهم (٤٠). فما أسعد من اهتلى به بالمواهب واقتلى بهم وإن قصر عن مداهم، وقبل: العسر يعقبه البسر، والشدّة يعقبها الرخاء، والتعب يعقبه الراحة، والضيق يعقبه السعة، والصبر يعقبه الفرج، وعند تناهي الشدّة تنزل الرحمة، والموفق من رزقه الله صبراً والشقيّ من ساق القدر إليه جزعاً ووزراً.

ومما شنف السمع من نجح هذه الإشارة، وأتحف النفع في نهج هذه العبارة ما روي عن الحسن البصري رضي الح تعالى عنه قال: كنت بواسط فرأيت رجلاً كأنه قد نُبش من قبر، فقلت: ما دهاك يا هذا؟ فقال: اكتم علي أمري، فحل حسني الحجاج منذ ثلاث سنين فكنت في أضيق حال، وأسوأ عيش، وأقبح مكان، وأنا مع ذلك كله صابر لا أتكلم، فلما كان بالأسس أخرجَتْ جماعة كانوا معي فضريت رقابهم، وتحدّث بعض أعوان السجن أن غداً تضرب عنفي، فأخذني حزن شديد ويكاء مفرط، وأجرى الله تعالى على لساني، فقلت: إلهي اشتد الضر وفقد الصبر وأنت المستعان. ثم ذهب من الليل أكثره فأخذتني غشية وأنا بين اليقظان والنائم إذ أتاني آت فقال لي: قُمْ فصل ركعتين وقل: يا مَنْ لا يشغله شيء عن شيء، يا مَنْ أحاط علمه بما ذراً وبراً (٥)، وأنت عالم بخفيات الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى تعاليت علواً كبيراً، يا مغيث أغنني وَفُكُ أسري واكشف ضري فقد نفد صبري. فقمت وتوضأت في الحال وصليت ركعتين وتلوت ما سمعته منه ولم تختلف على من ولكمة واحدة. فما تم القول حتى سقط القيد من رجلي ونظرت إلى أبواب السجن فرأيتها قد فتحت فقمت فخرجت في عام يعارضني أحد فأنا والله طليق الرحمٰن، وأعقبني الله بصبري فرجاً وجعل لي من ذلك الضيق مخرجاً، ثم ودعني واتصرف يقصد الحجاز. وفيما يروى عن الله تعالى أنه أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود مَنْ صبر علينا وسل إلينا، وقال بعض الرواة: دخلت مدينة يقال لها وقار، فيينما أنا أطوف في خرابها إذ رأيت مكتوباً بباب قصر حرب بماء الذهب واللازورد هذه الأبيات:

يسا مَسنْ السعّ عليسه الهسمُّ والفكسر وغيَّسرَتْ حسالَسهُ الأيسامُ والغيسرُ (٦)

<sup>(</sup>١) سورة: الأنبياء، الآية: ٨٣.

رِّ (٢) سورة: الأنبياء، الآية: ٨٤.

یخ(٤) مرامهم: مرادهم.

مِعِ<sup>ر</sup> (٥) درا وبرا: ترك وبرى.

يِحِأُ(٦) الأيام والغير: نواتب الدهر.

أما سيفت لما قد قيل في مشل شم الخطوب إذا أحداثُها طرَقَت وكلُّ ضيت سيناتي بعلهُ سَعنةٌ

عند الإيساسِ فسأيسنَ الله والقددُ فساصيِرْ فقد فسازَ أقسوامٌ بمسا صبروا وكسلَّ قسوتِ وشيسكٌ بعسده الظفسرُ

ولما حبس أبو أيوب في السجن خمس عشرة سنة ضاقت حيلته وضاق صدره، فكتب إلى بعض إخوانه يشكو ﴿ ﴿ إِلَّهِ طُولَ عَلَم إليه طول حبسه وقلة صبره، فردّ عليه جواب رقعته يقول:

صب را أب أيوب صب مبرّ مبرّم إن السني عَقَدَ السني انعقدت به صبراً في العبر يعقب راحة

وإذا عجزت عن الخطوبِ فمَنْ لها عَقْدَ المَكَارِهِ فيكَ يملَكُ حلَّها ولعلَّهـــا أن تنجلــي ولعلَّهـــا

> فأجابه أبو أيوب يقول: صبَّــــرْتنــــي ووعَظْتنــــي وأنــــا لهــــا ويحلُّهــا مَــنْ كـــان صـــاحــبَ عَقْـــدِهــا

وستنجلسي بسل لا أقسولُ لعلهسا كسرمساً بسه إذ كسانَ يملسكُ حلّهسا

5

3

5

فما لبث بعد ذلك أياماً حتى أطلق مكرماً. وأنشدوا:

إن النَّذي يكشفُ البلوى همو الله لا تيسأسَّ الله المسانسع الله فما تسرّى حياسةً فيما قَضَّى الله

إذا ابتليست فِئسقْ بسالله وأرضَ بسه اليسائسُ يقطعُ أحيساناً بصماحيه إذا قضمى الله فساستَشْلِهمْ لقسدرتِهم

# الفصل الثالث: في التأسّي في الشدّة والتسلي عن نوائب اللهر

قال الثوري رحمه الله تعالى: لم يفقه عندنا من لم يعدّ البلاء نعمة، والرخاء مصيبة. وقيل: الهموم التي تعرض للقلوب كفارات للننوب. وسمع حكيم رجلاً يقول لآخر: لا أراك الله مكروهاً. فقال: كأنك دعوت عليه بالموت، فإن صاحب الدنيا لا بدّ له أن يرى مكروهاً. وتقول العرب: ويل الهونُ من ويليّن. وقال ابن عيينة: الدنيا كلها غموم فما كان فيها من سرور فهو ربع وقال العتبي: إذا تناهى الغمّ انقطع الدمعُ بدئيل أنك لا ترى مضروباً بالسياط ولا مقدماً لضرب العنق يبكي. وقيل: تزوّج مغنّ بنائحة فسمعها تقول: اللهم أؤسع لنا في الرزق، فقال لها: يا هذه، إنما الدنيا فرحٌ وحزنٌ وقد أخذنا بطرفي ذلك، فإن كان فرح دعوني، وإن كان حزن دعوك. وقال وهب بن منه: إذا سلك بك طريق البلاء سلك بك طريق البلاء سلك بك طريق الأنباء.

وقال مطرف: ما نزل بي مكروه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبي فاستصغرته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يرفعه: «يودُّ أهلُ العافية يومَ القيامة أنّ لحومَهم كانت تُقرض بالمقاريض، لما يرَوْنَ من ثواب الله تعالى لأهل البلاء، وروى أبو عتبة عن النبيّ قلل قال: «إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه فإذا أحبه الحبّ البالغ اقتناه. قالوا: وما اقتناه؟ قال: لا يترك له مالاً ولا ولداً». ومرّ موسى عليه الصلاة والسلام برجل كان يعرفه مطيعاً لله عزّ وجلّ قد مزقت السباع لحمه، وأضلاعه، وكبده ملقاة على الأرض فوقف متعجباً فقال: أي ربي عبدك ابتليته بما أرى. فأوحى الله السباع لحمه، وأضلاعه، وكبده ملقاة على الأرض فوقف متعجباً فقال: أي ربي عبدك ابتليته بما أرى. فأوحى الله

يرِ تعالى إليه إنه سألني درجة لم يبلغها بعمله فأحببت أن أبتليه لأبلغه ذلك الدرجة.

وكان عروة بن الزبير صبوراً حين ابتلي، حكي أنه خرج إلى الوليد بن يزيد فوطىء عظماً فأصابته فما بلغ إلى دمثق حتى بلغ به كل مذهب، فجمع له الوليد الأطباء، فأجمع رأيهم على قطع رجله. فقالوا له: اشرب مرقدا(۱). فقال: ما أحب أن أغفل عن ذكر الله تعالى، فأحمي له المنشار وقطعت رجله. فقال: ضعوها بين يدي ولم يتوجّغ. ثم قال: لئن كنتُ ابتليتُ في عضو فقد عُوفيتُ في أعضاء. فبينما هو كذلك إذا أتاه خبر ولده أنه اطلع من سطح على دواب الوليد فسقط بينها فمات. فقال: الحمد لله على كل حال، لئن أخذت واحداً لقد أبقيت جماعة. وقدم على الوليد وفد من عبس فيهم شيخ ضرير، فسأله عن حاله وسبب ذهاب بصره. فقال: خرجت مع رفقة مسافرين ومعي مالي، وعيالي، ولا أعلم عبسياً يزيد ماله على مالي، فعرسنا في بطن واد فطرَقنا سيلٌ فذهب ما كان من أهل، ومال، وولد، غير صبي صغير، وبعير. فشرد البعير فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لأخذ البعير فسمعت صيحة الصغير فرجعت إليه فإذا رأس الذئب في بطنه وهو يأكل فيه فرجعت إلى البعير فحطم وجهي برجليه فذهبت عيناي فأصبحت بلا عينين ولا ولد ولا مال ولا أهل. فقال الوليد: اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة فأصبحت بلا عينين ولا ولد ولا مال ولا أهل. فقال الوليد: اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة منه. وقيل: الحوادث الممضة (۲) مكسبة لحظوظ جليلة، إما ثواب مدخر، أو تطهير من ذنب، أو تنبيه من غفلة، أو تعريف لقدر النعمة. قال البحري يسلى محمد بن يوسف على حبسه:

ومسا هسله الأيسامُ إلا منسازلٌ وقسد دهمَتْسكَ الحسادثساتُ وإنسا أما فسي نبسيَّ الله يسوسفَ أسموةً أقمام جميلَ الصبرِ في السجنِ برهمةً

وقال عليّ بن الجهم لما حبسه المتوكل:

قالوا حُبِسْتَ فقلتُ لِيسَ بفسائري والشمسسُ ليولا أنها محجوبةً والنارُ في أحجارِهَا مخبوةً والحبسسُ ما ليم تغشّهُ لينيَّةِ والحبسسُ ما ليم تغشّهُ لينيَّةِ بيتَ يجلد للكريسم كرامةً ليو ليم يكُسنُ في الحبسر إلا أنه غسرُ الليالي بادياتٌ عُسودٌ ولكل حيء معقبٌ وليربما

فمن منزلو رحب إلى منزل ضنك<sup>(٣)</sup> صفًا الذهبُ الإبريزُ قبلك بالسبكِ لمثلِكَ محسوسٌ صن الظلمِ والإفكِ ضاّل به الصبرُ الجميالُ إلى الملكِ

حَبْسَي وأَيُّ مهنَّسِدِ لا يغسِدُ عن ناظرَيْك لما أضاء الفرقدُ (٤) عن ناظرَيْك لما أضاء الفرقدُ لا تصطلبي إن لم تُشِرْهَا الأزندُ شنعاء نِعْسَمَ المنسزلُ المتسوددُ ويُسزار فيسه ولا يَسزور ويُحمَّدُ لا تستنزِلُ ك بالحجابِ الأعبدُ والمسالُ عساريسةٌ يُعسار وينفسدُ أجلبي لك المكروهُ عمَّا يُحمدُ أجلبي لك المكروهُ عمَّا يُحمدُ

اً (١) مرقداً: منوماً.

<sup>(</sup>٢) الممضة: الموجعة.

<sup>(</sup>۲) ضنك: ضيق.

<sup>(</sup>٤) الفرقد: نجم في السماء.

خطب رماك به الرمان الأنكد فنجــــا ومــــات طبيبُــــه والعُــــوَّدُ ويددُ الخالفةِ لا تطاولها يددُ

صبراً فسإن اليسومُ يعقبُسهُ غسدٌ قال وأنشد إسحاق الموصلي إبراهيم بن المهدى حين حبس:

همي المتساديس تجمري في أعتبها فاصبر فليس لها صبر على حمال

لا يُسويسَنُكُ (١) من تفرَّج نكبة

كم من عليل قد تخطاه البردى

يسومنا تُدريك خسيس الأصل تنزفعُه إلى العبلاء ويسومناً تخفيض العبالسي

فما أمسى حتى وردت عليه الخلع السنية من المأمون رضى الله عنه. وقال إبراهيم بن عيسى الكاتب في إبراهيم بن المدنى حين عزل:

> ليهن أبا إسحاق أسباب نعمة شهدت لقد منسوا عليك وأحسنسوا

مجددة بالعزل والعزل أنبل لأنسك يسوم العسزل أعلسي وأفضسل

والشمس تنحط في المجرى وترتفعُ

 قال آخر : قـــد زادَ ملـــكُ سليمـــانَ فعــبـاوده

وقال أبو بكر الخوارزمي لمعزول: الحمد لله الذي ابتلي في الصغير وهو المال، وعافي في الكبير وهو الحال:

ولا عسارً إن زالت عبن الحمرّ نعمة ولكن عساراً أن يسزولَ التجمُّ اللهُ (٢)

وقيل: المال حظ يتقص ثم يزيد، وظلّ ينحسر ثم يعود. وسئل بزرجمهر عن حاله في نكبته؟ فقال: عوّلت على أربعة أشياء: أولها أنى قلت القضاء والقدر لا بد من جريانهما، الثاني أني قلت إن لم أصبر فما أصنع، الثالث أني قلت قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذا، الرابع أنى قلت لعلِّ الفرج قريب.

والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كُوا (١) لا يؤسنك: لا يزمدك.

(٢) التجمُّل: الصبر.

# الباب السابع والخمسون: في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدّة والفرح والسرور ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الباب

فيما يليق بهذا الباب من كتاب الله عزّ وجلّ قوله تعالى: ﴿سيجعلُ الله بعد عسر يسرا﴾(١) وقوله تعالى: ﴿وهوَ الله ينزلُ الغيثَ من بعدِ ما قنطُوا وينشُرُ رحمتُهُ وهو الوليُّ الحميدُ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿حتى إذا استيأسَ الرسُلُ وظنُّوا للهم قد كذبوا جاءَهَمْ نصرُنا فَنَبِحيُّ مَنْ نَشَاهُ﴾(١) ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: الو كان العسرُ في حجرِ لدخل عليه اليسر حتى يخرجَهُ . وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿عند تناهي الشدة يكون الفرج ، وعند تضايقِ البلاء يكون الرخاءُ . وقال علي رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: ﴿أفضلُ عبادةِ أمتي انتظارُها فرجَ الله تعالى » وقال الحسن لما نزل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ العسرِ يسراً \* إِنَّ مَعَ العسرِ يسراً \* أَنَّ عَسرٌ يسرأَنْ ومن كلام الحكماء : إن تيقنت لم يَتَقَ هَمُّ . وقال أبو حاتم :

إذا اشتملَــت علــى البــؤسِ القلــوبُ وأوطنـــت المكــارة واطمــانَــت ولــم تَــرَ لانكشـافِ الضــرُ وجهــاً أتـــاك علـــى قنـــوطِ منــك غَـــؤتُ

عسى الهمةُ السني أمسَيْستُ فيمه فيأمنَ خمائفٌ ويغماثَ عمانِ (١)

تصبَّـــز آئِهـــا العبـــدُ اللبيـــبُ وكـــلُّ الحـــادثـــاتِ إذا تنـــاهَـــتْ

وضاق بما يه الصدر السرحيب وأرست في مكامنها الخطسوب وأرست في مكامنها الخطسوب ولا أغنسى بحياتسه الأريسب (٥) يمسن بسه اللطيف المستجيب

يكسونُ وراءه فسرجٌ قسريسبُ وياتي أهلَهُ النائي الغسريبُ

لعلَّكَ بعددَ صبوكَ مدا تخيبُ يكسونُ وراءهما فسرجٌ قسريببُ

و قال آخر :

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) سورة: الطلاق، الآية: ٧.

<sup>(</sup>۲) سورة: الشورى، الآية: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) سورة: يوسف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة: الشرح، الآيتان: ٥ و ٦.

<sup>(</sup>٥) الأريب: الذكي.

<sup>(</sup>٦) عان: أسير.

وقال إبراهيم بن العباس:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

وقال آخر:

لئسن صَدَعَ البيسنُ المشتَّستُ شملَنا وللنجم من بعد السرجوع استقامةً وإنْ نعمَةٌ زالَتْ عن الحرَّ وانقضَتْ فكُسنْ واثقاً بالله واصبَرْ لحُكْمِهِ ولنذكر نبذة ممن حصل له الفرج بعد الشدة:

فللبَيْنِ حكم في الجُمُوعِ صدوعُ وللشمس من بعد الغروبِ طلوعُ فسإنَّ لها بعد السزوالِ رجدوعُ فسإنَّ زوالَ الشَّرِ عند فسانً زوالَ الشَّرِ

ذرعسا وعنسد الله منهسا المخسرج

فبرجست وكسان يسظنها لاتسفسرج

روي أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى صالح بن عبد الله عامله على المدينة المنورة أنْ أخْرِج الحسنَ بن الحسن بن علي من السجن، (وكان محبوساً) واضربه في مسجد رسول الله و يقرأ الكتاب إذ جاء علي بن الحسين عليه واجتمع الناس وصعد صالح يقرأ عليه الكتاب، ثم نزل يأمر بضربه فبينما هو يقرأ الكتاب إذ جاء علي بن الحسين عليه السلام فأفرج له الناس حتى أتى إلى جنب الحسن فقال: يا ابن العم ما لك؟ آدْعُ الله تعالى بدعاء الكرب يُقرَّج الله عنك. قال: ما هو يا ابن العم؟ فقال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السلوات عنك. قال: ما هو يا ابن العم؟ فقال ثرب العالمين، ثم انصرف عنه. وأقبل الحسن يكررها فلما فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل قال: أراه في سجنه مظلوماً أخْرِجُوه، وأنا أراجع أمير المؤمنين في أمره فأطلق بعد أيام، وأتاه الفرج من في أحد

عند الله. وقال الربيع: لما حبس المهدي موسى بن جعفر رأى في المنام علياً رضي الله تعالى عنه وهو يقول: يا محمد ﴿فهل حسيتُمْ إِنْ تولَيْتُمْ أَنْ تَفُسِدُوا في الأرضِ وتَقَطَّعُوا أَرحَامَكُم﴾ (١) قال الربيع: فأرسل المهدي إليّ ليلاً فراعني ذلك فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية وكان حسن الصوت فقص عليّ الرؤيا، ثم قال: اثنني بموسى بن جعفر فراعني ذلك فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية وكان حسن الصوت فقص عليّ الرؤيا، ثم قال: اثنني بموسى بن جعفر

فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه، وقال: يا أبا الحسن رأيتُ أمير المؤمنين يقرأ عليّ كذا فعاهدني أن لا تخرج عليّ ولا على أحد من ولدي. فقال: والله ما ذاك من شأني. فقال: صدقت ثم قال: يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورُدَّه

وكال حسر وإن طسالَست بَلِيتُسه يسوماً تَفَرَجَ عَمَّالُا وتنكشِفُ

إلى أهله بالمدينة. قال الربيع: فأحكمت أمره ليلاً فما أصبح إلا على الطريق. وقال إسماعيل بن بشار:

وقال مسلم بن الوليد: كنت يوماً جالساً عند خياط بإزاء منزلي، فعر بي إنسان أعرفه، فقمت إليه وسلمت عليه وجئت به إلى منزلي لأضيفه وليس معي درهم، بل كان عندي زوج أخفاف، فأرسلتهما مع جاريتي لبعض معارفي فباعهما بتسعة دراهم واشترى بها ما قلته لها من الخبز واللحم، فجلسنا نأكل، وإذا بالباب يطرق فنظرت من شق الباب وإذا بإنسان يسأل: هذا منزل فلان؟ ففتحت الباب وخرجت. فقال: أنت مسلم بن الوليد؟ قلت: نعم، واستشهدت له بالخياط على ذلك، فأخرج لي كتاباً وقال: هذا من الأمير يزيد بن مزيد فإذا فيه: «قد بعثنا لك بعشرة آلاف درهم

<sup>(</sup>١) سورة: محمد، الَّاية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الغُمة: الكربة.

قتكون في منزلك، وثلاثة آلاف درهم تتجمل بها لقدومك علينا؟. فأدخلته إلى داري وزدتُ في العلمام واشتريتُ فاكهة وجلسنا فأكلنا، ثم وهبتُ لضيفي شيئاً يشتري به هدية لأهله، وتوجهنا إلى باب يزيد بالرقة فوجَذناه في الحمام. فلما خرج استؤذن لي عليه فدخلت فإذا هو جالس على كرسي وييده مشط يسرح به لحيته، فسلمت عليه فرد أحسن روقال: ما الذي أقعدك عنّا؟ قلت: قلة ذات اليد<sup>(۱)</sup>، وأنشدته قصيدة مدحته بها. قال: أتدري لم أحضرتك؟ قلت: لا أحرى. قال: كنت عند الرشيد منذ ليال أحادثه فقال لى يا يزيد من القائل فيك هذه الأبيات؟

سَل الخليفة سيفاً من بني مفسر يمفسي فيختسرقُ الأجسامَ والهامَا كالمذَّفر لا يتنسي عمّا يهم إله قَدْ أوسَعَ الناسَ إنعاماً وإرضامًا (٢)

فقلت: والله لا أدري يا أمير المؤمنين. فقال: سبحان الله أيقال فيك مثل هذا ولا تدري من قاله؟ فسألت. فقيل لي هو مسلم بن الوليد. فأرسلت إليه فانهض بنا إلى الرشيد، فسرنا إليه واستؤذن لنا فلخلنا عليه، فقبلت الأرض، وسلمت فرد علي السلام فأنشدته ما لي فيه من شعر، فأمر لي بمائتي ألف درهم، وأمر لي يزيد بمائة وتسمين ألف درهم، وقال: لا ينبغي لي أن أساوي أمير المؤمنين في العطاء، فانظر إلى هذا التيسير الجسيم بعد العسر العظيم، وما أحسن ما قيل:

الأمسنُ والخسوفُ أيَّسامٌ مسداولسة يبسن الأنسام وبعسدَ الضيستي تتَّسِسعُ

ولما وجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق، ليطلق أهل السجون، ويقسم الأموال ضيق على يزيد بن أبي مسلم. فلما ولي يزيد بن حبد الملك الخلافة ولي يزيد بن أبي مسلم إفريقية، وكان محمد بن يزيد واليا عليها، فاستخفى محمد بن يزيد وطلبه يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيد. قال: فاله: طالما وكان في يد يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيد. قال: فاله: طالما سألت الله أن يجيرني منك. فقال: والله ما أجارك، ولا أعاذك، وإن سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقته، والله لا آكل هذه الحبة العنب حتى أقتلك، ثم أمر به فكف، ووضع في النطع وقام السياف فأقيمت الصلاة، فوضع المنقود من يده وتقلم ليصلي، وكان أهل إفريقية قد أجمعوا على قتله، فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله. وقيل لمحمد بن يزيد: اذهب حيث شئت فسبحان من قتل الأمير وفك الأسير. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: رأيت رسول الله في في النوم وهو يقول: أطلق القاتل فارتمت فلما رأيته وقد ارتاع قلت له: إن صدقتني أطلقتك. فحد ثني أنه كان هو وجماعة من أصحابه يرتكبون كل عظيمة، وأن يعجوزاً جاءت لهم بامرأة، فلما صارت عندهم صاحت الله الله وغشي عليها، فلما أفاقت قالت: أنشدك الله في أمري عجوزاً جاءت لهم بامرأة، فلما صارت عندهم صاحت الله الله وغشي عليها، فلما أفاقت قالت: أنشدك الله في أمري عجوزاً جاءت لهم بامرأة، فلما صارت عندهم صاحت الله الله وغشي عليها، فلما أفاقت قال لا بد منها، وقاتلني وخلصت الجارية من يده، فقالت: سترك الله كما سترتني، وسمع الجيران الصيحة فدخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتولاً وخلصت الجارية من يده، فقالت: سترك الله كما سترتني، وسمع الجيران الصيحة فدخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتولاً وخلصت الجارية من يده، فقالت: سترك الله كما سترتني، وسمع الجيران الصيحة فاخوار علينا فوجدوا الرجل مقتولاً وخلصت الجارية من يده، فقالت: سترك الله كما سترتني، وسمع الجيران الصيحة فلخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتولاً وخلوا ميد وخلوب ميثر التحريف من المهمورة علية المينا فوجدوا الرجل مقتولاً وخلوب علي المترونية وخلوب علية وخلوب علية وهو يقول الرحية وخلوب ميثر المترونية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب الرحية وخلوب علي المترونية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب علي المترونية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب علية وخلوب علية

<sup>(</sup>١) قلة ذات اليد: الفقر.

رِجِ (٢) ﴿ إِرْغَامًا: غَصْبًا وَجَبَّرُونًا .

والسكين بيدي، فأمسكوني وأتوا بي إليك وهذا أمري. فقال إسحاق: قد وهبتك لله ولرسوله، فقال: وحق اللذين وهبتني لهما لا أعود إلى معصية أبداً. وأمر الحجاج باحضار رجل من السجن، فلما حضر أمر بضرب عنقه، فقال: أيها الأمير أخّرني إلى غد، قال: وأيّ فرج لك في تأخير يوم واحد؟ ثم أمر بردّه إلى السجن، فسمعه الحجاج وهو راجع إلى السجن يقول:

عسى فسرجٌ يسأتسي بسه الله إنَّسهُ لسهُ كسلٌّ يسوم فسي خليقتِسهِ أمسرُ

فقال الحجاج والله ما أخذه إلا من كتاب الله وهو قوله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾(١)، وأمر باطلاقه. وقال بعض جلساء المعتمد: كنا بين يديه ليلة فخفق رأسه بالنعاس فقال: لا تبرحوا حتى أغفو سويعة، فغفا ساعة ثم أفاق جزعاً مرعوباً، وقال: امضوا إلى السجن واثتوني بمنصور الجمّال، فجاءوا به فقال له: كم لك في السجن؟ قال: سنة ونصف. قال: على ماذا؟ قال أنا جمّال من أهل الموصل وضاق علي الكسب ببلدي، فأخذت جملي وتوجهت إلى بلد غير بلدي لأعمل عليه فوجدت جماعة من الجند قد ظفروا بقوم غير مستقيمي الحال وهم مقدار عشرة أنفس، وجدوهم يقطمون الطريق، فدفع واحد منهم شيئاً للأعوان فأطلقوه وأمسكوني عوضه، وأخذوا جملي فناشدتهم الله، فأبوا وسجنت أنا والقوم فأطلق بعضهم، ومات بعضهم، وبقيت أنا. فدفع له المعتمد خمسمائة دينار وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل شهر. وقال: اجعلوه على جمالنا، ثم قال: أتدرون ما سبب فعلي هذا؟ قلنا: لا. قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو يقول: أطلق منصوراً الجمال من السجن، وأخين إليه. وأخذ الطاعون أهل بيت فسدّ بابه، فقضل فيه طفل يرضع لم يشعر به أحد، ففتح الباب بعد شهر فوجدوا الطفل قد عطف الله عليه كلبة ترضعه مع جرو لها، فسبحان القادر على كل شيء، لا إله غيره ولا معبود سواه. قال الشاعر:

إذا تفسايَــقَ أمــرٌ فــانتظِــرْ فــرجــاً فــأَضْيَــقُ الأمــر أدنــاه ١٦ إلــى الفَــرَجِ

فلا تجزعن إنْ أظلمَ اللهرُ مرَّةً وقال آخر:

لَعَمْـرُكَ ما كلُّ التعاطيلِ ضائراً إذا كانتِ الأرزاقُ في القربِ والنوى فإن ضفت فاصبِرْ يُفْرِجِ الله ما ترى

ولا كسلُّ شغسلٍ فيسه للمسرء منفقسة عليسكَ مسواء فساغتيسمُ لسلَّةَ السلَّعَـةُ ألا رُبُّ ضيستو في عسواقب سَعَمةً (٤)

فإن اعتكارَ<sup>(٣)</sup> الليل يوذن بالفجر

وقال الرياشي: ما اعتراني هم فأنشلت قول أبي العتاهية حين قال:

هــــي الأيـــامُ والغيـــرُ أتيــأسُ إن تـرى فــرجــاً

<sup>(</sup>١) سورة: الرحمٰن، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أدناه: أقربه.

<sup>(</sup>٣) اعتكار: اختلاط الظلمة.

<sup>(</sup>٤) السعة: الوداعة والنعيم.

إلا سري عني وهبّت ريحُ الفرج. ويروى أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة ومنّع النوم، فأرسل إلى قائد البحر وقال له: انفذ الآن مركباً إلى أفريقية يأتوني بأخبارها. فعمد القائد إلى مقدم مركب وأرسله فلما أصبحوا إذا بالمركب وأرسله فلما أصبحوا إذا بالمركب وأرفدت موضعه كأنه لم يبرح، فقال الملك لقائد البحر: أليس قد فعلت ما أمرتك به؟ قال: نعم قد امتثلت أمرك، وأنفذت مركباً فرجع بعد ساعة، وسيحدّثك مقدم المركب. فأمر باحضاره فجاء ومعه رجل فقال له الملك: ما منعك أن تذهب أمرت؟ قال: ذهبت بالمركب، فبينما أنا في جوف الليل، والرجال يجدفون إذا بصوت يقول: يا الله، يا غياث المستغيثين يكرّرها مراراً، فلما استقرّ صوته في أسماعنا ناديناه مراراً: لبيك لبيك، وهو ينادي يا الله يا غياث المستغيثين، فجدفنا بالمركب نحو الصوت فلقينا هذا الرجل غريقاً في آخر رمق من الحياة فطلعنا به المركب وسألناه عن حاله، فقال: كنا مقلعين من أفريقية فغرقت سفيتنا منذ أيام وأشرفت على الموت، وما زلت أصبح حتى أتاني عن حاله، فقال: كنا مقلعين من أفريقية فغرقت سفيتنا منذ أيام وأشرفت على الموت، وما زلت أصبح حتى أتاني الغوث من ناحيتكم، فسبحان مَنْ أسهر سلطاناً، وأرقه في قصره لغريق في البحر حتى استخرجه من تلك الظلمات الشلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الوحدة فسبحانه لا إله غيره ولا معبود سواه.

وحكى سيدي أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك، قال: أخبرني أبو الوليد الباجي عن أبي ذر. قال: كتت أقرأ على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد جزءاً من الحديث في حانوت رجل عطار، فبينا أنا جالس معه في الحانوت إذ جاءه رجل من الطوّافين ممن يبيع العطر في طبق يحمله على يده، فدفع إليه عشرة دراهم وقال له: أعطني بها أشياء سماها له من العطر فأعطاه إياها فأخذها في طبقه، وأراد أن يمضي، فسقط الطبق من يده، فاتكب جميع ما فيه. فبكى الطوّاف، وجزع حتى رحمناه، فقال أبو حفص لصاحب الحانوت: لعلك تعينه على بعض هذه الأشياء. فقال: سمعاً وطاعة. فنزل وجمع له ما قدر على جمعه منها، ودفع له ما عدم منها، وأقبل الشيخ على الطوّاف يصبره ويقول له: لا تجزّع فأمر الدنيا أيسر من ذلك. فقال الطّواف: أيها الشيخ، ليس جزعي لضياع ما ضاع لقد علم الله تعالى أني كنت في القافلة الفلانية، فضاع لي هميان (۱۱) فيه أربعة آلاف دينار ومعها فصوص قيمتها كذلك، فما جزعت لضياعها حيث كان لي غيرها من المال، ولكن ولد لي ولد في هذه الليلة فاحتجنا لأمه ما تحتاج النفساء، فما عندي غير هذه العشرة دراهم، فخشيت أن أشتري بها حاجة للنفساء، فأبقى بلا رأس مال، وأنا قد صرت شيخاً كبيراً لا أفدر على التكسب. فقلت في نفسي: أشتري بها شيئاً من العطر فأطوف به صدر النهار فعسى أستفضل شيخاً كبيراً لا أفدر على التكسب. فقلت أنه لم ييق لي إلا الفرار منهم، فهذا الذي أوجب جوعي.

قال أبو حفص: وكان رجل من الجند جالساً إلى جانبي يستوعب الحديث، فقال للشيخ أبي حفص: يا سيدي أريد أن تأتي بهذا الرجل إلى منزلي فظننا أنه يريد أن يعطيه شيئاً. قال: فدخلنا إلى منزله فأقبل على الطوّاف وقال له: عجبت من جزعك، فأعاد عليه القصة، فقال له الجندي: وكنت في تلك القافلة؟ قال: نعم وكان فيها فلان وفلان، فعلم الجندي صحة قوله، فقال: وما علامة الهميان؟ وفي أيّ موضع سقط منك؟ فوصف له المكان والعلامة. قال الجندي: إذا رأيته تعرفه؟ قال: نعم. فأخرج الجندي له همياناً ووضعه بين يديه، فحين رآه صاح وقال: هذا همياني والله، وعلامة صحة قولي أن فيه الفصوص ما هو كيت، وكيت. ففتح الهميان فوجده كما ذكر. فقال الجندي: خذ

<sup>(</sup>١) الهميان: كيس مشدود.

مالك بارك الله لك فيه. فقال الطوّاف إن هذه الفصوص قميتها مثل الدنانير وأكثر، فخذها وأنت في حلّ منها ونفسي كلّ طيبة بذلك، فقال الجندي: ما كنت لآخذ على أمانتي مالاً، وأبى أن يأخذ شيئاً، ثم دفعها للطوّاف جميعها فأخذها ومضى، ودخل الطّواف وهو من الفقراء، وخرج وهو من الأغنياء. اللهم أغْنِ فقرنا، ويَسُرُ أمرنا برحمتك يا أرحم كلّ الراحمين.

وحكي أن الملك ناصر الدولة من آل حمدان كان يشكو وجع القولنج حتى أعيا الأطباءَ دواؤه، ولم يجدوا له المشاء فدسوا على قتله، وأرصدوا له رجلاً ومعه خنجر فلما كان في بعض دهاليز القصر وثب عليه ذلك الرجل وضربه المائي المختجر فجاءت الضربة أسفل خاصرته فلم تخط المعي الذي فيه القولنج فخرج ما فيه من الخلط فعافاه الله تعالى، المسروء أحسن ما كان.

وبضد هذا ما حكاه أبو بكر الطرطوشي قال: حدِّثنا القاضي أبو مروان الداراني بطرطوشة قال: نزلت قافلة بقرية خربة من أعمال دانية فآووا إلى دار خربة هناك فاستكنوا فيها من الرياح والأمطار، واستوقدوا نارهم وسوّوا معيشتهم وكان في تلك الخربة حائط ماثل قد أشرف على الوقوع. فقال رجل منهم: يا هؤلاء لا تقعدوا تحت هذا الحائط ولا يدخلن أحد في هذه البقعة فأبوا إلا دخولها. فاعتزلهم ذلك الرجال وبات خارجاً عنهم ولم يقرب ذلك المكان وأصبحوا في عافية، وحملوا على دوابهم. فبينما هم كذلك إذ دخل ذلك الرجل إلى الدار ليقضي حاجته فخر عليه الحائط فمات لوقته.

قال: وأخبرني أبو القاسم بن حبيش بالموصل قال: لقد جرت في هذه الدار ـ وأشار إلى دار هناك ـ قضية ﴿ عجيبة. قلت: وما هي؟ قال: كان يسكن هذه الدار رجل من التجار ممن يسافر إلى الكوفة في تجارة الخزّ، فاتفق أنه جعل جميع ما معه من الخزّ في خرج وحمله على حماره وسار مع القافلة، فلما نزلت القافلة، أراد إنزال الخرج عن 🏂 الخمار، فثقل عليه، فأمر إنساناً هناك فأعانه على إنزاله، ثم جلس يأكل فاستدعى ذلك الرجل ليأكل معه، فسأله عن أمره، فأخبره أنه من أهل الكوفة، وأنه خرج لحاجة عرضت له بغير نفقة ولا زاد، فقال له الرجل: كن رفيقي آنس بك 🧻 وتعينني على سفري ونفقتك ومؤنتك علي، فقال له الرجل: وأنا أيضاً أختار صحبتك وأرغب في مرافقتك، فسار معه في سفره وخدمه أحسن خدمة إلى أن وصلا إلى تكريت، فنزل الرفقة خارج المدينة، ودخل الناس إلى قضاء ﴿ حوائجهم، فقال التاجر لذلك الرجل: احفَظُ حواثجنا حتى أدخل المدينة وأشتري ما نحتاج إليه. ثم دخل المدينة وقضى جميـع حواثجه ورجع فلم يجد القافلة ولا صاحبه، ورحلت الرفقة ولم ير أحداً فظنّ أنه لما رحلت الرفقة خ رحل ذلك الخادم معهم فلم يزل يسير ويجدّ السير في المشي إلى أن أدرك القافلة بعد جهد عظيم وتعب شديد، فسألهم عن صاحبه، فقالوا: ما رأيناه ولا جاء معنا ولكنه أرتحل على أثرك فظننا أنك أمرته. فكرّ الرجل راجعاً إلى تكريت وسأل عن الرجل فلم يجد له أثراً ولا سمع له خبراً فيشس منه، ورجع إلى الموصل مسلوب المال فوصلها نهاراً ح فقيراً جائعاً عرياناً مجهوداً، فاستحى أن يدخلها نهاراً فتشمت به الأعداء، نعوذ بالله من شماتتهم، وخشي أن يحزن الصديق إذا رآه على تلك الحالة فاستخفى إلى الليل، ثم عاد إلى داره فطرق الباب فقيل له: من هذا؟ قال فلان يعني نفسه. فأظهروا له سروراً عظيماً وحاجة إليه وقالوا: الحمد الله الذي جاء بك في هذا الوقت على ما نحن فيه من الضرورة والحاجة، فإنك أخذت مالك معك وما تركت لنا نفقة كافية، وأطَّلْتَ سفرك واحتجنا وقد وضعت زوجتك يُّر اليوم، والله وما وجدنا ما نشتري به شيئاً للنفساء، فَاتِّنَا بدقيق ودهن نسرج به علينا، فلا سراج عندنا.

فلما سمع ذلك ازداد عماً على غمه وكره أن يخبرهم بتحاله فيحزنهم ذلك، فأخذ وعاء للدهن، ووعاء للدقيق وخرج إلى حانوت أمام داره وكان فيه رجل يبيع الدقيق والزيت والعسل ونحو ذلك، وكان البياع أطفأ سراجه وأغلق حانوته ونام فناداه فعرفه وأجابه وشكر الله على سلامته فقال له: افتح حانوتك واعطنا ما نحتاج إليه من دقيق وعسل ودهن. فنزل البياع إلى حانوته وأوقد المصابح ووقف يزن له ما طلب، فبينما هو كذلك إذا حانت من التاجر النفاتة إلى قمر الحانوت، فرأى خرجه الذي هرب به صاحبه، فلم يملك نفسه أن وثب إليه والتزمه وقال: يا عدق الله اثنني بمالي، فقال له البياع: ما هذا يا فلان! والله ما علمتك متعدّياً، وأنا أبداً ما جنيت عليك ولا على غيرك؛ فما هذا الكلام؟ قال: هذا خرجي هرب به خادم كان يخدمني وأخذ حماري وجميع مالي. فقال البياع: والله ما لي علم غير أن والحمار في دار جارنا، والرجل في المسجد نائم. قال له: احمل معي الخرج وامض بنا إلى الرجل، فرفع الخرج وامض معه إلى المسجد فإذا الرجل نائم في المسجد فوكزه برجله فقام الرجل مرعوباً فقال: ما لك؟ قال: ها على عامته معه إلى المسجد فإذا الرجل نائم في المسجد فوكزه برجله فقام الرجل مرعوباً فقال: ما لك؟ قال: أين مالي يا خائن؟ قال: ها هو في خرجك فوالله ما أخذت منه ذرة. فأين الحمار والثه؟ قال: هو عند هذا الرجل الذي معك، فعفا عنه وخرى سبيله ومضى بخرجه إلى داره فوجد متاعه سالماً فوسع على أهله وأخبرهم بقصته فازداد سرورهم وفرحهم وتبركوا بذلك المولود، فسبحان مَنْ لا يخيب مَنْ قصده ولا ينسى مَنْ ذكره.

ولنلحق بهذا الباب ذكر مما جاء في التهتئة والبشائر؛ كتب بعضهم إلى أخيه وقد أتاه خبر استبشر به: سمعت عنك خبراً ساراً كتب في الألواح، وامتزج بالأرواح، وعد في جملة البشائر العظام وجرى في العروق وتمشى في العظام. وكان خالد بن عبد الله القسري أخا هشام بن عبد الملك من الرضاع، وكان يقول: إني لأرى فيك آثار الخلافة ولا تموت حتى تليها. فقال له: إن أنا وليتها فلك العراق، فلما ولي أتاه فقام بين الصفين وقال: يا أمير المؤمنين أعزّك لله بعزته وأيدك بملائكته، وبارك لك فيما ولآك ورعاك فيما استرعاك، وجعل ولايتك على أهل الإسلام نعمة، وعلى أهل الشرك نقمة، لقد كانت الولاية إليك أشوق منك إليها، وأنت لها أزين منها لك. وما مثلها ومثل إلا كما قال الأحوص هذه الأبيان:

ودخل على المهدي أعرابيّ فقال له: فيم جئت؟ قال: أتيتك برسالة، قال: هاتها. قال: أتاني آت في منامي فقال: أثت أمير المؤمنين فابلغه هذه الأبيات:

لكُسمُ إِرثُ الخلافةُ من قريش تسزفُ إليكمسو أبسداً عسروسَا الكُسمُ إِرثُ الخلافةُ من قريش تمسسُ (١) وما لها أن لا تمسا

فقال المهدي: يا غلام علي بالجواهر، فحشا فاه حتى كان ينشق. ثم قال: أكتبوا هذه الأبيات واجعلوها في بخانق (٢) صبياننا. وقال إبراهيم الموصلي في تهتئة الرشيد بالخلافة:

<sup>(</sup>١) تميسُ: تتمايل.

ير (٢) بخانق: خرق توضع حول الرقبة.

#### لياب السايع والمحمسون: في اليسر بعد العسر والقرح بعد المشدة والقوح والسرور

السم تر أن الشمس كانت مريضة فلما أتسى هارونُ أشرقَ نورُها تابِسَتِ السدنيا جمالاً بملكِمِ فيارونُ واليها ويحسى وزيرُها

وغناه بهما من وراء الحجاب فوصله بمّائة ألف دينازة ويخيى بخمسين ألفاً.

ودخل عطاء بن أبي صيفي على يزيد بن معاوية وهو أوّل من جمع بين التهنئة والتعزية فقال: رزئت خليفة الله وأعطيت خلافة الله قضى معاوية نحبه، فغفر الله ذنبه، ووليت الريّاسة وكنت أحق بالسياسة، فاحتسب عند آلله أعظم الرزية، وأشكر الله على أعظم العطية. ومر عمر بن هبيرة بعد إطلاقه من السجن بالرقة فإذا امرأة من بني سليم على سطح لها تحادث جارة لها ليلا وهي تقول: لا والذي أسأله أن يخلص عمر بن هبيرة مما هو فيه ما كان كذا، فرمى إليها بصرة فيها مائة دنيار وقال قد تحلص الله عمر بن هبيرة فطيعي نفساً وقري عيناً.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصبلى الله على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الفصل الأول: في مدح العبيد والإماء والاستيصاء بهم خيراً

عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَأُولُ مِنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ شَهِيدٌ، وعبد أحسن عبادة ربه، وتصح لسيده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه: ﴿إِنَّ العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين». وكان زيد بن حارثة خادماً لخديجة رضي الله تعالى عنها اشتُريَ لها بسوق عكاظ فوهبته لرسول الله ﷺ، فجاءه أبوه يريد شراءه منه، فقال رسول الله ﷺ: إن رضى بذلك فعلت. فسئل زيد فقال: ذل الرق مع صحابة رسول 🕹 ﷺ، أحب إليّ من عز الحرية مع مفارقته. فقال رسول الله ﷺ: إذا اختارنا اخترناه، فأعتقه وزوّجه أم أيمن وبعدها زينب بنت جحش. وعن على رضى الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام رسول الله ﷺ: ﴿أُوصِيكُم بِالصَّلَاةِ، واتقوا الله رِّتُ فيما ملكت أيمانكم». وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقولنّ أحدكم عبدي وأمتى، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وعن ابن مسعود الأنصاريّ قال: ضربت غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي ﷺ، فقلت: يا رسول لله هو حرّ لوجه الله تعالى. فقال: أما إنك لو لم تفعل لَلْفَحَتْكَ النار. وروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ ثم أعاد عليه فصمت. فلما كانت الثالثة قال له: أعفو عنه كل يوم سبعين مرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثني أبو القاسم نبيّ التوبة ﷺ: «مَنْ قلْف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدّاً». وقيل: أراد رجل بَيّعَ جاريته فبكت. فقال لها: ما لك؟ فقالت: لو ملكت منك ما ملكت مني، ما أخرجتك من يدي، فأعتقها وتزوّجها. وقال أبو اليقظان: إن قريشاً لم تكن ترغب في أمهات الأولاد حتى ولدن ثلاثة هم خير أهل زمانهم: على بن الحسين، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. خ وذلك أن عمر رضى الله تعالى عنه أتى ببنات يزدجرد بن شهريار بن كسرى مسبيّات، فأراد بيعهن فأعطاهن للدلال ينادي عليهن بالسوق فكشف عن وجه إحداهن فلطمته لطمة شديدة على وجهه فصاح: واعمراه، وشكا إليه، فدعاهن عمر وأراد أن يضربهن بالدرة. فقال على رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ قال: أكرموا عزيز قوم ذلَّ، وغنى قوم افتقر، إن بنات الملوك لا يُبَعْنَ، ولكن قوَّموهن. فقوَّمهم وأعطاه أثمانهن، وقسمهن بين الحسين بن على، ومحمد بن أبي بكر، وعبد اللَّه بن عمر، فولدن هؤلاء الثلاثة، وقيل استبق بنو عبد الملك فسبقوا مسلمة، وكن ابن أمة، فتمثل عبد الملك بقول عمرو العبدي:

هجيناً لكُم يسومَ السرهسانِ فيسلركُ ويخسلُرُ سساقساهُ فمسا يتحسرُكُ وهنذا ابسنُ أخسرى ظهرها متشررُكُ نَهَيْتُكُــمُ أَنْ تحملــوا فـــوقَ خيلِكُــم فتعثـــرُ كفَّـــاه ويسقـــطُ ســــوطُـــه وهــل يستــوي المــرآنِ هــذا ابــنُ حُـرَّةٍ

بر بر فقال له مسلمة: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ليس هذا مثلى، ولكن كما قال ابن معمر هذه الأبيات:

ولكن خطبناأ فسرا ولا كلفَت خبراً ولا طبخَت قدرا إذا لقي الأبطالَ يطعنُهُم شررا فيسوردها بيضا ويُضلدِرُها حمسرا

فما أنكحونا طائعين بناتهم فما زادنا فيها الساء مذأحة وكم قد ترى فينا من ابن سبيّة ويسأخسذ ريسان الطعسان بكفسه

فقبل رأسه وعينيه وقال: أحسنت يا بنيّ ذاك والله أنت، وأمر له بمائة ألف درهم مثل ما أخذ السابق والله أعلم.

#### الفصل الثاني: في ذم العبيد والخدم

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: •بئس المال في آخر الزمان المماليك، وقال مجاهد: إذا كثرت الخدم كثرت الشياطين. وقال لقمان لابنه: لا تأمننّ امرأة على سر، ولا تطأ خادماً تريدها للخدمة. ووصف بعضهم عبداً فقال: يأكل فارهاً، ويعمل كارهاً، ويبغض قوماً، ويحب نوماً! وقيل لبعضهم: ألك غلام، فقال:

وما لي غلامٌ فأدعو به سوى مَن أبوه أخو عمّتي

وقال أكثم: الحر حر وإن مسه الضر، والعبد عبد وإن ألبسته الدر. ودعا بعض أهل الكوفة إخوانه، وله جارية فقصرت فيما ينبغى لهم من الخدمة فقال:

رأى خليلاً فيميا تبولي البولائية فهانَّ لَعَمْارُ الله بناسُ القعائدِ إذا لـم يكـن فـي منــزكِ المــرء حــرّةً فــــلا يُتَّخِـــذُ منهـــنَّ حُـــرًّ تعبـــدةً

وكان لرجل غلام من أكسل الناس، فأرسله يوماً يشتري له عنباً وتيناً، فأبطأ عليه حتى عيل صبره، ثم جاء بأحدهما فضربه وقال: ينبغي لك إذا استقضيتك حاجة أن تقضى حاجتين، فمرض الرجل فأمر الغلام أن يأتيه بطبيب فغاب ثم جاء بالطبيب ومعه رجل آخر فسأله عنه. فقال: أما ضربتني وأمرتني أن أقضى حاجتين في حاجة فجئتك بالطبيب؛ فإن شفاك الله تعالى وإلا حفر لك هذا قبرك، فهذا طبيب، وهذا حفَّار.

وقيل: كان عمرو الأعجمي يلي حكم السند فكتب إلى موسى الهادي أن رجلًا من أشراف الهند من آل ﴿ المهلب بن أبي صفرة اشترى غلاماً أسود فرباه وتبناه. فلما كبر وشبُّ اشتدَّ به هوى مولاته فراودها عن نفسها فأجابته، فلخل مولاه يوماً على غفلة منه من حيث لا يعلم فإذا هو على صدر مولاته فعمد إليه، فجبّ ذكره، وتركه يتشحُّطُ في دمه. ثم أدركته عليه رقة وندم على ذلك فعالجه إلى أن برىء من علته، فأقام الغلام بعدها مدة يطلب أن يأخذ ثأره من مولاه، ويدبر عليه أمرأ يكون فيه شفاء غليله، وكان لمولاه ابنان أحدهما طفل، والآخـر يافع كأنهما الشمس والقمر، فغاب الرجل يوماً عن منزله لبعض الأمور، فأخذ الأسود الصبيين فصعد بهما على ذروة سطح عالٍ فنصبهما هناك، وجعل يعللهما بالمطعم مرة، وباللعب أخرى إلى أن دخل مولاه فرفع رأسه فرأى ابنيه في شاهق مع الغلام فقال: ويلك عرضت ابنَيَّ للموت. قال: أجل، والله الذي لا يحلف العبد بأعظم منه، لئن لم تجب ذكرك مثل ذكرك مثل ما جببتني لارميّنَّ بهما. فقال: الله الله يا ولدي في تربيتي لك، قال: دع هذا عنك، فوالله ما هي إلا نفسي وإني لأسمح

يها في شربة ماء، فجعل يكرر عليه، ويتضرع له، وهو لا يقبل ذلك. ويذهب الوالد يريد الصعود إليه فيدليهما من ظلك الشاهق. فقال أبوهما: ويلك فاصبر حتى أخرج مدية وأفعل ما أردت، ثم أسرع وأخذ مدية فجب نفسه وهو يراه، فلما رأى الأسود ذلك رمي الصبيين من الشاهق فتقطعا وقال: إن جبك لنفسك ثأري، وقتل أولادك زيادة فيه. فأخذ الأسود وكتب بخبره لموسى الهادي، فكتب موسى لصاحب السند عمرو الأعجمي بقتل الغلام. وقال: ما صمعت بمثل هذا قط وأمر أن يخرج من مملكته كل أسود فما ترى أرداً من العبيد، ولا أقل خيراً منهم. وأكثرهم رداءة المولدون، لو أحسنت إلى أحدهم الدهر كله بكل ما تصل يدك إليه أنكره، كأن لم ير منك شيئاً، وكلما أحسنت إليه تمرد، وإن أسأت إليه خضم وذلً، وقد جربت أنا ذلك كثيراً، وما أحسن ما قيل:

إذا أنستَ أكسرمستَ الكسريسمَ مَلَكْتُسهُ وإنْ أنستَ أكسرمستَ اللنيسمَ تمسرَّدًا

وقيل: إن العبد إذا شبع فسق، وإن جاع سرق. وكان جدي لأمي يقول: شر المال تربية العبيد، والمولدون يتم منهم الأمُ من الزنوج وأردأ، لأن المولد لا يعرف له أباً، وربما يعرف الزنجي أبويه. ويقال في المولد بغل لأنه مين الزنوج وأردأ، لأن المولد لا يعرف لا تشق بمولد لأنه قل أن يكون فيه خير، وإن كان فذاك مجنس، والبغل تكون أمه فرساً، وأبوه حماراً، وبالعكس فلا تشق بمولد لأنه قل أن يكون فيه خير، وإن كان فذاك يخور لا حكم له.

وأنا أستغفر الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على ستدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم.

# الباب التاسع والخمسون: في أخبار العرب الجاهلية وأوابدهم (١) وذكر غرائب من عوائدهم وعجائب من أكاذيبهم

للعرب أوابد وعوائد كانوا يرونها فضلاً وقد دلّ على بعضها القرآن العظيم وأكذب الله دعاويهم فيها فمن ذلك وله تعالى: ﴿ما جعلَ الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترُونَ على الله الكذبَ وأكثرُهُم لا يمقلُونَ ﴿ `` قال أهل اللغة: البحيرة ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن، وكان الأخير ذكراً بحروا أذنها، أي شقوا أذنها، وامتنعوا من ذكاتها ولا تمنع من ماء ولا مرعى. وكان الرجل إذا أعتق عبداً، قال: هو سائبة، فلا عَقْدَ بينهما ولا ميراث، وأما الوصيلة ففي الفنم، كانت الشاة إذا ولمت أنى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا يذبح الذكر لآلهتهم. وأما الحام فالذكر من الأبل. كانت العرب إذا نتج من ولمب الفحل عشرة أبطن قالوا: حمي ظهره فلا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. وقال تعالى: ﴿إنما الخمرُ والميسرُ والأزلامُ رجسٌ من عَملِ الشيطانِ فاجتَنجُوهُ لعلكم تُقلِحُونَ ﴾ (٣) فالخمر ما خامر العقل ومنه سميت والميسر القمار، والأنصاب حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان وأحدها نصب، والأزلام سهام كانت لهم مكتوب على بعضها «أمرني ربي»، وعلى بعضها «نهاني ربي»، فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً يهتم به ضرب بتلك القداح فإذا خرج الأمر مضى لحاجته، وإذا خرج النهي لم يمض.

ومن أوابلهم وأد البنات أي دفنهن أحياء. كانوا في الجاهلية إذا رزق أحدهم أنثى وأدها، وإذا بشر بها ضاق صدره، وكظم غيظه، وأسود وجهه، وهو قوله تعالى: ﴿وإذا بُشَرَ أَحدُهُمْ بِالأَنثى ظلَّ وجهه مُسْوَدًا وهو كظيم﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشيةً إملاقٍ نحنُ نرزقُهُم وإيًاكم﴾ (٥) وقد قبل إنهم كانوا يقتلونهن خوف العار، وبمكة جبل يقال له أبو دلامة كانت قريش تئد فيه البنات. وقبل إن صعصعة جد الفرزدق كان يشتري البنات ويفديهن من القتل كل بنت بناقين عشراوين وجمل. وفاخر الفرزدق رجلاً عند بعض خلفاء بني أمية فقال: أنا ابن محيى الموتى. فأنكر الرجل ذلك. فقال: إن الله تعالى يقول: ﴿ومَنْ أحياها فكأنما أحيًا الناسَ جميعا﴾ (١)

وأما الرفادة في الحجّ فكانت خرجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالهم إلى قصيّ، فيصنع به طعاماً للحاج فيأكله مَنْ لم يكن له سعة ولا زاد. وذلك أن قصيّاً فرضه على قريش فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش إنكم

<sup>(</sup>١) الآبدة: باقية الدهر.

<sup>(</sup>٢) سورة: المائلة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة: المائلة، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة: النحل، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة: الإسراء، الآية: ٣١.

 <sup>(</sup>٦) سورة: الماثلة، الآية: ٣٢.

جيران الله، وأهل بيته، وأهل الحرام وإن الحجاج ضيوف الله، وزوار بيته، وهم أحق ضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا<sup>(۱)</sup> عنكم. ففعلوا وكانوا يخرجون ذلك كل عام من أموالهم فيدفعونه إليهم. وقيل: أول من أقام الرفادة عبد المطلب، وهو الذي حفر بثر زمزم وكانت مطمومة واستخرج منها الغزالين الذهب اللذين عليهما الدر والجوهر وغير ذلك من الحلي، وسبعة أسياف، وحمسة دروع سوابغ<sup>(۱)</sup>، فضرب من الأسياف بياب الكعبة، وجعل أحد الغزالين الذهب صفائح الذهب، وجعل الآخر في الكعبة.

واعلم وفقني الله وإياك أنه لم يسمع، بعُجب أعظم من عجب سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد التميمي، وابن سماك الأسدي الذين ضرب بهم المثل. أمّا سعيد بن زرارة فقيل إنه مرّت به امرأة، فقالت له: يا عبد الله كيف الطريق إلى مكان كذا؟ فقال لها: يا هنتاه، (٢) مثلي يكون من عبيد الله. وأما عبد الله بن زياد التميمي فقيل إنه خطب بالناس بالبصرة فأحسن وأوجز فنودي من نواحي المسجد: كثر الله فينا مثلك. فقال: لقد كلفتم الله شططاً، وأما ابن سماك فأنه أضل راحلته فالتمسها فلم توجد. فقال: والله لئن لم يرد راحلتي علي لا صليت له أبداً، فوجدت وقد تعلق زمامها ببعض أغصان الشجر. فقيل له: قد رد الله عليك راحلتك فصل ققال: إنما كانت يميني يميناً قصداً. فانظر رحمك الله إلى هذا العجب كيف ذهب بهم حتى أفضى بهم إلى الكفر وصاروا حديثاً مستشعاً ومثلاً بين العالمين مستشعاً نعوذ بالله من الخذلان المؤدي إلى النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

حكي عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قيل له: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل، إن الله أظفرني بأناس بلغني الأمل فيهم، وأعانني على الإنتقام منهم، فكنت أتقرب إليه بدمائهم. فقيل له: مَنْ هم؟ فذكر هؤلاء الثلاثة وذكر حديثهم، ولا محالة أنها من محاسن الحجاج، وإن قَلَتْ في جنب سيئاته والله تعالى أعلم.

ذكر أديان العرب الجاهلية: كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة. وكانت اليهودية في نمير، وبني كنانة، وبني الحرث بن كعب، وكندة. وكانت المجوسية في بني تميم منهم زرارة بن عدي، وابنه علي، وكان تزوج ابنته ثم ندم، ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسياً. وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الجزيرة. وكانت بنو حنيفة تخذوا في الجاهلية صنماً من حيس (على فعبدوه دهراً ثم أدركتهم مجاعة فأكلوه. وقد قيل إن أول مَنْ غير الحنيفية عمرو بن لحي أبو خزاعة، وهو أنه رحل إلى الشام فرأى العماليق يعبدون الأصنام فأعجبه ذلك. فقال: ما هذه يحرو بن لحي أراكم تعبدونها. قالوا: هذه أصنام نستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال: أعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه. فأعطوه صنماً يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه، وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.

وقيل: إن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل، وسبب ذلك أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم، حتى ضاقت عليهم، وتفرقوا في البلاد؛ وما من أحد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم فحيثما نزلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، وأفضى ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحسنوه من الحجارة، ثم خلفت الخلوف،

<sup>(</sup>١) يصدروا: يصدُّروكم.

<sup>(</sup>٢) سوابغ: طويلة.

<sup>(</sup>٢) يا هتاه: يا مصيتي.

<sup>(</sup>٤) صنماً من حيس: خليط من تمر ودقيق وغيره.

ونسوا ما كانوا عليه من دين إسماعيل فعبدوا الأوثان، وصاروا إل ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلال.

وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بئر في جوف الكعبة، يقال له: هبل. وأيضاً اتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم فينحرون عندها ويطعمون. وكان إساف ونائلة رجلاً وامرأة فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين. واتخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه، فإذا أراد الرجل سفراً تمسح به حين يركب، وكان ذلك آخر ما يصنع إذا توجه إلى سفره. وإذا قدم من سفره بدأ به قبل أن يدخل إلى أهله، واتخذت العرب الأصنام وانهمكوا على عادتها، وكانت لقريش وبني كنانة، العرّى وكان حجابها بني شببة، وكانت الملات، لثقيف بالطائف، وكان حجابها بني مفيث من ثقيف، وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم. وأما يفوث ويعوق ونسر فقيل: إنهم كانوا أسماء أولاد آدم عليه الصلاة والسلام، وكانوا أتقياء عباداً، فمات أحدهم فحزنوا عليه حزناً شديداً، فجاءهم الشيطان وحسن لهم أن يصوروا صورته في قبلة مسجدهم ليذكروه إذا نظروا فكرهوا ذلك. فقال: اجعلوه في مؤخر المسجد، ففعلوا وصوروه من صفر<sup>(۱)</sup> ورصاص، ثم مات آخر ففعلوا ذلك إلى أن ماتوا كلهم فصوروهم هناك وأقام من بعدهم على وصوروه من صفر<sup>(۱)</sup> ورصاص، ثم مات آخر ففعلوا ذلك إلى أن ماتوا كلهم فصوروهم هناك وأقام من بعدهم على ذلك إلى أن تركوا الدين، وحسن لهم الشيطان عبادة شيء غير الله، فقالوا له: مَنْ نعبد؟ قال: الهتكم المصورة في مصلاكم، فعدوها إلى أن بعث الله نوحاً عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن عبادتها. فقالوا كما أخبر الله عنهم: ﴿لا يَتَلُونُ الْهَنْكُم ولا تَلْرُنُ وذاً ولا سواها﴾ (٢٠) الآية.

ولما عمَّ الطوفانُ الأرضَ طمَّها وعلا عليها التراب زماناً طويلاً فأخرجها الشيطان لمشركي العرب فعبدوها، وذكر الواحدي في الوسيط أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، فسوّل الشيطان لقرمهم بعد موتهم أن يصوّروا صورهم ليكون أنشط لهم، وأشوق للعبادة كلما رأوهم ففعلوا، ثم نشأ بعدهم قوم جهال بالأحوال فحسن لهم عبادتها، وأن من سبقهم من قومهم عبدوها فسموها بأسمائهم، وقال الواقدي: كان ودّ على صورة رجل، وسواع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة نسر، والله تعالى أعلم أيّ ذلك كان.

#### ذكر أوابدهم

3

الرتم: شجر معروف كانت العرب إذا خرج أحدهم إلى سفر عمد إلى شجرة منه فيعقد غصناً منها، فإذا عاد من سفره ووجده قد انحلّ قال قد خانتني امرأتي، وإن وجده على حالته قال لم تخني.

الرتيمة: ناقة كانت العرب إذا مات واحد منهم عقلوا ناقته عند قبره وسدّوا عينيها حتى تموت، يزعمون أنه إذا بعث من قبره ركبها.

التعمية والتفقئة: كان الرجل إذا بلغت إيله ألفاً قلع عين الفحل يقولون: إن ذلك يدفع عنها العين، فإذا زادت عن الألف فقاً عينه الأخرى.

العرّ: داء يصيب الإبل، شبه الجرب كانوا يكوون السليمة، ويزعمون أن ذلك يبرىء داء العرّ.

<sup>(</sup>١) صفر: نحاس.

 <sup>(</sup>۲) سورة: نوح، الآية: ۲۳.

يَحَ فَسُرِبِ الثورِ عَنَ البقرِ: كانت البقر إذا امتنعت عن الشرب ضربوا الثور، يزعمون أن الجنّ يركبون الثيران فيصدّون البقر عن الشرب. يُحَ

الهامة: كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يسمى الهامة وهو كالبومة فلا يزال يصبح على قبره اسقوني إلى أن يؤخذ بثأره. وكان للعرب مذاهب في الجاهلية في النفس، وتنازع في كيفياتها فمنهم مَنْ زعم أن النفس هي الدم، وأن الروح الهواء الذي في باطن جسم الإنسان الذي منه نفسه وقالوا: إنّ المبت لا يوجد فيه الدم وإنما يوجد في الحياة مع الحرارة والرطوبة، لأنّ كل حي فيه حرارة ورطوبة، فإذا مات ذهبت حرارته، وحلّ به اليبس والبرودة. وطائفة منهم يزعمون أن النفس طائر ينشط من جسم الإنسان إذا مات أو قتل، ولا يزال مصورة الطائر يصرخ على قبره مستوحشاً له، وفي ذلك يقول بعضهم:

سُلطً المسوتُ والمنسونُ عليهِسم فله فسي صَلَى المقابس هامً

ثم جاء الإسلام والعرب ترى صحة أمر الهام حتى قال النبي ﷺ: ﴿لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام ٩٠. ﴿ وَرَعْمُوا أَنْ هَذَا الطَّائِرِ يَكُونُ صَغْيِراً وَيَكْبَرُ حتى يَصِيرُ كَضُرَبِ مِنْ الْبُوم، ويتوحش ويصرخ ويوجد في الديار المعطلة والنواويس ومصارع القتلى، ويزعمون أن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما يكون من خبره فتخبر ﴾ الميت.

والصفر: زعموا أن الإنسان إذا جاع عض على شرسوفه (١٦ الصفر، وهي حية تكون في البطن.

تثنية الضربة: زعموا أن الحية تموت في أوّل ضربة فإذا ثنيت عاشت.

الغيلان والتغوّل: للعرب في الغيلان والتغوّل أخبار وأقاويل، يزعمون أن الغول يتغوّل لهم في الخلوات في أنواع الصور فيخاطبونها وتخاطبهم، وزعمت طائفة من الناس أن الغول حيوان مشؤوم وأنه خرج منفرداً لم يستأنس على الماء ويتوادي للماء ويترادي لبعض السفار في أوقات الخلوات وفي الليل.

وحكي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رآه في سفره إلى الشام فضربه بالسيف. وقال الجاحظ: الغول كلّ شيء يتعرّض للسيارة ويتلّون في ضروب من الصور والثياب وفيه خلاف. وقالوا: إنه ذكر وأنثى إلا أن أكثر كلامهم أنه أنثى. وأما القطرب في قولهم فهو نوع من الأشخاص المتشيطنة يعرف بهذا الاسم فيظهر في أكناف اليمن، وصعيد مصر في أعاليه، وربما إنه يلحق الإنسان فينكحه فيدوّد دبره فيموت، وربما نزا على الإنسان وأمسكه فيقول أهل النواحي التي ذكرناها: أمنكوح هو أو مذعور؟ فإن كان قد نكحه أيسوا منه، وإن كان قد ذعر سكن روعه، وشجع قلبه، وإذا رآه الإنسان وقع مغشياً عليه، ومنهم مَنْ يظهر له فلا يكترث به لشهامته وثبات قلبه.

#### ذكر الهواتف

أما الهواتف فقد كانت كثرت في العرب، وكان أكثرها أيام ولد سيدنا رسول الله ﷺ وأن من حكم الهواتف أن على يهتف بصوت مسموع وجسم غير مرثي. ومن عجيب ما حكي من أمر الهواتف ما حكاه أبو عمرو بن العلاء قال:

را(١) شرسوفه: طرف الضلع جهة البطن.

خرجنا حجاجاً فصاحبنا رجل وجعل يقول في طريقه: ليت شعري هل بغت عليّ؟ فلما انصرفنا من مكة قالها في بعض الطريق فأجابه صوت في الظلام:

نعــــم نعــــم ونــــاكهـــــ حجيّـــة وهو رجل أحمر ضخم في قفاه (١) كيَّة

فسكت الرجل. فلما سرنا إلى البصرة، أخبرنا ذلك الرجل قال: دخل جيراني يسلمون علي فإذا فيهم رجل أحمر أرُ ضخم في قفاه كية فقلت لأهلي: مَنْ هذا؟ قالت: رجل كان ألطف جيراننا بنا فجزاه الله خيراً، فسألتها عن اسمه [ فقالت: حجية. فقلت: إلحقى بأهلك.

وأما بكاء المفتول فكانت النساء لا يبكين المقتول حتى يؤخذ بثاره فإذا أخذ بثاره بكينه.

وأما رمي السنّ فكانوا يزعمون أن الغلام إذا أثفر فرمى سنه في عين الشمس بسبابته وإبهامه وقال: أبدليني بأحسن منها فإنه يأمن على أسنانه العوج والفلج.

وأما خضاب النحر، فكانوا إذا أرسلوا الخيل على الصيد فسبق واحد منها خضبوا صدره بدم الصيد علامة.

وأما نصب الراية فكانت العرب تنصب الرايات على أبواب بيوتها لتعرف بها.

وأما جزّ النواصي، فكانوا إذا أسروا رجلًا ومنوا عليه وأطلقوه جزوا ناصيته. (٢)

وأما الالتفات، فكانوا يزعمون أن من خرج في سفر والتفت وراءه لم يتم سفره، فإن التفت تطيروا له، وكانوا يقولون: من علق عليه كعب الأرنب لم تصبه عين ولا سجر، وذلك أن الجنّ تهرب من الأرنب لأنها تحيض، وليست من مطايا الجن. ويزهمون أن المرأة إذا أحبت رجلاً وأحبها ثم لم يشق عليها رداءه وتشق عليه برقعها فسد حبهما. ويزهمون أن الرجل إذا قلم قرية فخاف وباءها فوقف على بابها قبل أن يدخلها ونهق كما تنهق الحمير لم يصبه وباؤها. ويزهمون أن الحرقوص وهو دوية أكبر من البرغوث تدخل في فروج الأبكار فتفتضهن. ويزهمون أن الرجل إذا ضل فقلب ثيابه اهتدى. وكانوا يزهمون أن الناقة إذا نفرت (٣) وذكر اسم أمها فإنها تسكن. وكانت لهم خرزة يزعمون أن العاشق إذا حكها وشرب ما يخرج منها صبر، وتسمى السلوان. ونكاح المقت من سنتهم وهو أن الرجل إذا مات قام ولده الأكبر فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها فإن لم يكن له بها حاجة زوّجها لبعض إخوته بمهر جديد، فكانوا يرثون المال.

ولهم حكايات عجيبة وأحوال غريبة والله تعالى أعلم بالضواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) قفاه كيّه: طرف عنقه الخلفي.

<sup>(</sup>٢) ناصيته: مقدمة شعر الرأس.

<sup>(</sup>٣) نفرت: شمت.

# الباب الستون: في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤيا وما أشبه ذلك

أما الكهانة: فكانت فاشية في الجاهلية حتى جاء الإسلام فلم يسمع فيه بكاهن، وكان ذلك من معجزات النبوة وآياتها. وللكهنة أخبار، فمنهم سطيح ورد عليه عبد المسيح وهو يعالج الموت وأخبره على ما يزعمون بما جاء لأجله وذلك أن الموبذان رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح أعلم كسرى بذلك فتصبر كسرى تشجعاً، ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ورؤساء مملكته، فلبس تاجه وقعد على سريره، وجمع وزراءه ورؤساء مملكته فأخبرهم بالخبر فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران، وارتجاس الإيوان، فازدادوا غماً على غمهم. فكتب كسرى كتاباً إلى النعمان بن المنذر: أما بعد فَوَجَّهُ إليّ رجلاً عالماً بما أريد أن أسأله عنه. فوجَّه إليه عبد المسيح الغساني. فقال له كسرى: أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الملك، فإن كان عندي علم منه، وإلا أخبرته بمَنْ يعلمه به، فأخبره بما رآه الموبذان، فقال: علم ذلك عند كساهن يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال فَأتِهِ فاسأله عما سألتك واثتني بالجواب. فركب عبد المسيح وتوجه إلى سطيح فوجده قد أشرف على الضريح فسلم عليه وحياه ولم يخبره عبد المسيح بما جاء بسببه غير أنه أنشده شعراً يذكر فيه أنه جاء برسالة من قبل ملك العجم، ولم يذكر له السبب. فرفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل يسيح إلى سطيح بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، رأى إبلًا صعاباً تقود خيلًا عراباً، قد قطعت الدجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وفاض وادي سماوة، وغاصت بحيرة ساوة، وخمدت نار 🛫 فارس، فليس الشام لسطيح شاماً، ولا العجم لعبد المسيح مقاماً يرتفع أمر العرب وأظن أن وقت ولادة محمد قد اقترب يملك منهم ملوكاً وملكات بعدد الشرافات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه فسار عبد المسيح إلى 🏂 راحلته وعاد فأخبر كسرى بذلك.

وحكي أن ربيعة بن مضر اللخمي رأى مناماً هاله فأراد تفسيره فقال له أهل مملكته: ما يفسره لك إلا شق وسطيح. فأحضرهما وقال لسطيح: إني رأيت مناماً هالني فإن عرفته أصبت تفسيره، فقال: رأيت جمجمة خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض نهمة، فأكل منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك: ما أخطأت شيئاً فما تفسيره؟ قال: ليهبطن بأرضك الحبش وتملك ما بين أبين إلى جرش. فقال الملك إن هذا لغائظ موجع، فمتى هو كائن، أفي زماني أم بعده؟ قال: بل بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين تمضي من السنين، ثم يقتتلون بها أجمعين ويخرجون منها هاربين. قال: ومن ذا الذي يملك بعدهم؟ قال: أراه ذا يزن يخرج عليهم من عدن فما يترك منهم أحداً باليمن. قال الملك: فيدوم ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع، قال: ومن يكون هذا النبي؟ قال: من ولد عدنان بن فهر بن مالك بن النضر يكون في قومه الملك إلى آخر الدّهر. قال: وهل للدهر من

آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، ويسعد فيه المحسنون، ويشقى المسيئون. قال: أَوَحَقُّ ما تخبر؟ ﴿ ﴿ وَالشَّفَقُ وَالْقَمِرِ إِذَا السَّلَةِ إِذَا السَّلَةِ إِذَا السَّلَةِ إِذَا السَّلَةِ إِذَا السَّلَةِ إِذَا السَّلَةِ إِذَا السَّلَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّا اللَّلَّا اللّ

ومن ذلك ما حكي أن أمية بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المفاخرة. فقال له هاشم: أفاخرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة فرضي أمية بذلك، وجعل بينهما الخزاعي الكاهن حكماً، فخبأوا له شيئاً وخرجا إليه ومعهما جماعة من قومهما. فقالوا: قد خبأنا لك خبيثاً فإن علمته تحاكمنا إليك، وإن لم تعلمه تحاكمنا إلى غيرك. فقال: لقد خبأتم لي كيت وكيت. قالوا: صدقت احكم بين هاشم بن عبد مناف، وبين أمية بن عبد شمس، أيهما أشرف بيئاً ونسباً ونفساً. فقال والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر، ولأمية أواخر، فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعمها من حضر. وخرج أمية إلى الشام وأقام بها عشر سنين. ويقال إنها أول عداوة وقعت بين بني هاشم وبني أمية.

وحكى أن هند بنت عنبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه بن المغيرة، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت ضيافة خارجاً عن البيوت تغشاه الناس من غير إذن، فخلا البيت ذات يوم واضطجع فيه هو وهند ثم نهض لحاجة، فأقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولجه، فلما رأى هنداً رجع هارياً، فلما نظره الفاكه دخل عليها فضربها برجله، وقال لها: مَنْ هذا الذي خرج من عندك. قالت: ما رأيت أحداً قط وما انتبهت حتى نبهتني. قال: فارجعي إلى بيت أبيك. وتكلم الناس فيها فقال أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك الكلام، فإن يكن الرجل صادقاً دسيتُ عليه مَنْ يقتله لينقطع كلام الناس، وإن يكُ كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فقالت له: لا والله ما هو على بصادق. فقال له: يا فاكه إنك قد رميتَ ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم، وخرج أبوها في جماعة من بني عبد مناف ومعهم هند ونسوة فلما شارفوا البلاد قالوا غداً نرد على هذا الرجل. فتغيرت حالة هند فقال لها أبوها: إني أرى حالك قد تغير وما هذا إلا لمكروه عندك. فقالت: لا والله ولكن أعرف أنكم تأتون بشراً يخطىء ويصيب، ولا آمنه أن يسمني بسيماء تكون عليٌّ سبَّةً. فقال لها: لا تخشي فسوف اختبره فصفر لفرسه حتى أدلى، ثم أدخل في إحليله حبة حنطة وربطه فلما أصبحوا قلموا على الرجل فأكرمهم ونحر لهم، فلما تغدوا قال له عتبة: قد جثناك في أمر وقد خبأنا خبيئة نختبرك بها. قال خبأتم لي ثمرة في كمرة. قال: إن أريد ﴿ أبين من هذا. قال: حبة برّ في إحليل مهر قال: فانظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل يأتي إلى كل واحدة منهن ويضرب بيده على كتفها ويقول لها: انهضى، حتى بلغ هنداً فقال: انهضى غير رسحاء<sup>(١١)</sup> ولا زانية وستلدين ملكاً اسمه ﴿ مماوية. فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدها فجذبت يدها من يده. وقالت: إليك عني فوالله إني لأحرص أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو سفيان، فولدت منه أمير المؤمنين معاوية رضى الله تعالى عنه.

وأما القيافة فهي على ضربين: قيافة البشر وقيافة الأثر. فأما قيافة البشر فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان، وتختص بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج يعرض على أحدهم مولود في عشرين نفراً فيلحقه بأحدهم.

وحكي عن بعض أبناء التجار أنه كان في بعض أسفاره راكباً على بعيره يقوده غلام أسود، فمرّ بهؤلاء القبيلة فنظر إليه واحد منهم وقال: ما أشبه الراكب بالقائد. قال ولد التاجر: فوقع في نفسي من ذلك شيء، فلما رجعت إلى

[6]—[6]**—[6]—[6]—[6]—[6]—[6]—[6]** 

<sup>(</sup>١) رسحاء: أي غير عجفاه نحيلة بل مكتزة.

أمى ذكرت لها القصة. فقالت: يا ولدي إن أباك كان شيخاً كبيراً ذا مال وليس له ولد، فخشيت أن يفوتنا ماله فمكنت هذا الغلام من نفسى فحملت بك ولولا أن هذا شيء ستعلمه غداً في الدار الآخرة لما أعلمتك به في الدنيا. وأما قيافة عُ الأثر فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف، وقد اختص به قوم من العرب أرضهم ذات رمل، إذا هرب منهم هارب أو دخل عليهم سارق، تـتبعوا آثار قدمه فيظفروا به، ومن العجب يعرفون قدم الشاب من الشيخ، والمرأة من الرجل، يُّخ والبكر من الثيب، والغريب المستوطن، ويذكر أن في قطية وثغر البرلس أقواماً بهذه الصفة. وقد وقعت من قريش حين خرج النبي ﷺ وأبو بكر إلى الغار على صخر صلد، وأحجار صم، ولا طين ولا تراب تبين فيه الأقدام فحجبهم رِّحُ الله تعالى عن نبيه ﷺ وبما كان من نسيج العنكبوت، وما لحق القائف(١٠) من الحيرة، وقوله إلى ههنا انتهت الأقدام، هذا ومعهم الجماعة من قريش وأبصارهم سليمة، ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الإنسان فيها يعني في-عملها لما استأثر بعلم ذلك طائفة دون أخرى. وقيل: القيافة لبني مدلج في أحياء مضر، واختلف رجلان من القافة في أمر بعير، وهما بين مكة ومني، فقال، أحدهما: هو جمل، وقال الآخر: هي ناقة، وقصدًا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بني عامر، فإذا بعير واقف فقال أحدهما لصاحبه: أهو ذا؟ قال: نعم. فوجداه ختثى فأصابا جميعاً. ومنهم من كان يخط الرمل في الأرض ويقول فيوافق قوله ما يأتي بعد.

وقال رجل: شردت لي إبل فجئت إلى خراش فسألته عنها فأمر ابنته أن تخط لي في الأرض فخطت، ثم قامت فضحك خراش ثم قال أتدري قيامها لأي شيء؟ قلت لا قال قد علمت أنك تجد إبلك وتتزوّجها فاستحيت، ثم خرجت فوجدت إبلى ثم تزوّجتها. وخرج عمرو بن عبد الله بن معمر ومعه مالك بن خراش الخزاعي غازيـين فمرا بامرأة وهي تخط للناس في الأرض، فضحك منها مالك هزواً وقال: ما هذا؟ فقالت: أما والله لا تخرجنّ من سجستان حتى تموت، ويتزُّوج عمرو هذا زوجتك، فكان كما ذكرت.

وأما الزجر والعرافة، فأحسنه ما روي أن كسرى أبرويز بعث إلى النبي ﷺ حيث بعث زاجراً ومصوّراً، فقال|[ للزاجر: انظر ما ترى في طريقك وعنده، وقال للمصوّر: اتتني بصورته فلما عاد إليه أعطاه المصوّر صورته ﷺ إُ فوضعها كسرى على وسادته، ثم قال للزاجر: ماذا رأيت؟ قال: ما رأيت ما أزجر به إلا أنه سيعلو أمره عليك لأنك وضعت صورته على وسادتك. ويعث صاحب الروم إلى النبي ﷺ رسولًا وقال له: انظر إليه، ومل إلى جانبه، وانظر إَ إلى ما بين كتفيه حتى ترى الخاتم والشامة. فقدم الرسول فرأى النبي ﷺ على نشز عال واضعاً قدميه في الماء، وعن يمينه علي رضي الله تعالى عنه، فلما رآه رسول الله 難 قال له: تحوَّلْ فانظُرْ ما أمرت به، فنظر الرسول، فلما رجع إلى صاحبه أخبره الخبر، فقال: ليعلوّن أمره وليملكنّ ما تحت قدمي، فتفاءل بالنشز، العلوّ. وبالماء، الحياة.

وقال المدايني: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان حين أثاها فخرج هارباً ونزل بقرية من قرى 🛫 الصعيد، فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك بن مروان. فقال للرسول: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك. فقال: أواه ما أظنّ أني أرجع إلى الفسطاط فمات ولم يرجع. وكانت ناتلة بنت عمار الكلبي تحت معاوية، فقال لفاختة بنت قرظة: اذهبي فانظري إليها فذهبت ونظرت فقالت: ما رأيت مثلها، ولكني رأيت تحت سرتها خالاً ليوضعن معه رأس زوجها في حجرها. فطلقها معاوية وتزوجها بعده رجلان، حبيب بن مسلمة، والنعمان بن بشير، فقتل أحدهما روضع|

<sup>(</sup>١) القائف: الذي يتبع الأثر.

رأسه في حجرها. وبينما مروان بن محمد جالس في إيوانه يتفقد الأمور إذا تصدعت زجاجة من الإيوان فوقعت منها الشمس على منكب مروان، وكان هناك عرّاف، وقيل قياف فقام فتبعه ثوبان، مولى مروان فسأله فقال: صدع الزجاج صدع السلطان، ستذهب الشمس بملك مروان، بقوم من الترك أو خراسان ذلك عندي واضح البرهان. فما مضى غير شهرين حتى مضى ملك مروان. وروى المدايني أن علياً رضي الله تعالى عنه بعث معقلاً في ثلاثة آلف ليقيم بالرقة، وذلك في وقعة صفين فسار حتى نزل الحديبية، فبينما هو ذات يوم جالس، إذ نظر إلى كبشين يتطحان فجاء رجلان فأخذ كل منهما كبشاً فذهب به. فقال شدّاد بن أبي ربيعة الخثمي الزاجر: إنكم لتنصرفون من موجهكم هذا لا تَغْلبون ولا تُغْلبون. أما ترى الكبشين كيف انتطحا حتى حجز بينهما فتفرّقا ولا فضل لأحدهما على الآخر؟

وحكي أن الإسكندر ملك بعض البلاد فدخل فيها فوجد امرأة تنسج ثوباً فلما رأته قالت له: أيها الملك قد المستحدث أعطيت ملكاً ذا طول وعرض. ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت: ستعزل من الملك. قال: فغضب عند ذلك. فقالت له: لا تغضب، فإنك في المرة الأولى دخلت علي والشقة بيدي أدير طولها وعرضها، ودخلت علي الآن والشقة في يدي أريد قطعها لأني فرغت من نسجها فلا تغضب، فإن النفوس تعلم أشياء بعلامات. قال الراوي: فكان كذلك.

وحكي أن سيف بن ذي يزن لما استنجد كسرى على قتال الحبشة بعث إليه بجيش عظيم فخرج إليه ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة في مائة جلف من الحبشة، وكان بين عينيه ياقوتة حمراء بعلاقة من الذهب على تاجه تضيء كالنور وهو على فيل عظيم. قال: وكان في عسكر ذي يزن رجل يقال له زهير، فتأمل ذلك منه ثم قال لأميره: اصبر لننظر إلى ما يكون من أمره. قال: فتحوّل مسروق من الفيل إلى جمل، فقال: اصبر. فتحوّل بعد ذلك إلى فرس، ثم إلى بغل، ثم إلى حمار وكأنه أنف من مقاتلتهم على شيء من ذلك إلا على حمار، لما أنه استصغرهم واستحقرهم، وتفرس ذلك الرجل فيه من الانتقال من أعلى إلى أدنى، وقال: احملوا عليهم فإن ملكهم قد ذهب فإنه انتقل من كبير إلى صغير. فحملوا عليهم فكسرهم وقتل الملك.

وحكي أنه كان عرّاف من الطرقيين ببغداد يخبر بما يُسأل عنه فلم يخطىء. فسأله رجل عن شخص محبوس هل ينطلق. قال نعم، ويخلع عليه. قال: فقلت له بأي شيء عرفت ذلك؟ فقال: إنك لما سألتني التفت يميناً وشمالاً فوجدت رجلاً على ظهره قربة ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأوّلت الماء بالمحبوس، وتفريغه بالانطلاق، ووضعها على كتفه بالخلعة، قال: وكان الأمر كذلك.

وأما الفأل: فقد روي أن النبي ﷺ كان يحب الفأل الصالح والاسم الحسن، وروي أنه ﷺ لما نزل المدينة على كلثوم دعا غلامين له: يا بشار، ويا سالم فقال ﷺ لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أَبْشِرْ يا أبا بكر فقد سلمت لنا الدار. وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل قال: هو أن يكون مريض، فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واحد ﴿ وَمَا أَشَبِهُ ذَلِكُ.

وأما الطيرة: فقد كان ﷺ يحبّ الفأل ويكره الطيرة. وقيل ذكرت الطيرة عند رسول الله ﷺ فقال: من عرض له من همذه الطيرة شيء فليقل: «اللهُمَّ لا طير إلَّا طيرك، ولا خيرِ إلا خيرك، ولا إلَّه غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعنه ﷺ أنه قال: «ليس منا مَنْ تطير أو تطير له أو تكهن له، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

رفعه: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر». وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «من أتى كاهناً فصدقه فيما يقول، أو أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما نزل على محمد». وأنشد المبرد هذه الأبيات يقول:

وقال لبيد:

5

رو

7

مربر رکز

رجر مرجز

2

ሃ

برد برد

ولا زاجــراتُ الطيــرِ مــا الله صــانــعُ

لَعَمْدِي ما تلدي الطوارقُ بالحَصَى وقال آخر:

علم متعائير وَهُمْ وَ الْجُمْ وَرُ

تعلَّــــم أنـــه لا طيـــر إلا علــ علـى شـيء علـى شـيء

أحسابينسا وبساطِلُسهُ كثير م منه أن دابة يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها، وكانوا

وكانت العرب تتطير بأشياء منها العطاس. وسبب تطيرهم منه أن دابة يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها، وكانوا إذا أرادوا سفراً خرجوا من الغلس، والطير في أوكارها على الشجر فيطيرونها فإن أخذت يميناً أخذوا يميناً، وإن أخذت شمالاً أخذوا شمالاً، ومنه قول امرىء القيس:

وقد أغتدي والطيدرُ في وكُنّاتِهَا بمنجردِ قَيْدِ الأوابدِ هيكلِ<sup>(١)</sup> مكدرٌ مفرد مغرد معلىًا كجلمودِ صخر حطّهُ السيلُ من على

والعرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب. فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه شاهد، ويسمونه حاتماً لأنه يحتم عندهم بالفراق، ويسمونه الأعور على جهة التطير إذا كان أصح الطير بصراً. وفيه يقول بعضهم:

إذا ما غرابُ البَين صاحَ فَقُلْ له لأنت على العشاقِ أقبع منظر لأنت على العشاقِ أقبع منظر ماشياً منى صِحْتَ صَعَ البينُ وانقطعَ الرجا

تَسرَقْتُ رماك الله يا طير بالبعد وأبشع في الأبصار من رؤية اللحد وتبرز في شوب من الحزن مسود كأنك من يوم الفراق على وَعْدِ

وأعرض بعضهم عن الغراب، وتطير بالإبل، وذلك لكونها تحمل أثقال من ارتحل، وفي ذلك قال بعضهم مفرداً وأجاد:

زعموا بان مطيَّهُم سببُ النوى والموذناتُ بفرقة الأحبابِ

وقالوا: مَنْ تطير من شيء وقع فيه. وحكي عن إبراهيم بن المهدي قال: أرسل إلي محمد بن زبيدة في ليلة من ليالي الصيف المقمرة يقول: يا عم، إني مشتاق إليك فاحضر الآن عندنا. فجتته وقد بسط له على سطح زبيدة، وعنده سليمان بن أبي جعفر وجاريته نعيم. فقال لها: غنينا شيئاً فقد سررت بعمومتي. فغنت وهي تقول هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) هيكل: يصف فرسه بأنه ذو عضلات يفزع الوحوش بضخامته.

## الباب الستون: في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤيا

كما فَعَلَتْ يـوماً بكسرى مـرازيُـه (١) وجنــدُ أخيــه سيفُــهُ ونجـائيـــة

همدو قتلوه كي يكونُدوا مكانَـة نبي هاشدم كيـف التـواصـلُ بيننـا

فقال: فغضب وتطير، قال لها: ما قصتك؟ ويحك، انتبهي وغني ما يسرني فغنت تقول:

كليبٌ لعمسري كسان أكثس نساصسراً وأكثس حسزماً منسك ضُسرُجَ بالدم

فقال لها ويحك! ما هذا الغناء في هذه الليلة، غني غير هذا فغنت هذه الأبيات:

ما زالَ يعدُو عليهم ريبُ دهرهم حتى تفانَـوْا وريبُ الـدهـرِ عَـدًاءُ تبكــى فــراقَهُــم عينــى فــأرَقَهـا إن التفــــرُقَ للمثنـــاق بكـــاءُ

قال: فانتهرها. وقال لها: قومي إلى لعنة الله. فقالت: والله يا مولاي لم يجر على لساني غير هذا، وما ظننت إلا أنك تحبه، ثم أنها قامت من بين يديه. وكان بين يديه قدح بلور كان أبوه يحبه فأصابه طرف رداتها فانكسر. قال إبراهيم بن المهدي: فالتفت إليّ وقال: يا عمي، أرى أن هذا آخر أمرنا. فقلت: كلا بل يبقيك الله، يا أمير المؤمنين، ويسرك. فسمعت هاتفاً يقول: ﴿تُضِي الأمرُ الذي فيه تستغتيان﴾ فقال لي: أسمعت ما سمعت يا عم؟ فقلت: ما سمعت شيئاً، وما هذا إلا تولمم. فإذا الصوت قد علا، فقال: يا عم إذهب إلى بيتك فمحال أن يكون بعد هذا اجتماع. قال فانصرفت من عنده وكان هذا آخر عهدي به. وخرج أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصل فلما أراد الدخول إليها اندق لواؤه في أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو الشمقمق يقول:

ما كان مندقى اللسواء لسريسة تخشى ولا أمسر يكسون مبدلًا الكن هدا السرمع ضعَّما متنَّمة صغر السولاية فاستقل الموصلا

فسر خالد وأمر لأبي الشمقمق بعشرة آلاف درهم. ودخل الحجاج الكوفة متوجهاً إلى عبد الملك فصعد المنبر، فانكسر تحت قدمه لوح فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك، فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله تعالى فقال: شاهت (٢) الوجوه، وتبت الأيدي، ويؤتم (٢) بغضب من الله إذا انكسر عود جذع ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم، وإني على أعداء الله تعالى لأنكد من الغراب الأبقع، وأشأم من يوم نحس مستمر، وإني لأعجب من لوط وقوله: ﴿لو أَنَّ لَي بكُم قوةٌ أو آوي إلى ركن شديد﴾ (٤) فأي ركن أشد من الله تعالى، أو ما علمتم ما أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين، وقد وليت عليكم أخي محمد بن يوسف وأمرته بخلاف ما أمر به رسول الله على معاذاً في أهل اليمن، فإنه أمره أن يحسن إلى محسنكم وأن لا يتجاوز عن مسيئكم، وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي لا أحسن الله له الصحابة، وأنا معجل لكم الجواب، لا أحسن الله عليكم الخلافة، أقول وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي لا أحسن الله له الصحابة، وأنا معجل لكم الجواب، لا أحسن الله عليكم الخلافة، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فأول من استقبله أعور فضربه وأمر بحبسه، ثم ذهب للصيد فاصطاد صيداً كثيراً فلما عاد استدعى بالأعور فأمر له بمال. فقال: لا حاجة لي به، ولكن بحبسه، ثم ذهب للصيد فاصطاد صيداً كثيراً فلما عاد استدعى بالأعور فأمر له بمال. فقال: لا حاجة لي به، ولكن

<sup>(</sup>١) مرازبه: أعوانه.

<sup>(</sup>۲) شاهت: ساءت.

<sup>(</sup>٣) بزتم: عُدتم.

 <sup>(</sup>٤) سورة: هود، الآية: ٨٠.

٧٣

اتنذن لي في الكلام فقال: تكلم، فقال: أيها الملك إنك تلقيتني فضربتني وحبستني وتلقيتك فصدت وسلمت فأينا كل الشأم صباحاً على صاحبه، فضحك منه وأمر له بصلة.

وحكى أيضاً أن صاحب قرطبة أصابه وجع فأمر بعض جواريه أن تغنيه ليلهو عن وجعه فقالت:

هــذي الليــالــي عَلِمْنــا أن ستطــوينَــا فشعشعينـــا(١) بمـــاء المــزنِ واسقينـــا

فقال: فتطير من ذلك وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير محمسة أيام ومات.

وحكي أن نور الدين محمود وهمام الدين ركبا في يوم عيد وخرجا للتفرج فتجاولا في الكلام ثم قال محمود: يا مَنْ درى هل نعيش إلى مثل هذا اليوم؟ فقال له همام الدين: هل نعيش إلى آخر هذا الشهر؟ فإن العام كثير. قال: فأجرى الله على منطقهما ما كان مقدراً في الأزل، فمات أحدهما قبل تمام الشهر، ومات الآخر قبل تمام العام.

وأما الفراسة فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ في ذلك لآياتٍ للمتوسَّمين﴾(٢)، وقال رسول الله ﷺ: «اتقوا فراسة المعوّمن فإنه ينظر بنور الله» وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. وقيل: أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله تعالى عنه بشيء فلم يعمل به ثم ندم فقال: يرحم الله ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق.

وحكى أبو سعيد الخراز أنه كان في الحرم فقير ليس عليه إلا ما يستر عورته، فأنفت نفسي منه، فتفرّس ذلك ال مني فقرأ: ﴿واعلموا أنَّ الله يعلمُ ما في أنفسِكم فَاحْلَرُوهُ﴾ (٣) فندمت واستغفرت الله في قلبي، فتفرّس ذلك أيضاً إ فقرأ: ﴿وهُوَ الذي يقبلُ التوبةَ عن حبايهِ﴾ (٤).

وحكي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما رأيا رجلًا فقال أحدهما إنه نجار، وقال الآخر إنه حدّاد فسألاه عن صنعته، فقال: كنت حدّادًا وأنا الآن نجار.

وحكي أن شخصاً من أهل القرآن سأل بعض العلماء مسألة فقال له: اجلس فإني أشم من كلامك راتحة الكفر، فاتفق بعد ذلك أنه سافر السائل، فوصل إلى القسطنطينية فدخل في دين النصرانية. قال من رآه: ولقد رأيته متكناً على دكة وبيده مروحة يروّح بها عليه، فقلت السلام عليك يا فلان، فسلم عليّ وتعارفنا، ثم قلت له بعد ذلك: هل القرآن باقي على حاله أم لا؟ فقال لي لا أذكر منه إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿ ربما يود اللّين كفروا لو كانوا مسلمين ﴿ وَ اللّه على عليه وتركته وانصرفت. وكان الحسن بن السقاء من موالي بني سليم ولم يكن في الأرض أحزر منه كان ينظر إلى السفينة فيحزر ما فيها فلا يخطىء، وكان حزره للمكيول والموزون والمعدود سواء، كان يقول في هذه الرمانة كذا وكذا حجة وزنتها كذا وكذا، ويأخذ المود الآس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا يخطىء.

<sup>(</sup>١) شعشعينا: أبردي صدورنا.

<sup>(</sup>٢) سورة: الحجر، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: البقرة، الآية: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة: الشوري، الآية: ٢٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة: الحجر، الآية: ٢.

أكسل هسذا الليسل تسرقسدونسا

وقالوا: إذا رأيت الرجل يخرج بالغداة ويقول لشيء: ما عند الله خير وأبقى فاعلم أن في جواره وليمة ولم يدع إليها. وإذا رأيت قوماً يخرجون من عند قاض وهم يقولون ما شهدنا إلا بما علمنا فاعلم أن شهادتهم لم تقبل. وإذا قيل للمتزوّج صبيحة البناء على أهله: كيف ما تقدّمت عليه؟ فقال: الصلاح خير من كل شيء فاعلم أن امرأته قبيحة. وإذا رأيت إنساناً يمشي ويلتفت فاعلم أنه يريد أن يحدث، وإذا رأيت فقيراً يعدو ويهرول فاعلم أنه في حاجة غني. وإذا رأيت رجلاً خارجاً من عند الوالي وهو يقول: يد الله فوق أيديهم فاعلم أنه صفع.

ويقال: عين المرء عنوان قلبه. وكانوا يقولون: عظم الجبين يدل على البله، وعرضه تدل على قلة العقل، وصغره يدل على لطف الحركة. وإذا وقع الحاجب على العين دلّ على الحسد، والعين المتوسطة في حجمها دليل الفطنة وحسن الخلق والمروءة، والتي يطول تحديقها تدل على الحمق، والتي يكسر طرفها تدل على خفة وطيش، والشعر في الأذن يدل على جودة السمع، والأذن الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهذيان. وكانت الفرس تقول: إذا فشا الموت في الوحوش دل على ضيقة، وإذا فشا في القار دل على الخصب. وإذا نعق غراب فجاويته دجاجة عمر الخراب. وإذا قوقت دجاجة فجاويها غراب خرب العمار والله أعلم بكل شيء، عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

وأما النوم والسهر وما جاء فيهما: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: «أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل». وروي أن أم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قالت له: يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن صاحب النوم يجيء يوم القيامة مفلساً. وكان زمعة بن صالح يصلي ليلاً طويلاً فإذا أسحر نادى أماد:

يا أيها الركبُ المُعَرُّسونا(١)

فيتواثبون بين بالي وداع ومتضرّع، فإذا أصبح نادى: عند الصباح يحمد القوم السُّرى. وأنشدوا:

يا أيُها الراقدُ كم ترقدُ قُممْ يا حبيبي قد ذَا الموعدُ وحُدُدُ من الليل وساعاتِهِ حظاً إذا من هجمعَ السرقَددُ مَن الليل وساعاتِهِ حظاً إذا منا هجمعَ السرقَددُ مَن نَام حتى يتقضِي ليلُهُ للمنزلَ أو يجهددُ قطر أن الحثور لكم مدوعددُ الحثور لكم مدوعددُ

وقيل: إن نومة الضحى تورث الغم والخوف، ونومة العصر تورث الجنون، وأنشد بعضهم:

وعن العباس بن عبد المطلب أنه مرّ يوماً بابنه وهو نائم نومة الضحى فوكزه برجله وقال له: قم لا أنام الله عينيك، أتنام في ساعة يقسم الله تعالى فيها الرزق بين العباد؟ أوما سمعت ما قالت العرب أنها مكسلة مهزله منسية

<sup>(</sup>١) المعرسون: السائرون في الظلام.

للحاجة. والنوم على ثلاثة أنواع: نومة الخرق(١١)، ونومة الخلق، ونومة الحمق، فنومة الخرق نومة الضحى، ونومة اللخلق هي التي أمر النبيّ ﷺ بها أمته فقال: ﴿قَيْلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقْيَلُ ۚ وَنُومَةَ الحمق النومة بعدَ العصر لا ينامها إلا مكران أو مجنون. وكان هشام بن عبد الملك يقول لولده: لا تصطبح بالنوم فإنه شؤم ونكد. وقال الثوري لطبيب: هُنِّني على شيء إذا أردت النوم جاءني. فقال: ادهن رأسك وأكثر من ذلك واتق الله. وكان طاوس يقول: لنن تختلف السياط على ظهري، أحبّ إليّ من أن أنام يوم الجمعة والإمام يخطب. وكان شدّاد بن أوس يتلّوى على فراشه كالحية على المقلى ويقول اللهم إن النار منعتني النوم، وأنشدوا في المعنى:

غيسرت مسوضيع مسرقيدي قُــل لـــى فــازلُ ليلتـــي

أمالكتى ردي على رقساديا(٢)

يسومسأ ففسارَقنسي السكسونُ فسى حفسرتسى، أنسى أكسون

وأنشد أبو دلف:

ونَـوْمـى فقـد شَـرَدْتِـهِ عـن وساديـا أمنت الكرى عنه فأحيا اللياليا

أما تُتَّقِين الله في قُتل عاشق وأنشد أبو غانم الثقفي:

يكون رقادي مغنما لغنيت

رقىدت رقياد الهيام حتسى ليو أننسي

فقيل: لمن هذا؟ فقال لرقاد من رقاد العرب. وقيل إن نوم عبود يضرب به المثل، وكان عبود هذا عبداً أسود قيل إنه نام أسبوعاً، وقيل: إنما تماوت على أهله وقال: انلبوني لأعلم كيف تندبوني إذا أنا متّ فسُجّي<sup>(٣)</sup> ونام وندب إلما فإذا هو قد مات.

وأما الرؤيا فقد قيل فيها أقاويل. وهو أنهم قالوا: إن النوم هو اجتماع الدم وانحداره إلى الكبد، ومنهم مَنْ رأى إككم أن ذلك هو سكون النفس، وهدوء الروح، ومنهم من زعم أن ما يجده الإنسان في نومه من الخواطر إنما هو من||| الأطعمة والأغذيةُ الطبائع. وذهب جمهور الأطباء إلى أن الأحلام من الأخلاط، وأن ذلك بقدر مزاج كل واحد منها ﴿ وقوّته، فالذي يغلب عليه الصفراء يرى بحوراً وعيوناً ومياهاً كثيرة، ويرى أنه يسبح ويصيد سمكاً، ومَنْ غلبت على إل مزاجه السوداء رأى في منامه أحداثاً وأمواتاً مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة، ومَنْ غلب على مزاجه الدم رأى الخمر 🎢 والرياحين وأنواع الملاهي والثياب المصبغة. والذي يقع عليه التحقيق أن الرؤيا الصالحة كما قد جاء جزء من ستين إل جزءاً من النبوة. وكان النبي ﷺ أول ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق[[ الصبح. والرؤيا على ضربين فمنهم من يرى رؤيا فتجيء على حالها لا تزيد ولا تنقص، ومنهم من يرى الرؤيا في ال صورة مثل ضرب له.

فمن ذلك ما حكي أن النبي ﷺ رأى في الجنة غرفاً فقال: لمن هذه؟ فقيل لأبي جهل بن هشام فقال: ما لأبي ﴿

يُّرِّ (١) الخرق: الأحمق.

رقادي: نومي.

رج (٣) سُجّي: وضع عليه غطاء من رأسه إلى أخمص قدميه.

جهل والجنة، والله لا يدخلها أبداً. قال فأتاه عكرمة ولده مسلماً فتأوّلها به. وكذلك تأوّل في قتل الحسين لما رأى أن كلباً أبقع يلئُ في دمه، وكان ذلك بعد رؤياه عليه الصلاة والسلام بخمسين عاماً. وكذلك حين قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: إني رأيت كأني رقيت أنا وأنت درجاً في الجنة فسبقتك بدرجتين ونصف. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أقبض بعدك بسنتين ونصف. ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها سقوط ثلاثة أقمار في حجرتها، فأولها أبوها بموته، وموت النبي على وموت عمر رضي الله تعالى عنهما. ودفنهم في حجرتها فكان الأمر كذلك.

وحكي أن أم الشافعي رضي الله تعالى عنه، لما حملت به رأت كأن المشتري خرج من فرجها وانقض بمصر، ثم تفرق في كل بلد قطعة، فأوّل بعالم يكون بمصر ويتتشر علمه بأكثر البلاد فكان كذلك.

وحكي أيضاً أن عاملاً أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رأيت الشمس والقمر اقتتلا، فقال له عمر مع من كنت؟ قال مع القمر فقال مع الآية الممحوة، والله لا وليت لي عملاً فعزله. ثم اتفق أن علياً رضي الله تعالى عنه وقع بينه وبين معاوية ما وقع، فكان ذلك الرجل مع معاوية.

وأما مَنْ مهر في تعبير الرؤيا فهو ابن سيرين. جاءه رجل فقال له: رأيت كأني أسقي شجرة زيتون زيتاً، فاستوى جالساً فقال: ما التي تحتك؟ قال: علجة اشتريتها، وفي رواية جارية، وأنا أطؤها. فقال: أخاف أن تكون أمك فكشف عنها فوجدها أمه. وجاءه رجل فقال: رأيت كأن في يدي خاتماً أختم به فروج النساء وأفواه الرجال. فقال له: أنت مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الرجال والنساء من الأكل والوطء. وجاءه رجل فقال: رأيت جارية لي قد ذبحت في بيت من دارها. فقال: هي امرأة نكحت في ذلك البيت، وكانت امرأة لصديق ذلك الرجل فاغتم (۱) لذلك، ثم بلغه أن الرجل قدم في تلك الليلة وجامع مع زوجته في ذلك البيت. وجاءه رجل ومعه جراب فقال له: رأيت في النوم كأني أسد الزقاق سداً وثيقاً شديداً. فقال له: أنت رأيت هذا؟ قال: نعم. فقال لمن حضره: ينبغي أن يكون هذا الرجل يخنق الصبيان، وربما يكون في جرابه آلة الخنق، فوثبوا عليه وفتشوا الجراب فوجدوا فيه أوتاراً وحلقاً فسلموه إلى يخنق الصبيان، وجاءته امرأة وهو يتغدى فقالت له: رأيت في النوم كأن القمر دخل في الثريا ونادى منادٍ من خلفي أن التي امن سيرين فقصي عليه، فقال لاخته: هذه تزعم أني أموت السبعة أيام، وأمسك يده على فؤاده وقام يتوجع، ومات بعد سبعة أيام. وجاءه رجل فقال: رأيت كأني آخذ البيض وأقشره فآكل بياضه وألقي صفاره. فقال: إن صدق منامك فأنت نباش الموتى فكان كذلك.

وحكي أن ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصي وقال: يموت الحسن وأموت بعده وهو } أشرف مني فمات الحسن، ومات هو بعده بمائة يوم.

وحكي أن رجلاً رأى عيسى عليه السلام فقال له: يا نبي الله صلبك حق؟ قال: نعم. فعبره على بعضهم فقال: تكذب رؤياك بقوله تعالى: ﴿وما قتلُوه وما صلبُوه ولكن شُبّة لَهُم﴾(٢) ولكن هو عائد على الراثي فكان كذلك. وأتى ابنة منيث آت في المنام فقال لها:

<sup>(</sup>١) اغتمّ: حزن واهتم.

<sup>(</sup>٢) سورة: النساء، الآية: ١٥٧.

لسك البشيرى بسولسد أشبسه شسي، بسالأسسد إذا السرجسال فسي كبسد<sup>(1)</sup> تغسالبسوا علسى بلسد كسان لسه حسظ الأسسد

فوللت المختار بن أبي عبيد وذلك في عام الهجرة. وقال رجل لسعيد بن النسب: رأيت كأني بلت خلف المقام أربع مرات. قال: كلبت لست صاحب هذه الرؤيا. قال: هو عبد الملك. فقال: يلي أربعة من صلبه الخلافة. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: رأيت علياً رضي الله عنه في المنام. فقال لي: ناولني كتبك فناولته إياها فأخذها ويلدها فأصبحت أخا كآبة. فأتيت الجعد فأخبرته فقال: سيرفع الله شأنك وينشر علمك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي بي أنه قال: «مَنْ رأني في منامه فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي، وجاء رجل إلى النبي تقال: رأيت كان رأسي قد قطع وأنا انظر إليه فضحك رسول الله في وقال: بأي عين كنت تنظر إلى رأسك؟ فلم يلبث وسول الله في أن توفي وأؤلوا رأسه به بنبيه ونظره إليه باتباع سته. وقال رجل لعلي بن الحسين: رأيت كأني أبول في يدي. فقال: تحتك محرم فنظروا فإذا بينه وبين امرأته رضاع. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: رأيت كأني نبشت قبر رصول الله في فضممت عظامه إلى صدري فهالني ذلك، فسألت ابن سيرين، فقال: ما ينبغي من أهل هذا الزمان أن يرى عده الرؤيا، قلت: أنا رأيتها. قال: إن صدقت رؤيك لتحتين سنة نبيك في. وقال النبي في: «الرؤيا الصالحة وبي سنة أن يريني أبي في النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه، فسألته فقال: لولا رحمة الله لهلك أبوك، إنه سائني عن عقال بعير للصدقة، فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز، فصاح وضرب بيده على رأسه وقال: فعل هذا بالتي قطاهر، فكيف بالمقترف عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(۱) کبد: تعب.

# الباب الحادي والستون: في الحيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ الباب الحادي والمقاصد والتيقظ والتبصر

الحيلة من فوائد الآراء المحكمة وهي حسنة ما لم يستبح بها محظور، وقد سئل بعض الفقهاء عن الحيل في الفقه فقال علمكم الله ذلك فإنه قال: ﴿وخُذُ بيدِك ضغثاً فاضرِبْ به ولا تحنَّثُ﴾(١) وكان ﷺ إذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان يقول: «الحرب خدعة» ولما أراد عمر رضي الله تعالى عنه قتل الهرمزان استسقى ماء فأتوه بقدح فيه ماء فأمسكه في يده واضطرب. فقال له عمر: لا بأس عليك حتى لا تشربه فألقى القدح من يده فأمر عمر بقتله. فقال: أوَّلُمْ تؤمُّني؟ قال: كيف أمنتك؟ قال: قلت لا بأس عليك حتى تشربه، وقولك لا بأس عليك أمان، ولم أشربه. فقال عمر: قاتلك الله أخذت مني أماناً ولم أشعر. وقيل: كان دهاة العرب أربعة كلهم ولدوا بالطائف: معاوية، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، والسائب بن الأقرع. وكان يقال: الحاجة تفتح أبواب الحيل. وكان يقال ليس العاقل الذي يحتال للأمور إذا وقع فيها، بل العاقل الذي يحتال للأمور أن لا يقع فيها. وقال الضحاك بن مزاحم لنصراني. لو أسلمت. فقال: ما زلت محباً للإسلام إلا أنه يمنعني منه حبى للخمر. فقال: أسلم واشربها. فلما أسلم قال له: قد أسلمت فإن شربتها، حدَّيْناك، وإن ارتددت قتلناك فاختر لنفسك. فاختار الإسلام وحسن إسلامه فأخذه بالحيلة. وقيل: دليت من السماء سلسلة في أيام داود عليه الصلاة والسلام عند الصخرة التي في وسط بيت المقدس، وكان الناس يتحاكمون عندها فمن مدّ يده إليها وهو صادق نالها، ومن كان كاذباً لم ينلها إلى أن ظهرت فيهم الخديعة فارتفعت، وذلك أن رجلًا أودع رجلًا جوهرة فخبأها في مكانه في عكازة ثم إن صاحبها طلبها من الذي أودعها عنده فأنكرها فتحاكما عند السلسلة. فقال المدعي: اللهم إن كنت صادقاً فلتلن (٢) منى السلسلة فدنت منه فمسها، فدفع المدعى عليه العكازة للمدعي، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني رددتُ الجوهرة إليه فلتدن مني السلسلة. فدنت منه فمسها، فقال الناس: قد سوت السلسلة بين الظالم والمظلوم فارتفعت بشؤم الخديعة.

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أنِ أُحكُمْ بين الناس بالبينة واليمين فبقي ذلك إلى قيام الساعة. و وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي من دعاة ثقيف، وثقيف دهاة العرب. قيل إنه وجه إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عبيد الله بن زياد ثم دعا برجل من خواصه فدفع إليه حمامة بيضاء وقال له: إن رأيت الأمر عليكم فأرسلها. ثم قال للناس: إني لأجد في محكم الكتاب وفي اليقين والصواب أن الله ممدكم بملائكة غضاب صعاب تأتي في صور الحمام تحت السحاب. فلما كادت الدائرة تكون على أصحابه عمد ذلك الرجل إلى الحمامة فأرسلها فتصايح الناس: الملائكة!! وحملوا فانتصروا وقتلوا ابن زياد.

<sup>(</sup>١) سورة: صّ، الّاية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) فلتدن: اقترب.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله الله الله الصلاة والسلام فقال: ومعهما صبيان فعدا الذئب على صبي إحداهما فأكله، فاختصمتا في الصبي الباقي إلى داود عليه الصلاة والسلام فقال: كيف أمركما؟ فقصتا في الفي الله المنحدة والسلام فقال: التوني بسكين أشق الغلام نصفين لكل منهما نصف. فقالت الصغرى أتشقه يا نبي الله؟ قال: نعم قالت: لا تفعّل ونصيبي فيه للكبرى. فقال: يضفين لكل منهما نصف. فقالت الصغرى أتشقه يا نبي الله؟ قال: نعم قالت: لا تفعّل ونصيبي فيه للكبرى. فقال: ين خطبه فهو ابنك وقضى به لها. وجاء رجل إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وقال: يا نبيّ الله إن جيراناً يسرقون أوزي فلا أعرف السارق، فنادى الصلاة جامعة ثم خطبهم وقال في خطبته: وإنَّ أحدكم ليسرق أوز جاره يسرقون أوزي فلا أعرف السارق، فنادى الصلاة جامعة ثم خطبهم وقال في خطبته: وإنَّ أحدكم ليسرق أوز جاره أله يدخل المسجد والريش على رأسه، فمسح الرجل رأسه فقال سليمان: خذوه فهو صاحبكم.

وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان شاباً جميلاً فأرسلت إليهما أن يحضرا عندها فحضرا وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهما. فلما رأى المغيرة ذلك الشاب وعاين جماله علم أنها تؤثره عليه فأقبل على الفتى وقال: لقد أوتيت جمالاً فهل عندك غير هذا؟ قال: نعم، فعد محاسنه ثم سكت. فقال المغيرة: كيف حسابك مع أهلك؟ قال: ما يخفى علي منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردل(١٠). فقال المغيرة: لكني أضع البدرة في بيتي فينفقها أهلي على ما يريدون فلا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحَبُّ إليَّ من هذا الذي يحصي على مثقال الذرة. فتروجت المغيرة.

ويلغ عضد الدولة أن قوماً من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شامخة ولا يقدر عليهم. واستدعى بعض التجار، ودفع إليه بغلاً عليه صندوقان فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة، ودنانير وافرة، وأمره أن يسير مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراء. ففعل التاجر ذلك وسار أمام القافلة فنزل القوم فأخذوا الأمتعة والأموال وانفرد أحدهما بالبغل وصعد به الجبل فوجد به الحلوى فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه فاستدعاهم فأكلوا على مجاعة فماتوا عن آخرهم، وأخذ أرباب الأموال أموالهم. وأتي لبعض الولاة برجلين قد اتهما بسرقة فأقامهما بين يديه ثم دعا بشرية ماء فجيء له بكوز (٢) فرماه بين يديه فارتاع أحدهما وثبت الآخر، فقال للذي ارتاع: اذهب إلى حال سبيلك، وقال للآخر: أنت أخلت المال وتلذت به. وتهد وتهد وتهذه فأقر فسئل عن ذلك فقال: إن اللص قوي القلب، والبريء يجزع ولو تحرّك عصفور لفزع منه. وقصد أرجل الحج فاستودع إنساناً مالاً فلما عاد طلبه منه فجحده المستودع فأخبر بذلك القاضي إياساً. فقال: أعلِم بأنك جتني؟ قال: لا. قال: فعد إلي بعد يومين. ثم إن القاضي إياساً بعث إلى ذلك الرجل فأحضره، ثم قال أد علم أنه قد تحصلت عندي أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس وإني مسافر سفراً بميداً، وأريد أن أودعها عندك لما بلغني من وينك وتحصين منزلك. فقال: حباً وكرامة. قال: فادهب وهيء موضعاً للمال ووماً يحملونه. فله ما بطوره والم وجاء صاحب الوديعة، فقال له القاضي إياس: امض إلى صاحبك وقل له ادفع إلى مالي وإلا شكوتك للقاضي إياس. فلما جاء وقال له ذلك دفع إليه ماله واعتذر إليه فأخذه وأتي إلى القاضي بعد إلى ماد ومه الحمالون لطلب الأموال التي ذكرها له القاضي، فقال له القاضي، فقال له القاضي بعد

<sup>(</sup>١) الخردل: يحاسبهم بلقة وشدة.

<sup>(</sup>٢) بكوز: إناء للشرب.

أن أخذ الرجل ماله منه: بدا لي تَرْكُ السفر، امض لشأنك لا أكثر الله في الناس مثلك.

ولما أراد شيرويه قتل أبيه أبرويز، قال شيرويه للداخل عليه ليقتله: إني لأدلك على شيء فيه غناك لوجوب حقك على . قال: وما هو؟ قال: الصندوق الفلاني، فلما قتله وذهب إلى شيرويه وأخبره الخبر فأخرج الصندوق فإذا الله على عن ورقعة مكتوب فيها: مَنْ تناول منه حبة واحدة افتض عشرة أبكار، وكان لشيرويه غرام في الباه (١١)، فتناول منه حبة فهلك من ساعته. فكان أبرويز أول مقتول أخذ بثاره من قاتله.

ولما بايع الرشيد لأولاده الثلاثة بولاية العهد تخلف رجل مذكور من الفقهاء فقال له الرشيد: لِمَ تخلفت؟ فقال: عاقني عانق. فقال: اقرؤوا عليه كتاب البيعة. فقال: يا أمير المؤمنين هذه البيعة في عنقي إلى قيام الساعة. فلم يفهم الرشيد ما أراد وظن أنه إلى قيام الساعة يوم الحشر، وما أراد الرجل إلا قيامه من المجلس.

وقال المغيرة بن شعبة: لم يخدعني غير غلام من بني الحرث بن كعب فإني ذكرت امرأة منهم لأتزوجها فقال: أيها الأمير لا خير لك فيها. فقلت: ولِمَ؟ قال: رأيت رجلاً يقبلها فأعرض عنها فتزوجها الفتى فلمته وقلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلاً يقبلها؟ وأتى رجل إلى الأحنف فلطمه (٢٠). فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: جُعل لي جعل على أن ألطم سيد بني تميم فقال لست بسيدهم عليك بحارثة ابن قدامة فإنه سيدهم، فقضى إليه فلطمه فقطعت يده.

وقال الشعبي: وجهني عبد الملك إلى ملك الروم فقال لي: من أهل بيت الخلافة أنت؟ قلت: لا ولكني رجل من العرب. فكتب إلى عبد الملك رقعة دفعها إلى، فلما قرأها عبد الملك قال لي: أتدري ما فيها؟ قلت: لا. قال: فيها العجب لقوم فيهم مثل هذا كيف يولون أمرهم غيره. قال: أتدري ما أراد بهذا؟ قلت: لا. قال: حسدني عليك فأراد أن أقتلك، فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين لأنه لم يترك شيئاً إلا سألني عنه، وأنا أجيبه. فبلغ ملك الروم ما قاله عبد الملك للشعبي، فقال: لله أبوه ما عدا ما في نفسي. ولما ولي عبد الملك بن مروان أخاه بشراً الكوفة وكان شاباً ظريفاً غزلاً بعث معه روح بن زنباع وكان شيخاً متورّعاً فثقل على بشر مرافقته، فذكر ذلك لندمائه فترصل بعض ندمائه إلى أن دخل بيت روح بن زنباع ليلاً في خفية، فكتب على حائط قريب من مجلسه هذه الأبيات:

يا روحُ مَانُ لَبُكِساتِ وأرملَاقِ إذا نعاكَ الأهل المغربِ الناعي إذا أبن مروانَ قد حانَاتُ منيتُهُ فاحتَالُ بنفسِك يا روحُ بنُ زنباع

فتخوّف من ذلك وخرج من الكوفة، فلما وصل إلى عبد الملك أخبره بذلك، فاستلقى على قفاه من شدّة الضحك وقال: ثقلت على بشر وأصحابه فاحتالوا لك.

ومن الحيل الظريفة: ما حكى أن النبي ﷺ لما فتح خبير، وأعرس بصفية، وفرح المسلمون جاءه الحجاج بن علاط السلمي وكان أوّل من أسلم في تلك الأيام وشهد خير، فقال: يا رسول الله إنّ لي بمكة مالاً عند صاحبتي أمّ

<sup>(</sup>١) الباه: القدرة الجنسية.

<sup>(</sup>٢) لطمه: ضربه ييده.

شيبة، ولى مال متفرّق عند تجار مكاة فأذِنْ لي يا رسول الله في العودة إلى مكة عسى أسبق خبر إسلامي إليهم، فإني أكل أخاف إن علموا بإسلامي أن يذهب جميع مالي بمكة، فأذِن لي لعلِّي أخلصه. فأذن له رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول افة إني أحتاج إلى أن أقول، فقال له رسول الله ﷺ: قل وأنت في حلّ. قال الحجاج: فخرجت فلما انتهيت إلى الثنية ثنية البيضاء وجدت بها رجالًا من قريش يتسمعون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله ﷺ سار إلى خيبر، فلما أبصروني قالوا: هذا لَعَمْرُ الله عندَهُ الخبرُ، أخبرْنَا ياحجاج فقد بلغنا أن القاطع، يعنون محمداً ﷺ، قد سار إلى خيبر؟ قال: قلت إنه سار إلى خيبر وعندي من الخبر ما يسركم. قال: فاحدقوا حول ناقتي يقولون إيه يا حجاج. قال: فقلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وأسر محمد، وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. قال فصاحوا بمكة: قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. قال: فقلت أعينوني على جمع مالي من غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأغنم من ثقل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك. فقاموا معي فجمعوا لي مالي كأحسن ما أحبّ. فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل على حتى وقف إلى جانبي وأنا في خيمة من خيام التجار، فقال: يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل عندك حفظ لما أودعه عندك من السر؟ فقال: نعم والله. قال: قلت استأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى، فانصرف عني حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة، وأجمعت على الخروج لقيت العباس فقلت له: احفظ على حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى أن يتبعوني، فأكتم على ثلاثة أيام ثم قل ما شئت. قال: لك على ذلك. قال: قلت والله ما تركت ابن أخيك إلا عروساً على ابنة ملكهم يعني صفية، وقد افتتح خيبراً وغنم ما فيها وصارت له ولأصحابه. قال: أحقٌّ ما تقول يا حجاج؟ قال: قلت إي والله ولقد أسلمت وما جئت إلا مسلماً لآخذ مالي خوفاً من أن أغلب عليه، فإذا مضت ثلاثة فاظهر أمرك فهو والله على ما تحبّ. قال: فلما كان في اليوم الرابع لبس العباس حلة له، وتخلق بالطيب وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأواه قالوا يا أبا الفضل هذا والله هو التجلد لحرّ المصيبة. قال: كلا والذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر، وترك عروساً على ابنة ملكهم، وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه. قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم ولقد دخل عليكم مسلماً، وأخذ ماله وانطلق ليلحق محمداً وأصحابه ليكون معهم. قالوا: تفلت عدَّق الله، أما والله لو علمنا به لكان لنا وله شأن. قال: ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك، [ فتوصل الحجاج بفطنته واحتياله إلى تخليصه وتحصيل ماله.

ولما اجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله ﷺ عام الخندق، وقصدوا المدينة وتظاهروا وهم في جمع كثير، وجمّ غفير من قريش وغطفان، وقبائل العرب، وبني النضير، وبني قريظة من اليهود ونازلوا رسول الله ﷺ ومَنْ معه والمسلمين، واشتد الأمر، واضطرب المسلمون، وعظم الخوف على ما وصفه الله تعالى في قوله تعالى: ﴿إِذَ الْحَاكُم مِن فَوقِكُم ومن أسفل منكم وإذ زاغَتِ الأبصارُ وبلغَتِ القلوبُ الحناجر وتظنُّونَ بالله الظنونا \* هنالك ابتليَ المؤمنونَ وزلزلوا وزلزالاً شديداً﴾(١) فجاء نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله الله علموا بإسلامي فمرني بما شئت، فقال له رسول الله ﷺ؛ خذّل (٢) عنا إن استطعت فإنَ الله علموا الله المناس فمرني بما شئت، فقال له رسول الله ﷺ؛

سورة: الأحزاب، الآيتان: ١٠ ـ ١١.

٢) خذل: اجعلهم يتخاذلون.

الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان نديماً لهم في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة قد علمتم ودّي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت لست عندنا بمنهم، فقال لهم: إنّ قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم، فإنّ البلد بلدكم، وبه أموالكم وأبناؤكم، ونسائكم لا تقدرون على أن تتحوّلوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، وأموالهم، وأولادهم، ونساؤهم بغير بلدكم وليسوا مثلكم لأنهم إن رأوا فرصة اغتنموها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به، إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم، على أن تقاتلوا معهم محمداً. قالوا: أشرت بالرأي. ثم أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب وكان إذ ذاك قائد المشركين من قريش بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به، إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم، على أن تقاتلوا معهم محمداً. قالوا: أشرت بالرأي. ثم أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب وكان إذ ذاك قائد المشركين من قريش ومن معه من كبراء قريش: قد علمتم ودي لكم وفراقي محمداً وأنه قد بلغني أمر وأحببت أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموه علي. قالوا: نعم. قال: اعلموا أن معشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا فيما بينهم وبين محمد. وقد أرسلوا إليه يقولون: إنا قد ندمنا على نقض العهد الذي بيننا وبينك فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالًا من أشرافهم فنسلمهم إليك فتضرب رقابهم، ثم نكون معك على من بقى منهم فنستأصلهم. فأرسل يقول نعم. فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا، ثم خرج حتى أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم، فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان ورؤوس بني غطفان إلى بني قريظة يقولون لهم: إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر، فاعتدّوا(١١) للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ فيما بيننا وبينه. فأرسلوا يقولون لهم اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً، فإنا نخشى إن دهمتكم الحرب واشتدّ عليكم القتال أن تشمروا إلى يلادكم وتتركونا، والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدَّثكم به نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة يقولون: إنا لا ندفع إليكم رجلًا واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا. فقالت بنو قريظة، حين انتهت إليهم الرسل: إن الكلام الذي ذكره نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك شمروا إلى بلادهم، وخلوا بينكم، وبين الرجل في بلدكم، فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنّا لا نقاتل حتى تعطونا رهناً، فأبوا عليهم، فخذل الله تعالى بينهم. وأرسل عليهم الريح فتفرّقوا وارتحلوا وكان هذا من لطف الله تعالى أن ألْهَمَ نعيم بن مسعود هذه الفتنة وهداه إلى اليقظة التي عمّ نفعها وحسن

وأما ما جاء في التيقظ والتبصر في الأمور: فقد قالت الحكماء: من أيقظ نفسه وألبسها لباس التحفظ أيس عدة من كيده له، وقطع عنه أطماع الماكرين به. وقالوا: اليقظة حارس لا ينام، وحافظ لا ينسام، وحاكم لا يرتشي فمن تدرّع بها أمن من الاختلال، والغدر، والجور، والكيد، والمكر. وقيل إن كسرى أنو شروان كان أشدّ الناس تطلعاً

<sup>(</sup>١) اعتدوا: جهزوا عددكم.

في خفايا الأمور، وأعظم خلق الله تعالى في زمانه تفحصاً وبحثاً عن أسرار الصدور، وكان يبث العيون على الرعايا، والمجواسيس في البلاد، ليقف على حقائق الأحوال، ويطلع على غوامض القضايا، فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب، والمصلح فيجازيه بالإحسان ويقول: متى غفل الملك عن تعرف ذلك، فليس له من الملك إلا اسمه وسقطت من القلوب هيبته.

وروي عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في ليلة من الليالي يطوف يتفقد أحوال المسلمين فرأى بيتاً من الشعر مضروباً لم يكن قد رآه بالأمس فدنا منه فسمع فيه أنين امرأة، ورأى رجلاً قاعداً فدنًا منه وقال له: من الرجل؟ فقال له: رجل من البادية قدمت إلى أمير المؤمنين لأصيب من فضله. قال: فما هذا الأنين؟ قال: امرأة تتمخض قد أخذها الطلق، قال: فهل عندها أحد؟ قال: لا. فانطلق عمر والرجل لا يعرفه فجاء إلى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت على بن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما: هل لك في أجر قد ساقه الله تعالى لك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة تتمخض ليس عندها أحد. قالت: إن شئت. قال: فخذي معك ما يصلح للمرأة من الخرق والدهن وائتني بقدر وشحم وحبوب، فجاءت به فحمل القدر ومشيت خلفه حتى أتى البيت، فقال: ادخلي إلى المرأة، ثم قال الرجل: أوقد لي ناراً، ففعل، فجعل عمر ينفخ النار ويضرمها والدخان يخرج من خلال لحيته حتى أنضجها، وولدت المرأة، فقالت أم كلثوم رضى الله تعالى عنها: بَشِّرْ صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام، فلما صمعها الرجل تقول يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل وقال: واخجلتاه منك يا أمير المؤمنين أهكذا تفعل بنفسك؟ قال: يا أخا العرب مَنْ ولي شيئاً من أمور المسلمين ينبغي له أن يتطلع على صغير أمورهم وكبيره فإنه عنها مسؤول، ومتى غفل عنها خسر الدنيا والآخرة. ثم قام عمر رضى الله تعالى عنه وأخذ القدر من فوق النار، وحملها إلى باب البيت، وأخذتها أم كلثوم وأطعمت المرأة، فلما استقرت وسكنت طلعت أم كلثوم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه للرجل: قم إلى بيتك وكل ما بقي في البرمة وفي غد اثت إلينا. فلما أصبح جاءه فجهزه بما أغناه به وانصرف. وكان رضي الله تعالى عنه من شدة حرصه على تعرّف الأحوال، وإقامة قسطاس العدل، وإزاحة أسباب الفساد، وإصلاح الأمة يعسّ بنفسه ويباشر أمور الرعية سراً في كثير من الليالي؛ حتى إنه في ليلة مظلمة خرج بنفسه فرأى في بعض البيوت ضوء سراج وسمع حديثاً، فوقف على الباب يتجسس، فرأى عبداً أسود قدّامه إناء فيه مِزرٌّ(١) وهو يشرب ومعه جماعة فهمّ بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت فتسور على السطح ونزل إليهم من الدرجة ومعه الدرّة، فلما رأوه قاموا وفتحوا الباب وانهزموا فمسك الأسود، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت قد أخطأت وإني تائب فاقبل توبتي، فقال أريد أن أضربك على خطيئتك، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت قد أخطأت في واحدة فأنت قد أخطأت في ثلاث فإنّ الله تعالى قال: ﴿ولا تحسَّسُوا﴾(٢) وأنت تجسست. وقال تعالى ﴿وأتُوا تستأنِسُوا وتسلِّمُوا على أهلها﴾(٢) وأنت أتيت من السطح وقال تعالى: ﴿لا تَدْخُلُوا بِيوتاً غَيرَ بِيوتِكم حتى تستأنِسُوا وتسلُّمُوا على أهلها﴾(٤) وأنت دخلت وما سلمت فهب هذه لهذه، وأنا تائب إلى الله تعالى على يدك أن لا أعود، فاستتوبه واستحسن كلامه. وله رضي الله تعالى عنه وقائم كثيرة مثل هذه.

<sup>(</sup>١) مزرٌ: خمر من الشعير.

<sup>(</sup>۲) سورة: الحجرات، الآية: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) سورة: البقرة، الآية: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة: النور، الآية: ٣٧.

وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد سلك طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك. وكان زياد بن أبيه يسلك مسلك معاوية في ذلك حتى نقل عنه أن رجلاً كلمه في حاجة له وجعل يتعرّف إليه ويظن أن زياداً لا يعرفه فقال أنا فلان بن فلان، فتبسم زياد وقال له: أتتعرف إلي وأنا أعرف بك منك بنفسك؟ والله إني لأعرفك وأعرف أباك وأعرف أمك، وأعرف جدّك، وجدّتك وأعرف هذه البردة التي عليك وهي لفلان وقد أعارك إياها. فبهت الرجل وارتعد حتى كاد يغشى عليه. ثم جاء بعدهم من اقتدى بهم، وهو عبد الملك بن مروان والحجاج، ولم يسلك بعدهما ذلك الطريق واقضى (١٠) آثار ذلك الغريق، إلا المنصور ثاني خلفاء بني العباس.

ولي الخلافة بعد أخيه السفاح وهي في غاية الاضطراب، فنصب العيون وأقام المتطلعين ويث في البلاد والنواحي مَنْ يكشف له حقائق الأمور والرعايا، فاستقامت له الأمور ودانت له الجهات، ولقد ابتلي في خلافته بأقوام نازعوه وأرادوا خلعه، وتمردوا عليه، وتكاثروا، فلولا أن الله تعالى أعانه بتيقًظه وتبصَّره ما ثبت له في الخلافة قدم ولا رفع له مع قصد أولئك القاصدين علم، لكنه بتّ العيون فعرف مَنِ انطوى على خلافه فعالجه باتلافه، واطلع على عزائم المعاندين فقطع رؤوس عنادهم بأسيافه، وكان لكمال يقظته يتلقى المحذور يدفعه دون رفعه، ويعاجل المخوف بغريق شمله قبل جمعه، فذلت له الرقاب ولانت لخلافته الصعاب، وقرّر قواعدها وأحكمها بأوثق الأسباب.

فمن آثار يقظته وفطئته ما نقله عنه عقبة الأزدي قال: دخلت مع الجند على المنصور فارتابني، فلما خرج الجند أدناني وقال لي: من أنت؟ فقلت: رجل من الأزد، وأنا من جند أمير المؤمنين قدمت الآن مع عمر بن حفص، فقال: إني لأرى لك هيبة، وفيك نجابة، وإني أريدك لأمر وأنا به معني فإن كفيتنيه رفعتك، فقلت: إني لأرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين في، فقال: أخف نفسك واحضر في يوم كذا. قال: فغبت عنه إلى ذلك اليوم وحضرت، فلم يترك عنده أحدا، ثم قال لي: اعلم أن بني عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيد ملكنا واغتياله، ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا، يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف بلادهم، فخذ معك عيناً من عندي وألطافاً وكتباً واذهب حتى تأتي عبد الله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب فأقدم عليه متخشعاً، والكتب على ألسنة أهل تلك القرية، والألطاف من عندهم إليه، فإذا رآك فإنه سيردك ويقول: لا أعرف هؤلاء القوم، فاصبر عليه وعاوده وقل له: قد سيروني سراً وسيروا معى ألطافاً وعيناً، وكلما جبهك وأنكر، اصبر عليه وعاوده واكشف باطن أمره.

قال عقبة: فأخذت كتبه، والعين، والألطاف وتوجهت إلى جهة الحجاز حتى قلمت على عبد الله بن الحسن فلقيته بالكتب فأنكرها ونهرني (٢) وقال: ما أعرف هؤلاء القوم. قال عقبة: فلم أنصرف وعاودته القول، وذكرت له اسم القرية، وأسماء أولئك القوم وأن معي ألطافاً وعيناً فأنس بي وأخذ الكتب وما كان معي. قال عقبة: فتركته ذلك اليوم ثم سألته الجواب. فقال: أما كتاب فلا أكتب إلى أحد، ولكن أنت كتابي إليهم فاقرئهم السلام وأخبرهم أن ابني محمداً وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذا. قال عقبة: فخرجت من عنده وسرت حتى قلمت على المنصور فأخبرته بذلك، فقال لي المنصور: إني أريد الحج فإذا صرت بمكان كذا وكذا وتلقاني بنو الحسن، وفيهم عبد الله فإني أعظمه وأكرمه وأرفعه وأحضر الطعام، فإذا فرغ من أكله ونظرت إليه فتمثل بين يدي وقف قدّامه، فإنه سيصرف

<sup>(</sup>١) اقتض: تتبع أثرهم.

<sup>(</sup>٢) نهرني: زجرني.

وجهه عنك فكر حتى تقف من ورائه واغمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملأ عينيه منك، ثم انصرف عنه وإياك أن يراك وهو يأكل. ثم خرج المنصور يريد الحج حتى إذا قارب البلاد تلقاه بنو الحسن، فأجلس عبد الله إلى جانبه فحادثه فطلب الطعام للغداء فأكلوا معه فلما فرغوا أمر برفعه فرفع، ثم أقبل على عبد الله بن الحسن وقال يا أبا محمد: علمت أن مما أعطيتني من العهود والمواثيق أنك لا تريدني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً قال: فأنا على ذلك يا أمير المؤمنين. قال عقبة: فلحظني المنصور بعينه فقمت حتى وقفت بين يدي عبد الله بن الحسن فأعرض عني فدرت من خلفه وغمزت ظهره بإبهام رجلي فرفع رأسه وملأ عينيه مني، ثم وثب حتى جئا بين يدي المنصور وقال: أقلني (١١) يأمير المؤمنين أقالك الله، فقال له المنصور: ولا أقالني الله إن لم أقتلك، وأمر بحبسه وجعل يتطلب ولديه محمداً وإبراهيم ويستعلم أخبارهما.

قال على الهاشمي صاحب غدائه: دعاني المنصور يوماً فإذا بين يديه جارية صفراء وقد دعا لها بأنواع العذاب وهو يقول لها: ويلك أصدقيني فوالله ما أريد إلا الألفة ولئن صدقتني لأصلن رحمه، ولأتابعن البرّ إليه وإذا هو يسألها عن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهي تقول: لا أعرف له مكاناً فأمر بتعذيبها، فلما بلغ العذاب منها أغمي عليها فقال: كفوا عنها، فلما رأى أن نفسها كادت تتلف قال: ما دواء مثلها؟ قالوا: شمّ الطيب، وصبّ الماء البارد على وجهها، وأن تسقى السويق. ففعلوا بها ذلك وعالج المنصور بعضه بيده، فلما أفاقت سألها عنه فقالت لا أعلم، فلما رأى إصرارها على الجحود(٢) قال لها: أتعرفين فلانة الحجامة؟ فلما سمعت منه ذلك تغير وجهها وقالت: نعم يا أمير المؤمنين تلك في بني سليم قال: صدقت هي والله أمتي ابتعتها بمالي ورزقي يجري عليها في كلّ شهر، وكسوة شتائها من عندي، وأمرتها أن تدخل منازلكم وتحجمكم وتتعرف أحوالكم وأخباركم. ثم قال لها: أتعرفين فلاناً البقال؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين هو في بني فلان قال: صدقت هو والله غلامي دفعت إليه مالاً وأمرته أن يبتاع به ما يحتاج إليه من الأمتعة وأخبرني أن أمة لكم يوم كذا وكذا جاءت إليه بعد صلاة المغرب تسأله حناء وحوائج، فقال لها: ما تصنعين بهذا؟ قالت: كان محمد ابن عبد الله بن الحسن في بعض الضياع بناحية البقيع وهو يدخل الليلة وأردنا هذا ليتخذ النساء ما يحتجن إليه عند دخول أزواجهن من المغيب، فلما سمعت الجارية هذا الكلام من المنصور ارتعدت من شدّة الخوف، وأذعنت له بالحديث وحدثته بكل ما أراد.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) أقلني: احمل عشرتي.

<sup>(</sup>٢) الجحود: النكرات.

# الباب الثاني والستون: في ذكر الدوابّ والوحوش والطير والهوام والحشرات وما أشبه ذلك مرتباً على حروف المعجم

#### حرف الهمزة

الأسد: من السباع والأنثى أسدة، وله أسماء كثيرة: فمن أشهرها أسامة، والحرث، وقَسُور والغضفر، وحيدرة، والليث، والضرغام، ومن كناه أبو الأبطال، وأبو الشبل، وأبو العباس. وهو أنواع: منها ما وجهه وجه إنسان وشكل جسده كالبقر، وله قرون سود نحو شبر. ومنها ما هو أحمر كالعناب وغير ذلك، وتلده أمّه قطعة لحم وتستمر تحرسه ثلاثة أيام، ثم يأتي أبوه فينفخ فيه فتنفرج أعضاؤه وتتشكل صورته ثم ترضعه، وتستمر عيناه مغلوقة سبعة أيام ثم تفتح، ويقيم على تلك الحالة بين أبيه وأمه إلى ستة أشهر ثم يتكلف الكسب بعد ذلك، وله صبر على الجوع والعطش وعنده شرف نفس، يقال: إنه لا يعاود فريسته ولا يأكل من فريسة غيره، ولا يشرب من ماه ولغ فيه كلب. وفي ذلك يقول بعضهم:

وذاك لكئيرة الشيركياء فيه رفعيت يسدي ونفسي تشتهيم

ســـأتـــرك حبّكـــم مـــن غيـــرِ بغـــض إذا وقــــع الــــذبــــابُ علــــى طعــــام وتجتنــــــبُ الأســــــودُ ورودَ مــــــاءُ

وإذا أكل نهش نهشاً، وريقه قليل جدّاً ولذلك يوصف بالبخر، وعنده شجاعة وجبن وكرم، فمن شجاعته: الإقدام على الأمور، وعدم الأكتراث بالغير، ومن جبه: أنه يفرّ من صوت الديك، والسنور(۱) والطست، ويتحير عند رؤية النار. ومن كرمه أنه لا يقرب المرأة خصوصاً إذا كانت حائضاً. وقيل: أربع عيون تضيء بالليل: عين الأسد، وعين النمر، وعين الشور، وعين الأفعى، وروي أنه لما تلا رسول الله على: ﴿والنجم إذا هوى﴾(۲) قال عتبة بن أبي لهب: كفرت برب النجم يعني نفسه، فقال رسول الله: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك ينهشه، فخرج مع أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا بمكان يقال له الزرقاء زأر الأسد، فجعلت فرائصه (۳) ترتعد، فقالوا له: من أي شيء ترتعد فرائصك، فوالله ما نحن وأنت إلا سواء، فقال: إنّ محمداً دعا علي، ووالله ما أظلت السماء من ذي لهجة أصدق من محمد، ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه، ثم جاء النوم فحاطوا أنفسهم بمتاعهم وجعلوه بينهم وناموا فجاء الأسد يتهمس وشمهم رجلاً رجلاً حتى انتهى إليه فضغطه ضغطة كانت إياها فسمع وهو بآخر رمق يقول: ألم أقل لكم إن محمداً أصدق الناس. ولبعضهم في الأسد:

<sup>(</sup>١) السئور: الحصر.

<sup>(</sup>٢) سورة: النجم، الآية: ١.

٣) فرائصه: أطرافه.

جريِّ على الأقرانِ للقرن قاهرُ كجمرِ الغضى في وجهه الشرُّ ظاهرُ إذا قلص الأشداق عنها خناجرُ عبوس شموس مصلحد(۱) مكابد براثنه شنن (۲) وعيناه في الدجى يديد كانها

فائلة: إذا أقبلت على واد مسبع<sup>(1)</sup> فقل أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد، وسبب ذلك على ما قبل أن بختنصر رأى في نومه أن هلاكه يكون على يد مولود فجعل يأمر بقتل الأطفال فخافت أم دانيال عليه فجاءت إلى بثر قالقته فيه، فأرسل الله له أسداً يحرسه، وقبل إن بختنصر توهم ذلك في دانيال فضرى له أسدين وجعلهما في الجب وألقاه عليهما فلم يؤذياه، وصارا يبصبصان حوله ويلحسانه فأقام ما شاء الله تعالى أن يقيم، ثم اشتهى الطعام والشراب فأوحى الله تعالى إلى أرمياء بالشام أن أذهب إلى أخيك دانيال بجبّ كذا، بمكان كذا، قال أرمياء فسرت إلى ذلك الموضع فلما وقفت على رأس ذلك الجب ناديته فعرفني فقال من أرسلك إليّ قلت أرسلني إليك ربك بطعام وشراب فقال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يخيب من قصده، والحمد لله الذي من وثن به لا يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً وبالصبر نجاة وغفراناً، والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد كربنا، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظوننا بأعمالنا، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. قال ثم صعد به أرمياء من الجبّ وأقام عنده مدة ثم فارقه ورجع.

وحكي أن يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام مر بقبر دانيال عليه الصلاة والسلام فسمع منه صوتاً يقول: سبحان من تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. قال بعض الصالحين: من قال هذه الكلمات استغفر له كل شيء.

وحكي أن إبراهيم بن أدهم كان في سفر ومعه رفقة فخرج عليهم الأسد فقال لهم قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله قال: فولى الأسد هارباً. وقيل: لما حمل نوح عليه الصلاة والسلام في سفيته من كل زوجين اثنين قال أصحابه: كيف نظمئن ومعنا الأسد، فسلط الله عليه الحمى، وهي أول حمى نزلت في الأرض ثم شكوا إليه العذرة، فأمر الله تعالى المخزير فعطس فخرج منه الفأر قلما كثر ضرره شكوا ذلك إلى نوح عليه الصلاة والسلام فأمر الله سبحانه وتعالى الأسد فعطس فخرج منه الهر فحجب الفأر عنهم ويحرم أكل السبع لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من العلير.

خواصه: فمن خواصه أن صوته يقتل التماسيح، وشحمه من طلى به يده لم يقربه سبع، ومرارة الذكر منه تحل كُو المعقود، ولحمه ينفع من الفالج وإذا وضعت قطعة من جلده في صندوق لم يقربه سوس ولا أرضة، وإذا وضع على إجلد غيره من السباع تساقط شعره وهو من الحيوان الذي يعيش آلف سنة على ما ذكر وعلامة ذلك كثرة سقوط أسنانه.

الإبل: قيل ما خلق الله شيئاً من الدواب خيراً من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت

<sup>(</sup>١) مصلخد: قوي شديد.

<sup>(</sup>٢) شنن: غليظة.

رَّكُمُ (٣) يديل: يغلب.

<sup>(</sup>٤) مسبع: كثير السباع.

أروت، وإن نحرت أشبعت وفي حديث «الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم إ القيامة» وهي من الحيوان العجيب وإن كان عجبه قد سقط لكثرة مخالطته الناس وقد أطاعها الله للآدمي وغيره حتى قيل إن قطاراً (١) كان ببعض حبله دهن، فمرت فأرة فجذبته، فسار معها القطار بواسطة جذبها له، وهي مراكب البر، ولذلك قرنها الله تعالى بالسفن فقال تعالى: ﴿وهليها وعلى الفلك تحملون﴾(٢) ولما كانت مراكب البر، والبرّ فيه ما ماؤه قليل، وما ماؤه كثير جعل الله تعالى لها صبراً على العطش حتى قيل إنه يرتفع ظمؤها إلى عشر، وفي الحديث: { «لا تسبوا الإبل فإنها من نفس الله تعالى؛ أي مما يوسع به على الناس حكاه ابن سيده، والذي يعرف: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمٰن ۚ قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان ليس لشيء من الفحول مثل ما للجمل عن هيجانه فإنه ﴿ يسوء خلقه، فيظهر زبده، ويقل رغاؤه فلو حمل عليه ثلاثة أضعاف عادته حمل، ويقلّ أكله، ويخرج له عند رغائه إل شِقشِقة لا تعرف من أي شيء هي من أجزائه، وهو من الأحرار حتى قيل إنه لا ينزو على أمه، ولا على أخته، حتى أ قيل إن بعض العرب ستر ناقة بثوب، ثم أرسل عليها ولدها، فلما عرف ذلك عمد إلى إحليله فأكله ثم حقد على ال صاحبه حتى قتله، وليس له مرارة ولذلك كثر صبره. وقيل يوجد على كبده شيء رقيق يشبه المرارة ينفع الغشاوة في العين كحلا، وفي معدته قوّة حتى أنها تهضم الشوك وتستطيبه، ويحلّ أكله بالنص والإجماع. وأما تحريم يعقوب علىه لرّ الصلاة والسلام أكلها فباجتهاد منه. وذلك أنه كان يسكن البوادي فاشتكى عرق النسا فلم يجد ما يلاتمه إلا ترك أكل لحومها فلذلك حرّمها. وأما انتقاض الوضوء بأكل لحمها فاختلف العلماء في ذلك، فذهب طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة وجماهير التابعين، وبه أخذ مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وخالف في ذلك أحمد، وإسحاق، إ ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وابن خزيمة. واختاره البيهقي وهو مذهب الشافعي القديم.

خواصه: قال ابن زهير: أكل لحمه يزيد في الباه وفي الإنعاظ<sup>(٣)</sup> بعد الجماع وبوله يفيق السكران، ووبره إذا ك أحرق وذرّ على دم سائل قطعه، وقراده إذا ربط على كم عاشق يزول عشقه.

الأرضة: بفتح الهمزة والراء دويبة صغيرة كنصف العدسة تأكل الخشب والورق، ولما كان فعلها في الأرض أضيف اسمها إليها. قال القزويني: إذا أتى على الأرضة سنة نبت لها جناحان طويلان تطير بهما، ويقال إنها الدابة التي الحدت المجنّ على موت سليمان عليه الصلاة والسلام. ومن شأنها أنها تبني لنفسها بيتاً من عيدان تجمعها مثل بيت المعنكبوت منخرطاً من أسفله إلى أعلاه، وله في إحدى جهاته باب مربع ومنه تعلم الأوائل وضع النواويس لموتاهم، والنمل عدرها وهو أصغر منها فيأتي من خلفها ويحتملها ويمشي بها إلى جحره لأنه إذا أتاها مستقبلاً لا يغلبها.

الأرنب: حيوان شبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين يطأ الأرض على مؤخر قدميه، وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى، وله شدة شبق، وربما تسفد<sup>(4)</sup> وهي حبلى ويكون عاماً ذكراً، وعاماً أنثى. ومن عجائبها أنها تنام وعيناها مفتوحتان فيأتي الصياد فيظنها مستيقظة. قيل: من رأى أرنباً عند خروجه من بيته أوّل ما يخرج أو راّه عند قدميه من

<sup>(</sup>١) قطار: قافلة فيها متتاليات الإبل.

<sup>(</sup>٢) سورة: المؤمنون، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإنعاظ: الشهوة والشبق.

<sup>(</sup>٤) تىفد: تنكح.

يَحُ نومه واصطبح به لم تقض له حاجة في ذلك اليوم. ومن عجيب أمره أن تحمل الأنثى منه باثنين وثلاثة وأربعة، ولا تلد إلا تحت الأرض خوفاً على أولادها من الإنسان، وتحفر تحت الأرض الحفائر القوية حتى أنها تخرب الجدران وعند يَحُ ولادتها ينتحل شعرها، وتحضن الأولاد إلى عشرين يوماً، ومن طبعه أنه أبله وفيه قوّة وشدّة وفي سفاده حالة نزوه يصرخ الذكر والأنثى كالسنانير، فإذا وقع منه الإنزال وقع على الأرض قليل الحركة تدير له وجهها فإذا ملكها بعد ذلك يُحْ فإنها تجري به وهو راكب عليها ويجري معها.

قائدة: ذكر ابن الأثير في الكامل أن صديقاً له اصطاد أرنباً، وله أنيان، وذكر وفرج، وقيل: التقطت الأرنب تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يتخاصمان إلى الغبّ. فقال الأرنب: يا أبا حسل، فقال: سميعاً دعوت. قالت: تمرة فاختصم. قال: عادلاً حكيماً. قالت: فاخرج إلينا، قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت: إني وجلت تمرة حلوة. قال: فكليها. قالت: قد اختلسها(۱) الثعلب قال: لنفسه بغى الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخلت. قالت: فلطمني قال: اقتص. قالت: فاقض بيننا، قال: قد قضيت. فذهبت أقواله أمثالاً، ومن ذلك ما حكي أن عدي بن أرطأة أتى شريحاً القاضي في مجلس حكمه فقال له: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: فاسمع مني، قال: أرطأة أتى شريحاً القاضي في مجلس حكمه فقال له: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: فاسمع مني، قال: ألاستماع جلست. قال: إني تزوجت امرأة. قال: بالرفاء والبنين، قال: فشرط أهلها أن لا أخرجها من بينهم، قال: أوف لهم الشرط. قال: فأنا أريد الخروج، قال: الشرط أملك. قال: أريد أن أذهب. قال: في حفظ الله. قال: فاقض بيننا، قال: قد فعلت، قال: فعلى من قضيت؟ قال: على ابن أمك. قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالك.

الخواص: قال الجاحظ: من علق عليه كعب أرنب لم تضرّه عين ولا سحر، وأكل دماغه يبرى من الارتعاش العارض من البرد، وإن شربت المرأة الحامل أنفحة الذكر وللت ذكراً، وإن شربت أنفحة الأنثى وللت أنثى، وإن علقت عليها زبلها لم تحمل، والأرنب البحرى من السموم فلا يحلّ أكله.

سقنقور: دابة شكلها كالوزغة (٢) إذا أخذت وسلخت وملحت وشرب منها مثقال، زاد في الباه. من الأشياء النفيسة عن أهل الهند، يقال إنه يهدي إليهم فيذبحونه بسكين من الذهب ويحشونه من ملح مصر فإذا وضعوا منه مثقالاً على لحم أو بيض نفعاً عظيماً.

الأفعى: الأنثى من الحيات، والذكر أفعوان، وهو يعيش ألف سنة على ما يقال، ويعرف بالشجاع والأسود وهو أشرّ الحيات، وأشرّها حيّات وأفاعي سجستان. ومن عجيب ما يحكى عنها أنها لدغت إنساناً في رجله فانصدعت جبهته.

وحكي أنها نهشت ناقة وفصيلها يرضع فمات قبل أمه. وقيل: لما دخل شبيب بن شبة على المنصور قال له يا شبيب أدخلت سجستان؟ فقال: نعم. قال صف لي أفاعيها. قال يا أمير المؤمنين هي دقاق الأعناق. صغار الأذناب، مقلصة الرؤوس، رقش برش كأنما كسين أعلام الحبرات، كبارهنّ حتوف، وصغارهنّ سيوف. وقيل إنها تندفن في التراب أربعة أشهر في البرد، ثم تخرج وقد أظلمت عيناها فتمرّ بشجر الرازيانج وهو الشمر الأخضر فتحك عينها به فيرجع إليها بصرها، فسبحان من ألهمها ذلك. وقال الزمخشري: إذا عميت الأفعى بعد ألف سنة ألهمها الله تعالى أن

<sup>(</sup>١) اختلسها: سرقها.

<sup>(</sup>٢) الوزغة: زاحفة من أضراب الحرباء.

تأتي البساتين وتلقي نفسها على هذه الشجرة وتحكّ عينيها بها فتبصر. وقيل: إذا قطع ذنبها عاد كما كان، وإذا قلع نابها، عاد بعد ثلاثة أيام، وهي أعدى عدوّ للإنسان. وقال بعضهم: رأيت حية قد ابتلعت كبشاً عظيم القرنين فجعلت تضرب به الحجارة يميناً ويساراً حتى كسرت القرنين وابتلعته وقرنيه والله تعالى أعلم. وقيل: إذا قطع ذنب الحية تعيش إن سلمت من الذر(۱) وقيل إن بالحبشة حيات لها أجنحة تطير بها. وقيل: إن جلدها ينسلخ عنها في كل سنة مرة. وقيل: إن الجلد لا ينسلخ، وإنما الذي ينسلخ قشر فوق الجلد، وغلاف يخلق لها كل عام، وهي تبيض على علد أضلاعها: أي ثلاثين بيضة فيجتمع عليها النمل فيفسدها بقدرة الله تعالى إلا نادراً.

ومن عجيب أمرها أنها لا ترد الماء، ولا تريده ولكنها إذا شمت رائحة الخمر فلا تكاد تصبر عنه مع أنه سبب هلاكها لأنها إذا شربت سكرة فتعرّضت للقتل، والذكر لا يقيم في الموضع، وإنما تقيم الأنثى لأجل فراخها حتى تكتسب قوة، فإذا قويت أخذتهم وانسابت، فأيّ جحر وجدته دخلت فيه وأخرجت صاحبه منه، وعينها لا تدور، إذا قلعت عادت.

ومن عجيب أمرها أنها تهرب من الرجل العريان، وتفرح بالنار وتقرب منها، وتحبّ اللبن حباً شديداً وإذا دخلت بصدرها في حجر لا يستطيع أقرى الناس إخراجها منه ولو قطعت قطعاً وليس لها قوائم ولا أظفار وإنما تقوى بظهرها لكثرة أضلاعها.

وحكى عمر بن يحيى العلوي قال: كنا في طريق مكة فأصاب رجلاً منا استسقاء، فاتفق أن العرب سرقوا منا قطار جمال على أحدها ذلك الرجل. قال: ثم بعد أيام جمعتنا المقادير فوجدته قد برىء فسألناه عن حاله، فقال: إن العرب لما أخذوني جعلوني في أواخر بيوتهم فكنت في حالة أتمنى فيها الموت، وبينما أنا كذلك إذا أتوني يوماً بأفاعي اصطادوها وقطعوا رؤوسها وأذنابها وشووها بعد ذلك، فقلت في نفسي: هؤلاء اعتادوها فلا تضرّهم فلعلي إن أكلت منها مت فاسترحت، فاستطعمتهم فأطعموني واحدة، فلما استقرّت في بطني أخذني النوم فنمت نوماً ثقيلاً، ثم استيقظت وقد عرقت عرقاً شديداً، واندفعت طبيعتي(٢) نحو مائة مرّة، فلما أصبحت وجدت بطني قد ضمر وقد انقطع الألم، فطلبت منهم مأكولاً فأكلت وأقمت عندهم أياماً فلما نشطت ووثقت من نفسي بالحركة أخذت في الطريق مع بعضهم وأتيت الكوفة.

قائلة: قبل إن الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى وإنما وجد في زمانة، وسببه أن كسرى كان ذات يوم جالساً في بعض متفرجاته إذا جاءته حية فانسابت بين يديه وتمرّغت وصارت تتقلق مثل الذي يشتكي، فأراد بعض الجند قتلها فمنعهم الملك. ثم قال لهم: انظروا أمرها فلما سمعت ذلك انسابت بين يديه، فأمرهم أن يتبعوها إلى المكان الذي تريده. قال: فجاءت إلى بثر وصارت تنظر فيه قال فنظروا فإذا فيه حية عظيمة وعلى ظهرها عقرب أسود فنخسها بعضهم برمح فقتلها وتركوها ورجعوا فأخبروا الملك بذلك، فلم كان الغد جاءت الحية للملك وفي فمها يزر فنثرته بين يدي الملك وذهبت فقال الملك: إنها أرادت مكافأتنا اجعلوه في الأرض لننظر ما يكون من أمره. قال: ففعلوا ذلك فطلع منه الريحان. قال: انتهى أمره أتوا به إلى الملك. قال: وكان به زكام فشمه فبرىء.

<sup>(</sup>١) اللر: صغيرات النمل.

<sup>(</sup>٢) طبيعتي: أي تقيأ مراتٍ.

لطيفة: من غريب ما اتفق لعماد الدولة أنه لما ملك شيراز اجتمع عليه أصحابه وطلبوا منه مالاً ولم يكن عنده ما ألم ي يرضيهم به فاغتم لذلك ونام مستلقياً على قفاه مفكراً في ذلك، وإذا بحية عظيمة خرجت من سقف ذلك المجلس ودخلت في سقف آخر. قال: فطلب سلماً وصعد لينظر المكان الذي خرجت منه فلما رآه وجد كوة فنظر في داخلها الما في مطمورة فدخلها، فوجد فيها صندوقاً فيه خمسمائة ألف دينار فأمر بإخراجه وإنفاقه على عسكره.

ومن ألطف ما اتفق له أيضاً أنه كان بتلك البلد خياط أطروش (١٦)، وكان الملك الذي قبله قد أودع عنده وديعة مال، قال: فطلبه عماد الدولة ليخيط له على عادته لأنه هو الذي يخيط للملوك. قال: فتوهم الأطروش أنه غمز عليه بسبب الوديعة، فلما حضر بين يدي عماد الدولة قال له: إن فلاناً الملك لم يدع عندي سوى اثني عشر صندوقاً ولم أدر ما فيها، فأمر بإحضارها فأحضرها فأخذها عماد الدولة ووسع بها على جنده وتعجب من هاتين القضيتين. فكانت هذه الأسباب من دلائل السعادة له. وأمر النبي على بقتل الحيات بعد أن تنذر ثلاث مرات، وقيل ثلاثة أيام، وأما سكان البيوت فالإنذار لها متعين. وفي الحديث: «من قتل حية فكأنما قتل مشركاً ومن لبس خفاً فلينفضه، ومن آوى إلى فراشه فلينظفه».

الخواص: يقال إن دمها يجلو البصر، وقلبها إذا على على إنسان لا يؤثر فيه السحر، وضرسها إذا على على من به وجع الضرس سكن الأيمن للأيمن، والأيسر للأيسر. ولحمها قال بقراط الحكيم: من أكله أمن من الأمراض الصعبة.

الأنيس: وتسميه الرماة الأنيسة لأنه من طيور الواجب عندهم، وهو طير له لون حسن، غذاؤه الفاكهة، ومأواه الأنهار والبساتين والغياض، وله صوت حسن كالقمري.

الأوزّ: طير يحب السباحة وفراخه تخرج من البيضة تسبح.

البخواص: في جوفه حصاة تنفع المبطون، ودهنه ينفع من ذات الجنب، وداء الثعلب إذا طلي به، ولسانه ينفع لقطار البول، وغذاؤه جيد إلا أنه بطيء الهضم.

الأيّل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الوعل وله أسماء باختلاف اللغات، وهو يشبه بقر الوحش، وإذا خاف من الصياد رمى بنفسه من رأس الجبل ولا يتضرّر بذلك، وإذا لسعته حية ذهب إلى البحر فأكل السرطان فيشفى.

خواصه: إن السمك يحب رؤيته وهو يحب ذلك ولذلك أكثر ما يكون بقرب البحر، والصيادون يعرفون ذلك فيلبسون جلده ليراهم السمك، فيأتي لهم وهو مولع بأكل الحيات وربما لسعته فتسيل دموعه تحت محاجر عينيه، حتى تصير نقرتين من كثرة ذلك ثم تجمد تلك الدموع فتصير كالشمع، فتؤخذ وتجعل دواء للسم. وهو الذي يسمى بالبنزهير الحيواني، وأجوده الأصفر، وأكثر ما يكون ببلاد الهند، والسند، وفارس، وإذا وضع على لسعة الحيات أبرأها، وإن وضعه الملسوع في فيه نفعه، وهذا الحيوان لا تنبت قرناه إلا بعد سنتين، وينبتان في أوّل الأمر مستقيمين ثم بعد ذلك يحصل فيهما التشعب، ولا يزالان إلى ست سنين فحينلذٍ يصيران كنخلتين، ثم بعد ذلك يلقيهما في كل سنة مرة ثم ينبتان. قال أرسطو: وهذا النوع يصاد بالصفير، والأصوات المطربة فإنه يحب الطرب، والصيادون يشغلونه بذلك، ويأثونه من ورائه فإذا رأوه قد استرخت أذناه وثبوا عليه، وقرنه مصمت، وإحليله من عصب لا عظم

<sup>(</sup>١) أطروش: لا يسمع.

فيه ولا لحم، وهو من الحيوان الذي يزيد في السمن، فإذا حصل له ذلك فرّ من مكانه خوفاً من الصيادين وحكمه حل أكله.

ومن خواصه إذا بخر بقرنه البيت طرد الهوام التي فيه، وإذا أحرق واستاك به الذي به صفرة الأسنان زال ذلك عنه، ومن علق عليه شيء منه ذهب نومه. ومن خواصه أن دمه يفتت الحصاة التي بالمثانة شرباً، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### حرف الباء الموحدة

باز: كنيته أبو الأشعث، وهو من أشد الحيوان تكبراً، وأضيقها خلقاً، قال القزويني: إنها لا تكون إلا أنثى، وذكرها من غيرها، إما من جنس الحدأة أو الشواهين ولأجل ذلك تختلف ألوانها وهو أصناف منها البازي، والباشق، والشاهين، والبيدق، والصقر. والبازي أحرّها مزاجاً لأنه لا يصبر على العطش فلذلك لا يفارق الماء والأشجار المتسعة، والظل الظليل، وهو خفيف الجناح، سريع الطيران تكثر أمراضه من كثرة طيرانه لأنه كلما طار انحط لحمه وهزان، وأدعن أنواعه ما قل ريشه واحمرت عيناه مع حدّة فيهما. قال الشاعر:

لـو استضاءَ المـرءُ فـي إدلاجـه بعينــه كفتــهُ عــن ســراجِــه

ودونه الأزرق، الأحمر العينين، والأصفر دونهما. ومن صفاته المحمودة أن يكون طويل العنق، عريض ﴿ الصدر، بعيد ما بين المنكبين، شديد الانحطاط من الجو، غليظ الذراعين مع قصر فيهما.

لطيفة: من عجيب أمره أن الرشيد خرج ذات يوم للصيد فأرسل بازاً فغاب قليلاً ثم أتى وفي فمه سمكة، فأحضر الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك. فقال مقاتل: يا أمير المؤمنين روينا عن جدك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الجو معمور بأمم مختلفة الخلق، وفيه دواب تبيض وتفرخ على هيئة السمك لها أجنحة ليست بذوات ريش. فأجاز مقاتلاً على ذلك وأكرمه.

بالة: سمكة عظيمة. قال القزويني يقال إن طولها يبلغ خمسمائة ذراع، وقال غيره خمسون، ويقال لها العنبر، وهي تظهر في بعض الأحايين لأصحاب المراكب، فإذا رأواها طبلوا بالطبول، حتى إنها لا تنفر لأن لها جناحين كالقناطر إذا نشرتهما أغرقتهم، فإذا بغت على حيوان البحر وزاد شرها أرسل الله عليها سمكة نحو الذراع تلتصق بأذنها ولا خلاص لها منها، فتنزل إلى قعر البحر وتضرب رأسها به حتى تموت ثم تطفو بعد ذلك فيقذفها الريح إلى الساحل فيأخذها أهله ويشقون جوفها ويستخرجون منها العنبر.

ببغاء: هي أصناف كثيرة منها الأخضر، والرمادي، والأصفر، والأبيض يتخذها الملوك والرؤساء لحسن لونها، وصوتها، وفصاحتها.

حكى أنه أهدي لمعز الدولة درة بيضاء سوداء الرجلين والمنقار ويقال إن نوعاً منها يقرأ القرآن.

الخواص: من أكل لسانها تفصح، وإذا جفف دمها وجعل بين الصديقين حصلت بينهما الخصومة، وزبلها يخلط بماء الحصرم ويكتحل به ينفع من الرمد وظلمة البصر.

بجع: طائر أبيض اللون يميل إلى صفرة المنقار، كبير البطن أكثر أكله السمك.

بع<sup>(١)</sup>: طائر لطيف يأوي أطراف الماء، وهو خلقة شريفة لم يوجد غالباً إلا اثنين فقط.

براق: هو الدابة التي ركبها النبي ﷺ، وهو دون البغل، وفوق الحمار أبيض اللون.

برذون: نوع من الخيل دون الفرس العربي، وفي الحديث أن النبيُّ ﷺ ركبه، وكذا عمر رضي الله تعالى عنه، فلما ركبه عمر جعل يتخلخل به فنزل عنه، وضرب وجهه وقال لا علم الله من علمك هذه الخيلاء<sup>(١٢)</sup> ولم يركب برذوناً قيله ولا بعده، وكنيته أبو الأخطل لطول ذنبه. وأنشد السراج الوراق في ذم البراذين يقول:

> لصاحب الأحساس(٣) بسرذونسة إذا رأت خيـــــلاً علـــــى مـــــربـــــطِ تمشيى إلىي خليف إذا مينًا مشيث

بعيدة العهدي عدن القدرط تقسول سبحسانسك بسا معطسى كأنما تكتب بالقبطي(١)

الخواص: إذا شربت امرأة دمه لم تحيل أبداً وزبله يخرج المشيمة والجنين الميت، وإذا جفف وذر منه عَلَى من به الرعاف انقطع رعافه وكذا الجرح.

برغوث: تفتح منه الباء وتضم وكنيته أبو طامر، وأبو عدي، وأبو وثاب وهو يثب إلى وراثه.

حكى أنه يعرض له الطيران كالنمل وهو يطيل السفاد ويبيض، ويفرخ وأصله أولاً من التراب لا سيما في بُرِ الأماكن المُظلمة، وسلطانه في أواخر الشتاء وأول فصل الربيع، ويقال إنه على صورة الفيل وله أنياب وخرطوم وقال بعضهم دبيبها من تحتى أشدّ من عضها، وليس ذلك بدبيب، ولكن البرغوث خبيث يستلقى على ظهره ويرفع قوائمه فيزغزغ بها فيظنّ من لا علم له أنه يمشي تحت جنبيه؛ وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفلي ثوبه فيلتقط البراغيث ويدع القمل فقال له أنس في ذلك. فقال أبدأ بالفرسان وأكر على الرجالة وأنشد أعرابيّ:

ليسلُ البسراغيسَ أعيسانسي وأنصبنسي لا بساركَ الله فسي ليسل البسراغيسَ

كانهان وجلدي إذ خلّون به قضاة سوء أغاروا في المواريث

وقال أبو الرماح الأزدى:

تطاول بالفسطاط لبلسي ولسم يكسن تـــورقنـــى حــــــب قصـــــارٌ أذلَّـــةٌ إذا جلتُ بعض الليالي منهن جولة (٥) إذا مسا قتلنساهُسنَ أضعفسن كشرة ألا ليت شعبري هيل أيتَّينُ لِلمَّةُ

بسوادى الغَضَى ليلى على علولُ وإن السذى يُسؤذينَــهُ لـــذليـــارُ تعلَّقُونَ في رجلين حيثُ أجولُ علينـــا ولا ينمَـــى لهـــن قتيــــــلُ وليسس لبسرغسوث علسئ سبيسل

بح: لملها ذلك الطائر الأبيض الجميل الذي يدعونه حيناً "تم" وحيناً آخر يخلطون بينه وبين البجع، وفيه كتب اتشايكوفسكي، باليه: ابحيرة التم، وليس هو البجم حتماً.

الخيلاء: التكبر. (1)

الأحباس: الأوقاف. (٣)

القبطى: بلغة القبط. (ξ) ≥

الشطر مختل الوزن.

وقال ابن أيبك الصفدي:

أشكو إلى الرحمٰن ما نمالني تعصَّبِ واللهِ اللهِ اللهِ دوا

من البراغيث الخفاف الثقال أنيي تقنعيت بطيف الخيال

ولا يسبّ البرغوث لما ورد أن النبي ﷺ سمع رجلاً يسبّ برغوثاً فقال: لا تسبه فإنه أيقظ نبياً إلى صلاة الفجر.

فائلة: سئل مالك عن البرغوث، من يقبض روحه. فقال: أله نفس؟ قيل نعم الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولقد شكا عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز شر الهوام فكتب إليه: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقرأ: ﴿وما لنا ألا نتوكلَ على الله﴾(١) الآية. وقال حنين بن إسحاق: الحيلة في دفع البرغوث أن تأخذ شيئاً من الكبريت فتدخن به في البيت فإنها تفرّ من ذلك، وقيل يرشّ البيت بماء السذاب(٢)، وقيل مشاق(٢) المراكب يحرق في البيت مع قشور النارنج.

بعوض: قيل إنه على خلقة الفيل إلا أنه أكثر إعضاء منه، فإن للفيل أربعة أرجل وللبعوض ستة، أو يزيد عليه بأربعة أجنحة، وله خرطوم مجوّف نافذ فإذا طعن به جسد إنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفه فهو له كالبلعوم والحلقوم، ومما ألهمه الله تعالى إذا جلس على عضو إنسان يتتبع مسام العروق فإنها أرق وأسرع له في إخراج الدم وعنده شره في مصة حتى قال إنه لا يمصّ شيئاً فيتركه باختياره إلى أن ينشق أو يطار. ومن عجيب أمره أنه ربما قتل البعير وغيره من ذوات الأربع فيتركه طريحاً. وقال الجاحظ: من علّم البعوض أن وراء جلد الجاموس دماً، وأن ذلك العلم غذاء لها، وأنها إذا طعنت في ذلك الجلد الغليظ نفذ فيه خرطومها مع ضعفه ولو أنك طعنت فيه بمسلات شديدة المتن رهيفة الحدّ لانكسرت، فسبحان من رزقها على ضعفها بقوته وقدرته. قال بعضهم:

أقسول لنسازلِ البستسانِ طسوبسى يملمِلُسهُ فليسسى لسه قسرارً حمساهُ قسرصُسه وطنينُسه أن كانك حيسن تهدى بالأغانسي

لعیشِک لے تشک فیہ البعوضُ (۱) ویثخنیہ فلیسس لیہ نہیوضُ ییست وعینیہ فیہا غموضُ تکرر فی مسامِحک العروضُ

ومن الحكم التي أودعها ألله تعالى إياها أن جعل فيها قوة الحافظة، والفكر، وحاسة اللمس والبصر، والشم ومنفذ الغذاء، وجوفاً، ومخاً، وعروقاً وعظاماً فسبحان من قدر فهذى ولم يترك شيئاً سدى. وقال الزمخشري في تفسير سورة البقرة في ذلك:

في ظلمة الليل البهيم الأليل والمع من تلك العظم النحل متقملاً من مفصل في مفصل یا مَنْ یسری مند البعسوض جناحها ویسری منساط عسروقها فسی نَحْسرِها ویسری خسریسرَ السدمِ فسی أوداجِها

سورة: إيراهيم، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) السذاب: نوع من البقول.

<sup>(</sup>٣) مشاق: جبله.

<sup>(</sup>٤) الشطر الثاني مختل الوزن.

في ظلمة الأخشا بغير تمقل في سيرها وحثيثها المستعجل في سيرها وحثيثها المستعجل في قالم متهول المؤلل منا كان مني في النزمان الأوّل

ويسرى وصسول غنا الجنين ببَطْنها ويسرى مكان السوطء من أقدامها ويسرى ويسمع حُسن ما هو دونها أمنين علي بتسوية تمحسو بها

بغل: معروف، وكنيته أبو قموص، وأبو حرون وله كنى غير ذلك كثيرة، وهو مركب من الفرس، والحمار، ولذلك صار له صلابة الحمار، وعظم الخيل وهو عقيم لا نسل له. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن على كرم الله وجهه، أنها كانت تتناسل فدعا عليها إبراهيم الخليل لأنها كانت تسرع في نقل الحطب لنار المنجنيق فقطع الله نسلها، وهو أشر الطباع لأنه تجاذبه الأعراق المتضادة، والأخلاق المتباينة والعناصر المتباعدة، ومن العجيب أن كل عضو فرضته منه كان بين الفرس والحمار.

الخواص: يقال إن حافر البغلة السوداء ينفع لطرد الفأر إذا بخر به البيت، وإذا سحق حافره بعد حرقه وخلط بذهن الآس وجعل على رأس الأقرع نبت شعره، وزبله إذا شمه المزكوم زال زكامه على ما ذكروه.

بقر: هو حيوان شديد القوة خلقه الله تعالى لمنفعة الإنسان، وهو أنواع منها الجواميس وهي أكثر ألباناً، وكل حيوان إنائه أرق أصواتاً من ذكوره، إلا البقر وأنثاه يضربها الفحل في السنة مرة، إذا اشتد شبقها تركت المرعى وذهبت، وإذا طلع الفحل عليها التوت تحته إذا أخطأ المجرى لشدة صلابة ذكره. قال المسعودي: رأيت بالري البقر تحمل كالبعير فتبرك على ركبتها ثم تثور بالحمل.

ير عجيبة: حكي في الإحياء أن شخصاً كان له بقرة وكان يشوب لبنها بالماء ويبيعه، فجاء السيل في بعض الأودية المسلام واقفة ترعى فمر عليها فغرقها فجلس صاحبها يندبها فقال له بعض بنيه: يا أبت لا تندبها فإن المياه التي كنا يخ نخلطها بلبنها اجتمعت فغرّقتها.

فائلة: ذكر ابن الفضل في كتابه عن وهب بن منبه أنه قال: لما خلق الله تعالى الأرض ماجت واضطربت كالسفينة فخلق الله تعالى ملكاً في نهاية العظم والقوّة وأمره أن يدخل تحتها ويجعلها على منكبيه فدخل وأخرج يداً من المشرق، ويداً من المغرب وقبض على أطراف الأرض وأمسكها ثم لم يكن لقدميه قرار، فخلق الله تعالى صخرة من ياقوتة حمراء في وسطها سبعة آلاف ثقب، فخرج من كل ثقب بحر لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، ثم أمر الصخرة أن تدخل تحت قدمي الملك، ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق الله تعالى ثوراً عظيماً يقال له كيوثاً، له أربعة آلاف عين، ومثلها أنوف وآذان وأفواه وألسنة، وقوائم ما بين كل قائمتين منها مسيرة خمسمائة عام، وأمر الله تعالى هذا الثور فدخل تحت الصخرة، وحملها على ظهره وقرونه، ثم لم يكن للثور قرار، فخلق الله تعالى حوتاً يقال له يهموت ثم أمره الله تعالى أن يدخل تحته، ثم جعل الحوت على ماء، ثم جعل الماء على الهواء، ثم جعل الهواء على ماء أيضاً، ثم جعل الماء على الثرى، ثم الثرى على الظلمة، ثم انقطع علم الخلائق.

الخواص: شحم البقر إذا خلط بزرنيخ أحمر طرد العقارب، وإذا طلي به إناء اجتمعت البراغيث إليه، وإذا شرب لبنها زاد في الإنعاظ، وقرنها إذا سحق وجعل في طعام صاحب الحمى فأكله زالت الحمى، ومرارتها إذا خلطت بماء الكراث نفعت من البواسير طلاء. وإذا طلي به على الأثر الأسود في البدن أزاله، وخصية الفحل إذا جففت وسحقت

N. N.

77 77

K. K. K.

77 72

**\*** 

X1 X2

141 1/1

ا

وجعلت في عسل وأكلت فإنها تزيد في الباه، وشعرها إذا أحرق واستيك به نفع من وجع الأسنان، وإذا خلط مع السكنجين وشرب نفع من الطحال على ما ذكروه.

بومة: وكنيتها أم الخراب، وأم الصبيان ومن طبعها أن تدخل على كل طير في وكره وتأكل أفراخه، ولمعداة الطيور لها يجعلها الصيادون في أشراكهم حتى يقع عليها الطير. ونقل المسعودي عن الجاحظ أن البومة لا تخرج بالنهار خوفاً من العين لأنها تظن أنها حسناء وهي أصناف وكلها تحب الخلوة بنفسها.

الخواص: من خواصها أنها تنام بإحدى عينيها، والأخرى مفتوحة، فإذا أخذت المفتوحة وجعلت تحت فص خاتم فمن لبسه لم ينم ما دام في يده، وعكسها المغموضة، وإذا أردت معرفة ذلك فألقهما في الماء، فالراسبة للنوم، والطافية لليقظة وإذا أخذ قلب البومة وجعل على اليد البسرى من المرأة، وهي نائمة تحدثت في نومها بجميع ما فعلته.

بوقير: طير أبيض يأتي منه في كل سنة طائفة إلى جبل بالصعيد، يقال له جبل الطير، فيه كوة فتدخل من تلك الكوة فيمسك منها شيء، فإن أمسكت واحدة كان ذلك العام متوسط الخصب، وإن أمسكت اثنتين كان كثير الخصب، وإن لم تمسك شيئاً كانت السنة مجدبة وأهل تلك الناحية تعرف ذلك. وهذا الجبل بالقرب من بلدة مارية أم إبراهيم ولد النبي عليه.

#### حرف التاء

تمساح: حيوان عجيب على صورة الضب، له فم واسع، وفيه ستون ناباً، وقيل ثمانون وبين كل نابين سن صغيرة وهي أنثى في ذكر، إذا أطبق فمه على شيء لا يفلته حتى يخلعه من موضعه، وله لسان طويل، وظهر كالسلحفاة ولا يعمل الحديد فيه، وله أربعة أرجل وذنب طويل وهو لا يوجد إلا بنيل مصر. وقال المسافرون إنه يوجد ببحر الهند وطوله في الغالب ستة أذرع إلى عشرة في عرض ذراعين، أو ذراع، ويقيم في البحر تحت الماء أربعة أشهر لا يظهر وذلك في زمن الشتاء، ويتغوط من فيه في الغالب ويحصل في فيه الدود فيؤذيه فيلهمه الله تعالى فيخرج إلى بعض الجزائر ويفتح فاه فيرسل الله تعالى له طيراً يقال له القطقاط فيدخل في فيه فيأكل من الدود فيحصل له راحة، فعند ذلك يطبق فمه على الطير ليأكله فيضربه بريشتين خلقهما الله تعالى في جناحيه كريشة الفصاد فيؤلمه فيفتح فاه فيخرج ولذلك يضرب به المثل فيقال جازاه مجازاة التمساح. وزعم بعض الباحثين عن أحوال التمساح، أن له ستين نيخرج ولذلك يضرب به المثل فيقال جازاه مجازاة التمساح. وزعم بعض الباحثين عن أحوال التمساح، أن له ستين عمد الجبل صار ورلاً، وما نزل البحر صار تمساحاً، وفكه الأسفل لا يستطيع تحريكه لأن فيه عظماً متصلاً بصدره، وإذا أراد السفاد أخذ أثناه وطلع بها إلى البر وقلبها وجامعها فإذا قضى حاجته قلبها ثانية لأنه لو تركها على تلك الحالة بقيت حتى تموت. وما ذلك إلا أنها لا تستطيع الإنقلاب ليبوسة ظهرها وصلابته، وقد سلط الله تعالى عليه أضعف الحيون، وهو كلب الماء يقال إنه يتلبط بالطين ويغافل التمساح ويقذف بنفسه في فيه فيتلعه لنمومته فإذا حصل في جوفه ذاب ما عليه من سخونة بطنه فيعمد إلى أمعائه فيقطعها ويقطع مراق بطنه فيقتله.

الخواص: عينه تشدّ على من به رمد اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى وشحمه إذا قطر في أذن من به صمم نفعه. تنين: ضرب من الحيات، وهو طويل كالنخلة السحوق، وجسده كالليل، أحمر العينين لهما بريق واسع الفم

99*=91=91=91=91=91=91=91=91=91=91=9* 

رِّ والجوف، يبتلع الحيوان وأول أمرة يكون حية متمردة ثم تطغى وتتسلط على حيوان البر فيستغيث منها، فيأمر الله تعالى ملكاً فيحملها ويلقيها في البحر فتقيم فيه مدة، ثم تتسلط على حيوانه أيضاً فيستغيث منها إلى ربه فيأمر الله تعالى رَّ بإلقائها في النار فيعذّب بها الكافرين وقيل يأمر الله تعالى بإلقائها على يأجوج ومأجوج. وروى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله على قيول: فيسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناً منها نفخ على الأرض ما نبتت فيها خضراء».

#### حرف الثاء

ثعلب: وهو معروف ذو مكر وخديعة وله حيل في طلب الرزق. فمن ذلك أنه يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يظنّ أنه مات. فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده، وحيلته هذه لا تتمّ على كلب الصيد. ومن حيلته أنه إذا تعرّض للقنفذ نفش القنفذ شوكه، فيسلح<sup>(۱)</sup> هو عليه، فيلمّ شوكه فيقبض على مراق بطنه ويأكله، وسلحه أنتن من سلح الحبارى<sup>(۲)</sup>.

ومن لطيف أمره أنه إذا تسلطت عليه البراغيث حملها وجاء إلى الماء وقطع قطعة من صوفه وجعلها في فيه ونزل في الماء والبراغيث تطير قليلاً حتى تجتمع في تلك الصوفة فيلقيها في الماء ويخرج. وفروه أدفأ الفراء وفيه الأبيض في الماء وغير ذلك. وذكر في عجائب المخلوقات أنه أهدي إلى أبي منصور السلماني ثعلب له جناحان من ريش، إذا قرب الإنسان منه نشرهما وإذا بعد لصقهما.

لطيفة: ذكر ابن الجوزي في آخر كتاب الأذكياء، والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الشعبي أنه قال: مرض الأسد فعادته السباع والوحوش ما خلا الثعلب فنم عليه الذئب، فقال الأسد إذا حضر فأعلمني، فلما حضر الثعلب ك المعلم الذئب بذلك وكان قد أخبره بما قاله الذئب. فقال الأسد: أين كنت يا أبا الفوارس قال: كنت أتطلب لك الدواء. قال: وأيّ شيء أصبته؟ قال: قيل لي خرزة في عرقوب أبي جعد قال فضرب الأسد بيده في ساق الذئب فأدماه ولم يجد شيئاً، فخرج ودمه يسيل على رجله، وانسلّ الثعلب. فمرّ به الذئب فناداه يا صاحب الخف الأحمر إذا ي قعدت عند الملوك فانظر ما يخرج منك فإن المجالس بالأمانات. وقيل خرج الأسد والثعلب والذئب يتصيدون فاصطادوا حمار وحش، وضباً، وغزالاً ثم جلسوا يقتسمون فقال الأسد للذئب: اقسم علينا فقال: حمار الوحش لي، فاصطادوا حمار وحش، والضب للثعلب فضربه الأسد في رأسه فرضخها. فقال: الثعلب: أنا أقسم حمار الوحش لأبي الحرث يتغدى به، والغزال لأبي الحرث يتعشى به، والضبّ لأبي الحرث يتقل (٣) به فيما بين ذلك. فقال له الأسد: قل درك من فرضى ما أعلمك بالفرائض. من علمك هذا؟ قال علمني التاج الأحمر الذي ألبسته هذا وأشار إلى الذئب.

وحكي أن الثعلب مر في السحر بشجرة فرأى فوقها ديكاً. فقال له: أما تنزل نصلي جماعة فقال إن الإمام نائم خلف الشجرة فأيقظه، فنظر الثعلب فرأى الكلب فضرط وولى هارباً فناداه أما تأتي لنصلي. فقال: قد انتقض وضوئي خ فاصبر حتى أجدد لي وضوءاً وأرجع. ومن العجيب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب يصيد

و(١) يسلح: يتنوّط.

<sup>`(</sup>٢) الحباري: طائر.

<sup>(</sup>٣) يتقل: أي ينخذه ﴿نَقَلاُّهُ.

القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها، والأفعى تصيد العصفور، والعصفور يصيد الجراد، والجراد يصيد الزنانير، والزنانير، والزنانير، والنحل، والنحل والنمل يأكل كل ما تيسر من صغير وكبير فتبارك الله الذي أتقن ما صنع.

الخواص: رأسه إذا ترك في برج حمام هرب الحمام منه، ونابه يشدّ على الصبي يحسن خلقه ومرارته يجعل منها في أنف المصروع يبرأ، ولحمه ينفع من اللقوة (١) والجذام، وخصيته تشدّ على الصبي تنبت أسنانه، وفروه أنفع شيء للمربوط، ودمه إذا جعل على رأس أقرع نبت شعره إذا كان دون البلوغ، وطحاله يشد على من به وجع الطحال يبرأ.

ثعبان: هو الكبير من الحيات ذكراً كان أو أنثى، وهو عجيب الشأن في هلاك بني آدم يلتوي على ساق الإنسان فيكسرها وليس له عدو إلا النمس، ولولا النموس لأكلت الثعابين أهل مصر.

## حرف الجيم

جراد: حيوان معروف وليس له جهة مخصوصة، وإنما يكون هائماً هارباً، وإذا أراد أن يبيض ذهب إلى بعض الصخور فضربها بلنبه فغرج له فيلقي بيضه فيها، وله ستة أرجل وأطراف أرجله كالمتشار، وهو ألوان عديدة، وفيه خلقة عشرة من الجبابرة، وجه فرس، وعينا فيل، وعنق ثور، وقرنا أيل، وصدر أسد، ويطن عقرب، وجناحا نسر، وفخذا جمل، ورجلا نعامة، وذنب حية، وهو من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيسه كالعسكر، إذا طعن أميره تتابع خلفه وفي الحديث: أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله في فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية نحن جند الله الأكبر، ولنا تسعة وتسعون بيضة. ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: و اللهم أهلك الجراد اللهم أقتل كبارها، وأمت صغارها، وأفسد بيضها، وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن معايشهم إنك سميع الدعاء». قال: فجاء جبريل فقال إنه قد استجيب لك في بعضها، وفي الحديث أن رسول الله في قال: إن الله تعالى خلق ألف أمة، ستمائة منها في البحر، وأربعمائة في البر، وأن أول هلاك هذه الأمة الجراد، فإذا هلك الجراد تنابعت الأمم مثل الدر إذا قطع سلكه، قيل: كان طعام يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام الجراد، وقلوب الشجر، وكان يقول: من

<sup>] (</sup>١) اللقوة: داء في الوجه.

أتعم منك يا يحيى وقد أجمع المسلمون على أكل لحمه، ومن خواصه أن الإنسان إذا تبخر به نفعه من عسر البول.

جرو: بكسر الجيم وفتحها وضمها، وهو الصغير من أولاد الكلاب والسباع، وقد كان ﷺ أمر بقتل الكلاب. أُخْ وسببه أن جبريل عليه السلام وعده ليأتيه، فتأخر. قال فلقيه النبي ﷺ بعد ذلك فقال ما أخرك عن وعدك؟ فقال ما تأخرت ولكن لا ندخل بيتاً فيه صورة، ولا كلب فأمر بقتلها. وروى مسلم والطبراني عن خولة بزيادة ولفظها، أن حرواً دخل تحت سرير في بيته ﷺ فمات، فمكث النبي ﷺ أياماً لا يأتيه الوحي قال لعله حدث في البيت شيء، فخرج للمسجد فنزل عليه الوحي، قالت خولة: فقممت (١) البيت فوجدت الكلب تحت السرير.

صحيبة: حكي أن رجلاً لم يولد له ولد، فكان يأخذ أولاد الناس فيقتلهم فنهته زوجته عن ذلك وقالت: وإخذك الله بذلك. فقال: لو آخذ لفعل في يوم كذا، وصار يعدد أفعاله لها. فقالت له: إن صاعك لم يمتلىء، ولو المتلاً آخذك. قال فخرج ذات يوم وإذا بغلامين يلعبان ومعهما جرو فأخذهما الرجل ودخل البيت فقتلهما وطرد الجرو. ي قال فطلبهما أبوهما فلم يجدهما فانطلق إلى نبي لهم فأخبره بذلك فقال: ألهما لعبة كانا يلعبان بها؟ قال جرو كلب. قال اثنني به فأتاه به فجعل خاتمة بين عينيه ثم قال اذهب خلفه فأي بيت دخله ادخل معه فإن ولديك فيه. قال فجعل علم الجرو يجوز الدروب، والحارات حتى دخل بيت القاتل فدخل الناس خلفه وإذا بالغلامين متعفران بدمهما، وهو قائم يحفر لهما مكاناً يدفنهما فيه، فأمسكوه وأتوا به لنبيهم فأمر بصلبه، فلما رأته زوجته على الخشبة قالت: ألم أحذرك على الكلب في حرف الكاف إن شاء الله تعالى.

جعل: دويبة معروفة تسمى أبا جعران والزعقوق يعض البهائم في وجهها فتهرب منه وهو أكبر من الخنفساء شديد السواد، في بطنه لون حمرة، للذكر قرنان، يوجد كثيراً في مراح<sup>(٢)</sup> البقر والجاموس، قيل أنه يتولد، من أخثائهما<sup>(٣)</sup> ومن شأنه جمع الروث وادخاره، ومن عجيب أمرة أنه إذا شم الورد مات، ويعيش بعوده للروث، وله جناحان لا يكادان يريان إلا إذا طار، وله ستة أرجل وسنام مرتفع جداً، وهو يمشي القهقرى، ومن طبعه أنه يحرس النيام فإذا قام أحدهم يتغرّط تبعه ليأكل من رجيعه، وذلك من شدّة شهوته للغائط.

#### حرف الحاء

حجل: طير فوق الحمامة أغبر اللون، أحمر المنقار والرجلين يسمى دجاج البرّ، وهو صنفان نجدي، وتهامي، النجدي أغبر، والتهامي أبيض وله شدة في الطيران. وإذا تقاتل ذكران تبعت الأنثى الغالب. وله شدّة شبق وأفراخه تخرج من البيض كاسية، ويعمبر في الغالب عشرين سنة وإذا قوي على غيره أخذ بيضه فحضنه، ومن سرّ الله تعالى إذا أفرخ ذلك البيض تبع الفرخ أمه التي باضته، ومن طبعه أنه يخدع غيره في قرقرته. ولذلك يتخذه الصيادون في أشراكهم.

غريبة: قيل إن أبا نصر بن مروان أكل مع بعض مقدمي الأكراد فأتى على سماطه بحجلتين مشويتين فلما رآهما ضحك فقال مم تضحك؟ قال: كنت أقطع الطريق في عنفوان شبابي فمرّ بي تاجر فأخذته، فلما أردت قتله تضرع إلي

<sup>(</sup>١) قممت: نظفته من القمامة.

<sup>(</sup>٢) مراح: حظيرة.

<sup>(</sup>٣) أخثاثهما: الأدران.

### المباب الثاني والستون: في ذكر الدواب والوحوش والطير والهوام والحشرات

فلم أقله، فلما علم أنه لا بد لي من قتله التفت يميناً وشمالاً فرأى حجلتين كانتا بقربنا فقال: أشهد لي أنه قاتلي ظلماً، فقتلته، فلما رأيت الحجلتين تذكرت حمقه في استشهاده بهما، فقال أبو نصر: والله لقد شهدا عليك عند من أقادك بالرجل، ثم أمر به فضربت عنقه.

الخواص: لحمها جيد معتدل الهضم، ومرارتها تنفع الغشاوة في العين وإذا سعط بها إنسان في كل شهر مرة جاد ذهنه، وقلّ نسيانه، وقوي بصره.

حداًة: بكسر الحاء وفتح الدال مع همزة، أخسّ الطير تبيض بيضتين وربما باضت ثلاثاً وتحضن عشرين يوماً، ومن ألوانها الأسود والرمادي، وهي لا تصيد إلاّ خطفاً وفي طبعها أنها تقف في الطيران، وهي أحسن الطير مجاورة لانها إذا جاعت لا تأكل كل أفراخ جارها. ويقال إنها طرشاء وفي طبعها أنها لا تخطف من الجهة اليمنى لأنها عسراء، وهي سنة ذكر، وسنة أنثى كالأرنب.

هجيبة: روى الحافظ النسفي في فضائل الأعمال أن عاصم بن أبي النجود شيخ القراء في زمانه قال: أصابتني خصاصة. فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة فخرجت من منزله إلى الجبانة فصليت ما شاء الله ثم وضعت رأسي على الأرض وقلت: يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي فإذا بحدأة قد طرحت كيساً أحمر فقمت فأخذته فإذا فيه ثمانون ديناراً، وجوهرة ملفوفة في قطن، قال: فاتجرت بذلك واشتريت لي عقاراً وتزوجت.

الخواص: مرارتها تجفف في الظل، وتنقع في إناء زجاج فمن لسع وقَطَر منها في ذلك الموضع واكتحل مخالفاً لجهة اللسع ثلاثة أميال أبرأته، ودسمها إذا خلط بقليل من المسك وماء الورد وشرب على الريق نفع من ضيق النفس، وإذا وضع في بيت لم تدخله حية ولا عقرب.

حرباء: دويبة صغيرة على هيئة السمك ورأسها تشبه رأس الحجل، إذا رأت الإنسان انتفشت وكبرت، ولها أربعة أرجل وسنام كهيئة الجمل، ولها كنى كثيرة منها أم قرة، ويقال لها جمل اليهود وهي أبداً تطلب الشمس فمن أجل ذلك يقال إنها مجوسية وتستقبلها بوجهها وتدور معها كيفما دارت فإذا خابت الشمس أخذت في كسبها ومعاشها، ويقال إن لسانها طويل نحو ذراع وهو مطوي في حلقها فلذلك تخطف به ما بعد عنها من الذباب وتبتلعه. والأثى من هذا النوع تسمى أم حبين، ويقال إنّ الصبيان ينادونها: أم حبين انشري برديك، إن الأمير ناظر إليك، وضارب بسوطه جنبيك. فإذا زادوا عليها أيضاً نشرت أجنحة أحسن من تلك منونة. وإذا مشت تطأطىء برأسها وتتلون ألواناً ولذا يقال يتلون كالحرباء.

حمار أهلي: معروف ليس في الحيوان من ينزو<sup>(۱)</sup> على غير جنسه إلا هو والفرس ونزوه بعد تمام ثلاثين شهراً، وكنيته أبو محمود، وأبو جحش وغير ذلك، وهو أنواع فمنه ما هو لين الأعطاف سريع الحركة، ومنه ما هو بضد ذلك ويوصف بالهداية إلى سلوك الطريق.

<sup>(</sup>١) ينزو: يثب ويجامع.

لطيفة: في الحديث عن النبي ﷺ أنه لما فتح خيبر أصاب حماراً أسود فكلمه فقال ما اسمك؟ فقال يزيد بن أ شهاب أخرج الله تعالى من نسل جدي ستين حماراً كلها لا يركبها إلا نبيّ، ولم يبق من الأنبياء غيرك، وكنت أتوقعك لتركبني، وأنا عند يهودي يجيع بطني، ويضرب ظهري، وكنت أعثر به عمداً فسماه النبيّ ﷺ يعفوراً وقال له: أتشتهى الإناث قال لا وكان ﷺ يركبه في حوائجه، وإذا أراد حاجة عند إنسان أرسله إليه فيدفع الباب برأسه فيخرج صاحب 🐾 البيت فيعرفه ويقضى حاجته، فلما توفي النبي ذهب إلى بئر كانت لأبي الهيثم فتردّي(١٠) فيها جزعاً على النبيّ 🌉 فكانت قبره. وقيل هذا الحديث منكر، وقد ذكره السهيلي في التعريف والإعلام، وللناس في ذمه ومدَّحه أقوال متباينة بحسب الأغراض، فمن مدحه أن أبا صفوان وجد راكباً على حمار فقيل له في ذلك. فقال: عير هنيء من نسل الأكراد، يحمل الرحل ويبلغ العقبة، ويمنعني أن أكون جباراً في الأرض. وقال آخر هو أقل الدواب مؤنة، وأكثرها إ معونة، وأخفضها مهوى، وأقربها مرتعاً وكان حمار أبي يسارة مثلاً في الصحة والقوّة وهو حمار أسود حمل الناس [[ عليه من منى إلى المزدلفة أربعين سنة. وكان خالد بن صفوان، والفضل بن عيسى الرقاشي يختاران ركوب الحمار أرُ ويجعلان أبا يسارة قدوة لهما وحجة. ومَنْ ذمّه ما نقل عن عبد الحميد الكاتب أنه قال لا نركب الحمار فإنه إن كان فارهاً أتعب يدك، وإن كان بليداً أتعب رجلك. وقيل ما ينبغي لمركب الدجال أن يكون مركباً للرجال. وقال أعرابيّ: كُرِّ الحمار بئس المطية إن أوقفته أدلى، وإن تركته ولى، كثير الروث، قليل الغوث، سريع إلى الفرارة بطيء في الغارة لا توقى به الدماء، ولا تمهر (٢) به النساء ولا يحلب في الإناء. قال الزمخشري:

إن الحمارَ ومَن فوقع حماران شراهما الراكب

ومن العرب من لا يركبه أبدأ ولو بلغت به الحاجة والجهد. قيل: كان لرجل بالبادية حمار، وكلب، وديك. فالديك يوقظه للصلاة، والكلب يحرسه إذا نام، والحمار يحمل أثاثه إذا رحل. قال فجاء الثعلب فأكل الديك. فقال عسى أن يكون خيراً، ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال لا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم عسى أن يكون خيراً، ثم جاء الذئب فبقر بطن الحمار فقال عسى أن يكون خيراً. قال ثم إن جيرانه من الحيّ أغير عليهم فأخذوا فأصبح ينظر إلى منازلهم وقد خلتْ فقيل له إنما أخذوا بأصوات دوابهم. إنما كانت الخيرة في هلاك ما عندي فمن عرف لطف الله رضى بفعله.

حمام: هو أنواع كثيرة والكلام في الذي ألف البيوت وهو قسمان: أحدهما بري، وهو الذي يوجد في القرى إلْحُ والآخر أهلى. وهو أنواع وأشكال فمنه الرواعب، والمراعيش، والشداد، والغلاب، والمنسوب، ومن طبعه أنه يطلب وكره ولو كان في مسافة بعيدة ولأجل ذلك يحمل الأخبار ومنه من يقطع عشرة فراسخ في يوم واحد، وربما صيد وغاب عن وطنه عشر سنين. وهو على ثبات عقله، وقوة حفظه، حتى يجد فرصة فيطير ويعود إلى وطنه، وسباع الطير تطلبه أشد الطلب وخوفه من الشاهين أشدّ من غيره وهو أطير منه، لكن إذا أبصره يعتريه ما يعتري الحمار إذا رأى الأسد، والشاة إذا رأت الذئب، والفار إذا رأى الهر، ومن طبعه أنه لا يريد إلا ذكره إلى أن يهلك أو يفقد أحدهما، ويحب الملاعبة والتقبيل ويسفد لتمام أربعة أشهر، ويحمل أربعة عشر يوماً، ويبيض بيضتين، ويحضن

يَّ (۱) تردِّی: وقع.

لا تمهر: لا يتخذ مهراً.

عشرين يوماً، ويخرج من إحدى البيضتين ذكر، والأخرى أنثى واتخاذها في البيوت لا بأس به غير أنه لا يجوز تطييرها والإشتغال بها، والإرتقاء بها على الأسطحة، وعليه حمل أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: فشيطان يتبع شيطانة حين رأى شخصاً يتبع حمامة فإن لم يحصل شيء مما ذكر جاز اتخاذها. قال رسول الله على: قاتخذوا الحمام في بيوتكم فإنها تلهي الجن عن صبيانكم، واللعب بها من عمل قوم لوط. وقال النخعي: من لعب بالحمام لم يمت حتى يذوق ألم الفقر ولم يوجد شيء أبله من الحمام فإنه تؤخذ أفراخه فتذبح في مكان، ثم يعود في ذلك المكان ويبيض فيه ويفرخ. وقال الجاحظ: وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمامة قد تباع بخمسمائة دينار، ولم يبلغ ذلك القدر شيء من الطير غيره، وهو الهادر الذي جاوز الغاية. قالوا: ولو دخلت بغداد والبصرة وجدت ذلك بلا معاناة. ولو حدثت أن برذوناً أو فرساً بيع بخمسمائة دينار لكان ذلك سمراً، وقد تباع البيضة الواحدة من بيض ذلك الحمام بخمسة دنائير، والفرخ بعشرين. فمن كان له زوج منه قام في الغلة مقام ضيعة، وأصحابه يبنون من أثمانه الدور والحوانيت، وهو مع ذلك ملهى عجيب ومنظر أنيق.

الخواص: دمه ينفع الجراحات العارضة للعين والغشاوة ويقطع الرعاف، ويبرء حرق النار إذا خلط بالزيت منه، وزبل الأحمر ينفع للسع العقرب إذا وضع عليه وإذا شرب منه مقدار درهمين مع ثلاثة دراهم دار صيني نفع من الحصاة.

#### حرف الخاء

الخطاف: أنواع كثيرة فمنه نوع دون العصفور رمادي اللون يسكن ساحل البحر، ومنه ما لونه أخضر، وتسميه أهل مصر الخطار، ونوع طويل الأجنحة رقيق يألف الجبال، ونوع أصفر، يألف المساجد يسميه الناس السنونو، وزعم بعضهم أنه الطير الأبابيل، ويقال إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض حصل له وحشة فخلق الله له هذا الطير يؤنسه فلأجل ذلك لا تجدها تفارق البيوت، وهي تبني بيتها في أعلى مكان بالبيت، وتحكم بنيانه وتطينه فإن لم تجد الطين ذهبت إلى البحر فتمرّغت في التراب والماء وأتت فطيته، وهي لا تزبل داخله بل على حافته أو خارجاً عنه، وعنده ورع كثير لأنه وإن ألف البيوت لا يشارك أهلها في أقواتهم ولا يلتمس منهم شيئاً ولقد أحسن واصفه حيث يقول:

كُن زاهداً فيما حَوَنْـهُ يـدُ الـورى تَبَقَــى إلـــى كـــلّ الأنـــام حبيبــا وانظُــر إلــى الخطـاف حــرّم زادَهُــم أضحــى مقيمــاً فــي البيــوت ربيبــا

ومن شأنه أن لا يفرخ في عشّ عتيق، بل يجدد له عشاً، وأصحاب اليرقان<sup>(١)</sup> يلطخون أفراخه بالزعفران فيذهب فيأتي بحجر اليرقان ويلقيه في عشه لتوهمه أن اليرقان حصل لأولاده، وهو حجر صغير فيه خطوط يعرفه غالب الناس، فعند ذلك يأخذه من به اليرقان ويحكه ويستعمله، ومن عجيب أمره أنه يكاد يموت من صوت الرعد، وإذا عمي ذهب إلى شجرة يقال لها عين شمس فيتمرّغ فيها فيفيق من غشوته ويفتح عينيه.

لطيفة: قيل إن خطافاً وقف على قبة سليمان وتكلم مع خطافة وراودها عن نفسها فامتنعت. فقال لها تتمنعين

<sup>(</sup>١) اليرقان: الديدان.

مني ولو شئت قلبت هذه القبة. قال فسمع سليمان فدعاه وقال ما حملك على ما قلت؟ فقال: يا نبيّ إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم.

المخواص: مرارته تسوّد الشعر ولحمه يورث السهر، وقلبه يهيج الباه، إذا أكل جافاً، ودمه يسكن الصداع.

خفاش: طير يوجد في الأماكن المظلمة وذلك بعد الغروب. وقبل العشاء لأنه لا يبصر نهاراً، ولا في ضوء القمر وقوته البعوض، وهذا الوقت الذي يخرج فيه البعوض أيضاً لطلب رزقه فيأكله الخفاش فيتسلط طالب رزق، على طالب رزق، وهو من الحيوان الشديد الطيران. قبل إنه يطير الفرسخين في ساعة، وهو يعمر مثل النسر وتعاديه الطيور فتقتله لأنه قبل إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله النصارى في طير لا عظم فيه صنع لهم ذلك بإذن الله تعالى، فهى تكرهه لأنه مباين لخلقتها، ومن طبعه الحنو على ولده حتى قبل إنه يرضعه وهو طائر.

خنزير: حيوان معروف وله كنى كثيرة منها أبو جهم، وأبو زرعة، وأبو دلف وهو مشترك بين البهيمة والسبع (١) الأنه ذو ناب ويأكل العشب والعلف وهو كثير الشبق حتى قبل إنه يجامع الأنشى وهي سائرة فيرى في مشيها ستة أرجل في في وهي سائرة فيرى في مشيها ستة أرجل وليس كذلك، والذكر منها يطرد الذكر مثله، فمن غلب استقل بالنزو على الأنشى وتحرك أذنابها في زمن هيجانها وتطأطىء رأسها، وتغير أصواتها وتحمل من نزوة واحدة، وتحمل سنة أشهر وتضع عشرة عشرين ولداً، وينزو الذكر إذا بلغ ستة أشهر، وقبل أربعة باختلاف البلاد، وقبل ثمانية وإذا بلغت الأنثى خمس عشرة سنة لا تحمل، وهذا الجنس أسفد الحيوان، والذكر أقوى الفحول وليس لذوات الأربع ما للخنزير في نابه من القوة حتى قبل إنه يضرب به السيف والرمخ فينقطع ما لاقاه، وإذا التقى ناباه من الطول مات، لأنهما حينئل يمنعانه من يولي ومن عجيب أمره أنه يأكل الحيات ولا يؤثر فيه سمها، وإذا عض كلباً سقط شعره، وإذا مرض وأطعم السرطان ينيق، ومن عجيب أمره أنه إذا ربط على ظهر حمار وبال الحمار وهو على ظهره مات، ولا يسلخ جلده إلا بالقلع مع شيء من لحمه على ما ذكروا.

خنفساء: دويبة تتولد من عفونات الأرض وبينها وبين العقرب مودة، وكنيتها أم فسو، لأن كل من وضع يده يُحِرِّ عليها يشم رائحة كريهة.

فائلة: قيل إن رجلاً رأى خنفساء فقال ما يصنع الله بهذه. فابتلاه الله تعالى بقرحة عجز الأطباء فيها فبينما هو ذلت يوم وإذا بطرقي<sup>(٢)</sup> يقول من به وجع كذا، إلى أن قال من به قرحة، فخرج إليه ذلك الرجل فلما رأى ما به قال ألا يوم وإذا بطرقي المخلوف منه الحاضرون فقال التوه بالذي يطلب فأتوه بها فأخلها فأحرقها وأخذ رمادها وجعل منه على تلك القرحة فبرئت فعلم ذلك المقروح أن الله تعالى ما خلق شيئاً سدى، وأن في أخس المخلوقات أهم الأدرية، فسبحان القادر على كل شيء.

الخواص: إذا قطعت رؤوس الخنافس وجعلت في برج الحمام كثر في ذلك البرج، والاكتحال بما في جوفها من الرطوبة يحد البصر، ويجلو الغشاوة والبياض، وإذا بخر المكان بورق الدلب هربت منه الخنافس على ما ذكر.

<sup>(</sup>١) السبع: الوحوش.

<sup>&</sup>lt;sub>جِرِ</sub> (۲) طرقي: سوقي.

خيل: جماعة الأفراس، وسميت بذلك لأنها تختال في مشيتها وهي من الحيوان المشرّف ولقد مدحها الله تعالى ووصَّى بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: •الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ وقال: •عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها عز ويطونها كنز، (١٠). وروي عن ابن عباس أو على رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: الما أراد الله تعالى خلق الخيل أوحى إلى الريح الجنوب. وقال إنى خالق منك خلقاً فاجتمعى فاجتمعت، فأتى جبريل فأخذ منها قبضة فخلق الله منها فرساً كميتا، وقال خلقتك عربياً، وفضلتك على سائر البهائم فالرزق بناصيتك، والغنائم تقاد على ظهرك، وبصهيلك أرهب المشركين وأعز المؤمنين ثم وسمه بغرة وتحجيل<sup>(٢)</sup>، فلما خلق الله تعالى آدم قال له: يا آدم اختر أي الدابتين الفرس أو البراق، فقال الفرس يا رب، فقال الله تعالى: اخترت عزك وعز أولادك. وفي الحديث «ما من فرس إلا ويقول في كل يوم اللهم من جعلتني له فاجعلني أخب أهله إليه؛ وقيل الخيل ثلاثة: فرس للرحمٰن وهي المغزو عليها، وفرس لك وهي التي تسابق عليها، وفرس للشيطان وهي التي جعلت للخيلاء. وفي الحديث: ﴿إِنَّ الملائكة لا تحضر شيئاً من اللهو إلا في مسابقة الخيل، وملاعبة الرجل أهله؛ ولقد سابق النبي ﷺ على الخيل، وقيل إن الذكر من الخيل أقوى من الأنثى. ولا يرد علينا ركوب جبريل في قصة موسى وفرعون الأنثى، لأن ذلك من حكمة الله تعالى حتى تبعتها أحصنتهم فأغرقوا، لأن الحصان إذا رأى الحجرة<sup>(٣)</sup> تبعها. وقيل إن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يعبر البحر فعبره وهم خلفه فأعمى أعينهم عن الماء فكانوا يرون بلقعاً، والخيل تراه ماء فلولا دخول جبريل البحر بفرسه لما دخلت خيلهم، وهي أصناف: منها الصافنات وهي التي إذا ربطت في مكان وقفت على إحدى رجليها، وقلبت بعض الأخرى في الوقوف، وقيل غير ذلك، وكانت الصافنات ألف فرس لسليمان عليه الصلاة والسلام فعرضها يوماً ففاتته الصلاة. قيل صلاة العصر، فأمر بعقرها فعوضه الله عنها الريح فكانت فرسه، وقيل إنما عقرها على وجه القربي كالهدي، وقيل إن الفرس لا يحب الماء الصافي ولا يضرب فيه بيده، كما يضرب بها في الماء الكدر فرحاً به، فإنه يرى شخصه في الماء الصافي فيفزعهِ، ولا يراه في الماء الكدر، وقد قيل في الحث على حب

> أحبوا الخيل واصطبروا عليها إذا ما الخيل ضيَّعها أنساسٌ تُقاسِمُهَا المعيشة كلَّ يــوم

فسيان المسرز فيهسا والجمسالا ربطناها فأشركت العيالا وتكسنسا الأبساعسر والجمسالا

### حرف الدال

دابة: اسم لكل ما دبّ على الأرض، وأما التي ذكرها الله تعالى في سورة سباً، فقيل الأرضة، وقيل السوسة، وسبب ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد أمر الجن ببناء صرح فبنوه، ودخل فيه وأراد أن يصفو له يوم واحد من دهره، فدخل عليه شاب. فقال له: كيف دخلت من غير استئذان فقال أذن لي رب البيت، فعلم سليمان أن رب البيت هو الله تعالى، وأن الشاب ملك الموت أرسل ليقبض روحه، فقال سبحان الله هذا اليوم طلبت فيه الصفاء، فقال: طلبت ما لم يخلق، قال وكان قد بقي من بناء المسجد الأقصى بقية، فقال يا أخى يا عزرائيل أمهلنى حتى

<sup>(</sup>١) أي ما تلده

<sup>(</sup>٢) تحجيل: بياض في قوائمها.

<sup>(</sup>٣) الحجرة: أنثى الخيل.

ي غرغ. قال: ليس في أمر ربي مهلة قال فقبض روحه وكان من عادته الانقطاع في التعبد شهرين وثلاثة، ثم يأتي فينظر ما صنعت الجن، فلما قبض كان متوكتاً على عصاه، واستمر ذلك مدة والجن تتوهم أنه مشرف عليها فتعمل كل يوم بقدر عشرة أيام، حتى أراد الله ما أراد فسلط على العصا الأرضة فأكلتها فخر ميتاً فتفرقت الجن عنه. وقيل إن واحداً منهم مر عليه فسلم فلم يجبه فدنا منه فلم يجد له نفساً، فحركه فسقطت العصا فإذا هو ميت. قال: وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة، والعصا التي اتكا عليها من خرنوب. قال الله تعالى: ﴿فلما خر تبينت المجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾(١) قال فشكرت الجن الأرضة حتى قيل إنهم كانوا يأتونها بالماء حيث كانت. وأما الدابة التي من أشراط الساعة فاختلف في أمرها فقيل تخرج من الصفا وهو الصحيح، وقيل من الطائف، وقيل من الحجر وطولها ستون ذراعاً ذات قوائم، وهي مختلفة الألوان وذلك في ليلة يكون الناس مجتمعين بمنى أو سائرين إلى منى، ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب، تلحق المؤمن فتضربه بالعصا فتكتب في وجهه مؤمن، وتدرك الكافر فتسمه بالخاتم، وتكتب في وجهه كافر، وروي أنها تخرج إذا انقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل الخير.

داجن: هو ما يربيه الناس في البيوت من صغار الغنم، والحمام، والدجاج، وغير ذلك وفي حديث الإفك <sup>و</sup>ما كل نعلم لها قضية غير أنها جارية حديثة السن، تعجن وتنام فتأتي الداجن فتأكل والعجين».

دب: من السباع وكنيته أبو جهينة، وأبو جهل، وغير ذلك ولا يخرج زمن الشتاء حتى يطيب الهواء، وإذا جاع مص يديه ورجليه فيندفع جوعه، وهو كثير الشبق وينعزل بأنثاه وتضع جرواً واحداً وتصعد به إلى أعلى شجرة خوفاً عليه من النمل لأنها تضعه قطعة لحم ثم لا تزال تلحمه وترفعه في الهواء أياماً حتى تنفرج أعضاؤه وتخشن، ويصير له جلد. في ولادتها صعوبة وربما ماتت منها، وقد تلده ناقص الخلق شوقاً منها للسفاد، وهي من الحيوان الذي يدعو الإنسان للفعل به، وقيل إن الدب يقيم أولاده تحت شجرة الجوز ثم يصعد فيرمي بالجوز إليها إلى أن تشبع، وربما قطع من الشجرة الغصن العتل الضخم الذي لا يقطع إلا بالفأس والجهد ثم يشد به على الفارس فلا يضرب أحداً إلا قطع من الشجرة الغصن العتل الفحر الذي على الفارس فلا يضرب أحداً إلا قتله.

دجاجة: وكنيتها أم ناصر الدين، وأم الوليد، وغير ذلك وإذا هربت لم يبق لبيضها مح وتوصف بقلة النوم، وقيل إن نومها بقدر ما تتنفس وعندها خوف في الليل ولأجل ذلك تطلب وقت الغروب مكاناً عالياً، وتخشى الثعلب، قيل إنها إذا رأته ألقت نفسها إليه من شدة الخوف ولا تخشى من بقية السباع وقيل يعرف الذكر من الأنثى بإمساك منقاره أأن تحرك فذكر، وإلا فإنثى: ومن الدجاج ما يبيض في اليوم مرتين وهو من أسباب موتها، ويستكمل خلق البيضة في المعن الدجاجة في عشرة أيام، وفي الحديث أن النبي على أمر باتخاذ الغنم للأغنياء، وباتخاذ الدجاج للفقراء. ومن العجيب في صنعة الله تعالى أن خلق الفروج من البياض، وجعل الصفار عذاء له، كما خلق الطفل من المني، وجعل دم الحيض غذاء له فتبارك الله أحسن الخالقين.

الخواص: لحم الدجاج الفتي يزيد في العقل، ويصفي اللون ويزيد في المني ويقيم الباه، والمداومة عليه تورث النقرس والبواسير على ما ذكر.

<sup>ِ</sup>رِ (١) سورة: سبأ، الآية: ١٤.

دج: طير كبير أغبر يكون بساحل البحر كثيراً، وبالقرب من الإسكندرية، والناس يصطادونه ويأكلون.

دود: اسم جنس ومنه دود القزّ ويقال لها الهندية. ومن عجيب أمرها أنها تكون أوّلاً مثل بزر التين، ثم تصير دوداً وذلك في أوائل فصل الربيع، ويكون عند خروجه مثل الذرّ في قدره ولونه ويخرج في الأماكن الدافئة، إذا كان مصروراً في حق، وربما تأخر خروجه فتجعله النساء تحت ثديهن بصرته فيخرج وغذاؤه ورق التوت الأبيض. قال ولا يزال يكبر حتى يصير بقدر أصبع، ويتقل من السواد إلى البياض، وكل ذلك في مدّة ستين يوماً. قال: ثم يأخذ في النسيج بما يخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه، ثم يخرج شيئاً كهيئة الفراش له جناحان لا يسكنان من الاضطراب وغند خروجه يهيج إلى السفاد ويلصق الذكر مؤخره إلى مؤخر الأنثى ويلتحمان مدّة ثم يفترقان ويكون قد فرش لهما خرقة بيضاء فينشران البزر عليها ثم يموتان: هذا إذا أريد منهما البزر، وإن أريد الحرير تركا في الشمس بعد فراغهما من النسج فيموت، وهو سريع العطب حتى إنه ليخشى عليه من صوت الرعد والعطاس، ومسّ المرأة الحائض، والرجل الجنب، ورائحة الدخان، والحرّ الشديد، والمو ذلك. قال أبو الفتح البستي:

ألــم تــرَ أن المــرة طــولَ حيــاتِــهِ معنــيَّ بــأمــرِ لا يــزالُ يعــالنجــه كـــذلــك دودُ القــزَ ينســجُ دائمــاً ويهلـكُ غمـاً وسـطَ مـا هــو نـاسجـه

و قال آخر :

وللحسودات مسا يبقسي ومسا يَسدَعُ ومسا يَسدَعُ وغيسرهسا بسالسذي تبنيسه يتفسعُ

يُفني الحريص بجمع المال مدَّتَهُ كمدودةِ القرر ما تبنيه يُهلكها

ديك: وكنيته أبو حسان، وأبو حماد، وغير ذلك. ويسمى الأنيس والمؤانس، ومن طبعه لا يألف زوجة واحدة، وهو أبله الطبيعة لأنه إذا سقط من بيت أصحابه لا يهتدي إلى الرجوع إليه، وفيه من الخصال الحميدة ما لا يحصر: منها أنه يساوي بين أزواجه في الطعمة، ويذكر الله تعالى في الليل حتى قيل إنه ليوقته، ويقسمه، وربما لا يخرم في توقيته. وفي الحديث فإذا سمعتم صياح الديك فاذكروا الله تعالى فإنه يصبح بصياح ديك العرش، وروى الغزالي عن ميمون بن مهران: إن لله ملكاً تحت العرش على صورة الديك. فإذا مضى ثلث الليل الأوّل ضرب بجناحه وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. وفي الحديث وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. وفي الحديث أن النبي في قال: فإن لله ديكاً أبيض له جناحان موشحان بالزبرجد، والياقوت، واللؤلؤ، جناح بالمشرق، وجناح بالمغرب، ورأسه تحت العرش، وقوائمه في الهواء فإذا كان ثلث الليل الأوّل خفق بجناحيه وقال: سبحان الملك القدّوس، فإذا كان الثلث الثالث تخق بجناحيه وقال: وروى التعلي بإسناده عن النبي في أنه قال: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الرحمٰن الرحيم لا إله إلا هو، وروى التعلي بإسناده عن النبي في الحديث: «لا تسبوا الديك فإنه يؤقت للصلاة». الديك، وصوت قارىء القرآن، وصوت المستغفر بالأسحار». وفي الحديث: «لا تسبوا الديك فإنه يؤقت للصلاة».

وزعم أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق لم يزل ينكب في أهله وماله.

نادرة: قيل كان لإبراهيم بن مزيد ديك، وكان كريماً عليه، فجاء العيد وليس عنده شيء يضحي عليه فأمر امرأته بذبحه واتخاذ طعام منه، وخرج إلى المصلى فأرادت المرأة أن تمسكه ففرّ فتبعته فصار يخترق من سطح إلى سطح وهي تتبعه، فسألها جيرانها وهم قوم هاشميون عن موجب ذبحه فذكرت لهم حال زوجها. فقالوا: ما نرضى أن يبلغ

الاضطرار بأبي إسحاق إلى هذا القدر فأرسل إليه هذا، شاة، وهذا شاتين، وهذا بقرة، وهذا كبشاً حتى امتلأت الدار ظما جاء رأى ذلك قال ما هذا؟ فقصت عليه زوجته القصة، فقال: إنّ هذا الديك الكريم على الله فإنّ إسماعيل نبيّ الله قدى بكبش واحد وهذا فدي بما أرى.

### حرف الذال

ذباب: وكنيته أبو جعفر، وهو أصناف كثيرة يتولد من العفونة. ومن عجيب أمره أنه يلقي رجيعه على الأبيض يسود، وعلى الأسود يبيض ولا يقعد على شجرة الدباء. وفي الحديث اإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإنّ في أحد جناحيه دواء وفي الآخرة داء،، وإنّ من طبعه أن يلقي نفسه بالجناح الذي قيه الداء.

وحكي أن المنصور كان جالساً فألح عليه الذباب حتى أضجره. فقال انظروا من بالباب من العلماء؟ فقالوا مقاتل بن سليمان فدعا به، ثم قال له: هل تعلم لأي حكمة خلق الله الذباب؟ قال ليذلّ به الجبابرة. قال صدقت ثم أجازه. ومن خصائص النبي على أنه كان لا يقع عليه ذباب قط. وقال المأمون: قال إنّ الذباب إذا دلك به موضع لسعة الزنبور سكن ألمه، فلسعني زنبور فحككت على موضعه أكثر من عشرين ذبابة فما سكن له ألم، فقالوا هذا كان حناً أن قاضياً، ولولا هذا العلاج لقتلك. وقال الجاحظ: من منافع الذباب أنها تجرق وتخلط بالكجل، فإذا اكتحلت يه المرأة كانت عينها أحسن مات يكون. وقيل: إن المواشط تستعمله ويأمرن به العرائس، وقيل إن الذباب إذا ما وألقي عليه برادة الحديد عاش، وإذا بخر البيت بورق القرع هرب منه الذباب.

ذئب: حيوان معروف وكنيته أبو جعدة، وأبو جاعد، وأبو ثمامة، لونه رمادي، وهو من الحيوان الذي ينام ياحدى عينيه ويحرس بالأخرى حتى تملّ فيغمضها ويفتح الأخرى كما قال بعض واصفيه:

ينامُ باحدى مقلَتُوب ويتَّقبي بأخرى المنايا فهو يقظانُ هاجع(٢)

وإذا أراد السفاد اختفى ويطول في سفاده كالكلب، وإذا جاع عوى فتجتمع الذئاب حوله، فمن هرب منها أكلوه، وإذا خاف منه الإنسان طمع فيه، وليس في الأرض أسد يعض على عظم إلا ويسمع لتكسيره صوت بين لحييه إلا الذئب، فإن لسانه يبري العظم بري السيف ولا يسمع له صوت. وقيل: إذا أدماه الإنسان فشمّ الذئب رائحة الدم لا يكاد ينجو منه، وإن كان أشدّ الناس قلباً وأتمهم سلاحاً، كما أن الحية إذا خدشت طلبها الذرّ، فلا تكاد تنجو منه، وكالكلب إذا عض الإنسان يطلبه الفأر فيبول عليه فيكون في ذلك هلاكه فيحتال له بكل حيلة. قيل: ولا يعرف الالتحام عند السفاد إلا في الكلب والذئب، وإذا هجم الصياد على الذئب والذئبة وهما يتسافدان قتلهما كيف شاء والله أعلم.

### حرف الراء

رخ: طير عظيم الخلقة يوجد بجزائر الصين. قال أبو حامد الأندلسي: ذكر لي بعض المسافرين في البحر أنهم أرسوا بجزيرة، فلما أصبحوا وجدوا في طرفها لمعاناً ويريقاً فتقدموا إليه وإذا هم بشيء مثل القبة قال فجعلوا يضربون

<sup>(</sup>١) الحف: الهلال.

<sup>(</sup>٢) هاجع: نائم.

فيه بالفؤوس إلى أن كسروه فوجدوه كهيئة البيضة وفيه فرخ عظيم قال فتعلقوا بريشة وجرّوه ونصبوا القدور وخرجوا يحتطبون من تلك الجزيرة حطباً يقال له حطب الشباب، فلما أكلوا ذلك الطعام أسودّت لحية ولمة كل ذي شيب، قال فلما أصبحوا جاءهم الرخ فوجدهم قد صنعوا بفرخه ما صنعوا، فذهب وأتى في رجليه بحجر عظيم وتبعهم بعد ما ساروا في البحر وألقاه على سفيتهم فسبقت السفينة وكانت مشرعة بتسع قلوع<sup>(۱)</sup> ووقع الحجر في البحر فنجاهم الله تعالى منه، وكان ذلك من لطف الله تعالى بهم، وقال وقد كان بقي معهم أصل ريشة، قيل إنهم كانوا يجعلون فيها الماء فتسع مقدار قربة، فسبحان الخالق الأكبر.

رخم: طير أغبر أصفر المنقار معروف وهو من أشرّ الطيور، ويقال إنها صماء وسبب ذلك ما قيل في بعض الحكايات أن موسى عليه الصلاة والسلام لما توفي تكلمت بوفاته وكانت تعرف مكانه فأصمها الله تعالى حتى لا ترشد أحداً إلى موضعه.

### حرف الزاي

زرافة: حيوان غريب الخلقة، ولما كان مأكولها ورق الشجر خلق الله تعالى يديها أطول من رجليها، وهي ألوان عجيبة يقال إنها متولدة من ثلاث حيوانات: الناقة الوحشية، البقرة الوحشية، والضبع فينزو الضبع على الناقة، فتأتي بذكر فينزو ذلك الذكر على البقرة فتتولد منه الزرافة والصحيح أنها خلقة بذاتها، وذكر وأنثى كبقية الحيوانات لأن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا بحكمة.

زنبور: حيوان فوق النحل له ألوان وقد أودعه الله حكمة في بنيانه بيته، وذلك أنه يبنيه مربعاً له أربعة أبواب، كل باب مستقبل جهة من الرياح الأربعة، فإذا جاء الشتاء دخل تحت الأرض، ويبقى إلى أيام الربيع فينفخ الله تعالى فيه الروح فيخرج ويطير، وفي طبعه التهافت على الدم واللحم، ومن خاصيته أنه إذا وضع في الزيت مات، وفي الخل، عاش، ولسعته تزال بعصارة الملوخية.

### حرف السين

سعلاة: نوع من المتشيطنة. قال السهيلي: هو حيوان يتراءى للناس بالنهار، ويغول بالليل وأكثر ما يوجد بالغياض، وإذا انفردت السعلاة بإنسان وأمسكته صارت ترقصه وتلعب به كما يلعب القط بالفأر، قال وربما صادها الذنب وأكلها، وهي حينئل ترفع صوتها وتقول: أدركوني فقد أخذني الذئب، وربما قالت من ينقذني منه وله ألف دينار، وأهل تلك الناحية يعرفون ذلك فلا يلتفتون إلى كلامها.

سمندل: حيوان يوجد بأرض الصين، ومن عجيب أمره أنه يبيض في النار ويفرخ فيها ويؤخذ ويره فينسج ويجعل منه المناشف، وهذه المناشف إذا اتسخت جعلت في النار فتأكل النار وسخها ولا تحرقها.

حكى أن شخصاً بلّ واحدة من هذه المناشف بالزيت، وجعلت في النار وأوقدت ساعة ولم تحترق.

سنجاب: حيوان كهيئة الفار يوجد في بلاد الترك على قدر اليربوع إذا أبصر الإنسان هرب منه، وشعره كشعر

(١) القلاع: الشراع.

الفأر، وهو ناعم فيؤخذ ويسلخ جلده ويجمل فرواً يلبس، وطبعه موافق لكل طبع وأحسنه الأزرق.

سنور: حيوان متواضع ألوف خلقه الله تعالى لدفع الفأر والبحشرات، كناه وأسماؤه كثيرة.

حكي أن إعرابياً صاد سنوراً فرآه شخص. فقال ما تصنع بهذا القط؟ ولقيه آخر فقال ما تصنع بهذا الخيدع؟ ولقيه آخر فقال ما تصنع بهذا المجري فقال أبيعه. قال له بكم قال بمائة درهم فقال إنه يساوي نصف درهم. قال فرمى به وقال لعنه الله ما أكثر أسماءه وأقل قيمته، وهذا الحيوان يهيج في زمان الشتاء في يساوي نصف درهم. قال فرمى به وقال لعنه الله ما أكثر أسماءه وأقل قيمته، وهذا الحيوان يهيج في زمان الشتاء في يساوي نصف درهم. وتراهن يتردّدن صارخات في طلب السفاد، فكم من حرة خجلت، وذي غيرة، هاجت حميته، وعزب تحركت شهوته. وطيب فم السنور كطيب فم الكلب في النكهة، وقيل إنّ الهرة تحمل خمسين يوماً وهو يجمع بين تحركت شهوته. وطيب فم السنور كطيب فم الكلب في النكهة، وهيل إنّ الهرة تحمل خمسين يوماً وهو يجمع بين العض بالناب والخمش بالمخلاب وليس كل سبع كذلك، وهو يناسب الإنسان في بعض الأحوال فيعطس ويتمطى، ويغسل وجهه بلعابه ويلطخ وير ولده بلعابه حتى يصير كأن الدهن يسري في جلده. وقيل إذا بال الهرّ شم بوله ودفنه، قيل لأجل الفأر فإذا شمه علم أن هناك هراً فلم يخرج، وأما سنور الزباد (۱) فهو بأرض الهند ويوجد الزباد تحت إبطيه وفخذيه.

سوس: هو دود الحبوب والفاكهة، ومن الفوائد التي تكتب في الحبوب فلا تسوّس أسماء الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة وقد نظمها بعضهم فقال:

ألا كَــلُّ مَــنُ لا يقتــدي بــائمــة فقسته ضيزي (٢) عن الحقَّ خارجَة فخُــذُهُــم عبيــد الله عــروة قــاسـم سعيــد أبــو بكــر سليمــان خــارجَــة

### حرف الشين

شادهوار: حيوان يوجد بأرض الترك يقال إن له قرناً عليه اثنتان وسبعون شعبة مجوّفة فإذا هبت الريح سمع لها تصويت عجيب يكاد يدهش وربما قبل إن فيه شعبة يورث سماعها البكاء والحزن وأخرى تورث الفرح والضحك وأنه أهدي إلى بعض الملوك شيء من شعبها. . . فرأى فيه ذلك . ويقال إن من الحيوان شيئاً يوجد بالغياض في قصبة أنفه اثنا عشر ثقباً، إذا تنفس يسمع له صوت كصوت المزمار، فتأتيه الحيوانات لتسمعه فتدهش فيغفل بعضها من الطرب فيثب عليه فيأخذه ويأكله وهي تعلم ذلك منه وتحترز، فإذا لم يمسك بها شيئاً ضاق خلقه، وصاح بها صيحة فتهرب وتتركه.

شاهين: طير يكون كهيئة الصقر إلا أنه عظيم الهامة، واسع العينين ومزاجه أيبس من مزاج الصقر، وحركته من العلو إلى أسفل أقوى ولذلك ينقض على الطير بشدة فربما يخطئه فيضرب نفسه بالأرض بشدة فيموت، وقيل أوّل من حماده قسطنطين، وذلك أنه قد جعل له الحكماء الشواهين تظله من الشمس إذا سار، فاتفق في بعض الأيام أنه ركب فدارت الشواهين عليه وسار. قال فطار واحد منها وانقض على صيد فأخذه فأعجب الملك ذلك وصار يتصيد به.

\*\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\=\\$\\* 

شحرور: طير أسود فوق العصفور يصوّت بأصوات عجيبة مطربة.

<sup>(</sup>١) الزباد: قط يستخرج منه طيب.

يرِمُ (٢) ضيزي: غير عادلة.

#### حرف الصاد

صرد: حيوان يسمى الصرصار على قدر الخنفساء له جناحان ويقال له الصوام لأنه أوّل طير صام يوم عاشوراء. صعو: طير من صغار العصافير أحمر الرأس.

#### حرف الضاد

ضأن: نوع من الحيوانات ذوات الأربع وهو من الحيوانات المباركة تحمل الأنثى منه بواحد واثنين، وفيها البركة وغيرها تحمل بالسبعة والتسعة، وليس فيها بركة، وإذا رعت زرعاً نبت عوضه وذلك لبركتها بخلاف غيرها من ذوات الأربع، ومن عجيب أمرها أنها إذا رأت اللئب تخور وتخاف منه ولا تخاف من سائر السباع. قال بعض القصاص: مما أكرم الله تعالى به الكبش أن خلقه مستور العورة من قبل، ومن دبر ومما أهان به التيس أن خلقه مهتوك الستر مكشوف العورة من قبل ومن دبر، ويقال الضأن من دواب الجنة وهي صفوة الله من البهائم. ويقال في المدح وهو كبش من الكباش، وفي الذم هو تيس من التيوس. وأهدى بعضهم إلى صديقه شاة هزيلة فقال:

تقولُ لي الإخوانُ حينَ طبختها أتطبخُ شطرنجا عظاماً بـلا لحـم

ومن العجب أن يأتي ضم من الهند، للكبش منها ألية (١) في صدره، وأليات في كتفيه، وألية على ذنبه وربما تكبر ألية الضأن حتى تمنعه من المشي، ومن عجيب أمرها أنها إذا تسافدت وقت المطر لا تحمل وعند هبوب الريح إن كانت شمالية حملت ذكراً، أو جنوبية أنثى والله أعلم.

ومن خواصها: أن لحمها ينفع للسوداء ويزيد في المني والباه، وإذا تحملت المرأة بصوفها قطع حبلها، وإذا غطى إناء العسل بصوف الضأن الأبيض منع وصول النمل إليه، وإذا دفن كبش تحت شجرة كثر حملها على ما ذكر، والله أعلم.

ضبّ: حيوان جعل حجره في الأرض الصلدة وعنده بلد قربما لا يهتدي لجحره إذا خرج منه، فلذلك لا يحفره إلا بقرب كودية (٢)، أو إشارة وهو من الحيوان الذي يعمر، قبل إنه يعيش سبعمائة سنة ومن طبعه أنه يصبر على الماء. يقال إنه لا يشرب فإنه يبول في كلّ أربعين يوماً قطرة، والأنثى تبيض سبعين بيضة وأكثر وتجعلها في الأرض وتتعاهدها في كلّ يوم إلى أربعين يوماً فيخرج وبيضها قدر بيض الحمام، وهذا الحيوان شديد الخوف من الآدمي، ولذلك يجعل العقارب في جحره حتى يمتنع بها، ويخرج من جحره كليل البصر فيستقبل الشمس فيحصل له بذلك حدّة في بصره وإذا عطش تنشق النسيم فيروى، وبينه وبين الأفاعي مناسبة وذلك أنه لا يخرج زمن الشتاء.

فاثلة: قيل إن أعرابياً أتى النبي على وفي كمه ضبّ قد صاده وقال لولا أن تسميني العرب عجولاً لقتلتك وسررت الناس بقتلك. فقال عمر: دعني يا رسول الله أقتله فقال عليه الصلاة والسلام: «مهلاً يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً»، قال: ثم أقبل الأعرابي على النبي في وقال: والله لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب، وأخرجه من كمه، قال: فعند ذلك قال النبي في يا ضب فأجابه بلسان فصيح لبيك وسعديك يا رسول الله رب

<sup>(</sup>١) ألية: كتلة دهنية تتوضع في مؤخرته.

<sup>(</sup>۲) كودية: قلة تراية.

العالمين. فقال: مَنْ تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. فقال: مَنْ أنا يا ضبّ؟ قال: رسول رب العالمين قد أفلح مَنْ صدّقك وقد خاب مَنْ كذبك. قال: فقال الأعرابي عند ذلك: يا ويلاه ضب اصطدته بيدي من البرية يشهد لك بالرسالة، أنا أولى منه بذلك؛ هات يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقاً ولقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد أكثر بغضاً مني لك، ولقد صرت الآن اذهب من عندك وما على وجه الأرض أحد أكثر محبة مني لك، ولأنت الساعة أحب إلي من أهلي وولدي وما تملك يدي فقد آمن بك شعري وبشري، وداخلي وخارجي، وسري وعلانيتي. فقال النبي على: قالحمد لله الذي هداك لهذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه، ولكن لا يقبله الله إلا بصلاة، ولا يقبل الصلاة إلا بقراءة. قال: فعلمني يا حبيبي: قال: عن الكثير، ثم سأله: ألك مال؟ فقال: يا حبيبي ليس في بني سليم أفقر مني. فقال لأصحابه: أعطوه، فأعطوه حتى عن الكثير، ثم سأله: ألك مال؟ فقال: يا رسول الله عندي ناقة عشارية أعطيها له. فقال: إن الله يعطيك ناقة في الجنة من عن الكبرة. قوائمها من الزبرجد الأخضر، وعيناها من الباقوت الأحمر، وعليها هودج من السندس تخطفك من الصراط درة، قوائمها من الزبرجد الأخضر، وعيناها من الباقوت الأحمر، وعليها هودج من السندس تخطفك من الصراط خاصلموا عن آخرهم. وأمر النبي على خالد بن الوليد عليهم وهذه القصة ذكرها الدارقطني بتعامها والبيهقي، والحاكم، فأسلموا عن آخرهم. وأمر النبي بي خالد بن الوليد عليهم وهذه القصة ذكرها الدارقطني بتعامها والبيهقي، والحاكم، وابن عدي.

الخواص: قلبه يذهب الحزن والخفقان، وشحمه يطلى به الذكر يزيد في الباه، وكعبه يشد على وجع الضرس، يبرأ وإذا جعل على وجه فرس لا يسبقه شيء، وبعره يذهب البرص والكلف طلاء، ومن أكل لحمه لا يعطش زماناً طويلاً.

ضبع: حيوان معروف، ومن كناه أم عامر، ومن طبعه حبّ لحم الآدمي حتى قيل إنه ينبش القبور، وإذا مرّ يَحْ بإنسان نائم حفر تحت رأسه ووثب عليه وبقر بطنه وشرب دمه.

الخواص: من شرب دمه ذهب وسواسه، ومن علق عليه عينه أحبه الناس، وإذا جعلها في خل سبعة أيام ثم جعلها تحت فص خاتم، فكل من كان به سحر وجعل الخاتم في قليل ماء وشربه زال سحره.

ضفدع: حيوان يتولد من المياه الضعيفة الجري، ومن العفونات، وعقيب الأمطار وأول ما يظهر مثل الحب الأسود ثم ينمو ثم تتشكل له الأعضاء، وإذا نقّ جعل فكه الأسفل في الماء والأعلى من خارج وفي صوته حدة. قال الأسود ثم ينمو ثم تتشكل له الأعضاء، وإذا نقّ جعل فكه الأسفل في الماء والأعلى من خارج وفي صوته حدة. قال خيان ليس من الحيوانات أكثر ذكراً لله تعالى من الضفدع. وفي الآثار أن دارد عليه الصلاة والسلام قال لأسبحن الله تعالى بتسبيح ما مبحه أحد قبلي، فنادته ضفدعة: يا داود تمنّ على الله تعالى بتسبيحك؟ وأنا لي تسعون سنة ما جف تعالى بتسبيح ما مبحه أحد قبلي، فنادته ضفدعة: يا داود تمنّ على الله تعالى بسبحان من هو مسبح بكل لسان، سبحان من هو مندي عن ذكر الله تعالى. قال فما تقولين في تسبيحك؟ قالت أقول: سبحان من هو مسبح بكل لسان، سبحان من هو مذكور بكل مكان، فقال داود: وما عسى أن أقول؟ وقال بعضهم: إنها كانت تأخذ الماء بفيها وتجعله على نار إبراهيم مذكور بكل مكان، فقال داود: وما عسى أن أقول؟ وقال بعضهم: إنها كانت تأخذ الماء بفيها وتجعله على نار إبراهيم الخليل والله سبحانه وتعالى أعلم.

### حرف الطاء

طاوس: طير مليح ذو ألوان عجيبة، وعنده الزهوّ في نفسه، والعجب، ومن طبعه العفة وهو من الطير كالفرس

من الحيوان، والأنثى تبيض حتى يمضي لها من العمر ثلاث سنين وفي ذلك الأوان يكمل ريش الذكر، ويتم لونه. وتبيض الأنثى مرة واحدة في كل شهر، ففي السنة اثنتا عشرة بيضة أو أقل، أو أكثر ويسفد الذكر في أيام الربيع ويرمي ريشه في أيام الخريف كالشجر فإذا بدا طلوع الورق طلع ريشه، ومدة حضنه ثلاثون يوماً.

فائدة: قيل إن آدم لما غرس الكرمة جاء إبليس لعنه الله فذبح عليها طاوساً فشربت دمه فلما طلعت أوراقها ذبح قرداً فشربت دمه، فلما طلعت ثمرتها ذبح عليها خزيراً فشربت دمه، قلما انتهت ثمرتها ذبح عليها خزيراً فشربت دمه، فلما انتهت ثمرتها ذبح عليها خزيراً فشربت دمه، فمن أجل ذلك تجد شارب الخمر أول ما يشربها وتدب فيه يزهو بنفسه، ويميس عجباً كالطاوس، فإذا جاء مبادي السكر لعب وصفق بيديه كالقرد، فإذا قوي سكره قام وعربد كهيئة الأسد، فإذا انتهى سكره انقبض كما ينقبض المخزير، ثم يطلب النوم والناس تشاءم بإقامته بالدور قيل لأنه كان سبباً لدخول إبليس الجنة وخروج آدم منها، والله على كل شيء قدير.

### حرف الظاء

ظيى: واحد الغزلان وهو ثلاثة أصناف: الأول الآرام وهو ظباء الرمل ولونها رمادي وهي سمينة العنق، والثاني العفر ولونه أحمر وهي قصيرة العنق، والثالث الأدم وهي طويلة العنق وتوصف بحدة البصر. وقيل إن الظبي يقضم الحنظل قضماً ويمضغه مضغاً، وماؤه يسيل من شدقيه ويرد الماء الملح فيشرب الماء الأجاج، ويغمس خرطومه فيه كما تغمس الشاة لحييها في الماء العذب، فأي شيء أعجب من حيوان يستعذب ملوحة البحر ويستحلي مرارة الحنظل.

الخواص: لسانه يجفف ويطعم للمرأة السليطة<sup>(١)</sup> تزول سلاطتها، وبعره وجلده يحرقان ويسحقان ويجعلان في الر طعام الصبي، يزيد ذكاؤه ويصير فصيحاً ذلقاً <sup>(٢)</sup> حافظاً.

ظربان: دويبة فوق جرو الكلب، منتنة الريح تزعم العرب أن من صادها وفست في ثوبه لا تزول الرائحة منه كُرُ حتى يغلي الثوب. ويحكى من شؤمها أنها تأتي بيت الظبي فتفسو فيه ثلاث مرات فتقتل ما فيه وتأكله بعد ذلك.

### حرف العين

مجل: حيوان معروف، وهو ذكر البقر وسمي بذلك لاستعجال بني إسرائيل بعبادته، والسبب في ذلك أن أمراس عليه الصلاة والسلام وقت الله له ثلاثين ليلة، ثم أتمها بعشر، وكان فيهم شخص يسمى موسى بن ظفر السامري في قلبه من حب عبادة البقر شيء، فابتلى الله به بني إسرائيل فقال: اثتوني بحلي قال فأتوه جميع حليهم فصنع منه عجلاً جسداً، وألقى عليه قبضة من التراب الذي كان أخذه من أثر فرس جبريل عليه السلام فصار له خوار، كما أخبر الله تعالى، فعكفوا على عبادته من دون الله تعالى وكانوا يأتون إليه ويرقصون حوله ويتواجدون (٢٠) فيخرج منه تصويت كهيئة الكلام فيتعجبون من ذلك، ويظنون أنه تكلم وإنما فعل ذلك بإغواء إبليس لعنه الله حتى يطغيهم.

<sup>(</sup>١) السليطة: كثيرة الكلام وقحته.

<sup>(</sup>٢) ذلقاً: حاذته.

<sup>(</sup>٣) يتواجدون: يشون أحزانهم.

فائدة: نقل القرطبي عن سيدي أبو بكر الطرطوشي رحمهما الله، أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان فيقرأون من القرآن، ثم ينشد لهم الشعر فيرقصون ويطربون، ثم يضرب لهم بعد ذلك بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حدل أم حرام؟ فقال: مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله وأما المرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذوا العجل فهذه الحالة هي حالة عبّاد العجل، وإنما كان الله ومع أصحابه في جلوسهم كأنما على رؤوسهم الطير مع الوقار والسكينة، فينبغي لولاة الأمر وفقهاء الإسلام الله يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على الطهم. هذا مذهب الشافعيه، وأبي حنيفه، ومالك، وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى.

عقرب: هو من الحشرات. قال الجاحظ: إنها تلد من فيها مرتين، وتحمل أولادها على ظهرها وهم كهيئة القمل كثيرو العدد، وقال غيره إذا حملت تسلط عليها أولادها فأكلوا بطنها وخرجوا كهيئة الذر ثم يكبرون ويطوفون بالأرض ولها ثمانية أرجل، ومن عجيب أمرها أنها لا تضرب النائم إلا إذا تحرك شيء منه، والخنافس تأوي إليها وربما لسعت التنين العظيم فقتلته.

غريبة: قال ذو النون المصري بينما أنا في بعض سياحتي إذ مروت بشاطىء البحر فرأيت عقرباً أسود قد أقبل إلى أن جاء إلى شاطىء البحر فظننت أنه يشرب فقمت لأنظر فإذا بضفدع قد خرج من الماء وأتاه فحمله على ظهره وذهب به إلى ذلك الجانب. قال ذو النون فاتزرت بمئزري وعمت خلفه، حتى إذا صعد من ذلك الجانب صعدت وسرت وراءه فما زال حتى جاء إلى شجرة فوجدت تحتها غلاماً نائماً من شدة السكر قد أقبل عليه تنين عظيم. قال فلصقت المعقرب برأس التنين ولسعته فقتلته، ثم رجعت إلى ظهر الضفدع فعبر بها الماء وسار بها إلى المكان الذي جاءت منه. قال ذو النون فتعجبت وأنشدت:

يا راقداً والجليل يحفظ كيف كيف من ملك كيف من ملك

من كل سوء يكونُ في الظلم ياتيك منه فواثد النعم

ثم أيقظت الغلام وأخبرته بذلك. قال فلما سمع ذلك قال أشهدك عليّ أني قد تبت عن هذه الخصلة ثم جرينا ذلك التنين ورميناه في البحر ولبس ذلك الغلام مسحاً (١) وساح إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه، وما أحسن ما قال بعضهم:

إذا لم يسالمك المنرسالُ فحارِبِ ولا تحتقِسرُ كيدَ الضعيفِ فربماً فقد هذَّ قدماً عرش بلقيسَ هدهدُّ إذا كانَ رأسُ المالِ عمركُ فاحترِزْ فيينَ اختلافِ الليلِ والصبح معركُ فيدنَ اختلافِ الليلِ والصبح معركُ

وساعِد إذا لهم تتفِع بالأقارب تموتُ الأفاعي من سموم العقارب وخرَّبَ فسأرٌ قبل ذا سدَّ مارب عليه من التفييع في غير واجب يكسرُّ علينا جيشُه بالعجائب

فائدة: إذا لدغ أحد فاقرأ عليه هذه الكلمات وهي: سلام على نوح في العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد (كرّ في المرسلين من حاملات السم أجمعين، لا دابة بين السماء والأرض إلا ربي آخذ بناصيتها كذلك يجزي عباده [[

<sup>(</sup>١) مسحاً: لباس التقشف والرهبنة.

المحسنين، إن ربي على صراط مستقيم. نوح قال لكم من ذكرني لا تلدغوه، إن ربي بكل شيء عليم، وصلى الله على سيدنا محمد الكريم. وقال بعض العلماء: من قال عقدت زبان (۱) العقرب، ولسان الحية، ويد السارق بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أمن من العقرب، والحية، والسارق، وفي البخاري: أن رجلاً جاء إلى النبي ، وقال: يا رسول الله ماذا لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال له النبي ، أما إنك لو قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك وروى الترمذي: «إن من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، ثم قال سلام على نوح في العالمين لم تضره الحية والعقرب، والسر في ذكر نوح دون غيره هو، أنه لما ركب في السفينة سألته الحية والعقرب أن يحملهما معه فشرط عليهما أنهما لا يضران من ذكر اسمه بعد ذلك فشرطا له ذلك.

الخواص: من بخر البيت بزرنيخ أحمر وشحم بقر، هربت منه العقارب، ومن شرب مثقالين من حبّ الأترج أبرأه من سمها، ومن علق عليه شيء من ورق الزيتون برىء أيضاً لوقته.

عقمق: طير ذو لونين طويل الذنب قدر الحمامة على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو لا يأوي إلا إلى الأماكن العالية، وإذا باض جعل حول بيضه ورق الدلب<sup>(٢)</sup> خوفاً عليه من الخفاش لا يفسده.

الخواص: دمه إذا جعل على قطن وألصق على موضع النصل، والشوكة الغائبة في البدن أخرجه.

حلق: دود أحمر وأسود يكون بالماء يعلق بالخيل والآدمي، فإذا علقت بك فَرَشَّ عليها ماء وملحاً، وإذا علقت بفرس فبخره بوير الثعلب فإنها تنفصل من رائحة دخانه.

ومن خواصه: أن البيت إذا بخر به هرب ما فيه من البقّ والبعوض وإذا جفف وسحق وقلع الشعر وطلي به مكانه منع نباته.

عنقاء: اختلف فيها، فقال بعضهم هو طائر عظيم الخلقة له وجه إنسان، وفيه من كل حيوان لون. وقال بعضهم هو طائر غريب الشكل يبيض بيضاً كالجبال، ويبعد في طيرانه، وسميت بذلك لأنه كان في عنقها طوق أبيض، قال القزويني: إنها تخطف الفيلة لعظمها وكبر جثتها كما تخطف الحدأة الفأر. وقال: وكانت في قديم الزمان بين الناس إلى أن خطفت عروساً بحليها فذهب أهلها إلى نبي ذلك الزمان فشكوها إليه فدعا عليها، فذهب بها إلى بعض الجزائر التي خلف خط الاستواء وهي جزيرة لا يصل إليها أحد وجعل لها فيها ما تقتات به من السباع كالفيل والكركند وغير ذلك. وقال أصحاب التواريخ: إن هذا العلير يعمر حتى قيل إنه يعيش ألفي سنة ويتزوج إذا مضى عليه خصيمائة.

وحكى الزمخشري في ربيع الأبرار أن الله تعالى خلق في زمن موسى عليه الصلاة والسلام طيراً يقال له العنقاء له وجه كوجه الإنسان، وأربعة أجنحة من كل جانب، وخلق له أنثى مثله، ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أني خلقته كهيئة الطير، وجعلت رزقه الوحوش والطير التي حول بيت المقدس. قال: فتناسلا وكثر نسلهما، فلما توفى موسى عليه

\\\**\=\J=\J=\J=\J=\J=\J=\J=\J=\J** 

١) زبان: إبرته ومكمن الحدة.

<sup>(</sup>٢) الدلب: شجر متوسط حجم الورق.

الصلاة والسلام انتقلت إلى نجد والعراق فلم تزل تأكل الوحوش وتخطف الصبيان إلى أن تنبأ خالد بن سنان العبسي قشكوها له فدعا عليها فانقطعت وانقطع نسلها وانقرضت.

عنكبوت: دويبة لها ثمانية أرجل وستة عيون وهو من الحيوان الذي صيده الذباب، وولده يخرج قوياً على التسج من غير تعليم ولا تلقين، ويخرج أولاده دوداً صغيراً ثم يتغير ويصير عنكبوتاً وتكمل صورته.

فائدة: قيل إن إمرأة ولدت جارية ثم قالت لخادم لها: اقتبس لنا ناراً، فخرج فوجد بالباب سائلًا فقال له ما ولدت سيدتك؟ فقال بنتاً، فقال لا تموت حتى تبغى(١) بألف رجل ويتزوّجها خادمها ويكون موتها بالعنكبوت، فقال **ال**خادم: وأنا أصبر لهذه حتى يحصل منها ما يحصل فصبر حتى قامت أمها لتقضى بعض شؤونها وعمد إلى البنت فشقّ يطنها بسكين وهرب. قال: فجاءت أمها فوجدتها على تلك الحالة فدعت بمن يعالجها حتى شفيت فلما كبرت بغت. قل: ثم إنها سافرت وأتت مدينة على ساحل من سواحل البحر فأقامت هناك تبغى. قال وأما الرجل فإنه صار من هتجار وقدم بتلك المدينة ومعه مال كثير فقال لامرأة عجوز هناك: اخطبي لي امرأة حسنة أتزوج بها. قال: فوصفتها له وقلت ليس هنا أحسن منها ولكنها تبغي، فقال للعجوز ائتني بها. قال فذهبت وأخبرتها بالقصة، فقالت لها حباً وكرامة عَنِي قد تبت عن البغي، فتزوّج الرجل بها وأحبها حباً شديداً وأقام معها أياماً، وكان يودّ أن يراها متجردة فلم يمكنه طُّك، حتى إذا كان في بعض الأيام خرج على عادته لقضاء أشغاله ودخلت هي الحمام وعرضت له حاجة فرجم إلى **ق**لمار وصعد إلى قصرها فلم يرها، فسأل عنها فقيل له هي في الحمام فدخل عليها فرآها متجرّدة، ورأى في بطنها أثراً كالخياطة، فقال ما هذا؟ قالت له: لا أعلم إلا أن أمى أخبرتنى أنه كان لنا خادم وأنه يوم ولادتى غافل أمى، وشقّ جلتي بسكين وهرب، وأنها حين رأتني كذلك دعت بعض الأطباء فخاط بطني وعالجني حتى اندمل جرحي وشفيت ويقى هذا الأثر، فقال لها: أنا ذلك الخادم وحكى لها السبب وأن ذلك السائل أخبره أنها تموت بالعنكبوت، ثم إنه **اح**تمّ بأمرها وجمع مهندسي البلدة التي هم فيها وسألهم أن يبنوا له بناء لا ينسيج عليه العنكبوت، فقالوا كلّ بناء ينسج عليه إلا أن يكون البلور لنعومته لا ينسج عليه، فأمرهم أن يصنعوا لها قصراً من البلور ويذل لهم ما أرادوا فعملوه وقرشه، وأمرها أن تقيم فيه ولا تخرج منه خوفاً عليها من العنكبوت. قال: فبينما هو ذات يوم إذ رأى عنكبوتاً قد نسج قى ذلك القصر، فقام إليه فرماه وقال لها: هذا الذي يكون موتك منه. قال: فداسته بإبهامها وقالت كالمستهزئة أهذا لاني يقتلني! فشدخته فتعلق بطرف إبهامها من مائه شيء فعمل بها حتى ورمت ساقها ثم وصل الورم إلى قلبها فقتلها فما أفاده قصره ولا صرحه شيئاً. قال الله تعالى: ﴿أينما تكونُوا يدرِككُم الموت ولو كنتم في يروج مشيدة﴾<sup>(٧)</sup>.

فائلة: نسج العنكبوت على ثلاثة مواضع: على غار النبيّ هي، وعلى غار عبد الله بن أنيس لما بعثه النبيّ هي لخالد الهذلي فقتله وحمل رأسه ودخل به في غار خوفاً من أهله، ونسج على عورة زيد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما صلب عرياناً. وقيل إنها نسجت مرتين على داود حين كان جالوت يطلبه.

الخواص: نسجها إن وضع على الجراح الطرية يقطع دمها ويجلو الفضة إذا دلكت به والذي يوجد من نسجها في بيت الخلاء ينفع المحموم إذا تبخر به.

<sup>(</sup>١) تبغي: تجامعهم بالحرام.

<sup>﴿ (</sup>٢) سُورَة: النساء، الآية: ٧٨.

ابن عرس: حيوان معروف وهو بأرض مصر كثير ويسمى العرسة، وهو عدو للفأر وعنده الحيل، قيل إنه عدا خلف فأر فصعد منه على شجرة فصعد خلفه وأمر أنثاه أن تقف تحت الشجرة ثم قطع الغصن الذي كان عليه الفأر فسقط فأخذته أنثاه. ومما يحكى عنه أنه يحب الذهب فيسرقه ويلد عليه.

عجيبة: قيل إن رجلاً صاد فرخاً من أولاده وحبسه تحت طاسة فجاء أبوه فوجده فذهب وأتى بدينار فوضعه فلم يفلته. ثم ذهب وأتى بآخر، وما زال كذلك حتى أتى بخمسة دنانير فلم يفلته، ثم أتى بخرقة فأراد ابن عرس أن يأخذ ما برطله منه، فلما علم الرجل ذلك فهم أنه لم يبق عنده شيء فأفلته له.

### حرف الفين

غراب: وكنيته أبو حاتم، وله كنى غير ذلك وهو أنواع كثيرة: منها الأكحل، وغراب الزرع، والأزرق، وهذا مسلما النوع يحكي جميع ما سمعه، والعرب تتفاءل بصياح الغراب فتقول إذا صاح مرتين فشرّ، وإذا صاح ثلاثة فخير. وهو يخلخ كالإنسان عند الجماع، وفي طبعه الإستتار عن الناس عند مجامعته، والأنثى تبيض ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وتحضن من ذلك، والأب يسعى في طعمتها إلى أن تفرخ، فإذا فرخت خرجت أفراخها قبيحة المنظر فتتفرق عنها وتتركها وتغيب في أبيسل الله البعوض فتتغذى به، ثم لا تزال تتعاهدها حتى ينبت لها الريش فتأتيها، ومنه قول الحريري:

يــــا رازق النعــــاب فــــي عشّـــه وجــابـــرَ العظـــمِ الكسيــرِ المهيــضِ(١١)

ومن طبعه لا يتعاطى الصيد بل إن وجد رمة أكل منها، ويقم (٢) من الأرض ما وجد، ويسمى بالفاسق لأنه لما ير أرسله نوح عليه السلام ليكشف عن الماء فوجد في طريقه رمة فسقط عليها وترك ما أرسل إليه، ويسمى بالبين لأنه إذا أر رحل العرب من مكان نزل فيه وزعق في أثرهم. ومن الغرائب أن بين الغراب وبين الذئب إلفة، وذلك أنه إذا رأى بح الذئب بقر بطن شاة سقط وأكل منها معه والذئب لا يضرّه.

الخواص: إذا غمس الغراب في الخل ثم جفف وسحق ريشه وطلي به الشعر سوّده، وإذا علق منقاره على رَجُّ إنسان زالت عنه العين. وزبل الغراب الأبقع ينفع الخوانيق والخنازير طلاء، وإن صرّ في خرقة على من به السعال رال.

غرغر: دجاج بني إسرائيل، يقال إن فرقة من بني إسرائيل كانت بتهامة فطغت وبغت وتجبرت وكفرت فعاقبهم بح الله تعالى بأن جعل رجالهم القردة، وكلابهم الأسود، وعنبهم الأراك وجوزهم المقل، ودجاجهم الغرغر، وهو دجاج الحبشة فلا ينفع لحمه لرائحته الكريهة وهذا مشاهد في زماننا هذا الآن على ما نقل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### حرف الفاء

فاختة: طير أغبر من ذوات الأطواق بقدر الحمام لها حسن الصوت، يحكى أن الحيات تهرب من صوتها وفي برَّ طبعها الأنس، فمن أجل ذلك تتخذ بيتها في البيوت وهي من الحيوان الذي يعمر وقد ظهر منها ما عاش خمساً برَّ وعشرين سنة.

<sup>(</sup>١) الكسير المهيض: المكسور.

<sup>(</sup>٢) يقم: يبحث عن القمامة.

الخواص: دمها ينفع من الآثار في العين من ضربة أو قرحة إذا قطر فيها.

وأرة: وكنيتها أم خراب وغير ذلك وتسمى بالفويسقة، وذلك أن النبي الله فوجدها قد جذبت الفتيلة وأحرقت طرف سجّادته فقتلها وأمر بقتلها. وهي التي قطعت حبل سفينة نوح عليه السلام وأذاها لا يكاد ينحصر، وسن أنها تأتي إلى إناء الزيت فتشرب منه فإذا نقص صارت تشرب بذنبها فإذا لم تصل إليه ذهبت وأتت في فيها بماء وأفرغته فيه حتى يعلوها الزيت فتشربه، وربما وضعت فيه حجراً فكسرته ويقال إنها من بقايا الممسوخين الذين كانوا في يهوداً. ومن أراد أن يعلم ذلك فليضع لها لبن ناقة في إناء فإن لم تشربه فهي منهم.

الخواص: عينه تشد على الماشي يسهل تعبه وإذا بخر البيت بزبل الذئب أو الكلب ذهب منه الفأر.

فرس البحر: حيوان غليظ، يوجد بالنيل، أفطس الوجه، ناصيته كالفرس، ورجلاه كالبقر، وذنبه قصير يشبه ذنب الخنزير وجلده غليظ، ووجهه أوسع من وجه الفرس، يصعد البرّ ويرعى الزرع وربما قتل الإنسان وغيره.

فهد: حيوان شرس الأخلاق، قال أرسطو: هو متولد من الأسد والنمر وفي طبعه مشابهة بطبع الكلب ونومه تقيل، وفي طبعه الحنوّ على أنثاه، وقيل أوّل من صاد به كليب بن واثل، وأوّل من حمله على الخيل يزيد بن معاوية، وأكثر من اشتهر باللعب به أبو مسلم الخراساني.

فيل: حيوان يوجد بأرض الهند وكنيته أبو الحجاج. والأنثى أم سبل، وهو ينزو على أثاه إذا بلغ من العمر خمس سنين، وتحمل أثاه ستين ثم تضع، ولا يقربها الذكر في مدة حملها ولا بعده بثلاث سنين ولا يلقح إلا ببلاده. وإذا أرادت الوضع دخلت النهر لأن رجليها لا يثنيان فتخاف عليه، والذكر يحرسها خوفاً على ولده من الحيات فإنها تأكله وهو عند شدة غلمته كالجمل، ويهيج في زمن الربيع، وزعم أهل الهند أن لسانه مقلوب ولولا ذلك لكان يتكلم لشدة ذكائه، وقيل إن ثدييه في صدره كالإنسان، وهو أضخم الحيوان وأعظمه جرماً ١١، وما ظنك بخلق ربما كان نابه أكثر من ثلاثمائة سنّ، وهو مع ذلك أملح وأظرف من كل نحيف الجسم، رشيق وربما مرّ الفيل مع عظم بدنه خلف القاعد فلا يشعر برجله ولا يحس بمروره لخفة همسه، واحتمال بعض جسده لبعض، وأهل الهند يزعمون أن أنياب الفيل قرناه يخرجان مستبطنين حتى يخرقان، وخرطوم الفيل أنفه ويده، وبه يتناول الطعام إلى جوفه، وبه يقاتل، وبه يصبح وصياحه ليس في مقدار جرمه، وقيل إن الفيل جيد السباحة وإذا سبح رفع خرطومه، كما يغيب الجاموس جميع بعنيه ويقوم خرطومه مقام عقه، والخرق الذي في خرطومه لا ينفذ وإنما هو وعاء إذا ملأء من طعام أو ماء غيف فيه لأنه قصير العنق، لا ينال ماه ولا مرعى وأهل الهند تجعله في القتال وهو أيضاً يقاتل مع جنسه فمن غلب دخلوا تحت أمره، وقيل جعل الله في طبع الفيل الهرب من السنور.

حكي عن هارون مولى الأزد أنه خبأ معه هراً ومضى بسيف إلى الفيل، فلما دنا منه رمى بالهر في وجهه فأدبر هارباً وكبر المسلمون وظنوا أنه هرب منه. قال أبو الشمقمق:

يا قومُ إني رأيتُ الفيلَ بعدكم رأيتُ بيناً له شيء يحسركم

=|0|**=**|0|**=**|0|**=**|0|**=**|0|**=**|0|

تبارك الله لسي فسي رؤية الفيال فك فك الشراويال (٢٠)

<sup>(</sup>۱) جرماً: جسماً.

ير (٢) السراويل: أي كاد يبول فيه من الخوف.

وقيل: إذا اغتم الفيل لم يكن لشّواسه (ج: سائس) هم إلا الهرب بأنفسهم ويتركونه، ومن عجيب أمره أن السوطه الذي به يحث ويضرب محجن حديد أحد طرفيه في جبهته، والآخر في يد راكبه فإذا أراد شيئاً غمزه به في لحمه، وأوّل شيء يؤدّبون به الفيل يعلمونه السجود للملك. قيل: خرج كسرى أبرويز لبعض الأعياد وقد صفوا له الف فيل، وأحدق به ثلاثون ألف فارس، فلما رأته الفيلة سجدت له فما رفعت رؤوسها حتى جذبت بالمحاجن وراضتها الفيالون. وتزعم أهل الهند أن جبهة الفيل تعرق كل عام عرقاً غليظاً سائلاً أطيب من رائحة المسك، ولا يعرض ذلك العرق إلا في بلادها خاصة، وأن عظام الفيل كلها عاج إلا أن جواهر نابه أكرم وأثمن ولولا شرف العاج وقدره لما فخر الأحنف بن قيس على أهل الكوفة في قوله: نحن أكثر منكم عاجاً وساجاً، وديباجاً وخراجاً. وقيل إن الفيلة لا تتسافد في غير بلادها.

فائلة: من قرأ سورة الفيل ألف مرة في كل يوم، عشرة أيام متواليه ثم جلس على ماء جار وقال: اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر، اللهم عزّ الظالم وقلّ الناصر، وأنت المطلع العالم، اللهم إن فلاناً ظلمني وأساءني ولا يشهد بذلك غيرك أنت مالكه فأهلكه، اللهم سربله سربال الهوان وقمصه قميص الرّدى، اللهم اقصفه ست مرات، اللهم اخفضه مرتين، فأخذهم الله واق، فإن الله بذنوبهم وما كان لهم من الله واق، فإن الله يستجيب له ما لم يكن ظالماً.

الخواص: جلده إذا بخر به بيت هرب بقَّهُ وإذا سقي إنسان من وسخ أذنيه نام نومة طويلة، وإذا علق من نابه شيء على شجرة لم تثمر، وإذا عمل من جلده ترس يكون أصلب من كل ترس.

### حرف القاف

قاقم: دريبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجاً وهو أبيض يقق(١١) وجلده أعزّ قيمة من السنجاب.

قاوند: طير يكون بساحل البحر يبيض في الرمل، ويحضن بيضه سبعة أيام ثم تخرج أفراحه بعد ذلك فيزقها بعد لكل سبعة أيام، ويقال ما يمسك الله البحر في هيجانه عن أن يفيض على الساحل إلا إكراماً له، لأنه يقال إنه يبرّ بوالديه.

خواصه: أنه يقيم المقعد، ويحلل البلاغم المزمنة، ويتفع الأمراض الباردة، وأوجاع الأعصاب.

قرد: حيوان معروف وكنيته أبو خالد، وغير ذلك وهو قبيح المنظر مليح الذكاء، سريع الفهم، يتعلم الصنائع. قيل إنه أهدي للمتوكل قرد خياط، وآخر صائغ وأهل اليمن يعلمون القردة البيع والجلوس في الدكاكين حتى قيل إنه يخرز النعل، ويصرّ القرطاس وهو ذو غيرة وعنده لواط حتى قيل إنه يعدو خلف المليح من شدة المحبة، والتفت ابن الرومي يوماً إلى أبي الحسن الأخفش وهو يحاكي مشية القرد فقال:

هنيئاً يما أبا الحسينِ المفيدى بلغت من الفضائل كلَّ غايمه شركت القرد في قبح وسخف وما قصرت عنه في الحكايم

قنفذ: بالذال المعجمة، وكنيته أبو سفيان، ومن عجيب أمره أنه يصعد الكرم فيرمي العنقود ثم ينزل فيأكل منه ما أطاق، فإن كان له أفراخ تمرغ في الباقي فيتعلق بشوكه فيذهب به إلى أولاده، وهو مولع بأكل الأفاعي فإذا لدغته لا

<sup>(</sup>١) أبيض يقق: شديد البياض ناصعه.

﴿ يؤثر فيه سمها لدفع ذلك بشوكه وإذا تأذى منها ذهب فأكل السعتر البري، فيزول أذاها وهو من الحيوان الذي يسفد مباطنة كالرجل وله خمسة أرجل.

### حرف الكاف

كركند (۱): حيوان يوجد ببلاد الهند والنوية وهو دون الجاموس وله قرن واحد عظيم لا يستطيع رفع رأسه منه لتقله، وهو مصمت (۲) قوي يقاتل به الفيل فيغلبه ولا تعمل ناباه شيئاً معه وعرض قرنه شبران وليس بطويل جداً، وهو محدد الرأس شديد الملاسة وإذا نشر قرنه ظهرت في معاطفه صور عجيبة كالطواويس، والغزلان، وأنواع الطير والشجر، ويني آدم ولذلك يتخذ منه صفاتح الأسرة، والمناطق للملوك ويتغالون في ثمنها بحيث تبلغ المنطقة أربعة للاف، أو أكثر، والأنثى تحمل ثلاث سنين، ويخرج ولدها نابت الأسنان والقرون قوي الحافر. ويقال إنها إذا قاربت الموضع أخرج الولد رأسه من بطنها وصار يرعى أطراف الشجر، فإذا شبع أدخل رأسه في بطن أمه، ويزعم أهل الهند أنه إذا كان ببلاد لم يدع فيها من الحيوان شيئاً حتى يكون بينها وبينه مائة فرسخ من جميع الجهات هيبة له، وهرباً منه، ويسمى الحمار الهندي، وهو شديد العداوة للإنسان يتبعه إذا سمع صوته فيقتله ولا يأكل منه شيئاً.

كروان: طير معروف لا ينام غالب الليل خصوصاً في القمر وعنده ذكاء، قيل إنه يتكلم بجميع ما يبصره ولا يخ يحتمل المغابنة. <sup>(٣)</sup>

كركي: طير محبوب للملوك وله مشتى ومصيف، فمشتاه بأرض مصر، ومصيفه بأرض العراق وهو من الحيوان يُ الرئيس. قيل إنه إذا نزل بمكان اجتمع حلقة ونام، وقام عليه واحد يحرسه، وهو يصوّت تصويتاً لطيفاً حتى يفهم أنه عظان، فإذا تمت نوبته أيقظ غيره لنوبته. قال القزويني: وإذا مشى وطىء الأرض بإحدى رجليه وبالأخرى قليلاً خوفاً يُخْ من أن يحسّ به، وإذا طار سار سطراً يتقدمه واحد كهيئة الدليل ثم تتبعه البقية.

يَرِ خَلَب: معروف وهو نوعان: أهلي، وسلوقي وهذان النوعان سواء، إلا أن أنثى السلوقي أسرع في التعلم من دكره، وهذا الحيوان حليم وعنده رياضة وفي طبعه إكرام الأجلاء من الناس.

حكي أن رجلاً عزم جماعة، فِتخلف شخص منهم في منزله ودخل على زوجة صاحب المنزل فضاجعها فوثب الكلب عليهما فقتلهما فرجع صاحب المنزل فوجدهما قتيلين فأنشد يقول:

وما زالَ يسرعنى ذمتني ويحسوطنني ويحفسظُ عهسدي والخليسلُ يخسونُ فسواعجباً للخسلُّ يهتُسكُ حسرمتني وواعجباً للكلسبِ كيسفَ يصسونُ

وحكى أبو عبيدة قال: خرج رجل إلى الجبانة ومعه أخوه وجاره لينظروا إلى الناس، فتبعه كلب فضربه ورماه يُخْ بحجر فلم ينته ولم يرجع، فلما قعد ريض الكلب بين يديه فجاء عدوّ له في طلبه، فلما رآه خاف على نفسه فإذا بئر على الله على الله على نفسه فإذا بئر على الله وصار الكلب ينبح

<sup>(</sup>١) كركند: أو كركنن.

دُ (٢) مصمت: مفرغ القلب.

<sup>(</sup>٣) المغابنة: المخادعة.

حوله. فلما انصرف العدرّ أتاه الكلب فما زال يبحث في التراب إلى أن كشفه عن رأسه، فتنفس الرجل ومرّ به أناس كل فتناولوه وردوه إلى أهله. فلما مات ذلك الكلب وفي كل فتناولوه وردوه إلى أهله. فلما مات ذلك الكلب وفي كل ذلك قبل:

### تفرق عنب جساره وشقيقُسه وما حبادَ عنبه كلبُنهُ وهبو ضارب

ومن ذلك ما حكي أن رجلاً قتل ودفن وكان معه كلب، فصار يأتي كل يوم إلى الموضع الذي دفن فيه، وينبح وينبش ويتعلق برجل هناك فقال الناس: إن لهذا الكلب شأناً فكشفوا عن ذلك وحفروا ذلك الموضع، فوجدوا قتيلاً، فقبضوا على ذلك الرجل الذي يعرف الحسنة. وقيل فقبضوا على ذلك الرجل الذي يعرف الحسنة. وقيل إن الأثثى تحيض في كل شهر سبعة أيام، وأكثر ما تضع إثنا عشر جرواً، وذلك في النادر والغالب خمسة أو ستة، وربما ولدت واحداً، ويعيش الكلب في الغالب عشر سنين، وربما بلغ عشرين سنة. وصف للمتوكل كلب بأرمينية يفترس الأسد فأرسل من جاء به إليه فجوّع أسداً وأطلقه عليه فتهارشا وتواثبا حتى وقعا ميتين. وقيل كلب الصياد، يشبه به الفقير المجاور للغني، لأنه يرى في نعمته، ويؤس نفسه ما يفتت كبده. وقيل لرجل ما بال الكلب يرقع رجله إذا بال، قال يخاف أن يلوّث ذراعيه قيل أو للكلب ذراعان قال هو يتوهم ذلك.

فائدة: حكي أن الإمام أحمد بن حبل رضي الله عنه سمع شخصاً من وراء النهر يروي أحاديث مثلثة، فسار إليه ودخل عليه، فوجده يطعم كلباً، وهو مشتغل به. قال الإمام أحمد: فأخذت في نفسي وأضمرت أن أرجع إذا لم يلتفت الرجل إليّ، ثم قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: قمن قطع المحدث من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة، وإن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب وقد قصدني هذا الكلب فخشيت أن أقطع رجاءه. قال: فقال الإمام أحمد رحمه الله، هذا الحديث يكفيني ثم رجع قافلاً إلى أهله.

فائدة أخرى: قال الترمذي: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض سلط عليه إبليس السباع وكان أشدها الكلب. قال فنزل عليه جبريل عليه السلام وأمره أن يضع يده عليه، ففعل واطمأنّ إليه وألفه، وصار يحرسه، وبقيت الإلفة فيه لأولاده إلى يوم القيامة. وقيل إن أول من اتخذ الكلب بعد آدم نوح عليهما الصلاة والسلام، وذلك لأن قومه كانوا يعمدون بالليل فيفسدون ما صنعه في السفينة بالنهار، فأمره الله أن يتخذ كلباً حارساً ففعل. قال فكان الكلب إذ أتاه مفسد قام عليه فيتيقظ نوح عليه الصلاة والسلام فيدفعه.

فائدة أخرى: قيل كان كلب أهل الكهف أسمر واسمه قطمير، وقيل أصفر وقيل خلنجي(١) اللون وليس في الحيوان ما يدخل الجنة إلا هو، وكبش إسماعيل، وناقة صالح، وحمار العزيز، وبراق النبي ﷺ.

فائدة أخرى: إذا نبح عليك كلب وخفت منه فاقرأ ﴿يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾(٢) وقل بعد ذلك لا إله إلا الله فإنك تكفاه.

7*7,397,397,397,397,397,397,397,397,397* 

<sup>(</sup>١) خلنجي: ماثل للخضرة.

<sup>(</sup>٢) سورة: الرحمٰن، الآية: ٣٣.

### حرف اللام

لغلغ<sup>(۱)</sup>: طير معروف. قيل إنه من طيور الفواخت ويأتي إلى أرض مصر في أيام الشتاء فيأكل ما قسم الله له من الرزق، ويأكل منه من له فيه رزق ثم يرحل إلى بلاده.

### حرف الميم

مالك الحزين: طير يوجد بالضحضاح<sup>(٣)</sup> غذاؤه السمك، وسمي بذلك لأنه قيل إنه لا يشرب حتى يروى خوفاً من أن ينقص الماء وإذا نشف الضحضاح حزن لأنه لا يستطيع العوم. ونظيره دويبة بأرض فارس معروفة عندهم يقال إن غذاءها التراب فإذا أكلت لا تشبع خوفاً من أن يفرغ.

### حرف النون

نمل: قال عليه الصلاة والسلام: «ألا تنظرون إلى صغير من خلق الله كيف أحكم خلقه، وأتقن تركيبه. وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها، ولطافة هيئتها، ولا تكاد تنال بلحظ البصر، ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على الأرض، وسعت في مناكبها، وطلبت رزقها تنقل الحبة إلى جحرها تحمع في حرها لبردها، وفي وردها لصدرها، لا يغفل عنها المنان، ولا يحرمها الديان، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً، وللقيت من وصفها تعباً، فتعالى الله أقامها على قوائمها، ويناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر لا إله إلا هو ولا معبود سواه وقيل إذا خافت على حبها أن يعفن أخرجته إلى ظهر الأرض ليجف، وقيل إنها تفلق الحبة نصفين خوفاً من أن تنبت فتفسد، إلا الكزبرة فإنها تفلقها أربعاً لأنها من دون الحب، ينبت نصفها وليس كل أرباب الفلاحة يعرف هذا، فسبحان من ألهمها ذلك. وقيل إنها تشم رائحة الشيء من بعيد ولو وضعته على أنفك لم تجد له رائحة، وإذا عجزت عن حمل الشيء استعانت برفقتها فيحملونه جميعاً إلى باب حجرها، وقيل إذا انفتح باب تجد له رائحة، وإذا عجزت عن حمل الشيء استعانت برفقتها فيحملونه جميعاً إلى باب حجرها، وقيل إذا انفتح باب توبة النمل فجعلت فيه زرنيخاً أو كبيرتاً هجرتها والله أعلم.

نحل: حيوان ليس له نظر في العواقب، وله معرفة بفصول السنة وأوقاتها، وأوقات المطر، وفي طبعه الطاعة لأميره، والانقياد له، ومن شأنه في تدبير معاشه أن يبني له بيئاً من الشمع شكلاً مسدساً لا يوجد فيه اختلاف كالقطعة الواحدة، وإذا طار ارتفع في الهواه وحط على الأماكن النظيفة، وأكل نوار الزهور والأشياء الحلوة، وشرب من الماء الصافي وأتى فأخرج ذلك، فأول ما يخرج الشمع ليكون كالوعاء، ثم العسل، وقيل: إنه يقسم الأعمال، فبعضه يعمل البيوت، وبعضه يعمل العسل، وفي طبعه النظافة فيجعل رجيعه خارج الخلية، وما مات منه أخرجه ورماه، وعنده الطرب فيحب الأصوات اللذيذة، وله آفات تقطعه كالظلمة، والغيم، والربح، والمطر، والدخان، والنار، وكذلك المؤمن له آفات تقطعه منها ظلمة الغفلة، وغيم الشك، وربح الفتنة، ودخان الحرام، ونار

فائلة: قيل مرض شخص فقال اثتوني بماء وعسل فأتوه بذلك فخلط الجميع وشربه فشفي، وروي أن شخصاً

<sup>(</sup>١) لغلغ: المعروف لقلق.

<sup>(</sup>٢) الضحضاح: المستقع.

شكا للنبي ﷺ، بطن أخيه فأمره بشرب العسل فشربه، ثم جاء ثانياً فأمره بشربه، ثم جاء في الثالثة، فقال يا رسول الله 難 إن بطنه لم يزل، فقال رسول الله : «صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلاً» فسقاه الثالثة فشفى.

نادرة: قيل إن بعضهم حضر مجلس المنصور، فقال بعض الحاضرين المراد من قوله تعالى: ﴿يُخرِج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانُه فيه شفاءٌ للناس﴾(١) أهل البيت فإنهم النحل، والشراب القرآن، فقال له بعض من حضره من اللطفاء: جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم، فضحك الحاضرون عليه وأبهته(٢).

الخواص: إذا خلط العسل الخالص بمسك خالص واكحتل به نفع من نزول الماء في العين، والتلطخ به يقتل القمل ولعقه علاج لعضة الكلب، والمطبوخ منه نافع للمسموم.

نسر: هو سيد الطيور ويعمر طويلاً، وقيل إنه يعيش ألف سنة وله قوة على الطيران حتى قيل إنه يقطع من المشرق إلى المغرب في يوم، وجثته عظيمة حتى قيل إنه يحمل أولاد الفيلة، وله قوة حاسة الشم، حتى قيل إنه يشم رائحة الجيفة من مسيرة أربعمائة فرسخ (٢)، وإذا سقط على جيفة تباعدت عنها الطيور هيبة له حتى يفرع من الأكل، وعنده شره، قيل إنه يأكل حتى يضعف عن الحركة بحيث إن أضعف الناس لو أراد إمساكه في تلك الحالة أمسكه، وإذا باض ذهب وأتى بورق الدلب فجعله في عشه خوفاً من الخفاش أن يفسد بيضه. وهو لا يحضن البيض وإنما يبيض في الأماكن العالية ويبقيه في الشمس فتكون حرارتها له بمنزلة الحضن. ومن طبعه أنه لو شم الطيب مات، وعنده الحزن على فراق إلفه حتى قيل إنه ليموت كمداً، ويقال للأنثى منه أم قشعم وفي الحديث: «أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد لكل شيء سيد فسيد البشر آدم، وسيد ولد آدم أنت، وسيد الروم صهيب، وسيد فارس سليمان، وسيد الحبش بلال. وسيد الطيور النسر، وسيد الشهور رمضان، وسيد الأيام الجمعة، وسيد الكلام العربي، وسيد العربي القرآن وسيد القرآن سورة البقرة».

الخواص: إذا أخذ قلب النسر وجعل في جلد ذئب وعلق على شخص كان مهاباً عند الناس مقضي الحاجة، وإذا عسر على المرأة الوضع جعل تحتها من ريشه يسهل وضعها.

نعام: يذكر ويؤنث، وتمسى الأنثى بأم البيض والذكر بالظليم (٤). ومن عجيب أمرها أنها تبيض بيضاً طوالاً متساوية القدر وتجعلها أثلاثاً: ثلثا للحضن، وثلثا تأكله في حضنها، وثلثا تكسره وتفتحه فيتعفّن ويدوّد فيكون منه غداء أولادها، وعندها الحمق، يقال إنها تخرج من حضنها فتجد بيض غيرها فتحضنه وتترك بيض نفسها.

فائلة: روى كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى لما خلق القمع، وأنزله على آدم كان على قدر المنطق النعام، وقال له هذا رزقك، ورزق أولادك، قم فاحرث وازرع. قال ولم يزل الحبّ على مدّة ثم نزل إلى بيض الدجاجة، ثم الحمامة، ثم النبق(٥٠)، وكان في زمن العزيز على قدر الحِمّص. وقيل كل حيوان إذا كسرت رجله مشى إلى المنطق الدجاجة، ثم الحمامة، ثم النبق(٥٠)،

 <sup>(</sup>١) سورة: النحل، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أبهته: أخذله.

<sup>(</sup>٣) فرسخ: الفرسخ ١٧,٢ كم.

<sup>(</sup>٤) الظليم: ذكر النعام.

<sup>(</sup>٥) النبق: طائر صغير.

يه بالأخرى إلا النعام، فإنه يبرك إلى أن يموت، وخلق الله تعالى له قرة الشمّ البليغ. حتى قيل إنه يشمّ رائحة القناص، من مسيرة نصف ميل. وهي لا تشرب الماء كالضبّ، ويقال إن القناص إذا أدركها أدخلت رأسها في شيء، إما شعب، أو حجر تظنّ أنها قد استرت منه، ولها معدة قوية تقطع الحديد والصوّان والجمر، وفي طبعها الأذى يقال إنها تخطف الحلق من أذن الصغير. وقيل إن الذئب لا يتعرض لبيض النعام وأفراخه ما دام الأبوان حاضرين لأنهما إذا رأياه ركضه الذكر إلى أن يسلمه إلى الأنثى فتركضه إلى أن تسلمه إلى الذكر ولا يزالان به حتى يقتلاه أو يعجزهما هرباً، وقيل أشد ما يكون عدوها إذا استقبلت الربح، وتقول العرب: صنفان من الحيوان أصمان لا يسمعان: النعام والأفاعي: وسأل أبو عمرو الشيباني بعض العرب عن الظليم هل يسمع؟ فقال: يعرف بعينيه وأنفه ولا يحتاج معهما إلى سمع.

نعر: حيوان أغبر وكنيته أبو الصعب، وهو صنفان: صنف عظيم الجثة صغير الذنب، والآخر بالعكس. قال العجاحظ: وهو يحبّ الشراب وعنده شراسة في خلقه ويقال: إنّ أنثاه لا تدع ولدها إلا مطرّقاً بحية، ولا يضرّه نهشها وذلك لأجل الصياد حتى لا يظفر به، وإذا مرض أكل الفأر فيبرأ، وفي طبعه عداوة الأسد. وعنده شرف في نفسه، يقال: إنه لا يأكل جيفة ولا يأكل من صيد غيره، ولا يملك نفسه عند الغضب وأدنى وثبته عشرون ذراعاً وأكثرها أربعون.

الخواص: من حمل من جلده شيئاً صار مهاباً عند الناس، ومن كان به بواسير فجلس على جلده زالت بواسيره.

### حرف الهاء

هدهد: طير معروف، وهو من رسل سليمان عليه الصلاة والسلام وعنده حدّة البصر حتى قيل إنه يرى الماء تحت الأرض، وسبب غيابه عن خدمة سليمان عليه الصلاة والسلام حين سأل عنه ولم يجده، هو أن هدهداً من سبأ أخبره أن عرش بلقيس صفته كذا وكذا فذهب لينظر، فدخلت الشمس من مكانه فرآها سليمان عليه الصلاة والسلام فضقده وطلبه فلما حضر قال: يا نبيّ الله إني رأيت كيت وكيت وقصّ عليه القصة، ويقال إنه قال لسليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد تعذيبه: يا نبيّ الله اذكر وقوقك بين يدي الله تعالى. فارتعد سليمان من هذا الكلام وأطلقه.

الخواص: إذا بخر البيت بريشه طرد الهوام<sup>(۱)</sup> عنه، وعينه إذا علقت على صاحب النسيان ذكر ما نسيه، وريشه إذا حمله إنسان وخاصم غلب خصمه، وقضيت حاجته، وظفر بما يريد، ولحمه إذا أكل مطبوخاً نفع من القولنج، وإن بخر بمخه برج حمام لم يقربه شيء يؤذيه، من علق عليه لحيه (۲) الأسفل أحبه الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### حرف الواو

ورشان: طير يتولد بين الحمام والفاختة، وهو حسن شديد الحنق يقال إنه يكاد يقتل نفسه إذا أمسك القناص أولاده من شدّة حنوّه. وقال بعضهم إنه يقول في صياحه: لدوا للموت وابنوا للخراب<sup>(٣)</sup>، والهدهد يقول: إذا نزل

ر چو مرجو

<sup>(</sup>١) الهوام: الحشرات.

<sup>(</sup>٢) لحيه: الفك.

<sup>(</sup>٣) شطر بيت لأبي العتاهية وتمامه: فكلكم يصير إلى تباب.

القضاء عمي البصر، والفاختة تقول: ليت هذا الخلق ما خلقوا، وليتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا، وليتهم عملوا لله علموا، والخطاف يقول: قدموا خيراً تجدوه عند ربكم. والحمامة تقول: سبحان ربي الأعلى، والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده، والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل لسان، والدراج يقول: الرحمٰن على العرش استوى، والعقاب يقول: البعد عن الناس رحمة، ومن الطيور من يقرأ الفاتحة كالدرة ويمدّ صوته في الضالين كالقارىء.

### حرف الياء

يأجوج ومأجوج: سموا بذلك لكثرتهم، وقيل بل هو اسم أعجمي غير مشتق. قال مقاتل: هم ولد يافث بن ِج نوح عليه الصلاة والسلام. وقول من قال إن آدم نام فاحتلم فالتصق منيه بالتراب فتولد منه هذا الحيوان، مردود بعدم احتلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي الحديث (يأجوج ومأجوج أمّة عظيمة لا يموت أحدهم حتى يرى من صلبه ﴿ ألف نسمة، انتهى. وهم أصناف: منهم ما طوله عشرون ذراعاً، وما طوله ذراع، وأقل وأكثر. وعن علي بن أبي طالب كرِّم الله وجهه أن لهم مخَّالِب الطير، وأنياب السباع، وتداعى الحمام، وتسافد البهائم، ولهم شعور تقيهم الحر والبرد، وإذا مشوا في الأرض كان أوّلهم بالشام وآخرهم بخراسان. يشربون مياه المشرق إلى بحيرة طبرية، ويمنعهم الله تعالى من دخول مُكة والمدينة وبيت المقدس، ويكلون كل شيء يمرون به ومن مات منهم أكلوه. ويقال إن صنفا منهم له أذنان إحداهما صلدة، والأخرى وبرة. فهو يلتحف بإحداهما ويفترش الأخرى وفي الحديث: "إنه عليه الصلاة والسلام سئل هل بلغتهم الدعوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوتهم ليلة أسري بي فلم يجيبوا فهم خلق النار». وفي الحديث أيضاً: ﴿إِنَ الله عز وجل إذا كان يوم القيامة قال: يا آدم أرسل بعث النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائة وتسعو وتسعون للنار، وواحد للجنة. قال: فاشتدّ الأمر على المسلمين: فقال رسول الله ﷺ أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم واجدًّه. وفي الحديث: ﴿أَنْ رَجَلًا جَاءَ إِلَى النَّبي ﷺ فأخبره بالردم. فقال صفه. فقال يا رسول الله انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه فدخلت في ييت، فلما كان وقت الغروب سمعت ضجة عظيمة أفزعتني فارتعلت منها قال: فقال صاحب البيت لا بأس عليك، إن هذه الضجة أصوات قوم يذهبون هذه الساعة من خلف هذا الردم، أتريد أن تنظر إليه، فإذا لبنه مثل الصخرة ومساميره مثل جذوع النخل كله من حديد كأنه البرد المحبر. فقال رسول الله ﷺ: "من سره أن ينظر إلى من رأى الردم فلينظر هذا

قال المفسرون: وهذا هو السدّ الذي بناه ذو القرنين، وهذه الأمة خلفه تطلب المجيء إلى هذه الجهة تنقبه كل يوم فيعيده الله كما كان إلى أن يقضي الله أمره ثم يسلط عليهم بعد ذلك دوداً يطلع حلاقيمهم فيهلكهم الله به، والأخبار في ذلك كثيرة.

يحمور: دابة وحشية لها قرنان طويلان كأنهما منشاران تنشر بهما الشجر، وقيل هو كالإبل يلقي قرنيه في كل سنة وهما صامتان. وقال الجوهري هو الحمار الوحشي.

نادرة: قيل: ترافق رجلان في طريق، فلما قربا من مدينة من المدن قال أحدهما للآخر قد صار لي عليك حق، إني رجل من الجانّ ولي إليك حاجة، قال وما هي؟ قال إذا وصلت إلى المكان الفلاني من هذه المدينة فهناك عجوز عندها ديك فاشتره منها واذبحه. فقال له الآخرة وأنا أيضاً لي إليك حاجة قال وما هي؟ قال إذا ركب الجني إنساناً ما

يعمل له. قال تشد إبهاميه بسير من جلد اليحمور، تقطر في أذنيه من ماء السذاب في اليمنى أربعاً، وفي اليسرى ثلاثاً، فإن الراكب له يموت. ثم تفرقا ودخل الإنسي، ففعل ما أمره به الجني من شراء الديك وذبحه فلم يشعر بعد أيام إلا وقد أحاط به أهل صبية من تلك البلدة وقالوا له أنت ساحر، ومن حين ذبحك الديك سلبت من صبية عندنا عقلها فلا تقلتك إلا إلى صاحب المدينة. قال: فقلت لهم التوني بسير من جلد اليحمور وقليل من ماء السذاب، ودخلت على الصبية فربطت إبهاميها، وقطرت ماء السذاب في أذنيها فسمعت صوتاً يقول: آه علمتك على نفسي، ثم مات من ساعته. وشفى الله تلك الشابة.

### فصل: في خواص الطير والحيوان على الإجمال

الفب والخزير لا يلقيان شيئاً من أسنانهما أبداً وكل حيوان يعوم بالطبع، إلا الإنسان والقرد، وكل ذي عين فإن أهداب عينه في الجهة العليا فقط، إلا الإنسان فإنه من الجهتين والفرس لا طحال له، والبعير لا مرارة له، والظليم لا مغ لعظمه، والحيات لا ألسنة لها، والسمكة لا رئة لها لأنها تتنفس من كبدها، وكل حيوان لا حافر له فله قرن، وما لا قرن له، فله حافر، والحيوان المتهم باللواط: القرد والخنزير والحمار، والسنور. والعيون التي تضيء بالليل: عين الأسد والنمر والأفعى والسنور: والذي يدّخر القوت من الحيوان: الإنسان، والفار، والغراب والنحل، والنمل، والذي يحيض من الحيوان: الإنسان والفرس، والكلب والأرنب، والضبع، والخفاش، ويقال أيضاً الرعاد من السمك، فتبارك الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

# الباب الثالث والستون: في ذكر نبذة من عجائب المخلوقات وصفاتهم

ذكر المسعودي في كتابه عن بعض العلماء أن الله مبحانه وتعالى خلق في الأرض قبل آدم ثمانياً وعشرين أمة على خلق مختلفة، وهي أنواع، منها ذوات أجنحة وكلامهم قرقعة، ومنها ما له أبدان كالأسود، ورؤوس كالطير، ولهم شعور وأذناب وكلامهم دوي ومنها ما له وجهان واحد من قبله والآخر من خلف وأرجل كثيرة، ومنها ما يشبه الإنسان بيد ورجل وكلامهم مثل صياح الغرانيق (۱)، ومنها ما وجهه كالآدمي وظهره كالسلحفاة وفي رأسه قرن، وكلامهم مثل عواء الكلاب، ومنها ما له شعر أبيض وذنب كالبقر، ومنها ما له أنياب بارزة كالخناجر، وآذان طوال. ويقال إن هذه الأمم تناكحت وتناسلت حتى صارت مائة وعشرين أمة. ولم يخلق الله تعالى أفضل ولا أحسن ولا أجمل من الإنسان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خلق الله تعالى ألف أمة وعشرية أمة، منها ستماثة في البحر، وأربعمائة وعشرون في البر، وفي الإنسان من كل خلق، فلذلك سخر الله له جميع الخلق، واستجمعت له جميع اللذات، وعمل بيده جميع الآلات، وله النطق، والضحك، والبكاء، والفكرة، والفطنة، واختراعات الأشياء، واستنباط جميع العلوم، واستخراج المعادن وعليه وقع الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والنعيم والعذاب، وإياه خاطب وله قرب، وخلق الله تعالى إسرافيل عليه السلام على صورة الإنسان، وهو أقرب الملائكة إليه، وفي الحديث: قلا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسرافيل، وآيات الله تعالى في البشر أكثر من أن تحصر: ﴿فتباوك الله أحسن الخالقين﴾(۱۲)

وقال الشيخ عبد الله صاحب كتاب تحفة الألباب: دخلت إلى باشقرد فرأين قبور عاد فوجدت سنّ أحدهم طوله أربعة أشبار وعرضه شبران، وكان عندي في باشقرد نصف ثنية أخرجت لي من فك أحدهم، الأسفل فكان نصف الثنية شبرين ووزنها /١٢٠٠/ مثقالاً وكان دور فك ذلك العادي سبعة عشر ذراعاً وطول عظم عضد أحدهم /٨/ أذرع، شبرين ووزنها من أضلاعهم ثلاثة أشبار كلوح الرخام، قال: ولقد رأيت في بلغار سنة ثلاثين وخمسمائة من نسل عاد، رجلاً طويلاً، طوله أكثر من سبعة وعشرين ذراعاً كان يسمى دنقي أو دبقي كان يأخذ الفرس تحت إبطه كما يأخذ الإنسان الولد الصغير، وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس، ويقطع جلده وأعضاءه كما يقطع باقة البقل، وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعاً تحمل على عجلة، وبيضة عادية لرأسه كأنها قطعة من جبل، وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا لو ضرب بها الفيل لقتله وكان خيراً متواضعاً، كان إذا لقيني يسلم على ويرحب بي ويكرمني، وكان رأسي لا يصل إلى ركبته رحمة الله تعالى عليه. ولم يكن في بلغار حمام يمكنه دخولها إلا حمام واحدة، وكانت له أخت على طوله ورأيتها مرات في بلغار، وقال لي قاضي بلغار يعقوب بن النعمان إن هذه المرأة العادية قتلت زوجها،

<sup>(</sup>١) الغرانيق: طيور من أضراب اللقلق.

 <sup>(</sup>۲) سورة: المؤمنون، الآية: ۱٤.

وكان اسمه آدم، وكان أقوى أهل بلغار، قبل إنها ضمته إليها فكسرت أضلاعه فمات من ساعته.

وروي عن وهب بن منبه في عوج بن عنق أنه كان من أحسن الناس وأجملهم، إلا أنه كان لا يوصف طوله، ﴿كُلِّ قيل كان يخوض في الطوفان فلم يبلغ ركبتيه، ويقال إن الطوفان علا على رؤوس الجبال أربعين ذراعاً، وكان يجتاز || | بِالمدينة فيتخطاها كما يتخطى أحدكم الجدول الصغير، وعمره الله دهراً طويلًا حتى أدرك موسى عليه الصلاة إ والسلام، وكان جباراً في أفعاله يسير في الأرض براً وبحراً ويفسد ما شاء، ويقال إنه لما حصر بنو إسرائيل في التيه [[ ذهب فأتى بقطعة من جبل على قدرهم واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم، فبعثه الله طيراً في منقاره حجر مدوّر . فوضعه على الحجر الذي على رأسه فانتقب من وسطه وانخرق في عنقه وأخبر الله عزّ وجل نبيه موسى علية الصلاة <del>إ</del>لِ والسلام بذلك فخرج إليه وضربه بعصاة فقتله، ويقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كان طوله عشرة أذرع، وعصاه عشرة أذرع، وقفز في الهواء عشرة أذرع، وضربه فلم يصل إلى عرقوبه ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾(١٠)، ومَّن ذلك ما قيل عن أمه عنق بنت آدم عليه الصلاة والسلام، وكانت مفردة بغير أخ، وكانت مشوّهة الخلقة لها رأسان وفي كل يد ير عشرة أصابع، ولكل أصبع ظفران كالمنجلين. وقال علىّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه هي أوّل مَنْ بغي في الأرض، وعمل الفجور، وجاهر بالمعاصي، واستخدم الشياطين وصرفهم في وجوه السحر. وكان قد أنزل الله على آدم عليه ا الصلاة والسلام أسماء عظيمة تطيعها الشياطين بها، وأمره أن يدفعها إلى حُوّاء لتحترز بها فغافلتها عنق وسرقتها، واستخدمت بها الشياطين وتكلمت بشيء من الكهانة فدعا عليها آدم. وأمنت على ذلك حواء فأرسل الله عليها أسدأ أعظم من الفيل فهجم عليها وقتلها وذلك بعد ولادتها عوجاً بسنتين. ومن ذلك ما حكي عن بعض فقهاء الموصل أنه شاهد ببلاد الأكراد المحمدية في جبل من جبال الموصل إنساناً طولِه تسعة أذرع، وهو صبىّ لم يبلغ الحلم، وكان يأخذ بيده الرجل القوي ويرميه خلف ظهره فأراد صاحب الموصل استخدامه فقيل له في عقله خبل(٢) فتركه .

وروي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت بلدة من بلاد اليمن فرأيت بها إنساناً من وسطه إلى أعلاه بدنان مفترقان برأسين ووجهين، وأربع أيد وهما يأكلان ويشربان، ويتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان. قال: ثم غبت عنهما قليلاً ورجعت فقيل لي أحسن الله عزاءك في أحد الشقين فقلت وكيف صنع به فقيل ربط في أسفله حبل وثيق وترك حتى ذبل ثم قطع ورأيت الجسد الآخر في السوق ذاهباً وراجعاً ومنه ما أرسله بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة. وهو رجلان في جسد واحد، فاحضر الأطباء وسألهم عن انفصال أحدهما عن الآخر فسألوهما هل تجوعان معاً وتعطشان معاً قالا نعم فقالوا لا يمكن فصلهما. ويقال إنه أحضر أباهما فسأله عن حالهما فأخبر أنهما يختصمان في بعض الأحيان وأنه يصلح بينهما. ومن ذلك ما ذكر أنه أهدي إلى أبي منصور الساماني فرس له قرنان، وثعلب له جناحان إذا قرب منه إنسان نشرهما وإذا بعد الصقهما. وذكر أنه أهدي إلى أبي رحمة الله تعالى عليه أنه ولد له مولود على أحد جنبيه مكتوب إلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا لا يبعد فإنه يوجد كثيراً في السنور الدبركي. وذكر أنه ولد بالقاهرة غلام له أربعة أرجل، ومثلها أيد، وذكر أنه كان لبعض ولاة مصر مملوك يدعى طقطو فولاه قوص من أعمال الصعيد فتزوج بها وولدت له ولد. ثم انقلب امرأة، فتزوج بها وولدت اله ولد. ثم انقلب امرأة، فتزوج بها وولدت اله ولد. ثم انقلب امرأة، فتزوج بها وولدت اله ولد على المدة ومثله أنه ولاه قوص من أعمال الصعيد فتزوج بها وولدت له ولد. ثم انقلب امرأة، فتزوج بها وولدت اله ولد بعن عليه المرأة،

 <sup>(</sup>١) سورة: المؤمنون، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) خيل: لوثة.

ولدين. وأما كبش بأربعة قرون، ودجاجة بأربعة أرجل، وحيوان برأسين والمخرج واحد فكثير وعجائب الله تعالى في مصنوعاته غير متناهية فلله الحمد على ما أنعم به علينا لا نحصي ثناء عليه. ومن ذلك إنسان الماء، وهو حيوان يشبه الآدمي، وفي بعض الأوقات يطلع ببحر الشام شيخ بلحية بيضاء ويستبشر الناس برؤيته في تلك السنة بالخصب. ومن ذلك بنات الماء وهو أمه ببحر الروم يشبهن النساء ذوات شعور وثديّ وفروج، وهن حسان ولهن كلام لا يفهم وضحك ولعب ولهن رجال من جنسهن ويقال إن الصيادين يطصادونهن، ويجامعونهن فيجدون لذة عظيمة لا توجد في غيرهن من النساء، ثم يعيدونهن في البحر ثانياً. ويقال إن هذا الصنف يوجد بالبولس ورشيد(١) على ما ذكر.

وحكي عن الشيخ أبي العباس الحجازي قال: حدثني بعض التجارة أنه في سنة من السنين خرجت إليه سمكة عظيمة فنقبوا أذنها وجعلوا فيها الحبال وأخرجوها فقتحت أذنها فخرجت جارية حسناء جميلة بيضاء سوداء الشعر، حمراء الخدين، كحلاء العينين، من أحسن ما يكون من النساء، ومن صرّتها إلى نصف ساقيها شيء كالثوب يستر قبلها ودبرها ودائر عليها كالإزار فأخذها الرجال إلى البر فصارت تلطم وجهها وتنتف شعرها، وتعض يدها كما تصبح النساء حتى ماتت في أيديهم فألقوها في البحر فتبارك الله أحسن الخالقين. وحكى القزويني عن بعض البحريين أن الريح القتهم على جزيرة ذات أشجار وأنهار فأقاموا بها مدة، وكانو إذا جاء الليل يسمعون همهمة (٢٠) وأصواتاً وضحكاً ولعباً، فخرج من المركب جماعة وكمنوا في جانب البحر فلما جاء الليل خرج بنات الماء على عادتهم فوثبوا عليهن فأخذوا فخرج من المركب جماعة وكمنوا في جانب البحر فلما جاء الليل خرج بنات الماء على عادتهم فوثبوا عليهن فأخذوا منهن اثنين فتزوج بهما شخصان، فأما أحدهما فوثق بصاحبته فأطلقها فوثبت في البحر، وأما الآخر فبقي مع صاحبته زماناً وهو يحرسها حتى ولدت له ولذا كأنه القمر، فلما طاب الهواء، وركبوا البحر ووثق بها فأطلقها فأغفلته وألقت نفسها في البحر، فتأسف عليها تأسفاً عظيماً، فلما كان بعد أيام ظهرت من البحر، ودنت من المركب، وألقت لصاحبها صدفاً فيه در وجوهر فباعه وصار من التجار.

ونظير هذه الحكاية ما ذكره ابن زولاق في تاريخه أن رجلاً من الأندلس من الجزيزة الخضراء صاد جارية منهن حسناء الوجه، سوداء الشعر، حمراء الخدين، نجلاء العينين، كأنها البدر ليلة التمام كاملة الأوصاف فأقامت عنده سنين، وأحبها حباً شديداً وأولدها ولداً ذكراً، وبلغ من العمر أربع سنين ثم إنه أراد السفر فاستصحبها معه ووثق بها، فلما توسطت البحر أخذت ولدها وألقت نفسها في البحر فكاد أن يلقي نفسه خلفها حسرة عليها فلم يمكنه أهل المركب من ذلك، فلما كان بعد ثلاثة أيام ظهرت له وألقت له صدفاً كثيراً فيه درّ ثم سلمت عليه وتركته، فكان ذلك آخر العهد بها، فتبارك الله ما أكثر عجائب خلقه. وما لم نشاهده ونسمع به أكثر فسبحان القادر على كل شيء لا إله إلا هو ولا معبود سواه فالعاقل يعرف الجائز والمستحيل، ويعلم أن كل مقدور بالإضافة إلى قدرة الله تعالى قليل، وإذا سمع عجباً جائزاً استحسنه ولم يكذب قائله، والجاهل إذا سمع ما لم يشاهده قطع بتكذيب قائله وتزيف ناقله وذلك سمع عجباً جائزاً استحسنه ولم يكذب قائله، والجاهل إذا سمع ما لم يشاهده قطع بتكذيب قائله وتزيف ناقله وذلك قلة عقله وقد وصف الله تعالى الجاهل بعدم العقل بقوله تعالى: ﴿أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون﴾(٣) وقد

<sup>(1)</sup> البرلس ورشيد: نواح وبحيرات في الشمال المصري.

<sup>(</sup>٢) همهمة: تكلم بخفاء.

<sup>(</sup>٣) سورة: الفرقان، الآية: ٤٤.

يَّ أودع الله تعالى من عجائب المصنوعات في الآفاق والسلموات ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَأَيْنَ مَنَ آيَة في السلموات رِ والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون﴾(١) فلا تكن منكر العجائب فكل الأشياء من آياته:

فيا عجباً كينف يعصنى الإلى ما أم كينف يجحنده الجاحند وفنني كنبل شنيء لنه آيسة لنندل علني أننه السواحند

ومن شاهد حجر المغناطيس وجذبه للحديد، وكذلك حجر الماس الذي يعجز عن كسره الحديد ويكسره الرصاص، ويثقب الياقوت والفولاذ ولا يقدر على ثقب الرصاص يعلم أن الذي أودعه هذا السر قادر على كل شيء ج فلا تكن مكذباً بما لا تعلم وجه حكمته فإن الله تعالى قال: ﴿بل كذُّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًّا يأتهم تأويله﴾(٣) قال صاحب تحفة الألباب: إن في بلاد السودان أمة لا روؤس لهم، وقد ذكرهم الشعبي في كتاب سير الملوك، وذكر أن حِيِّ في بلاد المغرب أمة من ولد آدم كلهم نساء ولا يعيش في أرضهم ذكر، وأن هؤلاء النساء يدخلن في ماء عندهن فيحبلن من ذلك الماء، وتلد كل امرأة منهن بنتاً، ولا يلدن ذكراناً أبداً، وقيل: إن ولد تبِّع اليماني وصل إليهم لما أراد يِّحُ أن يصل إلى الظلمات التي دخلها ذو القرنين، وإن ولد تبِّع هذا كان اسمه إفريقش، وهو الذي بني إفريقية وسماها باسمه، وأنه وصل إلى وادي السبت وهو وادٍ يجري فيه الرمل كما يجري السيل، لا يمكن أن يدخل فيه حيوان إلا يَحُ هلك، فلما رآه استعجل الرجوع، وذو القرنين لما وصل إليه أقام إلى يوم السبت فسكن جريانه فعبره إلى أن وصل إلى الظلمات فيما يقال. والله سبحانه وتعالى أعلم. وتلك الأمة التي لا رؤوس لهم، أعينهم في مناكبهم، وأفواههم في صدورهم، وهم كثيرون كالبهائم يتناسلون ولا مضرّة على أحد منهم. وأما الملك العظيم، والعدل الكثير، والنعم الجزيلة، والسياسة الحسنة والرخاء والأمن الذي لا خوف معه، فني بلاد الهند وبلاد الصين، وأهل الهند أعلم الناس بعلم الطبّ، وعلم النجوم والهندسة والصناعات العجيبة، التي لا يقدر أحدهم سواهم على أمثالها، وفي بلادهم ﴿ وجزائرهم ينبت العود، وشجر الكافور، وجميع أنواع الطيب كالقرنفل، والسنبل، والدارصيني، والكبابة، والبسباسة وأنواع العقاقير والأدوية، وعندهم حيوان المسك وهو حيوان كالغزال يجتمع المسك في سرته، وعندهم حيوان 🛫 بالزباد، وهو حيوان كالسنور يخرج منه عرق كالقطران أسود ثخين يسيل من جسده وتزيد رائحته بالتغرّب بحيث يكون أذكى من المسك الأذفر، ويخرج من بلادهم أنواع اليواقيت وأكثرها في جزيرة سرنديب، وعلى جبلها نزل آدم عليه 🥰 الصلاة والسلام من الجنة فيما يقال.

وحكي أنه كان ببابل سبع مدائن، كل مدينة فيها أعجوبة، كان في إحداها تمثال الأرض فإذا التوى على الملك بعض أهل مملكته، وامتنعوا عن القيام بالخراج خرق أنهارها عليهم في التمثال، فلا يطيق أهل تلك الناحية سدّ الماء حتى يعتدلوا، وما لم يسدّ في التمثال لا يسدّ في الكل البلد، وفي الثانية حوض إذا أراد الملك أن يجمعهم لطعامه أتى كل واحد بما أحبّ من الشراب فصبه في ذلك الحوض فاختطلت الأشرية فكل من سقي من ذلك الحوض كان شرابه الذي جاء به، وفي الثالثة طبل إذا أرادوا أن يعلموا حال الغائب عن أهله قرعوه، فإن كان حياً سمع له صوت، وإن كان ميناً لم يسمع له صوت، وفي الرابعة مرآة إذا أرادوا أن يعلموا حال الغائب نظروا فيها فأبصروه على أيّ حالة هو

<sup>(</sup>١) سورة: يوسف، الآية: ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة: يونس، الآية: ٣٩.

عليها، كأنهم يشاهدونه. وفي الخامسة أوزة من نحاس فإذا دخل الغريب صوتت الأزوة صوتاً يسمعة أهل المدينة، وفي السادسة قاضيان جالسان على الماء فيأتي الخصمان فيمشي المحق على الماء حتى يجلس مع القاضيين ويقع المبطل في الماء، وفي السابعة شجرة ضخمة لا تظل إلا ساقها، فإن جلس تحتها أحد أظلته إلى ألف شخص، فإذا زادوا على الألف واحداً جلسوا في الشمس كلهم، ولو بسطت المقال في ذلك لاتسع المجال. وقد اقتصرت في ذلك على ما ذكرت، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وسئلم.

روي عن الشيخ عبد الله صاحب تحفة الألباب أنه قال: قرأت في بعض الكتب المتقدّمة المأثووة عن العلماء وحمهم الله تعالى، أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الجانّ خلق نار السموم، وخلق من مارجها(۱) خلقاً سماه جاناً كما قال الله تعالى: ﴿والجانّ خلقناه من قبل من نار السموم﴾(۲) وقال الله تعالى في موضع آخر: ﴿وخلق الجانّ من أمرج من نار﴾(۱) . وقيل إن الله تعالى خلق الملائكة من نور النار، الجانّ من لهبها، والشياطين من دخانها. وقد جاء في بعض الأخبار أن نوعاً من الجنّ في قديم الزمان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كانوا سكاناً في الأرض قد طبقوها براً وبحراً، وسهلاً وجبلاً وكان فيهم الملك والنبوّة، والدين والشريعة، وكانوا يطيرون إلى السماء، ويسلمون على الملائكة، ويستعلمون منهم خبر ما في السماء، وكثرت نعم الله عليهم إلى أن بغوا وطغوا وتركوا وصايا أنبيائهم، فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة فحصل بينهم مقتلة عظيمة، وغلبوا الجنّ وطردوهم إلى أن بالحار وأسروا منهم أمماً كثيرة.

وذكر المسعودي أن الفرس واليونان قالوا: كان الجن بالأرض قبائل منهم من يسترق السمع، ومنهم من ينظ مع لهب النار، ومنهم من يغير ولكل قبيلة ملك، وكان من جملتهم إبليس لعنه الله ثم بعد خمسة آلاف سنة افتقروا وملكوا عليهم ملوكاً وأقاموا على ذلك مدّة طويلة، ثم تحاسدوا على الملك وأغار بعضهم على بعض، وجرت ينهم وقائع وحروب، وكان إبليس لعنه الله يصعد إلى السماء، ويختلط بالملائكة فبعثه الله تعالى بجيوش من الملائكة فهزم الجنّ وقتلهم، وتملك الأرض مدّة طويلة إلى أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام واتفق له معه ما اتفق، وأهبط آدم إلى الأرض وعظم شأنه فعند ذكل انتقل إبليس إلى البحر المحيط وسكن هناك، ثم ألقى عليه قوة شهوة السفاد فهو لا يلد لكنه يلقح كالطير وبييض ويفرخ، قيل إنه يخرج من كل بيضة ستون ألف شيطان فيسلطهم على الخلق، وأقربهم إليهم وأدناهم منه ومن مجلسه أكثرهم إيلاء للخلق. وفي الحديث: فإنّ إبليس لعنه الله قال على الربّ أنزلتني إلى الأرض وطردتني وجعلتني رجيماً (١٤) فاجعل لي مسكناً، قال مسكنك الأسواق، قال فاجعل لي طعاماً قال ما لم يذكر اسمي عليه، قال: فاجعل لي شراباً قال: كل مسكر، قال: فاجعل لي موذناً، قال: المنامير، قال: فاجعل لي موذناً، قال: المنامير، قال: فاجعل لي موذناً، قال: المنامير، قال: فاجعل لي صيداً أو قال مصايد قال: النساء».

<sup>(</sup>١) مارجها: النار أولجتُها.

<sup>(</sup>٢) سورة: الحجر، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة: الرحمن، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) رجيماً: مرمياً بالحجارة.

### فصل: في مكايده لعنه الله

منها أنه كان في بني إسرائيل عابد يدعى بـرصيصاً، وله جار له بنت، فحصل لها مرض فقال له جيرانه لو حملتها إلى جارك برصيصاً ليدعو لها. قال فجاء إبليس إلى العابد وقال: إنَّ لجارك عليك حق الجوار، وإن له بنتأ مريضة، فما ضرك لو جعلتها عندك في جانب البيت، ودعوت الله لها عقب عبادتك، فعسى أن تشفى من مرضها. قال فلما أتاه جاره بالبنت قال له العابد دعها وانصرف، قال فتركها عنده مدّة حتى شفيت. فجاء له إبليس ووسوس له حتى وطئها فحملت منه، فلما حملت جاء له إبليس لعنه فقال له اقتلها لئلا تفتضح قال فقتلها ودفنها. قال فعند ذلك ذهب الشيطان إلى أهلها وأعلمهم بذلك. فجاءوا إلى العابد وكشفوا عن قضيته، ثم أخذوه ومضوا ليقتلوه فعارضه إبليس اللعين في الطريق. فقال له إن سجدت لي خلصتك منهم، فسجد له فعند ذلك تبرًّأ منه. ومات الرجل كافرأ. اللَّهم اعصمنا من مكايد الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن ذلك ما اتفق أن بني إسرائيل اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها، فجاء بعض عبادهم بفأس ليقطعها فعارضه إبليس لعنه الله. وقال له تركت عبادتك وجئت لشيء لا يعود عليك نفعه، ولم يزل به حتى تقاتل معه فصرعه العابد وجلس على صدره، ثم رجع ولم يزل يعمل معه ذلك في كل يوم إلى ثلاثة أيام، فلما رآه لا يرجع، قال له: اترك قطعها وأنا أجعل لك في كل يوم دينارين تستعين بهما على نفقتك وعبادتك. وعاهده على ذلك، فرجع قال: فجعل له تحت وسادته دينارين، ثم دينارين، ثم دينارين ثم قطع ذلك عنه فأخذ العابد الفأس وذهب إلى قطع الشجرة فعارضه إبليس في الطريق وتحاور معه وتجاذبا فصرعه (١) إبليس وجلس على صدره وقال له: إن لم ترجع عن قطعها وإلا ذبحتك فقال له العابد: خلَّ عنى وأخبرني كيف غلبتني. فقال له: لما غضبت لله غلبتني، ولما غصبت لنفسك غلبتك. ومنها أشياء كثيرة ليس هذا محلّ استيفائها قال الله تعالى: ﴿وإذّ قُلنا للملائكةِ اسجُنُوا لآدَمَ فسَجَنُوا إلا إبليسَ كان مِنَ الجنُّ ففسَقَ عن أمر ربِّهِ أَنْسَتَّخِذُونَهُ وَذُرَّبَّـتَهُ أُولياءَ مِن دوني وهُم لكم عدّو بشَّرَ للظالمين بدلاً ﴾(٢).

# فصل: في المتشيطنة وهم أنواع كثيرة

منها الولهان يوجد في جزائر البحار على صورة الإنسان. حكى بعض المسافرين أنه عرض لمركب وهو راكب على نعامة يريد أخذ المركب وصاح بهم صيحة عظيمة خروا منها على وجوههم. وأخذ بعض مَنْ في المركب ومنه السعلاة. يحكى أن صنفاً منها يتزيا بزيّ النساء ويتراءى للرجال. وحكي أن بعضهم تزوج امرأة منهن وهو لا يعلم، فأقامت معه مدة وولدت منه أولاداً ذكوراً وإناثاً فلما كانت ذات ليلة صعدت معه السطح فنظرت فرأت ناراً من بعد عند الجبانة فاضطربت وقالت. ألم تر نيران السعالي وتغير لونها. وقالت بنوك وبناتك أوصيك بهم خيراً، ثم طارت ولم تعد إليه. ومنها نوع يقال له المذهب يخدم العباد ومقصوده بذلك أن يعجبوا بأنفسهم. حكي أن بعض العباد نزل صومعة يتعبد فيها فأتاه شخص بسراج وطعام فتعجب العابد من ذلك. فقال له شخص بالصومعة إنه المذهب يريد أن يخيل لك أن ذلك من كرامتي، والله أني لأعلم أنه شيطان. وقال بعض الصوفية المذهب أصناف منهم من يحمل

<sup>(</sup>١) صرعه: غليه.

<sup>(</sup>٢) سورة: الكهف، الآية: ٥٠.

الفانوس بين يدي الشيخ، ومنهم من يأتيه بالطعام والشراب وغير ذلك، ومنهم من ينشد الشعر. وقال بعض المسافرين أبق في غلام فخرجت في أثره فإذا أنا بأربعة يتناشدون شعر الفرزدق، وجرير. قال فلنوت منهم وسلمت عليهم. وقالوا: ألك حاجة؟ قلت لا، فقال بعضهم تريد غلامك قلت وما أعلمك بغلامي؟ قال كعلمي بجهلك قلت أو جاهل أثنا؟ قال نعم وأحمق، قال: ثم غاب وأتاني بالغلام مقيداً، فلما رأيته غشي علي فلما أفقت قال انفخ في يده ففعلت فانفرج القيد عنه وصرت لا أنفخ في شيء من ذلك، ولا في وجع من الأوجاع إلا برىء وخلص صاحبه. ومنها نوع يقال له العفريت يختطف النساء، يقال إن رجلاً اختطفت ابته في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال المعض المسافرين بينما نحن سائرون ذات ليلة إذ عرض لي قضاء الحاجة فانفردت عن رفقتي وضللت عنهم، فبينما أنا مائر في أثرهم إذ رأيت ناراً عظيمة وخيمة فجئت إلى جانبها وإذا أنا بجارية جميلة جالسة فيها فسألتها عن حالها، وقالت أنا فزارة اختطفني عفريت يقال له ظليم وجعلني ههنا فهو يغيب عني بالليل ويأتيني بالنهار، فقلت لها امضي معي، فقالت: أهلك أنا وأنت، فإنه يتبعنا ويأتينا فيأخذني ويقتلك، فقلت لا يستطيع أخلك ولا قتلي، وما زلت أرددها الحديث حتى رضيت فأنخت لها ناقتي فركبتها وسرت بها حتى طلع الفجر. فالتفت فإذا أنا بشخص عظيم مهول قد أقبل ورجلاه تخطان في الأرض. فقالت ها هوذا قد أتانا فأنخت لها ناقتي وخطعت حولها خطأ، وقرأت مهول قد أقبل ورجلاه تخطان في الأرض. فقالت ها هوذا قد أتانا فأنخت لها ناقتي وخطعت حولها خطأ، وقرأت

يا ذا الله للحيسن يسدعوهُ القدر خَسلُ عن الحسناء رسلاً ثم سر وإن تكسنُ ذا خبرةِ فينا اصطبر

قال فأجبته:

آيات من القرآن وتعوذت بالله العظيم فتقدم وأنشأ يقول:

يا ذا الله المحين يدعُوه الحمق خيلٌ عن الحسناء رسيلاً وانطلق من المحين عشق ما أنتَ في الجنُّ بأول مَنْ عشق

قال فتبدى لي في صورة أسد وجاذبته ساعة، فلم يظفر أحد منها بصاحبه فلما أيس مني قال هل لك في جزّ ناصيتي (١) أو إحدى ثلاث خصال. قلت: وما هن؟ قال: ماثنان من الإبل، أو أخدمك أيام حياتي، أو ألف دينار الساعة، وخلّ بيني وبين الجارية، فقلت لا أبيع ديني بدنياي ولا حاجة لي بخدمتك فاذهب من حيث أتيت. قال فانطلق وهو يتكلم بكلام لا أفهمه، وسرت بالجارية إلى أهلها وتزوجت بها وجاءني منها أولاد. وقيل لما سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام نادى جبريل عليه السلام أيها الجن والشياطين أجيبوا نبي الله سليمان بن داود يقولون لبيك لبيك والملائكة تسوقهم سوق الراعي للغنم حتى حشرت بين يدي سليمان عليه الصلاة والسلام طائعة وليلة وكانوا إذ ذاك أربعاً وعشرين فرقة، فنظر إلى ألوانها فإذا هي سود، وشقر، ورقط، وبيض، وصفر، وحضر، وعلى صور جميع الحيوانات، ومنهم مَنْ رأسه رأس الأسد، ويدنه بدن الفيل ومنهم مَنْ له خرطوم وذنب، ومنهم مَنْ وصغر، وحوافر وغير ذلك من الأنواع، قال فعند ذلك تعجب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من هذه الأشكال وسجد شكراً لله تعالى وقال: إلهي ألبِسني هيبةً من عندك، وجعل يسألهم عن طباعهم، وعن طعامهم وشرابهم وهم وسجد شكراً لله تعالى وقال: إلهي ألبِسني هيبةً من عندك، وجعل يسألهم عن طباعهم، وعن طعامهم وشرابهم وهم

<sup>(</sup>١) ناصيتي: مقلمة شعر الرأس.

يجيبونه، ثم فرَّقهم في الصنائع من قطع الصخور، والأحجار، والأشجار، والغوص في البحار، وأبنية الحصون، وفي استخراج المعادن والجواهر. قال الله تعالى: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾(١).

ونكتفي من ذلك بهذا القدر اليسير والله المسؤول في تيسير كل عسير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) سورة: ص، الآية: ٣٩.

# الباب الخامس والستون: في ذكر البحار وما فيها من العجائب وذكر الأنهار والآبار وفيه فصول

## الفصل الأول: في ذكر البحار

روي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: لما أراد الله تعالى أن يخلق الماء خلق ياقوته خضراء لا يعلم| طولها وعرضها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم نظر إليه بعين الهيبة فذابت وصارت ماء، فاضطرب الماء، فخلق الريح إلخ ووضع عليها الماء، ثم خلق العرش ووضعه على متن الماء وعليه قوله تعالى: ﴿وكان عرشه على الماء﴾(١١) واعلم أن بحر الظلمات لا يدخله شمس ولا قمر، وأن بحر الهند خليج منه، وبحر اللاذقية خليج منه، وبحر الصين خليج منه، وبحر الروم خليج منه، ويحر فارس خليج منه، وكل هذه البحار التي ذكرتها أصلها من البحر الأسود الذي يقال له البحر المحيط. وأما بحر الخزر ويحر خوارزم، وبحر أرمينيا والبحر الذي عند مدينة النحاس وغير ذلك من البحار إكر الصغار فهي منقطعة عن البحر الأسود، ولذلك ليس فيها جزر ولا مد. وقيل: سئل النبي ﷺ عن الجزر والمد فقال: || همو ملك عال قائم بين البحرين إن وضع رجله في البحر حصل له المد، وإذا رفعها حصل لها الجزر» وقيل إنما سمي{ البحر الأسود لأن ماءه في رأي العين كالحبر الأسود فإن أخذ منه الإنسان في يده شيئاً رآه أبيض صافياً إلا أنه أمر من[ل] الصبر، مالح شديد الملوحة، فإذا صار ذلك الماء في بحر الروم، تراه أخضر كالزنجار<sup>(٣)</sup>، والله تعالى يعلم لأي شيء ذلك، وكذلك يرى في بحر الهند خليج أحمر كالدم، ويحر أصفر كالذهب، وخليج أبيض كاللبن، تـتغير هذه الألوان|إ في هذه المواضع، والماء في نفسه أبيض صاف. وقيل إن تغير الماء بلون الأرض. وأما مــا يخرج من البحر من∭ السمك وغيره فقد روي عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى ساحل البحر، وأمرٍّ الم علينا أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه نتلقى عير قريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا ثمرة[[] " ثمرة نمصها ثم نشرب عليها الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، فأشرفنا على ساحل البحر فرأينا شيئاً كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة من دواب البحر تدعى العنبر، فأقمنا شهراً نأكل منها ونحن ثلثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من يِّ المدهن الذي وقب<sup>(٣)</sup> عينيها بالقلال، ونقطع منه القطعة كالثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في لِكُم

<sup>(</sup>١) سورة: هود، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) الزنجار: نوع سمك.

<sup>(</sup>٣) وقب: محجريهما.

وقب عينها وأخذ ضلعاً من أضلاعها فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمرّ من تحتها وتزودنا من لحمها، فلما قدمنا المدينة ذكرنا لرسول الله على ذلك. فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمها فتطعمونا فأرسلنا له منه فأكله. وقيل يخرج من البحر سمكة عظيمة، فتبعها سمكة أخرى أعظم منها لتأكلها، فتهرب منها إلى مجمع البحرين مائة البحرين، فتتبعها فيضيق عليها مجمع البحرين لعظمها وكبرها، فترجع إلى البحر الأسود، وعرض مجمع البحرين مائة فرسخ، فتبارك الله رب العالمين.

وقال صاحب تحفة الألباب: ركبت في سفينة مع جماعة، فلخلنا إلى مجمع البحرين فخرجت سمكة عظيمة مثل الجبل العظيم، فصاحت صيحة عظيمة لم أسمع قط أهول منها ولا أقوى، فكاد قلبي ينخلع وسقطت على وجهي أنا وغيري ثم ألقت السمكة نفسها في البحر، فاضطرب البحر اضطراباً شديداً وعظمت أمواجه وخفنا الغرق فنجانا الله تعالى بفضله، وسمعت الملاحين يقولون: هذه سمكة تعرف بالبغل. قال ورأيت في البحر سمكة كالجبل العظيم، ومن رأسها إلى ذنبها عظام سود كأسنان المنشار كل عظم أطول من فراعين وكان بيننا وبينها في البحر أكثر من فرسخ . فسمعت الملاحين يقولون: هذه السمكة تعرف بالمنشار إذا صادفت أسفل السفينة قصمتها(١) نصفين. ولقد سمعت أنا من يقول إن جماعة ركبوا سفينة في البحر، فأرسوا على جزيرة، فخرجوا إلى تلك الجزيرة فغسلوا ثيابهم واستراحوا، ثم أوقدوا ناراً ليطبخوا، فتحركت الجزيرة وطلبت البحر وإذا بها سمكة فسبحان القادر على كل شيء لا إله إلا هو ولا معبود سواه. وقيل إن في البحر سمكة تعرف بالمنارة لطولها، يقال إنها تخرج من البحر إلى جانب السفينة فتلقي نفسها عليها فتحطمها وتهلك من فيها، فإذا أحس بها أهل السفينة صاحوا، وكبروا، وضجوا، وضربوا الطبول، ونفروا الطسوت والسطول والأخشاب لأنها إذا سمعت تلك الأصوات ربما صرفها الله تمالى عنهم بفضله ورحمته.

وقال الشيخ عبد الله صاحب تحفة الألباب: كنت يوماً في البحر على صخرة فإذا أنا بذنب حية صفراء منقطة بسواد طولها مقدار باع فطلبت أن تقبض على رجلي فتباعدت عنها فأخرجت رأسها كأنه رأس أرنب من تحت تلك الصخرة، فسللت خنجراً كبيراً كان معي فطعنت به رأسها فغار فيه فلم أقدر على خلاصه منها فأمسكت نصابه بيدي جميعاً، وجعلت أجرّه حتى الصفرة، فإذا هي خمس حيات جميعاً، وجعلت أجرّه حتى الصفرة، فإذا هي خمس حيات في رأس واحد، فتعجبت من ذلك وسألت من كان هناك عن اسم هذه الحية فقال هذه تعرف بأم الحيات. وذكروا أنها تقبض على الآدمي في الماء فتمسكه حتى يموت وتأكله، وأنها تعظم حتى تكون كل حية أكثر من عشرين ذراعاً، وأنها تقلب الزوارق، وتأكل من قدرت عليه من أصحابها، وأن جلدها أرق من جلد البصل، ولا يؤثر فيها الحديد شيئاً.

قال: ورأيت مرة في البحر صخرة عليها شيء كثير من النارنج الأحمر الطري الذي كأنه قطع من شجرة فقلت في نفسي هذا قد وقع من بعض السفن، فذهبت إليه فقبضت منه نارنجة، فإذا هي ملتصقة بالحجر فجذبتها، فإذا هي حيوان يتحرّك ويضرب في يدي فلففت يدي بكم ثوبي وقبضت عليه وعصرته فخرج من فيه مياه كثيرة وضمر فلم أقدر أن أقلعه من مكانه فتركته عجزاً عنه، وهو من عجائب خلق الله تعالى، وليس له عين ولا جارحة إلا الفم والله سبحانه وتعالى أعلم لأي شيء يصلح ذلك. قال: ولقد رأيت يوماً على جانب البحر عنقود عنب أسود كبير الحب،

<sup>∬(</sup>۱) قصمتها: شطرتها.

أخضر العرجون (١) كأنما قطف من كرمه، فأخذته وكان ذلك في أيام الشتاء، وليس في تلك الأرض التي كنت فيها وعنب، فرمت آكل منه فقبضت على حبة منه وجذبتها فلم أقدر أن أقلعها من العنقود، حتى كأنها من الحديد قرّة وصلابة فجذبتها جذبة أقوى من الأولى فانقشرت قشرة من تلك الحبة كقشر العنب وفي داخلها عجم كعجم العنب وفي ألت عن ذلك فقيل لي هذا من عنب البحر ورائحته كرائحة السمك. وفي البحر أيضاً حيوان رأسه يشبه رأس العجل وله أنياب كأنياب السباع وجلده، له شعر كشعر العجل، وله عنق، وصدر، وبطن، وله رجلان كرجلي الضفدع وليس له يدان، يعرف بالسمك اليهودي، وذلك أنه إذا غابت الشمس ليلة السبت يخرج من البحر ويلقي نفسه في البرّ ولا يتحرّك ولا يأكل ولو قتل، ولا يدخل البحر حتى تغيب الشمس ليلة الأحد فحينئذ يدخل البحر، ولا تلحقه السفن الخقته وقوّته، وجلده يتخذ منه نعل لصاحب النقرس، فلا يجد له ألماً ما دام ذلك الجلد عليه وهو من العجائب.

وقيل: إنّ في بحر الروم سمكاً طويلاً طول السمكة مائة ذراع وأكثر، وله أنياب كأنياب الفيل، تؤخذ وتباع في الله الروم، وتحمل إلى سائر البلاد وهي أحسن وأقوى من أنياب الفيل، وإذا شق الناب منها يظهر فيه نقوش عجيبة، ويسمونه الجوهر ويتخذون منه نصباً (٢٧ للسكاكين وهو مغ قوّته وحسن لونه ثقيل الوزن كالرصاص. وفي البحر أيضاً سمك يسمى الرعاد، إذا دخل شبكة فكل من جرّ تلك الشبكة، أو وضع يده عليها، أو على حبل من حبالها، وتأخذه الرعدة (٢٠ حتى لا يملك من نفسه شيئاً كما يرعد صاحب الحتى. فإذا رفع يده زالت عنه الرعدة فإن أعادها عادت إليه الرعدة. وهذا أيضاً من العجائب فسبحان الله جلت قدرته.

وقال صاحب تحفة الألباب: حدّثني الشيخ أبو العباس الحجازي قال: حدّثني رجل يعرف بالهاروني من ولد هارون الرشيد أنه ركب سفينة في بحر الهند فرأى طاووساً قد خرج من البحر أحسن من طاووس البرّ، وأجمل ألواناً وقال فكبرنا لحسنه فجعل يسبح وينظر لنفسه وينشر أجنحته وينظر إلى ذنبه ساعة ثم غاص في البحر. وفي البحر دابة يقال لها الدرفين أن تنجي الغريق لأنها تدنوا منه حتى يضع يده على ظهرها فيستعين بالاتكاه عليها، ويتعلق بها فتسبح به حتى ينجيه الله بقدرته، فسبحان من دبر هذا التدبير اللطيف، وأحكم هذه الحكمة البالغة. وزعموا أن السمك يتجه نحو الغناء والصوت الحسن، ويصبو لسماعه، وربما قيل إن بعض الصيادين يحفرون في البحر حفائر، ثم يجلسون فيضربون بالمعازف وآلات الطرب فيجتمع السمك ويقع في تلك الحفائر، وقيل إن الدرفين وأنواع السمك إذا سمعت عن المعارف وآلات الطرب فيجتمع السمك ويقع على وجه الماء ويظهر منه صور كثيرة ويغيب. ومن المكان، وقيل إن البحر المحيط شيئاً يتراءى كالحصون فيرتفع على وجه الماء ويظهر منه صور كثيرة ويغيب. ومن المكان، وقيل إن البحر المحيط شيئاً يتراءى كالحصون فيرتفع على وجه الماء ويظهر منه صور كثيرة ويغيب. ومن عجيب ما حكي أن فيه جزيرة فيها ثلاث مدن عامرة، وهي كثيرة الأمطار، وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لقلة عجيب ما حكي أن فيه جزيرة فيها ثلاث مدن عامرة، وهي كثيرة الأمطار، وأهلها يحصدون زرعها قبل جمنون حصرها. والمهم مثل الإسكندر لما سار إلى بحر الظلمات مر بجزيرة بها أمة رؤوسها مثل رؤوس الكلاب يخرج من أفواههم مثل ويقال إن الإسكندر لما سار إلى بحر الظلمات مر بجزيرة بها أمة رؤوسها مثل رؤوس الكلاب يخرج من أفواههم مثل المنادر لما سار إلى بحر الظلمات مر بجزيرة بها أمة رؤوسها مثل رؤوس الكلاب يخرج من أفواههم مثل المنادر والمنادر الماد المنادر الماد الكلاب يخرج من أفواههم مثل المنادر الماد الماد

<sup>(</sup>١) العرجون: العثكول، العنقود.

<sup>(</sup>٢) نصباً: قيضة.

<sup>(</sup>٣) الرعلة: هي سمكة مكهربة.

<sup>(</sup>٤) الدرفين: هو الدولفين.

لهب النار، وخرجوا إلى مراكبه وحاربوه ثم تخلص منهم وسار فرأ صوراً متلونة بألوان شتى، وسمكاً طوله مائة ذراع وأكثر، وأقل. فسبحان الله تعالى ما أكثر عجائب خلقه. ويقال إنه مرّ في بعض الجزائر على قصر مصنوع من البلور على قلعة محكمة البناء وحولها قناديل لا تطفأ.

ومن جزائر البحر جزيرة القُمْر، ويقال: إن بها شجراً طول الشجرة مائتا ذراع، ودور ساقها مائة وعشرون ذراعاً، وبها طوائف من السودان عرايا الأبدان يلتحفون بورق الشجر، وهو ورق يشبه ورق الموز لكنه أسمك وأعرض وأنعم، ويقال إن هذه الجزيرة بالقرب من نيل مصر، وإن هذه الأمة التي بها يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهم في غاية اللطافة من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وبالقرب منهم معلن الذهب، والياقوت، وبها الفيلة البيض وحيوانات مختلفة الأشكال من الوحوش وغيرها، وبها العود القماري<sup>(۱)</sup> والآبنوس والعلواويس، وبها مدن كثيرة، ومنها جزيرة الواق خلف جبل يقال له اصطفيون داخل البحر النوبي، ويقال إن هذه الجزيرة كانت ملكتها امرأة، وأن بعض المسافرين وصل إليها ودخل ورأى هذه الملكة وهي جالسة على سرير وعلى رأسها تاج من ذهب وحولها أربعمائة وصيفة كلهن أبكار، وفي هذه الجزيرة من العجائب شجر يشبه شجر الجوز، وخيار الشنبر<sup>(۱)</sup>، ويحمل حملاً كهيئة الإنسان فإذا انتهى سمع له تصويت يفهم منه واق واق ثم يسقط. وهذه الجزيرة كثيرة الذهب حتى قيل إن سلاسل خيلهم، ومقاود كلابهم وأطواقها من الذهب.

ومنها جزيرة الصين يقال إن بها ثلثمائة مدينة ونيفاً سوى القرى والأطراف، وأبوابها أثنا عشر باباً وهي جبال في البحر بين كل جبلين فرجة وهذه الحجال تحرّ بها المراكب مسيرة سبعة أيام، وإذا جاوزت السقينة الأبواب سارت في ماء عذب حتى تصل إلى الموضع الذي تريده، وفيها من الأودية والأشجار والأنهار ما لا يمكن وصفه فتبارك الله رب العالمين. وقيل: إن الإسكندر لما فرغ من بناء سنّه حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم نام، وإذا بحيوان عظيم صعد من المبحر إلى أن علا وسدّ الأفق فظنّ من حول الملك أنه يريد ابتلاعهم ففزعوا فانتبه. فقال: ما لكم؟ فقالوا له انظر ما حلّ بنا. فقال: ما كان الله ليأخذ نفساً قبل انقضاه أجلها، وقد منعني من العدر فلا يسلط علي حيواناً من البحر. قال: فإذا بالحيوان قد دنا من الملك وقال: أيها الملك أنا حيوان من هذا البحر وقد رأيت هذا السدّ بني وخرب سبع مرات ولم يزد على ذلك ثم غاب في البحر فتبارك من له هذا الملك العظيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقيل إن بجزيرة النسناس باليمن مدينة بين جبلين وليس لها ماء يدخل فيها إلا من المطر وطولها نحو ستة فراسخ، وهي حصينة ذات كروم، ونخيل، وأشجار وغير ذلك، وإذا أراد إنسان الدخول فيها حنا في وجهه التراب، فإن أبي إلا الدخول ختن أو صرع، وقيل إنها معمورة بالجان، وقيل بخلق من النسناس. ويقال إنهم من بقايا عاد الذين أهلكهم الله بالربح المقيم. وكل واحد منهم شق إنسان ". ونقل عن بعض المسافرين أنه قال: بينما نحن سائرون إذ أقبل علينا الليل فبتنا بواد، فلما أصبح الصباح سمعنا قائلاً يقول من الشجر: يا أبا بجير الصبح قد أسفر والليل قد أدبر، والقناص قد حضر فالحذر الحذر. قال: فقلت لرفيقي دعهما. قال: فقلت لرفيقي دعهما. قال: فلما ارتفع النهار أرسلنا كلبين كانا معنا نحو الشجري فأمسكا شخصاً منهما. قال: فقلت لرفيقي دعهما. قال: فلما ارتفع النهار أرسلنا كلبين كانا معنا نحو الشجري فأمسكا شخصاً منهما. قال: فادركناه وهو يقول:

<sup>(</sup>١) القماري: من أعواد البخور.

<sup>(</sup>٢) الشنبر: شجر معروف في مصر.

٣) شق إنسان: أي شطر إنسان.

دهــري مــن الهمــومِ والأحــزانِ إلـــى مَتَـــى إلـــيَّ تجـــريـــانِ

الويلُ لي مما بي دهاني فضاني فِنَا الكلبانِ فِنَا الكلبانِ

قال: فأخذناه ورجعنا فذبحه رفيقي وسوّاه َفعفته، ولم آكل منه شيئاً. فتبارك الله ما أكثر عجائب خلقه لا إله إلا إ هو ولا معبود سواه.

#### الفصل الثاني: في ذكر الأنهار والآبار والعيون

قال الله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ أَن الله أَنزلَ من السماءِ ماءٌ فسلكة ينابيع في الأرض ﴾ (١). قال المفسرون هو المطر، ومعنى سلكه أدخله في الأرض وجعله عيوناً ومسايل ومجاري كالعروق في الجسد، فمن الأنهار ما هو من الأمطار المجتمعة، ولهذا ينقطع عند فراغ مادّته، ومنها ما ينبع من الأرض وأطول ما يكون من الأنهار ألف فرسخ، وأقصره عشرة فراسخ إلى اثنين وثلاثة وبين ذلك، وكلها تبتدىء من الجبال وتتهي إلى البحار والبطائح، وفي ممرها تسقي المدن والقرى وما فضل منها ينصب في البحر الملح، ويختلط به، ولا يمكن استيفاء عددها لكنا نشير إلى بعضها المنه فقه ل:

النيل المبارك، ليس في الأنهار أطول منه لأنه مسيرة شهرين في بلاد الإسلام، وشهرين في بلاد النوبة، وأربعة في الخراب. وقيل إن مسافته من منبعه إلى أن ينصّب في البحر الرومي ألف وسبعمائة فرسخ وثمانية وأربعون فرسخاً (٢). قال ذلك صاحب «مباهج الفكر ومناهج العبر» واختلف في زيادته، فقيل: إن الأنهار والعيون تملّه في الموقت الذي يريده الله تعالى. وفي الحديث أنه من أنهار الجنة. وقال أهل الأثر: إن الأنهار التي من الجنة تخرج من أصل واحد من قبة أرض الذهب، ثم تمرّ بالبحر المحيط وتشقّ فيه. قالوا: ولولا ذلك لكانت أحلى من العسل وأطيب رائحة من الكافور. نهر الفرات يوجد بأرض أرمينية فضائله كثيرة والنيل أصدق حلاوة منه، وبه من السمك وأطيب رائحة من الواحدة قنطاراً بالدمشقي، وطول هذا النهر من حين يخرج من عند ملطية إلى أن يأتي إلى بغداد ستمائة وثلاثون فرسخاً، وفي وسطه مدن وجزائر تعدّ من أعمال الفرات.

جيحون نهر عظيم تتصل به أنهار كثيرة ويمرّ على مدن كثيرة حتى يصل إلى خوارزم ولا ينتفع به شيء من البلاد سوى خوارزم لأنها متسفلة (٣) عنه، ثم ينصبّ في بحيرة بينها وبين خوارزم ستة أيام، وهو يجمد في الشتاء خمسة أشهر، والماء يجري من تحت الجمد فيحفر أهل خوارزم منه لهم أماكن ليستقوا منها وإذا اشتدّ جموده مروا عليه بالقوافل والعجل المحملة ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق، ويعلوه التراب ويبقى على ذلك شهرين.

سيحون نهر عظيم قيل: إن مبدأه من حدود الترك ويجري حتى يتصل ببلاد الفرغانة، وربما يجتمع مع جيحون يُجُّ في بعض الأماكن.

يِّي (١) سورة: الزمر، الآية: ٢١.

 <sup>(</sup>۲) ثمانية وأربعون فرسخاً: هذا الرقم مبالغ فيه إن كان المعني الفرسخ الهاشمي.

حِ (٣) متسفلة: أي منخفضة.

الدجلة نهر بغداد وله أسماء غير ذلك، وماؤه أعذب المياه بعد النيل وأكثرها نفعاً. قيل مقداره ثلثمائة فرسخ وفي بعض الأوقات يفيض حتى قيل إنه يخشى على بغداد الغرق منه، وهو نهر مبارك كثيراً ما ينجو غريقه. حكى أنه وجد به غريق فيه الروح فلما أفاق سألوه عن حاله فأخبرهم أنه لما غلب على نفسه رأى كأنّ أحداً يحمله ويصعد به. وروي في الأثر: أن الله تعالى أمر دانيال عليه الصلاة والسلام أن يحفر لعباده ما يستقون منه ويتفعون به، فكان كلما مرّ بأرض ناشده أهلها أن يحفر ذلك عندهم إلى أن حفر دجلة والفرات.

وأما الأنهار الصغار فكثيرة ولكنا نذكر منها طرفاً فنقول: نهر حصن المهدي، قال صاحب تحفة الألباب: إنه للجين البصرة والأهواز وأنه يرتفع منه في بعض الأوقات شيء يشبه صورة الفيل ولا يعرف أحد شأنه. نهر أذربيجان قيل: إن بالقرب منه، نهراً يجري فيه الماء سنة، ثم ينقطع ثمان سنين، ثم يعود في التاسعة. وقيل: إنه ينعقد حجراً ويستعمل منه اللبن ويبنى به. وقيل إن في تلك الأرض بحيرة تجفّ فلا يوجد فيها ماء ولا سمك ولا طين سبع سنين ثم يعود الماء والسمك والطين فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نهر صقلاب، يجري فيه الماء يوماً واحداً في كل أسبوع ثم ينقطع سنة أيام. نهر العاصي، بأرض حماة وقيل بحمص وهو نهر معروف وفيه يقول بعضهم:

مدينة حمص كعبة القصفي<sup>(١)</sup> أصحبَتْ بها روضة من حُسنِهَا سندسية

يطوفُ بها الـداني ويسعَى لها القـاصي تعلَّـق فـي أكنــاف أذبــالهــا العــاصــي

نهر العمود بأرض الهند عليه شجرة نابتة من حديد، وقيل من نحاس وتحتها عمود من نحاس، وقيل من حديد طوله من فوق الماء نحو عشرة أذرع وعرضه ذراع وعلى رأسه ثلاث شعب مسنونة محددة وعنده رجل يقرأ كتاب الله تعالى ويقول: يا عظيم البركة طويى لمن صعد هذه الشجرة وألقى بنفسه على هذا العمود فيدخل الجنة، وقال أهل ملك الناحية من يريد ذلك فيصعد على تلك الشجرة ويلقي نفسه فيتقطع. نهر باليمن، قال صاحب تحفة الألباب إنه عند طلوع الشمس يجري من المشرق إلى المغرب وعند غروبها يجري من المغرب إلى المشرق. نهر ببلاد الحبشة والسودان، يجري إلى المشرق يشبه النيل في زيادته ونقصانه وأرضه بها الخصب والبركة، وبها شجر كالأراك يحمل ثمراً كالبطيخ داخله شيء يشبه القند<sup>(٢)</sup> في الحلاوة، ولكن فيه بعض حموضة، وهذا النهر يجري في بلادهم ثمانية أشهر ثم ينصب في البحر المحيط فسبحان من دبر هذا التدبير وأحكم هذه الصنعة لا إله إلا هو الحكيم الخبير.

## الفصل الثالث: في ذكر الآبار

قال مجاهد: كنت أحبّ أن أرى كل شيء غريب، فسمعت أن ببابل بئر هاروت وماروت فسرت إليهما، فلما وصلت إلى ذلك المكان وجدت عنده بيوتاً فدخلت في بعضها فوجدت شخصاً فسلمت عليه فرحب بي وسألني عن حاجتي، فذكرت له غرضي فأمر يهودياً يذهب معي فيوقفني على البئر ويطلعني على الملكين. قال فسرنا إلى البئر

<sup>(</sup>١) القصف: اللهو والمرح.

لِمْ (٢) القند: عسل قصب الـ ٢

فقتح سرداباً ونزلنا، فأمرني أن لا أذكر اسم الله تعالى. قال فلما رأيت الملكين رأيت شيئاً كالجبلين العظيمين منكسين على رأسيهما وعليهما الحديد من أعناقهما إلى ركبهما. قال مجاهد فلما رأيت ذلك ففكرت بالله تعالى قال فاضطراباً اضطراباً شديداً حتى كادا يقطعان السلاسل. قال ففر اليهودي فتعلقت به. فقال: أما أمرتك أن لا تذكر اسم الله تعالى كدنا والله نهلك.

بئر برهوت بقرب حضرموت وهي التي قال النبي ﷺ إنها مجمع أرواح الكفار. قال علي كرم الله وجهه: أبغض البقاع إلى الله تعالى بئر برهوت ماؤها أسود منتن تأوي إليها أرواح الكفار، والموكل بها ملك يسمى دومة.

بثر هسفان: ماؤها يستشفى به قيل إن النبي ﷺ تفل فيها. قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما: كنا نفسل المريض منها فيعافى، وقيل إن النبي ﷺ توضأ منها.

بئر معروفة بأرض حلب خاصيتها أنها إذا شرب منها المكلوب زال كلبه ما لم يجاوز الأربعين.

وبنيسابور آبار كثيرة وهي معادن الفيروزج، وإنما يمنع الناس عنها كثرة عقاربها. وبأرض فارس بئر ينبع منها ماء في وقت من السنة، فيرتفع على وجه الأرض لمحة واحدة ويجري فينتفع به فيّ سُقي الزرع ثم يعود إلى ما كان. وعجائب الله كثيرة لا تكاد تنحصر لا إله إلا هو ولا معبود سواه.

# الباب السادس والستون: في ذكر عجائب الأرض وما فيها من الجبال والبلدان وغرائب البنيان وفيه فصول

## الفصل الأول: في ذكر الأرض وما فيها من العمران والخراب

روى وهب بن منبه رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: فإن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم، الدنيا منها عالم واحد، وما العمران في الخراب إلا كخردلة في كف أحدكم، وقال رواة الأثر: إن لله عز وجل دابة في مرج من مروجه في غامض علمه رزقها في كل يوم بقدر رزق العالم بأسره، وجميع مدائن الدنيا أربعة آلاف مدينة وخمسمائة وست وخمسون مدينة وقيل غير ذلك. وأقاليم الأرض سبعة: الإقليم الأول: الهند. الثاني: الحجاز. الثالث: إقليم مصر الرابع: إقليم بابل. الخامس: إقليم الروم والشام. السادس: إقليم الترك. السابع: إقليم الصين، وأوسط الأقاليم إقليم بابل وهو أعمرها وفيه جزيرة العرب وفيه العراق الذي هو سرة الدنيا، وبغداد في وسط هذا الإقليم، فلاعتداله اعتدلت الوان أهله فسلموا من شقرة الروم، وسواد الحبشة، وخلظ الترك، وجفاء أهل الجبال، ودمامة أهل الصين. والممالك المشهورة التي ضبطت عدتها في زمن المأمون ثلاثمائة وثلاث وأربعون مملكة، أوسعها ثلاثة أشهر، وأضيقها ثلاثة أبهر، وأضيقها ثلاثة بيكون في سنة واحدة. وإنه يكون في بعض البلاد ستة أشهر ليل، وستة أشهر نهار وبعضها حرّ وبعضها برد فسبحان من خلق كلّ شيء فاتقنه لا إله إلا هو ولا معبود سواه.

#### الفصل الثاني: في ذكر الجبال

قيل إن الله تعالى لما خلق الأرض ماجت واضطربت فخلق الجبال وأرساها بها فاستقرّت وجموع ما عرف بالأقاليم السبعة من الجبال مائة وثمانية وتسعون جبلاً فمنها ما طوله عشرون فرسخاً، ومنها ما طوله مائة فرسخ، إلى ألف فرسخ. ولنذكر منها ما هو مشهور معروف بين الناس. فمن أعجبها جبل سرنديب: وطوله مائتان ونيف وستون ميلاً، وفيه أثر قدم آدم عليه الصلاة والسلام حين أهبط، وحوله الياقوت، وفي أوديته الماس الذي يقطع به الصخور ويتقب به اللؤلؤ، وفيه العود والفلفل ودابة المسك ودابة الزباد. جبل الروم الذي فيه السد: طوله سبعمائة فرسخ، ويتقيي إلى بحر الظلمات. جبل أبي قبيس: سمي بذلك لأن آدم عليه الصلاة والسلام كناه بذلك حين اقتبس منه النار التي بين أبدي الناس وقيل غير ذلك. جبل القدس جبل شريف مبارك فيه غار يضيء بالليل من غير سراج ويزوره التي بين أبدي الناس وقيل غير ذلك. جبل القدس جبل شريف مبارك فيه غار يضيء بالليل من غير سراج ويزوره

التلمن. جبل اروند: بهمذان برأسه عين تخرج من صخرة أياماً معدودة في السنة، تقصد من كلّ وجه يستشفى بها. جبل بالشام: لونه أسود كالفحم، وترابه أبيض تبيض به الثياب. جبل الأندلس: فيه غار إذا دهنت فتيلة وأدخلتها فيه أوقدت، وبها جبل به عينان إحداهما باردة، والأخرى حارة والمسافة التي بينهما مقدار شبر. وجبل به معدن الكبريت والزئبق والزنجفر. جبل سمرقند.: يقطر منه ماء في الصيف يصير جلمداً وفي الشتاء يحرق من حرارته. جبل الصور: يكرمان يكسر حجرة فيخرج منه كصور الآدميين، قائمين وقاعدين، ومضطجعين وإذا سحق وطرح في الماء يرى كفلك. جبل الأرجان: بطبرستان يقطر منه ماء كل قطرة تصير حجراً مسلساً أو مثمناً. جبل هرمز: ينزل منه ماء إلى علامة فإن مناح إنسان صيحة وقف، فإن ثنى جرى، جبل الطير: بإقليم الصعيد يجتمع عنده الطير في كل سنة مرة ويدخل في كوة هناك، فتمسك الكوة على واحدة وتطير البقية، ويكون ذلك علامة الخصب في تلك السنة. ولتقتصر على ذلك من أراد الوقوف على جميعها فعليه بتاريخ مرآة الزمان.

#### الفصل الثالث: في ذكر المباني العظيمة وخرائبها وحجائبها

قال أهل التواريخ ونقلة الأخبار: إن أول بناء بني على وجه الأرض الصرح الذي بناه نمرود الأكبر بن كوش بن حام بن نوح عليه الصلاة والسلام، وبقعته بكوني من أرض بابل ويه إلى عصرنا أثر ذلك البناء كأنه جبال شاهقات، من طوفان ثان فأخرب على طوفان ثان فأخرب عن طوفان ثان فأخرب عن العماد على خصية آلاف ذراع بناه بالحجارة والرصاص والشمع واللبان ليمتنع هو وقومه من طوفان ثان فأخرب عن الله واحدة بصيحة فتبلبلت بها ألسنة الناس فسميت أرض بابل. ﴿إِرَمَ دَاتِ العمادِ \* التي لم يُخْلَقُ مثلَها في البلادِ﴾(١).

حكى الشعبي في كتاب سير الملوك أن شداد بن عاد ملك جميع الدنيا وكان قومه قوم عاد الأولى زادهم الله بسعة في الأجسام وقوة حتى قالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى: ﴿أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم يحقيه أو أن الله تعالى بعث إليهم هوداً نبياً عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله تعالى فقال له شداد إن آمنت بإلهك قماذا لي عنده؟ قال يعطيك في الآخرة جنة مبنية من ذهب، ويواقيت ولؤلؤ وجميع أتواع الجواهر. قال شداد أنا أبني مثل هذه الجنة ولا أحتاج إلى ما تعدني به. قال: فأمر شداد ألف أمير من جبابرة قوم عاد أن يخرجوا ويطلبوا أرضاً واسعة كثيرة الماء، طيبة الهواء، بعيدة من الجبال ليبني فيها مدينة من ذهب. قال فخرج أولئك الأمراء ومع كل أمير فاصبتهم تلك الأرض فأمروا المهندسين والبنائين فخطوا مدينة مربعة الجوانب دورها(٢٣) أربعون فرسخاً، من كل جهة فاصبتهم تلك الأرض فأمروا المهندسين والبنائين فخطوا مدينة مربعة الجوانب دورها(٣٣) أربعون فرسخاً، من كل جهة عشرة فراسخ، فحفروا الأساس إلى الماء وبنوا الجدران بحجارة الجزع(٤) اليماني حتى ظهر على وجه الأرض، ثم خصرة فراسخ، فحفروا الأساس إلى الماء وبنوا الجدران بحجارة الجزع(٤) اليماني حتى ظهر على وجه الأرض، ثم أحاطوا به سوراً ارتفاعه خمسمائة ذراع، وغشوه بصفائح الفضة المموهة بالذهب فلا يكاد يدركه البصر إذا أشرقت المعلم، وكان شداد قد بعث إلى جميع معادن اللنيا فاستخرج منها الذهب، واتخذه لبناً، ولم يترك في يد أحد من

<sup>ُ (</sup>١) سورة: الفجر، الآيتان: ٧ـ٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة: فصلت، الآية: ١٥.

الله (۲) دررها: محیطها.

<sup>(</sup>٤) الجزع: ضرب من الرخام.

الناس في جميع الدنيا شيئاً من الذهب إلا غصبه، واستخرج الكنوز المدفونة، ثم بنى داخل المدينة مائة ألف قصر بعدد رؤساء مملكته، كل قصر على عمد من أنواع الزبرجد واليواقيت معقودة بالذهب طول كل عمود مائة ذراع، وأجرى في وسطها أنهاراً وعمل منها جداول لتلك القصور والمنازل، وجعل حصاها من الذهب والجواهر واليواقيت، وحلى قصورها بصفائح من الذهب والفضة، وجعل على حافات الأنهار أنواع الأشجار، جذوعها من الذهب، وأوراقها وثمرها من أنواع الزبرجد واليواقيت واللالىء، وطلى حيطانها بالمسك والعنبر، وجعل فيها جنة مزخرفة له، وجعل أشجارها الزمرد واليواقيت وسائر أنواع المعادن، ونصب عليها أنواع الطيور المسموعة، الصادح والمغرد وغير فرخك، ثم بنى حول المدينة مائة ألف منارة برسم الحراس الذين يحرسون المدينة، فلما كمل بناؤها أمر في مشارق الأرض ومغاربها أن يتخذوا في البلاد بسطاً، وستوراً، وفرشاً، من أنواع الحرير لتلك القصور والغرف، وأمر باتخاذ أواني الذهب والفضة فاتخذوا جميع ما أمر به.

فلما فراغوا من ذلك جميعه خرج شداد من حضرموت في أهل مملكته وقصد مدينة إرم ذات العماد فلما أشرف للج عليها ورآها قال قد وصلت إلى ما كان هو يعدني به بعد الموت وقد حصلت عليه في الدنيا فلما أراد دخولها أمر الله تعالى ملكاً فصاح بهم صيحة الغضب، وقبض ملك الموت أرواحهم في طرفة عين، فخروا على وجوههم صرعى، إللج قال الله تعالى: ﴿وَأَنه أَهْلُكَ عَاداً الأُولِي﴾(١) وذلك قبل هلاك عاد بالريح العقيم، وأخفى الله تعالى تلك المدينة عن ﴿ أعين الناس فكانوا يرون بالليل في تلك البرّية التي بنيت فيها معادن الذهب والفضة واليواقيت تضيء كالمصابيح، فإذا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللّ وصلوا إليها لم يجدوا هناك شيئاً. وقد نقل أن رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له عبد اللَّه بن قلابة الأنصاري دخل إليها، وذلك أنه ضلت له إبل فخرج في طلبها فوصل إليها، فلما رآها دهش وبهت ورأى ما أذهله وحيره وقال 🎘 في نفسه: هذه تشبه الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين في الآخرة فقصد باباً من أبوابها، فلما وصل إليها أناخ راحلته ودخل المدينة فرأى تلك القصور، والأنهار، والأشجار ولم ير في المدينة أحدًا، فقال: أرجع إلى معاوية وأخبره بهذه 🎇 المدينة وما فيها، ثم حمل معه شيئاً من تلك الجواهر واليواقيت في وعاء وجعله على راحلته، وعلَّم على المدينة أ علامة، وقال قربها من جبل عدن كذا، ومن الجهة الفلانية كذا، ثم انصرف عنها بعد ما ظفر بإبله، ثم دخل على معاوية رضي الله تعالى عنه بدمشق وأخبره بجميع ما رآه. فقال له معاوية: في اليقظة رأيتها أم في المنام. قال بل في إليُّ اليقظة وقد حملت معي من حصبائها وأخرج له شيئاً مما حمله من الجواهر واليواقيت فتعجب معاوية من ذلك ثمرأ أرسل إلى كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه فلما دخل عليه قال معاوية: يا أبا سحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة من للخ ذهب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن لِنبيه ﷺ بقوله عز من قائل: ﴿اللَّم تَر كيف فعلَ ربُّك بعادٍ \* إرمّ ذاتِ العمادِ \* التي لم يَخْلُقُ مثلَها في البلاد﴾(٢) وقد أخفاها الله تعالى عن أعين الناس وسيدخلها رجل إلج من هذه الأمة يقال له عبد الله بن قلابة الأنصاري. ثم التفت فرأى عبد اللَّه بن قلابة. فقال: ها هوذا يا أمير المؤمنين وصفته واسمه في التوراة ولا يدخلها أحد بعده إلى يوم القيامة. وقبل إن ذلك كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي أ الله تعالى عنه، وأن الرجل الذي دخلها حكى ذلك لعمر بن الخطاب فلم ينكره ولا مَنْ كان حاضراً، بل قال إن النبي ﷺ قال: يدخلها بعض أمتى والله سبحانه وتعالى أعلم.

سورة: النجم، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>۲) سورة: الفجر، الآيات: من ٦ ـ ٨.

ومن المباني العجيبة الخورنق الذي بناه النعمان بن امرىء القيس، وهو النعمان الأكبر بناه في عشرين سنة، فلما التهى أعجبه فخشى أن يبني لغيره فأمر أن يلقى بانيه من أعلاه فألقوه فتقطع، واسم بانيه سنمار فصارت العرب تضرب به المثل: جزاه جزاء سنمار قال الشاعر:

#### جــزى بنــوه أبــا الغيــلان عــن كبــر وحســن فعــل كمــا يُجــزى سنمــارُ

ومن المباني العجيبة حائط العجوز واسمها دلوك القبطية، وسبب بنائها لذلك أنها ولدت ولداً فأخذت له الرصد، فقيل له يخشى عليه من التمساح، فلمّا شب الغلام خافت عليه فبنت الحائط وجعلته من العريش إلى أسوان شاملًا لكورة مصر من الجانب الشرقي. وقيل بنته خوفاً على مصر وأهلها بعد غرق فرعون أن يطمع الملوك فيها. وقد قيل إنها أرادت أن تخوّف ولدها من التمساح حتى لا ينزل البحر فصورت له صورة التماسح فرآه شكلاً مهولاً فأذهله، وأخذه الفزع والهم فضعف وانسل إلى أن مات لا مفر من قضاء الله تعالى.

ومن المباني العجيبة الأهرام وهي بالجانب الغربي من مصر مشاهدة في زماننا هذا، قيل إن دور الهرم الأكبر من الثلاثة، ألفا ذراع، من كل جهة خمسمائة ذراع وعلوه خمسمائة ذراع، وقد ذهب المأمون إلى مصر حتى شاهدها على ما ذكر، وفتح منها هرماً وتعجب من بنيانها وصفتها. قيل إن كل حجر من حجارتها ثلاثون ذراعاً في عرض عشرة لذرع وقد أحكم إلصاقه ونحته وتسويته، ولا يقدر النجار الصانع أن يتخذ من خشب صندوقاً صغيراً على إحكامه، وهي من عجائب الدنيا. قال بعضهم:

أين السذي الهرمان من بنيانه ما قوسه ما يومه منا المصرع تتخليف الآثار عن سكسانها حيناً ويسدركها الفناء فتصرع

وزعم قوم أن الأهرام الموجودة بمصر قبور لملوك عظام أرادوا أن يتميزوا بها عن الناس بعد مماتهم، كما تميزوا عنهم في حياتهم، ورجوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخي العصور. ولما وصل المأمون إلى مصر أمر بنقبها فنقب أحدها بعد جهد شديد وعناء طويل فوجد داخله مزاليق ومهاو يهول أمرها ويعسر السلوك فيها ووجد في أعلاه بيتاً وفي وسطه حوض من رخام مطبق، فلما كشف غطاؤه لم يوجد فيه إلا رمة بالية فعند ذلك أمر المأمون بالكف عما سواه، ويقال إن الذي بناها اسمه سوريد بن سهراق بن سرياق لرؤيا رآها، وهي آفة تنزل من السماء وهي الطوفان. فقالوا إنه بناها في ستة أشهر وقال: قل لمن يأتي بعدنا يهدمها في ستمائة سنة، والهدم أيسر من البياح، وكسوناها الديباج الملّون فليُكُسِها حصراً، الحصر أهون من الديباج والأمر فيها عجيب جداً والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومن المباني العجيبة منارة الاسكندرية: التي بناها ذو القرنين. قيل إنها كانت مبنية بحجارة مهندمة مغموسة في الرصاص فيها نحو من ثلثماثة بيت تصعد الدابة بحملها إلى كل بيت، وللبيوت طاقات تطل على البحر، ويقال إن طولها كان ألف ذراع وفي أعلاها تماثيل من نحاس، منها تمثال رجل قد أشار بيده إلى البحر فإذا صار العدق على نحو ليلة منه سمع له تصويت يعلم به أهل المدينة مجيء العدق فيستعدون له، ومنها تمثال كلما مضى من الليل ساعة ليلة منه سمع له تصويت يعلم به أهل المدينة من الحديد الصيني عرضها سبعة أذرع كانوا يرون فيها المراكب بجزيرة عرس، وقيل كانوا يرون فيها من يخرج من البحر من جميع بلاد الروم، فإن كانوا أعداء تركوهم حتى يقربوا من

المدينة، فإذا مالت الشمس للغروب أداروا المرآة مقابلة الشمس واستقبلوا بها السفن فيقع شعاعها بضوء الشمس على السفن فتحرق في البحر ويهلك كل من فيها. وكانت الروم تؤدّي الخراج ليأمنوا بذلك من إحراق السفن ولم تزل كذلك إلى زمن الوليد بن عبد الملك.

قال المسعودي: قيل إن ملكاً من الروم تحيل على الوليد وأظهر أنه يريد الإسلام، وأرسل إليه تحفأ وهداياً، وأظهر له بواسطة حكماء كانوا عنده أن ببلاده دفائن، وأرسل له بذلك قسيسين من خواصه، وأرسل معهم أموالًا، قيل إنهم حفروا بقرب المنارة ودفنوا تلك الأموال. وقالوا للوليد إن تحت المنارة كنوزاً لا تنفد ويازائها خبية، بها كذا وكذا ألف دينار فأمرهم باستخراج ما بالقرب من المنارة، فإن كان ذلك حقاً استخرجوا ما تحت المنارة بعد هدمها، فحفروا واستخرجوا ما دفنوه بأيديهم، فعند ذلك أمر الوليد بهدم المنارة واستخراج ما تحتها، فهدموها فلَم يجدوا شيئاً وهرب أولئك القسيسون، فعلم الوليد أنها مكيدة عليه فندم على ذلك غاية الندم، ثم أمر ببنائها بالآجر ولم يقدروا أن يرفعوا إليها تلك الحجارة، فلما أتموها نصبوا عليها المرآة كما كانت. فصدئت ولم يروا فيها شيئاً مثل ما كانوا يرون أوّلاً ويطل إحراقها فندموا على ما فعلوا، وفاتهم من جهلهم وطمعهم نفع عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد عملت الجنّ لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في الإسكندرية مجلساً على أعمدة من الجزع اليماني المصقول كالمرآة، إذا نظر الإنسان إليها يرى من يمشى خلفه لصفائها، وفي وسط ذلك المجلس عمود من الرخام طوله مائة وأحد عشر ذراعاً، وفي تلك الأعمدة عمود واحد يتحرّك شرقاً وغرباً بطلوع الشمس وغروبها يشاهد الناس ذلك ولا يعلمون ما سببه. وفي مدينة حمص، مدينة أخرى تحت المدينة المسكونة العليا، فهي من عجائب البنيان، والبيوت، والغرف والماء الجاري في كل طريق من طرقها ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وعند حوران مدينة عظيمة يقال له اللجأة، فيها من البنيان ما يعجز عن وصفه ألسنة العقلاء، كل دار منها مبنية من الصخر المنحوت، ليس في الدار خشبة واحدة، بل أبوابها وغرفها وسقوفها، وبيوتها من الصخر المنحوت الذي لا يستطيع أحد أن يعمله من الخشب، وفي كل دار بئر وطاحون، وكل دار مفردة لا يلاصقها دار أخرى، وكل دار كالقلعة الحصينة، إذا خاف أهل تلك النواحي من العدرّ دخلوا إلى تلك المدينة، فينزل كل إنسان في دار بجميع عياله، وخيله، وغنمه، ويقره ويغلق بابه، ويجعل خلف الباب حصاة فلا يقدر أحد على فتح ذلك الباب لإحكامه، وفي هذه المدينة أكثر من ماتتي ألف دار فيما يقال ولا يعلم أحد من بناها، وسمتها العرب اللجأة لأنهم يلجأون إليها عن الخوف.

ومن المباني العجيبة إيوان كسرى أنو شروان: بناه سابور ذو الاكتاف في نيف وعشرين سنة، وطوله مائة ذراع في عرض خمسين بناه بالآجر والجص، وجعل طول كل شرافة من شراريفه خمسة عشر ذراعاً، ولما ملك المسلمون المدائن أحرقوا هذا الإيوان، فأخرجوا منه ألف ألف دينار ذهباً. وحكي أن المنصور لما أراد بناء بغداد عزم على هدمه، وأن يجعل آلته في بنائه فقيل له إن نقضه يتكلف بقدر العمارة فلم يسمع وهدم شرافة، وحسب ما أنفق عليها فرجد الأمر كذلك. وقيل إنّ بعض رؤساء مملكته قال له لما أراد هدمه هو آية الإسلام فلا تهدمه. وحكي أنه كان بمدينة قيسارية كنيسة بها مرآة، إذا أتهم الرجل امرأته بزنا نظر في تلك المرآة فيرى صورة الزاني، فاتفق أن بعض الناس قتل غريمه فعمد أهله إليها فكسروها والله سبحانه وتعالى أعلم، وقد اقتصرت من ذلك على هذا القدر اليسير وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب السابع والستون: في ذكر المعادن والأحجار وخواصها

12

7

المعادن لا تكاد تحصى لكن منها ما يعرفه الناس، ومنها ما لا يعرفونه، وهي مقسومة إلى ما يذوب وإلى ما لا يذوب، والذي اشتهر بين الناس من المعادن سبعة وهي: الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والقصدير، والأسرب، والخارصيني. ولنبدأ أوّلاً بذكر الذهب: فقيل طبعه حارّ لطيف ولشدّة اختلاط أجزائه الماثية بالترابية قيل إن النار لا تقدر على تفريق أجزائه فلا يحترق، ولا يبلى ولا يصدأ وهو لين برّاق، حلو الطعم أصفر اللون، فالصفرة من ناريته، والليمونة من دهنيته، والبرّاقة من صفاء مائه.

خواصه: يقوّي القلب، ويدفع الصرع تعليقاً ويمنع الفزع والخفقان ويقوّي العين كحلاً ويجلوها إن كان ميلاً. أَلَّ ويحسن نظرها، وإذا ثقبت به الأذن لم تلتحم، وإذا كوي به لم ينفط ويبرأ سريعاً، وإمساكه في الفم يزيل البخر.

الغضة: قريبة منه، وتصدأ، وتحترق وتبلى بالتراب وإذا أصابتها رائحة الرصاص والزئبق تكسرت ورائحة الكبريت اسودت. ومن خواصها أنها تزيل البخر من الفم إذا وضعت فيه، وإذا أذيبت مع الزئبق وطلي بها البدن نفع ذلك من الحكة والجرب وعسر البول.

النحاس: قريب منها لكنه أيبس وأغلظ في الطبع. ومن خواصه إذا صدى. و طلي بالحامض زال صدؤه، والأكل في آنيته، يولد أمراضاً لا دواء لها.

الحديد: كثير الفائدة إذ ما من صنعة إلا وله فيها مدخل. ومن خواصه أنه يمنع غطيط النائم إذا علق عليه، وحمله يقرّي القلب، ويزيل الخوف والأفكار والأحلام الرديثة، ويسرّ النفس، وصدؤه ينفع أمراض العين كحلاً، والبواسير تحملاً.

القصدير: صنف من الفضة دخل عليه آفات من الأرض. ومن خواصه أنه إذا ألتي في قدر لم ينضج ما فيها.

الأسرب: هو الرصاص. ومن خواصه أنه يكسر الماس، ومن خواصّ الماس الدخول في كلّ شيء، وإذا شدّ من الرصاص قطعة على الخنازير والغدد أبرأتها.

الخارصيني: حجر لونه أسود يعطي حمرة. ومن خواصه إذا عمل منه مرآة ونظر فيها في الظلمة نفعت للقوة، وإذا نتف الشعر بملقاط منه لم ينبت.

الأحجار الجوهرية: أصل الجوهر، وهو الدرّ على ما قيل إن حيواناً يصعد من البحر على ساحله وقت المطر، ويفتح أذنه يلتقط بها المطر ويضمها ويرجع إلى البحر فينزل، إلى قراره، ولا يزال طابقاً أذنه على ما فيها خوفاً أن يخالط بأجزاء البحر حتى ينضج ما فيها ويصير دراً، فإن كانت القطرة صغيرة كانت الدرّة صغيرة، وإن كانت كبيرة فكبيرة، فإن كان في بطن هذا الحيوان شيء من الماء المرّ كانت الدرّة كدرة، وإن لم يكن، كانت صافية وقيل غير

ذلك. والدرّ نوعان كبير وصغير. وقيل إنه تصل الواحدة إلى مثقال. ومن خواصه أنه يفرح القلب، ويبسط النفس، ويحسن الوجه، ويصفي دم القلب، وإذا خلط مع الكحل شدّ عصب العين.

الياقوت: سيد الأحجار وأصول ألوانه أربعة: الأحمر، والأصفر، والأرزق، والأسمانجوني<sup>(۱)</sup>، ويتولد منها ألوان كثيرة وأعدلها الأحمر الخالص الرماني الشبية بحبّ الرمان الأحمر، ودونه الأحمر المشرب ببياض، ثم الوردي، ثم العصفري، وأردؤه الأزرق الذي لون يشبه زهر السوسن، وأقلة قيمة الأبيض. خواصه أنه لا يعمل فيه الفولاذ، ولا حجر الماس، ولا تدنسه النار، ويورث لابسه مهابة ووقاراً، ويسهل قضاء الحوائج ويدرّ الريق في القم، ويقطع العطش، ويدفع السمّ، ويقوّي القلب وجميعه ينفع للمصروع تعليقاً، والأبيض منه يسط النفس، ويوجد من الأصفر ما وزنه ثلاثون مثقالاً على ما قيل.

البلخش: هو مقارب للياقوت في القيمة ودونه في الشرف، ومن خواصه أنه يورث قبض النفس، وسوء الخلق والحزن، وهو ألوان: أحمر، وأخضر، وأصفر.

البنقش: أصناف: أحمر مفتوح اللون صاف، وأحمر قويّ الحمرة، وأسود يعلوه حمرة مطوّسة (٢٠ بزرقة خفيفة، ثم أصفر مفتوح اللون.

عين الهرّ: حجر يتكوّن من معدن الياقوت، والغالب عليه البياض الناصع بإشراق مفرط وماثيته رقيقة شفاقة، وفي ماثيته سرّ إذا حرّك يميناً تحركت يساراً وبالعكس. ومن خواصه إذا علق على العين أمن عليها من الجدري على ما قيل.

الماس: يوجد بواد بالهند يقال إنه مشحون بالحيات، فيأتي من يريد استخراجه من ذلك الوادي فيضع في الوادي مرآة كبيرة فتأتي الحيات فتنظر إلى خيالها في المرآة فتفرّ من ذلك الجانب فينزل فيأخذ ما له فيه رزق، وقيل إنهم ينحرون الجزر ويلقون لحمها في ذلك الوادي فيلتصق بالماس وغيره باللحم فتأتي الطير فتختطف اللحم وتصعد به إلى الجبال فتأكل اللحم وتترك الحجر فيأخذه صاحب اللحم. وقيل إن الحيات لها مشتى ستة أشهر في مكان، ومصيف ستة أشهر في مكان آخر فإذا ذهبت إلى مشتاها ومصيفها أخذ الحجر في غيبتها، والله أعلم بصحة ذلك. ومن عجيب أمره أنه إذا أريد كسره جعل في أنبوبة قصب وضرب فإنه يتفتت، وكذا إذا جعل في شمع أو قار وإذا جعل عليه دم تيس وقرّب من النار ذاب. ومن خواصه أن الملوك يتخذونه عندهم لشرفه، وهو من السموم القاتلة، القطعة دم تيس وقرّب من النار ذاب. ومن خواصه أن الملوك يتخذونه عندهم لشرفه، وهو من السموم القاتلة، القطعة الصغيرة منه إذا حصلت في الجوف ولو بقدر السمسمة خرقت الأمعاه. ومن خواصه الجليلة أنه يعرق عند وجود السم أو الطعام المسموم.

الزمرد: ويسمى الزبرجد، وهو ألوان: أخضر، وزنجاري<sup>(٣)</sup>، وصابوني ويكون الحجر منه خمسة مثاقيل وأقل. ومن خواصه أنه يدفع العين، ويفرح القلب ويقوّي البصر، ويصفي الذهنّ، وينشط النفس.

<sup>(</sup>١) الأسمانجوني: الأبيض الماثل للإصفرار.

<sup>(</sup>٢) مطوّسة: مشربة.

<sup>(</sup>٣) زنجاري: من درجات الأخضر.

الفيروزج: نوعان: إسحاقي، وخلنجي، وأجوده الإسحاقي الأزرق الصافي. خواصه: النظر فيه يجلو البصر، ويقوّيه وينشط النفس ولا يصيب المتختم به آفة من قتل أو غرق. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: ما افتقرت يد تختمت بفيروزج، وإذا مضى له بعد خروجه من معدنه عشرون سنة نقص لونه ولا يزال كذلك حتى ينطفىء.

العقيق: معدن بأرض صنعاء اليمن، وهو ألوان ويوجد عليه غشارة، ويحمى عليه ببعر الإبل ثم يبرد ويكسر. وقيل يوجد بالهند، ولكن اليمنيّ أجود. خواصه: التختم به وحمله يورث الحلم والأناة وتصويب الرأي ويسرّ النفس، ويكسب حامله وقاراً وحسن الخلق، ويسكن الحدّة عند الخصومة. قال رسول الله ﷺ: همن تختم بالعقيق لم يزل في مدة».

المجزع: هو حجر أيضاً يؤتي به من اليمن، والصين وألوانه كثيرة، والناس يكرهونه لأنه يورث الهمّ، والأحلام الرديثة، وسوء الخلق، وتعسر قضاء الحوائج ويكثر بكاء الصبيّ وسيلان لعابه، ويثقل اللسان. إذا سحق وشرب ماؤه وإذا وضع بين قوم لا علم لهم به حصلت بينهم العداوة لكنه يسهل الولادة تعليقاً.

رُ البلور: هو صنف من الزجاج. يحكى أن ببلاد كيسان جبلين: أحدهما بلور، وإذا أريد قطع البلور في ذلك الموضع قطع في الليل لأنه في النهار يكون له شعاع عظيم. خواصه: النظر فيه يشرح القلب ويبسط النفس، ويسكن وجع الضرس.

المرجان (۱): هو واسطة بين النبات والمعدن لأنه بتشجيره يشبه النبات، وبتحجره يشبه المعدن ولا يزال ليناً في معدنه، فإذا فارقه تحجر ويبس. خواصه: النظر فيه يشرح الصدر، ويبسط النفس، ويفرح القلب، ويلهب بالداء يُ المحتبس في العين، ويسكن الرمد، وسحاقته المخلوطة بالخلّ تجلو قلح الأسنان، وإذا وضع على الجرح منعه من الانتفاخ. وأنواعه كثيرة: أحمر، وأزرق، وأبيض، وأصله من البحر. قيل: إنه شجر ينبت. وقيل: إنه من حيوانه.

حجر الماطليس: هو حجر هندي لا يعمل فيه الحديد. والبيت الذي يكون فيه لا يدخله السحر ولا الجنّ، ولأجل ذلك كان الاسكندر يجعله في عسكره.

الحجر الماهاني: من تختّم به أمن الروع، والهمّ، والحزن، والغم، ولونه أبيض وأصفر ويوجد بأرض يُ خراسان.

حجر مراد: يوجد بناحية الجنوب. وخاصيته: أن الجنّ تتبع حامله وتعمل له ما أراد.

اللهنج: خاصيته: أنه إذا سقي إنسان من محكه يفعل فعل السمّ، وإذا سقي شارب السمّ منه نفعه، وإذا مسح به موضع اللدغ سكن. وينفع من خفقان القلب، وإذا طلي بحكاكته بياض البرص أزاله، وإن علق على إنسان غلب عليه الباه.

السبج: خواصه: أنه يقوّي الضعيف من الكبر أو نزول الماء، ولبسه ينفع عسر البول، وإدمان النظر فيه يحدّ بح البصر وسحاقته تجلو البصر وإذا علق على مَنْ به الصداع زال عنه.

حِ (١) المرجان: بل هو حيوان.

المغناطيس: يوجد في بحر الهند، وهناك لا يتخذ في السفن حديد، ويوجد ببلاد الأندلس أيضاً، وأجود أنواعه ما كان أسود يضرب حمرة. خواصه: الإكتحال بسحاقته يورث ألفة بين المكتحل وبين من يحبه، ويسهل الولادة تعليقاً، ومن تختم به كانت حاجته مقضية وتعليقه في العنق يزيد في الذهن، وإذا سحق وشرب من سحاقته من به سم بطل سمه، وإذا أصابته رائحة الثوم بطلت خاصيته، وإذا غسل بالخلّ عاد إلى حالته، وأجوده ما جذب نصف مثقال من الحديد.

حجر الخطاف: الخطاف يوجد في عشه حجران أخدهما أحمر، والآخر أبيض، فالأحمر إذا على على مَنْ يفزع في نومه زال فزعه، والأبيض إذا على على مَنْ به صرع زال عنه.

حجر الزاج: إذا دخن البيت بسحاقته هرب منه الفأر واللباب.

حجر الزنجفر: أصله من الزئبق واستحال وخاصيته أنه يدمل الجراحات وينبت اللحم.

حجر الملح: هو أنواع وأجوده ما يوجد بأرض سدوم بالقرب من بحر لوط وقد جعله الله قواماً للدنيا. ومن خاصيته أنه يحسن الذهب ويزيد في صفرته وعن النبي على أنه قال: «يا على إبداً بالملح واختم به، فإنه فيه شفاء من سبعين داء. ٢ حجر النطرون: قال أرسطو: ينضع الأرحام التي غلبت عليها الرطوبة ينشفها ويقويها، وإذا ألقي في العجين طيبه، ويضه، ونفشه، وهو نوعان أبيض وأحمر.

حجر اللاژورد: مشهور، قال أرسطو: من تختم به عظم في أعين الناس، وينقع من السهر والله أعلم. ومن أراد أُل التعمق في ذلك فعليه بالكتب الموضوعة له ولكن قذ ذكرنا ما هو معروف والحمد لله على كل حال وصلى الله على [ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الثامن والستون: في الأصوات والألحان وذكر الغناء واختلاف الناس فيه ومن كرهه ومن استحسنه

وما ذكرت إلا لأني كرهت أن يكون كتابي هذا بعد اشتماله على فنون الأدب، والتحف، والنوادر، والأمثال الله على أن يكون كتابي هذا بعد اشتماله على فنون الأدب، ومجال الهوى، ومسلاة (١٠) الكئيب، علمالاً من هذه الصناعة التي هي مراد السمع، ومرتع النفس، وربيع القلب، ومجال الهوى، ومسلاة (١٠) الكئيب، وأقس الوحيد، وزاد الراكب لعظم موقع الصوت الحسن من القلب وأخذه بمجامع النفس.

#### فصل: في الصوت الحسن

قال: «أتدرون متى كان الحداء؟ (٣) قالوا لا بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله قال: «إن أباكم مضر خرج في طلب مال له والدرون متى كان الحداء؟ (٣) قالوا لا بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله قال: «إن أباكم مضر خرج في طلب مال له وخود غلاماً له قد تفرقت إبله فضربه على يده بالعصا، فعدا الغلام في الوادي، وهو يصبح وايداه قسمعت الإبل صوته تعطفت عليه. فقال مضر: لو اشتق من الكلام مثل هذا، لكان كلاماً تجتمع عليه الإبل، فاشتق الحداء، وقال وقيل: إن داود عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى صحراء بيت المقلس يوماً في الأسبوع، وتجتمع عليه الخلق، في أن داود عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى صحراء بيت المقلس يوماً في الأسبوع، وتجتمع عليه الخلق، في فيرا الزبور بتلك القراءة الرخيمة، وكان له جاريتان موصوفتان بالقوة والشدّة فكانتا تضبطان جسده ضبطاً شديداً خيفة أن تتخلع أوصاله مما كان ينتحب، (١) وكانب الوحوش والطير تجتمع لاستماع قراءته. قال مالك بن دينار رحمه الله أن تتخلع أوصاله مما كان ينتحب، (١) وكانب الوحوش والطير تجتمع لاستماع قراءته. قال مالك بن دينار رحمه الله أن تتخلع أوصاله مما كان ينتحب، (١) وكانب الوحوش والطير تجتمع لاستماع قراءته. قال مالك بن دينار رحمه الله أن ينام على أثر الله تصالى بحدائه: مُر يا أمير المؤمنين بأن المسوت الحسن الرخيم. وقال سلام الحادي للمنصور وكان يضرب المثل بحدائه: مُر يا أمير المؤمنين بأن يظمئوا إبلاً، ثم يوردوها الماء فإني آخذ في الحداء، فترتفع رؤوسها وتترك الشرب. وزعم أهل الطب أن الصوت الحوارح، وتخف له الحركات، ولهذا كرهوا للطفل أن ينام على أثر البكاء حتى يرقص ويطرب. وزعمت الفلاسفة أن المتخورح، وتخف له الدم على الترجيم، لا على التنعم فضل بقي من النطق لم يقدر اللسان على استخراجه، فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيم، لا على التنعم فضل بقي من النطق لم يقدر اللسان على استخراجه، فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيم، لا على الترعم على أشرا الصناعات كلها إذا خافوا الملائة والفتور على التنفي ، فلما ظهر عشقته النص، وحنت إليه الروح، ألا ترى إلى أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملائة والفتور على الترعم على التراك على التركم المائلة والقراك على التركم على التركم

<sup>(</sup>١) مسلاة: سلواه.

رِدِ (٢) سورة: فاطر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) الحداء: غناه تقاد به الإبل.

<sup>(</sup>٤) يتحب: يكي بصوت.

أبدانهم ترنموا بالألحان، واستراحت إليها أنفسهم، وليس من أحد كائناً من كان إلا وهو يطرب من صوت نفسه، ويعجبه طنين رأسه. ولو لم يكن من فضل الصوت الحسن إلا أنه ليس في الأرض لذة تكتسب من مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا نكاح ولا صيد إلا وفيها معاياة (١) على البدن، وتعب على الجوارح ما خلا السماع فإنه لا معاياة فيه على البدن، ولا وتعب على الجوارح، وقد يتوصل بالألحان الحسان إلى خيري الدنيا والآخرة، فمن نظل أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف، وصلة الأرحام والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب، وقد يبكي الرجل بها على خطيته، ويتذكر نعيم الملكوت، ويمثله في ضميره. ولأهل الرهبانية نغمات وألحان شجية يمجدون الله تعالى بها، ويبكون على خطاياهم ويتذكرون نعيم الآخرة، وقد تحن القلوب إلى يحضر مجلس الرشيد وفيه الغناء فيجعل مكان السرور به بكاء كأنه يتذكر نعيم الآخرة، وقد تحن القلوب إلى حسن الصوت حتى الطير والبهائم. وكان صاحب الفلاحات يقول إن النحل أطرب الحيوان كله على الغناء. قال الشاعر:

#### والطيسر قسد يسسوقسه للمسوت إصغساؤه إلسى حنيسن المسبوت

وزعموا أن في البحر دواب، ربما زمرت أصواتاً مطربة، ولحوناً مستلذة يأخذ السامعين الغشي من حلاوتها فاعتنى بها وضعة الألحان، بأن شبهوا أغانيهم فلم يبلغوا، وربما يغشى على سامع الصوت الحسن للطافة وصوله إلى الدماغ، وممازجته للقلب، ألا ترى إلى الأم كيف تناغي ولدها فيقبل بسمعه على مناغاتها، ويتلهى عن البكاء، والإبل تزداد في نشاطها وقرّتها بالحداء، فترفع آذانها وتلغت يمنة ويسرة وتتبختر في مشيتها. وزعموا أن السماكين بنواحي العراق يبنون في جوف الماء حفائر ثم يضربون عندها بأصوات شجية فيجتمع السمك في الحفائر فيصيدونه وقد نبهت على ذلك في باب ذكر البحار، وما فيها من العجائب. والراعي إذا رفع صوته ونفخ في يراعته تلقته الغنم بآذانها وجدّت في رعيها والدابة تعاف الماء، فإذا سمعت الصفير بالغت في الشرب وليس شيء مما يستلذّ به أخف مؤنة من السماع. قال أفلاطون: من حزن فليسمع الأصوات الحسنة، فإن النفس إذا حزنت خملت نارها، فإذا سمعت ما يطربها ويسرّها اشتعل منها ما خملت، وما زالت ملوك فارس تلهي المحزون بالسماع، وتعلل به المريض وتشغله عن يطربها ويسرّها اشتعل منها ما خملت، وما زالت ملوك فارس تلهي المحزون بالسماع، وتعلل به المريض وتشغله عن التفكر، ومنهم أخذت العرب حتى قال ابن غيلة الشيباني:

#### وسمساع مسمعسة يعللنسا حنسى ننسام تنساوم العجسم

وحكي أن البعلبكي مؤذن المنصور رجّع<sup>(٢)</sup> في أذانه ليلة وجارية تصبّ الماء على يد المنصور فارتعدت حتى الرقع الإبريق من يدها، فقال له المنصور: خذ هذه الجارية فهي لك ولا تعد ترجع هذا الترجيع، وقال عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبى عمارة في قينة:

السم تسرَهَا لا أبعسدَ الله دارَهَا إذا رجَّعَتْ في صوتها كيفَ تصنعُ تصنعُ تصنعُ تصنعُ تصنعُ تصنعُ تصديدُ نظسامَ القسولِ ثسم تسردُّهُ إلى صلصلٍ من صوتها يتنرجَّعُ

\\\**\=|1|=|1|=|1|=|1|=|1|=|1|=|1|=|1|=|1|** 

<sup>(</sup>١) معاياة: تعب.

<sup>(</sup>٢) رجّع: فنون من الترديد.

ويعد، فهل خلق الله شيئاً أوقع بالقلوب وأشد اختلاساً للْعقول من الصوت الحسن لا سيما إذا كان من وجه حسن كما قال الشاعر:

وهل على الأرض من جبان مستطار الفؤاد يغني بقول جرير:

قُـلُ للجبانِ إذا تَـأُخَّـرَ سـرجـه هـل أنتَ من شَـرُكِ المنية ناجي

إلاّ شاجن<sup>(۱)</sup> شجعت نفسه وقوي قلبه، أم هل على الأرض من بخيل قد انقبضت أطرافه يوماً يغني بقول حاتم الطائي:

> يسرى البخيـلُ سبيـلَ المـاء واحـدةً إن الجـوادَ يـرى فـي مـالـه سبـلا إلا انبسطت أنامله ورشحت<sup>(٢)</sup> أطرافه.

واختلف الناس في الغناء، فأجازه عامة اهل الحجاز وكرهه عامة أهل العراق، فمن حجة من أجازه ما روي عن النبي ﷺ قال لحسان: «شن الغطاريف على بني عبد مناف فوالله لشعرك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام». واحتجوا في إباحة الغناء واستحسانه بقول النبي ﷺ لعائشة رضي الله تعالى عنها: «أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قالت: نعم. قال: فبعثتم معها مَنْ يغني؟ قالت: لم نفعل. قال: أو ما علمت أن الأنصار قوم يعجبهم القول؟ ألا بعثتم معها مَنْ يقني؟ قالت: لم نفعل. قال: أو ما علمت أن الأنصار قوم يعجبهم القول؟ ألا بعثتم معها

أتيناكه أتيناكه فحينه فحينه المحيكه والمساكه والمساكه المساكة المساكة

ولا بأس بالغناء إذا لم يكن فيه أمر محرّم، ولا يكره السّماع عند العرس، والوليمة، والعقيقة وغيرها فإن فيه تحريكاً لزيادة سرور مباح، أو مندوب ويدل عليه ما روي من إنشاد النساء بالدف والألحان عند قدوم النبي على حيث قلد:

طلع البدئر علينسا مسن ثنيًسات السوداع وجب الشكر علينسا مسا دعسسا لله داع أبها المبحدث فينسا جئت بالأمر المطاع

ويدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة (٢) يلعبون في المسجد الحرام حتى أكون أنا التي أسأمه. ويدل عليه أيضاً ما روي في المسجد من حديث عقيل من الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى يدففان

<sup>(</sup>١) شاجن: حزين متأثر.

<sup>(</sup>٢) رشحت: سال منها ما سال.

<sup>(</sup>٣) الحبشة: الأولاد الأحباش.

ويضربانه، والنبي ﷺ متغشى بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي ﷺ عن وجهه وقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام كل عيد» وعن قرة بن خالد بن عبد الله بن يحيى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنابغة الجعدي: أسمعني بعض ما عفا الله لك عنه من هناتك. فأسمعه كلمة. فقال له وإنك لقائلها؟ قال نعم قال طالما غنيت بها خلف جمال الخطاب. وعن عبد الله بن عوف قال أتيت باب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسمعته يغني بالركابية للهول:

#### فكيف ثموائمي بالمدينة بعمدما قضى وطرأ(١) منها جميل بن معمر

وكان جميل بن معمر من أخصاء عمر، قال: فلما استأذنت عليه قال لي: أسمعت ما قلت؟ قلت نعم. قال: إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم. وقد أجازوا تحسين الصوت في القراءة والأذان، فإن كانت الألحان مكروهة، فالقراءة والأذان أحق بالتنزيه عنها، وإن كانت غير مكروهة فالشعر أحوج إليها لأقامة الوزن. وما جعلت العرب الشعر موزونا إلا لمد الصوت، والدندنة، ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبز المنثور. ومن حجة من كره الغناء أنه قال: إنه ينفر القلوب، ويستفز العقول، ويبعث على اللهو، ويحض على الطرب، وهذا باطل في أصله وتأولوا في ذلك قوله تمالى: ﴿ومِنَ الناس مَنْ يشتري لَهُو الحديث ليضلٌ عن سبيلٍ الله بغير علم ويتّخلُها هزواً ﴿ وأخطأ من أول هذا التأويل إنما نزلت هذه الآية في قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السير، والأحاديث القديمة ويضاهون بها القرآن، ويقولون إنها أفضل منه، وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزواً. وقال رجل للحسن البصري: ما تقول في الغناء يا أبا سعيد؟ فقال نعم العون على طاعة الله تعالى، يصل الرجل به رحمه، ويواسي به صديقه، قال ليس عن هذا اسألك، قال وعم سألتني؟ قال أن يغني الرجل، قال وكيف يغني فجعل الرجل يلوي شدقيه ويفتح منخريه، فقال الحسن والله يا ابن أخي ما ظننت أن عاقلًا يفعل بنفسه هذا أبداً، فلم ينكر الحسن عليه إلا تشويه وجهه وتعويج فمه. وسمع ابن المبارك سكراناً يغنى هذا البيت:

أذلُّنسي الهسوى فسأنَّسا السلليسلُ وليسسَ إلسى السلي أهسوى صبيسلُ

قال: فأخرج دواة وقرطاساً وكتب البيت. فقيل له: أتكتب بيت شعر سمعته من رجل سكران؟ فقال: أما سمعتم المثل: رب جوهرة في مزبلة؟ وكان لأبي حنيفة جار من الكيالين مغرم بالشراب وكان يغني على شرابه بقول العرجي:

أضاعوني وأي فتى أضاعُوا ليوم كريهة وسداد تُغَري

قالوا: فأخذه العسس ليلة وحبسه، ففقد أبو حنيفة صوته، واستوحش له. فقال لأهله: ما فعل جارنا الكيال؟ والله المسل وهو في الحبس، فلما أصبح أبو حنيفة توجه إلى عيسى بن موسى فاستأذن عليه فأسرع إذنه، وكان أبو حنيفة قليلاً ما يأتي أبواب الملوك، فأقبل عليه عيسى بن موسى وسأله عما جاء بسببه. فقال: أصلح الله الأمير: إن لي جاراً من الكيالين أخذه عسس الأمير ليلة كذا، فوقع في حبسه، فأمر عيسى بن موسى بإطلاق كل من الحبس إكراماً لأبي حنيفة. فأقبل الكيال على أبي حنيفة يتشكر له، فلما رآه أبو حنيفة قال له: هل أضعناك يا فتى؟

<sup>(</sup>١) وطراً: غاية.

<sup>(</sup>٢) سورة: لقمان، الآية: ٦.

يخ يعرض له بشعره الذي ينشده. قال: لا والله ولكنك بررت<sup>(۱)</sup> وحفظت. وكان عروة بن أدية ثقة في الحديث روى عنه مالك بن أنس، وكان شاعراً مجيداً لبقاً غزلاً وكان يصوغ ألحان الفناء على شعره ويلحنها للمغنين. قيل: إنه وقفت عليه امرأة يوماً وحوله التلامذة فقالت له: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت تقول:

إذا وجلتُ أوارَ<sup>(٢)</sup> الحبُّ في كبدي عمدتُ نحو سقاءِ القومِ أبتردُ هَبْني بردتُ ببردِ الماءِ ظاهره فمَن لنارِ على الأحشاءُ تَّقِدُ

وكان عبد الملك الملقب بالقس عند أهل مكة، بمنزلة عطاء بن أبي رباح في العبادة. قيل إنه مر يوماً بسلامة وهي تغني فأقام يسمع غناءها فرآه مولاها فقال له: هل لك أن تدخل وتسمع؟ فأبى، فلم يزل به حتى دخل فغنته بح فأعجبته ولم يزل يسمعها ويلاحظها النظر حتى شغف بها، فلما شعرت بلحظه إياها غنته:

ربّ رسوليسن لنسا بلغسا رسالية من قبيل أن نبرحا الطيرفُ للطيرف بعثنها همسا فقضّيَا حساجاً وما صرّحا

قال: فأغمي عليه وكاد يهلك فقالت له: إني والله أحبك قال وأنا والله أحبك. قالت وأحب أن أضع فمي على فمك. قال وأنا والله كذلك قالت فما يمنعك من ذلك؟ قال أخشى أن تكون صداقة ما بيني وبينك عداوة يوم القيامة. أما سمعت قوله تعالى: ﴿الأخلاءُ يومثذٍ بعضُهم لبعض عدل إلا المتقين﴾(٢)، ثم نهض وعاد إلى طريقته التي كان عليها وأنشأ يقول:

قد كنت أعدلُ في السفاهةِ أهلَهَا فاعجبُ لما تاتي به الأيامُ فالسومَ أعدرهم وأعلم أنما سُبُّلُ الضلالةِ والهدى أقسامُ

وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام فأنزله في دار عياله، وأظهر من إكرامه ما يستحقه فغاظ ذلك فاختة بنت قرظة زوج معاوية فسمعت ذات ليلة غناء عبد الله بن جعفر فجاءت إلى معاوية فقال: هلم فاسمع ما في منزل الذي جعلته من لحمك ودمك وأنزلته بين حرمك، فجاء معاوية فسمع شيئاً حركه وأطربه، فقال: والله إني لأسمع شيئاً تكاد الجبال أن تخرّ له. ثم انصرف فلما كان في آخر الليل وسمع معاوية قراءة عبد الله بن جعفر وهو قائم يصلي فنبه فاختة وقال لها: اسمعي مكان ما أسمعتني، هؤلاء قومي ملوك بالنهار، ورهبان بالليل، ثم إن معاوية أرق ذاب ليلة مقال لخادمه اذهب فانظر من عند عبد الله بن جعفر وأخبره أني قادم عليه، فذهب وأخبره فأقام عبد الله كل من كان عنده فلما جاء معاوية لم يو في المجلس غير عبد الله فقال: مجلس من هذا؟ قال عبد الله هذا مجلس من هذا؟ قال المؤمنين. فقال معاوية: مره فليرجع إلى مجلسه حتى لم يبق إلا مجلس رجل واحد، قال مجلس من هذا؟ قال مجلس بديح مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير المؤمنين. قال إن أذني عليلة فمره أن يرجع إلى مجلس بديح مجلس بديح المغني، فأمره عبد الله بن جعفر فرجع إلى موضعه. فقال له معاوية: دار أذني من علتها، فتناول العود وغنى وقال أن:

<sup>(</sup>١) بررت: كنت باراً ووفياً.

<sup>(</sup>٢) أوار: لظي.

<sup>(</sup>٣) سورة: الزُّخرف، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) المحفوظ في رواية بيت الأعشى: قودع هريرة...٥.

ودِّع سعادَ فال السركب مسرتحلُ وهل تطيقُ وداعماً أيها السرجلُ

قال: فحرّك عبد اللَّه بن جعفر رأسه. فقال له معاوية: لم حركت رأسك يا ابن جعفر؟ قال: أريحية أجدها يا أمير المؤمنين، لو لقيت لأبليت، ولو سئلت لأعطيت، وكان معاوية قد خضب. قال: فقال ابن جعفر لبديح: هات غير هذا، وكان عند معاوية جارية أعزّ جواريه عليه، وكانت تتولى خضابه فغنى بديح وقال:

البسسَ عندك شكرٌ للتسي جعلَتْ مَا ابيضٌ من قادماتِ الرأسِ كالحممِ(١) وجــدُدتْ منك ما قد كان أخلَقَهُ صرفُ الزمانِ وطولُ الدهـرِ والقدم

فطرب معاوية طرباً شديداً، وجعل يحرّك رجله، فقال له ابن جعفر: يا أمير المؤمنين إنك سألتني عن تحريك رأسي فأجبتك وأخبرتك، وأنا أسألك عن تحريك رجلك فقال: كل كريم طروب. ثم قام وقال: لا يبرح أحد منكم حتى يأتي له إذني، ثم ذهب فبعث إلى ابن جعفر بعشرة آلاف دينار، ومائة ثوب من خاصة كسوته، وإلى كل رجل منهم بألف دينار، وعشرة أثواب.

وحدث ابن الكلبي والهيثم بن عدي قالا: بينما عبد اللَّه بن جعفر في بعض أزقة المدينة إذ سمع غناء فأصغى إليه فإذا صوت رقيق لقينة تغني وتقول:

قُـــلُ للكـــرام ببـــابنـــا يلجـــوا ما في التصابي(٢) على الفتى حرجُ

فنزل عبد الله عن دابته، ودخل على القوم بلا إذن فلما رأوه قاموا إجلالاً له ورفعوا مجلسه فأقبل عليه صاحب المجلس وقال: يا ابن عم رسول الله ﷺ أتدخل مجلسنا بلا إذن، وليس هذا من شأنك؟ فقال: عبد الله: لم أدخل إلا بإذن. فقال: ومن أذن لك؟ قال: قينتك هذه سمعتها تقول: «قل للكرام ببابنا يلجوا»، فولجنا فإن كنا كراماً فقد أذن لنا، وإن كنا لئاماً خرجنا مذمومين. فقبل صاحب المنزل يده، وقال: جعلت فداك واقه ما أنت إلا من أكرم الناس. فبعث عبد الله إلى جارية من جواريه فحضرت، ودعا بثياب وطيب فكسا القوم، وطيبهم، ووهب الجارية لصاحب المنزل وقال هذه أخذق بالغناء من جاريتك. وسمع سليمان بن عبد الملك مغنياً في عسكره فقال اطلبوه فجاءوا به. فقال: أعد علي ما غنيت به. فغنى واحتفل، وكان سليمان أغير الناس، فقال الأصحابه: كأنها والله جرجرة الفحل في الشوك، وما أظن أنثى تسمع هذا إلا صبت إليه، ثم أمر به فخصى.

أصل الغناء ومعدنه: قال أبو المنذر هشام: الغناء على ثلاثة أوجه: النصب، والسناد، والهزج، فأما النصب فغناء الفتيان والركبان، وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير النغمات، وأما الهزج فالخفيف كله، وهو الذي يستفز القلوب، ويهيج الحليم. وقيل كان أصل الغناء ومعدنه في أمهات القرى فاشياً ظاهراً، وهي المدينة والطائف وخيبر، وفدك، ووادي القرى، ودومة الجندل، واليمامة وهذه القرى مجامع أسواق العرب. ويقال إن أوّل من صنع العود، لامك بن قاين بن آدم وبكى به على ولده. ويقال إن صانعه بطليموس صاحب الموسيقى، وهو كتاب اللحون الثمانية والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) الحمم: أي جعلته أسود.

<sup>(</sup>٢) التصابي: العبث كالصبيان.

# الباب التاسع والستون: في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء

قيل إن أوّل من غني في العرب قينتان للنعمان يقال لهما الجرادتان ومن غنائهما:

ألا يَا قَيْنَ وَيَحِنُكُ قَدِم فَهِينَدُمُ (١) لُعُسَلِّ اللهُ يَسْقِينَا غمساما

وإنما غنتا هذا حين حبس الله عنهم المطر. وقيل: أوِّل مَنْ غنى في الإسلام الغناء الرقيق طويس وهو الذي علَّم ابن سريج والدلال نوبة الضحى، وكان يكنى أبا عبد النعيم، ومن غنائه وهو أوّل صوت غني به في الإسلام هذا

> قسد بسرانسي الشسوق حسي

ثم نجم بعد طويس، ابن طنبور، وأصله من أليمن وكان أهزج الناس وأخفهم غناء ومن غنائه:

دلفت لهم بساطية (٢) هدور وفتيسان علسى شسرب جميعساً فىلا تشرَبْ بىلا طَرَبٍ فاني رأيت الخيل تشرب بالصفير

ومنهم حكم الوادي ومن غنائه:

وَاهْبِجُ قَدُماً تَتَكُونا بِالعَطَيْن إمسدح الكسأس ومسن أعملها فإذا ما وافست المرء انتعسن إنمسا السراح(٣) ربيسعٌ بساكسرٌ

وكان لهارون الرشيد جماعة من المغنين، منهم إبراهيم الموصلي، وابن جامع السهمي وغيرهما، وكان له زامر يقال له برَصوماً، وكان إبراهيم أشدّهم تصرّفاً في الغناء، وابن جامع أحلاهم نغمة، فقال الرشيد يوماً لبرصوما: ما تقول في ابن جامع؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أقول في العسل الذي من حيثما ذقته فهو طيب. قال: فإبراهيم الموصلي؟ قال: بستان فيه جميع الأزهار والرياحين. وكان ابن محرز يغني كل إنسان بما يشتهيه كأنه خلق من قلب كل إنسان. وغنى رجل بحضرة الرشيد بهذه الأبيات:

علِي كبدي من خشيةِ أن تصدعا(١) وأذكر أيسام الحمسى ثسم أنثنسي

> فهيئم: ترنّم. (1)

بباطية: إناء زجاجي. **(Y)** 

الراح: من أسماء الخمر.

يتصدع: يتفطر، وهذه الأبيات من حماسية ابن الصمة القشيري.

عليك ولكن خل عينيك تلمعا

فليســت عشيــاتُ الحمــى بــرواجــع بكـــت عينـــى اليســرى فلمـــا نهيتهــا

قال: فاستخف الرشيد الطرب فأمر له بماتة ألف درهم. وحدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كان ابن عاتشة من أحسن الناس غناء، وأنبههم فيه وكان من أضيق الناس خلقاً، إذا قبل له عَنِّ قال: لمثلي يقال عَنِّ؟ علي عتى رقبة إن غنيت يومي هذا! فلما كان في بعض الأيام سال وادي العقيق فلم يبق في المدينة مخبأة ولا مخلرة، ولا شاب، ولا كهل، إلا خرج يبصره وكان فيمن خرج ابن عاتشة المغني وهو معتجر (١١) بفضل ردائه. فنظر إليه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وكان الحسن فيمن خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان كأنهما ساريتان يمشيان أمام دابته فقال لهما: أقسم بالله إن لم تفعلا ما آمركما به لأنكلن بكما. فقالا: يا مولانا قل ما تآمرنا به فلو أمرتنا أن نقتحم النار فعلنا. قال افعها إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل ردائه فأمسكاه، فإن لم يفعل ما آمره به وإلا أقلفا به في العقيق. قال فمضيا والحسن يقفوهما (٢٠)، فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آخذان بمنكيه. فقال من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة. فقال: لبيك وسعديك، بأبي أنت وأمي. قال: اسمع مني ما أقول لك، واعلم فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة. فقال: لبيك وسعديك، بأبي أنت وأمي. قال: اسمع مني ما أقول لك، واعلم فقال له الحسن: فقال له الحسن: فقال له الحسن: دعنا من صياحك وخذ فيما يشعنا. قال: اقترح، وأقم من يحصي، ثم أقبل يغني وأعظم مصيبناه. فقال له الحسن: دعنا من صياحك وخذ فيما يشعنا. قال: اقترح، وأقم من يحصي، ثم أقبل يغني فترك الناس العقيق وأقبلوا عليه فلما تمت أصواته مائة كبر الناس بلسان واحد تكبيرة ارتجت لها أقطار الأرض وقال للحسن صلى الله على جدك حياً وميتاً فما اجتمع لأحد من أهل المدينة سرور قط إلا بكم أهل البيت. فقال له الحسن: ما فعلت هذا بك يا ابن عائشة إلا لأخلاقك الشرسة. فقال ابن عائشة والله ما مرت بي شدة أعظم من هذه، للحسن أم فعلت هذا بك يا ابن عائشة بعد ذلك إذا قبل له ما أشد يوم مرّ عليك يقول يوم العقيق.

وحدث أبو جعفر البغدادي قال: حدثني عبد الله بن محمد كاتب بغداد عن أبي عكرمة قال: خرجت يوماً إلى المسجد الجامع فمررت بباب أبي عيسى بن المتوكل فإذا على باب المشدود، وهو أحذق خلق الله تعالى بالغناء. فقال: أبن تريد يا أبا عكرمة؟ قلت: المسجد الجامع لعلي أسغيد حكمة أكتبها. فقال: ادخل بنا إلى أبي عيسى. قلت: أمثل أبي عيسى في قدره وجلالته يدخل عليه بلا إذن؟ فقال للحاجب: اعلم أمير المؤمنين بمكان أبي عكرمة، فما لبث إلا ساعة حتى خرج الغلمان إليّ، فحملوني حملاً فدخلت إلى دار ما رأيت أحسن منها بناء، ولا أظرف منها هيئة، فلما نظرت إلى أبي عيسى قال لي: ما يعيش من يحتشم، اجلس. فجلست. فأتينا بطعام كثير فلما انقضى أتينا بشراب. وقامت جارية تسقينا شراباً كالشعاع في زجاجة كأنها كوكب دري. فقلت: أصلح الله الأمير وأتم عليه نعمه، ولا سلبه ما وهبه. قال: فدعا أبو عيسى بالمغنين. وهم المشدود، ودبيس، ورقيق؛ ولم يكن في ذلك الزمان أحذق من هولاء الثلاثة بالغناء. فابتدأ المشدود وغنى يقول:

واخضرً فموقَ بياضِ السلرُ شماريُــهُ واهتَــزُ أعمله وارتَجُــتُ حقماتبُــهُ

لما استقال، بارداف تجاذُبهُ وأشرقَ الوردُ من نسرين وجتيهِ

<sup>﴿ (</sup>١) معتجر: يلفه على رأسه.

<sup>(</sup>٢) يقفوهما: يتبعهما.

كلَّنتُــــهُ بجفــــونِ غيــــرِ نــــاطقــــةِ ثم سكت وغن*َى* دبيس:

الحب ب حلو أمرت عراقب أ أستودع الله مَن بالطرف ودَّعني ثم انصرفت وداعي الشوق يهتف بي

ثم سكت وغنى رفيق:

بدرٌ من الأنس حَقْتُهُ كواكبُهُ إن يوعِدِ الوصدَ يوماً فهو مُخْلِفُهُ عاطَيْتُهُ كدمَ الأوداجِ صافيةً

ثم سكت وابتدأ المشدود يقول:

يا ديـرَ حنـةَ مـن ذات الاكبـراحِ(١)

ثم سكت وغنى دبيس:

دعِ البسساتيسنَ مسن آس وتفساحِ واَصدِلْ إلى فتيـةً ذابَـتْ لحـومُهُــمُ وخمــرةً عُتُقَــتْ فــي دَنْهــا حقبــاً

ثم سكت وغنى رقيق:

لا تحفلن بقول البلائم البلاحي(") كاسا إذا انحدرَتْ في خَلْق شاربها ما زلت أسقى نديمي ثم ألثمته فقام يشدو وقد مالكت سوالفه

ثم أقبل أبو عيسى على المشدود وقال له: غَنَّ لي شعري فغناه:

يا لجة المعم هل للغمض مرجوع ما حيات وفؤادي هائم دنيف لا والسني تلفّت نفسي بفرقي مسا أرق العيسن إلا حسب متسدع

كلَّمْتُ لللهُ بجف ون غير نساطة في فكَّان من رَدِّهِ منا قسال حساجبُ له

وصاحبُ الحبُّ صَبُّ القلبِ ذائبُهُ يـومَ الفراقِ ودمــهُ العيــن سَـاكبُــهُ رافِــقُ بقلبــك قــد عــزَّتْ مطــالبُــهُ

قىد لاخ عىدرضُه واخضَرَّ شاربُهُ أو ينطني القبولَ يسوماً فهمو كاذبُهُ فقامَ يشهدو وقعد مالَيْتْ جموانبُهُ

من يصحُ عنك فإني لستُ بالصاحي

واشرَبْ على الورد من مشمولة الراحِ أخساهُ الألاوها عسن كسلَّ مصباحِ واللسلُ ملتحفٌ في تُسؤبِ أمساحِ يسا ديسرَ حنسةَ مسن ذاتِ الأكيسواحِ

أم الكسرى مسن جفون العَيْسَ ممسوعُ بعقسرب العسدغ مسن مسوعُ فسالقلبُ مسن فسرق الأحسزانِ مصدوعُ شوبُ الجمالِ على خسدَيْهِ مخلوعُ

قال أبو عكرمة: فوالله لقد حضرت من المجالس ما لا يحصني عدده إلا الله تعالى، فما حضرت مثل ذلك

<sup>🏂 (</sup>١) الأكبراح: موضع للرهينة.

<sup>(</sup>٢) نضو: ضعيف.

<sup>🌫 (</sup>٣) اللاحي: العاذل.

المجلس، ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا. وحكى عن الرشيد أنه قال يوماً للفضل بن الربيع: مَنْ بالباب من الندماء؟ قال: جماعة فيهم هاشم بن سليمان مولى بني أمية، وأمير المؤمنين يشتهي سماعه. قال: فأذن له وحده

إذا ما تراجعنا الذي كان بينا جَرَى الدمعُ من عينى بثينة بالكحل

فيا وَيْحَ نفسى حَسْبُ نَفْسى الذي بها ويا وياحَ أهلى ما أصبتُ به أهلى

خليلئ فيمنا عشتمنا هنل رأيتمنا فتيلاً بكني من حبُّ قباتيليهِ قبلني قال: فطرب الرشيد طرباً شديداً: وقال: أحسنت فه أبوك، ثم قلده عقداً نفيساً، فلما رآه هاشم ترقرقت عيناه

بالدموع، فقال له الرشيد: ما يبكيك يا هاشم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنَّ لهذا العقد حديثاً عجيباً إن أذن لي أمير ﴿ يَ المؤمنين حدّثته به. قال قد أذنت لك، قال: يا أمير المؤمنين، قدمت يوماً على الوليد وهو على بحيرة طبرية ومعه

قينتان لم ير مثلهما جمالًا وحسناً، فلما وقعت عينه عليّ، قال؛ هذا أعرابي قد ظهر من البوادي، ادعو به لنسخر به. 🏂 فدعاني فسرت إليه ولم يعرفني فغنت إحدى الجاريتين بصوت هو لي فأخطأته الجارية، فقلت لها: أخطأت يا جارية،

فضحكت ثم قالت: يا أمير المؤمنين ألم تسمع ما يقول هذا الأعرابي؟ يعيب علينا غناءنا. فنظر إلى كالمنكر. فقلت: يا أمير المؤمنين ، أنا أبين لك الخطأ فلتصلح وتر كذا، ووتر كذا ففعلت وغنت شيئاً ما سمع منها إلا في هذا اليوم.

فقامت الجارية مكبة علي وقالت: أستاذي هاشم ورب الكعبة. فقال الوليد: أهاشم بن سليمان أنت؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. وكشفت عن وجهي وأقمت معه بقية يومنا فأمر لي بثلاثين ألف درهم. فقالت الجارية: يا أمير

المؤمنين أتأذن لي في برّ أستاذي؟ فقال الوليد: ذلك إليك، فخلّت يا أمير المؤمنين هذا العقد من عنقها ووضعته في عنقي وقالت: هو لك. ثم قربوا إليه السفينة ليرجع إلى موضعه، فركب في السفينة وطلعت معه إحدى الجاريتين

واتبعتها صاحبتي فأرادت أن ترفع رجلها وتطلع السفينة فسقطت في الماء فغرقت لوقتها وطلبت فلم يقدر عليها. فاشتدّ جزع الوليد عليها ويكي بكاء شديداً ويكيت أنا عليها أيضاً بكاة شديداً. فقال لي: يا هشام ما نرجع عليك بما

وهبناه لك ولكن نحبّ أن يكون هذا العقد عندنا نذكرها به، فبعني إياه فعوّضني عنه ثلاثين ألف درهم. فلما وهبتني 🖄 العقد يا أمير المؤمنين تذكرت قضيته وهذا سبب بكائي. فقال الرشيد: لا تعجب، فإن الله كما ورثنا مكانهم ورثنا

أموالهم. وقال على بن سليمان النوفلي: غنى دحمان الأشقر عند الرشيد يوماً فأنشده: كفى لمطايانا برؤياكِ هاديا

ذكرتُك بالديرين يوماً فأشرَفَتْ بناتُ الهوى حتى بلغنا التراقيا فشأن المنايا القاضيات وشانيا

قال: فطرب الرشيد طرباً شديداً واستعاده منه مرات، ثم قال له: تمنّ على، قال: أتمنى الهنيء والمريء، وهما ضيعتان غلتهما أربعون ألف دينار في كل سنة، فأمر له بهما، فقيل له: يا أمير المؤمنين إن هاتين الضيعتين من جلالتهما يجب أن لا يسمح بمثلهما، فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما أعطيت، ولكن احتالوا في شرائهما منه

فساوموه فيهما حتى وقفوا معه على مائة ألف دينار فرضي بذلك. فقال الرشيد: ادفعوها له، فقالوا: يا أمير المؤمنين 🥸 في إخراج مائة ألف دينار من بيت المال طعن، ولكن نقطعها له. فكان يوصل بخمسة آلاف وثلاثة آلاف حتى

إذا نحـــنُ أُدلَجُنَــا وأنــتِ أمـــامنـــا

إذا ما طواك الدهر يا أمَّ مالكِ

فلخل فقال: هات يا هشام: فغناه من شعر جميل حيث يقول:

ا استوفاها.

ومن ذلك ما حكى إسحاق الموصلي قال: كان الواثق بن المعتصم أعلم الناس بالغناء، وكان يضع الألحان العجيبة ويغني بها شعره وشعر غيره، فقال له يوماً يا أبا محمد لقد فقت أهل العصر في كل شيء فغنني شعراً أرتاح بليه، وأطرب عليه يومى هذا. قال إسحاق فغنيته هذه الأبيات:

ما كنتُ أعلمُ ما في البَيْنِ من حُرقِ قسامَتْ تسودّعنسي والسدمسع يغلبها مسالَستْ إلسيّ وضمَّنسي لتسرشفنسي وأعسرضَتْ ثسم قسالست وهسي بساكيةً

قفي ودّعينا يا سعادُ بنظرةِ فيا جنة الدنيا ويا غاية المنى وكنتُ إذا ما جئتُ جئتُ لعلةِ فما كلَّ يوم لى بأرضكِ حاجةٌ

حتى تنادوا بأن قد جي، بالسفن فهمهَمَتْ بعض ما قالت ولم تبنِ كما يعيلُ نسيمُ الريحِ بالغصنِ يا ليتَ معرفتي إياكُ لم تكن

فقد حان منا يا سعادُ رحيلُ ويا سؤلَ نفسي هل إليك سيلُ فأفنيتُ عِلاتي فكيف أقولُ ولا كل يسوم لي إليك وصولُ

فقال: والله لا سمعت يومي غيره، وألقى علي خلعة من ثيابه وأمر لي بصلة ما أمر لي قبلها بمثلها.

ومن حكايات الخلفاء، ومكارم أخلاقهم ما حكي عن إبراهيم بن المهدي قال: قال جعفر بن يحيى يوماً لبعض نلمائه: إني قد استأذنت أمير المؤمنين في الخلوة خداً فهل من مساعد؟ فقلت: جعلت فداءك أنا أسعد بمساعدتك، وأسرّ بمشاهدتك، فقال: بكر بكور الغراب. قال: فأتيته عند الفجر فوجدت الشموع قد أوقدت بين يديه وهو ينتظرني في الميعاد، فما زلنا في أطيب عيش إلى وقت الضحى، فقدمت إلينا موائد الأطعمة عليها من أفخر الطعام وأطيه فأكلنا وغسلنا أيدينا ثم خلعت علينا ثياب المنادمة، وضمخنا بالخلوق وانتقلنا إلى مجلس الطرب ومدّت الستائر وخنت القينات فظللنا بأنعم يوم. ثم إنه داخله الطرب فدعا بالحاجب وقال له: إذا أتى أحد يطلبنا فأذِنْ له، ولو كان عبد الملك بن صالح قدم علينا في ذلك الوقت، وكان الملك بن صالح تدم علينا في ذلك الوقت، وكان عبد صاحب جلالة وهيبة ورفعة وعنده من الورع والزهد والعبادة ما لا مزيد عليه، وكان الرشيد إذا جلس مجلس لهو لا يطلعه على ذلك لشدة ورعه، فلما قدم دخل به الحاجب علينا، فلما رأيناه رمينا ما في أيدينا وقمنا إجلالاً له نقبل يده وقد أرتعنا لذلك وخجلنا، وزاد بنا الحياء، فقال: لا بأس عليكم كونوا على ما أنتم عليه. ثم صاح بغلام: فدفع له ثياب خز معلم وقد أرتعنا لذلك وخجلنا، وزاد بنا الحياء، فقال: لا بأس عليكم كونوا على ما أنتم عليه. ثم صاح بغلام: فدفع له ثياب غز معلم وقدمت له موائد الطعام والشراب فطعم وشرب الشراب لساعته، ثم قال: خففوا عنى فإنه شيء والله ما فعلته قط.

قال: فتهلل وجه جعفر ثم التفت إلى عبد الملك فقال له: جعلت فداهك قد علوت علينا وتفضلت، فهل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي فأقضيها لك مكافأة لك على ما صنعت؟ قال: بل إنّ في قلب أمير المؤمنين بعض تغير عليّ فتسأله الرضا عني. فقال جعفر قد رضي عنك أمير المؤمنين. قال وعليّ عشرة آلاف دينار، فقال جعفر هي حاضرة لك من مالي، ولك من مال أمير المؤمنين. مثلها. قال؛ وأريد أن أشدّ ظهر ابن إبراهيم بمصاهرة من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بابته الغالية، قال: وأحبّ أن تخفق الألوية على رأسه، قال: وقد

ولاه أمير المؤمنين مصر. فانصرف عبد الملك بن صالح، ويقيت متعجباً من إقدام جعفر على ذلك من غير استئذان وقلت: عسى أن يجيبه أمير المؤمنين إلى سأله من الولاية والمال والرضا عنه، إلا المصاهرة. قال: فلما كان من الغدا بكرت إلى باب الرشيد لأنظر ما يكون من أمرهم، فدخل جعفر فلم يلبث أن دعي بأبي يوسف القاضي، ثم إبراهيم بن عبد الملك بن صالح، فخرج إبراهيم وقد عقد نكاحه بالغالية بنت الرشيد، وعقد له على مصر، والرايات والألوية تخفق على رأسه، وخرج كلّ من في القصر معه إلى بيت عبد الملك بن صالح. قال: ثم بعد ذلك خرج إلينا جعفر} وقال: أظنّ أن قلوبكم تعلقت بحديث عبد الملك بن صالح، وأحببتم سماع ذلك. قلنا: هو كما ظننت. قال: لماً| دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يومك يا جعفر بالأمس، فقصصت عليه القصة حتى بلغت [[ إلى دخول عبد الملك بن صالح، فكان متكتاً فاستوى جالساً وقال: لله أبوك ما سألك؟ قلت: سألنى رضاك عنه يا أمير للم المؤمنين. قال؛ بم أجبته؟ قلت: قد رضي عنك أمير المؤمنين. قال: قد رضيت عنه، ثم ماذا، قلت: وذكر أن عليه عشرة آلاف دينار. قال: فبم أجبته؟ قلت: قد قضاها عنك أمير المؤمنين. قال: وقد قضيتها. ثم ماذا؟ قلت: ورغب كم أن يشدّ أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه. قال: فبم أجبته؟ قلت: قد زوّجه أمير المؤمنين بابنته الغالية. ا قال: قد أجبته إلى ذلك. ثم ماذا؟ قلت؟ قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه. قال: فبم أجبته؟ قلت: قد ولاه (ك أمير المؤمنين مصر. قال؛ قد وليته إياها ثم نجز (١٠) له جميع ذلك من ساعته. قال إبراهيم بن المهدي فوالله ما أدري أي الثلاثة أكرم، وأصجب فعلاً؟ ما ابتدأه عبد الملك بن صالح من المنادمة ولم يكن فعل ذلك قط، أم إقدام جعفركم على الرشيد، أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر؟ فهكذا تكون مكارم الأخلاق.

وحكى أبو العباس عن عمر الرازي قال: أقبلت من مكة أريد المدينة فجعلت أسير في جمد(٢) من الأرض| فسمعت غناء لم أسمع مثله فقلت: والله لأتوصلن إليه فإذا هو عبد أسود. فقلت له: أعد علىّ ما سمعت. فقال: والله ﴿ لو كان عندي قرى أقّريكه لفعلت، ولكنى أجعله قراك فإنى والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع، وربما غنيته إ وأنا كسلان فأنشط، أو عطشان فأروى، ثم اندفع يغني ويقول:

أرى الأرضَ تطوي لى ويدنو بعيدُها وكنتُ إذا ما جنتُ سعدى أزورها إذا ما انقضَتْ أحدوثةٌ لـو تعيـدُهـا مسن الخفسرات البيسض ود جليسهسا

قال عمر: فحفظته منه ثم تغنيت به على الحالات التي وصفها لي فإذا هي كما ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) نجز: قمّ ونفذ.

<sup>(</sup>۲) جمد: أرض صلته.

حكى عليّ بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المتوكل أهدى إليه عبد الله بن طاهر بن خراسان جارية يقال لها محبوبة كانت قد نشأت بالطائف فبرعت في الجمال والأدب، وأجادت قول الشعر وحذاقة بقناء، فشغف بها أمير المؤمنين المتوكل حتى كانت لا تفارق مجلسه ساعة واحدة. ثم إنه حصل منه عليها بعد ذلك جفاه فهجرها. قال عليّ بن الجهم: فبينما أنا نائم عنده ذات ليلة إذ أيقظني فقال: يا عليّ. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين قال: قد رأيت الليلة في منامي كأني رضيت على محبوبة وصالحتها، فقلت: خيراً رأيت يا أمير المؤمنين أمر الله عنيك، إنما هي جاريتك والرضا والجفاء بيدك، فوالله أنا لفي حديثها إذا جاءت وصيفة فقالت: يا أمير المؤمنين، سمعت صوت عود من حجرة محبوبة، فقال: قم بنا يا علي ننظر ما تصنع، فنهضنا حتى أتينا حجرتها فإذا هي تضرب بالعود وتقول:

أشكُ و إليسه ولا يكلَّمُ ولي يكلَّمُ ولي يكلَّمُ ولي يكلَّمُ ولي المُ المُ ولي المُ ولي والمالحني ومالحني عاد إلى ومارمَ والمارمَ ومارمَ والمارمَ والمارمَ

أدورُ في القصيرِ لا أرى أحداً كانسي قد أتيت معصية فهل شفيع لنا إلى ملك حسى إذا ما الصباحُ لاح لنا

قال: فصاح أمير المؤمنين فلما سمعته تلقته وأكبت على رجليه تقبلهما فقال: ما هذا؟ قالت: يا مولاي رأيت في منامي هذه الليلة كأنك قد رضيت عني، فأنشدت ماسمعت. قال: وأنا والله رأيت مثل ذلك. ثم قال؛ يا علي هل رأيت أعجب من هذا الاتفاق، ثم أخذ بيدها ومضى إلى حجرتها وكان من أمرهما ما كان. قيل: وكان أمير المؤمنين الواثق إذا شرب رقد في موضعه الذي شرب فيه، ومَنْ كان معه من ندماته شرب ورقد، ولم يخرج. فشرب يوماً وخرج مَنْ كان عنده إلا مغنياً واحداً أظهر التراقد فترك وكانت مغنية من حظايا الخليفة نائمة، فلما خلا المجلس كتب المغنى رقعة ورمى بها إليها فإذا فيها:

مستسرشفاً مسن ريسق فيسك البسارد بتنسا جميعساً فسي لحسافو واحسد في راحتي وتحست حسلك مساهيي لأراك فسي نسومس ولسست بسراقسد

ستنسالُسه منسي بسرخسم الحساسِسيد

إنسي رأيتكِ فسي المنسامِ ضَجِيعَتسي وكسانًا كفَّسك فسي يسدِي وكسانسا ثسم انتبَهُستُ ومنكبَساك كسلاهمسا فقطَعْستُ يسومسي كلسه متسرافِسداً

فكتبت إليه على ظهرها تقول:

خبـــرا رابـــت وكــــلُ مــــا املتـــه

\<u>\</u>

وتحسل بيسن مسراشفسي ونسواهسييي ملمة الحديث بسلا مخافة راصيد<sup>(٢)</sup> وتبيتُ بيــن خــلاخلــي ودمــالجــي<sup>(١)</sup> ونكـــونُ أنعـــمَ عـــاشقَيْـــن تعـــاطيـــا

فلما مدّت يدها لترمي إليه بالرقعة، رفع الواثق رأسه فأخذها من يدها وقال ما هذا فحلفا له أنه لم يجر بينهما خبل ذلك كلام، ولا كتاب، ولا رسول. إلا أن العشق قد خامرهما قال فأعتقها من وقتها وزوّجها به، وقال خذها ولا تقربنا بعد اليوم. وكان لأسماء بنت المهدي جارية يقال لها كاعب وكانت بكراً ناهداً بنت ثلاث عشرة سنة قال فتلاعب عليها أبو نواس فتمنعت فوقع في قلبه منها ما وقع، وأحبته هي أيضاً، فجعل أبو نواس كلما أمسكها تمنعت، فظفر بها ليلة من الليالي في ناحية من القصر فأمسكها فبكت. وقالت له يا سيدي الموت دون ذلك. فقال أبو نواس هذا جزع الأبكار فاتفق أنه خرج يوماً من القصر وقد ترقرق اللجا فوجدها نائمة في سدلة وهي سكرى لا تفيق، فتقرّب منها وحلّ سراويلها ووقع عليها فإذا هي خالية من البكارة فارتاع وظن أن يكون أتاها دم فلم يجد فقام عنها وندم على ما كان منه وأنشد يقول:

وناهلة الشديّن من خدم القصر كلفت بها دهراً على حُسن وجهها فما ذلت بالأشعار حتى خَدَعْتُها أطالبُها شيئاً فقالت بعبرة فلما تعارضنا توسّطت لجة فصِحْتُ أغنني با غلامٌ فجانني ولسولا صياحي بالغلام وأنه فاقسَدتُ عمري لا ركبت سفينة

مسرقسرقَة الخدَّيْسِ لِيكِةِ الشعسِ طويلاً وما حبُّ الكواعب من أمري وروَّضْتُها والشعرُ مسن خِدَعِ السحسِ أمسوتُ ولا هسذا ودمعتُها تجسري خرقتُ بها يا قومُ في لجيجِ البحرِ وقف زلقَتْ رجلي وصرتُ إلى الصدرِ تدارَكني بالحبلِ صرتُ إلى العمرِ ولا مرتُ إلى العمرِ ولا مرتُ على ظهرِ (٢)

ومن ذلك ما حدّث الشيباني قال: كان عند رجل بالعراق قينة، وكان أبو نواس يختلف إليها وكانت تظهر له أنها لا تحب غيره وكان كلما دخل إليها وجد عندها شاباً يجالسها ويحادثها فقال فيها هذه الأبيات:

وتلقى بالتحيدة والسلام فلم أخلص إليه من الرحام ولا ألفًا خليل كل عام فهم لا يعبرون على طعام

برکو رکو

رجو رکو ومظهـــــرة لخلــــة الله ودّاً أنيـتُ لبــابِهَــا أشكــو إليهــا فيــا مــن ليــس يكفيهــا خليــلٌ أراك بقيــة مــن قـــوم مــومـــى

وقال أبو سويد: حدّثني أبو زيد الأسدي قال دخلت على سليمان بن عبد الملك وهو جالس في إيوان مبلط على الرخام الأحمر، مفروش بالديباج الأخضر، وفي وسط بستان ملتف قد أثمر وأينع، وعلى رأسه وصائف كل واحدة منهنّ أحسن من صاحبتها. وقد غابت الشمس وغنت الأطيار فتجاوبت وصفقت الرياح على الأشجار فتمايلت، فقلت

<sup>(</sup>١) دمالجي: مفردها دملج: إسوار.

<sup>(</sup>٢) راصد: مراقب.

<sup>(</sup>٣) ظهر: يعرض بأنه يفضل اللواطة على الجماع المألوف.

السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته وكان مطرقاً نرفع رأسه وقال: أبا زيد في مثل هذا الحين تصاحبنا؟ فقلت ۗ أصلح الله الأمير أو قامت القيامة؟ قال: نعم على أهل المحبة، ثم أطرق ملياً ورفع رأسه، وقال: أبا زيد ما يطيب في يومنا هذا؟ قلت: أصلح الله الأمير قهوة حمراء(١٠)، في زجاجة بيضاء تناولها غادة هيفاء مضمومة(٣) لفاء، أشربها من 🔯 كفها وأمسح فمي بخدِّها، فأطرق سليمان ملياً لا يردُّ جواباً وتنحدر من عينيه عبرات بلا شهيق. فلما رأت الوصائف ذلك تنحين عنه، ثم رفع رأسه فقال: أبا زيد حضرت في يوم فيه انقضاء أجلك، ومنتهى مدتك، وتصرّم عمرك والله إكبَّ لأضربنّ عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه الصفة من قلبك. قلت: نعم أصلح الله الأمير؛ كنت جالساً عند دار أخيك سعيد بن عبد الملك، فإذا أنا بجارية قد خرجت من باب القصر كأنها غزال انفلت من شبكة صياد عليها قميص سكب لمىكندرانى يبين منه بياض بدنها وتدوير سرّتها، ونقش تكتها وفي رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على[أ حمرة نعليها، بذؤابتين تضربان إلى حقويها لها صدغان كأنهما نونان، وحاجبان قد قوّساً على محاجر عينيها، وعينان مملوءتان سحراً، وأنف كأنه قصبة بلور، وفم كأنه جرح يقطرها دماً، وهي تقول: عباد الله من لي بدواء ما لا يشتكي، إ وعلاج ما لا يسمى، طال الحجاب، وأبطأ الجواب، والقلب طائر، والعقل عازب، والنفس والهة، والفؤاد مختلسً والنوم محتبس رحمة الله على قوم عاشوا تجلداً، وماتوا كمداً لو كان إلى الصبر حيلة، أو إلى نرك الغرام سبيل لكان ﴿ أمراً جميلًا . ثم أطرقت طويلًا ورفعت رأسها فقلت لها: أيتها الجارية إنسية أنت أم جنية، سماوية أنت أم أرضية: فقد ﴿ أعجبني ذكاء عقلك وأذهلني حسن منطقك فسترت وجهها بكمها كأنها لم ترثى ثم قالت: أعذر أيها المتكلم فمالكما أوحش الساعد بلا مساعد. والمقاساة لصب معاند. ثم انصرفت، فوالله ما أكلت طعاماً طيباً إلا غصصت به لذكرها، ولا رأيت حسناً إلا سمج<sup>(٣)</sup> في عيني لحسنها. فقال سليمان: أبا زيد كان الجهل يستغزني والصبا يعاودني، والحلم<sup>ك</sup> يعزب عنى لشجو ما سمعت، اعلم يا أبا زيد أن تلك التي رأيتها هي الذلفاء التي قيل فيها:

#### إنسا السذلفاء يساقسوت "أخرجت من كيس دهقان (١)

شراؤها على أخي ألف ألف درهم، وهي عاشقة لمن باعها، والله إن مات ما يموت إلا بحبها، ولا يدخل القبر الا بغصتها، وفي الصبر سلوة، وفي توقيع الموت نهبة، قم أبا زيد في دعة الله تعالى. ثم قال: يا غلام نفله ببدرة فاخذتها وانصرفت. قال: فلما أفضت الخلافة إليه صارت الذلفاء إليه، فأمر بفسطاط فأخرج على دهناه المغوطة، وفرب في روضة خضراه مونقة زهراه ذات حدائق بهجة تحتها أنواع الزهر ما بين أصفر فاقع، وأحمر ساطع، وأبيض ناصع، وكان لسليمان مغن يقال له سنان به يأنس، وإليه يسكن، فأمر أن يضرب فسطاطه بالقرب منه، وكانت الذلفاء عد خرجت مع سليمان إلى ذلك المنتزه فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرور، وأتم حبور إلى أن انصرف من الليل إلى فسطاطه فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له: نريد قرى أصلحك الله، قال: وما قراكم؟ قالوا: الكل، وشرب، وسماع. قال: أما الأكل والشرب فمباحان لكم، وأما السماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير المؤمنين ونهيم عنه إلا ما كان في مجلسه، قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا. قال، فاختاروا صوتاً، واحداً

<sup>(</sup>١) قهرة حمراه: الخمر.

<sup>(</sup>٢) مضمونة: ممتلثة، عبلة.

<sup>(</sup>٣) سمج: قبح وغلظ.

<sup>(</sup>٤) دهقان: التاجر.

أغنيكموه. قالوا: غننا صوت كذا. فرفع صوته يغنى بهذه الأبيات:

محجوبة سمعتث صوتى فأؤقها فى ليلة البدر ما يدري مُضاجِعُها لم يحجب الصوتَ أحراسٌ ولا غلقٌ لـو مكنّـت لمشَـت نحـوي على قـدم

من آخر الليسل لما نب السحر أوَجْهُهَا عنده أبهسى أم القمسرُ فكنفها لطروق الصوت منحدر تكادُ من لينها في المشيء تنفطرُ

قال: فسمعت الذلفاء صوت سنان، فخرجت إلى صحن الفسطاط تسمع، فجعلت لا تسمع شيئاً من حسن خلق، ولطافة قدّ، إلا رأت ذلك كله في نفسها وهيئتها، فحرّك ذلك ساكناً من قلبها فهملت عيناها وعلا نحيبها، فانتبه سليمان فلم يجدها معه فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك الحالة فقال: ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت:

ألا ربَّ صوت راسع من مسوّم تبيع المحيا واضع الأب والجدد يسروعُسك منسه صسوتُسه ولعلسه إلى أمسة يُعسزى معساً وإلى عبسدِ

فقال سليمان: دعيني من هذا، فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر، ثم قال: يا غلام على بسنان. فدعت الذلفاء خادماً لها فقالت له: إن سبقت رسول أمير المؤمنين إلى سنان فحذرته لك عشرة آلاف درهم وأنت حر لوجه الله تعالى، فخرج الرسولان فسبق رسول أمير المؤمنين سليمان، فلما أتى به قال يا سنان: ألم أنهك عن مثل هذا، قال: يا أمير المؤمنين حملني على ذلك حلمك، وأنا عبد أمير المؤمنين، وغرس نغمته فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عن عبده فليفعل. قال: قد عفوت عنك ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل،دقت له الحجرة، وأن الفحل إذا هدر ضبعت له الناقة، وأن الرجل إذا تغنى أصغت له المرأة، إياك إياك والعَوْد إلى ما كان منك فيطول غمك.

وحكي أن الرشيد فصد يوماً فأرسلت إليه بعض حظاياه قدحاً فيه شراب مع وصيفة لها جميلة الوجه حسنة الطلعة بديعة المحيا، وغطته بمنديل مكتوب عليه هذه الأبيات:

> فصسدت عسرقساً تبتغسي صحسةً واجعَــــــلُ لمــــــن أنفــــــنَهُ خلــــــوة

ألبسَــكَ الله بـــهِ العــافيــة فاشرب بهذا الكأس يا سيدي واهنا بها من كف ذي الجارية تحظمي بهما فسي الليلسة الآتيسة

قال: فنظر الرشيد إلى الوصيفة التي جاءت بالقدح فاستحسنها فافتضها، ثم أرسلها فعلمت مولاتها بذلك فكتبت إليه رقعة تقول فيها هذا الأبيات:

> بعثت السرسول فأبطأ قليلا وكنستَ الخليل، وكان السرسولا كسذا مُسنُ يسوجُسهُ فسى حساجسةِ

على السرغسم منسى فصبسراً جميسلا فصسرت السرمسول وصسار الخليلا إلى من يحبُّ رسولا جميلا؟

قال: فاستحسن الرشيد ذلك منها وأرسل إليها: أنا عندك الليلة. وأهدى داود بن روح المهلمي إلى المهدي جارية فحظيت عنده فواعدته المبيت عنده ليلة فمنعها الحيض فكتب إليها يقول:

وكان منه لصفو العيش تكدير أ

فأرسلت إليه تجيبه:

لا تهجـــرن حبيبــــأ خـــانَ مـــوعــــده مــا كــان حبـــــي إلا مــن حــدوثِ أذى

وقال محمد بن مروان يصف جارية له:

أسَت تباغ ولسو تباغ بسوزنها درا بكسى اسفا عليها البسائسة

وكان للمأمون جويرية من أحسن الناس وأسبقهم إلى كلّ نادرة فحظيت عنده فحسدها الجواري وقلن لا حسب كلّ لها، فنقشت على خاتمها حسبي، فازداد بها المأمون عجباً فسمتها المجواري فماتت فجزع عليها المأمون جزعاً المشعداً وقال:

اختلسَت ريحسانتي مسن يسدي كسانَت هي الأنس إذا استوحشَت وروضة كسان بهسا مسرتَعسي كسان بها قسوتسي وللمتوكل في قينة:

أسازحُها فتغفب ثم تسرفسي في دلال

أبكسي عليهسا آخسر الأبسدِ نفسسي مسن الأقسربِ والأبعسدِ ومنهسك كسان بهسا مسوردي فاختلس المدهر يمدي من يمدي

ولا تسلمسنَ وعسداً فيسه تسأخيسرُ لا يُستطساعُ لسه بسالقسولِ تفسيسرُ

فكسلُ فعسالها حسنٌ جميسلُ وإن رضيّت فليسس لها عديسلُ

وحلث أبو عبد الله بن عبد البر قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، عن الهيثم بن عدي قال: كان في المدينة ورجل من بني هاشم، وكان له قيتان يقال لإحداهما رشا، ووللأخرى جؤذر، وكان بالمدينة رجل مضحك لا يكاد ينيب عن مجلس المستظرفين. فأرسل الهاشمي إليه ذات يوم ليسخر به، فلما أتاه قال له: أصلحك الله إنك لفي للذتك، ولا للة لي. قال: وما لذتك؟ قال: تحضر لي نبيلاً فإنه لا يعليب لي عيش إلا به. فأمر الهاشمي بإحضار البيد، وأمر أن يطرح فيه سكر العشر. فلما شربه المضحك تحرك عليه بطنه فتناوم الهاشمي وغمز جاريته عليه فلما المناق عليه الأمر واضطر إلى التبرّز، قال في نفسه: ما أظنّ هاتين المغنيتين إلاّ يمانيتين، وأهل اليمن يسمون الكف المراحيض، فقال لهما: يا حبيبتي أين المرحاض؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت يقول غنياني:

رحضت (١١) فـــؤادي فخليتنـــي أهيــم مــن الحــب فــي كــل وادِ

فاندفعتا تفنيانه. فقال في نفسه: والله ما أظنهما فهمتا عــن، وما أظنهما إلا مكيتين وأهل مكة يسمونها المخارج. فقال: يا حبيبتي أين المخرج؟ فقالت أحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنياني:

خرجتُ لها من بطن مكة بعدما أقام المنادي بالعشيّ فأعتما(٢)

فاندفعتا تغنيانه. فقال في نفسه: لم يفهما عني وما أظنهما إلا شاميتين، وأهل الشام يسمونها المذاهب فقال: يا

<sup>(</sup>١) رحضت: غسلته.

<sup>(</sup>٢) فأعتما: فلخلنا في العتمة.

حبيبتيّ أين المذهب؟ فقالت إحداهما لصاحتبها: ما يقول حبيبنا؟ قالت يقول غنياني:

ذهبتُ من الهجران في كل مذهب ولم يك حقاً كلُّ هذا التجنُّبِ (١)

فغنتاه الصوت. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لم يفهما عنى وما أظن القحبتين إلا مدنيتين وأهل المدينة يسمونها بيت الخلاء، فقال: يا حبيبتي أين بيت الخلاء؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيلنا؟ قالت: يقول غنياني:

خـــلا علـــي بقـــاعُ الأرض إذ ظعنـــوا مـن بطـنِ مكّــة واستــرعــانــي الحــزن

قال: فغنتاه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أظن الفاسقتين إلا بصريتين، وأهل البصرة يسمونها الحشوش. فقال: يا حبيتي أين الحش؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنياني:

أوحشوني وعزَّ صبري فيهم ما احتيالي وما يكونُ فعالي

قال: فاندفعتا تغنيانه. فقال: ما أراهما إلا كوفيتين، وأهل الكوفة يسمونها الكنف. فقال لهما: يا حبيتي أين الكنيف. فقالت أحداهما لصاحبتها: يعيش سيدنا ما رأيت أكثر اقتراحاً من هذا الرجل. قالت: ما يقول؟ قالت: يسأل أن تغنى له:

تكنَّفَنـــي الهـــوى طفـــلاً فشيَّنـــي ومــــا اكتهَــــلا

فقال: واويلاه وأعظم مصيبتاه هذا، والهاشمي يتقطع ضحكاً فقال لهما: يا زانيتِان إن لم تعلماني به، أنا أحملكم ثم رفع ثيابه وسلم عليهما، وعلى الفراش، فانتبه الهاشمي وقد غشي عليه من شدة الضحك وقال: ويلك ما هذا تسلح على وطائي. فقال الرجل: حياة نفسي أعز علي من وطائك. وقيل إنه لما قيل له ويلك ما هذا قال المضحك هذه الأبيات:

> تكنّفني الملائح وأضجَروني علمى ما بسى بنيات الروانسي قَـٰذُفْتُ بِـه على وَجُـهِ الغـوانـي فلما قل عن ذاك اصطباري

قال فانبسط الهاشمي ودفع له مالاً، ومضى إلى سبيله. وقال علي بن الجهم قلت لقينة: تلني إليك فإنَّ الحبُّ أقصاني هــل تعلميــن وراء الحــبِ منــزلــةً

قالت: تأتى من باب الذهب، وأنشدت:

اجعل شفيعَك منقوشاً تقدمه فلم يزل مُدّنياً من ليس بالداني

وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة فجلس عندها يوماً يطارحها الغناء، فلما أراد الخروج قال لها: ناوليني 🎅 خاتمك أذكرك به. قالت: إنه ذهب وأنا أخافُ أن تذهب، ولكن خُذْ هذا العود فلعلك أن تعود وناولته عوداً من الأرض. وكان بعض القينات من الجمال والحسن بجانبه، ثم أصابتها علة فتغير حالها فكانت تنشد:

ولى كبىدٍ مقروحة من يبيعني

(١) التجنب: التباعد.

بها كبدأ ليسَتْ بـذاتِ قـروح

ومـــن يشتــري ذا علـــةِ بصحيـــح

أباهما علمي النباسُ لا يشترونهما

وكان المعتصم يحب قينة من حظاياه فاتفق أنه خزج إلى مصر وتركها فذكرها في بعض الطريق فاشتاق إليها إ فغلبه الوجد فدعا مغنياً وقال: ويحك قد ذكرت جاريتي فلانة فأقلقني الشوق إليها، فعسى أن تغنيني شيئاً في معنى ما أ وكرته لك. فأطرق ملياً ثم غناه:

> أعساد جنساخس طسالس فسأطيس فما لنعيم ليس فيه بشاشَةٌ وما لسرور ليس فيه سرورُ ونعسف بسأخسرى غيسرهما لصبسور

وددتُ من الشوق العبرح أنسى وإنِ امرأ في بلدةٍ نصف قليهِ

والحكايات في معنى ذلك كثيرة، ولو.أردت بسطها لاحتجت إلى مجلدات ولكن ما قلُّ وجلُّ خير من كثيرًا يُعِلُّ. وفيما ذكرته كفاية والله المسؤول أن يمدني منه باللطف والعَناية وتَسَّالُهُ التوفيق والهداية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الباب الحادي والسبعون: في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق وما في معنى ذلك وفيه فصول

#### الفصل الأول: في وصف العشق

قال الجاحظ: العشق اسم لما فضل عن المحبة، كما أن السرف اسم لما جاوز الجود. وقال أعرابي العشق خفيّ أن يرى، وجليّ أن يخفى فهو كامن ككمون النار في الحجر إن قلحته أورى، وإن تركته توارى(١٠)، وقيل أول العشق النظر، وأول الحريق الشرر، وكان العشاق فيما مضى يشق الرجل برقع حبيبته، والمرأة تشق رداء حبيبها ويقولون: إنهما إذا لم يفعلا ذلك عرض البغض بينهما، وقال عبد بني الحسحاس:

وكسم قسد شقَقْنا مسن رداو محبّسر ومن برقع عن طفلة غير عانس (<sup>17</sup>) إذا شُسنًّ بسردٌ شستًّ بسالبسردِ بسرقسعٌ مسن الحسبُ حتى كلُنا غيس لابسس

وقيل: لأعرابي ما بلغ حبك لفلانة؟ قال: إني لأذكرها وبيني وبينها عقبة الطائف، فأجد من ذكرها رائحة المسك. وقيل: رأى شبيب أخو بثينة جميلاً عندها فوثب عليه وآذاه ثم إن شبيباً أنى مكة وجميل فيها فقيل لجميل: دونك شبيباً فخذ بثأرك منه فقال:

وقسالسوا يسا جميسلُ أتسى أخسوهسا فقلست أتسى الحبيسبُ أخسو الحبيسبِ وأنشد الأخفش الحداد يقول:

مطارقُ (٣) الشوقِ منها في الحشى أثرٌ يطرقهن سندانَ قلب حشوه الفكرُ ونارُ كورِ الهوى في الجسمِ موقدةً ومبسردُ الحسبُ لا يُبقَسي ولا يَسلَرُ

وفي «الجليس الأنيس» لأبي العالية الشامي قال: سأل أمير المؤمنين المأمون يحيى بن أكثم عن العشق ما هو؟ فقال: هو سوانح تسنح للمرم، فيهيم بها قلبه وتؤثرها نفسه، وقال ثمامة: العشق جليس ممتع. وأليف مؤنس وصاحب ملك مسالكه ضيقة، ومذاهبه غامضة، وأحكامه جائرة، ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها،

7*0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|----|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|---|0|-*

<sup>(</sup>١) توارى: اختفى.

<sup>(</sup>٢) عانس: لم تجاوز مرحلة الصبا.

<sup>(</sup>٣) مطارَق: هي أدوات الحدادة كما نلاحظ.

والعيون ونواظرها، والعقول وآراءها وأعطى عنان طاعتها، وقوة تصريفها، توارى عن الأبصار مدخله، وخفى في **ق**لوب مسلكه. وكان شيخ بخراسان له أدب وحسن معرفة بالأمور قال لسليمان بن عمرو ومن معه: أنتم أدباء وقد سمعتم الحكمة، ولكم حداء ونغم، فهل فيكم عاشق؟ قالوا لا. قال: اعشقوا فإن العشق يطلق اللسان، ويفتح جبلة البليد والبخيل، ويبعث على التلطف وتحسين اللباس، وتطييب المطعم، ويدعو إلى الحركة والذكاء وتشريف الهمة. وقال المجنون:

الحبُّ أعظمُ مما بالمجانين قالت جننت على ذكرى فقلتُ لها الحبُّ ليس يفيتُ اللهمرُ صاحبُهُ وإنما يصرعُ المجنونَ في الحين

قال ذو الرياستين: إن بهرام جور كان له ابن، وكان قد رشحه للأمر من بعده فنشأ الفتى ناقص الهمة، ساقط المروءة، خامل النفس، مسىء الأدب فغمه ذلك فوكل به من المؤدبين والمنجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه وكان يسألهم عنه فيحكون له ما يغمه من سوء فهمه، وقلة أدبه إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوماً فقال له المؤدب قد كنا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ما صيرنا إلى الرجاء في فلاحه قال وما ذاك الذي حدث؟ قال رأى ابنة فلان المرزيان فعشقها فغلبت عليه، فهو لا يهدأ إلا بها، ولا يتشاغل إلا بها، فقال بهرام الآن رجوت فلاحه ثم دعا بأبي الجارية فقال له: يتى مسرّ إليك سراً فلا يعدوك، فضمن له ستره، فأعلمه أن ابنه قد عشق ابنته، وأنه يريد أن ينكحها إياه وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها، ومراسلته من غير أن يراها وتقع عينه عليها، فإذا استحكم طمعه فيها تجتنبه وتهجره، فإن استعملها أعلمته أنها لا تصلح إلا لملك، ثم لتعلمني خبرها ولا تطلعهما على ما أسرّه إليك. فقبل أبوها ذلك منه. ثم قال للمؤدّب الموكل بأدبه: حضه وشجعه على مراسلة المرأة. ففعل ذلك وفعلت المرأة كما أمرها أبوها، فلما انتهت يلى التجني عليه، وعلم الفتى السبب الذي كرهته لأجله أخذ في الأدب، وطلب الحكمة، والعلم، والفروسية، والرماية، وضرب الصولجان حتى مهر في ذلك. ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج إلى الدواب، والآلات، والمطاعم، والملابس، والندماء وما أشبه ذلك، فسر الملك بذلك وأمر له بما طلب، ثم دعا مؤدَّبه فقال له: إنَّ الموضع الذي وضع به ابني نفسه من خبر هذه المرأة، لا يدري به، فتقدّم إليه ومره أن يرفع إلى ويسألني أن أزوّجه إياها، ففعل المؤدّب ذلك فرفع الفتى ذلك لأبيه فدعا بأبيها وزرّجه إياها وأمر بتعجيلها إليه، وقال له إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحدث شيئاً حتى أصير إليك 🛚 فلما اجتمعا صار إليه فقال: يا بنيّ لا يضعن قدرها عندك مراسلتها إياك، وليست في خبائك، فإني أمرتها بذلك، وهي أعظم الناس منة عليك بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك رُّ حتى بلغت الحد الذي تصلح معه للملك من بعدي فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك. ففعل الفتي وعاش مسروراً بالجارية، وعاش أبوه مسروراً به، وأحسن ثواب أبيها ورفع منزلته لصيانة سرّه، وأحسن جائزة المؤدّب لامتثال أمره به. وكان عبد الله بن عبيدة الريحاني يهوى جارية فزارته يوماً فأقام يحدّثها ويشكو إليها ألم الفراق فحان وقت الظهر فناداه إنسان الصلاة يا أبا الحسن. فقال: رويلك حتى تزول الشمس، أي حتى تقوم الجارية. وقالت ليلى العامرية في قيسها:

إلا وقسد كنستُ كمسا كسانسا لـم يكـن المجنون فـى حالـة لكنب بساخ بسسر الهسوى

وإنسسى قسد ذنست كتمسانسا

وقال أحمد بن عثمان الكاتب:

وإنسي ليسرضينني الممسر ببسابهما

وقال الفتح بن خاقان صاحب المتوكل:

أيها العاشقُ المعانَّب صبراً زفرة في الهوى أحمط لمنسب

فخطايا أخيى الهدوى مغفورة مسن غسزاة وحجسة مسرورة

وأقنع منهما بمالشتيمية والسزجسر

وقال عمر بن أبي ربيعة: كنت بين امرأتين، هذه تساررني، وهذه تعضني فما شعرت بعضة هذه من لذَّة هذه. وأنشد شيبان العذري يقول:

لطبار يهبوى سبريعياً نحبوها رأسي لو حزّ بالسف رأسى في مَحَبَّها وقال يحيى بن معاذ الرازي: لو أمرني الله أن أقسم العذاب بين الخلق ما قسمت للعاشقين عذاباً.

#### الفصل الثاني: فيمن عشق وعف والافتخار بالعفاف

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول ش ﷺ: قمن عشق فعفٌ فمات فهو شهيده وقال ﷺ: «عفوا، تعف نساؤكم» وقال بعضهم رأيت امرأة مستقبلة البيت في غاية الضعف، والنحافة، رافعة يديها تدعو. فقالت لها: هل من حاجة؟ فقالت حاجتي أن تنادي في الموقف بقولي:

تـــزؤد كـــل النـــاس زاداً يقيهـــم ومـا لــي زادٌ والســـلامُ علــى نفســي

فناديت كما أمرتني، وإذا بفتي نحيل الجسم قد أقبل إلى فقال: أنا الزاد فمضيت به إليها، فما زاد على النظر والبكاء. ثم قالت له: انصرف بسلام، فقلت: ما علمت أن لقاءكما يقتصر على هذا، فقالت: أمسك يا هذا أما علمت أن ركوب العار ودخول النار شديد. قال إبراهيم بن محمد المهلبي:

كم قمد ظفرتُ بمن أهموى فيمنعُني منه الحيساءُ وخممونُ الله والحممذرُ كذلك الحب لا إتسان معصية

وقال بعض بني كلب:

إن أكسن طسامسة اللحساظ فسإنسى ونحو ذلك قول القائل:

فقالت بحق الله إلا أتَبْتَنَا فجئتُ وما في القـوم يقظـانُ غيـرهــا

وكعــمْ خلــوتُ بمــن أَهــوَى فيُقنِعُنــي منــه الفكــاهــةُ والتــأنيـــــنُ والنظـــرُ أهــوى المــلاخ وأهــوى أن أجــالِسَهُــم وليــسَ لــي فــي حــرام منهـــم وطــرُ لا خير في للله من بعلها سقر (١)

والسذي يملك الفراد عفيف

إذا كان لونُ الليل شبة الطيالس وقسد نسام عنهسا كسل واش وحسارس

] (١) سقر: جهنم.

فبِتْنَا بليال طيِّب نستلالمُهُ جميعاً ولم أقلب لها كف الأمس

ونزل رجل على صديق له مستراً خائفاً من عدو له فأنزله في منزله وتركه فيه وسافر لبعض حوائجه وقال الأمرأته: أوصيك بضيفي خيراً، فلما عاد بعد شهر قال لها كيف ضيفنا؟ قالت ما أشغله بالعمي عن كل شيء، وكان الضيف قد أطبق عينيه، فلم ينظر إلى امرأة صاحبه، ولا إلى منزله إلى أن عاد من سفره. وكان عمر بن أبي ربيعة عفيفاً يصف ويعف ويحوم ولا يرد<sup>(١)</sup>. ودخلت بثينة على عبد الملك بن مروان فقال لها: يا بثينة ما أرى فيك شيئاً مما كان يقوله جميل، فقالت: يا أمير المؤمنين إنه كان يرنو إلى بعينين ليستتا في رأسك. قال: فكيف رأيتيه في عشقه؟ قالت:

> لا والسلمي تسجيدُ الجباهُ لسه ولا بفيهـــا ولا همـــتُ بهـــا

ما لى بما تحت ذيلها خبررُ مسا كسان إلا الحسديستُ والنظسرُ

وقد قدّمت هذين البيتين في الجزء الأوّل فيما جاء في الكتابة على سبيل الرمز. وعن أبي سهل الساعدي قال: دخلت على جميل وبوجهه آثار الموت. فقال لي: يا أبا سهل إن رجلًا يلقى الله، ولم يسفك دماً، ولم يشرب خمراً، ولم يأت فاحشة أفترجو له الجنة قلت: إي والله فمن هو؟ قال: إني لأرجو أن أكون ذلك. فذكرت له بثينة فقال: إني لقى آخر يوم من الدنيا، وأوّل يوم من الآخرة لا نالتني شفاعة محمدﷺ إن كنت حدّثت نفسى بريبة قط. وعن عبد الله بن عبد المطلب والد النبيّ ﷺ، أنه دعته بغيّ إلى نفسها، وبذلت له مالًا، وكانت تتكهن وتسمع بإتيان رسول الله ﷺ وكانت جميلة فأرادت أن تخدع عبد الله رجاء أن يكون النبي ﷺ منها للنور الذي رأته بين عينيه فأبي وقال:

أما الحسرامُ فسالحِمسامُ (٢٠) دونَسهُ والحسلُ لا نسأبسي ونستسدينُسهُ فكيسف بسالأمسر السذي تبغينه يحمسى الكسريسم عسرضه ودينه المسالامسر السذي تبغينه ودينه الكسريسم وقال آخر:

دعاني فلم أعرف إلى ما دعا وَجها ولستُ مريداً ذاك طوعـاً ولا كرهَـا

وأحسور مخضسوب البنسان محجسب بخلت بفسي عن مقام يشينها وراود شاب ليلي الأخيلية عن نفسها فاشمأزّت وقالت:

فليسس إليها ما حييت سيل وأنست لأخسرى صساحسب وخليسل

وذي حساجمة قلنسا لسه لا تُبْسخ بهما لنا صاحبٌ لا ينبغس أن نخونَـهُ

مسوانسع لا يعطيسن حبسة خسردلو ويكرَهْنَ أن يسمَعْنَ في اللهـوُ ريـةً

وهسنَّ دوانِ فسى الحسديست أوانسسُ كما كرهَتْ صوتَ اللجام الشوامسُ (٣)

وقال ابن ميادة:

الحمام: الموت.

وقال آخر:

الشَّموس: صعبة القياد.

لا يرد: لا يأتي ما يحوم حولُه.

كظباء مكَّة صيدهُنَّ حسرامُ ويصــلُـهُــنَّ عــن الخنــى الإســـلامُ (١)

حبورٌ حبرائبرُ منا همَمْنَ ببريسةِ يُحسَبُنَ مِنْ لين الكلام فواسقا وكان الأصمعي يستحسن بيتيّ العباس بن الأحنف:

فعنسدَكُسم شهسواتُ السمسم والبصسر عَــفُ الضَّميــر ولكــن فــاســقُ النظــر أتاذنون لمب في زيارتكم لا يُظهـرُ الشـوقَ إن طـال الجلـوسُ بــه

واختفى إبراهيم بن المهدي في هربه من المأمون عند عمته زينب بنت أبي جعفر فوكلت بخدمته جارية لها اسمها ملك، وكانت واحدة زمانها في الحسن والأدب، طلبت منها بخمسمائة ألف درهم، فهويها إبراهيم وكره أن يراودها عن نفسها فغني يوماً وهي قائمة على رأسه:

يــــا غـــــزالاً لــــي إليــــه أنسا ضيسف وجسزا

شسافسع مسن مقلتنسه ء الضيف إحسانٌ إليه

ففهمت الجارية ما أراد، فحكت ذلك لمولاتها فقالت: اذهبي إليه فأعلميه أني قد وهبتك له، فعادت إليه فلما رآها أعاد البيتين فأكبت عليه. فقال لها: كفي، فلست بخائن. فقالت: قد وهبتني لك مولاتي وأنا الرسول، فقال أما الآن فنعم. وأنشد المبرّد:

> ما إن دعاني الهوى لفاحشة فلا إلى فاحش مندت يني

إلا نهانس الحساء والكرمُ ولا مَشَــتُ بــى لــزَلْــةِ قَــدَمُ

و قال آخر:

بلى كلُّ ذي عينين لا بـد نـاظـرُ إذا عمف فيما بينهس السمرائس

يقسولسون لا تنظُّمرُ فسذاك بليِّسةٌ ا وهـل بـاكتحـالو العيـن بـالعيـن ريبـةً ـ

وكان بعض الخلفاء قد نذر على نفسه أن لا ينشد شعراً، ومتى أنشد بيت شعر فعليه عتق رقبة. قال: فبينما هو لم في الطواف يوماً إذ نظر إلى شاب يتحدّث مع شابة جميلة الوجه. فقال له: يا هذا اتق الله أفي مثل هذا المكان؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله ما ذاك لخني، ولكنها ابنة عمي وأعز الناس عليّ، وإن أباها منعني من تزوّجها لفقري وفاقتي، ∤ وطلب مني ماثة ناقة، وماثة أوقية من الذهب ولم أقدر على ذلك. قِال: فطلب الخليفة أباها ودفع إليه ما اشترطه على ابن أخيه ولم يقم من مقامه حتى عقد له عليها. ثم دخل الخليفة إلى بيته وهو يترنم ببيت من الشعر فقالت له جارية من حظاياه: أراك اليوم يا مولاي تنشد الشعر، أفنسيت ما نذرت، أم نراك قد هويت فأنشد هذه الأبيات يقول:

تقسول وليسدنسي لمسا رأتنسي طربنت وكنت قد أسلينت حينا أراكَ اليــوم قــد أحــدَثــتَ عهــداً بحقُّكَ هـل سيِعْتَ لهـا حـديثـاً فقلت شكا إلى أخ محب الله

وَأَوْرَفُكُ الهِوى داء دفينا فشاقَه أو رأيت لها جينا كمشل زماننا إذ تعلمينا

<sup>(</sup>١) الخنى الاسلام: يصدهن عن الفحش وينهن.

وذو الشجو القديم وإن تعزّى محبٌّ حين يلقي العاشقينا

ثم عد الأبيات، فإذا هي خمسة أبيات، فأعتق خمس رقاب. ثم قال: لله درّك من خمس، أعتقت خمسة للله وعمل المعتلفة الأبواء فإذا بجارية المعتلفة بالأبواء فإذا بجارية المعتلفة على باب الخيمة فأعجبني حسنها فتمثلت بقول نصيب:

بزينب ألمِمْ قبلَ أن يرحلَ الركبُ وقبل لا تغليننا فما ملكَ القلبُ

فقالت: يا هذا، أتعرف قائل هذا البيت؟ قلت: بلى هو نصيب. فقالت: أتعرف زينبه؟ قلت: لا، قالت: أنا وينبه؟ قلت: حياك الله وحباك، قالت: أما والله إن اليوم موعده وعدني العام الأول بالإجتماع في هذا اليوم فلملك أن تيرح حتى تراه. قال: فبينما هي تكلمني إذا أنا براكب. قال: ترى ذلك الراكب. قلت: نعم قالت إني لأحسبه إياه. وتأتيل فإذا هو نصيب، فنزل قريباً من الخيمة ثم أقبل، فسلم ثم جلس قريباً منها فسألته أن ينشدها فأنشدها فقلت في تضمي: محبان قد طال التناتي بينهما فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة. فقمت إلى بعيري لأشد عليه فقال: على رسلك إنّي معك. فجلست حتى نهض معي فسرنا وتسامرنا فقال لي: أقلت في نفسك محبان التقيا بعد طول تناه، فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة، قلت: نعم قد كان ذلك. قال: وربّ هذا البيت منذ أحببتها ما جلست منها مجلساً هو أقرب من مجلسي هذا، فتعجبت لذلك وقلت: والله هذه هي العفة في المحبة.

وعن محمد بن يحيى المدني قال: سمعت بقض المدنيين يقول: كان الرجل إذا أحب الفتاة يطوف حول دارها حولاً يفرح إن يرى مَنْ يراها، فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار. واليوم هو يشير إليها وتشير إليه ويعدها وتعده، فإن التقيا لم يتشاكيا حباً، ولم يتناشدا شعراً، بل يقوم إليها ويجلس بين شعبتيها كأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة.

وقال الأصمعي: قلت لأعرابية ما تعدون العشق فيكم. قالت: الضمة، والغمزة، والقبلة. ثم أنشأت تقول:

ما الحبُّ إلا قبلة وغمرزُ كمن وعضرُ

ثم قالت: كيف تعدون أنتم العشق؟ قلت: تمسك بقرنيها، ونفرق بين رجليها. قالت: لست بعاشق، أنت رطالب ولد ثم أنشأت تقول:

قد فسد العشقُ وهانَ الهوى وصارَ مَسنَ يعشقُ صتعجلا يسريك أن ينكح أحبابه من قبلٍ أن يُشهِدَ أو ينحلالان

وقيل لرجل قد زفت عشيقته على ابن عم لها: أيسرّك أن تظفر بها الليلة، قال: نعم والذي أمتعني بحبها الورد وأشقاني بطلبها. قيل: فما كنت صانعاً بها، قال: كنت أطيع الحبّ في لثمها وأعصي الشيطان في إثمها، ولا أفسد عشق عشرين سنة بما يبقى ذميم (٢) عاره، وينشر قبيح أخباره إني للثيم، لم يلدني كريم. ومر سيدنا عمر رضي الله تمالى عنه ليلة في بعض سكك المدينة فسمع امرأة تقول:

\_0\_0\_0\_0\_0\_0**\_0\_0\_0\_0\_0\_0\_0** 

<sup>🤫 (</sup>١) 🔻 ينحلا: قبل مجيء شهود ودفع مهر وهي شروط عقد النكاح!.

<sup>(</sup>۲) ذميم: فاصد.

# الباب الحادي والسبعون: في ذكر العشق ومن يلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق

ألا طالَ هذا الليلُ وازورَّ جانِبُ وليس إلى جانبي خليلٌ ألاعبُ أ فوالله لولا الله تخشى عنواقبه لحرّك من هذا السريرِ جوانبُ ف مخافة ربني والحياء يعفُّني وإكرامُ بعلي أن تنسالَ مراتبُ ف

قال: فسأل عمر رضي الله عنه عنها، فقيل له إنها امرأة فلان، وله في الغزاة ثمانية أشهر. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يغيب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في كتاب التلقيح فهوم الأثر، عن محمد بن عثمان بن أبي خيثمة السلني عن أبيه عن جدّه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج الله فتى ماجد الإعراق مقبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تنبه أعراق صدق حين تنبُه أخيى وفاء عن المكروب فراج

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أرى معي بالمدينة رجلاً تهتف به العواتق في خدورهن، عليَّ بنصر بن حجاج، فلما أصبح أتى بنصر بن حجاج فإذا هو من أحسن الناس وجها، وأحسنهم شعراً، فقال عمر: عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك، فأخذ من شعره فخرج من عنده، وله وجتان كأنهما شقتا قمر فقال له: أعتم فأعتم فافتتن الناس بعينيه. فقال له عمر: والله لا تساكنني في بلغة أنا فيها، فقال: يا أمير المؤمنين ما ذنبي؟ قال: هو ما أقول لك ثم سيره إلى البصرة، وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر من عمر إليها شيء، فدست إليه المرأة أبياتاً وهي:

قــلُ لــلأمــامِ الــنـي تُخشــى بــوادرُه لا تجعَـــلِ الظـــنَ حقـــاً أن تبينـــه إنِ الهـــوى زمَّ بــالتقـــوى فتحبــــه

ما لمي وللخمر أو نصر بن حجاج إن السيل سيل الخائف الراجي حسى يقر إسالجام وإسراج

قال: فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى. قال: وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة فخرجت أمه يوماً بين الأذان والإقامة متعرّضة لعمر، فإذا هو قد خرج في إزار ورداء وبيده اللرّة. فقالت له: يا أمير المؤمنين، والله لأقفن أنا وأنت بين يدي الله تعالى، وليحاسبنك الله أييتن عبد الله وعاصم إلى جنبيك، وبيني وبين ابني الفيافي والأودية. فقال لها: ابنيّ لم تهتف لهما العواتق في خدورهنّ. ثم أرسل عمر إلى البصرة بريداً إلى عتبة بن غزوان فأقام أياماً ثم نادى عتبة، من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب فإن البريد خارج، فكتب نصر بن حجاج: بسم الله الرحمٰن الرحيم: سلام عليك يا أمير المؤمنين، أما بعد فاسمع مني هذه

لعمسري لئسن سيسرتنسي أو حسرمتنسي فسأصبحت منفياً علمى غيسر ريسة لئسن غنست المنافساة يسوساً بمنيسة ظننست بسي الظسن السذي ليسس بعده

وما نلت من عِرضي عليك حرامُ وقد كان لي بالمكتّنان مقامُ وبعسفنُ أمساني النساء غسرامُ بقاء وما لسى جسرمة فالأمُ وآباء مسدق سالفسون كسرام وحسال لها فسي قسومها وصيام فقسد جسب منسي كاهسل وسنام

فيمنعُنسي ممسا تقسولُ تكسرَمسي ويمنعُهسا ممسا تقسول مسسلاتهسا فهساتسان حسالان فهسل أنست راجعسي

قال: فلما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه هذه الأبيات. قال: أما ولي السلطان فلا، وأقطعه داراً بالبصرة في أ سوقها، فلما مات عمر ركب راحلته وتوجه نحو المدينة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# الفصل الثالث: في ذكر من مات بالحب والعشق

حدّث أبو القاسم بن إسماعيل بن عبد الله المأمون قال: حدثني أبي قال كانت بالمدينة قينة من أحسن الناس وجها، وأكملهم عقلاً، وأكثرهم أدباً، قد قرأت القرآن، وروت الأشعار وتعلمت العربية، فوقعت عند يزيد بن عبد الملك، فأخلت بمجامع قلبه فقال لها ذات يوم، ويحك أما لك قرابة أو أحد تحبين أن أضيفه وأسدي إليه معروفاً؟ قالت يا أمير المؤمنين: أما قرابة فلا، ولكن بالمدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاي، وأحبّ أن ينالهم خير مما صرت إليه. فكتب إلى عامله بالمدينة في إحضارهم إليه، وأن يدفع إلى كل واحد منهم عشرة آلاف درهم. فلما وصلوا إلى باب يزيد استؤذن لهم في الدخول عليه. فأذن لهم وأكرمهم غاية الإكرام وسألهم عن حواتجهم، فأما اثنان منهم فذكرا والجهما فقضاها، وأما الثالث فسأله عن حاجته فقال يا أمير المؤمنين ما لي حاجة. قال: ويحك أو لست أقدر على حواتجك؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن حاجتي ما أظنك تقضيها. فقال: فاسألني فإنك لا تسألني حاجة أقدر عليها إلا قضيتها. قال: فلي الأمان يا أمير المؤمنين؟ فقال: نعم. قال: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تأمر جاريتك عليها إلا قضيتها، أن تغني وجه يزيد ثم قام من فلائة، التي أكرمتنا بسببها، أن تغني ثلاثة أصوات أشرب عليها ثلاثة أرطال فافعل. قال: فتغير وجه يزيد ثم قام من مجلسه فدخل على الجارية فأعلمها، فقالت: وما عليك يا أمير المؤمنين، فأمر بالفتي فأحيم، وأمر بثلاثة أرطال فملئت، ثم قال للفتي: سل حاجتك. فقال تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغني بهذا فرضعت، ثم أمر بثلاثة أرطال فملئت، ثم قال للفتي: سل حاجتك. فقال تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغني بهذا المد :

لا أستطيسع سلسواً عسن مسودتهسا أو يصنع الحبّ بي فوق الذي صنعا أدعو إلى هَجُرها قلبي فيسعلني حتى إذا قلتُ هذا صادقٌ نزعا

فأمرها فغنت، وشرب يزيد، وشرب الفتى، وشربت الجارية، ثم أمر بالأرطال فملئت، ثم قال للفتى سل حاجتك، فقال مرها يا أمير المؤمنين أن تغني بهذا الشعر:

تخيسرت مسن نعمسانَ عسود أراكسة لهنسد ولكسن مَسنَ يبلغسه هنسدا الا عسرّجا بسي بساركَ الله فيكمسا وإن لم تكسن هندٌ لأرضكما قصدا

فأمرها فغنت، وشرب يزيد وشرب الفتى، وشربت الجارية، ثم أمر بالأرطال فملئت، ثم قال للفتى: سل حاجتك. قال تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغنى هذا الشعر:

منى الموصالُ ومنكسم الهجمرُ حتمى يفسرقَ بينتما المعدرُ

#### والله لا أسلم وكم و أبسدا ما لاح بسفرٌ أو بسدا فجسرُ

فأمرها فغنت، قال: فلم تتم الأبيات حتى خرّ الفتى مغشياً عليه، فقال يزيد للجارية: قومي انظري ما حاله؟ فقامت إليه فحركته فإذا هو ميت، فقال لها يزيد ابكيه، فقالت لا أبكيه يا أمير المؤمنين وأنت حيّ، فقال لها: أبكيه فوالله لو عاش ما انصرف إلا بك. فبكت الجارية، وبكى أمير المؤمنين وأمر بالفتى فجهز ودفن، وأما الجارية فلم تمكث بعده إلا أياماً قلائل وماتت.

وحكي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قدم على عبد الملك بن مروان فجلس ذات ليلة يسامره فتذاكرا الغناء والجواري المغنيات، والمعشق، فقال عبد الملك لعبد الله: حدّثني بأمر ما مرّ لك في هذه الأغاني، وما رأيت من الجواري. قال نعم يا أمير المؤمنين اشتريت جارية مولدة بعشرة آلاف درهم، وكانت حاذقة مطبوعة فوصفت ليزيد بن معاوية فكتب إليّ في شأنها، فكتبت إليه والله لا تخرج مني بييع، ولا هبة، فأمسك عني فكانت عندي على تلك الحالة لا أزداد فيها إلا حباً، فينما أنا ذات ليلة إذ اتنتي عجوز من عجائزنا فذكرت لي أن بعض أعراب المدينة يحبها وتحبه، ويراها وتراها، وأنه يجيء كل ليلة متنكراً فيقف بالباب فيسمع غناءها ويبكي شغفا وحباً، فراعيت ذلك الوقت الذي قالت عليه العجوز، فإذا به قد أقبل مقنماً رأسه، وقعد مستخفياً فلم أدع بها في تلك الليلة وجعلت أتأمل موضعها وموضعه فإذا بها تكلمه ويكلمها، ولم أر بينهما إلا عتباً. ولم يزالا كذلك حتى ابيض الصبح فدعوت بها وقلت: لقيمة الجواري أصلحي فلانة بما يمكنك فأصلحتها وزيتها، فلما جاءت قبضت على يديها فدهش الفتي ولا خوف هي هبة مني إليك، فدهش الفتي ول يجبني فدنوت إلى أذنه وقلت: قد أظفرك الله تعالى ببغيتك فقم وانصرف بها إلى منزلك، فلم يرد خواباً فحركته فإذا هو ميت. فلم أر شيئاً قط كان أعجب من أمره. قال عبد الملك: لقد جتني بعجب، فما صنعت البارية؟ قلت: ماتت والله بعد بأيام بعد نحول عظيم وتعليل، وماتت كمداً ووجداً على الغلام.

وقيل: إن عبد الله بن عجلان الهندي رأى أثر كف عشيقته في ثوب زوجها فمات. وذكر محمد بن واسع الهيتي أن عبد الملك بن مروان بعث كتاباً إلى الحجاج بن يوسف الثقفي يقول فيه: بسم الله الرحمٰن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أمّا بعد إذا ورد عليك كتابي هذا وقرأته فسيّر لي ثلاث جوار مولدات أبكاراً يكون إليهنّ المنتهى في الجمال، واكتب لي بصفة كل جارية منهنّ، ومبلغ ثمنها من المال. فلما ورد الكتاب على الحجاج دعا بالنخاسين وأمرهم بما أمره به أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا بالغرض، وأعطاهم المال وكتب لهم كتباً إلى كلّ الجهات فساروا يطلبون ما أراد أمير المؤمنين فلا يزالوا من بلد، إلى بلد، ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بثلاث جوار مولدات ليس لهن مثيل. قال وكان الحجاج فصيحاً فجعل ينظر إلى كل واحدة منهنّ ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهنّ بقيمة، وأن ثمنهنّ ثمن واحدة منهنّ. ثم كتب كتاباً إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل: وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني الله تعالى ببقائه يذكر فيه أن أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكاراً، وأن أكتب له صفة كل واحدة منهنّ وثمنها. فأما الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء أمير المؤمنين فإنها جارية عبيطاء السوالف(١٠)، عظيمة الروادف، كحلاء العينين، الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء أمير المؤمنين فإنها جارية عبيطاء السوالف(١٠)، عظيمة الروادف، كحلاء العينين،

<sup>(</sup>١) عبيطاء السوالف: مرتفعة السوالف.

حمراء الوجنتين قد أنهدت نهداها والتفت فخذاها كأنها ذهب شيب بفضة وهي كما قيل:

كأنها فضَّةٌ قد شابَها ذهبُ بيضاء فيها إذا استقبلتها دعسج

وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم وأما الثانية فإنها جارية فائقة في الجمال معتدلة القدّ والكمال تشفى السقيم بكلامها الرخيم، وثمنها يا أمير المؤمنين ستون ألف درهم، وأما الثالثة فإنها جارية فاترة الطرف، لطيفة الكفّ عميمة (١) الردف شاكرة للقليل، مساعدة للخليل، بديعة الجمال كأنها خشف الغزال، وثمنها يا أمير المؤمنين ثمانون ألف درهم ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه ودعا النخاسين فقال لهم: تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين، فقال أحد النخاسين أيد الله الأمير. إنى رجل كبيرضعيف عن السفر، ولى ولد ينوب عنى أفتأذن لي في ذلك قال نعم فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسيرهم نزلوا يوماً ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانكشفت بطن إحداهنّ وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم، فنظر إليها ابن النخاس وكان شاباً جميلاً ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول:

أمكتوم، عينى لا تملل من البكا وقالبي بأسهام الأسى يترشيق ا وقلبسى رهيسنٌ كيسف لا أتعشُّستُ أمكتــوم كــم مــن عــاشــق قتــل الهــوى

فأجابته تقول:

ليسلا إذا هجَعَست عيسونُ الحسيد

قال: فلما، جنّ الليل انتضى الفتي ابن النخاس سيفه، وأتى نحو الجارية فوجدها قائمة تنتظر قدومه فأخذها وأراد أن يهرب ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه وأوثقوه بالحديد ولم يزل مأسوراً معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن مروان، فلما مثلوا بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجواري، ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي الجارية الكوفية فقال للنخاسين ما بال هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه، وما هذا الاصفرار الذي بها والانتحال؟ فقالوا يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان. قال: إن صدقتم أمنتم، وإن كذبتم هلكتم، فخرج أحد النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد<sup>(٢)</sup> بالحديد، فلما قدّموه بين يدي أمير المؤمنين بكي بكاء شديدا وأيقن بالعذاب، ثم أنشأ يقول:

> مقــــرًا بــــالقبيــــح وســــوء فعلــــي فسان تقتُسلُ ففسوق القتسلِ ذنبسي

> لو كان حقاً ما تقولُ لزرتنا

أميسر المسؤمنيسن أتبست رخمسا وقسد شُسلَّتْ إلى عنقس يسديَّسا ولستُ بما رمستُ به بسريًا وإن تعفُّـــو فمِـــن جــــود عليّــــا

فقال عبد الملك: يا فتى ما حملك على ما صنعت، استخفاف بنا، أم هوى الجارية؟ قال: وحق رأسك يا أمير المؤمنين وعظم قدرك، ما هو إلا هوى الجارية. فقال: هي لك بما أعددته لها. فأخذها الغلام بكل ما أعدَّه لها أمير المؤمنين من الحلي والحلل، وسار بها فرحاً مسروراً إلى نحو أهله، حتى إذا كانا ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلاً

<sup>(</sup>١) عسمة: غليظته.

<sup>(</sup>٢) مصفد: به الأصفاد وهي القيود.

فتعانقا وناما، فلما أصبح الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين. فبكوا عليهما ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكي عليهما وتعجب من ذلك.

ومن ذلك ما روي عن النبي ﷺ، أنه أخرج خالد بن الوليد المخزومي رضي الله تعالى عنه إلى مشركي خزاعة. قال خالد: فأخرجني إليهم رسول الله ﷺ في عشرة آلاف فارس من أهل النجلة والبأس، قال فجدّينا المسير إليهم فسبق إليهم الخبر فخرجوا إلينا فقاتلناهم قتالًا شديدًا، حتى تعالى النهار، وطار الشرار، وهاجت الفرسان، وتلاحمت الأقران، فلولا أن الله تعالى أيدنا بنصره لكادت الدائرة أن تكون علينا ولكن تداركنا الله برحمة منه فهزمناهم وقتلناهم قتلاً ذريعاً، ولم ندع لهم فارساً إلا قتلناه، ثم طلبنا البيوت فنهبنا وسبينا، فلما هدأ القتال والنهب أمرت أصحابي بجمع السبايا لنقدم بهنّ على رسول الله 義، فلما خرجنا وأحصيناهم خرج منهم غلام لم يراهق الحلم، ولم يجر عليه القلم وهو ماسك بشابة جميلة، فقلنا له يا غلام انعزل عن النساء، فصاح صيحة مزعجة وهجم علينا، فوالله لقد قتل منا في بقية نهارنا مائة رجل، قال خالد: فرأيت أصحابي قد كرهوا قتاله وتأخروا عنه، فملك منهم جواداً وعلا على ظهره ونادى البراز يا خالد، قال: فبرزت إليه بنفسي بعد أن أنشدت شعراً، فوالله لم يمهلني حتى أتم شعري بل حمل على فتطاعنا حتى تكسرت القنا، وتضاربنا بالسيوف حتى تفللت، فوالله لقد اقتحمت الأهوال، ومارست الأبطال، فما رأيت أشد من حملاته، ولا أسرع من هجماته، فبينما نحن نعترك إذكبا به فرسه فصار بين قوائمه، فوثبت عليه وعلوت على صدره وقلت له اقد نفسك بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنا أردك من حيث جئت. قال: يا خالد ما أنصفتني اتركني حتى أجد من نفسى القوّة قال خالد: فتركته وقلت لعله أن يسلم ثم شددته وثاقاً، وصفدته بالحديد وأنا أبكي إشفاقاً على حسن شبابه، ثم أوثقته على بعير لي، فلما علم أن لا خلاص له قال: يا خالد سألتك بحق إلهك إلا ما شددت ابنة عمي على ناقة أخرى إلى جانبي، قال خالد: فأخذتها وشددتها على ناقة أخرى إلى جانبه ووكلت بهما جماعة من أشدّ القوم بالقواضب والرماح وسرنا، فلما استقامت مطاياهم جعل الغلام والجارية يتناشدان الأشعار، ويبكيان إلى آخر الليل فسمعته يذكر قصيدة يسبّ فيها الإسلام ويذمر أن لا يسلم أبداً. فأخذت السيف وضربته فرميت رأسه فصاحت الجارية وأكبت صارخة فحرّكتها فوجدتها ميتة. فأبركنا الأباعر وحفرنا ودفناهما. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أقبلنا نحدَّثه بعجيب ما رأينا مع الغلام فقال: لا تحدِّثوني شيئاً أنا أحدِّثكم به، فقلنا: مَنْ أعلمك به يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل عليه السلام. وتعجب رسول الله ﷺ من موافقتهما، وموافقة أجلهما.

ومن ذلك ما حكاه الثوري قال: حدثني جبلة بن الأسود وما رأيت شيخاً أصبح ولا أوضح منه قال: خرجت في طلب إبل لي ضلت فما زلت في طلبها إلى أن أظلم الظلام، وخفيت الطريق فصرت أطوف وأطلب الجادّة فلا أجدها. فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوتاً حسناً بعيداً وبكاء شديداً فشجاني حتى كدت أن أسقط عن فرسي، فقلت: لأطلبن الصوت ولو تلفت نفسي، فما زلت أقرب إليه إلى أن هبطت وادياً، فإذا راع قد ضم غنماً له إلى شجرة وهو يشد ويترنم:

وكنتُ إذا ما جنتُ سعدى أزورها أرى الأرضَ تطوى لي ويلنو بعيلُها من الخفراتِ البيضِ وَدَّ جليسها إذا ما انفضَتْ أحدوثةٌ لو تعيلُها

قال: فلنوت منه وسلمت عليه، فردّ عليّ السلام وقال: من الرجل؟ فقلت: منقطع به المسالك أتاك يستجير

🛊 👛 ويستعينك. قال: مرحباً وأهلاً انزل على الرحب والسعة فعندي وطاء وطيء، وطعام غير بطيء، فنزلت، فنزع شملته<sup>(۱)</sup> ويسطها تحتى. ثم أتانى بتمر وزبد ولبن وخبز، ثم قال: اعذرنى في هذا الوقت، فقلت والله إنّ هذا لخير 🖠 كير، فمال إلى فرسي فربطه وسقاه وعلفه. فلما أكلت توضأت وصليت، واتكأت فإني لبين الناثم واليقظان إذ سمعت حسّ شيء، وإذا بجارية قد أقبلت من كبد الوادي فضحت الشمس حسناً، فوثب قائماً إليها وما زال يقبل الأرض حتى 🚆 وصل إليها وجعلا يتحادثان. فقلت: هذا رجل عربيّ ولعلها حرمة له، فتناومت وما بي نوم، فما زالا في أحسن حديث، ولذة مع شكوى وزفرات إلا أنهما لا يهم أحدهما لصاحبه بقبيح. فلما طلع الفجر عانقها وتنفسا الصعداء 🚄 ويكى وبكت، ثم قال لها: يا ابنة العم سألتك بالله لا تبطئى عنى كما أبطأت الليلة، قالت: يا ابن العم أما علمت أنى . تختلر الواشين والرقباء حتى يناموا، ثم ودّعته وسارت وكل واحد منهما يلتفت نحو الآخر ويبكى. فبكيت رحمة لهما وقلت في نفسي: والله لا أنصرف حتى استفيضه الليلة وانظر ما يكون من أمرهما، فلما أصبحنا قلت له: جعلني الله ﴿ فعامك، الأعمال بخواتيمها، وقد نالني أمس تعب شديد، فأحب الراحة عندك اليوم فقال: على الرحب والسعة، لو التمت عندي بقية عمرك ما وجدتني إلا كما تحبّ، ثم عمد إلى شاة فلبحها وقام إلى نار فأججها وشواها وقدّمها إلى، فأكلت وأكل معي، إلا أنه أكل أكل من لا يريد الأكل، فلم أزل معه نهاري ذلك، ولم أر أشفق منه على غنمه، ولا للين جانباً ولا أحلى كلاماً إلا أنه كالولهان، ولم أعلمه بشيء ما رأيت. فلما أقبل الليل وطأت وطائى فصليت وأعلمته أ لتى أريد الهجوع لما مرّ بي من التعب بالأمس. فقال لي: نم هنيئاً فأظهرت النوم ولم أنم فأقام يتنظرها إلى هنيهة من الليل، فأبطأت عليه فلما حان وقت مجيئها قلق قلقاً شديداً، وزاد عليه الأمر فبكى ثم جاه نحوي فحركني فأوهمته أنى تلتم، فقال: يا أخى هل رأيت الجارية التي كانت تتعهدني وجاءتني البارحة قلت قد رأيتها قالت فتلك ابنة عمي، وأعز الناس على، وإني لها محبّ، ولها عاشق وهي أيضاً محبة لي أكثر من محبتي لها، وقد منعني أبوها من تزويجها لي ﴾ لققري وفاقتي وتكبره على فصرت راعياً بسببها، فكانت تزورني في كلّ ليلة وقد حان وقتها الذي تأتي فيه واشتغل قلبي عليها وتحدثني نفسي أن الأسد قد افترسها ثم أنشأ يقول:

ما بال مَيَّةً لا تأتي كمادتها أعاقها طبربٌ أم صلَّعا شغلُ نفسلُ نفسي فداؤكِ قد أحللتِ بي سقماً (٢) تخصلُ

قال: ثم انطلق فغاب عني ساعة وأتى بشيء فطرحه بين يدي فإذا هي الجارية قد قتلها الأسد، وأكل أعضاءها، وشوه خلقتها ثم أخذ السيف وانطلق فأبطأ هنيهة وأتى ومعه رأس الأسد فطرحه ثم أنشأ يقول:

ألا أيهـــا الليـــثُ المـــدلُّ بغـــه هلكـتَ لقـد جـريـتَ حقـاً لـك الشـرا وخلفتنــي فــرداً وقــد كنــتُ آنـــاً وقـد عـادتِ الأيـامُ مـن بعـدهـا غبـرا

رَّخُ ثم قال: بالله يا أخي إلا ما قبلت ما أقول لك، فإني أعلم أن المنية قد حضرت لا محالة، فإذا أنا مت فخذ عباءتي هذه فكفني فيها وضم هذا الجسد الذي بقي منها معي وادفنا في قبر واحد وخذ شويهاتي هذه. وجعل يشير رُخُ إليها فسوف تأتيك امرأة عجوز هي والدتي فأعطها عصاي هذه، وثيابي وشويهاتي وقل لها: مات ولدك كمدا بالحب فإنها

يركم (١) شملته: العباءة.

<sup>(</sup>٢) سقماً: مرضاً.

تموت عند ذلك فادفنها إلى جانب قبرنا وعلى الدنيا مني السلام. قال: قوالله ما كان إلا قليل حتى صاح صيحة ووضع يده على صدره ومات لساعته. فقلت: والله لأصنعن له ما أوصاني به. فغسلته وكفنته في عباءته وصليت عليه ودفنته ودفنت باقي جسدها إلى جانبه وبت تلك الليلة باكياً حزيناً. فلما كان الصباح أقبلت امرأة عجوز وهي كالولهانة فقالت لي: هل رأيت شاباً يرعى غنماً فقلت لها: نعم. وجعلت أتلطف بها ثم حدثتها بحديثه وما كان من خبره فأخذت تصيح وتبكي وأنا الاطفها إلى أن أقبل الليل، وما زالت تبكي بحرقة إلى أن مضى من الليل برهة فقصدت نحوها فإذا هي منكبة على وجهها وليس لها نفس يصعد، ولا جارحة تتحرك. فحركتها فإذا هي ميئة. فغسلتها وصليت عليها ودفنتها إلى جانب قبر ولدها وبت الليلة الرابعة فلما كان الفجر قمت فشددت فرسي وجمعت الغنم وسقتها فإذا أنا بصوت هاتف يقول:

كنا على ظهرها والمدهر يجمعنا والشمل مجتمع والمدار والموطمن فمرزق المدهر بالتفريق ألفتنا وصار يجمعنا في بطنها الكفن

قال: فأخذت الغنم، ومضيت إلى الحي لبني عمهم فأعطيتهم الغنم، وذكرت لهم القصة فبكى عليهم أهل الحي بكاء شديداً، ثم مضيت إلى أهلي وأنا متعجب مما رأيت في طريقي.

ومن ذلك ما حكي أن زوج عزّة أراد أن يحج بها فسمع كُثَيَّر الخبر فقال والله لأحجّن لعلي أفوز من عزّة بنظرة. قال فبينما الناس في الطواف إذ نظر كُثَيِّر لِعَزَّة وقد مضت إلى جمله فحيته ومسحت بين عينيه وقالت حييت يا جمل فبادر ليلحقها ففاتته فوقف على الجمل وقال:

حَيِّنَكَ عَزَّةُ بعد الحجِّ وانصرفَتْ فحيّ ويحك من حَيَّاك با جملُ لو كنتَ حييتها ما كنت ذا سرفو عندي ولا مَسَّكَ الإدلاج والعملُ

قال فسمعه الفرزدق فتبسم وقال له: من تكون يرحمك الله قال أنا كُثَيِّر عَزَّة فمن أنت يرحمك الله قال أنا الفرزدق بن غالب التميمي قال: أنت القائل:

رحلَت جمالهم بكل أسله تسركَت فوادي هائماً مخبولا لم يسرحلوا حسى أودًّع قلبسي المتبولا ساروا بقلبي في الحدوج وغادروا جسمي يعالمخ زفرة وعويلا

فقال الفرزدق: نعم. قال كُثيِّر، والله لولا أني بالبيت الحرام، لأصيحن صيحة أفزع بها هشام بن عبد الملك وهو على سرير ملكه. فقال الفرزدق والله لأعرفن بذلك هشاماً ثم توادعا وافترقا. فلما وصل الفرزدق إلى دمشق دخل إلى هشام بن عبد الملك فعرفه بما اتفق له مع كُثير. فقال له: اكتب إليه بالحضور عندنا لنطلق عَزَّة من زوجها ونزوجه إياها. فكتب إليه بذلك فخرج كُثيَّر يريد دمشق فلما خرج من حيه وسار قليلاً رأى غراباً على بانة وهو يفلي نفسه وريشه يتساقط فاصفر لونه، وارتاع من ذلك وجد في السير، ثم إنه مال ليسقي راحلته من حي بني فهد وهم زجرة الطير فبصر به شيخ من الحي فقال: يا ابن أخي أرأيت في طريقك شيئاً فراعك؟ قال نعم يا عم رأيت غراباً على بانة يتغلى ويتف ريشه فقال له الشيخ: أما الغراب فإنه اغتراب، والبانة بين، والتغلي فرقة فازداد كُثيَّر حزناً على حزنه لما يتغلى ويتف ريشه فقال له الشيخ: أما الغراب فإنه اغتراب، والبانة بين، والتغلي فرقة فازداد كُثيَّر حزناً على حزنه لما سمع من الشيخ هذا الكلام وجد في السير إلى أن وصل إلى دمشق ودخل من أحد أبوابها فرأى الناس يصلون على سمع من الشيخ هذا الكلام وجد في السير إلى أن وصل إلى دمشق ودخل من أحد أبوابها فرأى الناس يصلون على

جنازة فنزل وصلى معهم فلما قضيت الصلاة صاح صائح لا إله إلا الله ما أغفلك يا كُثيَّر عن هذا اليوم فقال ما هذا اليوم يا سيدي فقال إن هذه عَزَّة قد ماتت وهذه جنازتها فخر مغشياً عليه فلما أفاق أنشأ يقول:

فما أعررفَ الفهدي لا درّ درّه وأزجره للطير لا عرز ناصرُهُ رأيت غرابًا قد علا فوقَ بانـةِ ينتــفُ أعلـــى ريثِـــه ويطـــايـــرُهُ فقــال غــرابٌ واغتــراب مــن النــوى وبــانــة بيــنٍ مــن حبيـــبٍ تعــاشـــرُهُ

ثم شهق شهقة فارقت روحه الدنيا، ومات من ساعته، ودفن مع عَزَّةٍ في يوم واحد.

وحكى الأصمعي قال: بينما أنا أسير في البادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت:

أيسا معشسرَ العشساقِ بسالله خبُسروا إذ حَسلٌ عشسَقٌ بسالفتسى كيسفَ يصنعُ فكتبت تحته:

يسداري هسواة تسم يكتسمُ سسرّة ويخشّبعُ فسي كسلّ الأمسورِ ويخضمعُ

ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوباً تحته:

فكيف يداري والهبوى قباتبلُ الفتى وفسي كسل يسومٍ قلبُسه يتقطَّسعُ فكتبت تحته:

إذا لــم يجــد صبـراً لكتمــانِ صــرّهِ فليـس لـه شــيء ســوى المــوتِ أنفــعُ

ثم عدت في اليوم الثالث فوجدت شاباً ملقى تحت ذلك الحجر ميتاً، فقلت لا حول ولا قوّة إلا بالله العلمي ﴿

سمعنا أطعنا ثم متما فبأغُوا سلامي على مَنْ كان للوصل يمنعُ.

وحكي أيضاً عن الأصمعي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما أنا نائم في بعض مقابر البصرة إذا رأيَّت جارية على قبر تندب وتقول:

بسروحسي فتمن أوفسى البّسريَّسة كلهما وأقواهم في الخبّ صبراً على الحبّ

أَ قال: فقلت لها: يا جارية بم كان أوفى البرية، وبم كان أقواها؟ فقالت: يا هذا إنه ابن عمي هويني فهويته، فكان إن أباح عنّفوه، وإن كتم لاموه، فأنشد بيتي شعر، وما زال يكرّرهما إلى أن مات، والله لأندبنه حتى أصير مثله في قبر إلى جانبه، فقلت لها يا جارية فما البيتان؟ قالت:

يقولنون لي إن بحث قد غرك الهوى وإن لم أبُخ بالحب قالموا تصبرا فما لامرئ يهوى ويكتم أمره من الحب إلا أن يموت فيعلرا ثم إنها شهقت شهقة فارقت روحها الدنيا رحمة الله تعالى عليها.

والحكايات في ذلك كثيرة، وفي الكتب مشهورة، ولولا الإطالة والخوف من الملالة لجمعنا في هذا المعنى من المدالة لجمعنا في هذا المعنى من المدالة للمعنى الله على سيدنا محمد وعلى آله من المياء كثيرة، ولكن اقتصرنا على هذه النبلة اليسيرة والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله على منام.

# الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والموالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل والحماق والقومة والألغاز ومدح الأسماء والصفات وما أشبه ذلك وفيه فصول

# القصل الأول: في الشعر

قد قسم الناس الشعر خمسة أقسام: مرقص كقول أبي جعفر طلحة وزير سلطان الأندلس:

ومطرب كقول زهير:

تـــراهُ إذا مـــا جتَـــهُ متهلـــلا كـأنـك تعطيـه الــني أنـت سـائلــهُ ومقبول كقول طرفة بن العبد:

ستبدي لك الأيمامُ ما كنت جماهـادُ ويماتيـك بمالأخبـارِ مـن لــم تــزوّدِ ومسموع مما يقام به الوزن دون أن يمجه<sup>(٢)</sup> الطبع كقول ابن المعتز :

مقَــى المطيرة ذات الظــل والشجـر وديــر عبــدون هطــال مــن المطــر ومتروك وهو ما كان كلاً على السمع والطبع كقول الشاعر: (٢)

تقلقلت بالهم الملي قلقه الحشا قسلاقسل همة كلهسن قسلاقسل

وقد قسم الناس فنون الشعر إلى عشرة أبواب حسيما بوب أبو تمام في الحماسة. وقال عبد العزيز بن أبي الأصبع الذي وقع لي أن فنون الشعر ثمانية عشرة فناً وهي: غزل، ووصف، وفخر، ومدح، وهجاء، وعتاب، واعتذار، وأدب، وزهد، وخمريات، ومراث، وبشارة، وتهان، ووعيد، وتحلير، وتحريض، وملح، وباب مفرد للسؤال والجواب، ولنذكر إن شاء الله تمالى من ذلك ما تيسر على سييل الاختصار، ولنبدأ من ذلك بذكر الغزل

<sup>(</sup>١) كؤوس الشقيق: شقاتل النعان.

<sup>(</sup>Y) يىجە: يرققبە.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي وقد عابه أقوام ومدحه آخرون بكثرة جناسه على اختلاف مشاربهم.

ابن نباتة:

الفصانُ بانِ ما ارى ام شمائلُ ويسفرٌ رقاق أم جفونٌ فواترٌ وتلكُ نسالٌ ام لحساظٌ رواشيقٌ بسروحي أفلي شمانِاً قلد ألفتُهُ المسلرُ جَمالُ والمسلاحُ جنودُهُ لله حاجبٌ عن مقلتي حَجَبَ الكرى رفعتُ إليه قصّة السلمع شاكياً شكوتُ فما الوى وقلتُ فما صَغَى طويلُ النّواني دلله متواترٌ طويلُ النّواني دلله متواترٌ المارحُهُ بالنحو يوماً تعللاً الموى وقوت فما تعللاً في الهوى تفقيل له مثلَ ما غدا ويرفعُ وصلي وهو مفعولٌ في الهوى تفقيل له مثلَ ما غدا فيا ما ضدًا لو كنتَ شافعي فيا مسؤلو كنتَ شافعي فيا الهوى منتخيلً المسوى مُتَخيلً

كمال الدين بن النبيه:

الله أكبر كل الحسن في العَرب صبح الجين بليل الشعر منعقِلًا منت عسن عبير السراح ريقت تنفست عسن عبير السراح ريقت كانه حين يسرمي عن حنيد كانه حين يسرمي عن حنيد يا جاذب القسوس تقريباً لوجتيم أليس من نكيد الأيسام يحرمها من لي بأخيد قاسي القلب من سبب فكم له في وجود اللنب من سبب تعيد أعطائه تهما بطريب من سبب أعسار نحوي وجنع الليل معتكر بكر جلاها أبوها قبل ما جليت

وأقسارُ تَسمُّ ما تَشُسمُّ الفلائلُ وسمسرٌ دقساقٌ أم قسلودٌ قسواتسلُ لها هلف منى الحشا والمقاتلُ غدوتُ وبي شغلٌ من الوَجْدِ شاغلُ يجسورُ علينا قسلُهُ وهسو عسادلُ فوقعَ يجري فهو في الغدَّ سائلُ وجسدٌ بقلبسي حبّه وهسو هسازلُ مديدُ التجنَّي وافرُ الحسنِ كاملُ (۱) فيسدُو ولسلاعسرابِ فيه دلائسلُ وينعبُ هَجْري عاملاً وهو فاعلُ (۱) خيسراً باحكامِ الخسلافِ يجادلُ خيسراً باحكامِ الخسلافِ يجادلُ بوصلِكَ فَافْعَلُ بي كما أنت فاعلُ (۱) بعشقِكَ لا أصغي وإنْ قبالَ قبالَ قبائلً (۱)

كما تحت لمة ذا التركي من عَجَبِ والخَلَ يجمعُ بيسن الماء واللهبِ وافتر مسمعُهُ الشهديُ حسن حبّب بلل في جَنَى فمهِ أو ريقِهِ الشنب بدرٌ رَمّى عن هلالِ الأفتى بالشهب والهائم العبُ منها غيرُ مقترب فمسي ويلثمها سهم من الخسّب لا عَن رضاً معرضٌ عني بلا غضب وليس لي في قيام العُلْرِ من سبّب كما تعيلُ رماحُ الخيطُ بالعليب بمعصم بشُعاعِ الكَاسِ مختصب بمعصم بشُعاعِ الكَاسِ مختصب بمعصم بشُعاعِ الكَاسِ مختصب بمعصم المناب المناب المناب المناب المناب بمعصم المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب بمعصم المناب المن

7/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/10-10/

رح (١) كامل: يوري بأسماء بحور الشعر.

جُخُ (٢) فاعل: يستخدم اصطلاحات النحو.

<sup>(</sup>٣) البيتان اشتملا على فقهاء المذاهب الأربعة الأثمة.

البهاء زهير:

بعاهداً: لا خاننی ثم ینکُث وذلك دابسى لا يسزالُ دابسه(١) أقدولُ لمه صِلْنمي يقدولُ نعم غداً وما ضرَّ بعض الناس لو كان زارنى أمرولاي إنسى في حرواكَ معلنب فخُــذُ مــرةً روحــى تُــرخنــى ولا أرى فإنى لهذا الضيم منك لحاملٌ أعيادُك من هذا الجفاء الذي بدًا تردَّد ظين النساس في فأكشروا وقد كَرُمَتْ في الحبُّ منى شمائلٌ

#### النابلسي:

ما كنت أعلم والضمائر تصدق حتى سمعت باكركم فهويتكم ولقد قنعت من اللقاء بساعية قسد ينعسش العطشسانَ بلسةُ ريقِسهِ فعسّى عيدونى أن تدى لىك سيّدي أبو الحسن الجزار:

فى خلة من بقايا اللهم تحميث ظبيي من التبرك افتنه لمواحظه إذا تشَّمى فقلب الغصن منكِسرٌ يا حاذلي إن تكُن عن حسن صورتِهِ كم ليلة بات سقيني المدام على والغيثُ كالجيشِ يرتبعُ الوجودُ له في مجلس ضحكت أرجباؤه طلبياً

بكرٌ جلاها أبُوها قبلَ ما جليَتْ في حجرةِ اللذُّ أو في قشرةِ العنب

واحلف لا كلَّنتُ ثـم احنتُ فيها معشر العشاق عنها تحددثوا ویکسٹ جفنا هازئا سی ویعسٹ وكنسا خلسونسا سساعسة نتحسلت وحتَّسام أبقسى فسي الغسرام وأمكستُ أمسوتُ مسراراً فسي النهسادِ وأبعستُ ومنتظـــرٌ لطفـــاً مـــن الله يحــــــــــثُ خسلاتقُسك الحسسى أرقُّ وأدمستُ أحاديث فيها ما يطيبُ ويخبثُ ويَسَالُ عنسي مَسن أرادَ ويبحستُ

أنَّ المسامَع كالنواظر تعشقُ وكفاك أسباب المحبة تعلق إن لــم يكُــن لــي للـــدوام تطــرق ويغــصُّ بــالمــاءِ الكثيــرِ ويشــرقُ<sup>(٢)</sup> وجهاً يكادُ الحسنُ فيه ينطقُ

ويي لتشويش ذاك الصدغ تشويش (٣) عما حوثه من النبل التراكيث (١) وإن تبسدّى فطرف البدر مسدهوشُ أعسى فسإنسى عتسا قلمت أطسروش روض لسه بثيساب الغيسم تسرقيسش والبسرقُ رايتُه والسرعبدُ جساويسشُ (٥) لأنسة ببسديسم السنزهسر مقسروش

الدأب: العادة والديدن. (1)

الشرّق: الفصّصَ. **(Y)** 

<sup>(4)</sup> تشويش: تخليط.

التراكيش: الكنانات. (1)

جاويش: لفظة تركية ربما اشتقاقها من جيش.

تَمرَى متى مِن فتورِ اللحظِ يتشطُ قد رق لي خصرُه المضنى فناسَبَني وقد خفى الردف عني من تشاقُلهِ وصدرُه الرحبُ قد عانقَتُهُ سحراً وفيه تلك النهسودُ المشتهاةُ تسرى إنّ الصوابَ لتعجيلُ السرورِ فقسم

القاضي مجد الدين بن مكانس:

أهسكن تحييد وجساد بسوعسيه بسدرٌ جسرى مساء الحيساة بنغسي أسكتُسه قلبسي فسأوقسد خسلًه مسن لي به حلو الشمائل أهيف يا عاذلي في حبّه لو أبصرت لمسذرت كسل متيسم فسي حبّه فوحق موتي في هواه صبابة ما جاد غيث الدمع إلا عمن هوى وإذا سائتك أن تودي في الهسوى وإذا سائتك أن تودي في الهسوى

عزّ الدين الموصلي: والصحيح أن هذه الأبيات لابن نباتة لأنها في ديوانه. 
نفس عن الحبّ ما أغفَتْ وما غفلَتْ ما قدّمَتْ من 
دَهْها ومدمعها الجاري لقد لقبَت من والسحر يوهِ 
أفديكَ من ناشطِ الإجفانِ في تلّفي والسحر يوهِ 
وأوضَحَ الحسنُ لبو شاءت ذوائبه في الأفتر وصا 
معسلٌ بنعاس في للواحظِ 
معسلٌ بنعاس في للواحظِ 
من لي بالحاظِ ظبي يدّعي كسلا وكم ثياب ضن 
وحمرة فوق خدّيه ومرشفِ 
من لي بالحاظ ظبي يدّعي كسلا وكم ثياب ضن 
وحمرة فوق خدّيه ومرشفِ 
من لي تكحيلُ الجفونِ أسى 
حتى المراشف 
ومهجة لي تكحيلُ الجفونِ أسى 
وكلما رمتُ ت 
ومهجة لي كم ألقَت بمسمعها 
اللي المسلام 
وغيره للفاضل:

شرخ الشباب بحبكم أفيتُك

من قلب بحب إلى الشعر مرتبط فقلت خير الأمور الأنسب الوسط فقلت هذا علي ضعفي هنو الشطط والقلب متبعث الآمال منبسط رمانها فيه، قلبي أمره فرط قبل الفوات فاوقات الهنا غلط قبل الفوات فاوقات الهنا غلط

أفديه من قمر بدا في سعده وتسردت ففسلاته فسي خدة ونسران أحشسائسي عليه ووجده روت العسوالي عن مثقف قدة عيناك فسوق السردف مسبل جعده وعلمت أن ضلاله في رشده وجساة مستوسه الشهسي وبسرده خلع القلوب بسرقه وبسرعيه ألقاه من جسور الحبيب وبعده خسري فهسف فعال الغرام وأبده

بسأي ذنسب وقساك الله قسد قتلَت ما قدّمَت من أسى قلبي وما عملَت والسحر يوهِم طرفي أنها كسلَت في الأفق وصل دجا الظّلماء لاتصلَت أما تراها إلى كلّ القلوب حلَت وكم ثياب ضنى حاكَث وكم غزلَت هدي محاسنها ترهو وذي ذبلَت حتى المراشف منه باللمى كحلَت وكلما رمت تجديد الوصال قلَت ولا والله مسا قبلَت

والعمـــرُ فـــي كلـــفٍ بكــــم قضيئــــهُ

وأنا اللي لو مرّ بي من نحوكُم كيف التعسرّضُ للسلسرُّ وجُبُكسم له داء فيسي الفيسوادِ أجنسه قيالوا حبيبُك في التجنّي مُسرِفٌ آارومُ مسن كلفسي عليمه تخلُّهساً ولو استطَفتُ بكل اسم في الورى

وللشيخ بدر الدين الدماميني:

سبلّ سيفاً من الجنون صقيلا صبحٌ عن جفنِهِ حديثُ فتور مَنْ أبكى لنا من الخفسرِ رِدْفاً ذو قسوام كانّه الغصنُ لكن كامل الحُسْنِ وافرُ الظلّ، وجدي فاتكُ الجفنِ ذو جمالٍ كثير قلبتُ إذ لاح طسرفُه ولمنا إليه كيف حالي وهل لصب إليه

وقال آخر:

لو أنَّ قلبَكَ لي يسرقُ ويسرحمُ ومن العجائب أنني لا سَهْمَ لي يما جامعَ الغِسدَّيْنِ في وجناتِهِ عجبي لطرفِكَ وهو ماضٍ لم يَزَلُ ومن المسرومةِ أنْ تسواصِل مستفاً

وقال آخر:

تَمَّدُنَ بوعد إِنَّ دَمعيَ سائطٌ فخدُك مسوجددٌ به النبرُ دائساً أيسا قمراً مَنْ شَمسرُ طَلعةِ وجهِمِ تَنَقَّلُتُ مِن طَرْفٍ لقلبٍ مَعَ الهَوَى جَمَاتُكُ للتميسز نصباً لخساطري

داع وكنست بحضرتسى لَيَتُسهُ حسب بسايس شريته وسيد بسايسام النبساب شريته بسازداد نكسساً كلمسا داويتُسه قسامي علمي العشاق قلت فديته لا والسلي بطحساة مكسة يتُسه مستيشه مستهدا

مد تصديًى جدلاة رحت قيدلا وهو ما زال من قديم عليلا المن قديم عليلا في أن أن من قديم عليلا في أن أن المن يميلا في يا عاذلي مديداً طويلا أتلف العاشقين إلا قليلا في الماشقين إلا قليلا في الماشقين الماشين من مبيل فقال لي منال مبيلا

ما بث من ألم الجوى أتألم من ناظرين أسألم من ناظرين أسهم من فوادي أسهم مسالا يسرق عليمه نسالا تعلما تكلم والمدوادث نُورًمُ

وزوَّدْ فَسَوَادِي نَطْسَرةً فَهِسَوَ رَاحِسُلُ وحنُسِك معسنُومٌ لَسَيْسِهِ الممسائسُلُ وظلُّ عنارَيْهِ السُّجَا والأصائلُ<sup>(۱)</sup> وهَسَاتِيسَكَ للبسنرِ المنيسرِ منسازلُ فهلاً رفعت الهجسرَ والهجرُ فاعلُ

<sup>(</sup>١) عليلا: (صع عليل) ألفاظ ومصطلحات محدّثين. (والشاعر محدّث).

<sup>(</sup>٢) الأصائل: الوقت من العصر إلى المغرب.

وغـــزال كـــلُّ مَـــنْ شَبَهَــة قــال إذ قَبُلُــثُ رَهْمــاً فَمَــهُ وقال آخر:

بسأبسي غسلام لست غيسرَ خُسلامِ ذو حساجس مسا إن رأيستُ كُنُسونِسهِ وقال جمال الدين بن مطروح:

ذَكَرَ الْحِمَى فَعَبَا وكانَ قَدِ ارْصَوَى تجسرِي مسدامِعُسهُ ويخفس قُ قلبُسهُ وإذا تسألسق بسارق مسن بسارة فخسلُوا أصاديت الهوى عن صادق وبمُهْجَني رشاً اطالست عُسلُسي قسالُوا أيسه سوى رشاقسة قسلُم ما أبعسرَتْهُ الشمس إلا واكتسَتُ مساوي الأراكُ محاسناً عن تَفْره

عبستَ النسيسمُ بقَسدُه فساؤدًا رشاً تفرد فيه قلبسي بسالهَسوى قداسُوه بالغُصن الرطيب جهالة حُسْنُ الغصون إذا اكتستُ أوراقُها

وقال غيره: يا حسناً ما لَكَ لهم تحسن رقمست بالسورد وبالسوسن وقسد أبسى خسلك أن الجَيْسى

خجسلاً ومسالَ بعَفْفِسهِ المئساسِ عُسرَقٌ يُحساكسي الطسلُ فسوقَ الآسِ بتصاعب السزَّفسرَاتِ من أنفَساسِسي

مُنذُ جَساد لي بسَنالِمِنهِ وكَسلاَمِنهِ أبناً ومَسَدْغِ منا رأينتُ كَسلاَمِنهِ (۱)

صب على حَرْش الغرام قَدِ استوى مهما جَرَى ذكر العقيق مع اللّوى فهناك ينسر من هواه ما انطَوى ما ضَلَّ في شرع الغَرام وما خَوى فيه الملام وقد حَوى ما قَدْ حَوى وقتور عينيه وها منسوى الغرام ولا عسوى خجالاً ولا غصن النقا إلا التوى يا طيب ما نقل الأواك وما رَوى

وسَسرَى الحيساء بخَسدُه فتسورِّدَا لمسا خسدا بجَمَسالِبِ مُتَفَسرُدا تساله قسد ظلسم المثبَّه واعتدى وتسراه أحسسنَ مسا يكسونُ مجسرٌدا

إلى قلوب في الهَوى متعبَه مفعبَه مفعبَه مفعبَه مفعبَه مفعبَه مفعبَه مفعبَه منه وقيد السُمَني عقدربَه (١)

<sup>(</sup>١) كلامه: مثل لامه.

<sup>(</sup>٢) عقرب الصدغ: سالفه.

يا حسنَة إذا قال ما أحسني قلت لله كألك عسلي سنَا فلت وقل الله المناه والما يخطني

كسم مسن عساشِستِ حَبَّنسي يسرحمُسسهُ الله علسس أنَّنسي وقال آخو:

مليع يَغَارُ الغصنُ عندَ اهتزازهِ فما فيهِ معنى ناقصٌ غيرُ خصرِهِ وقال يحيى بن أكثم:

دناها جَرَى نَحْوي بمقلتِهِ الكلاح فَتِتَمَنَسِي شُوقًا وَأَنْحَلْنَسِي أُسَسِيَّ شَكَوْتُ فَمَا الْوَى وَوَلَّى وَمَا لَوَى إذا ما دصاهُ فسرطُ شُقمِسِي لسزورةِ وقال أَنْهَا:

بابسي خسزالاً غسازلت مُقلتسي وسالت منه زورة تشفي الجسوى وسالت منه زورة تشفي الجسوي بيتا ونحن من اللّجا في خيمة عساطَيْتُ واللسلُ يسحبُ ذَيْلَ وضمَنتُ ضسم الكميسيُ (١) لسيفيه حسى إذا مالت به مِنة الكرى المعسدية الكرى المعسدية عسن أضلع تشتافه لمسا رأيستُ الليسلَ آخسرَ مُنسره وقلتُ تاشفاً

وحبُّسِه إيسساي قسمد أتعبَّسه قتلسي لسه لسم أثر مسا أوجبَّسة

فلما رَأَى ذُلِّسِ ثَنَسَى عَطْفَسَهُ دَلاً<sup>(۲)</sup> واْفَقَسَدَنْسِ صبراً واغْسَدَمْنَسِ عَقْسلا وأعسرَضَ مسزوراً فسلَّ الحثسا مسلَّ يناديهِ فسرطُ العجبِ من عطفِهِ كـلاً

بين العُذَيْب وين شَطَّيْ بَارَقِ فَاجَابَسي عنها بوَغَدِ صادقِ ومن النجوم الزُّهرِ تحت سُرَادِقِ صهباء كالمسكِ الذكِيُّ لنَاشِقِ<sup>(۱)</sup> وذوابَسَاهُ حسائسلُ في عاتقِب زحزَختُهُ عني وكانَ مُعَاقِب كي لا ينام على فراش خافِق قدد شابَ في لمام لهُ ومفارِقِ صغب على بان أراكَ مُفارِقي

فَمَسا أَبْهِسِي الغسزالسة والغَسزَالا

<sup>(</sup>١) السهم: أعده ويراه.

ا (۲) دلاً: تدللاً.

<sup>(</sup>٣) لناشق: مستشق ـ شامّ.

<sup>(</sup>٤) الكمى: الفارس الشجاع.

واسفَرَ عن سَنَا قمرٍ مُنيرٍ معنى مقيلًا معنى مُنيرٍ معنى رآه مقيلًا الخدد أبصر مَسنَ رآه وممندوع السوصال إذا تبكى عجبتُ لفسره البسام أبسدَى شهدد ريقتِم الأنسى فيا عجباً لحنسن قد حسواه سأشكُو الحسنَ ما بقيتُ حَيَاتي

القاضى فخر الدين بن مكانس:

يا غصناً في السرِّياض مالا يا رائحاً بعد أن سباني وله أيضاً:

أَجَـــارَكَ الله قــــد رَثَـــتُ لـــي وعـــارَكَ الله قـــد رَثَـــتُ لـــي وعـــانِ وعـــي وعـــانِ وعـــي ابن رفاعة:

يقــولــون هــل مَــنَّ الحبيــبُ بــزورةِ فقــالــوا لنــا غُــوصـبوا علــى قَــدُه ومــا

الشيخ برهان الدين القيراطي:

ووردي حسد نسرجسي لسواحسظ ووادي حسد فيس حكيسن عقسارسا وواوات صدفيس حكيسن عقسارة ورجت كم كجمسرة وردي لسه بساق ولست بسامسع ووالله مسا أشكو ولسو صرت رمسة وللشيخ برهان الدين القيراطي أيضاً:

شبَّهُ السِّفِ والسَّانِ بَيَنْسِي مَا السِّفِ والسَّانِ بَيَنْسِي فَالسَّانُ وَقَالاً فَالسَّانُ وَقَالاً وَلَهُ الضَّادُ

بابي أهيف المصاطن لَـــنْ ذُو جفون مـــد رُمْــتَ منهــا كـــلامــاً وقال آخر:

تملك رقّب شدادة قد هريتُه

ولكِن قَدْ وَجَدْتُ بِهِ الضَّلالا سبواد العين فيه فضال خالا وَجَدنتُ له من الألفاظ لالا لنا دُرًا وَقَد سَكَن السزلالا رأيتُ على سبوالفيه نمالا وقد أهدى إلى قلبي الويسالا وأشكو من صنائه الجمالا

حملتنسي فسي هسواك مسالا حسبُسك ربُّ السَّمسا تَعَسالسي

ممسا اُلاقِسسي عِسسداً وحُسُسدُ تعسساً: سقمساً بَكَسسى وعسسلَة

ومَنْسَاكُسَمُ المطلسوبُ قلنسا لهسم منّسا يُحاكَى إذا ما اهتَزَّ، قلنا لهم خصنا

مشايخ عِلْم السَّحر عن لحظِهِ رَوَوْا مِن المَسْكِ فوقَ الجلَّسَارِ قلد السَّووا عليها قلْد اكتَسووا عليها قلْد اكتَسووا لقسوله حسود والعسواذلُ إذا عَسووا فكيف وأحشائي على حُبَّهِ انطووا

مُسنَّ لِقَتَلْسِي بِيسنَ الأنسامِ استَحَسلاً حَسلُنسا دونَ ذاكَ حساشسي وكسلاً

حسد الأسمَسرُ المنقَسفُ فَسلَهُ كَلَّمَنْسي سيسونُهسن محسلًه

مِنَ الهندِ معسولَ اللمي أهيفَ القَدِّ

ومما قيل في الغزل المؤنث للشيخ شمس الدين بن البديري:

خيالُ سَلْمى عن الأجفانِ لم يَغِب وذكرها أنسر روحس وهس نسائية لم أصغ فيها لِلآح داح يَعْلُلُني حسلابُها في الهَوى صَلَبُ السَدُ سِهِ فإن نأتْ أو دَنَّتْ وجلى كما علمَتْ دَعْهَا فَالْمُورُ هُمُونَ المحبوب مُتَّبِعٌ

#### وقال عفا الله عنه:

سقَى طلبلاً حَلُّته سلمى معاهد فسرَّنعٌ به سلمس معِينتٌ ومسرسعٌ وحبيثُ قَــوَتُ أرضـاً فــاعــلَبُ مــوردٍ رصَى الله دهراً سَالمَتْنِي صُروفُهُ وقد غفل الواشون عنّي ولم أذَلْ وأبسامنها بسالقسرب بيسفى أزاهس وأرواحنا مسزوجة وقلوبت وكم قند مُرَجِّنًا في مروج صبابةٍ تجررٌ ذيبولُ اللهبو في قسم الهبوى ولسم يخطس التفسريسق منسا بخساطس فهل أنتِ يا سلمي وقد حَكَمَ الهـوي وهمل وُدُّنسا بساقو وإلاَّ تغيُسرَتْ وهمل مُجِيَمتُ آئسارُ رسم حَمديثِنَا وهل تذكّرينَ العهدَ إذ نحن باللُّوى وهسل أنست فيسرت السذى أنسا حسافسظ وهل بُدلَتْ منك المودَّةُ بالجَفَا وإنى وما بدلت عهدك في الهوى ولا بستُ مسروراً وعيشك ليلسةً فإن كنت حبلَ الودُّ صرَّمْتِ طَرْفَهُ

أقبولُ لصَحْبى حينَ يَسرْنُو بطرفِهِ حُدُوا حدْرَكُمْ قد سَلَّ صارمَهُ الهنِدي

وطيفُهَا عـن عِيَــانــي غيــرُ محتجــب والقلبُ ما زالَ عنها غيرُ منقلب ولا لِسوَاش خَلسَ بَساتَ يلعسبُ بسى ومسرُّ هجسرانِها أحْلَس من المُسرَب تشيب فيه اللبالي وهو لم يشب وغير طاعِتِه في الحب لم يجب

وحيِّساةُ مسن دَمعسى مُسلَّابٌ وجسامِسدُ وأرضٌ نسأت عنها فِفَسارٌ جسلامــدُ ولسو كسدرك منهسا علسئ المسوارة وظلَّتُ لِسالِمِهِ بسلمي تساعمهُ ويقظسان طسرف البيسن عنسي زاقسد وأوقىاتُسًا بـالـوصــل خضـرٌ أمــالِــدُ‹١٠ ونحسن كسأنسا فسي الحقيقسة واحسد ولسم يطَّسرد فينا من البيس طاردُ تلسوح علينا للغسرام شيواهيد ولسم نحسب الأيسام فينسا تُعسانِسدُ كما كنت لي أم حادً بالقلب حائدً علسى حسادة الأيسام منسك العسوائسة وأنسىاك حفظ السوَّة همذا التساعمة وقولُك لا صاش الخنونُ المصاهِـدُ وهمل أنست أحلكست الملنى أنما صاقمة وفيلك يقينس بالنوفا منبك شاهبد ولا اختلفَت فيمها علمت العبوائمة وكيسف سُلُوي والحييبُ مساعيدُ فودًى طريفٌ في هواك وتالدُ(٢)

<sup>(</sup>١) أمالد: مُلس.

<sup>(</sup>۲) طريف وتالد: حديث وعتيق.

وإن قلست إنَّ الحسبُ فَيُسرَهُ النَّسوَى وإن أوردُوا يسوساً صبابة عاشق فما شنت كنوني إنني بكِ مُلنفٌ ومنكِ تساوَى عندي الوصلُ والجفَا ولي عن هنواكِ أعتني نصبت شراك الحبُّ صلتِ حشاشتي بعدتُ وقلتُ البينُ يُسلي أَخَا الهَوى ومنا غيرُ التضريق منا تعهدينَهُ وحسالُ منايَ القسرية مناكِ وإنما وجسلُ منايَ القسربُ مناكِ وإنما

#### وقال عفا الله عنه:

تُهسائدُنسي بتبسريسح وبيسن وتحلفُ لسي لتلبسنسي سقسامساً وتسريينسي بنسل مسن جفسون وتحسرقنسي بنسار العسدة حسَّى فقلتُ لهما ودَمعي في انسكماب ومَسنْ لسي أنْ يقسالَ قتيسلُ وجمد

#### وقال عفا الله عنه:

سُلسوِّي عنسكِ شسيهٔ ليسس يُسروى ولسم يمسرُرُ مسواكِ علسى ضَميسري ومسا لسكِ عسن مسوادِ العيسنِ يسومساً ومسا اخضسرَّتْ دواعِسي الشسوقِ إلا

#### وقال عفا الله عنه:

قِفَ نَسِكِ داراً شعط عنا مرارُهَا وعُوجَا باطلالِ مَحَثْهَا يدُ النَّوَى فقننا بها ريماً من الإنس إن ونَت تعيد قلوب العاشقين أنيسة ويهرزاً بالأغصان لين قرايها

لَعَمْرِيَ وَجَدِي بالحشاشةِ واقدُ<sup>(1)</sup> فبي يُفسرِبُ الأمشالَ مَنْ همو واردُ مبورٌ على البَلْوى شكورٌ وحامدُ وفسكِ لقد هانت عليَّ الشدائدُ لقادَ زمامي نحو حبُّكِ قائدُ فكيفَ خلاصِي والهوى منكِ صائدُ وهمل يُسلي ذا الأشجانِ هذا الباحدُ وسُوقُ سُلوي في المحبين كأسدُ وسُوقُ سُلوي في المحبين كأسدُ إذا عظم المطلوبُ قبلَ المساعدُ ا

وتُسوعِسدنسي بَغُسريستي وصَسدٌ تهسي<sup>(۲)</sup> جَليدي بنه وتُسذيب جِلْسِي فَتُفْنِينسسي وتُعْمِينسسي وتُسنريي تسذيسب حشساشتسي كمنداً وكبسيي يفيسفنُ دمساً علس صفحسات حسدي واذكسرُ مسن هسواكِ ولسو بِعَسدي

وحبًى فيك ساز مع السركسابِ ووجُسدي فيك أيسسرُهُ حَسدَابِي ووجُسدي فيك أيسسرُهُ حَسدَابِي ومسا لسسوادِ قلبسي مسن حجسابِ هسزَزْتُ إليسكِ أجنحة التّعسابِسي

وأنحلنا بعد البعداد ادكسارُها وأنحلنا بعد البعداد ادكسارُها فسأظلم بالناي المُشِتُ نهارُهَا بمقلتها يُعمني القلوب احررارُها ويحسن منها صلها ونفارُها إذا مال فوق الغصن منها خمارُها

<sup>(</sup>١) واقد: مُعُند في قلبي.

<sup>﴿ (</sup>٢) تهى: تضعف.

<sup>(</sup>٢) ادكارها: تذكرها.

وليس لسدر التسمَّ قامةً قَدَّهَا منازلُها مني الفوادُ وإن نَساى ممثلُها بالوقع في الفوادُ وإن نَساى وهيسجَ دَمعي حيرُ نسار صَبَابتي وساعَلني بالأيك ليلاً حَمَالِمَ بكين وليم تسفيخ لهن مسامعة

وما هو إلا حِجْلُها وسِوارُهَا عن العين مُثُواها ففي القلب دارُهَا وأكثرُ ما يُضني النفوسَ افتكارُهَا وما خملَتْ بالملمع مني نارُهَا تهاتِفُ شجواً لا يقرُ قَرارُهَا(١) وعني فاضَتْ بالملموع بِجَارُهَا

بلطف وقبل عن حال صَبُّك سائلي

قسريسخ جفسوني مسن دمسوع هسوامسل

ولمؤلفه رحمه الله تعالى وهو قول ضعيف على قدر حاله لكنه يسأل الواقف عليه من أفضاله ستر ما يراه من عيوبه وأن يدعو له بمغفرة ذنوبه.

Q@*[4]@[4]@[4]@[4]@[4]@[4]@[4]@[4]@[4]@[4]*@[4]@[4]@[4]@[4]@[4]

نسيسمُ الصبا بَلَّغُ سُلَيْسى رسائلي فقد صارَ بالأسقام صبّا مُعَلَّباً مبيتُ مبيتُ مبيّا مُعَلَّباً مبيتُ على حيرُ الغسرمِ وبَسرْدِهِ يبيتُ على جَمْسِ الغضى متقلِّباً الإيا سُلَيْسى قد أضرَّ بيَ الهوى رئيتُ بسهم من لحاظِلكِ قاتبلٍ كتمتُ غرامي في هواكِ ولم أبيحُ سُلَيْمى سَلَي ما قد جَرَى لي من النوى لعسلَّ تَجُسودي للكثيب وتسمَحِي عسى تنطفي بالوعدِ ناري وأشتفي عنى تنطفي بالوعدِ ناري وأشتفي خفيتُ عن العوادِ لولا تاؤهِي فقد رَقَّتُ عِبدَايَ لِلنَّتي فقي فقد رَقَّتُ عِبدَايَ لِلنَّتي فقي مُسَى ولعلها في عُسَى ولعلها في عَسَى ولعلها توسَلُت نمانِي في عُسَى ولعلها توسَلَت نمانِي في عُسَى ولعلها توسَلَت نمانِي في عَسَى ولعلها توسَلَت نمانِي في جَمْع شملِنا

حليف القندى لم يُصنع يوماً لماذل ينسنُ غسراماً فادحيب وواصلي وهاجَتْ ببريح الغسرام بالابلي فلم يَحُطُ قلبي والحشا ومقاتِلي بسرُ فباحَت أدمعي بسرسائلي فقد عاد لي حالٌ له رقُ عاذلي بوعد وبعد الوعد إنْ شنتِ ماطلي فبالسقم أعضائي وَهَتْ ومفاصلي وعظمُ أينبي لا يسراني مسائلي وفاضَتْ على حالي عيونُ عواذلي وما فنزتُ في الأيام منكِ بطائل ومن خني على حالي عيونُ عواذلي ومن فنسل على خالي المنائل في فنالوجدُ لا شكَ قاتلي نبي له فضلٌ على كل فاضل فاضل في المناهل فنافسل على كل فاضل فاضل فلي على كل فاضل

وله رحمه الله تعالى:

يها ربَّةً الحسنِ مَنْ بالصدِّ أَوْصَاكِ ويسا فتساةً بفتسانِ القسوامِ مَبَست لقد جننتُ ضراماً مُدُ رأى نظري ومد رآه جفَا طيبُ المنامِ وقد عملبتني بالتجنَّي وهمو يَعْدَب لي

حسى قتلستِ بفسرطِ الهَجْسرِ مُفْسَاكِ مَنْ في الورى يا تُرى بالقتلِ أقتاكِ في النوم طيف خيالٍ من محيّاكِ أضحى عليلاً حزيناً لم يزل باكي فهل تَرى تَشْمَحى يدوماً برؤياكِ

<sup>(</sup>١) قرارها: لا تركن إلى الهدوء.

إن كنت لم تذكرينا بعد فرقينا ما آن أن تعطفي جوداً علي فقد ما كنت أحسب أنَّ العشق فيه ضنى حتى تسولع قلبي بالغرام فما رقبي لعبيك جوداً واعطفي وذري يا هند رفقاً بقلب ذاب فيك أسى رق العذول لحالي في الهوى ورتَى والشراع المالي يا أملى والشراع المالي بنا أملى

كسانً فسؤادي يسوم سسرتُ دليسلُ فسرتُ دليسلُ فسرتُ عقيبَ الظاعِنِينَ لكي أرى وقائلة لي كيف حالُكَ بعدنا فقلتُ لها قد مث قبلَ تسرخُلي وقلتُ فأنشدَتْ فقلتُ وجسمي لم يسزَلْ مسرجُفاً فقلتُ لها لو كنتُ أدري فراقنا قلعتُ لعيني في هواكِ بأصعي

وقال الوأواء الدمشقي عفا الله عنه:

یا مَنْ نَفَتْ عنی لذید دُوادی فیسای دنسی الم بسای و سال و سای و

فسالله يعلسمُ أنّسا مسا نَسَيْسَاكِ أَضحَى فوادي أسيراً لحظ عيناكِ ولا عسدابَ نفسوس قبسل أهسواكِ أمسَى أسيراً سوى في حُسْنِ معناكِ ولا تُعليلسي بحسقُ الله جفسواكِ ومهجة تلفّت يسا هندُ أقساكِ وأنت يا هندُ أقساكِ وأنت يا هندُ أقساكِ ولسو فنيتُ غسراماً لستُ أنساكِ ولسو فنيتُ غسراماً لستُ أنساكِ

يسيسرُ أمسامِ العيسس وهسو ذليسلُ فؤادي سَرَى في الرَّخب وهو عجولُ لتعلسمَ مسا هسذا إليسه يسؤولُ فيسن بسابِ أوْلَى أن يجلَّ رحيلُ وما ذال ليسلُ العاشقيسنَ طويلُ فقالَستْ وجسمُ العاشقيسنَ نحيلُ بيسوم وداع مسا إليسهِ سيسلُ لكيلا أرى يسوماً على تقيلُ لكيلا أرى يسوماً على تقيلُ لكيلا أرى يسوماً على تقيلُ

ما لي، وما لك قد أطّلْتِ سهادي أبسَـنْتِنـي ولقـد سكّنـتِ فــوادي رُوحـي وقلبي والحشا وقيادي قلبي أسيراً ما لـه مِـن فادي فلكَـمْ مَسرَعْت بها مِسنَ الآسادِ والحسنُ منها عاكمةٌ في بادي ورّدَعي السيوف تقـرُ في الأغمادِ وتحمي السيوف تقـرُ في الأغمادِ فبيمم مسميكِ شِفاء العادي ولقد فني صبري وعاش سهادي ولقد فني صبري وعاش سهادي يساحبَّـنا لأراك مِـن عُــوادي مِـن عُــوادي مِـن حَــوادي مِـن حَــوادي ما لي سواكِ ولو حرمتِ مرادي ما لي سواكِ ولو حرمتِ مرادي ويه سالقـي فيـادي ويه مرادي

وقال البهاء زهير:

إذا جُنَّ ليلي هامَ قلبي بذكركم وفوقي سحابٌ يمطرُ الهمَّ والأسى سلوا أمَّ عمرو كيف باتَ أسيرُهَا فلا أنا متسولٌ ففي القسل راحةً

وقال مجنون ليلي:

وقد خبرونسي أنَّ تيمساءً منسؤلٌ فهاذى شهاور الصيف عنا قد انقضت أعــد الليسالــي ليلــة بعــد ليلــة وأخسرجُ مسن بيسن البيسوت لعلّنسي ألا أيُّها الركبُ اليمانُونَ صَرِّجُوا يميناً إذا كانت يميناً فإن تكن أصلِّي فما أدرى إذا ما ذكرتُها خليل\_ئ لا والله لا أملـــكُ الهـــوى خليلسئ لا والله لا أملسكُ السنى قضاها لغيرى وابتلانس بحبها ولسو أنَّ واش بساليمسامسةِ دارُه وددتُ على حبّى الحياةَ ليو أنه على أنَّسي راض بسأنْ أحمسل الهسوى إذا ما شكوتُ الحبُّ قالت كلبتني فلاحب حتى يلصن الجلد بالحشا وقال آخر:

قىالَـتْ لطيـفِ خيـالِ زارنـي ومفَــى فقــال خلفتــه لــو مــاتَ مــن ظمـــأ قـالـت عهـدتُ الـوفـا والصـدقَ شِيعتَـهُ

كمال الدين بن النبيه:

أمسا ويساض مسمسك النفسي ورمسان مسن الكسافسور تعلسو وقسل كسالقضيسب إذا تتنسى لقسد أسقنس بالهجران جسمى

أنوع كسا ناخ الحسام المطوق و و و تسدد الله و المحسوق و المحسول و المحسول المحسول المحسول المحسول المحسسة و المحسسة المحسسة المحسسة المحسسة المحسسة المحسسة المحسسة المحسسون المحسسة ا

لليلسى إذا ما لليسلُ ألقسى المسراسيا فما للسوى يسرمسي بليلسي المسراميا وقد عشتُ دهراً لا أعدُّ اللياليا أحدَّثُ عنك الفسن بالليل خاليا علينا فقد أُمْسَى هَوَانا يمانيا شمالاً ينازعني الهوى عن شماليا شمالاً ينازعني الهوى عن شماليا أنتيسن صلَّيتُ الشحى أمْ ثمانيا أفا علم من أرض ليلسى بَدَا لِيَا فَضَى الله في ليلي ولا ما قَضَا ليا في ليلي ولا ما قَضَا ليا وداري بأعلى خضرمَوْتَ المتلى ليا يبزادُ لها في عمرِهَا من حياتيا وأخلسص من حياتيا وأخلسص منه لا علي ولا ليا فما ليا وتخسرسُ حتى لا تجيب المناديا وتخرسُ حتى لا تجيب المناديا

بساله مِفْده ولا تُقِدمن ولا تَسزِدِ وقلت قِف صن ورودِ الساء لم يردِ يا بردُ ذاك الذي قالَتْ على كبدِي

وسمسرةُ مسكةِ اللهسس اللشهسيُ عليسه طسوالسعُ النسدُ النسليي خشيستُ عليسه مسن تقسلِ الحلسي وأعطَّنسي ومسالسك بعسد رَيِّسي

\\_|\$|=|\$|=|\$|=|\$|=|\$|=|\$|=|\$|=|\$|=|\$|

إلى كىم أكتىمُ البلسوى ودمعى و ومعىي وكسم أشكُسو لسلاهيمة غسرامسي

#### صفي الدين الحلي:

أبت السومسال مخافة السرقباء اصفقت من بعد المسدود مسودة احبت بزورتها الفسوس وطالما استب بليل والنجوم كائها است تُعاطِيني المدام ويننا آبت إلى جسدي لتنظر ما انتهت الفت به وقع الصفاح فسراعها أمسية منا بنيل لحساظِها أحببت مما قد رأيت وفي الحشا أمسي ولست بسالم من طعنة

#### وله رحمه الله تعالى:

قضي وَدُّعنِسا قبل وشكِ النسرُّقِ قضيتُ وما أودَى الحِمامُ بمهجني قنعتُ أنا بالللَّ في ملحبِ الهَوى قرنتُ الرضا بالسخطِ والقربَ بالنوى قبلتُ وصايا الهجرِ من غيرِ ناصحِ قطعتُ زماني بالشُدودِ وزرتني قضَى الدهرُ بالتفريقِ فاصطبري له

### وقال عفا الله عنه:

جماعت لتنظر ما أبقت من المهج جماعت علينا محيا لمو جَلَّمه لنا جماعة الخدة تحمي ورد وجنتها جسزت إسماءة أفسالسي بمغفرة جادت لعرفانها أني المريض بها

يبسوع بمضمسرِ السسرَّ الخفسي فسويسلُّ للشجسيَّ مسن الخلسي

وأتشك تحست مسلاع الظلمساء وكسلا السلواة يكسون بعسد السلاء فسنت على الأحياء دلا ببساطسن خيمسة زرقساء عشب غنيت بسه عسن الشهباء من بعيما فيه يسدُ البُوحَاء (١) جرعاً وما نظرت جراح احسائي مسا أخطساته أسنت في الأعسلاء أو مسن مقلسة نجسلاء أو مسن مقلسة نجسلاء أو مسن مقلسة نجسلاء

فما أنا مَنْ يحيا إلى حينَ نلتقي وَشِبتُ وما حلَّ الياضُ بمفرقي وشِبتُ وما حلَّ الياضُ بمفرقي ولمة تفرقتُ شَمْلَ الوصلِ كلَّ ممزَّق وأحببتُ قولَ الهجرِ من غير مشقق عشية زَمَّتُ للسرِ على أيغسي (٢) ولا تسلمسي أفسالَهُ وتسرَقْقِسي

فعطرت سائر الأرجاء بالأرج في ظلمة الليل أفتنا صن السرج بحارس في نبال الفنج والدعج (٣) فكانَ ففرانها يُغني عن الحجم فما على إذا أذنبت من حرج

<sup>(</sup>١) البرحاء: الضني.

<sup>(</sup>٢) أينقي: تهيأت النوق للرحيل.

<sup>(</sup>٣) الغنع: اللَّل. والدعج: وَساعة في العين.

جَسَّتْ يىدى لتىرى ما بى فقلتُ لها جَفَّـوْتنى فـرأيـتُ العبـرَ أجمـلَ بىي وقال ابن نباتة:

رقّت لنا حين هم السّفر بالسّفر والسّفر والسّفر والسّ الهوى قلبها القاسي فَجَادَ لنا رأت خداة النوى ناز الكليم وقد شبّت رشيقة لهو تسراها عندما سفرت وأيت بهورين من وجه ومن قمر رشفست در الحميسا مسن مُقبّلها رئت نجوم اللجى نحوي قما نظرت راق العتاب وأبلت لي سرالرها

وقال ابن الساعاتي:

قَبَّلُتُهَا ورشَفْتُ خمسرةَ ريقِهَا ودخَلْتُ جنةَ وجهِهَا فَابُسَاحَنِي وقال آخر:

بكَـــتُ للفـــراقِ وقَـــدُ راعَهَــا كــأنَّ الــدمــوعَ علـــى خــدُهــا وقال الوأواء الدمشقى (تضمين):

قالت متى الظمنُ يا هذا فقلتُ لها فأمطرَتْ لـؤلـؤا مِن نـرجـس وسقَتْ ولاين نباتة:

عسلولسي لسستُ أسمسعُ منهِ قسولاً لسه طسرفٌ ضسريسرٌ عشن سَتَساهسا وقال آخر:

وربّ ليسالو فسي هَسوّاهما سهسرتُهما حسديشمي عسالو فسي السهماد الأنشمي السراج الوراق:

يَا لائمِي في هَــوَاهـا مــا يعلـــمُ الشـــوقَ إلا

كفَّى فَلْنَاكُ جَلُوى لَلُولَاكُ لَلَمَ يَهِلِمِ ولَلْنَهُ الحَلِّ حَلُورُ النَّاظِرِ الغَنْلِمِ

واقبلَتْ في اللَّجَى تسعَى على حَلَرٍ وكان أبخلَ من تموزَ بالعطرِ فلسم تبنَ مسن قلبي ولسم تلدٍ والبعدُ ساه إليها سهنوَ معتلدٍ في ظلَّ جنحَيْنِ من ليلٍ ومن شعرِ إذا نبهتنسي إليها نسمةُ الشَّحرِ مَنْ يرشف الراح قبلي من فم القمرِ في ليلةِ الوصلِ بل في غرة القمرِ في ليلةِ الوصلِ بل في غرة القمرِ

فوجَـنْتُ نـارَ صبابـةِ فـي كَـوْتَـرِ رضـوانُهـا المـرجـؤُ شـربَ المسكـرِ

بكساء المحسب لبُعسد السديسار بقيسة طسل علسى جلَّنسار

إما خداً زعمهوا أو لا فَبَعه خهد ورداً وعضّت على العنّابِ بالبّرّدِ

على غيداة مسل البدر تمّا ولي أذن عسن الفحشاء صَمّا

أراعس نجوم الليـل فيهـا إلـى الفجـر رويـتُ أحـاديـتُ السهـادِ عـن الـزهـري

أسرَفْتَ في اللَّوْمِ جَهْلا ولا المبسابسة إلا

وقال آخر:

وعَسلَتْ أن تسزورَ ليسلا فسألسوت قلت قلت هلا صدقت في الوصد قالت لعز الدين الموصلى:

قد سلونا عن الغنزال بخدود ورجعنا عن التهتُّسكِ فيسه وقال آخر :

قسالست ونساولتها سواكسا سسواي مسا ذاق طعسم ريقسي وقال آخر:

سالتُها أن تعيد لفظاً حديثُها سكرٌ شهييٌ

ابن نباتة:

وقال أبو الطيب المتنبى:

وله أيضاً من جملة قصيدة:

وملولةِ في الحبّ لما أن رأتُ قـالـت تغيّرنـا فقلـت لهـا نعـم

بأبي الشموسُ الجانحاتُ غوارتا الناهباتُ عيونَا وقلوبَا الناهماتُ القاتِلاتُ المحيَا حاوَلُن تفديتي وخِفْن مواقباً وبسَمْن عن بَسردِ حشيتُ أذيبه يسا حبَّانا المتحمَّلونَ وحبَّانا كيفَ الرجاءُ من الخطوبِ تخلُّصا

ولمسا التقينا والنسوى ورقيبنا فلسم أز بدراً ضاحكاً قبل وجهها الشريف الرضى:

وتميسس بين مسزعفسر ومعصفر

وأنست فسي النهسار تسحّسبُ ذيسلا كيف صدقت أن تسرى الشمس ليسلا

ذات وجسم بهسا الجمسال تفتسن ودفعنساه بسالتسي هسي أحسسن

سادً بِفِيهَا على الأراكِ السنادَ المسادَ الماكِ ا

قسالست محسبًّ دعسوه يعسلزُ وأحسسنُ السكسسرِ المكسرّرُ

أثر المقام بجسمي المنهاض أنا بالسقام وأنت بالإعراض

السلابساتُ من الحربيرِ جلابيا وجناتهانُ الناهباتُ الناهبا ثُ المبدِيّاتُ من الدلالِ خرائبا فوصُغَن أيديّهُن فوق ترائبا من حررُ أنفاسي فكنتُ الذائبا وادٍ لَكَمْت به الغزالة كاعبا من بعدٍ أن أنشَين في مخالبا

غفولان عنَّا ظلتُ أبكي، وتبسمُ ولسم تُسرَ قبلسي ميتساً يتكلَّسمُ

# الباب الثاني والسبمون: في ذكر رقائق الشمر والموالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل. . .

وإذا سألت الوصل قال جمالها جُـودي وقـال دلالهـا لا تفعلـي

ابن إسرائيل:

وَعَـلَتْ بِوَصْلِ والرَمانُ مسوّفُ نشوانة خصباء منهالُ نَفرِهَا وتخالُ بيسن البلدِ منها والنَّقَا لا تحبَّلُ الخلف شيمة مثلها يما بانة قد أطلعَتْ أغصائها وغرالة يحكي الغرالة وجهها ما تأمريسنَ لمغرم تسطو به قسماً بوجهكِ وهو صبح مشرِقً وبهزُ خفسنُ البانِ منك على النقا

حبوراة نساظرُها حسامٌ مرهَنَهُ 
درٌ وريقتُها سسلافٌ قسرقسفُ (۱)
غصناً يعيس به النسيم مهفهف وعسلت ولكسنَّ السزمان يسوقف ورداً جيّساً بساللسواحِنظِ يقطففُ ويعيرُ نساظرُها الحسامُ الأوطفُ (۱) أجفانُكِ المسرضي ولا تستعطفُ وسوادُ شعرِكِ وهو ليلٌ مسلفُ (۱) مسلفُ مسالحي إلى أحدد سواك تشوفُ

ولنذكر إن شاء الله في هذا الباب نبلة من ملح النظم ورقائق الشعر من غير تبويب ولا ترتيب للشيخ شمس الدين بن البديري:

ولما نـاْتْ سلمـی وشـطٌ بهـا النّـوَی حلقـتُ بِــاْخــری غیــرِهــا متــلاهیــاً وکــانَّ هیــامــي والهــوی وصبــابـّــي

وله في المعنى:

تسلامَیْستُ عنهسا فسی الفسرامِ بغیسرِهسا وقبُلْستُ فساهَسا مبسرِداً لصبسایتسی فکُنْستُ کمَسنِ أهسوی ریقساً بلجُسةِ

وقال أيضاً:

سالتُ القلبَ هل ميلٌ لليلسى فقيال الآن لا لكِسنْ تسانسى فيان الحسبُ يهجم بعدد يسأس فيلا تظهم لها يسوماً ملمواً وتسرمي بالصُّمدود ويسالتَجَنَّي

وأيقنَّستُ أنسي بسالغسرام أذوبُ ليُطفَسى ضِسرامٌ في الحشسا ولهيبُ لمَسنْ هـو في الأولى إلى حبيبُ

وقلت لقلب مسله هي زينب فأضرَ من ناراً في الحث تتلهب تتلهب تمسّك بالمسوج السني يتقلّب

وهل عند الفواد لها النفات فقلست النفات فقلست المحسب فيسه تقلبات ويعتساد المحسب تنهسرات فتفصل المتعسابي السواردات وتحلك السوسود الكانسات

<sup>(</sup>١) قرقف: بقية خمر.

<sup>(</sup>٢) الأوطف: كثيف شعر الحاجين.

<sup>(</sup>٣) مسلف: مظلم.

فكُـــن جلـــداً ولا تَـــكُ ذا لجـــاجِ وقال البيطار:

يقبولبونَ هيذي ألمُّ عمبردٍ قبريبةً ألا إنميا قبربُ الحبيب، وبعيده

وقال غيره:

وقالوا يغ حيبَكَ وَابْغِ عنه إذا كان القديمُ هو المصافي وقال آخر:

لم أنسَ إذا قلتُ من وَجدي لها غلطا سلوتُ عنكِ فقالت وهيَ ضاحكةٌ وقال آخر:

أمِــنَ المــروءةِ أن أبيــتَ مــهــداً وتبيتُ ربَّـانَ الجفـونِ مـنَ الكَـرَى

إلى الله أشكُو جَوْرٌ أهيفَ شادنٍ جرحتُ بعيني خدَّهُ وهـو جـارخ

وقال أيضاً:

فقال آخر:

وقال آخر:

و قال آخر :

وقال آخر:

قد كنتُ اسمَعُ بالهوى فأكلَّبُ حسى رميستُ بخلسوِهِ وبمسرَّهِ

سالتُهَا التقبيلَ من حـدُهـا فمُــــذْ تــــــــــــــــــــا وفبَّلْتُهــــــــا

يا مَنْ سُقامي من سُقام جفونِهِ قد كنتُ لا أرضَى الوصالَ وفوقه

صَبَّحْتُهُ عندَ المساءِ فضالَ لي فَاجَبْتُهُ إِسْراقُ وجهِكَ غَرَّني أبو عبد اللَّه الغوّاص:

فما يُغنيك إن فساتَ الفواتُ

دَنَتْ بك أرضٌ نحوَهَا وسماءُ إذا هـو لـم يـوصـل إليـه سـواءُ

حبيساً آخسرَ تحيسا سعيداً وخمانَ فكيفَ آتممنُ الجديدا

ووجهُهَا مشرقٌ في حسكس الظُّلَمِ للسَّلِي الطُّلَمِ للسَّرِي السَّلِم للسَّرِي مِن نَسدَم

قلقــاً أبــلُّ مــلابســي بِـــنُـمُــوعــي وأبيـــتُ منـــكِ بليلـــةِ الملــُـــوعِ

وقعتُ فما لي من يلَيْه خلاصٌ بعينَيْهِ قلبي والجروحُ قصاصُ

وأرى المحبُّ وما يقولُ فأعجبُ مَـنْ كـان يَّهُــمُ الهــوىَ فيجــرّبُ

عشراً وما زادَ يكونُ احتسابُ غلطَتْ في العَدُّ وضاعَ الحسابُ

سوادُ حظَّي من سَواد عيونِـهِ واليسومَ أقنـعُ بسالخَيَــالِ ودونِــهِ

7*7||---|7||---|7||---|7||---|7||---|7||---|7||---|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||--|7||* 

0/*---*|0/---|0/---|0/---|0/---

منَ عذيري مِن عذولٍ في رَشَا قمسرٌ لسم يستَ منسي حسسه وقال آخر:

جاذبتُهَا والسريسةُ تجلبُ بسرقعاً وطفقستُ ألثسمُ ثفرَهَا فتحجَّبَتْ وقال آخو:

لـو مـث من كثـرةِ الأشـواقِ وانبـدلَـت مـا اختـرتُ عنـك سلـوّاً لا ولا نظـرَتْ إبراهيم بن العباس:

تمر الصَّبَا صفحاً بساكن ذي الغَفَا قريبَةُ عهد بالحبيب وإنما وقال النوفلي:

إذا اختلجَــتْ عَينــي رأتْ مَــنْ تحبُّــهُ ومــا ذقــتُ كــأســاً مــذ علقــتُ بحبُّهــا وقال آخر رحمه الله تعالى:

يا ذا السني زار ومسا زارا قسام بساب السدار مسن تيهسه وقال آخر:

ولقد جعلتُك في الفؤادِ مُحَدَّثِي فالكلُّ مني للجليسرِ مؤانسٌ

وقال ابن نباتة: أنــاشِـــــُهُ الــرحمــنَ فــي جَمْـع شَمْلِنَــا إذا مــا خَــدا مشــلَ الحــديـــدِ فـــوادُهُ

وقال أمين الدين بن أبي الوفاء:

يا نازلا مني فراداً راحلاً الحسلاً المنكتبة

وقال آخر :

قسامسرِ القلسبِ هسواهُ فقمسر وهسواهُ غيسرُ مقلسوبِ قمسر<sup>(۱)</sup>

مــن فــوق خَـــد مشــل قلـــب العقـــرب (٢٠) وتستَّـــرَث عنـــي بقلــــب العقـــرب

مُسدَّامِمِسي بسدم مسن كشرةِ السَّهَسرِ عينسي لغيسر محيسا وحهِسكَ القمسرِ

> ویُسرعُ قلبی إذ يهبُ هبويُها هـوی كـلُ نفس أيـن حـلُ حبيبُهَـا

فسلام لِعينسي ما حييت اختىلاجُهَا فسأشربُه إلا ودَمْعسي مسزاجُهَا

كسانسه مقتسس نسارا مسافرا مسارة المسارا

وأبحثُ مني ظاهري لجليسي وحبيبُ قلبي في الفوادِ أنيسي

فيقسم مِهذا لا يكسونُ إلى الحشرِ فوالعصرِ إنّ العاشقيان لفي خسرِ

ومين العجمائيب نمازلاً في زاحِملِ وسكَنتَمه والنسار مشموى القسائسل

<sup>(</sup>١) مقلوب قمر: لم يق منه غير الرمق.

<sup>(</sup>٢) بقلب العقرب: بالبرقع.

يا عماذِلي في همواهُ يمسرُ بسي كسلُ وقست

3/5/**-**/5/-/5/-/5/-/5/-/5/-

وقال الحاجبي:

وقال ديك الجنِّ:

ولى كېد خبرى ونفس كيانها كيان على قلبى قطساة تىدگىرت وقال عبد الله بن طاهر:

أقسام ببلسدة ورحَلْستُ عنسه أقسلُ النساسِ في السدنيا سُسرُورا وقال آخر:

ما اخترتُ تَـرْكَ وداهَكُـم يـومَ النـوى لكـن خشيـتُ بـأن أمـوتَ صبـابـةً وقال ابن المعتز:

هَــبُ لعَيْنــي رقـــادَهَـــا وارحَبـــمِ المقلــــةَ التــــي كُــنْ صـــلاحــاً لهــا كمــا

وقال آخر:

وقسالسوا دَغ مسراقبسةَ النَّسرَيَّسا فقلتُ وهَــلْ أفــاقَ القلـبُ حتــى

وقال آخر :

ولى الفسؤادُ إذا طسالَ النسزاعُ بسه يفديكَ بالنفس صبُّ لو يكونُ له وقال آخر:

وما هَجَرَنْكِ النفسُ يا مي إنها ولكنهم يسا أحسنَ النساسِ أولعسوا

إذا بَــــــدَا كـِــــفَ أَسْلُــــو وكلَّمـــــا مـــــرً يحلُــــو

أميل إليه وهو كالظبي رائع ُ (١) مسواهُ فقالَ القلبُ ما أنا فارغُ

بكيف عددًة منا يسريدُ مسراحَهَنا على طميرً ورداً فهيزًت جناحَهَنا

كسلانسا بعسد مساحب فسريسبُ محسبُ قسد نَساًى عنسهُ الحبيسبُ

والله لا ملسسلة ولا لتجنُّسب

وَانْسَفِ عنها سهادَهَا(٢) كنست فيها سسوادَهَا كنست دهسراً فسادَهَا

ونَسمْ فسالليسلُ مُسَسوَدُ الجنساحِ المِساحِ والمبساحِ

طار اشتساقاً إلى لُقيّا معلَّبِهِ أعلنُ من نفسه شيء فداك به

قَلَسكِ ولا أن قَسلٌ منسك نصيبُهَسا بقسول إذا مسا جنستُ جسدًا جَيهُسا

0.(=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//

<sup>(</sup>١) راتغ: ماثل عني، متبعد.

<sup>(</sup>٢) سهادها: قُلة النوم.

وقال المحاربي:

إذا أنت لم توقِن بما صَنَعَ الهدوى ترى حرقات يلدغُ القلب حرقها وقال الأقرع بن معاذ:

أقسول لِمُفْستِ ذاتَ يسومِ لقينُه بحقَّكَ أخبِرْني أمَا تاأَسمُ التي فقسال بَلسى والله أو سيعيبُهُسا فقلتُ ولهم أملِكُ مسوابقَ عبرة عَفَا الله عنها كل ذسبٍ ولقيتُ وقال آخو:

بالله ربُّكُما عبوجًا على سَكَني وَقُولا في حديثكما في حديثكما في حديثكما في المنسم قبولاً عن ملاطفة وإن بَسلا لكما من سيسلي غضب وقال عبد الله بن أبي الشيص:

ومُعسرضة تظسنُ الهجسرَ فسرضاً كسأنسي قسد قتلستُ لهسا قتيسلاً وقال الحسين بن الضحاك:

بَعْضي بنارِ الهجرِ ماتَ حريفاً لم يشكُ عثقاً عاشقٌ فسعتُه وقال آخر:

وأجيــلُ فكــري فــي هــوا أدعــو عليـــكِ بحــرقـــةِ

وقال آخر :

يا رَبْحَ مَنْ خَبَلَ الأحبةُ قلبَهُ عسزُّوا ومال بعد الهَسوى فسأذَلَهُ انظُرْ إلى جَسَدِ أضرَّ بدد الجَدوى مَنْ كان خلواً من تباريح الهَوى وقال أحمد بن طاهر:

بـأهــلِ الهَــوَى فــافقُــدْ حبيبــاً وجــرُّبِ بــانضــجَ مــن كــيُّ الغَضَــى المتلهــبِ

بمكة والأنفساة ملقسى رِحَالُها أفسرٌ بجسسي منذُ مسرٌ خيالُها من الله بلوى في النزمانِ تنالُها سريع على جَيْبِ القميصِ انهمالُها مُناها وإن كانت قليلاً نوالُها

وعساتيسا ألعسلَّ العنسبَ يعطفُه ما ضرّ له بسومسال منكَ تسعفُهُ ما بال عسلِك بالهجران تُتلِفُهُ فغسالِطَساه وقسولاً ليسسَ نعسرفُهُ

تخالُ لحاظَها للفعفِ مَسَرْضَى فما ينَّسي بغيسر الهجسِ تَسَرْضَى

والبصضُ أضْحَى بالسلموعِ ضريقًا إلا ظنتُسكَ ذلسكَ المعشسوقَسا

> كِ بسلا لسانِ نساطستِ مسن غيسرِ قلسبِ مسادقِ

حسس إذا ظفَسروا بسه قَتُلُسوهُ إنّ العسزيسزَ عَلَسى السلليسل يتبسهُ لستولا تقلُسبُ طَسرزِسهِ دفُنسوهُ فسأنسا الهَسوَى وحليفُسهُ وأخُسوهُ

تقـــولُ العـــاذلاتُ تـــــلُ عنهـــا فكيـــفَ ونظـــرةٌ منهـــا اختـــلاســـاً وقال إسحاق بن مولى المهلب:

مَبِينَسِي يَا مُعَسَلَّبُسِي اسَاتُ فَايِنَ الفَصْلُ منكِ فَدَتْكِ نَفْسي وقال أبو العتاهية:

يقول أناس لو نَعَتَ لنا الهوى سقام على جسمي كثير موسع إذا اشتد ما بي كان أفضل حيلتي وقال بشار:

يا قسرة العيسن إنسي لا أسميك أخشَى عليكِ من الجارات حاسدة للسولا السرقيسان إذا ودّعت غادية يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر قد زُرْتِنَا مرة في الدهر واحدة وقال آخر:

ألم تعلمي يا أحسنَ الناس أنني أحبُّكِ ما لو كانَ بينَ قبائلٍ إلى ألحد .

أقـولُ لشـادنٍ فـي الحـن أضحى ملكـت الحُسن أجمع فـي نصاب أو وذاك بـان تجـود لمتهام أفقـال أبـو حنفـة لـي إمـام ، قال آخه:

سَقَى الله ربعاً كنتُ أخلُو بوجهكم أقَمْنَا زماناً والعيونُ قرير

الم تَعْلَمي با صَائِمةَ الماء أنني وما زلت بي يا بين حتى لَوَ إنني

\\_|*i|*\_|*i|*\_|*i|*\_|*i|*\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_||<sub>i</sub>|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i*|\_|*i* 

وداوِ عَلَيْكَ صَبْرَكَ بِالسُّلُولِ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلْفِ السَّلْفُ السَلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَلْفُ السَّلِي السَّلْفُ السَّلِمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ السَلْمُ الْمُلْمُ ا

وبسالهجسرانِ قبلَكُسم بسدأتُ علسيٌّ إذا أسسأت كمسا أسسأتُ

ووالله مسا أدري لهسم كيسفَ أنعستُ ونسومٌ علسى عَينسي قليسلٌ مفسوّتُ له وضعُ كَفِّي فـوقَ خـدّي وأسكـتُ

أَكْسِي بسأخسرى أسميَّها وأعنسكِ
أو سَهْبِمَ غيرانَ يسرميني ويسرميكِ
قَبُّلْتُ فساكِ وقلتُ النفسُ تفديكِ
إلا شهسادة أطسراف المسساويسكِ
بسالله لا تجعَلِيها بيضة السديكِ

أحبُّسكِ حبِّسا مستكِنُّسا وبسادِيَسا مِسنَ النَّساسِ أعداهِ لجرَّ التصافيا

يميكُ بطَرَفِ قلب الكميُّ فَسَادُ الكميُّ فَسَادُ رَكَا البَهِيِّ فَضَادُ البَهِيِّ المَاسِيُّ البَهِيِّ السَهِيِّ السَهِيِّ السَهِيِّ السَهِيِّ السَهِيِّ السَهِيِّ السَّهِيِّ السَّهِيِّ السَّهِيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمِي

وثغرُ الهنا في روضةِ الحسنِ ضاحكُ وأصبَحْتُ يسومـاً والجفــونُ ســوافــكُ

أظللُ إذا لـم أُسْتَى ريفك مَسادِبا من الوجدِ أسبكي الحمامَ بَكَى لِبا

وقال أبو العباس الشهير بالنفيس:

يا راحلاً وجميلُ الصبرِ يتبعُهُ ما أنصفَنَكَ جفوني وهي داميةً وقال الوزير ظهير الدين الملقب بأبي شجاع:

لأعَسلُبَسنَّ العيسنَ غيسرَ مفكَّسر ولأهجسرَنَّ مِسنَ السرقسادِ لسليسلَهُ هسي أوقَعَتْنسي فسي حبسائسلَ فتنسقِ سفكَتْ دمسى فسلاسفحَسنَّ دمسوعَها

وقال العتبي:

أضحَتْ بخستي للستمسوع رسومُ والصبرُ يحمدُ في المسواطِن كلُهسا وقال الرّفاء الأندلسي:

ومهفه في كالفُضن إلا أنَّه أَضْمَ وَمَهِ اللهُ أَنَّهُ أَضْمَ اللهُ الل

اخضر واصفر لاعتسلالو كسأنَّ نسريسنَ وجتَيْسهِ يسرشح منه الجبيسنُ مساءً

وقال آخر:

مازال ينهل من صرف الطَّلا (١٠ قَمَرِي وقسام يخطسر والأرداف تُقوسله فعسائل فعلَّت فِعْلَ الشمول بِ مِ جسادَ بَشُهُ لِعِنَاقِي فَالْنَسَى خجلاً وقسال ليي بغتور من لواحِظِهِ وقال آخر:

باركانِ هذا اليب إنس لَطَائِفٌ رَعَسَى اللهُ أيساماً وناساً عهدنتُهُم وبسي ذهبئ اللونِ صِبعَ لمحتسى

هــل مِسن سبيــل إلــى لُقبــاك يَّقِــتُ ولا وَفَــى لــك قلبــي وهـــو يحتــرقُ

فيها بكَتْ باللمع أو فاضَتْ دَمَا حتى يعود على الجفون محرمًا ليو لم تكن نظرت لكنت مسلما وهي التي بدأت فكانت أظلمًا

أسف ً عليسكِ وفي الفواد كلُسومُ إلا عليسكِ فسإنسه مسلمُسومُ

تَتَحَيِّسَرُ الألبسابُ عنسد لقسائِسهِ عسرقاً فقلت السوردُ رشَّ بمسائِسهِ

فصار كالنرجس المضعَّف بشفسر أصداغِسهِ مغلَّف كالمستاغِسةِ مغلَّف كالمستاغِسةِ منطَّف فا

حتى غَلَتْ وجَتَّاهُ اليهضُ كالشَّفَةِ طهوراً وحاوَلَ أن يَسْعى فلَم يَطِقِ طهوراً وحاوَلَ أن يَسْعى فلَم يَطِقِ فعلَ السائدةِ السورَةِ وعَلَيْ السائدةِ السورَةِ وكُلُلَت وجتاهُ الحُمْسرُ بسالعَسرَةِ إنَّ العناق حرامٌ قلتُ في عُنُقِي

وني الكونِ أسرارٌ وفيه لطائفُ جيساداً ولكسنُ الليسالييَ صسارفُ يسريدُ امتحاناتي وما أنا زائفُ

(١) الطلا: الخمر.

وقال آخر:

يُسليب فسؤاداً وهسوَ لا غسشَ عندَهُ وقال آخو:

أَسْنَسَى ليسالسي السَّلَّهُ وَعَسَدِي لِيلَـةٌ فَسَرُّفَسَت فِيهِا بِيسَن جَفِنْسِي والكَسرى. ومما قيل في الرقباء:

لو أنّ لي في الحبّ أمراً نافذاً لقطعيتُ السية العسواذلِ كلّها وقال أعرابي:

يِسَهْم الحبُّ كَلَمَّ في فوادي تمكَّن ناظراه بده وأضْحَى ومن حام المادي وأضْحَى ومن حام المادي المادي والمادي والمادي المادي والمادي والمادي

من عباش في الدنيا بغير حبيب عينُ الرقيب غرفت في بحر العمى وأنا الغريسبُ فلا ألام على البكا وقال أحمد بن أبي سلمة:

يعسفلنسي فيسه جميسعُ السورَى تعشَقْتُهسا تظسنٌ ففسسي لسو تعشَقْتُهسا وقال آخو:

وما فارَفْتُ شُعدى عن قِلاها بكيتُ نعم بكيتُ وكلُّ الفي وقال آخو:

وقسائلة مسا بسالُ دموسكَ أبيسفُ السفلُ السيم تَعْلَمسي طسسالَ عمسسرُهُ وعمَّسا قليسل لا دمسوعَ ولا دمساً

] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ] : [ ]

وقال آخر :

(١) حالف: ظالم جائر.

عِلْمِ القرط: ما يوضع بالأذن. الخلخال: يلبس بالقدم ا

فيا ذهبيَّ اللبونِ إنَّك حالمفُ (١)

لم أُخْـلِ فيهما الكـأسَ مـن أعمـالـي وجمعـتُ بيــن القِــرطِ والخلخــالِ<sup>(٢)</sup>

ولا كالكلم من عين الرقيبِ
مكان الكاتبين من الننوب
نُسَلِّمُ كالغريبِ على الغريبِ
كما يشكُو المحبُّ إلى الحبيب

فحياتُ فها حياةً غريب لا أنت لا بل عين كل رقيب إنّ الكا حسن بكل غريب

كأنسي جئت بأمر مجيب بليست فيهسا بمسلام السرقيت

ولكسن شفوة بلغَــت مَــدَاهَــا إذا بـــانَــت حييتُـــه بُكَــاهَــا

فقلتُ لهنا يبا على مُنذا البذي بقى فشابَتْ دمُوعي عندَما شابَ مفرقي ولسم يَبْسَقَ إلا لَسَوْعتِ وتَحَرَّقي

# الباب الثاني والسيعون: في ذكر رقائق الشعر والموالي والدوييت وكان كان والموشحات والزجل. . .

عليـــه لأنَّ الليـــلَ يعشقُـــهُ مَمِـــي من الوجدِ حتى ابيضً من فَيْضِ أَدْمُعي

وكيسنف لسسي بهجسنوع والمسرسسلات دمسوسي

فقسد بكيستُ لفسرطِ النسازحيسن دَمَسا فكيفَ وهمي النمي لسم تبليغِ الحلُمَا

> وابعَــثْ خیــالَــكَ فــي الكــرى عــن حَــالهــا يــا مــا جــرى

فرأيت من هجرانكم ما لا أرى يجري به دَنعي دماً وكلا جَرى

يسأمسرُ الشُّهسدُ فسي كسراهسا وينهسى لا تَسَـلُ منا جسرى علمى الخسدُّ منهسا

بنارِ أسى من حبَّةِ القلبِ تقدحُ فكلُّ وعام بالني فيه ينفسحُ

بسدم علسى عيسش تَمَسرَّمَ وانقَفَسى لمسا تصساحَسدَ صسارَ يقطسرُ أبيضَسا

لقلت مُعَدلَب بِ الله زِدْنسي أَضالُ وَدُنسي أَضارُ عليكَ مِنْسي أَضارُ عليكَ مِنْسي

ومنك ومِسن مكانِك والسزمانِ السير القياسة مساكَة السي

ولم أر مثلبي غار من طول ليله وما ذلتُ أبكي في دُجَى الليل صَبْوةً وقال آخر:

رجــــوتُ طيــــفَ خيــــالو والـــــــــــــــاريـــــاتُ جفـــــــونـــــــي

وقال آخر :

يا نازحَ الطيفِ من نومي يُعَاودني أوجبتُ غسالًا على عيني بأدمُوهَا وقال آخر:

وقال آخر :

أَمَّلْتُ إِن تَتَعَطَّفُ وا بوصَالكم وعلمتُ أَنَّ فراقكم لا بدً أن

إن عيني مُـذْ غـابَ شخصُـك عنهـا بــدمــوع كــأنهــنَّ الغَــوَادي وقال آخر:

يقولُون لي والسدسعُ قَرَّحَ مقلتي أَدَّمُ مَقلتي أَدَّمُ مُعَلَّبُ وَأَدَّمُ الْمُعَيِّدُ وَالْ البدر اللهبي:

قىالىوا تباكى بالسلموع وما بَكَى فَاجَبُّهُم هنو مِن دَمَن لكَنَّهُ قال ابن مطروح فى الغيرة:

ولَــو أُمبِــي علــى تَلَفَــي مصــرًا ولا تسمَــخ بــوصلِــكَ لــي فــإنَّــي وقال آخر:

أخسارُ عليسكَ مِسن نَظَسري ومِنْسي ولَسؤ أنَّسي خَبَّساتُسكَ فسي جُغُسونسي

وقال المظفر بن عمر الآمدي:

قولي لَمنْ قد جَفَوني إذا لهجتُ بهم أُحبُّكُم وهَمالاكمي فمي محبُّيُكُمم

وقال غيره:

لسم أنسس أيسام الصّبَسا والهَسوَى ذاك زمسانٌ مُسرٍّ حُلسـوُ الجَنسـى

الشريف الرضي:

عَلَسلانسي بسذكسركُسم وَاسْقِيَسانسي وخُسذَا النسومُ مسن جُفُسونسي فسإنسي وقال آخر:

قَــالُــوا أَلَــرْقُــدُ مُــذَ غِبْنَـا فَقُلْــتُ لَهُــمُ مــا حــئُ طرف هــدانــي نحــو حُــنْنِكُــمُ وقال عز الدين الموصلى:

فسلكت لطُول بُعَادِكُم أحسلامُسا(١) والطيف قسد وَعَسدَ الجفونَ بسزورةِ

ومما قيل في السهر وطول الليل ونحو ذلك: قال الشاعر:

وربٌ ليسل سهسرنّاهُ وقد طلعَتْ كَانَّما أدهم الظلماء حيسنَ نَجَا وقال آخر:

ليلُ المحبينَ مطويِّ جوانِيهُ ما ذاكَ إلا لأنَّ الصبحَ نم بنا وقال غيره:

فلَــم أر مشــل ليــل ذَوي التَّصَــابــي فيثكُــو طــولَــه أهـــلُ التَّجَــافــي وقال آخر:

ليلسى وليلسى مسواة فسى اختسلافهمسا

5|5|=|5|=|5|=|5|=|5|=|5|=|5|=|5|=|5|

دونَ الأنسامِ وخيسرُ القسولِ أصدقُسهُ كعسابسِدِ النسارِ يَهْسواهسا وتحسرقُسهُ

للَّـــه أيــــامُ النَّجَـــا والنَّجَـــاحِ ظَفَــــوتُ فيــــهِ بحَيـــــــــــــــــــــ وداحِ

واسزُجا لي دَنْمِي بكاس دُماق المشاق المشاق

نَعَمْ وأَشْفَتُ مِن دَمْعي عَلَى بَعَسَرِي أنسي أعَسَلُبُسَهُ بسالسَلْمْسِع والسَّهَسِرِ

وعَقُدُولُنَا وجفَا الجفونَ منامُ (٢) يسا حَبُسلا إنْ صَحَّستِ الأحسلامُ

بنيَّةُ البدرِ في أولى تَسَايُسرهِ<sup>(٣)</sup> من أشهَبِ الصبحِ ألقَى نعلَ حافرِهِ

مشمَّرُ السذيسلِ منسوبٌ إلى القِصَرِ فأطلعَ الشمسَ من غَيْظٍ على القَمَرِ

وكـــــلَّ يشتكِيـــــهِ بكـــــلَّ حـــــالِو ويشكُـــو قِضـــرَهُ أهـــلُ الــــوِصَـــالوِ

قىد صَيَّراني جميعاً في الهنوى مَثَـلا

(٢) منام: المعنى: أرقتا.

إ (٣) تسايره: سَيْرُه.

(١) أحلامنا: المعنى: طاشتَ عقولنا.

يجــودُ بــالطُــول لَيْلــى كلمــا بَخُلَــتْ بالطُول لَيْلـى كلما وإن جادَتْ به بَخُلا

وقال آخر:

إن الليّسالسي لسلانسام منساهسلٌ فِقِصَـــارُهُــنَّ مــعَ الهمــوم طــويلــةً

وقال غيره:

رُبّ ليسل لسم أذُقْ فيسهِ الكَسرَى كلمسا هبسج ليلسي حسريسي وقال آخر :

يسا ليسلُ مُسلِ أو لا تَطُسلِ لسو بسات عنسلي قَمَسري وقال بشار بن برد:

خليليّ ما بالُ اللَّجَى لا يرحزح أضــلُّ إليهــا المستنيــرُ طــريقَـــهُ وقال آخر:

كَنَانَ السُرَيِّا واحدةٌ تشبرُ السُّجَسى فليلسى تسراه بيسن شسرق ومغسرب وقال ابن منقذ:

لمَّا رأيتُ النَّجْمَ ساه طرفُهُ وينساتُ نعسشِ فسي الحسدادِ مسوافسرٌ

وقال آخر في ليلة ممطرة: أقمسولُ والليسلُ فسمى المتِسدَادِ

أظ لَيْ لَيْل مِي بغَيْد رِ شَد اللهُ ومما جاء في الأشمار الخمرية، قول صفى الدين الحلَّى:

بلَتْ لنا الراحُ في تاجِ من الحبَبِ بكر إذا زُوجَت بالماء أوللها بَقيعة مسن بقسايسا قسوم نسوح إذ بعيدةُ العهدِ بالمعصارِ لُو نطَقَتْ باكرتها برفاق قد ذهلت بهم بكل متشع بالفضل موتنزر

تُطْـــوى وتنشُـــر بينهــــا الأعمــــارُ وطِــوالُهُــنَّ مــع الســرورِ قصــارُ

حسظ عَبْسي فِيسِهِ دَمْسِعٌ وَسَهَسرُ صِحْتُ بِالبِلُ أَما فِيكَ سَحَرْ

لا بُــــد لــــى أن أشهَـــرَك مسا بست ارعسى قمرك

وما بال ضوء الصبح لا يتوضّعهُ أمِ السدهرُ ليسلٌ كلُّمه ليسنَ يسرحُ

ليعلم طال الليلُ أم قَد تعرَّضًا يُصَاسُ بشبر كيف يُبرجى له انقضًا

والقطب قد ألقس عليه سباتا ايَنَّتُ أَنَّ صِبَاحَهُم قَد مِناتَسًا

وأدمُسعُ الغَيْسـثِ فـــي انْسِفَـــاحِ فَد بسَاتَ يَبِكِب عَلى الصَّبَاحِ

فخسر قَــتْ حلــةَ الظُّلمــاء بــاللهــبِ أطفىالُ درُّ على مَهْدِ من الـذهـبِ لاحَتْ جَلَتْ ظُلُمَ الأحرانِ والكَرَبِ لحدَّثَنَا بمَا في سالف الحِقَبِ قبــلَ الســــلاف ســـلاف العلـــم والأدب كَأَنَّ فِي لَفِظْهِ ضَرِياً مِن الضَرب

بىل رب ليىل غَـدا فى أهبة وغَـدَن بـذَلْتُ عَقْلى صداقاً حينَ بِتُ بـه بِتْنَا بكَاسَاتِهَا صَرْعَى ومطربُنا بَعْسَتُ أَلَـمَ فلَـمْ نعلَـمْ لَفْسرحَتِنَا بـروضـة طـلً فيها الطَـلُ أدمعَـهُ

وقال أيضاً:

تاب الزمانُ من الننوبِ فواتِ(٣) تَمَّ السرور فقُمْ بنا يا صَاحِبي تَوْجُ بكاساتِ الطُّلا هامَ الرُّبَا تَفَدُّو سلافَ القطيرِ دائسرةِ بها تَلَفُ النفَارِ على العُقارِ غنيمتي تَلَفُ النفَارِ على العُقارِ غنيمتي تَرْكي لأكياسِ النفارِ جهالة تَبَّث يَدَا من تابَ عِن رَشْفِ الطُّلا تابِعُ إلى أوفَاتِهَا دَاعِي الصُّبَا تَدَّمْ بها تَقْصَ السرورِ فَإِنَّها

حَيِّ الرفاق وَطُف بكأس الراحِ حُثُ الكؤوس على جُسُوم أصبحت حاش الأنام وعَاطِني مشمُولة حمراة لو تَرك التُقاة مراجَها حبب تظلل به الكووس كانها حجب الحباب شعاعها فكأنَّه حكم الرمانُ وغيضٌ عنًا طرفَهُ

وقال آخر :

وقال أيضاً:

قد قلتُ إذْ أَضْحَى يعبَّس كُلَّما تَسُلُ كُلَّما تَسُلُ كُلَّما تَسُلُ كُلِّما تَسُلُّل كُلِّما اللهِ مَا المُ

عز الدين الموصلى:

تفَضُ فيه كروسُ الراحِ كالشَّهُبِ(١) أَرُوجُ السَّهُ المِن الراحِ كالشَّهُبِ(١) أَرُوجُ السِن سحابِ بابنةِ العِنسبِ بعيدُ أرواحَنَسا مسن شِسدَّةِ الطسرَبِ مِن نفخةِ القَصبِ مِن نفخةِ القَصبِ والسرْهسرُ مبتسمٌ عسن تُغسرهِ الشَّنِب

وَاغْنَهُمْ لَلْهِ لَلْهُ الْعَيْسُ وَبِلَ فُوانِ نَستلوكِ المَساضِي بِنَهْسِ الآتي نستلوكِ المَساضِي بِنَهْسِ الآتي ولي روضة مطلولة السزَّهَ سَرَاتُ والكساسُ دائسرة بكسف شقساة وفسراغ راحاتي على السرَّاحات مَسنْ ذا أحتى بها من الكاسات والكساسُ مُثِيِّسَدٌ كخَسدُ فَتَساةِ والكساسُ مُثِيِّسَدٌ كخَسدُ فَتَساةِ وَاعْجَبْ لمَسا فيهَا مِسنَ الآياتِ وَاعْجَبْ لمَسا فيهَا مِسنَ الآياتِ عنسدَ الكِسرَامِ تَيَعَسهُ اللسدَّاتِ

واطرز بكاسك حِلْة الأفراح فيها المسدام شريكة الأرواح فيها المسدام شريكة الأرواح في عبن صلاحي أغنى تلالوها عبن المعباح خصر الفتاة منطق بحوشاح فقت تلهب تحت ذيل مباحي يا صاح لا تَقْنَع بأنك صاحي

دارَتْ عليسه بسالمسدام الأكسؤسُ تسأتيسكَ بساسمسةً وأنستَ تعسِسسُ

<sup>﴿ (</sup>١) الشهاب: ما يسقط من السماء من أجرام.

<sup>(</sup>٢) العنب: هي الخمر.

جِرُ(٣) ﴿ فُواتِ: فَ: اسْتَنَافَيَةَ: وَاتِّ: فَعَلَ أَمْرٍ: اقْلَمْ.

يزيد بن معاوية:

لَئِسَنْ شَبِّسَة السسافسي المسدام بعَسْجَسِدِ ولكِسنْ رآهَسا جسوهسراً شُكِئيسَتْ طِسلا

وشَمْسَةِ كرم برجُها قَعْرُ دَنَها مدامٌ كينسر فسي إنساء كَفِضَةِ وقال آخو:

كسانً النسدامَسى والسقساة ودنّنسا شمسوس وأقمسارٌ وفلسكٌ وأنجسمٌ وقال آخر:

فك أنها وك أن حسام لل ك أسِها شمس الشُبحى رَفَعَت فنقًط وجهها وقال كشاجم:

صدحَ الديكُ في اللَّجى فاسْقِيْهَا لســـتُ أدري مِـــن رقَّـــةِ وصَفَـــاءِ

كمال الدين بن النبيه:

قُدمْ يا خلامُ ودَغُ مقالةً مَنْ نَصَحْ
خَفِيَتْ تباشيرُ العباحِ فأسفني
صهباءُ ما لممَثْ بكف مُديرِهَا
تسافه ما مسزجَ المسلامَ بمسائهَا
هي صفوهُ الكرم الكريم فما سَرَتْ
مسن كف فتانِ اللحاظِ بسوجُهِه

وليلـــــة أوسعُنــــــي ما زلــتُ الثــمُ بـــدراً

عبد الله بن العطار. وقيل يزيد بن معاوية: وكأس يُسرينا آية الصبح في اللَّجى مقطّبةٌ ما لم يَــزُرُهَا مــزاجُهَا فيا عجباً للــدهــرِ لــم يُخَـل مهجـة

وقال ابن تميم:

وقال غيره:

فقد مال بالتشبيهِ عن صِيفةِ الأدبِ فميَّزَ ما قد حَلَّتِ الكأسُ بالذهب

وطلعَتُهَــا السَّــاقــي ومفــربُهَــا فَمِــي وســاقٌ كبــدرٍ مــع نــدامــى كــأنجُــمِ

وكاساتِنَا في الروض تعلى.وتشربُ ونسورٌ ونسوّارٌ وشسرقٌ ومفسربُ

إذ قسام يجلُسوهسا علسى النسدمساء بسكر السلّجسى بكسواكسب الجسوزاء

خمـــــرةً تتـــــركُ الحليـــــــمَ سَفِيهَـــــا هــي فــي الكــأسُ فيهــا

فالليك قد صَدَع اللجى لما صَدَخ ما ضَدَخ ما ضَلَّ في الظلماء من قَدَح القَدَخ لمقطَّسب إلا تهلُّسلَ وانشُسرَخ لكنَّهُ مَسزَجَ المسرَّة بسالفَسرَخ سَرَّاؤُهَا في بساخِسل إلا سَمَحخ مَسنَّ لكنَّه المعادر أو افتضح عادرٌ لمَنْ خلع العدار أو افتضح

حسناً ولهسوا وأنسَا بهسا وأشهد شمسَا

فَ أَوْلُهِ الشَّمِ مِنْ وَآخِرُهُ البَّدُرُ فَإِنْ جَاءَهُ الجَاءُ البَّلْمُ وَالْبُشْرُ مِن العشقِ حتى الماء يعشقُهُ الخمرُ

وليلسة بستُ أُسفَسى مسنَ غَيساهِيهَا ما ذلتُ أشربُها حَثّى نظرَتَ إلى ابن مكانس:

نـــــزلَ الطــــــلُّ بكـــــرةَ والنــــــدَامَــــــى تجمَّمُــــوا

الشيخ شهاب الدين الحجازي:

كأشنا باصاح صرف

صفي الدين الحلي:

كيف لا تخضَعُ العقولُ لـدَيْهَـا الّفوا في الكؤوس إذا مَزّجُوها

غيره:

صَبِّهَا في الكياسِ مِسرفاً طُنُها في الكياس نساراً

مجد الدين بن تميم:

ئىسىلىمىسىي لا تَسْقِئىسىي ودَغ كىساًسَهـــا أطلىــــاً

تقي الدين بن حجة:

حَيًّا بها صَاصِرَهَا في كَأْسِها وقالَ هذي تحفةٌ في عَصْرِنا

أبو العليب المتنبى:

يا صاحبي امزجًا كأم المدام لنا خمراً إذا ما نَلِيمي هَمَّ يشُرْبِهَا لو راح يحلفُ أن الشمسَ ما خَرُبَتْ وقال آخر:

بنت كسرم يتنسوهما ألقها نسخ دَارُوا حُكائسوهما فيهم

وقال آخر:

عَنَافِيدٌ على قُضُبٍ تَنَلَّتْ

راحاً تسلُّ شِبابي من يَـدِ الهَـرَمِ غزالةُ المبعِ ترعَى نرجسَ الظلمِ

وتسسوالسسى تجسسلُدًا فأجلُ كأسي عَلى النَّدَى

جليت بين الندامَـــى فقنَفنَــــا بــــالنــــدامَـــــى

وهي سلطانُ سائرِ المسكراتِ بيس ماء الحيا وماء المماتِ

سِسوى العسرف فهسو الهنسي ولا تسقِنسسي مُسسع كَنِسسي

مشرفة باسمة كالتُفرِ قلتُ اسْقِيْهَا با إمامَ العصرِ

كيما يفسيء لنا من أفقها الغسقُ أخشى عليه من السلالاء يحتسرقُ في وَجُهِهِ الشفاقُ في وَجُهِهِ الشفاقُ

حكى منظومُهَا عَشْدَ الـلّالـي

فخى مظلومها عقله البلالي

إذا عُصِرَتْ بكا في الكأس منها

70/=70/=70/=70/=70/=70/=

برهان الدين بن المعمار:

بساكيسر لكسرم العنسب المجتنسى واعصُــــزهُ واستخــــرج لنـــــا مـــــاءَهُ جولان العاذلي:

إذا ما الخمر في الكاساتِ صُبّت وإن جليَـــتْ علـــى النـــدمــــانِ يـــومــــأ وقال في الشراب المطبوخ:

يا مَنْ يعننُبُ ماءَ الكرم يحرقُهُ إن التي طبَخْتَهَا الشمس أنفع لي وقال أيضاً:

وعتيقسة رَقَّستْ وراقَ مسزاجُهسا لم يسقَ منها غيرُ نورٍ ساطع ترنُّو إليك مسن الحساب(١) سأعينُ وقال غيره:

لا تعصـــــرَنَّ زييـــــأ واعتمِـــــرْ عنبــــأ هــذا مـن الحـئ لـالأحيـاء معتصـرً وقال غيره:

عسابسوا علسي مسدامسأ واستنكسروهسا وقسالسوا

وقال آخر في الشراب على الرحد والبرق:

أما تُدرَى السرحدة بكدى فساشتكر فاشرب على غيم كصبغ اللجى وانظسر لمساء النيسل فسي مستم

وقال آخو:

يا ليلة جَمَعَتْ لنا الأحبابَا

دوالى قَـدْ تَـرَبَّتْ فى دوالى

واستُجنِب مسن عنب عتباب لكسى تسزيسلَ الهسمَّ عنَّسا بسهِ

رأيست لهسا شمسوسساً فسي بسروج تسزاحمست الهمسوم علسى الخسروج

بالنار في أي شيء تظلمُ العنبا ولست أخسر لا قسدرا ولا حطب

لُطْفِ أَ وَأَنْحَلَهُ السِّرْمِ اللَّهُ الْغِالِيرُ ا لا يستطيسعُ يجسولُ فيسهِ النساظسرُ خلِقَتْ ولم تخلُّقُ لهمنَّ محماجمرُ

فيسن هنديسن فسرقنا بتمسريسع وذاك يعصــرُ مــن جــــم بـــلا روح

> أقحسرتهسا لمتبسوحسي تحلُّلست (٢)، قلستُ رُوحسني

والبسرق قسد أومسض فساستضحكما أضحَـكَ وجــه الــروضِ لمــا بكــى كسأنَّــة صنـــدلُّ أو مصطكــــا(٣)

لــو شئـــتِ دامَ لنــا النعبـــمُ وطــابَــا

<sup>(</sup>١) الحباب: ما يعلو الخمر من رغوة.

تحلُّك: فسُنت. (٢)

مصطكا: علكة!

بتنا بهنا نُسقى سُلافاً قسرقفاً مِن كَفَّ غَانِيةٍ كَانَّ بِنانَها

أما تىرى الغيث كالباكي بـأدموــ فقُـــ فَـــ فـــ فــــ فـــ

أما تَسرَى الليسلَ قسد وَلَّست غيساهِبُسهُ فساشسرَبُ على وردةٍ ورديَّسةٍ قسلمَستْ ومن شعر حضد الدولة:

طربت إلى العبوح مع العباح وكان الثلغ كالكافور نشراً فمشروسي ومشروسي وناري لهيب في لهيب في لهيب

وصفَراء من ماء الكروم كأنها كأن الحباب المستدير بطَوقِها صبيتُ عليها الماء حتى تعوضَتْ

وحمسراة قبسلَ المسزجِ صفسراة بعسلَهُ حكتُ وجنةَ المعشوقِ صِرْفاً فسَلَّطُوا وقال آخو:

إذا الكسروالُ صاح على السرسالِ وجعَّدَ وجه بسركَتِنَا هبوبٌ. وجه بسركَتِنا هبوبٌ. وحسرٌكستِ الغصونَ فشابَهَتْهَا فهاتِ الكاسُ مسرعة ودَغني فهاتِ الكاسُ مسرعة ودَغني فكالُ جماعة لا شك يسوماً وقال آخر في الشراب على الغيم:

يَسلَرُ الصحيحَ بعقلبِ مسرتابَا مسن فضّعةِ قسد قمعَتْ عنّسابَا

والأرضَ تضحـكُ والأزهــارُ فـي فــرحِ مــن الــزمــانِ ومــا نلقَــى إلــى القــدحِ

وصارضُ الفجرِ بالإشراقِ قند طَلَعَا وكَانَهَا خَـدُ ريـمَ فـامَتَنَعَـا(١)

وشسرب السراح والغسرر المسلاح ونساري بيسن نسارنجسي وراحسي وثلجسي والصبساح مسع الصبساح فسي صبساح

فسراقُ صدق أو لقساءُ صديسقِ كسواكسبُ درُّ فسي سمساءِ عقيستِ قميسصَ بهسارٍ مسن قميسصِ شقيستِ

أتَّتْ بِسنَ ثُـوبَـيْ نـرجـس وشقـائــق عليهـا مـزاجـاً فـاكتَسَـتْ لــونَ عـاشــقِ

وحلٌ السدرُ في بسرج الكمالِ تمسرُ بسه الجنسوبُ مسعَ الشمالِ قسدودُ سُقَاتِنَا في كللَ حالِ أبادرُ للنّتي قبلَ ارتحالي يفسرُقُ بينَهُم صدوفُ اللّاالي (٢)

<sup>(</sup>١) امتنعا: أي رُوود عن نفسه.

<sup>(</sup>٢) الليالي: نُوازلهاً.

فسؤجسة السرأي أن تَسذُعُسو بسرطسل وقال آخہ :

فيا بكبرُ بَه كِبرُ بكبرةً بكُبرَ كَبرُمَةٍ وداو خمسار الخمسر بسالخمسر إنمسا وقال الصنوبري:

لا تبكيسن علسى الأطلال والسدَّمسن وقَسمُ بنسا نصطَبِيحُ صهبساءً صسافِسةً بكــــراً معتَّقَـــةً عـــــــــــــــــــــــةً حمسرًا مُسرَوَّقَسةً صفراءً فساقعسةً يَسْعَسى بها غنج في خلَّهِ ضرَّجٌ فسي ريقِبِ عَسَـلٌ قلبسي بــه خَبَــلٌ كانَّالَة قمارٌ منا مثلُه بشارٌ سبحانً خالقِه با ويُسخُ عاشقِه فى رَوْضة زُهُرَتْ بالنبتِ قد حسنَتْ يــا طيــب مجلسِنَــا والطيــرُ يُطــرِبُــا

كما الدين بن النبيه:

طاب الصبوع لنا فهاك وهات كم ذا التمواني والمرمان مساعمة فُمْ واغتَبقْ مِن شمس كاسِكَ وُاصْطَبِحْ حمسراة مسافية تسويسة نسورها ينســلُّ فــى قـــارِ الظــروف حُبّــابُهَـــا عسذرا واتعهدا المسزاج أمسا تسرى يَسْمَسَى بهما عبسلُ السروادف أهيسفُ لـــو قُسِمَـــث أرزاقنــا بيمينـــه

أرى غيماً تـــولَّهُــهُ جنــوبُ ويــوشِــكُ أن يــوافِقنَـا بهطــل فتشسرتك وتساغسو لسي بسرطسل

تَمُّــزُ بيكــور بــاكِــرَتِــكَ بهــا بَكْــرُ(١) دواة خِمارِ الخمرِ من دائها الخمرُ(٢)

ولا عَلى منزل أقسوى(٢) من السُّكِّين تَنْفِسَ الهمومَ ولا تُبقى على الحَوْنِ تبدأو فتخبرنا عن مسالمف النزمن كأنما مُزجّت من طرفك الوسن في ثِعْدِهِ فَلَعِ يُنْمِي إلى المدنِ في مشيه ميكل أزبى على الغُصُن فى طرف خورٌ يرنُو فَيَجْرَحُني يهدي لرايقٍ منفأ من الشَّجَن كأنَّها فُرشَتْ من وَجْهم الحَسَن والعبودُ يُشعِبدُنا مع منشيد لسن

واشمرَبْ هنيشاً يها أخما اللهذات والسدهسر سنسخ والحبيسب مسؤاتسي بكسواكسب طلّعت من الكساسات فعجبت للنيسرانِ فسى الجنساتِ والسدؤ مجتلسب مسن الظلمسات مسدسل عُسلْرَتِهَا بكفُّ سُقَاةِ خنث الشماليل شاطير الحركات مُلْتُفُسُةً كسأمساود الحبسات عندل الزمان على ذوي الحاجات

وقال أيضاً:

تجنيس كثير: بكر: شخص باكر: افلو، بكر: علراء، بكور: خمرة صباحية.

الخمار البرقع، الخمر: الخلطاء.

منزل أقوى: خلا وأصفر. (7)

وقال آخرني

باكِرْ صبوحك أهنى العَيْشِ باكرُهُ والليلُ تجري السَّراري في مجريِّتِ وكوكبُ الصبحِ نجابٌ على يَلِهِ فانهَضْ إلى ذَوْبِ ياقوت لها حَبَبٌ حمراءُ من وجنةِ الساقي لها شَبَهٌ ساق تكونُ من صبح ومن غَسَق مساق تكونُ من صبح ومن غَسَق بيخ سوالفُهُ لُغَسَ مراشِفُهُ مفلَّح النفو محسولُ اللمى غنجُ مهفهفُ القد يُبلي جسمُهُ ترفا تعلمَّت بانَةُ السوادي شمائِلُهُ تعرفاً تعلمَّت بانَةُ السوادي شمائِلُهُ فلو رأت مقلقا هاروت آيته المفاق معتما فله فالعمرُ كالكام شَتخلَى أوائلُهُ فالعمرُ كالكام شَتخلَى أوائلُهُ فالعمرُ على فُرَصِ اللائاتِ معتقراً واجسُرْ على فُرَصِ اللائاتِ معتقراً

شربنا بالبواطي شم رُخنا ولسولا ضيقة الأجسرام قُلنا برهان الدين القيراطي:

أرى جسرار الخمسر تغلسو وقسد جننسا لحقسار وقلنسا لحقسال أبيبساً تسريسدون أم قلنسا له خمسراً فنسادى زئسوا وقال أيضاً:

مسرف السزيسب لِعَسرْفِ همّي آهساً علسى سكسرةِ لعَلَّسي وقال:

قسالسوا اتسرُكِ الخمسرَ واجتَنِبهَا قلست أراهسا للسروح قسوتساً ومما قيل في شرب الفقهاء:

فقد ترنَّم فوق الأيكِ طائرُهُ كالروضِ تطفُو على نهر أزاهرُهُ محلت تما السدنيا بشائرُهُ محلت تما السدنيا بشائرُهُ تنوبُ عن ثغر مَنْ تهوى جواهِرُهُ فهاييضٌ خداهُ وامسودَّتْ غدائرُهُ مُوسِنُ اللحظِ شاطرُهُ مُوسِنُ اللحظِ شاطرُهُ مُوسِنُ اللحظِ شاطرُهُ مُورِدَتُ محسرُ اللحظِ شاطرُهُ وزورَتْ محسرُ عينيه وافرودُ وافرودُ ووردُرتْ محسرُ عينيه محاجرهُ وردُرتْ محاجرهُ والسرة المحدر آمِدرُهُ والسرة والمسرة أواحدهُ والمحرد أوسرهُ المنا المحدر آمِدرُهُ والمحردُهُ والمحرد آمِدرُهُ والمحرد أواحدهُ والمحدر آمِدرُهُ والمحدر أواحدرهُ والمحدر آمِدرُهُ والمحدر أواحدرهُ المنا المحدر آمِدرُهُ والمحدر أواحدرهُ المنا المحدر آمِدرُهُ الله غالمدرُهُ الله غالمدرُهُ الله غالمدرُهُ الله غالمدرُهُ الله غالمدرُهُ الله غالمدرُهُ المنا المحدر أمِدرَاهُ المنا الم

نعلُسل بالكسؤوس وبالقنانسي لِسَساقيهسا أَدِرْهَسا بسالسدنسانِ

عَـزَّتْ وسالإفـلاسِ حـالـي عجيبُ احمِـلْ إلينا جـرَّةً كـي نطيبُ خمـراً فـانًا الكـلُّ منـي قـريبُ فـي جـرةٍ عشريانَ قلنا الـزيبُ

نَسمنَ على نَفْوس و طبيسي أن أخلسط الهسمَّ بسالسزيسبِ

### الياب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والموالي والمعوييت وكان كان والموشحات والزجل. . .

يحمُون بالفقه عرض الدين من سفه وبعضُهمم يكرعُ الصهباء مغتنماً ومما قيل فيمن يطيل الحديث والكأس في يده: وشمادني نطقُمة جار إذا شَفَعَتْ يله: يظرلُ يحكى وكأسُ الراح في يده

ومما قيل في كريم السكر لئيم الصحو:

إذا هسزَّ اللنيسمَ السكسرُ يسومساً يجسودُ بمسالِم في الشسربِ سكسراً

ومما قيل في شجاع السكر: إذا شـــربَ الجبـــانُ الخمـــرَ يـــومــــاً

إذا تسترب العبان العصر يسوماً وعندد الصحو تلقاه جزوماً وفيه أيضاً:

يقسولُ جبالُ القسومِ في حسالِ سكسرِهِ وأينَ الخيولُ والأعوجيّات في الوَغَى ومَنْ لي بحربِ ليس تخمدُ نارُها ففي السكرِ قيسٌ وابن معديٌ وعامرٌ وقال في شرب الثلاثة:

تُسُلائِسَةٌ فسي مجلسس طَيُسب هسنا يُغنسني ذا وهسنا السلي وقيل في شرب الأربعة:

ألا إنسا خيسرُ المجالس مجلسٌ فتاةٌ وساقٍ والمغنّي وصاحبٌ وقيل في شرب السنة:

خيرُ المجالس خمسة أو ستَّة فإذا تعلَّى صارَ شغلاً شاغلاً فاهرب إذا ما كنت تاسع مجلس ومما قيل في الشرب مع التجار:

شربتُ مع التجارِ وكان يسوماً فسذاكَ يقسولُ كسم أطلَقْستَ بيعساً

علماً بتصريف أحوالو وتحقيق تحت الظلام بافسواه الأباريق

في مجلس الشرب كاسات بطاسات حكماية عسرضُهما عَسْرضَ السلموات

بسدا فسي بَسلْلِ مسالٍ فيسه ضنَّسا ويسأكُسلُ كفَّسه فسي الصَّحْسوِ حُسزْنَسا

أعسارَثُ الشجساعة بساللسسانِ إذا اشتسدً اللقسا يسومَ الطعنسانِ

وقد شرب الصهباء هل من مبارز أنساقيلُ فيها كيلٌ ليبث منساهيز لعَمْسِرِي إنسي لسبتُ فيها بعساجيز وفي العجائيز

وعيثُهـــم مــا فيـــه تكــــديـــرُ يَسقـــي وذا بـــالشـــربِ مـــــرورُ

بــهِ ولــهُ صفــوُ الــزمــانِ مســاعــدُ وخــامـُهــم مَــمُ علــى الكــلُ زائــدُ

أو سبعــة وعلــى الكثيــر ثمـــانيَــة وتكشــرت بيــن الــرجـــال الآنيَــة وَلَئِــن أتبــت بــه فــأشــك زاتيــة

جعلستُ خُفسورَنَا فيه وَدَاعَا ووفَيستَ السذي بِعُستَ السذراعَا

وقال آخر:

ابن نباتة:

وهسذا قسالَ عنسدي كسلُّ شسيء فسلا تَجْمَلُهُسمُ أبسدا نَسدَامسى ومما قبل فيمن أكل على الشراب:

*|\_0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,* 

ونسدمسان إذا مسا الكساسُ دارَتُ نسديسمٌ دأبُسه فسي السكسرِ أكسلٌ وقيل في قدح:

غرامي ووجدي بالذي كان في الثرى قَضَــى مــا عليــه مــن ورودِ جَهَنَّــم

محمد بن جعفر الأنصاري يستدهي بعض أصدقائه إلى الشراب:

بسساطُ الأرضِ مسسكُ أو عبيسرٌ وزهب
وقد صَفَّى السدانُ الخمسرَ حتى لقد
ومسن يُسرِدِ السسرورَ يَعِسشُ هنيساً إذا العب
وعنسدي اليسومَ فتيسانٌ كسسرامٌ وُجُس
وقطسبُ الأمسرِ أنستَ وهسل لأمسرٍ بغيسرِ
فسرايُّك في الحضورِ فحقُ يسومي علياً

باكِرْ مَبُوحَكَ واشرَبُها مشعشعةً حمراءً من بعدِ ما احمَرَّتْ مُورَّدَةً كَانًا في كَأْسَهَا والماءُ يقرعُهَا لا صَاحَبُّني يدد لم تمنِ ألف يد بادِرْ بجُودِكَ بَادِرْ قبلَ عائقِهِ

سيف الدولة بن حمدان في ساقو:
وساق صبيع للصَّبُوح دَصَوْتُهُ
يطوفُ بكاسات العقار كانجم وقد نشرَت أيدي النجوم مطارفاً يطرزُهُما قسوسُ السماء باصفر كاذبال خود أقبلت في غلائل

بغيسرِ الأكسلِ إرتمَسدَتْ يَسدَاهُ فسلا يُقسي علسى شسيء يَسرَاهُ

مَهَاناً فأضحى في المجالسِ حاكما قصارَ لجناتِ النعيسمِ مسلازِمَسا

وزهرُ السروض وَشيهُ أو حسريسرُ لقسد عسادت لسدينسا وهي نسورُ إذا العيسشُ الهنسي، هسو السسرورُ وُجُسوهُسمُ شمسوسٌ أو بسدورُ بغيسرِ القطسبِ فيسه رَحسىٌ تسدورُ عليسكَ وقسد دَعساك لسه الحضسورُ

واهناً بعيش حميد غير صلموم طافت علينا فسرت كل مهموم أكارع النمل أو نقش الخواتسم ولام تنود الغنا حُمْر الخياشيم فال وم فائ خُلق الفتى عندي من اللوم

فقام وفي أجفانه سنّة الغضفي فما يسن منقصص علينا ومنفضض على الأرض على الأرض على الحدد كنا والحواشي على الأرض على أحمر في أخضر تحت مبيّض مصبّغة والبعض أقصر مسن بعض

عنـــدَ المنــــامِ ولا والله مــــا وَصَـــلا كــانــت مــواعيــدَ عــرقــوبِ لهــا مثــلاً

وقال آخر في ساق:

وساق كالهللال سَعَى بكاس فقلت تامًالسوا بسدراً منيسراً

وفيه لابن النبيه: ساقي صحيفة خسله مسا سسرّدَتُ جَمسد السلمي بيمينسه فسي خسدّه

ني جارية ساقية:

نديمت جارية ساقيك جساريسة ساقيسة جسساريسة أعينها بخسسة في يده:

قالوا الذي تهواه يحبسُ كأسَهُ فسأجَبْتُهُم كُفُوا المسلامَ فسإنَّهُ

وقال آخر في مجلس أنس:

ومجلسس راق مسن واش یکسدرهٔ مساع سوی الساقی ولیس له صفی الدین الحلّی فی عود:

وحسود بسه عسادَ السسرورُ لأنَّه يغسربُ فسي تغسريسدِهِ فكانه وقال آخر في زامرة:

ونساطقة بسالنفسخ عسن روح رئهسا ستتشا وقسالست للقلسوب فسأطربست

ومما قيل في فانوس لابن تميم:

انظُــرُ إلــى الفــانــوسِ تَلْــقَ متيمــاً يبـــدُو تلهُـــبُ جسمِـــهِ لنُحُـــولِـــهِ

وفيه لابن قزل:

لربية نرجس فسَقَى وحياً سَقَى وحياً سَقَى وحياً

عبشساً بسلامِ عسدارهِ وينسونِسهِ وجَسرَى السنّي فسي خسدّه بيمينِسهِ

ونـــزهَتـــي ســـانِيـــةً جــــاريَـــهُ (١) وجَنَّــــةً أُعِنُهَــــا جــــــاريَــــــهُ (٢)

في كفُّهِ من غيرِ ذنبٍ موجبِ قمرٌ يُنْدزُهُ طرفَـهُ في كـوكـبِ

ومن رقيب لنه باللوم إيلام على الندامي ميوي الريحان نمام (٢)

حَوَى اللهوَ قِلْماً وَهُو رِيَّانُ ناعمُ يعيدُ لنا ما لَقَتَدهُ الحمائدمُ

تعبِّسر عمسا دوننسا وتتسرجسمُ فنحسنُ سكسوتُ والهَسوَى يتكلِّسمُ

ذَرَفَتْ على فَقْلِ الحبيب دُموعُة وتُعَلَّ من تحت القميمي ضُلوعُة

<sup>(</sup>١) ساقية جاريه: غديرٌ جارٍ.

 <sup>(</sup>۲) أعينها جاريه: ينابيعها.

<sup>(</sup>٣) نمام: واش.

وكانما الفانوسُ في غسق الدُّجَي أضلاءُ خَفِيَتْ ورقَّ أديمُ لهُ ولبعضهم في شمعة:

حکَثنی وقبد أودی بسی السقـمُ، شمعـةً ضنّـــــى وسهــــــادأ واصفـــــرارأ ورقــــةً

ومما قيل في الربيع والرياض والبساتين والمياه والنواحير ونحو ذلك، قال الشاعر: وبددًا البنفسجُ والشفائتُ مونتُ فاشرَبْ على وجهِ الحبيبِ وغنَّ لي

> غدَوْنَا على الروضِ الذي طله الندى فلسم نَسرَ شيئساً كسان أحسسن منظرا وقال آخر:

> أما ترى الأرض قد أعطُّنك زهرتها فللسماء بكاة في جسوانيها وقال غيره:

> إنَّ السماء إذا لهم تَبَكِ مُقْلَتُها والأرض لا تنجلسي أنسوارُهَسا أبـــداً وقال ابن قرناص:

> أبسا حُسْنَهسا مسن ريساض غَسدًا مَشَــى المساء فيهسا علــى رأسِـهِ وقال آخر:

> انظُر إلى الأغصانِ كيف تعانقت كالصب حاول قبلة من إلفِ وقال ابن تميم:

وحسديقسة ينسساب فيهسا جسدول يسدُو خيالٌ غُصُونِها في مائِيهِ

لِـمُ لا أهبه إلى السريساض وحسيِّهما

وقال أيضاً عفا الله عنه:

دَنِهُ بَرَاه شوقُهُ وسُهَادُهُ وجسرت مسدامعسة وذاب فسؤادة

وإن كنستُ صبّساً دونَها منسوجعَسا وصبرأ وصمتا واحتراقا وأدمق

والـــوردُ يضحـــكُ بينهــــا ويهــــارُهُ

سحيسرا وأوداج الأبساريستي تسفسك من النور يجبري دمعُـهُ وهـو يضحـكُ

بخضرة واكتَسَى بالنُّسورِ عساريهما والسربيسع ابتسام فسي نسواجيها

لم تَضْحَكِ الأرضُ عَنْ شي، منَ الزَّهَر إلا إذا رَمَـــتَثْ مــن شـــتْقِ المطــرِ

جنوني فنونا بأفنانها لتنبيسل أنسدام أغمسانها

وتفسارَقَتْ بعسدَ التعسانُســقِ رجَّعَســا فسرأى المسراقب فسأنتسى متسوجعك

طرنسي بسرونستي محشيها مسلهسوش فكانما هو معصم منقسوش

وأظل مِنْهَا تحت ظل ضافي

بير رجز رترد مرجو

والسـزهـــرُ حيَّـــانـــي بثغـــرِ بـــاســـم وقال آخر:

قسد سَعَيْنَسا نبغسي زيسارةَ دوح نساولتنسا أيسدي الغصسونِ ثمساراً

ومما قيل في الأزهار والثمار. قال بعضهم في الورد:

يا راقداً ونسيم الصبح متبة السوردُ ضيفٌ فلا تجهَلُ كرامته سقياً له زائراً تحيا النفوسُ به وقال آخر فيه:

طاب الـزمـانُ وجـاءَ الـوردُ فـاصْطَبِحـا واستقبـــلا عيشَنــا بــالكـــأسِ متــرعـــةٌ وقال آخر:

أشرَب على الوردِ من حمراء صافية واستوف بالكاسِ من لهو ومن طربِ وقال آخر:

اشرَبْ على وردِ الخدودِ ف إنَّها ما الـوردُ أحسنَ منظرٍ من وجنةِ وقال بعضهم:

ولقد رأيت السورة بلطم خسده لا تقسره ولن تفسوع نشسره ومما قيل في البنفسج. قال ابن المعتر :

ولازورديَّ قِ وَافَـــتْ بِـــزَوْرَتِهَــا كَــأنهـا فــوقَ طــاقــاتٍ صففــن بهــا وقال آخر:

اشرَبْ على زهر البنفسج قهوة فكانسة تسرص بخدة مهفهف

والسزهار حيسانسي بثغير بسامسم والمساء وافسانسي بقلسب صافسي

قد حَبَانَا باللطف والإكرام أخرر تَجْتُهُا لنا مدن الأكمَام

في روضة القصف والأطبارُ تنتحبُ فهاتِهَا قهوةً في الكاسِ تلتهبُ يجودُ بالـوصـلِ شهـراً ثـم يحتجـبُ

مسا دام للسورد أنسوارٌ وأزهسارُ لا طسوّلستُ للنسامِ النساسِ أعمسارُ

شهـراً وعشـراً وخمسـاً بعــدهــا عــلَدَا فلسـتُ تـأمـنُ صـرفُ الحـادثـاتِ غَـدَا<sup>(١)</sup>

أيسامُ وردِ والصبوعُ يطيسبُ حمسراء جسادَ بهسا عليسكَ حبيبُ

بيانَ السرياضِ على زرق السواقيتِ أوائسلَ النارِ في أطراف كبريتِ

تَهَدِي السرور لكلِّ صبِّ مكمدِ أو أعيسنِ زرقِ كخَلْسنَ بسائمدِدِ<sup>(۲)</sup>

إ (١) خدا: نوازل الأيام.

<sup>(</sup>٢) باثمد: حجر يكتحل به.

ولبعضهم في الورد:

للوردِ فضلٌ على زهرِ الربيعِ سوى كانَّهُ وعيدونُ النساسِ تسرمقُهُ

وقال آخر :

يا مهدياً لي بنفسجاً أرجاً بشرنسي صاحاً مصحّفُه وقال غيره في النرجس:

وقضيب زمرد تعلُسو عليها تَسوَهَمَسَتِ الغمسامَ لهسا رقيساً وقال آخر فيه:

أنست يسا نسرجسسُ روضٌ ودليسسلُ القسسولِ فيسسكَ

وقال آخر:

أقولُ وطرفُ النرجس الغضَّ شاخصٌ أيا ربُّ حتى في الحداثق أُعيسنٌ وقال أيضاً فيه:

لمسا تمَسادَى السوردُ فسي زهسرِهِ تلسسوّنَ المشسسورُ ممسسا بِسسهِ ومما قيل في اللينوفر لابن المعزّ المصري:

وبسركة تسزمُسو بلينسوفسر مغتَّسعُ الأجفسانِ فسي نسومِسهِ أطبَسقَ جفيَّيسهِ على حسله وقال تميم بن المعز المصري:

رأيتُ في البركة لينوفراً فقيالَ لي فسرقتُ في أدمُوني فقيالَ لي فسرقتُ في أدمُوني فقلتُ منا بسالُ اصفيرار بَداً فقيالَ ليي السوالُ أهيل الهيوى ومما قيل في البان:

قد أقبسل العيسف وولسى الشسا

أنَّ البغسجَ أزكى منه في المهجِ آسارُ قرصِ سِدٍ في خَنَجِ أَسَارُ قرصِ سِدٍ في خدُّ ذي غَنَجِ

يسرتساحُ مسدري لسه وينشسرخ بسأن ضيستَ الأمسورِ ينفسسح

عيسونً لسم تَسلُقُ طعسمَ الغِمَساضِ فنكسستِ السرؤوسَ إلسى السريساضِ

لسنزهسور الأرض سيبثُ أَنَّ أُوراقَسينكُ سيبتُ

إلى وللنَّمُ الرياحي إلمامُ علينا وحتى في الرياحينِ نمَّامُ

وراح مسن إحجسابِ بسوأسُ واصفو مسن غيسظٍ بسه النسرجسسُ

نسيئه يشبه نشر الحبيب حسى إذا الشمس ننست للمغيب وضاص في البركة خوف الرقيب

فقلت مسا شسأنُسك وسسط البسرَكُ ومسادَنسي ظبسيُ الفسلا بسالشسرَكُ فيسك ومسا هسلا السلي غيسرَكُ صفرٌ ولسو ذقستَ الهسوى صَفَّرَكُ

وعسن قليسل تسسأم الحسرا

# الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشمر والموالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل...

وقال آخر فيه:

أما تدرى البان اللذي يسزمس على وافسي يبشمر بسالسربيسع وقسربسه وقال في الشفيق:

حَيِّتُ أَ بشقالت في مجلس فساحمسرٌ مسن محجسل فسأنبَّستَ محسلُهُ وقال آخر:

لو لم أصائِقُ مَنْ أُحِبُ بروضةٍ ما انشــنَّ جيــبُ شفيقِهَــا حــــداً ولا

فسالست شقسائسق فبسرو فسسادَ قُتــــه ولـــــزمتُــــةُ

ومما قيل في المتثور: تخمال مشمورَهما فسي السنَّوج متشِراً

والطيئرُ ينشئُدُ فسى أغصبانِــهِ سحــراً وقال آخر :

قد أقبل المتشور يسا سيدي تَنساك لا زال كسأنفساسسه ولبعضهم فيه:

ولقسد خلسوت مسع الأحبسة مسرة ما بين مشور أقام ونسرجس هسذا يشيسرُ بسأصبسع وعيسونُ ذا ومما قيل في الياسمين:

والأرضُ تبسم عسن ثغمور ريساضِها وكسأنًا مخضسرً السريساض مسلاءةً وقال آخر:

رأيــــــــُ الفــــــاُلَ بشــــرنـــــي بخيــــــرِ فسلا تحسزَنُ فسإنَ الحسزن شيسنٌ

أمسا تسرى البسان بسأغصساني قسد قلسب الفسرو إلسي بسرا

كـــلَ الغصــونِ بقــلُه الميـاس يختسالُ فسى السنجسابِ والبسرطساس

ورأى السرقيسب فشسقً ذاك عليسه أضعساف مساحملت يسداي إليه

أحسداقُ نسرجيهَسا إلينسا تنظسرُ بات النسيام بنياس يتعشر

> وقيل إن ابن الرومي الشاعر زار قبر أخيه يوماً فوجد الشقائق قد نبتت على قبره فأنشد يقول: وَلَسِرُبُ أخسرسَ نساطستُ

فسأنسا الشقيستُ المسادقُ

كأنمسا صِيخ مِسن درُّ وعقبسانِ هــذا هــو العيــشُ إلا أنــه فــانــى

كالسدر والساقسوت فسئ نظمه ومسنخ مسن يشنساك منسل اسمسه

فسى روضية للسؤهسر فيهسا معسرك مسع أقحسوانٍ وصفُسه لا يُسذرَكُ تسرنسو إليسه وثغسر هسذا يضحسك

والأفستُ يسفسرُ تسارةً ويقطسبُ والساسمين لها طراز مسلمي

وقسد أهسكى إلسي اليساسميسن ولا تيساس فسان اليساس مسن

ومما قيل في السوسن: للأخطل الأهواژي:

سقيساً لأرضٍ إذا مسنا نمستُ نَبُهنسي كسانَ مسوسَنَهَا فسي كسلَ شسارقسةِ

ومما قيل في الأقحوان لعبد القادر بن مهنا المغربي:

أفسلي السلني زَارُنسي سسرات فسأتحفَّنِسي فبستُ مسن فَسرَحسي أفنسي مقبَلسةُ ولعضهم فيه:

إن فساة ثغيرُ الأقساحي في تشبُّهِ إِ فَعُسَلُ لَهُ عند منا يحكيه مبتسماً ومما قيل في الجلنار:

وجلنـــاد مــاد مــادق كــان فــي غصنــه قــرافــة ۲۲ مــن ذهــب

ومما قيل في الآس:

أهديب مشبه قدي المياس فكأنما يحكيك قي حركاته ومما قيل في الريجان:

وغصن من الريحان أخضر ناضر يسريك إذا كمف العبسا عبشت به وفيه أيضاً:

وريحسان يميسسُ بحُسْسِنِ قِسَدُّ كسسودان لَيسْسِنَ ثَيْسَابَ خَسِرُّ وقال آخو:

فنيبٌ من الريحانِ شاكلٌ لونُه فتبهُدُ لما المعالم المعالم الما المعالم المعالم

بعدد الهدور بهدا قدرع الندواقيدر على الميداديدن أذنداب الطواويدر

باقحوانٍ بحاكي ثغر متسم (١٠) لثما وأرشف من ريتي له شمر الأ

بثغر حبَّكَ واستولى به الطربُ لقد حكيت ولكن فعاتك الشنبُ

على أعسالىي شَجَــرَة أحمـــرَةُ وأصفـــرَةُ فىنى خسرقىةِ معصفــرَة

غصناً نفيسراً نساعماً مسن آسِ وكانما الأنفساس

نما بين غصنَيْ نَرْجِس وشقائق شمسائسلَ معشسوق وذلَّعةً عساشسق

يلسلة بشمسيه شسوب الكسووس وقد قسامسوا مكساشيف السرووس

إذ ما بدًا للعيسن لسونَ السزيسرجسادِ عسداراً تبسدًى في مسوالسف أفيسادٍ

ومما قيل في الفواكه والثمار على اختلافهما. قال ابن الرومي في الأترج:

(١) شيم: بارد.

(٢) قارَضة: كله حريري وأعلاه أسود.

تشمابَهَمت منكُمم الأخملاق والخلمقُ حممالًا ونشراً وطمابَ العمودُ والمورقُ

كلُّ الخلال التي فيكم محاسنكم كانكم شجرُ الأترجِ طابَ معا ولعضهم فيه:

نساعمسةِ مقسدودةِ غضَسةِ وجسمُها النساعــمُ مــن فضّــةِ حیّاك من تهوی باترجة فجلـدُها من ذهب أصفرٍ

وقال آخر :

تحسدت للفسس الطسرَبُ لها خشساء مسن ذَهَسب

يسا حبَّسلا أتسرَّجسة كسأنهسا كسافسورةً

في الليمون قال أبي الحسن رئيس الرؤساء:

يا حسن ليمنونة حيًّا بها قسرٌ كأنها أكبرة ١١ من فضَّة خرطت

وفيه أيضاً:

حلو المقبّل المدى باردُ الشنب المناب والمتودعوها غلافاً صِيغَ من ذهب

وصحاحسب نساديتُ المراح ولا انهَ سفْ إلى السراح ولا والمسرَبُ سلافاً قسرتفاً قسد التست تلهُ الله ولا تسكن عله مجتهداً أما تسرّى اللهمون في كساكسرة مسن فضّة

والطبسر لسم يغسرة تسرض بعيسش نكسد مسن كسف مساق أغيد مسن كسف مساق أغيد مسن خسسة المسودة لمسرم لغسن مسن السزيسرجيد مملسوءة مسن صحيد

في النارنج لعبد الله بن المعترّ :

نظرتُ إلى نارَنْجَةِ في يعينهِ فضريَّةِ المن عديد فضريَّةً من خديد فضريَّةً المن خديد والمنالقين

وقال آخر :

ونسازنْجَسة بيسن السريساض نظسرتُهَسا إذا مَكِلتَهَسَا السريسحُ مسالَستُ كسأكسرةٍ

وقال آخر:

ونسارَنْسج بلسوحُ علسى غصسونٍ

كجمسرة نسار وهسي بساردة اللمسرو فَشَبَّهُ تُهَا المسريخ في دارة الشمسر

على غصن رطب كشامة أغيب بَـكَتْ ذهباً في صولجان زيرجه

ومنه مها نسرى كسالمسولجهان

(١) أكرة: كرة.

أشبهها تُدرِيّاً نساهدات (۱) وقال آخر:

وأشجارِ نارنج كان ثماركا فطالمُها بين الغصونِ كانها أتّت كال مثناتي بريًا حبيب

في التفاح لبعضهم:

ولمسا بسدًا التفسائح أحمسرَ مشسرقساً وقلستُ لسساقيهسا أيزهَسا فعنسدنسا

وقال آخر في تفاحة:

وتفساحة من سنسلس صينع نصفها كانًا الهوى قد ضم من بعد فرقة ولبعضهم فيه:

تفساحـة كسيَــث لــونيَــن خلتهمــا تعـــانقَـــا فبـــدا واش فـــراعَهُمَـــا وقال آخر:

وتفساحسة وردِّيسة فعيسة كان سلاف الخمر رَوِّى أديمها تنذكرني شكل الحبيب وحنه

حمــــرةُ التفــــاحِ فــــي خفـــــرتِــــهِ فعلـــــى التفــــاحِ فــــاشــــرَبْ قهـــــوةً وفيه أيضاً:

أهستى لنسا التفساخ مسن كفّه وخسطٌ بسالمسكِ علسى بعضِها ومما قبل في السفرجل:

حــازَ السفــرجــلُ لــذَّاتِ الـــورى فغَــدَا كــالــراحِ طعمــاً وشـــمُ المســك رائحــةً

حقى الله عقيسق قسد مُلِئُسنَ مسن السلرُ قسدودُ صدارى في مسلاحِفِهَا الخفسرِ فهاجَتْ له الأشجانَ من حيثُ لا يدري

دعوثُ بكأسي وهي ملأى من الشفقِ خدودُ الأضاني قد جُمِعْنَ على طَبَـقِ

خستَّيُّ محسبٌ ومحبسوبِ قسد التصقسا فساحمسرّ ذا خجسارٌ واصفُسرٌ ذا فَسرَقَسا

تُجَلَّى صن المهموم ليلَ همومِهِ بخمرٍ فجمائت بساحمرارِ أديمِهِ وتسوريما خمائهه وطيب نسمِه.

أشبـــهُ الألـــوانِ مـــن قـــوس قـــزَخ واسقِينهـــــا بنشـــــاطٍ وفـــــرَخ

من لسم يسزل يجنيسه مسن خسلُهِ قُسد عطسفَ المسولس عَلسي عبسلِهِ

علمى الفسواك بالتفضيل مشهسورًا والتبسر لسوناً وشكمل البسدر تسدويسرًا

(١) ناهدات: النهود الصغيرة.

شرجو

#### وقال آخر:

سفرجلة صفراة تحكي بلونها إذا شمّها المنتاق شبّه ريحها وطيّبَة عند المداق فطعمُها

سفر والمستة جمعَ أربع أن المقار وطميم العقار وقيل في الكمثرى:

وكمنسرى لسذيسنُ الطعسم حلسوّ منساقيسسرُ الطيسور إذا اقتتلنسا ابن برغش متغزلا:

وكمشريُّ سَبسانسي منه طعسمٌ لسذيسذٌ خلقُسه لمسا أتسانسا ما قيل في المشمش:

بدا مشمشُ الأشجار يـذكُـو شهـابُـهُ حكـى وحكَـتْ أشجـارُهُ فـي اخضـرارِهِ ما قيل من الإجاص:

انظُرْ إلى شجرِ الإنجاص قد حملَتْ تسراهُ فسي أخفسر الأوراق مستسراً

احسان إسى العسميسي حسوست مسن كسلُّ مخمسومسة بحسن حمسراة صفسسراة مستعيسسرٌ كسرجنسة مسهسا خلسوقٌ

ما قيل في الفستق:

تفكرتُ في معنى الثمارِ فلم أَجِـذُ سوى الفستِ الجَنِيِّ فانهُ فاللهُ مرجانٍ على جسمٍ فضةٍ

ما قيل في البندق:

محبَّسا شجساهُ للحيسبِ فسراقُ بسريسحِ حيسبِ لسدُّ منسه عنساقُ كسريستِ حيسبٍ طسابَ منسه مسذاقُ

فكسانَ لهسا كسلُّ معنسى عجيسبِ ولسون المحسبُّ وريسخ الحيسبِ

شهسيٌّ جساءً مسن دَوْحِ الجنسانِ مغبسرة بلسون السزعفسرانِ

كطعـــم الشهـــد شِيــبَ بمـــاء وردِ نهـــودُ الــمــرِ فـــي معنـــى وقـــدُ

على ضف أغصان من الروض مُكِيدِ جـلاجـلَ تبـرٍ فـي قبـابٍ زبـرجــدِ

أخصائه ثمراً ناهيك من ثمر كما اختبى الزنر كما اختبى الزنج في خضر من الأزر

منظـــــرُهُ منظــــرٌ أنيـــــتُ معنــــاهُ فـــي مثلهـــا دقيـــتُ بهجتُهـــا التبـــرُ والعقيـــتُ فـــزالَ عـــن بعضِهــا الخلـــوقٌ

ولقد شربت مع الحبيب مدامة فقض أنظيب مدامة فقض أنظيب في البهدي المادي المادي المادي أحمرا ومما قيل في النبق:

وسسلوة كسل يسوم كسأنمسا النبستُ فيهسا جسلاجسلُ مسن نفسار ومما قيل في اللوز:

ومُهُلِد إلينا للوزة قلد تَفَكَّنَاتُ كانهما جِبُان فازا بخلوة في العنب لبعضهم:

هديدة شرنسا من أخ ثقدة نوعان من عنب جاءا على طَبتو فأبيض العين يحكي لون أبيضه في قصب السكر:

ورمساح لغيسر طعسن وضسرب كملَّث في استصافتت كملَّث في استوائها واستقامَّتُ ومما قبل في البطيخ الأصفر:

أتانا غلامٌ فأنَّ حسناً على الورى فشبَّةُ فَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ال

ويطيخـــة وانَـــى بهــا فـــوقَ كفَــه فخيــل لــي شمــــنُ الأصيـــلِ أهلــة ومما قبل في البطيخ الأخضر:

وظبي أتى في الكف منه بمدية فمال إلى بطيخة ثمم شَقَّها فشبهتُها لئما بسنت في أَكُنُّهِم صفائح بلور بَلَتْ في زسرجيد

حمسراة مسانية بغيسر مسزام شبَّهُ بنسادق مسن سسام قسد لف فيه بنسادق من عاج

مسسن تحسنه فسسي فنسسونِ وقسسد تحسسلا فسسي العيسسونِ قسمد علقسستْ فسسي الغمسسونِ

لمبعسرها قليكن فيها تسلاصَقَا على رقِسة فني مجلسروفتمانقا

نِعْسَمَ الهسديسةُ إذ وافتَسكَ مسن يسدِهِ كسأنَ طيبَهُمسا مسن طيسبِ محتسدِهِ وأسسودُ العيسنِ يحكسي لسونَ أسسودِهِ

بسل الأكسل ومسعل أسبً ورَشْسَفِ بساعتسدال وحسسن قسدً ولطسف

بطّيخة صفيراء في ليونِ عناشيقِ من الشميرِ منا بينَ النجومِ بينارقِ

إلينا خسلامٌ فساقَ كسلٌ خسلامِ يقطعُهُ سامِ سدرٌ تمسامِ

وقد لاح في خليه شبه شقيق وفرقها ما يسن كبل صديق وقد عملت فيهم كدوس رحيق مسرصعة فيت فصدوس عقيق

وقال آخر :

انظُـــرُ إليهـــا أنـــابيبـــاً منظَـــــــــــــــــــاً إذا قلبـــتَ اسمَهَــا بـــانَـــث مــــلاحَتُهَــا ومما قيل في الباذنجان:

وكسأنما الأبسانسجُ مسودُ حمسائسم نقسرَت منساقسرُهُ السزمسرَدَ سمسماً ومما قيل في الأنهار والبرك والنواعير:

أما تَرَى البركة الغرّاة قد كسيّت والنهر من فدوقٍ بلهيك منظره منظره كساند السيف مصقدولاً يقلبُ

وقال البحتري في البركة:

يا مَنْ يرى البركة الحسناء رؤيتها فلو تسرّ بها بلقيس عن عرض كانها الفضة البيفاء سائلة إذا علتها العبّا أبلت لها حبكا فحاجب الشمس أحياناً يُضَاحِكُها إذا النجوم تراحت في جوانها وقال آخر:

وقال محمد بن سارة المغربي:

النهسرُ قسد رَقَّستْ غسلالسةُ صَبْغِسهِ
تتسرَقْسرقُ الأمسواجُ فيسهِ كسأنهسا
وقال آخو:

يـــوم لقـــا بـــالنيـــل مختصـــراً فكــــانمـــا أمــــواجُـــه عكـــن وقال آخر في نهر يسبح فيه الغلمان:

أتسانسا بهما فسارتساحَ ذو الهممَّ وابتَهمجُ فَرَى طرفُه الساجي القلوبَ مع المهَجُ

من النزمرد خضراً منا لهنا ورقً وصنارَ في عكسِهِ أنني بكنم أثنقُ

أو كسارُهُ خمــلُ الـــرينـــعِ المبكــــرِ فــاستــودَعَتْــهُ حــواصــلاً مــن عنبـــرِ

نوراً من الشمس في حافاتها طَلَعَا شُهْ ، بُ سمساويً ف ارتسج والتمعَا كفُّ الكميُّ إلى ضربِ الكماةِ سَعَى

والآنسات إذا لاحست معانية المسائد هي الصرح تمثيلاً وتشبيها من السبائك تجري في مجاريها مشل الجوائد معقولاً حواشيها وريست الغيسة أحياناً يساكيها ليساكيها ليساك عبست سماء رُكْبَتْ فيها

في غايسة الحسن والصفاء في الأرض جسزة مسن السماء

وعليــه مــن صَبْــغِ الأصيــلِ طــرازُ عكــنُ الخصــورِ تهــزُهــا الأعجــازُ

ولكـــــلُّ وَفْــــتِ مَــَــــرُّةٍ فِصَــــرُ وكــــــأنمـــــا داراتُــــه ســـــررُ

خليج كالحسام له صفالً رأيت به المالاح تجيد عَوماً

وقال آخر في النيل:
النيســـلُ قـــــالَ وقـــــولــــهُ
فـــي غيـــظٍ مــن طلــــبِ العـــلا
وعيـــونُهـــم بعــــدَ الـــوفــــا

وقال آخر :

كسأن النيسل ذو فَهسم ولسبّ فسأتس عسد حساجتهسم إلسهِ وقال آخر فيه:

وأنست اسابسع نيلنسا وانست بكسارة

وقال آخر:

ســد الخليــج بكسسره جبسر السورى والمساء سلطــان فكيــف تبواتــرت وقال آخر:

ونهسر خسالسف الأهسواة حسى إذا عصفُست علم الأغصسان القست وقال آخر في ناهورة:

وكريمة سفَّتِ الرياضَ بعدرها محرون ومعميع عاشي عاشو وقال آخو:

ونا عبورة قالَتُ وقد حالَ لونُها أدورُ على قلبسي لأنسي فقَدْتُه وفيها أيضاً:

وحنانة من غير شوق ولا وَجَدِ أحسنُ إذا حَنَّتُ وَأَبَكِي إذا بَكَتْ

ولكِسن فيسه للسرائسي مسرة كسأنهسم نجسوم فسي المجسرة

إذ قسال مسلهٔ مسسامِعِسي عسم البسلاد منسفافِمِسي قَلَّعُتُهُسا بسأمسابِمِسي

لمسا يبسدو لعيسنِ النساس منسةُ ويمضسي حيسنَ يستغنسون عنسةُ

وطغَت وطافَت في البلادِ

طـــرًا فكـــلَّ قـــد غَـــدًا مــــرورا عنـــه البشـــائـــرُ إذ غَـــدًا مكــــورا

غَـنَتْ طـوعـاً لـه نـي كـلّ أمـرِ إليـهِ بهـا نيـاخــنُهـا ويجـري

فغلَتْ تنوبُ عن الغمام الهامع<sup>(۱)</sup> وميسر مشتساق وأنسة جسازع

وأضلتُها كسانَتْ تعدّ من السقم وأما دُموعي فهي تجري على جسمي

يفيضُ لها دمعٌ كمتشرِ العقدو<sup>(1)</sup> فليس لنا من ذلكَ الفعيل من بدّ

(١) الهامع: الهاطل.

(٢) العقد: تتناثر الدموع لسماع شجوها.

وأبكى بأفراط الصبابة والوجي ودمعى من عينى يفيضُ على خدّي

فارَقَته فقد غَدت ليي تحكي وعلم إلفِهما تسدورُ وتبكسي

ودَمْعُهُمَا بيسن السرّيساض غسديسرُ 

ولكنها تبكس بغيسر صبابة وأدمُعُهَـــا مــــن جــــدولِ مستعـــــارةً وفيها أيضاً قال الخطيرى:

رُبُّ نــــاعـــــورةِ كـــــالَّ حبيبــــاً أبسدأ مكسفا تسسل بشجسو

تَـأَمُّـلُ إِلَـى الـدولابِ والنهـرِ إذ جَـرَى كأنّ نسيم الجوّ قد مُساع منهُما

# فصـل: في ذكر أرباب الصنائع والحرف والأسماء وما أشبه ذلك

لابن عفيف في قاض مليح:

ورب قسماض لنسما مليسم إذا رنسا لسي بسهسم لحسظً وقال في فقيه مليح:

وبمهجنسي ظبسي غسدا متفقّهساً أستى بسيعط الشعبر منسه مطبولا وقال في محدث مليح:

عَلِقَتُ مُ مُحَادُّاتُ حسديثسه ووجهسه

وقال في إمام:

جساء يشعسى إلى العسلاة بسوجم ابن الرومي في عروضي وأجاد:

قسني فسنروفنسي مليسنخ مساذلاتسي فسسي هسواه

في مؤذن مليح: ومسؤذن أضحنى كسريمسا وجهسة أبسدأ أمسوت بهجسره لكننسي

لابن *عربي*:

يُعسربُ عسن منطسق لسذيسذِ قلنـــا لـــه دائــــمُ التفـــوذِ

وهمو المهالمَّبُ في البرشاقيةِ والحَاوِرُ لكسن وجيسر الخصر منة المختصر

> شرّد عن جفنى الوسن كسلاهمسا عنسدي خسسن

يخجسل البسدر فسى ليسالسي السعسود حيسن يسومسي بسوجهسه للسجسود

> مسسؤتشسى فيسنه حينساة فساعسلات فساعسلات

لكنَّمة بالسومسل أي شحيسح مسن بعسدِ ذاك أغيستُ بسالتسيسحَ

وينفيسس مسؤذًنَّ قسد سَبَسانسي كيسف أصفي لمسا يقسولُ حيسبٌ

وفي فقير مليح:

بسي مِسن أميسرِ شكسارٍ لمسا حَكَسى الظبسيَ حسناً

أضحى يخرُّ لوجههِ قمرُ الدجى فإذا بلدًا فكأنما هُو يوسفُ

في مليح عوّاد:

في مليح مغن:

خنّى على العود ظبيّ سهم ناظره دَنَا إلى وجَسَّتْ كَفُّهُ وتسراً في مليح كاتب:

بسروحسي كساتساً كسالبسدر حسنساً علسى ريحسانِ عسارضِسهِ المفسلَّى وقال غيره:

وراقَنَـــا ذا المفـــدَّى فلـــو يجــودُ بــوصــلِ فله أيضاً:

يسا حسسنَ ورّاقِ أرى خسسنَ تمسلُ فسي السدكسانِ أعطسافُهُ للسيد الشريف صلاح الدين الأسيوطي فيه أيضاً: فسديتُسك أيهسا السورّاقُ قلبسي وقسد طلب السوفاة وغيسرَ بسدع

لم يُفِلني شكوى الغرام إليه والضمام النيه

مخباً فسي السزوايسا فسي السزوايسا

بسنَــــا وجــــهِ منيــــــرِ فغَـــرَامـــي بـــالفقيــــرِ

رَجْدٌ يُسِنيبُ الجسوارح حَنَّست إليسه الجسوارح

وغسدًا يليسنُ لحسنِهِ الجلمسودُ وإذا شـــــدًا فكــــانــــهُ داودُ

أمسَى بـه قلبـي المضنـي حلـى خطـرِ فـراحَـتِ الـروحُ بيـن السهــمِ والــوتــرِ

بديعاً ما رأينا منه أجمَالُ بروجَتِهِ فَاللهِ المعلى مسلسلُ

فيه تسزايد عُثقي لكسانَ مسالكَ رقَّسي

قسد راقَ فسي التقييسلِ عنسد وَرَقْ مسا أحسسنَ الأغصسانَ بيسن السوَرَقْ

لمطلك بالسوصال يكاد يلكى محسب يسال السوراق وصلا

وفي مليح صيرفي:

يا سائلاً عن حالي ما حالُ مَنْ بي صيرفيً لا يسرقُ لحالتي

في مليح بخانقي:

تسلطـنَ فـي المــلاح بخــانقــي وقــد صفّـت لــه الأتــراكُ جنــداً

في مليح فراء:

قلست گفسرا فَسرَى أديمسي قسد فسرٌ نسومسي وفسرٌ صَبْسري

سيدي أبو الفضل بن أبي الوفاء في مزيِّن: حبِّسي المسزيسنُ وافسى ومسطى دمسسل قلبسس

في مليح قصاص:

أشكُو إلى الله قطّاصاً يجرّعني إن تحسسن القسصّ يمناه فمقلتُه

في مليح صياد:

ومــــولـــــم بفخـــــاخ قــالَــت لــه العيــنُ مــاذا

في مليح رامي بندق:

وأهيسن القسد ذي دلال كسالشمسر في كفُّ هسلالً

وقال آخر في راع:

حسسن طحسان سسانسي خساف مسن واش فسأضحس

5*5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|---|5|--*

أمسَى بعيدَ السلارِ فسافَدَ إلفِهِ قد مُتَ من جَوْرِ الزمان وصَرْفِهِ

ولا يسرضَس بسدر النَّسمُ نسائِبُ وأصبحَ راكباً تحتَ العصائِبُ

وزادَ مسئلًا وطسالَ هجسرا فقسالَ لمسا عشقستَ فسرا

بمسدد البعساد بشنطسه بكسسان وبطسه

بالهجرِ والصدّ أنواعاً من الغصص أيضاً تقصُّ علينا أحسنَ القصص

طائر قلبي عليه واجيب يسرمي إلى البدر بالكواكِب

قسوامُسه فساقَ الغصسونَ السرشساقُ ما القصدُ يا مسولايَ إلا العَساقُ<sup>(١)</sup>

بلحـــاظ ويقـــامَـــة يجمــلُ الغمــزَ عـــلامَـــة

(١) العناق: تورية عن الضَّم بالمواشي.

القاضي بدر الدين البلقيني في ترَّاب:

وقال آخر في مليح عوّام:

يا حسن صوام كغصن النقا وتقنع العثان منسه بسأن

ابن نباتة في مليح حبشي:

بروحي مشروطاً على الخدّ أسموا وقال على اللشم اشتَرَطْنَا فالا تَـزِدْ وله أيضاً:

ومن عجب تندعى للطفك سنبلا وسمندُكُ إقبالًا وحسنُنكَ مسرشندً وقال آخر فيمن به صفرة:

قىالىوا بە صفىرة شانىت محاسنة عيناه معلىوسة فني شار مَسنْ قَتَلَتْ

وقال آخر في مليح أرمد:

شكا رمداً فقلت الآن كلّت وقال وقال الله وقال

ما شان مَنْ أهواه عين أصبحت لحولا استخف العالمين بأسرهِم

\<u>\\</u>

أورث القلسب مسذابسا ليتنسي كنست تُسرابسا(١)

يخلُ بالوَشلِ لمن هاما يُسريهِم الأرداف إن عسامسا

دنَـــا ووفـــى بعـــدَ التجنَّــبِ والسخــَطِ فقبًائــُـــه ألفـــاً علـــى ذلـــك الشـــرطِ

ونشــــرُك كــــافــــورٌ وذكــــرُك عنبـــرُ وخلقُـــكَ ريحـــانٌ ولفظـــكَ جـــوهـــرُ

فقلت مَا ذاك من عيب به نــزلا فلســتَ تلقَـــاهُ إلا خـــاهــــاً وَجِـــلا

للطرف يسا طرف شساهِد

لسواحظُه مسن الفتكسات فينا فقلستُ نعسم لقنسل العساشقينا

ويساتَ يشكسو لهيسبَ القلسبِ والألمسا فيسا لسه مسن حبيسبٍ قسد شكسا ورمسا

مقلسوعسة بمحساسسن متسزايسكة مسا ظمل ينظسرُهُسم بعيسن واحسكة

(١) اقتباس قرآني النبأ ٤٠.

وقال آخر في مليح راهب:

رأيت يضرب الناقوس قلت له وقلت له وقلت للنفر أي الضرب يولمك القيراطي في مليح اسمه بدر:

سمَّسوهُ بسدراً وذاك لمسا

وآخر في مليح اسمه حمزة:

متى يىدو لحسىزة مىيا بقلبى وأشفِسي بسالمبرد مسن لمساه وقال آخر:

كلفت بب ولبم أبلًف مسرادي فتصحيف أسمسه فسي وجتيب و

فتنستُ بسه سروجيًا بسديعساً إذا جسلب الغسرام لسه عنسانسي وقال آخر في مليح محموم:

قىالىوا جبيئىك محمىومٌ فقلىتُ لهم عمانقتُه ولهيمبُّ النمارِ فسي كبسدي

لأبي النواس في مليح ألثغ: ومهفهــفي دنــفي الصبــا ذي لثغـــق<sup>(٣)</sup> قبلـــتُ فـــاهُ فقـــال لـــي متخـــوّفـــاً

وقال في مليح خباز: إن خبَّسازَنَسا المليسخ المفسلَّى خِلْستُّ دكسانَسه البسديسعُ سمساً

وقال في مليح حائك:

مَنْ علَّمَ البعدَ ضرباً بعالنواقيس ضَرْبُ النواقيس أم ضربُ النوى قيسي

> أن فساقَ فسي حسنِهِ وتمَّا بسأنَّه اسمَّ على مسمَّى

ويسرئسي لسي وينظسرُ فسي بسلائسي وأجمسعُ بيسن حمسزةً والكسسائسي<sup>(١)</sup>

خسزالٌ قسد تحكّسم فسي قيسادي وفي معسول فيدو دفي فسؤادي (٢)

ب قد فبت رُجُداً من ضجيجي يلدُّ لي السركوبُ على الشُّروجِ

أنا البذي كنتُ في حماله البيّا فأثرتُ فيه تلبك النارَ فالتهبا

تعبُّــو إليــه ذوو العقـــولِ الـــرجـــعِ مـن كــاشــع<sup>(١)</sup> متــدلًــل ٍ بــالثــا اتتحــي

في حشا الصب من جفاة كلومُ وهمو يسدرُ والخبرُ فيمه نجمومُ

<sup>[ (</sup>١) الكسائي: تورية باستخدام أعلام النحويين.

<sup>(</sup>۲) فزادي: أي حُمرة فيه.

<sup>(</sup>٣) ذي لثغة: نطق الحروف بشكل طفولي.

<sup>(</sup>٤) كاشح: معادٍ.

وحائك يا صاح أبصَرْتُهُ فلسم أرح إلا وروحسي لمسا وقال في مليح لاعب شطرنج:

لعبتُ بالشطرنجِ مع أهيفو أحسلُ عقد البندِ مسن سعدهِ وفيه أيضاً قال:

تــــلاعبــث بــــالشطــرنــج مــع مَــن أحبــه وأنشـــــكنــــي مــــا لــــي أراك مفكّـــرآ في مليح خياط:

خياطُنا الفاتانُ المفاتى فطّالَ المفاتانُ المفاتان المفاتان فطّالَ المفاتان المفاتا

فتنت بخيساط بسديسم مسلاحة تسراه على الكرسي للشوب خالطاً الصفى الحالى في مليح قلع ضرسه:

لحا الله الطبيسب لقد تعسلًى أعساق الطبيع فسي كلتا يسدَيْدِ وقال في مليح سلم عليه:

تنبأ فيك قلبي فاسترابّت ومسدّهُم الهسوى أن يسؤمنوا بي ومسدّ ملمست سلمست البسرايسا

وقال في مليح يرمي بالسهام:

وظبي يشعبرُ فوقُ طيرف مفوق كبدر بسأفتو فوقَ بروء بكفه وقال في مليع يضرب بالعود:

فتن الأنسام بعسوده ويشمنوه حسن كسانً لسانسه يمين م

كالبدر في كفّنه ماسورة عانت تُنت ماسورة المايّنت في كفّنه ماسورة (١٦)

رشاقة الأغمسانِ من قسدًهِ والشمُ الشامساتِ من خسدًهِ

فسادَمَني حتى سكرتُ من الوَجْدِ تدورُ على الشاماتِ وهي على الخدِ

بسليسعُ حسسنِ فسريسدُ شَكْسلِ لمسا جفسانسي وكسفَّ وَصُلسي

له طلعة أبهس ضياة من الشمس فتقسم حقساً أنه آيسة الكسرسي

وجـــاءَ لقَلْـــعِ فِــــرسِـــكَ بــــالمحـــالِ وسلَّــــــط كلبَّنِـــــن علـــــى غــــــزالو

بسه قسومٌ وعَمَّهُ مَ الضللالُ وقسالالُ وقسال وقسال وقسال وقسالُ الخسسالُ الخسسة الخسسزالُ

بقوس رمى في النقع وحشا بأسهم هملالٌ رمى لي الليلَ جنا بأنجم

شادٍ تجمَّعُتِ المحاسنُ فيهِ

(١) كفيه ماسوره: تخفيف مأسورة.

7*0-71-71-71-71-71-71-71-71-71-70* 

وقال أيضاً فيه:

وأغــن (۱) قــد أبــدَى لنــا مــن عــودِهِ بيــــدِ إذا سخطـــت علــــى أوتـــاره وقال في مليح مشبب(۱):

يا نافخ الصور بل يا باعث الصور قرنت حسنك بالإحسان فيه لنا ضمنت للصحب إقبال السرور كما صوت بسط به أرواحسا انسطت

قال في مليح ساق:

في مليح قاريء:

نفسي الفداء لشادن شاهَدْتُه فتسن الأنسام ببهجة وبلهجة وبلهجة فتسلا مليًا جلً سورة يسوسف وقال آخر في مليح مكتمل العذار:

وكسامسل العسارض تبكسه وقسال كسم أنهساك حسن مسلم ذا

وقال آخر في مليح حجام:

کلفت بحجام تحکّم طرف افخی کثیر الاشتطاط ولم تکنن

نفساً أصبح به القلبوب وأسرضا نبالَ البرفياقُ بسخطها عينُ البرضا

من رقبة السكر لا من رقبة الحضر فكسان فيسك مسراد الشفسع والبَعَسر ضمنت نسايُسك نسأي الهسم والفكر (٣) إذ جشت في اللفظ والمعنى على قبد

أَيْسةُ بسهِ على جَنْسعِ السرفاقِ وأفسديهِ بعيني وهمو سَاقِي

كسان الجسوابُ قبسولَسهُ جسساءَ العبساعُ دليلَسهُ إلا ارتقبُستَ ومسولَسهُ بسسلٌ الفسوادُ خليلَسهُ

يسومَ السزيسارة قسارئساً في المصحفةِ تسبسي وتضنسي كسل صسبًّ مسانسفةِ وجَسلاً محيًّسا مشسل صسورةِ يسومسفهِ

فغَـدًا على سَفْكِ السلماء يسواطي منسه اللحساظُ كليلسةِ المشسراط

<sup>(</sup>١) أخن: غزال مصوّت.

<sup>(</sup>٢) يعزف على الشبابة.

<sup>(</sup>٣) الشطر الثاني مختل الوزن.

# فصل: في الألغاز

في غزال:

اسم مَسنُ قسد هسويته فــــاذا زالَ ربعُــــه

في كوز فقاع:

ومحبسوس بسسلا فنسسب جنساة إذ أطلقتــــه وتُــــبُ آرتفــــاعــــــأ

مطيسة فسارسهسا راجسل واقفسة بسالبساب مسزب ولسة

وقال في طاحون:

ومسرعة في سيرها طولٌ دهرها وفسى سيرها ما تقطعُ الأكلَ ساعةً ومنا قطعَتْ فني السّينز خمسنةَ أَدْرِع

في دواة:

ومسرضعسة أولادهسا بعسد ذبحهسم وفسى بطنها السكيس والشدى رأشها في دواة أيضاً:

رمسا ألم يجسامِعُهُسا بنسوهسا كأنهم إذا ولجوا حَشَاها

وأهيمت مستبسوح علسى صبدر غيسره تسراهُ قصيدراً كلمسا طسالَمه عمدرهُ وفيه أيضاً:

بصيسر بما يسوخس إليبه ومساكبه كسأن ضميسر القلسب بساخ بسسره وفيه أيضاً:

وأصفسر عسار أنحسل السقسمُ جسمَــهُ

ظساهسر فسي صسروفسه زال بساقسى حسروفسه

له في السجن ثنوبٌ من رصاص يقبسل فساك مسن فسرح الخسلامي

تحملت وهبو لهسا حسامسل لا تشرب السدمر ولا تسأكسلُ

تسراهما مملى الأيمام تمشي ولا تتعب وتأكُّلُ مع طُول المدَّى وهي لا تشربُ ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقبرب

لهسا لبسنَّ مسا لسدَّ قسطُ لشسارب وأولادها مسدخسورة للنسوائسب

وليسس عليهسم تجسبُ الحسدودُ أفساحسي فسى أمساكنهسا رقسود

يتسرجــــمُ عـِــن ذي منطـــق وهـــو أبكـــمُ 

لسانًا ولا قلِسبٌ ولا هــو ســامــعُ إليه إذا مسا حَسرَّكُفُهُ الأمسابعُ

يشتب شمل الخطب وهبو جموع

في مرملة:

حمى الجيشَ مفطوماً كما كان تختمي وفيه أيضاً:

وذي تحسبولو راكسم سساجسد مسلازم الخمسسر لأوقساتهسا

معشهوقة لهذوات العبر قه صنعمت كانهة معشهوقة لهذوف الهدم خالفة في كتاب:

وذي أوجب لكنّب فيسرُ بسائسم تنساجيك بسالأسسرارِ أسسرارُ وجهِب في سلطان حسن لابن أبي حجلة:

مسا أسم محبب للقلسوب الأنسه تصحیفُسه أسسس جبیباً كلمسا

تصحیفُ استسسی حبیب اکلم ا لو جاد لی بوماً برؤیة وجهِ و فی شبایة:

وما صفراء شاحبة ولكن مكتبئة ولكن مكتبئة وليسس لهنا بناة تصيغ لهنا إذا قبلت فناهنا ويحلن المناء والتثنيب فيهنا ويها أيضاً:

ومقروحة الأجفانِ مثلي شجية تسروجة المجلوم وذاك محسرم إذا ما وطنها القوم تصرخ صرحة وفيها أيضاً:

منقبة مهما خلت مع محبّها وتصيحفها فني كفّ حاملها فقُـلْ في دملج:

إلـــــــى النســــــاء يلتجــــــي الجــــــــــم منـــــــه فضّـــــة

حمى الجيشَ مفطوماً كما كان تحتمي به الأسـدُ فـي الغــابــاتِ وهــو رضيــعُ

أعمسى بعيسر دمعُسهُ جساري مجتهسدٌ فسي طساعسةِ البساري

حزينة ما تراها قط تبسم تبكي دماء على منا سطّر القلم

بســرُّ وذو الـــوجهيـــن للســـرُّ يظهـــرُ فتسمعهـــا بـــالعيــنِ مــا دمــتَ تبصـــرُ

حسنُ الحروفو يجود بالإحسانِ محفت أحرفُه بحسنِ بيانِ ناستَ المرادَ وحثتَ بالسلطانِ

تسزينها النفسارةُ والشهسابُ منقبه وليسس لهسا نقسابُ أحساديستُ تلسذَ وتستطسابُ وليسَستُ لاسعسادِ ولا السريسابُ

تنسائث عسن الأهليسن أسقَمَهَا البعــدُ ولا حسرج كـــلا ولا وجـــب الحـــدُ يليــنُ إليهــا القلــبُ لــو أتــه صلـــدُ

يسزودهسا لثمساً وينظسرهسا شسزرا إذا شئتَ في اليمنى وأن شئتَ في اليسرى

وعندهن يسوجدً والقلب بُ منه جَلْمَدُ

#### في خلخال:

في الموز:

أيا عجباً من صابتر صامنت ولم أقام ولم يسرّخ مكنانا ثموى بمه وفي شعر اللحية:

وذي عبد كسالسرمسل مسام محلسه يحاذر من موسى ويبرهب باسمه في التين:

أيُّ شـــيو لـــــدُ طعمـــــا كيـــفَ لا يبـــدو وضـــوجـــاً

ما اسم لشيء حسن شكك تسراه معسدوداً فيسإن زدنسه في حمزة:

مَــنَ لــي بمعتــدلو القـــوام مهفهــفو فــي فيـــو تصحيــفُ اسمــه وبخــدَه وفيه أيضاً:

اسسم السذي أنسا أهسواه وأعشقه تصحيفُه فسي فسؤادي دائمساً أبسداً في ساقية:

وجارية لولا الحوافر ما جَرَتُ وتُسرِضِعُ أَطْفِالا ولا هي أَنْهِم وفيها أيضاً:

وجارية تبكي إذا الليل جَنها عليها عليها رجالٌ شنقوا بعد حرقهم في زرّ وعروة:

ومسا أخست يجسامهها أخسوها تسرى بجسموازه الحكسام طسرًا في راوية (١):

يَّهُ أَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ الكالمِ

جميل على كسلُّ المسلاح لـ حسنُّ وفي قلب هارونَ لـ الهلك والمحتُّ

> نساعسمُ اللمسس وليسنُ وهسو فبي التصحيف بيسنُ

تلقساهٔ عنسد النساسِ مسوزونسا واوا ونسونسا

أزرى بغصب ن البان لينة قستم ويقلب عاشق فلستة مستم

وطسولَ دهبري الخنَسى من تجنَّيبهِ يسلُو وفني خسلَه أيضناً وفني فيسهِ

أشاهبتُها تجري وليس لها رِجْـلُ وليـسَ لهـا إثــنيٌّ وليـس لهـا بعــلُ

بلا ألم فيهما ولا ضَرَبِ ضاربِ وما كان شَنْتُ القومِ إلا بواجب

وليسس عليهما فيسه جنساحُ وفسي أعنساقهم ذاكَ النكاحُ

(١) إناء جلدي يوضع فيه الماء.

وسوداة تشرب مسن رأسهسا ولسون لهسا مشل لسون أختهسا وتحسل في السوقسة همي وأختهما

DD DJ -- DJ --

في الشطرنج:

یا ذا النهی ما اسمٌ له حالةً لیه حسروفٌ خمستٌ إنمسا

في فيل:

أيما اسم تركيب من ثلاث حيدوان والقلب منه نبات في المات فيك تصحيف ولكن إذا ما

مسا طسائسرٌ فسي قلبِ منقسسة منقسسة

في نار:

وما اسم ثلاثي به النفع والفسرر وليس له وجه وليس له قضا يملد لسائلاً يختشي البرمع بأسه يموت إذا ما قمت تعقيمه عامدا فيا قارىء الأبيات دونك شرحها وفها أيضاً:

وآكلية بغير فيم ويطن إذا أطعمتَها انتعشت وعساشت في يد الهاون:

قبل لي فما شي اليرى ناعماً أطبول من شبير لنه حسزة المسيك فسي القعبر لنه رَبَّةً وقد أيضاً:

خبُـــرونـــي أيُّ شـــيء وابنُـــه فــــي بطِنـــه

وإن شئت تسقيك من فرد يَــدُ وثتياهما واحــدٌ فــي العــدُدُ وفــي سـاعـــؤ يضعــان الــولَــدُ

يحارُ فيها الفهن والفكرُ تسلائسة منها لسه شطررُ

وهسو ذو أربع تعسالسى الإلسة لسم يَكُسنُ عندَ جسوعِه يسرعماهُ رَمَستُ عكساً يكسونُ لسي ثلثماهُ

يلـــومُ للنــاسِ مجَــبُ

له طلعة تغني عن الشمس والقمر وليسس له بعسر وليسس له بعسر ويها أيوم الضرب بالصارم الذكر وياكل ما يلقى من النبت والشَجَر وإلا فنسم عنها وَنَبُه لها عُمَر

لها الأشجار والحيوان قـوتُ وإن أسفَيْتَهـا مـاء تمــوتُ

متصب القاصة طول السزمان مفيشل السرأس قسوي الجنسان ويظهر الصفق باعلى مكان

أوسع ما نب نسه نسه يسرنسه ويلكمه

وقسد عسلا صيسائحسه

في خشخاش:

وما قبة مبيَّة فدوق شاهدة وأولادُها في جماعة وياخدُها الطفال الصغيدُ بجهلِهِ

في كوز زير:

في اسم علي:

اســــم الـــــني أحشقُـــه إن فــــاتنــــي أولُـــه

في موسى للصفدي:

ومسا شسي السه حسلًا وخسلًا وكسل حلقه مسن تحستِ وأسسي في حلب لابن الفارض رحمه الله تمالى:

ما بليدةً بالشام قلبُ اسمها وثلث من قلبي

وقال في سمرقند:

وما اسم سداسيً إذا ما لمحتّهُ له ثلثٌ ياتي به الموت فجاً وثلث رحاك الله يا صاحبي له وفي نعفِه لما تحرك بعضه وفي نعفِه الشاني إذا ما أعَدْتَهُ ففسُرُ لنا ذا اللغزَ إن كنت ذا حجى

وقال في كمون:

يا أيها العطارُ أصرِبُ لنا تراه بالعين في يقظة وقال في قالب الطوب:

وماً أكل في قعدة ألف لقمة

ولم يجد مَن برحمه

لها علم يحكي الملاحة بالظرف يكونون ألفاً أو يزيدون عن ألف ويقلبها عسفاً على راحة الكفة

> له قلب بسلا لسبُ قُلُ ما شت في المببُ

أرّله فسي نساظسره فسإن لسي فسي آخسره

يلكسمُ مسن يسلامسه بحقَّه وهــلا السرأسُ صارت تحــتَ حلقــه

تصحیفُ اخری بارض العجم وجدت طیرا شجسی النفسم

تسرى فيسه أجسزاء تسلم وتشكسرُ وثلثُ مسع الكساب يُعلسوى وينُشسرُ علسى مسلدِ الأيسامِ نشسرٌ معطسرُ حمليثُ شهسيٌ في الليالي يمذكرُ إلى النسارِ للتحليسلِ والعقمد سكسرُ فليس على ذي العقمل لغرزٌ معسرُ فليس على ذي العقمل لغرزٌ معسرُ

عن اسم شي، قَلَّ في سومِك كسا ترى بالقلب في نومِك

ولقنتسه أضعساف أضعساف وزنسه

### الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشمر والموالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل. . .

إذا أنــزلَ المــأكــول جَنَبُــه لــم يقُــم مـــوى لحظــة أو لحظتيــن ببطنــه

في العين:

وباسطة بالا عصب جناحا وتباق ما يطير ولا تطير الا القمتها الحرير اطمأنت وتجازع أن يساشرها الحرير

ويكفي من ذلك ما أشرت إليه، وما نبهت من هذا الفنّ عليه، وقد مضى القول من الفنون السبعة على فنّ الشعر القريض، وما فيه من الفنون المتقدّم ذكرها.

ولنذكر إن شاء الله تعالى بقية الفنون السبعة على وجه الاختصار. والفنون السبعة المذكورة عند الناس، هي: الشعر القريض، والموشح، والدوبيت، والزجل، والكان وكان، والقوما، ومنهم من جعل الحماق من السبعة، وفي ذلك اختلاف. وعند جميع المحققين أن هذه الفنون السبعة منها ثلاثة معربة أبداً، لا يغتفر اللحن فيها، وهي الشعر القريض، والموشح والدوبيت، ومنها ثلاثة ملحونة أبدا، وهي الزجل والكان وكان، والقوما. منها واحد وهو البرزخ بينهما يحتمل الإعراب واللحن وهي المواليا، وقيل لا يكون البيت منه بعض ألفاظه معربة، وبعضها ملحونة فإن هذا من أقبح العيوب التي لا تجوز وإنما يكون المعرب منه نوعاً بمفرده، ويكون الملحون فيه ملحوناً، لا يدخله إلا الإعراب، وقد أوضح قاعدة الجميع وأمثلتها صفي الدين أبو المحاسن الحلّي في ديوانه وسماه بالعاطل الحالي، المرخص الغالي، ولو بسطت المقال لا تسع المجال، وكثر القال، ولكن الاختصار يذهب الأوجال والحمد لله رب العالمين على كل حال.

# فصسل: في بيان الفن الثاني وهو الموشح

لابن مبارك:

قد أنحل الجسم أسمر أكحل وأوحل القلب فيه مـذ حـلّ

دور:

أمسل لسه فسلا يمسل يحسول وعنه لا أحسول أمسل لنحسول

أما حل عقد العمدود ينحل ويسرحل عن نجم المسزحل

دور:

كــم أبعــدوكــم أبيــت مكمــد ويعمــــد بهجــــره لأفقـــد وأجهــد لارتعــاد مــن قــد تحمــل والحــاســدون رحــل

تمحل والنوعد منه ما حل

دور:

متــرّج بـالحـــن هــلما الأبلــج مـــلمره البنسفــج مـــلمره البنسفــج مـــلمره منحـــل مغلـــ معجـــل مخلخـــل بعنبـــر معجـــل

دور:

برخسم من ينتخبل ظلمي ويسرمي بحسريت لنلمي وجسمي من التسزام مقمي منحسل وقسد خسدا مسرحسل فمن حلّ مفك دمي وما حل

دور:

قــلانــي واشتــط ذا الفــلانــي فــزانــي بطــرفــه اليمــانــي تــرانــي أنشــد لمــن يــرانــي قـد أنحـل الجــم أسمر أكحـل وأوحـل القلب فيـه مــد حــل

لابن سناء الملك:

كللي يا سحب تيجنان الربا بالحلي واجعلي سوارك متعطف الجدول دور:

يا سما فيك وفي الأرض نجوم وما كلما أخفيت نجما أظهرت أنجما وهي ما تهطل إلا بالطلق والسلما

فاهطلي على قطوف الكرم كي تمتلي وانقلي للدنّ طعم الشهد والقرنقل دور:

تقد كالكوكب الدري للمرتعشد يعتقد فيها المنجوسي بما يعتقد فيها واعتمده فالتنديا ساقي الراح بها واعتمده

لا أليم في شرب صهبا وفي عشق ريم فالنعيسم عيس جديد ومدام قديسم لا أهيسم إلا بهسليسن فقسم يسا نسديسم والمنسدل واجل لي من أكوس صيرت من فوفل ألسلًا لسي مسن نكهسة العنبسر والمنسدل

7*7—17—17—17—17—17—17* 

دور:

خذهني واعطني كاسي مثل كأسك هني وأشقني على رضاب الفطن الملسن والهني يبعض ما صيغ من الألسن

لو تلى مدح سناه مع رشا أكحل لذ لي على سنا الصهباء والسلسل

أزهرت ليلتنا بالموصل ملذ أسفرت أصدرت بمزورة المحبوب إذا بشرت أحدرت فقلمت للظلمماء مملذ قصدرت

طولى يا ليلة الوصل ولا تبخلي وأسبلي سترك فالمحبوب في منزلي .:

من ظلم في دولة الحسن إذا ما حكم فالألم يجول في باطنه والندم

من ولي في دولة الحسن ولم يعدل يعسرى الأنحساظ السرشسا الأكحسل وله أيضاً:

ترى هل يشتفي مندك الغليان ويشفي من صبابته العليان دور:

لـقــد أســرفــت فـــي هجــري وصِدي بـــلا ســبــــبِ ســـوى كـــفي ووجـــدي ومــــاذا فــــي سلــــوّ عنــــك يجــــدي

خضاب البوجد ليس له نصبول وأسيساف الهسوى فينسا تصبول ور:

لئسن شحيست عنبسي بسالسلام وطيفيك قد جف الجف المنام فقد حسادت بسأريجسة سجسام

جفون بالبكا كادت تحسول علسى خدد أسف به النحسول

لقد أرسلت في طبي النيسم حديث هوى عن الوجد القديم

تخبر أن ظعنهم نرول بدار لا يلم لها نريسل

7*0,---*0,---0,---0,---0,---0,---0,---

درر:

تلقته المنوالي والمنوالي بالحناظ وزرق من نصنال وأعطناف وسمر من عنوالي

فكم بطل هنماك وكم قتيل بسيمف من لمواحظه قتيمل وله أيضاً:

شمـــس المحيــا أم القمــر أم بـارق الثغــر يــا بشــر أم البهــا حفــه الخفــر بطــرز خــديــك مستطــر

سلسلة:

قسم تساهسا بمسا تساهسا ولا تسلاهسا

تفلة:

فكسل أحبسابنسا حضسروا والعسود يشجيسك والسوتسر

الدور:

أفسديسك بشالسماع والبصار يسا أهيسف وصلته وطسري بسدر بسدا في دجس الشعس فشد لسد قسي حب سهسري

سلسلة:

إذا تجلس وقد تحلس عليك يجلس

نفلة:

تحيسر في وصف الفكير والعقيل والسميع والنظير

الدور:

فهاك حست عدن الطرب وحسن سلاف ابنة العنب إذا سقساها مسع الغسرب بسافسق الجمسال ربسي

سلسلة:

في ظل بان على المثاني<sup>(١)</sup> من غير ثاني

تفلة:

إلا النسدامسي إذا سكسروا والسروض والمساء والشجسر

إ (١) المثانى: ثنايا الوادي.

عسن عسريسب(١) همسو بسالمنحنسي

مسبن إقساهسم ولا نلست المنسى

والنبـــى مـــا الهـــوى إلا عنـــا(٢)

مين شهيود المسلميع والضنبي(٢)

عين محبيك ولا يعشيق مسواك

فبل يبلس جسمه فسي هسواك

غير رشفى حبيبى من لماك

حينمتنا ينظننو جمسالسك والسنسا

أثختنا مطالك والمسدود

لبتها يا خبل بسوماً لسي تعسود

كيف تشقسي وطالعها سعدود

بالمسرّات وأوقسات الهنسا

#### وقال رحمه الله تعالى:

وانسيسم السحسر هسل لسك خبسر فسارقسونسى ولسم أقسض السوطسر قلبت يها قلب صبرا مها صبر ما كتمت الهدوى إلا ظهدر

ليسش تمنسع ومسالسك بساحبيسب راقسب الله وراجسم مسن قسريسب لسبت ألقس لسدائس مسن طبيسب لسو رأى حسالسي العساذل عسذر

يا تمسر فسوق خمسن مسن بقسا يسا رعسى الله لسويسلات اللقسا ليلسة السعسد مسافيها شقسا صفسوهسا لا يمسازجسه كسدر

دور:

حملت منذ سنارت الحمنول

وجدا مضى العمر وهو باقى

ساروا وسار الفواد لكن جسمى مقيم على المساكن

وعنبى الحبب صبار ظاعن

مالي إلى وصله وصول لو سرت بالبرق والبراق

وغادة كالقضيب قادا والسورد والساسمين خاله كانها البدر إذا تبدي

كـــأنــه ليلــة الفــراق وشعيب هيا أستود طيوييل

عريب: أحدهم أو هي اغريبه. (1)

عنا: ذل وخضوع. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) الضنى: السقم.

سحتابة كالسحاب ذيالا هضونها أتتبها تعيييل فيهلا فقلبت شميس تهزور ليبلا

فسذاك مسن أعجست اتفساق ومسا دری کساشسے عسلول

وبست أرعسي ريساض وردي وسندتها سناعسدي لتعبدي وخمسر ريسق كسلوب شهسد

لو ذاقها مدنه عليل لعساش والسروح فسى التسراقسي

ومسن ورد السرضساب أظمسا لمسا رأتنسى أذوب سقمسا فالت كلمت الخدود لثما

ما يشتقب منك ذا الغليل بغيسر نسومسي وشيسل سساقسي

# فصل: في الفنّ الثالث وهو الدوبيت

لسيدي شرف الدين بن الفارض رحمه الله تعالى:

أحسبوي قمسوا لسبه المعسانسي رق أتسدري بسائه مسايقسول البسرق وقال أيضاً:

> أهسوى رشسياً كسيل الأسسى ليسى بعثسا نساديست وقسد فكسرت فسي خلقتمه وقال أيضاً:

عسرج بطسويلسع(۲) فلسي تُسم هُسُوَى واقميص قصمي عليهم وابك على وقال أيضاً:

مسن صبيح جبينه أضاء الشرق مسا بیسن ثنسایساه ویبسن فسرق(۱)

مسلا مساينت تصبيري مسا لبنسا سبحسائسك مساخلقست هسلا عيثسا

وأذكسر خبسر الغسرام واستسده إلسي قل مات ولم يحظ من الوصل بشيّ

<sup>(</sup>١) فرق: أي لا فرق بين أسنانه والسنا.

<sup>(</sup>٢) طويلع: موضع.

### الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والموالي والمديبيت وكان كان والموشحات والزجل. . .

روحى لك يا زائراً في الليل فدا يا مؤنس وحدتى إذا الليل هدا إن كان فراقنا مع العبسع بدا و قال آخر:

يا شمس ضحسى جبينه وضاح عشاقتك ليو فعلت ما شئت بهم وقال آخر:

أهيبواه مهفهفها ثقيسل السردف ما أحس واو مسدف حسن بندت وقال التلعفري:

قلبسى ذهبست لبعسدكسم راحسه بتسم فسرثسي لمسابسه شسامتسه وقال المنشد:

إحسانيك طيول السدهير لا أنسياه إن أبعسدك السزمسان عنسى حسدا وقال آخر:

إن جست رسا الحمي ولاحبت نجد وقد كنت أقاسى الصدّ حتى رحلوا

لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا

ساعسات وصسالسك كلهسا أفسراح ماتوا كمدا وبالهوى ما باحوا

كالبدر يجل حسنه عن وصف يا ربّ عسى تكون واو العطف (١)

منا الصبسر علني بعنادكتم عنادت لا كسان فسراقكسم ولا سساعتسه

لا أذكر بعد خسالقسى إلاَّهُ مـــولاي خليفتـــى عليــك الله

فساذكسر ولهسى ومسا جنساه البعسد يا ليتهم عادوا وعاد الصد

# فصــل: في الفنّ الرابع وهو الزجل

حمل للغبارى:

قل لغزلان وادي مصر والشام يقصر وإذا النفار لهم اجعل حشاشتي مرعمي وفؤادي قفار

دور:

مصر والشام فيها ملاح أقمار بالمحاسن تسود

NEW PARTO DE PARTO DE

وذا غزال صار يفوق على الغزلان ويصيد الأسود وذا بدر الكمال قد ظهر في الليل وذا شمس النهار

ذا أبيض وذا أحمر وذا مليح أسمر لو عيون نجل سود وذا غصن بان أهيف قوام قد وقد الأغصان جهار

(١) واو العطف: الجمع بيني وبينه.

فصل: في الفن الرابع وهو الزجل تدر بالله أيش قالت مليح الشام بعد ذاك الصدود وتخضب تفاحنا الأحمىر فموق بيماض الخمدود قد سمينا بصحة الأبدان واعتدال القدود أنتسم التفساح ومسا نقصسد منكسم إلا الخبسار وأنتم يما عشماق لكم قلنما والحسمود راح بنمار وملاح مصر قالت إحنا أصحاب الوجوه الملاح إحنا أقمار وإحنا بدور الليل وشموس الصباح والحلاوة وطيبة الأخلاق فسي الخلائس مباح وفي الألفاظ والظرف والمعنى ليس لنا حدّ صار وورثنا الحسن من يسوسف واكتسبنا الفخسار حسن حبى الفرارجي فرحه بدر في السعد لاح كلما أعمل على رضاه يفسد بجفاه الصلاح فرخ ناجب خرج من القشرة فاق ملاح الملاح وجفاني وخد بياض جسمي خلطوا بالصفار ومن البيضة قبد خبرج نبافسر رد جفنسي بنبار وقع الطل خط بالأبيض في اخضرار الطروس قم يا ساقي على بساط زهري تحت ظلّ الغروس هاتها شمس راح شمول قرقف بكر عذار عروس قد جلوها في كأس زجاج أبيض فاكتسى باحمرار عروس لها صفو النسيم ولطف اللمى وابتهاج الثمار بربر برمبر خمر فيه سرّ لو جعل أشياف ردّ الأعمى بصير يا ترى ذا السر في كرمه أو يكون في العصير أقطع القطف أسود يحاكي الليل شفق أحمر يصير وكـذا الكـأس يحـاكـي يـا سميـر مـن كسـاء جلنـار وتسرى النبور دا عليه يلمنح ذاك من أينش استنبار فهو عطار عندو شراب هندي ويراني جفاه كلّ من مص م لسانو ريقو يلتقي فيه شفاه ورد خمدو وحبشو سمودا شبسه خمال في صفاه في المحب غاروا على حسنو وكل من حبّ غار جبل آس عارضوا أسر قلبي والكبار والصغار دوروني الملاح على كعبي ونصوا نصوص وعليا صار نقشهم قاعد مثل نقش الفصوص بلا دعوى التفّ لفّ اليسير في هواهم خصوص والبساط انطوی حین ما رأوا حلف له همه ولو اصطبار قسمرونسي فسي عسشق هسلاا القسمر والمحبة قسمار لحبيبي ثغر من جــوهر والشفــيفات عقيق وعوارض ما ضرّهم عارض غير نبات الشقيق وخدود ورد من غير نمش ووصفنا عن حقيق  الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والموالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل...

إ يحرس الورد خال عنبر تحت أهداب غزار في صفاء وجهو أنزه طرفي عند خلع العذار

دور

في رياض صفوف من الأزهار قابلتها صفوف

كيف لا ترقص والنسيم بها موصولٌ ورقها دفوف واعجب من النهر إذا صفق لـو من المـوج كفـوف والغيـوم نقطت وحين جـا النسيـم طـار أعلـى مطـار باختلاف الألحان سحر في الروض صاح على عود طار

دور

أشرف الخلق بين الإسلام والهدى والضلال

والشرائع حق والباطل والحرام والحلال نبي من بين أصابعه تحقيق نبع المار الزلال ولو أن النبات جميعه أقلام والمداد والبحار والخلائق تكتب مديحو تاه كل كاتب وحار

دور:

أستاذ في الفن ما ينطاق ذاق عِداه المنون

ما يعيبوا في الفن غير ناقص عقل زايد جنون شيخ مصدر لبيب قيم في جميع الفنون باتضعو مع الصغار مرفوع فوق رؤوس الكبار وأهل الفنون تجري وما تلحق للغباري غبار

. . .

غيره لناصر الغيطي:

كنز روضي طالبوا يسعد يا خليع قم في دجى الأسحار تلتقي در الندى يرهج فوق فصوص غرائب النوار

دور:

كنز روضي نزهة الطالب جوهر ويين الندى يرهج

ولجيـن المـا بيتكـــر يـا خليــع هيـا تعـا اتفــرج بيـن عنـابـر تلتقـي الخلـع كـل حـد مـع إلفـو يـدرج وامش في عرض الرياض وارتع بين أغصان وما وأطيار نوق بــاط زمرد وقضبان كل ورده أحكت لنا دينار

دور:

وترى الياسمين بحال فضه ضربت لأهل النزه صلبان

والشحارير لابسين أسود وقلانس كنهم رهبان وكذا الكتان وهو أصفر بعمائم زرق للناس بان وانجلت بين القسوس في ألحان وعلينا دارها الخمار والقطيع الراهبي يحكي الشماس لابس الزنار

درر:

الفراق نار والوصال جنة والخلائق بعضهم يعشق

دا حبيب قلبو عليه راضي ودا محبوبو عليه يشفق ولهيب الهجر يتوقد والـوصـال مـن المـلاح يشتنق والمليح عندي وأنا مطمن وسط روضا زهرها معطار في نعيم مع حور ومع ولدان والعذول مسكين صبح في نار

دور:

# الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والموالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل. . .

وغنا الطير به الجماد يطرب وكذا الجلنار حسب الروض النص من شعبان صار يقيد فيه وقيد

حين وجدنا سفرجل الستان يذهب الاصفرار في ربيع حين رأى الثمر قاعد فيه تعاليق عقيد

دور

#### من لهيب مدمعي جرى الطوفان للهيب ما طفى

حين عليا بالصد والهجران والبعاد والجفا لسو عدل عشت بو مسرور ويكون الرشيد

وأنا هـوى الغبـاري في العشـاق مـا جـرى لي كفى جـار حبيبي فقلـت ذا الحجـاج جـا يجـرر أو يـزيـد

غيره:

حين سكنت القلب يا عيسى أمسى من بعدك الحزين فرحان وتقسل سك ولكنو ما جرت فيه يا ابن عين سلوان

دور:

#### عارضو لم عشق خدو غرت من وجدي بقيت حايسر

بعد حين نظرت في خدو النقي العارض وهو داير هكذا في عادة الحراس قال لي اعذرني أنا نعسان جیت إلى طرفو ونادیت لو أحرسو وكون علیه ناظر وعلیه قد دب بالسرقه جیت لطرفو قلت یا كسلان

دور

#### بدر شعبان منيتي لما في بروج السعد لاح نجمو

قلت لو دام الله إطلاقك فالحزين قلبو المشوم قسمو قالي صوم عن الوصال ناديت ليش أصوم يا بدر في شعبان فقلت لو أقضي بغيض دمعي أطلقوا واجراه على رسمو ايش قد أذنب حين قطرتوا دا بمغلظ قول بالبهتان

دور:

#### حين تدبح احمرار خدّو باخضرار العارض أسباني

وحين أضحيت باصفرار لوني أشعت أغبر في هواه عاني ذقت تبريح الغرام ناديت في هواك ذقت الهوان ألوان ضحك فابيض واتبسم واسوداد شعري وأبكاني قال لي لونك قد صبح حايل وقد أبصر مدمعي طوفان

دور

#### قلت لو حين عني تخلف له كن لي يا رشيد مهدي

دار إلى إنسان مقلتي قال لو أنت ما عندك نظر بعدي جرى الماء تحت من بعدك راقب الله فيًا يا إنسان قد تلون دمعي من بمدك وتجري اليوم على خدي ما ترى ما قد جرى منك على الخدود قال يا فتان

دور:

#### ذا الغزال النافر الأنسى للغزالة قد أعار النور

وبخمر اللذن قد عربد وادّعى أني أنا المخمور صحت يا قلبي صفا وردك أنت ما بين النقا والبان

كسر قلبي كسير جفنو فاعجبوا للكاسر المكسور وابتسم لمي عن نقا ثغرو وخطر والبشر فيًا بـان

للصفى الحلّى.

أنسا يسا قبلسة الكسرام زينسة المسال والبنيسن الله يعطيك فسوق ذا المقسام ويعيسمك علسى السنينسن

دور:

أنت يا شاما بين الأنام الله يحرس شمايلك

ويـزيــك بـالــدوام كـي نعيـش فـي قــواضلــك ما ينطــوي ذكــر الكــرام لمــا تنشــر ففــايلــك ونــهنيك لكــل عـام والخلائـــق تــقول آمــين قـــد بــقينا بــك فـي أمان الله يحيـيك طول السنيـن

دور

ما رأينا تحت ذا الفلك من ندى كفك أعمّ

كل من جا ليسألك ليس تقول له سوى نعم أملك أنت أو ملك ضاعف الله للك النعم أنت في المجود كالغمام وسماك فوق ماردين درّ فيشك في السجام عمم كل السائليسن

دور

لا عدمنا كل صوم ذا السحور فيك والهنّا كل ليلـة وكـلّ يـوم ينشـر الـذكـر والثنـا الله يحيـيك من خير قوم بالغ القصد والمنى

حتسى تقضمي ذا العبيسام ويليسه بساقسي السنيسن

وتعيــش يــا ذا الهمــام بيــن ولــدان وعيــن ال

وغيره:

ولام وميم ثغر معشوقي الفتان نون وعين وعين وميم دا للسي قسد هسواه قلبسي صساد وبسا ويسا مسا أحسلاه عسموي للبسي قسا ف وبسا يساد ولمساد أيست صبسري نسون وقساف وصساد وأصبحست وجسود فكسري عيسن ودال وميسم أصلل فسي السلي صبسر ونسون وفسا ودال ما أفلح قسط يسا نساس مسن ظسا ولام وميسم

خال عبد الرحيم نقطة حبر من غير قاف شال السعد فوق راسو عين ولام وميسم مليح مسا رأيت مثلبه ظما وبا ويسا ذقت من صدود حبي غين وصاد وصاد النوم مسن جفون عيني خا ولام وصاد قلت يوم لمن كان لي مين ونون ودال ولا تهجرر العشاق بسا وعيسن ودال

#### جمل في الألغاز المطلع في العين

ومسا طيسر أكلسو الحجسر يسا كسرام ولمس الحسريس يسؤذيه وريس النعمام

دور في السراج:

وما بحر ما هو ما وفي اللبل يزيد وفيه شيء صفات حية بلا وكر استفيد بـــلا شــك ينظــره القــريــب والبعيــد

وجموهم حباب يفسد أهمل الصلاح يصول بين جناحين سود كبيض الصفاح

وينقص ولا هو خوض ولا هو غريق لها جموهمرة في فمهما يما رفيسق ويخفى ويظهم كمل يموم عمن حقيس يغيب في النهار لكن إذا جا الظلام ويسهر بحال عاشق حليف الغرام دور في جوزة الكنافة:

وما هي التي تركب على ستين ألف مليحسة وقصيفسة وتلبسس تسرف لها عشرة أصوان حالهم مختلف لهما فحمل يخمها عليمه السلام وأكثم تعبهما في ليمالي الصيما

دور في الغربال:

وما هو البذي يا سعد كله عيون وهو بين خشب مصلوب لتلك الفتون إذا ضاب عن أهله فرد يوم ما يهون وكم من رقيص في صنعته باهتمام ويحتاج له الناس كل يوم في الدوام

تشوفو يضيء بيـن الـوجـوه الصبـاح قتيــل الهـــوى بيــن الــربــا والبطــاح

وما مشل ذاك فسر لنا يا خبير وتحمل وتوضع كل يوم في السعير يشيلو أودها إلكبيسر والصغيسر يجادي سراها في المجي والرواح وذا اللفر قلسه مسن غيسر مسزاح

ولا يعتلسم ضروء الظللام والفيسا وميت وهسو يحيسي أصول الحيا ولا حدد يعوض موضعه لو عيا مكابد عجاجه في المسا والعباح على شان فنونه دول فنون ملاح

# قُصل: في الفنّ الخامس في المواليا

وله وزن واحد وأربع قواني، فمن تلك الأربعة واحد لصفى الدين الحلى:

يا طاعن الخيل والأبطال قد غارت هواطل السحب من كفيك قد غارت وقال أيضاً:

سل مقلتيك الكحال عمن سلاسلها وعارضيك التي ملت بيلاسلها وقال آخر:

قد أوعدونا الغضابا أننا نخلو والطلل من فوقنا قد بلنا نخلو وقال آخر:

قسمساً وبسالله مفرقهسا وجسامعهسا لو حل مع بغيتي عايد وجامعها ومن اثنين واثنين قال آخر:

قـوم اسقنـي مـا تبقـى فـي أبـاريقـو

والمخصب الربع والأمواه قد غارت والشهب مذ شاهدت أضواك قد غارت

ومرشفيك من رشف منها سلاسلها كم من أسود ضواري في سلاسلها

في ظبلَّ بستان حافف بالثمر نخلو ومن كسلام الأعبادي قسط مسا نخلسو

ومن أمرنا بمنجدها وجامعها كان افتدن في محاسنها وجامعها

أما ترى الصبح قد لاحت أباريقو

غيره حربي:

مع شادن کلمها دارت شفهاریقه

البارحة ربت بعيني في النجاجيين ناديتهم فين كتم يا خفاجيين

قد زدت هجرك فجد بالعفو عن صبك يكفيك بهجر تكدر قلب من حبك غيره خمرى عاطل:

كناس الطبلا لطبلاهنا طبال لمنا سبار مندام ليو طعنم كلنه حليو منا هيو مير

لك يا إمام الوغى في كل موقع حرب هـنا ولك كلما دارت رحماة الحرب لصفى الحلى في المدح:

أَخْنَتُ وَأَقْنَتُ كَفُوفُكُ فِي النَّذِي وَالْحَرِبُ وفيض جودك وسيفك بالعطا والضرب وقال أيضاً:

من قبال جبودة كفوفك والحيا مثلين ما جبلت إلا وثغرك متسم با زين وقال في التهنئة:

رأيت ذا العيد أوّل يسوم في عصرك وريت ذا الشهر مع ذا العام طوع أمرك في المعاتبة:

عني تعليت وأسياف الجف سليت لما تمليت بالأعمال لي مليت وقال أيضاً:

یا قلب إن خدروا فاغدر وإن خانوا فلن وإن قربوا فاقرب وإن بانوا وقال آخر:

حلف عَليّا جكاره أن يقاطعني

سقى المداما وإن عزت سقى ريقو

اثنين مثل البدوره في الدجى جيين قالوا لمن قد وعدنا في الخفاجيين

وارحم خضوعي وخف في قتلتي ريك ما ظنّ في الناس أقسى قلب من قلبك

وصبار لمنا حبوزی حمیراء مکلیل در منا حبل معلبوك إلا صبار مليك حبر

سماع يطرب له السامع وينفي الكرب سيسوف تفنى وكفـك لا يمـلّ الضـرب

في القرب والبعد في شرقها والغرب ذا الكرب فرج وهذا وقد رمى في الكرب

أخطأ القياس وفي قوله جمع ضدّين وذاك ما جاد إلا وهو باكي العين

وريت ذا اليوم مع ذا الشهر في نصرك والكسل بسالكسل أوّل مبسدا عمسرك

ومذ توليت عن طرق الوف وليت إذا تخليت تعمرف قمدر من خليت

فخن وإن هم قسوا فاقسا وإن لانوا وكسن لسي معساهم كيفمسا كسانسوا

ومسد عنسي وأقسم مسايط اوعنسي

# الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشمر والموالي واللوبيت وكان كان والموشحات والزجل. . .

وقال آخر هجوأ:

قطع قفا ابن أخت خالك وابن أخو عمك وإن تكلمت تصفع بل يسيل دمك وقال آخر:

إن ردت تسلم بطول الدهو ما تبرح واستعمسل الصبسر لا تحسزن ولا تفسرح وقال آخو :

إن كنت عاقل وربك بالتقى برك وإن تعملني حسودك والحسد ضرك وقال آخر :

يا قلب إن خانك المحبوب لا تدبر واستعمسل الصبسر دائسم للعسدا تقهسر

يا قاسى القلب مالك

أفنيت مالك وحالك

تحضر ولكسن قلبسك

ويحسك تنبسه فتسي بحصى دقائق فعلك

تلوت قولي ونصحى

وقال أيضاً:

كم ذا يصدّ وكم يرجع يصدّ عنّي وإن كنت أنا هـ والمطلق لا يراجعني

والحق يصفع أبو بنتك أو ابن أمك وإن كنت تسكت يبول الكلب في فمك

لا تبسأسسن ولا تقنسط ولا تمسرح وإن ضاق صدرك ففكر في ألم نشرح

ادفسع أذاك وهسات خيسرك ودع شسرتك ناديمه با أيها الإنسان ما خرك

عنسو وعسن قصمة السلسوان لا تخبسر فسإن والله مسا حساب السذى يصبسر

# فصل: في الفنّ السادس كان وكان

وله وزن واحد وقافية. ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الثاني فمنه هذه الوعظيات:

تسمع وما عندك خبر

ني كلّ ما لا يتعلك

غائب وذهنك مشتغل

وافهم مقالي واستمع

وغمبز لحظمك يعلمه

لمنن تنديس واستمنع

ليتك على ذي الحالة فكيسف يسا متخلسف ففى المجالس محاسن وكيسف تعسزب عنسه

قسد لانست الأحجسار [8 ومسن حسرارة وعظسي تقلم عمن الإصرار تحسب من الحضار ﴿ تحجب عن الأبصار غسوامسض الأسسرار كسسلا ولا وإنكسسار ما أنى النصيحة فضيحة

> صرّح بذكر المحبة ما في المعمى فاتدة ودع حديث العواذل ليس الخبر مثل النظر من أين للبدر حسن يحيكه أو شمس الضحى إن غبست فهسسو أنيسسي وإن شسربست مسدامسي فمنسسه روحسسي وراحسسي وفيـــــه عــــــزي وذلـــــي قسولسوا لمسن يلحسانسي

وقل نعم أنا عاشق صادق بلا تمويه أنا عاشق لحبيب كلّ المعانى فيه حاشا لسذاك المحيا من مشبه يحكيه وإن حضــــرت نـــديمـــي فسالكسأس هسو سساتيسه إذا سكـــــــرت وراحتــــــــي بمهجتسسي أفسسديسسه فسى الحسب قصسر واعتبسر

# هــــذا الـــذي قـــد عشقتـــه الصفى الحلّى:

ساهدت في الليسل طيسري مساكسل صيد يحصسل طيسري السذي كسان الفسي وهسسو علسسي معسود قد كسان شسرطسي وخلقسي كسانسا فيسي الصحبة مسن قبلسي ميا أيصبص له وأنسا أرصده فسي مطاره

#### وقال آخر:

ما ذقت عمسري جسرعة الله يصب مناسي الله يصب و قلب النساس تعلم منسي ومسا أطيستى التجلم للي حسب مشمل الخوخة مما أكثر مغابس حبيبي أنسا عسر فتو حظمي النساع المشرقة علمي الفراقيات:

يا سادة هجروني لا أوحرث الله منكسم الا أوحشت الله منكسم أوحشت منك والقلب في نسور منكم قسد انتها أنسي أحيات أنسي أحيالي أحيالي أحيالي أحيالي ودعتموني وسسرتسم أحيالي وسسرتسم أيش ضر لو كان جسمي ما مرز ما ريت ضائي

هنا تشتق المسرايس

قسد حسار وصفسي فيسه

وقمت حتى أنهب شرك يفسب مرح المسلم الموردت مثله ما حمسل وأنسا عليسه معتساد لبسرج غيسري ما عسرف جينسا علسى ميعساد يجيء ويسلخل قصوري خسائه عليه ينصاد

أمسر مسن طعسم الهسوى علسسى السني يهسسواه حسال الجسلادة والقسوى علسسى أليسسم جفساه لسو لسون وطعسم وريحة ومسا أقسسل وفسساه وكل ما أحسن لو يسيء مسا كنسث قسط أراه

وهمم نسزول بخساطسري فسي سسائسر الأوقسات وأنسكسم فسي خساطسري والعيسن فسي ظلمسات ومسا بقسي فيسا رمسق مسن بمسدكسم هيهسات يلسوح كسالئبسح الخفسي وأنسا مسمع الأمسوات والقلسب يتبسع ركبكسم يقسول لسي مسن فسرحتمه وتسكس العبسرات

وأرض نفسي بسالمنسي مسن بعدكم حسرات حيران بين أظعانكم وات وأرفسع الأصدوات كنسي أريسد الكيميان وأحسد السزفسران ماعتها مشل المنة كانها مساعتها مشال المنة المسالية المسالية المسالية أوامسر المسادات ويفعسل الله مساية

# فصل: في الفنّ السابع في القوما

قيل: أوّل من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر، والصحيح أنه مخترع من قبله، لا وكان الناصر يطرب له، وكان لابن نقطة ولد صغير ماهر في نظم القوما، فلما مات أبوه أراد أن يعرف الخليفة بموت أبيه ليجريه على مفروضه فتعلّر عليه ذلك فصبر إلى دخول شهر رمضان ثم أخذ أتباع والله من المسحرين ووقف أوّل ليلة من الشهر تحت الطيارة وغنى القوما بصوت رقيق فأصغى الخليفة إليه وطرب له فكان أوّل ما قاله قوله:

يــا سيــد الســادات لــك بــالكــرم مــادات أنــا بنــى ابــن نقطــة تعيـش أبــويــا مــات

فأعجب الخليفة منه هذا الاختصار فاستحضره وخلع عليه وفرض له ضعفي ما كان لأبيه.

ومنها للصفّى الحلّي:

مسن كسان يهسوى البدور بسخسو بسالبيسض والصفسر يسخسو مسن حسب بيسض الخسدور يسمسح وإلا فبقسسي كسم بيسن سجف الخسدور يسرعسى الكسواكسب تعلسو بيسسن الحلسل والخسدور

ووصل بيسف الخددور وقد جلس في الصدور ورام ليستزوم الصدور مستن بينهستم مهسدور مستن عسائستي مصدور بيسري جمسال البيدور وجسوه مشيل البيدور

إشراقها في المعاجز قد كنت فرق الصدور فصرت أحسد من أيصر نـــوائــــ المقــدور مسن بعسد طيسب الخسواطسر غيري يسلازم المسدور وأصطليني الصيد وأنيسا

#### وقال أيضاً:

حـــال الهـــوى مخبـــور يمسسون سنستره والا مسن كسان مستواه مستنتور ومسين هتشك تنشير حبسو أبلل ليلش التحسور إن أردت تمليك وتظفير قسم فسأبسلل المستختبور تسريسد مسلى المحبسة كسم حسول تلسك الخسدور مسل السدواليسب تجسري مسن يسركسب المحسذور يظفى ر بحبه ويبلسخ كسن بسالهسوى مسسرور واجعسل تسراب أحسابهستم طيرق المحبية وعسور من فتك بيض السوالف كسم عساشسق مسذعسور يغــــار قلبـــه ولكــــن كسيم بينهسم يعفسور مسن أمسل بسلار فسلابته

وغسرويهسا فسي الصدور بيسن الغلبسا والبسدور خيسامهسم والخسدود مشل الكيواكسب تسدور يقضين بضيسق المسدور وأنسسا عليكسسم أدور مسن ينهسم مهسدور

يستريسته جلسته ميستور يبقسى مسن أهسل القبسور يخلتني بسرفتتم التسور يمخنس مسن التسلمشسور أمسسوال مشسئل البحسسور ولستندائهستم والحسيور وقسسى العطسينا لا تجسسور قلوب مسل الصخور مسين مساشيق مغيشدور دمسسوعهستا وتسسدور قصيده ويسوفيني النسذور ولا تيــــــت مغـــــرور لأجنسسان عينسسك دروز كسسم بينهسسا معسسلور علسسى سيسواد الثعسسور فسيءحسب بيسض الثغسور منسدامعيسه مسينا تغيسور كسالظبسى آنسس نفسور إيسش مسا عمسل مغفسور

ومن ذلك ما نظمه بعضهم ليسحر بعض الخلفاء في رمضان:

لا زال سعسك جسديسد ولا بسسرحست مهنسسا

دائستم وجستك سيسد الكسسل مستسوم ومسسد

#### الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والمعوالي والدوبيت وكان كان والموشحات والزجل. . .

وفسي صفساتسك وحيسد وأنست بيست القصيسد

ولطسف رأيسه سسديسد

بعلب مشل الحديد

على خيسول البسريسد

في السدمير أنبت الفريد والخلـــــق شعــــــر منقـــــــ يا من جنابه شديد ومسن يسلاقسس السشسدائسسد لا زلست فسي تسأيسد ولا بسسرحسست مهنسسا نحين ليذكرك نشيد ونبعيث أوصياف مسدحيك ظللك علينا مديد وكسم غمسرت بفضلسك لا زلــت فــى كـــلّ عيـــد عمسرك طسويسل وقسدرك لا زال قــــدرك مجيـــد ولا بسسرحست مسوقسي مسا زال بسترك يستريسد ومسا بسرح جسود كفسك لا زال بـــزك مــنيــد ولا مسلمنا نسوالسك

ما فوق وجودك مريد قسرينا والبعيد تخطي بجيد سعيد تخطي بجيد سعيد وافسر وظليك مديد وظليك مديد كما يسوقي البوليد علي أقيل العبيد منا كحبيل البوريد دائيم وباسك شديد في صدوم فطير وعيد لجيمي ينظيف

#### ومما قيل في فنّ الحماق:

أنسا مسا عبسوري الحمسام إلا لسسدمسسع جسساري وديسك المجسساري تجسسري تقسول الأنسام فسي الحمسام

#### وقال آخر:

تسری کسل مسن نعشق و فساسسلاه واتسرك هسواه وإن زاد علسي عشقسو تسركتو ولسو كسان يحسى

لجسمسي لكسي ينظسه على المساء ولا يسوقسه ودمعسسي يسسابقهسا للسه أحبساب فسارقهسا

علينسسا يقيسسم أنفسسه وسسد العلسريستى خلفسه وزاد بسسي الهسسوى والسندل القيسسور الكسسل

وقد انتهى الكلام فيما أشرت إليه من الفنون السبعة، وذكرت منها ما تبتهج به النفوس، وتقرّ به العيون، واختصرت ذلك إلى الغاية، فجاء بتوفيق الله في الحسن نهاية، وأسأل الله التوفيق بمنه وكرمه والمزيد من برّه ونعمه وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الفصل الأول: في النكاح وفضله والترخيب فيه

قال الله تعالى: ﴿فَانْكُخُوا مَا طَابِ لَكُمْ مَنْ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثْلَاثَ وَرَبَّاعَ﴾(١) الآية وقال تعالى: ﴿وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادِكم وإماثكم﴾<sup>(٢)</sup> وقال تعالى: ﴿ولا جناحَ عليكم فيما عرّضتم به من خطبةِ النساء أو أكنتتم في أنفسكم﴾<sup>(٣)</sup> الآية وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنه أغضّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاءه (٤) وقال رسول الله ﷺ: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن[ا عوادٍ عندكم، وقال رسول الله ﷺ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال ﷺ: «سوداء ولود، خير من حسناء عقيم». وقال رسول الله ﷺ: ﴿أَحْسَنُ النَّسَاءُ بَرَكَةَ أَحْسَنُهُنَّ وَجِهَا، وأرخصهنَّ مُهراً».

فينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يرغب في ذات الدين، وأن يختار الشرف والحسب. كما حكي أن نوح بن || مريم قاضي مرو أراد أن يزوج ابنته فاستشار جاراً له مجوسياً فقال: سبحان الله الناس يستفتونك وأنت تستفتيني. قال إُكِّ لا بد أن تشير علي. قال: إن رئيسنا كسرى كان يختار المال، ورئيس القوم قيصر كان يختار الجمال، والعرب كانت تختار الحسب والنسب، ورئيسكم محمد كان يختار الدين. فانظر أنت بأيهم تقتدي. وقال رجل للحسن: إنَّ لي ابنة إلكم فمن ترى أنْ أزوجُّها له. قال: زَوَّجُهَا ممن يتقي الله عز وجل، فإنْ أحبُّها أكرمها، وأنْ أبغضها لم يظلمها. وقيل لرجل [[ من الحكماء: فلان يخطب فلانة فقال: أموسر من عقل ودين؟ فقالوا: نعم. قال: فزوجوه إياها. ويستحبّ البكر | لقوله ﷺ: «عليكم بالأبكار فانهن أطيب أفواهاً وأنتق أرحاماً»<sup>(٥)</sup> وقالوا: أشهى المعلى ما لم يركب، وأحبّ اللآل*ي*ء ما إ لم يثقب، وأنشد بعضهم:

> قسالسوا نكخست صغيسرة فسأجبتهسم أشهب المطبئ إلى منا ليم يُسرّكب

سورة: النساء، الآية: ٣. (1)

سورة: النور، الآية: ٣٢. **(Y)** 

سورة: البقرة، الآية: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) (1) وجاء: حفظ وحماية.

<sup>(0)</sup> 

أنتق أرحاماً: أكثر أولاداً.

# الباب الثالث والسبعون: في ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن وطلاقهن وما يحمد ويذم من عشرتهن

كــم بيــن حبــة لــولـــو مثقــوبـة نُظِمَــتْ وحبــة لــولــو لــم تُثقَــبِ

فأجابته امرأة:

حتى تسذلسل بسالسزمسام وتسركب حسى يسؤلسف بسالنظسام ويتقبسا إن المطيحة لا يلحد ركوبها والسدار ليسس بنسافسع أربسابسة

قال خالد بن صفوان:

عليك إذا ما كنت في الناس ناكحاً بنات الثنايا الغرر والأعين النجل

وقيل: استشار رجل داود عليه السلام في التزويج، فقال له: سل سليمان وأخبرني بجوابه. فصادفه ابن سبع سنين وهو يلعب مع الصبيان راكباً قصبة. فسأله. فقال: عليك بالذهب الأحمر، أو الفضة البيضاء، واحذر الفرس لا يضر بك، فلم يفهم الرجل ذلك فقال له داود عليه الصلاة والسلام: اللهب الأحمر البكر، والفضة البيضاء الثيب الشابة ومن وراءهما كالفرس الجموح، وقال رسول ش 進: فتخيروا لنطفكم، وقال ﷺ: فانظر في أيّ شيء تضع ولدك، فإنَّ العرق دساس؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِياكُم وخضراء الدَّمن، قالوا: وما خضراء الدَّمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، وأنشدوا فيه:

إذا تـــزؤجـــتَ فكُـــنْ حـــاذقــــاً وقال بعضهم 🗄

وأسال عن الغصن وعن منبسه

وأوَّلُ خبـثِ القــوم خبـثُ المنــاكــح وأوّل خبيث المساء خبيث تسراب

وعن على رضى الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ: قال: «لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدى، وقيل إن جعفر بن سليمان بن على عاب يوماً على أولاده وأنهم ليسوا كما يجب فقال له ولده أحمد بن جعفر: إنك عمدت إلى فاسقات مكة والمدينة، وإماء الحجاز فأوعيت فيهنّ نطفك ثم تريد أن يُنْجِبْنَ، وإنما نحن كصاحبات الحجاز هلا فعلت في ولدك ما فعل أبوك فيك حين اختار لك عقيلة قومها فزوَّجها منك، وأنشدوا:

صفىاتُ مـن يستحـب الشـرع خطبتهـا مبيَّــة ذاتُ ديـــن زانـــه أدبُ غريبة لم تكن من أهل خاطبها فيهما أحماديسث جمائت وهمى ثمابتمة

وقال آخر:

مطيسات السسرور فسويستو عشسر فسإن جسزتَ المسيسرَ فيسـرُ قليـــلاً وقال آخر:

فسإيساك إيساك العجسوز ووطسأهسا

جَلَّوْتُهِا لأولى الألباب مختصرا بكرٌ ولودٌ حكَتْ في نفسها القمرا تلك ألصفات التي أجلو لمن تظرا أحاط علماً بها مَنْ في العلوم قرا

إلى العشريس ثم قلف المطايسا وينسنتُ الأربعيسن مسن السرزايسا(١)

فما همو إلا مشل سم الأراقسم(٢)

الرزايا: المصائب. (1)

الأراقم: سم الأفاعي. **(Y)** 

واعلم أن العيش كله مقصور على الحليلة الصالحة، والبلاء كله موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى عشرتها، ولا تقرّ العيون برؤيتها. وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: المرأة العاقلة تعمر بيت زوجها، والمرأة السفيهة تهدمه. وروي أنه لما حضر أبو طالب نكاح رسول الله على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ومعه بنو هاشم ورؤساء مضر خطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم، وزرع إسماعيل وعنصر مضر، وجعلنا حضَنة بيته، وسوّاس حرمه، وجعل لنا بيتاً محجوجاً، وحرماً آمناً، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن محمد بن عبد حضنة الله ابن أخي من لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به برأ وفضلاً وكرماً ومجداً ونبلاً، فإن كان في المال قلّ فالمال على زائل ورزق حائل، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا، وهو والله بعد هذا له نباً عظيم وخطر جليل.

ولما خطب عمر بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابته أم إياس وأجابه إلى ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دخوله بها توصيها، فكان مما أوصتها به أن قالت: أي بنية إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي منه حرجت إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة ليكون لك عبداً، واخفظي لي خصالاً عشراً يكل لك لا ذخراً، فأما الأولى والثانية فالرضا والقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابع فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه وأنه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الربح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيض النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالإحراز لما له والارعاء على حشمه وعياله، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمراً ولا تفشي له سراً، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سرّه لم تأمني غدره، وإياك ثم إياك والفرح بين يديه إذ كان مهتماً، والكآبة لديه إذا كان فرحاً. فقبلت وصية أمها عانجبت له الحارث بن عمرو جدّ امرىء القيس الملك الشاعر.

وعن الهيثم بن عدي الطائي عن الشعبي قال: لقيني شريح فقال لي: يا شعبي عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولاً، فقلت وما رأيت من عقولهن؟ قال: أقبلت من جنازة ظهراً فمررت بدورهن وإذا أنا بعجوز على باب دار وإلى جانبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري فعدلت إليها واستسقيت وما بي عطش. فقال لي: أي الشراب أحب إليك؟ قلت ما تيسر. قالت: ويحك يا جارية اثتيه بلبن فإني أظنّ الرجل غريباً، فقلت للعجوز ومن تكون هذه الجارية أترتجينيها؟ قالت هي زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلة، قلت هي فارغة أم مشغولة، قالت: بل فارغة قلت أترتجينيها؟ قالت إن كنت كفاء ولم تقل كفؤا، وهي لغة بني تميم فتركتها ومضيت إلى منزل لاقبل(١) فيها فامتنعت أمني القائلة، فلما صليت الظهر أخلت بيد إخواني من العرب الأشراف علقمة، والأسود، والمسبب، ومضيت أريد عمها فاستقبلنا وقال ما شأنك أبا أمية قلت زينب ابنة أخيك. قال ما بها عنك رغبة فزوجنيها، فلما صارت في حبالي عمها فاستقبلنا وقال ما شأنك أبا أمية تلت زينب ابنة أخيك. قال ما بها عنك رغبة فزوجنيها، فلما صارت في حبالي رأيت ما أحب وإلا كان ذلك. فلو شهدتني يا شعبي وقد أقبلت نساؤها يهدينها حتى أدخلت علي فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى من خيرها، ويتعوذ من شرّها، فتوضأت فإذا هي تتوضأ بوضوئي وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي. فلما قضيت صلاتي أتني جواريها فأخذن ثيابي وألبستني ملحفة على تتوضأ بوضوئي وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي. فلما قضيت صلاتي أتني جواريها فأخذن ثيابي وألبستني ملحفة

رِ (١) لأقيل: أنام القيلولة.

قد صبغت بالزعفران. فلما خلا البيت دنوت منها فمددت يدى إلى ناصيتها. فقالت: على رسلك أبا أمية، ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبيَّنْ لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه فإنه قد كان لك منكح(١) في قومك، ولي في قومي مثل ذلك. ولكن إذا قضي الله أمراً كان مفعولًا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. قال فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلى على محمد وآله. أما بعد فإنك قلت كلاماً إن ثبّت عليه يكن ذلك خطأ لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك أحب كذا وأكره كذا وما رأيت من حسنة فابثثيها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري. قالت فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون، وينو فلان قوم سوء. قال؛ فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة ومكثت معي حولاً لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهي قلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أمّ حليلتك. قلت: مرحباً وأهلاً وسهلاً. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك يا أبا أمية، فقلت: وعليك السلام ومرحباً بك وأهلًا. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة، وأوفق قرينة، لقد أدّبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة فجزاك الله خيراً. فقالت: يا أبا أمية إنّ المرأة لا يرى أسوأ حالًا منها في حالتين. قلت: وما هما؟ قالت: إذا ولدت غلاماً، أو خطيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالسوط، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشرّ من الروعاء المدللة. فقلت: والله لقد أدّبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة. قالت: كيف تحبّ أن يزورك أصهارك؟ قلت: ما شاءوا، فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي يا شعبي عشرين سنة لم أعب عليها شيء. وكان لي جار من كندة يفزع امرأة ويضربها فقلت في ذلك:

رأيت رجالاً يضربون نساءَهُم الضربة اتت به الضربة من غير ذنب اتت به ضريب شمس والنساء كدواكب

فشلت يميني يسومَ تُفسربُ زينبُ فما العدلُ مني ضربُ مَنْ ليس يُلنِبُ إذا طلعَتْ لـم يَشِدُ منهـنّ كـوكـبُ

وخطب الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن جعفر ابته أم كلثوم على ألفي ألف في السر، وخمسمائة ألف في العلانية فأجابه إلى ذلك وحملها إلى العراق فأقامت عنده ثمانية أشهر، فلما خرج عبد الله بن جعفر إلى عبد الملك بن مروان وافداً نزل بدمشق فأتاه الوليد بن عبد الملك على بغلة ومعه الناس فاستقبله ابن جعفر بالترحيب. فقال له الوليد: لكنك أنت لا مرحباً بك، ولا أهلا. قال: مهلاً يا ابن أخي فلست أهلا لهذه المقالة منك. قال: بلى والله وبشر منها، قال: وفيم ذلك؟ قال: لأنك عمدت إلى عقبلة نساء العرب، وسيئة نساء بني عبد مناف فعرضتها لعبد ثقيف يتفخذها. قال: وفي هذا عتبت علي يا ابن أخي؟ قال: نعم. فقال عبد الله: والله ما أحق الناس أن لا يلومني في هذا إلا أنت وأبوك، لأن مَنْ كان قبلكم من الولاة يصلون رحمي ويعرفون حقي، وإنك وأباك منعتماني رفدكما حتى ركبني الدين. أما والله لو أن عبداً حبثياً مجدعاً أعطاني بها ما أعطاني عبد ثقيف لزرّجتها منه، إنما فديت بها رقبتي، فما راجعه كلمة حتى عطف عنانه ومضى حتى دخل على عبد الملك. فقال: ما لك يا أبا العباس؟ قال: إنك

<sup>(</sup>١) منكح: مجال تزواج.

ملطت عبد ثقيف وملكته حتى تفخذ نساء بني عبد مناف، فأدركت عبد الملك غيره فكتب إلى الحجاج يقسم عليه أن لا يضع كتابه من يده حتى يطلقها ففعل. قال: ولم يكن يقطع الحجاج عنها رزقاً ولا كرامة، يجريها عليها حتى خرجت من الدنيا، وما زال واصلاً لعبد الله بن جعفر حتى مات. وما كان يأتي عليه حول إلا وعنده عير مقبلة من عند المحجاج عليها أموال وكسوة وتحف.

وحكي أن المغيرة بن شعبة لما ولي الكوفة سار إلى دير هند بنت النعمان وهي فيه عمياء مترهبة فاستأذن عليها، فقالت: من أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي. قالت: وما حاجتك؟ قال: جنت خاطباً. قالت: إنك لم تكن جنتني لجمال ولا مال، ولكنك أردت أن تتشرف في محافل العرب فتقول تزوّجت بنت النعمان بن المنذر، وإلا فأيّ خير في اجتماع عمياء وأعور.

وكان عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما قد تزوّج عاتكة بنت عمرو بن نفيل وكانت من أجمل نساء قريش، وكان عبد الرحمٰن من أحسن الناس وجهاً، وأبرّهم بوالديه فلما دخل بها غلبت على عقله وأحبها حباً شديداً ، فتقل ذلك على أبيه فمرّ به أبو بكر يوماً وهو في غرفة له فقال يا بني: إني أرى هذه المرأة قد أذهلت رأيك، وغلبت على عقلك فطلقها، قال: لست أقدر على ذلك. فقال؛ أقسمت عليك إلا ما طلقتها! فلم يقدر على مخالفة أبيه فطلقها فجزع عليها جزعاً شديداً وامتنع عن الطعام والشراب، فقيل لأبي بكر: أهلكت عبد الرحمٰن؟ فمرج به يوماً وعبد الرحمٰن لا يراه وهو مضطجع في الشمس ويقول هذه الأبيات:

ف والله لا أنساكِ ما ذرّ شارقٌ وما ناح قمريُّ الحمسامِ المطوقُ فلم أرّ مثلي طلَّق اليوم مثلها ولا مثلَها في غير شيء يطلقُ لها خلقٌ عنف وديسنٌ ومحتسدٌ وخلتٌ سبويّ في الحياء ومنطقُ

فسمعه أبوه فرقٌ له وقال له: راجعها، وأقامت عنده حتى قتل عنها يؤم الطائف مع رسول الله ﷺ، وأصابه سهم فقتله فجزعت عليه جزعاً شديداً وقالت ترثيه:

> فَ الَّيِبِيْ لَا تَنْفِكُ نَفْسِي حَـزَيْنَةً فتى طولَ عمري ما أرى مثله فتّى إذا شـرعَــتْ فيــه الأسنــةُ خــاضَهــا

عليك ولا ينف ف جلي أغبرا أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إلى القرن<sup>(١)</sup> حتى يترك الرمع أحمرا<sup>(٢)</sup>

ثم تزوّجها بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ودعا الناس إلى وليمته فأتوه، فلما فرغ من الطعام وخرج الناس قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أثذن لي في كلام عاتكة حتى أهنيها وأدعو لها يَخْرُ بالبركة، فذكر عمر ذلك لعاتكة فقالت: إن أبا الحسن فيه مزاح فائذن له يا أمير المؤمنين. فأذن له فرفع جانب الخدر فنظر إليها فإذا ما بدا من جسدها مضمخ بالخلوق فقال لها: يا عاتكة ألست القائلة:

فــاَليــت لا تنفــك نفــــى حــزينــة عليـــك ولا ينفـــك جلـــدي أغبـــرا

(١) القرني: النِد.

<sup>(</sup>٢) الرمع أحمرا: يضرجه بالدم.

وقيل: إنَّ عمر لما قتل عنها جزعت عليه جزعاً شديداً، وتزوّجت بعده الزبير بن العوّام وكان رجلًا غيوراً. وكانت تخرج إلى المسجد كعادتها مع أزواجها فشقّ ذلك عليه، وكان يكره أن ينهاها عن الخروج إلى الصلاة، لحديث رسول الله ﷺ: ٩ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فعرض لها ليلة في ظهر المسجد وهي لا تعرفه فضرب بيده عجيزتها ثم انصرف. فقعدت بعد ذلك عن الخروج إلى المسجد. وكان يقول لها: ألا تخرجين يا عاتكة؟ فتقول: كنا نخرج إذا الناس ناس، وما بهم من باس وأما الآن فلا. ثم قتل عنها الزبير، قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع وهو نائم. ثم تزرّجها بعده محمد بن أبي بكر فقتل عنها بمصر. فقالت: لا أتزرّج بعده أبداً، إني لأحسبني أني لو تزرّجت جميع أهل الأرض لقتلوا عن آخرهم.

وحكى عن الحارث بن عوف بن أبي حارثة أنه قال لخارجة بن سنان: أترى أني أخطب إلى أحد فيردّني؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أوس بن حارثة بن لام الطائي. قال: اركب بنا إليه، فركبنا إليه حتى أتينا أوس بن حارثة في بلاده فوجدناه في فناء منزله، فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحباً بك يا حارث، ثم قال: ما جاء بك؟ قال: جئت خاطباً. قال: لست هناك فانصرف ولم يكلمه، فلخل أوس على امرأته مغضباً. فقالت له: من الرجل الذي سلم عليك فلم تطل معه الوقوف ولم تكلمه؟ فقال ذلك سيد العرب الحارث بن عوف. فقالت: فما لك لا تستنزله. قال: إنه استهجنني (١) قالت: وكيف؟ قال لأنه جاءني خاطباً. قالت: ألست تزعم أنه سيد العرب؟ قال: نعم، قالت: إذا لم تزوّج سيد العرب في زمانه فمن تزوّج؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فتدارك ما كان منك، قال: فماذا؟ قالت: بأن تلحقه فترده. قال: وكيف وقد فرط مني إليه ما فرط؟ قالت: تقول له إنك لقيتني وأنا مغضب لأمر فلك المعذرة فيما فرط منى فارجع ولك عندي كل ما طلبت. قال: فركب في أثرهما.

قال خارجة بن سنان: فوافه إنا لنسير إذ حانت مني التفاتة فرأيته. فقلت للحارث وهو ما يكلمني هذا أوس في أثرنا فقال: ما أصنع به؟ فلما رآنا لا نقف قال: يا حارث أربع على فوقفنا له وكلمه بذلك الكلام فرجع مسروراً. قال خارجة بن سنان فبلغني أن أوساً لما دخل منزله قال لزوجته ادعى لى فلانة أكبر بناته فأتته. فقال لها: أي بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب جامني خاطباً وقد أردت أن أزوجك منه فما تقولين؟ قالت: لا تفعل. قال: وثم؟ قالت لأن في خلقي رداءة وفي لساني حدة، ولست بابنه عمه فيراعي رحمي، ولا هو بجار لك في البلد فيستحى منك، ولا آمن أن يرى منى ما يكره فيطلقني فيكون علىّ بذلك مسبة. قال لها: قومي بارك الله فيك. ثم دعا بنته الأخرى فقال لها مثل قوله لأختها. فأجابته بمثل جوابها. فقال لها: قومي بارك الله فيك، ثم دعا بالثالثة وكانت أصغرهنّ سناً. فقال لها مثل ما قال لأختيها فقالت له أنت وذلك. فقال لها إني عرضت ذلك على أختيك فأبتاه ولم يذكر لها مقالتهما. فقالت له: والله إني الجميلة وجهاً، الرفيعة خلقاً، الحسنة رأياً، فإن طلقتي فلا أخلف الله عليه، فقال لها: بارك الله فيك. ثم خرج إليه، فقال زوجتك يا حارث ابتني هنيسة. قال: قد قبلت نكاحها. وأمر أمها أن تهيئها له وتصلح شأنها ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه، ثم بعثها إليه فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إلى فقلت له: أفرغت من شأنك قال: لا والله. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لما مددت يدي إليها قالت: مه، أعند أبي وإخوتي هذا؟ والله لا يكون. ثم أمر بالرحلة فارتحلنا بها معنا وسرنا ما شاء الله. ثم قال لي تقدّم فتقدّمت فعدل عن الطريق فما

<sup>[(</sup>١) استهجنني: استصغرني.

لبث أن لحقني فقلت: أفرغت من شأنك؟ قال لا والله. قلت ولم؟ قال: قالت تفعل بي كما يفعل بالأمة السبية الأخيلة لا والله حتى تنحر الجزر والغنم، وتدعو العرب، وتعمل ما يعمل مثلك لمثلي. فقلت: والله إني لأرى همة وعقلا، فقال صدقت. قال وأرجو الله أن تكون المرأة النجيبة فوردنا إلى بلادنا فأحضر الإبل والغنم ونحر وأولم ثم دخل عليها وخرج إلىّ، فقلت: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله. قلت ولم ذلك؟ قال: دخلت عليها أريدها فقلت لها قد أحضرت من المال ما تريدين. قالت والله لقد ذكرت من الشرف بما ليس فيك. قلت: ولم ذاك؟ قالت: أتستفرغ لنكاح النساء، والعرب يقتل بعضها بعضاً. وكان ذلك في أيام حرب قيس وذبيان. قلت: فماذا تقولين؟ قالت: أخرج إلى القوم فأصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد. فقلت: والله إني لأرى عقلاً ورأياً سديداً. قال: فاخرج بنا فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا بينهم بالصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى، ثم تؤخذ الدية فحملنا عنهم الديات فكانت ثلاثة آلاف بعير فانصرفنا بأجمل ذكر، ثم دخل عليها فقالت له: أما الآن فنعم. فأقامت عنده في ألدُّ عيش وأطيبه وولدت له بنين وينات. وكان من أمرهما ما كان والله أعلم

وحكى الفضل أبو محمد الطبيي قال: حدثنا بعض أصحابنا أنّ رجلًا من بني سعد مرت به جارية لأمية بن خالد بن عبد الله بن أسد ذات ظرف وجمال وكان شجاعاً فارساً، فلما رآها قال: طويي لمن كان له امرأة مثلك. ثم اتبعها رسولًا يسألها، ألها زوج ويذكرَه لها، وكان جميلًا فقالت للرسول: وما حرفته. فأبلغه الرسول ذلك فقال ارجع إليها وقل لها:

> ومسائلية ميا حيرفتسي قلبتُ حيرفتسي إذا عسرضت خيسلٌ لخيسل رأيتنسي أصبر نفسي حين لم أر صابراً

متسادعة الأبطسال فسي كسلّ شسارق(١) أمام رعيل الخيل أحمى حقائقي(٢) على ألـم البيـض الـرقــاق البــوارق<sup>(٣)</sup>

فلحقها الرسول فأنشدها ما قال. فقالت له: ارجع إليه وقل له: أنت أسد، فاطلب لك لبوة فلست من نساتك وأنشدته تقول:

> ألا إنما أبغسى جسواداً بمسالسه فتى ھننىڭ مىذكىان خىود خىربىدۇ

كسريمسأ محيساه كثيسر العسدائسق يمانقها في الليل فوق النمارق

وحدث يحيى بن عبد العزيز عن محمد بن الحكم عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمة، فكانت الجارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول:

وأخسرى رَمَى فيها السزمانُ فشلَّتِ وما يستوي الرجلان: رجلٌ صحيحة

ثم تعود وتقول:

حقائقي: راياتي.

البوارق: السيوف.

(١) في كل مكان والشارق: الشمس.

وما يستوي الشويان: شوبٌ بـه البلى وشوبٌ بـأيــدي البــاتعيــن جــديــدُ

فمرّت الجارية القديمة على باب الجديدة يوماً وقالت:<sup>(١)</sup>

نَقَـلُ فـوادَكَ مـا استطَفـتَ مـن الهـوى كـم منـزل فـي الأرض يـاللهـ الفتـى

وقال عمرو بن العلاء وكان أعلم الناس بالنساء: (٢)

ف إنْ تسالوني بالنساء ف إنني إذا شاب رأسُ المرء أو قَلَ مالُـهُ

مسا الحسبُ إلا للحبيسبِ الأول وحنينُسه أبــــداً لأوّلِ منــــزلِ

بصيـــر، بــــأدواء النســـاء طبيــــبُ فليـــسَ لـــهُ فـــي وُدَّهـــنَّ نصيـــبُ

وسئل المغيرة بن شعبة عن صفة النساء فقال: بنات العم أحسن مواساة، والغرائب أنجب، وما ضرب روؤس الأقران مثل ابن السوداء. وقال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية. ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها فارسية، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية. قال الشاعر:

لا تشتمـــنَّ امـــرأ ممـــن يكــــونُ لـــه فــــإنمــــا أمهــــاتُ القــــومَ أوعيــــةٌ

ألم مسن السروم أو سسوداة عجمساة مستسودعسات ولسلانسساب آبساة

وقال الأصمعي: أتاني رجل من قريش يستثيرني في امرأة يتزوجها فقلت: يا ابن أخي أقصيرة النسب أم طويلته؟ فلم يفهم عني، فقلت: يا ابن أخي أما القصيرة النسب فالتي إذا ذكرت أباها اكتفت به، والطويلة النسب فهي التي لا تعرف حتى تطيل في نسبها. فإياك أن تقع مع قوم قد أصابوا كثيراً من اللنيا مع دناءة فيهم فتضيع نسبك فيهم. وخرج رجل من أهل الكوفة في غزوة فكسب جارية وفرساً وكان مملكاً على ابنة عمه فكتب إليها يعيرها ويقول:

ألا بلَّغُـــوا أُمَّ البنيــن بـــاننــا يعيــد منـاط المنكبيــن إذا جــرى فهــــذا لأيـــام المــدو وهـــذه

ألا فَسافْسره منسى السسلام وقُسلُ لسه

غنيا وأغننا الغطارف ألنجا وييضاء كالتمال زينها العقاد لحاجة نفسي حين ينصرف الجندُ

فما ورد عليها كتابه وقرأته قالت: يا غلام هات الدواة. وكتبت جوابه تقول:

غَنِنا وأَغَتَنَا غطارفة المردِ ونازعت في ماء معتصرِ الدوردِ الدوردِ الدي عكن (٢) ملساء أو كفل نهد (٤) شهودا فتقضُوها على النأي والبعدِ مُنانا ولا ندعُو لك الله بالردِّ وزادَكَ ربُ الناس بُغدا على بُغدِ

إذا شت أضاني ضلام مرجلً وإن شاء منهم ناشىء ملً كف فما كتم تغضُون حاجة أهلِكُم فعجَلُ إلينا بالسَراح فانت فيهم فلا قَفَل الجندُ الذي أنت فيهم

<sup>(</sup>١) البيتان لأبي تمام.

<sup>(</sup>٢) وهذه الأبيات معروفة لعلقمة الفحل وهو شاعر جاهلي.

كم (٣) عكن: ثنايا من البدانة.

<sup>(</sup>٤) نهد: عجز سمين.

فلما ورد عليه كتابها لم يزد على أن ركب الفرس وأردف الجارية خلفه ولحق بابنة عمه. فكان أوّل شيء بدأها به بعد السلام أن قال لها: بالله عليك هل كنت فاعلة ذلك؟ فقالت له: الله في قلبي أعظم وأجل، وأنت في عيني أذل وأحقر من أن أعصي الله فيك، فكيف ذقت طعم الغيرة، فوهب لها الجارية وانصرف إلى الغزاة، والله تعالى أعلم بالصواب.

# الفصل الثاني: في صفات النساء المحمودة

كتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب أن أخطب لعبد الملك بن مروان امرأة جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها، ذليلة في نفسها، مؤاتية لبعلها. فكتب إليه: قد أصبتها لولا عظم ثديبها، فكتب إليه: لا يكمل حسن المرأة حتى يعظم ثدياها فتدفىء الضجيع وتروي الرضيع، وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان. صف لي أحسن النساء. قال: خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين، ردماء الكعبين، ناعمة الساقين، ضخماء الركبتين، لقاء الفخذين، ضخمة الذارعين رخصة الكفين، ناهدة الثديين، حمراء الخدين، كحلاء العينين، زجّاء الحاجبين، لمياء الشفتين، بلجاء الجبين، شماء العرنين، شنباء الثغر، محلولكة الشعر، غيداء العنق، مكسرة البطن. فقال: ويحك أشفتين، بلجاء الجبين، شماء العرنين، شنباء الثغر، محلولكة الشعر، غيداء العنق، مكسرة البطن. فقال: ويحك أوأين توجد هذه؟ قال تجدها في خالص العرب، وفي خالص فارس. وقال حكيم: عليكم من تربّت في النعيم ثم أصابتها فاقة فاثر فيها الغنى وأدبها الفقر. وقال رجل لخاطب: ابغ لي امرأة لا تؤنس جاراً، ولا توطن دارا، يعني لا تختل على الجيران، ولا تدخل الجيران عليها. وفي مثل هذه قال الشاعر:

عيطاء غامضة الكعبين معطارُ (١) بساحة السدار لا بعسلٌ ولا جارُ

هيفاءً فيهما إذا استقبلتهما صلف خودٌ من الخفراتِ البيضِ لـم يـرهـا

ولم تر الشمس إلا دونها الكليل(٢)

لم تمش ميلاً ولم تركّبُ على جملٍ

وكانت امرأة عمران بن حطان من أجمل الناس وجهاً، وكان هو من أقبح الناس وجهاً فقال لها يوماً: أنا وإياك في الجنة إن شاء الله تعالى، فقالت له: وكيف ذلك؟ فقال: لأني أعطيتُ مثلك فشكرتُ، وأعطيتِ مثلي فصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. وقال بعضهم: رأيت في طريق مكة أعرابية ما رأيت أحسن منها وجهاً، فقعدت أنظر إليها والصابر والشاكر في الجنة. وقال بعضهم: وأخذ برداتها وسار بها ومضى، فلقيتها مرة أخرى فقلت لها: من هذا الشيخ؟ وأتعجب من جمالها، فجاء شيخ قصير فأخذ برداتها وسار بها ومضى، فلقيتها مرة أخرى فقلت لها: من هذا الشيخ؟ قالت زوجي، قلت: كيف يرضى مثلك بمثله، فأنشدت:

تُسزِفُ إلى شيسخ بسأقبع تمثسال يعرزُ علينا من بني العم والخسال

أيا عجباً للخُود يجري وشاحُها دعاني إليه أنه ذو قسرابية وسمع بعضهم قائلاً يقول شعراً:

وقال الأعشى:

<sup>(</sup>١) معطار: علبة يفوح منها العطر.

<sup>(</sup>٢) الكلل: الستائر.

ومن لا يُرد منحي فإنَّ مناتحي تنوافقُ عند الأكرمين تنوامي<sup>(۱)</sup> تنوافق عند المشتري الحمد بالندى نفاق بنسات الحسرث بنن هشام

فقال: يا ابن أخي ما بلغ من نفاق بنات الحارث بن هشام. قال: كنّ من أجمل الناس وجوهاً، وكان أبوهنّ إذا زوّجهنّ يسوقهنّ ومهورهنّ إلى بعولتهنّ، فقال: يا ابن أخي لو فعل هذا إبليس ببناته لتنافست فيهنّ الملائكة المقرّبون. وقال عبد الملك لابن أبي الرقاع: كيف علمك بالنساء؟ قال: أنا والله أعلم الناس بهنّ وجعل يقول: قضاعيّة الكعبيسنِ كنسديّة الحشا خسراعيّة الأطسراف طسائيّة الفسم

لها حِكَمُ لقمان، وصورةُ يـوسفي ومنطـــق داودِ وعفّـــةُ مـــريــــمِ

وقالوا: الوجه الحسن أحمر وقد تضرب فيه الصفرة مع طول المكث في الكن، والتضمخ بالطيب. وقالوا: إن الوجه الرقيق البشرة الصافي الأديم إذا خجل يحمر، وإذا فرق يصفر،. ومنه قولهم: ديباج الوجه يريدون تلونه من رقته. قال على بن زيد في وصفه:

حمرة خلط صفرة في بيساض مشل ما حماك حمائك ديساجما وقال على بن عبد ربه:

بيفاء يحمــ و خــ تهــ إذا خجلَـت كمـا جـرى ذهـ بن فـي صفحتي ورق وقالوا: إن الجارية الحسناء تتلوّن بتلوّن الشمس، فهي بالضحى بيضاء، وبالعثيّ صفراء فقال ذو الرمة: بيفســا ومفـــرا قـــ تنـــازَعَهــا لــونـــان مــن فضّــة ومــن ذهــب

قالوا: ليس المرأة الجميلة التي تأخذها ببصرك جملة على بعد، فإذا دنت منك لم تكن كذلك، بل الجميلة التي كلما كررت بصرك فيها زادتك حسنا. وقالوا: إن أردت أن ينجب ولدك فأغضبها ثم قَعْ عليها. قال الشاعر:

مسن حملسن بسه وهُسنَّ عسواقسدٌ حبسك النطساق معساش غيسر مهبسلِ
حملست بسه فسي ليلسة مسزورة كسرهاً وعقسدُ نطساقها لسم يحلسل

# الفصل الثالث: في صفة المرأة السوء نعوذ بالله تعالى منها

في حكمة داود عليه السلام: إن المرأة السوء مثل شرك الصياد لا ينجو منها إلا من رضي الله تعالى عنه، وقيل: المرأة السوء غلّ يلقيه الله تعالى في عنى مَنْ يشاء من عباده. وقيل لأعرابيّ كان ذا تجرية للنساء: صف لنا شرّ النساء، فقال: شرهن النحيفة الجسم، القليلة اللحم، المحياض الممراض، المصفرة الميشومة، العسرة المبشومة السلطة البطرة، النفرة، السريعة الوثبة، كأن لسانها حربة، تضحك من غير عجب، وتبكي من غير سبب، وتدعو على زوجها بالحرب، أنف في السماء، وأست في الماء، عرقوبها حديد، متتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على بعلها، ولا تعين بعلها على الزمان، ليس في قلبها عليه رأفة، ولا عليها منه مخافة، إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت، كثيرة الدعاء، قليلة

إ (١) ربما هي التُوَم: اللَّاليه.

الإرعاء، تأكل لمًّا، وتوسع ذمًّا، ضيَّقة الباع، مهتوكة القناع، صبيُّها مهزول، وبيتها مزبول، إذا حدَّثت تشير بالأصابع وتبكي في المجامع، بادية من حجابها، نباحة عند بابها، تبكي وهي ظالمة، وتشهد وهي غائبة، قد دلى لسانها بالزور، وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإنّ علامة ذلك أن تكون عند قربها منه مرتدة الطرف عنه كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائه، وإن كانت محبة له لا مملع عن النظر إليه. قال بعضهم:

> لقـد كنـتُ محتـاجـاً إلى مـوت زوجتـي فيا ليتها صارَتْ إلى القبر عاجلا

وقال زيد بن عمير: أعاتبها حتى إذا قلت أقلعت(١) ف إن طمشت قدادَتْ وإن طهرَتْ زَنَـتْ

ولكسن قسريسن السسوء بساقي معمسر وعسلَّبَهَــا فيــه نكيـــرٌ ومنكـــرُ

فهاتيك ترنسي دائماً وتقردُ

وقال داود عليه الصلاة والسلام: المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير، والمرأة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب كلما رآها قرّت عينه برؤيتها، والله أعلم.

# الفصل الرابع: في مكر النساء وغدرهن وذمهنٌّ ومخالفتهنٌّ

في حكمة داود عليه الصلاة والسلام: وجدت في الرجال واحداً في ألف، ولم أجد واحدة في جميع النساء. وقيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام لقى إبليس وهو يسوق أربعة أحمرة عليها أحمال فسأله فقال: أحمل تجارة وأطلب مشترين، فقال: ما أحدها؟ قال الجور. قال: من يشتريه؟ قال السلاطين. قال: فما الثاني؟ قال الحسد، قال: ﴿ فمن يشتريه؟ قال العلماء. قال: فما الثالث؟ قال الخيانة. قال: فمن يشتريها؟ قال التجار. قال: فما الرابع؟ قال: الكيد. قال: فمن يشتريه؟ قال النساء. وقال حكيم: النساء شرّ كلهنّ. وشرّ ما فيهنّ قلة الاستغناء عنهنّ. وقالت يِخْ الحكماء: لا تنق بامرأة ولا تغترّ بمال وإن كثر. وقيل النساء حبائل الشيطان. قال الشاعر:

تَمَثُّعُ بِهِا مِا سِاعَفَتُكُ (٢) ولا تكُن ُ وخُنْهَا وإن كمانست تفسى لسك إنهما وإن همى أعطَتْمك الليسانَ فسإنهما وإن حَلَفَتْ أن لبس تنقضُ عهدها وإن سكَبَـتْ يسومَ الفسراقِ دمسوعَهَـا

وقال ابن بشار: رأيت مواعيد النساء كأنها

جسزوعساً إذا بسانست فسسوف تبيسنُ على قسدم الأيسام سسوف تخسونُ الغيسيرك مسن طسلابهسا ستليسن فليسس لمخضوب البنان يمين مرام فليسس لَعَمْسر الله ذاك يقيسنُ

سرابٌ لمرتادِ المناهل حافلُ

أقلعت: أفلت. (1)>

<sup>(</sup>Y)<sup>\*</sup> ساعفتك: آتتك.

البنان يمين: ليس للنساء يمين! **(T)** 

#### الباب الثالث والسبعون: في ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن وطلاقهن وما يحمد ويذم من عشرتهن

وقال بعض الحكماء: لم تنه المرأة عن شيء قط إلا فعلته. وقال الغنوي:

إنَّ النســـاءَ منــــى ينهيـــنَ عـــن خلـــق فــــانــــه واقـــــعٌ لا بـــــدَّ مفعـــــولُ

وقال النخعى: من اقتراب الساعة طاعة النساء. ويقال: من أطاع عِرسه فقد اضاع نفسه. وقال عليّ رضي الله تعالى عنه: إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفَّن، وعزمهن إلى وَهَن، اكفف أبصارهن بالحجاب فإن شدة الحجاب خيرٌ لهنّ من الارتياب، وليس خروجهنّ بأضرّ من دخول مَنْ لا يوثق به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. قال السمعاني:

> لا تسأمنَــنَّ علــى النســاء ولـــو أخـــاً إنَّ الأميــــنَ وإن تحفــــظ جهــــده

ما في الرجالِ على النساءِ أمينُ 

وقال غيره:

ولا تئست بمهسودهسنٌّ معلِّــــــنَّ بفـــــروجهِــــنَّ

لا تسركنسن إلى الساء فسرضساؤهسن جميمهسن

وقال عليّ رضي الله تعالى عنه: لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن إلا لتدبير العيال، إن ترَكْنَ وما يُرِدْنَ أورَدْنَ المهالك وأفسَدْنَ الممالك، ينسين الخير، ويحفَّظْنَ الشرّ، يتهافَتنَ في البهتان، ويتمادَيْنَ في الطغيان. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ذلَّ من أسندَ أمره إلى المرأة. وقيل إنّ صياداً أتى أبرويز بسمكة فأعجبه حسنها وسمنها فأمر له بأربعة آلاف درهم، فخطأته شيرين زوجته فقال لها: ماذا أفعل؟ فقالت له: إذا 👸 جاءك فقل له أذكراً كانت أم أنثى؟ فإن قال لك ذلك فاطلب منه الأنثى، وإن قال لك أنثى، فاطلب منه الذكر، فلما أتاه سأله فقال: كانت أنثى. فقال: ائتني بذكرها. فقال عمر الله الملك كانت بكراً لم تتزُّوج، فقال: زه، وأمر له بثمانية 🎘 آلاف درهم. وقال اكتبوا في الحكمة: الغدر ومطاوعة النساء يؤدّيان إلى الغرم الثقيل. وقال حكيم: اعص النساء له وهواك وافعل ما شئت. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أكثروا لهنّ من قول لا، فإنّ نعم تغريهنّ على المسألة. وقال: استعيذوا بالله من شرار النساء، وكونوا من خيارهنّ على حذر.

ومما قيل في الباءة: ذكر الجماع عن الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: هو نور وجهك، ومخّ ساقك، فأقلل منه أو أكثر. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ما رأيت نهما في النساء إلا عرفت ذلك في وجهه. وخلا تمام بجارية له فعجز عنها فقال: ما أوسع حرك. فأنشأت تقول:

أنت الفداء لمن قد كان يملوه ويشتكي الغيق منه حين يلقاه

وسَحْبُ بسالبطسون علسى البطسونِ شفساء الحسب تقبيسل ولمسس وأخسنة بسالمنساكسب والقسرون

وقالت امرأة من أهل الكوفة: دخلت على عائشة بنت طلحة فسألت عنها فقيل هي مع زوجها في القيطون

أنا شيخٌ ولي امرأةٌ عجوزُ تراودني على ما لا يجوزُ وقالت رَقَّ (...)(١) منذ كبرنا فقلت: بلي قد اتسع القفيز(٢)

وكان لرجل امرأة تخاصمه، وكلما خاصمته قام إليها فواقعها، فقالت: ويحك كلما تخاصمني تأتيني بشفيع لا أقدر على ردّه. وأتى رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال: إن لي امرأة كلما غشيتها تقول قتلتني، فقال: اقتلها بهلم القتلة وعليّ إثمها. وقالوا: من قلّ جماعه فهو أصحّ بدناً وأنقى جلداً وأطول عمراً، ويعتبر ذلك بذكور الحيوان وذلك أنه ليس في الحيوان أطول أعماراً من البغال، ولا أقصر أعماراً من العصافير وهي أكثرها سفاداً، والله تعالى أعلم بالصواب.

### الفصل الخامس: في الطلاق وما جاء فيه

عن عبد الرحلن بن محمد ابن أخي الأصمعي قال: قال عمي للرشيد في بعض حديثه: يا أمير المؤمنين بلغني أن رجلاً من العرب طلق في يوم واحد خمس نسوة، قال: وكيف ذلك؟ وإنما لا يجوز للرجل غير أربعة. قال: يا أمير المؤمنين كان متروّجاً بأربعة فلخل عليهنّ يوماً فوجدهنّ متنازعات وكان شريراً، فقال: إلى متى هذا النزاع ما أظن هذا إلا من قبلك يا فلانة اذهبي فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلح، فقال لها: وأنت أيضاً طالق. فقالت له الثالثة: قبحك الله فوالله لقد كانتا إليك محستين. فقال لها: وأنت أيضاً أيتها المعدّدة أياديهما (٢٠) طالق. فقالت الرابعة وكانت هلالية: ضاق صدرك إلا أن تؤدّب نساءك بالطلاق فقال لها: وأنت طالق أيضاً. فسمعته جارة له فأشرفت عليه وقالت له: والله ما شهدت العرب عليك ولا على قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم، ووجدوه فيكم أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة. فقال لها وأنت أيها المتكلمة فيما لا يعنيك طالق، إن أجازني بعلك. فأجابه زوجها: قد أجزت لك ذلك فعجب الرشيد من ذلك.

وطلق رجل امرأته فلما أرادت الارتحال قال لها: اسمعي وليسمع من حضر إني والله اعتمدتك برغبة، وعاشرتك بمحبة، ولم أجد منك زلة، ولم يدخلني عنك ملة، ولكن القضاء كان غالباً. فقالت المرأة: جزيت من صاحب ومصحوب خيراً، فما استقللت خيرك، ولا شكوت ضيرك، ولا تمنيت غيرك، ولا أجد لك في الرجال أشبيهاً، وليس لقضاء الله مدفع، ولا من حكمه علينا ممنع. وقال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ فقال يكفيه من ذلك عدد نجوم الجوزاء.

ذكر من طلق امرأته فتبعتها نفسه، قال الهيثم بن عدي: كانت تحت ابن الغربان بن الأسود بنت عمّ فطلقها خ فتبعتها نفسه، فكتب إليها يعرّض لها بالرجوع فكتبت إليه تقول:

<sup>(</sup>١) ذكر الرجل.

 <sup>(</sup>٢) القفيز: فرج الأثثى.

<sup>(</sup>۲) أياديهما: نعمهما.

# الباب الثالث والسبعون: في ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن وطلاقهن وما يحمد ويذم من عشرتهن

إن كنتَ ذا حاجة فاطلُبُ لها بدلا إنّ الغزال الذي ضيعت مشغولُ

فكتب إليها يقول:

فقمد لهَمُونَمَا بِـه والحبِـلُ مُــوصّــولُ إن كـــانَ ذا شغــل فــالله يكلـــوه وقـــد قضَيْنَــا مــن استظــرافــه وَطَــراً وفــى اللبــالـــى وفـــى أيـــامهــا طـــولُ

وطلق الوليد بن يزيد زوجته سعدى فلما تزوّجت اشتدّ ذلك عليه وندم على ما كان منه، فدخل عليه أشعب فقال له: هل لك أن تبلغ سعدى عنى رسالة ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: أقبضنيها. فأمر له بها، فلما قبضها قال له: هات رسالتك قال: اثنها فأنشدها:

> أسعسدى هسل إليسكِ لنسا سبيسلُ بلسى ولعسل دهسرا أن يسؤاتسي

ولا حتى القيامة من تلاق بمسوت مسن خليلسك أو فسراق

قال: فأتاها أشعب فاستأذن عليها فأذنت له فدخل. فقالت له: ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب؟ فقال: يا سيدتي أرسلني إليك الوليد برسالة، ثم أنشدها الشعر، فقالت لجواريها: عليكن بهذا الخبيث فقال: يا سيدتي إنه دفع لي عشرة آلاف درهم فهي لك وأعتقيني لوجه الله، فقالت: والله لا أعتقتك أو تبلغ إليه ما أقول لك. قال: يا سيدتي فاجعلي لي جعلًا. قالت: لك بساطي هذا. قال: قومي عنه. فقامت فأخذه وألقاه على ظهره وقال: هات رسالتك

أتبكى على سعدى وأنت تدركتها فقد ذهبَت سعدى فما أنت صائمُ

فلما بلغه الرسالة ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأخذته كظمة، فقال لأشعب: اختر منى إحدى ثلاث، إما أن أقتلك، وإما أن أطرحك من هذا القصر، وإما أن ألقيك إلى هذه السباع فتفترسك. فتحير أشعب وأطرق ملياً، ثم قال: يا سيدي ما كنت لتعذَّب عينا نظرت إلى سعدى، فتبسم وخلَّى سبيله. . . وممن طلق فتبعتها نفسه الفرزدق الشاعر طلق النوّار ثم ندم على طلاقها وقال:

> نسدمست نسدامسة الكسمسي لمسا فأصبحت الغداة ألوم نفسى وكسانست جنتسي فخسرجست منهسا ولسو أنسي ملكست بهسا يمينسي

غـــدت منـــى مطلقـــة نــوارُ بسأمسر ليسس لسي فيسه اختيسار كادم حين أخرجه الضرار لكسان علسى للقسدر الخيسارُ

وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه فندم قيس بن ذريح وكان أبوه أمره بطلاقها فطلقهاوندم على ذلك فأنشد يقول:

فنسى صبسري وعساودنسى رداعسى تكنفنس السوشساة فسأزعجسونسي فأصبحت الغداة السوم نفسى كمغبون يعضق على يسديه

وكسان فسراق لبنسى كسالخسداع فيسا للنساس للسواشي المطاع علسى أمسير وليسس بمستطساع تبيَّـــن غبنـــه عنــــد البيـــاع

وحدث العتبي قال: جاء رجل بامرأة كأنها برج من فضة إلى عبد الرحمٰن بن الحكم وهو على الكوفة فقال إن امرأتي هذه شجتني. فسألها عبد الرحمٰن فقالت: نعم يا مولاي غير متعمدة لذلك، كنت أعالج طبياً فوقع الفهر من

> يا شيخُ يا شيخُ من دلاك بالغزل قد كنتَ يا شيخُ عن هذا بمعتزلو رضت الممابَ فلم تحسن رياضها فاعمد لفسك نحو القرح المثلل

> > . والله سبنجانه وتعالى أعلم، وُصْلَىٰ الله حلى سيلنا محمِد وعلى آله وضحبه وسلم.

# الباب الرابع والسبعون: في تحريم الخمر وذمها والنهي عنها

قد أنزل الله تعالى في الخمر ثلاث آيات: الأولى قوله تعالى: ﴿يسْأَلُونَكُ عِن الْخَمِرِ والميسر قُلُ فيهما إثم كبيرٌ ومنافعُ للناس﴾(١) الآية فكان من المسلمين من شارب ومن تارك إلى أن شرب فدخل في الصلاة فهجر فنزل قوله تعالى: ﴿يا أَيها اللَّذِينَ آمنوا لا تقربُوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾(٢) فشربها من شربها من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بلحي بعير وشجّ به رأس عبد الرحمٰن بن عوف، ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر يقول:

وكائس بالقليب (٣) قليب بدر أيوعلني ابن كبشة إن سخيا أيعجرز أن يسرد المسوت عنى ألا مَن مبليغ السرحلين عني فقُدل فه يمنعنسي شسرابسي

مسن الفتيان والعسرب الكسرام وكيف حياة أمسداه وهام وينشرني إذ بليّت عظامي بأني تساركٌ شهر الميام وقال لله يمنعني طعامي

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخرج مغضباً يجر رداءه فرفع شيئاً كان في يده فضربه به. فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله: فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ المداوةَ والبغضاءَ في المخمر والميسر ويصدُّكُم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾(٤) فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انتهينا انتهينا.

ومن الأخبار المتفق عليها في تحريمها قول سيدنا رسول الله في الدخل الجنة مدمن خمر وقوله في الجاهلية عبد الله بن جدعان وأول ما نهاني ربي بعد عبادة الأوثان عن شرب الخمر وملاحاة الرجال». وممن تركها في الجاهلية عبد الله بن جدعان وكان جواداً من سادات قريش، وذلك أنه شرب مع أمية بن أبي الصلت التقفي فضربه على عينه فأصبحت عين أمية مخضرة يخاف عليها الذهاب. فقال له عبد الله: ما بال عبنك فسكت. فألح عليه فقال: ألست ضاربها بالأمس فقال: أو بلغ مني الشراب ما أبلغ معه إلى هذا الأشربها بعد اليوم. ثم دفع له عشرة آلاف درهم. وقال: الخمر علي حرام، لا أذوقها بعد اليوم أبداً.

وممن حرّمها في الجاهلية أيضاً قيس بن عاصم. وذلك أنه سكر. ذات ليلة فقام لابنته أو لأخته فهربت منه، فلما أصبح سأل عنها فقيل له: أو ما علمت ما صنعت البارحة؟ فأخبر بالقصة فحرم الخمر على نفسه. ومن حرمها في الجاهلية أيضاً العباس بن مرداس، وقيس بن عاصم وذلك أن قيساً شرب ذات ليلة فجعل يتناول القمر ويقول والله لا

<sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآية: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة: النساء، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) البئر: مدفن قتلى المشركين.

<sup>(</sup>٤) سورة: المائلة، الآية: ٩١.

كِمْ أبرح حتى أنزله ثم يثب الوثبة بعد الوثبة، ويقع على وجهه فلما أصبح وأفاق قال: ما لي هكذا؟ فأخبروه بالقصة فقال: والله لا أشربها أبداً. وقيل للعباس بن مرادس: لم تركت الشراب وهو يزيد في سماحتك؟ فقال: أكره أن أصبح سيد ﴿ قومي وأمسى سفيههم.

ودخل نصيب على عبد الملك بن مروان فأنشده فأعجبه إنشاده وشعره ووصله ثم دعا بالطعام فطعم منه فقال له عبد الملك: يا نصيب هل لك فيما ينادم عليه؟ قال يا أمير المؤمنين جلدي أسود، وخلقي مشوّه، ووجهي قبيح يِّحٌ وتكفيني مجالستك ومؤاكلتك ولم يوصلني إلى ذلك إلا عقلي وأنا أكره أن يدخل عليه ما ينقصه. فأعجبه كلامه ووصله. وقال الوليد بن عبد الملك للحجاج في وفدة وفدها عليه: هل لك في الشراب؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا كِكُرُ خلاف لما أمرت، ولكن أنا أمنع أهل عملي منه، وأكره أن أمنعهم عن شيء ولا أمتنع منه وقد قال الله تعالى: ﴿وما أريد أن أخالفَكُم إلى ما أنهاكم هنه﴾(١) وقال تعالى: ﴿أتأمرون الناسَ بالبرّ وتنسّوْنَ أنفسَكُم﴾(٢) وقيل لأعرابي لم لا ﴾ تشرب النبيذ؟ فقال: لا أشرب ما يشرب عقلي. وقال الضحاك بن مزاحم لرجل: ما تصنع بشرب النبيذ؟ قال: يهضم طعامي. قال: أما أنه يهضم من دينك وعقلك أكثر. وقال ابن أبي أوفى لقومه حين نهوا عن الخمر:

ألا يا لقومي ليس في الخمر رفعة فيلا تقريبوا منها فلست بفاعبل ف إنسى رأيتُ الخمرَ شيناً ولم يـزل أخُــو المخمــر دخــالاً لشــرّ المنــازلِ

وقال الحسن: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. وقال عليه الصلاة والسلام: «حب الدنيا رأس كل خطيئة، والنساء حبائل الشيطان، والخمر داعية إلى كل شر، وقال بعضهم:

بلموت (٢) نبيــذَ الخمــر فــي كــلّ بلــدةٍ فليـــسَ لإخـــوانِ النبيــــذ حفـــاظُ (١) إذا دارَتِ الأرطالُ أرضوك بالمنسى وإن فقدوهما فسالسوجسوهُ غسلاظً

وقال حكيم: إياك وإخوان النبيذ، فبينما أنت متوج عندهم مخدوم مكرم معظم، إذ زلت بك القدم فجروك على شوك السلم فاحفظ قول القائل فيه:

> وكسل أنساس يحفظ ون حسريمهم فإن قلت هنّا لم أقُلْ عن جهالة

وللأعرج الطائي: تسركست الشعسر واستبسدلست منسه كتسابُ الله ليسس لسه شسريسكٌ

دّع الخمر فالراحاتُ في تَرْكِ راحِها

وليسس لأصحاب النبيسني حسريسم ولكنّنسي بسالفساسِقِيسنَ عليسمُ

إذا داعي صلاةِ المسح قساما وودعيت المسدامية والنسدامي

وفسى كسأسهسا للمسرء كسسوة عسار

وقال الصفدى:

سورة: هود، الآية: ٨٨.

سورة: البقرة، الآية: ٤٤. **(Y)**沿

بلوت: اختبرت. (٣)

حفاظ: كرامة وأنفة.

وكم ألبست نفس الفتى بعد نورها مسدارغ قسار فسي مسدار عقسار

نكتة: اجتمع نصراني ومحدث في سفينة فصب النصراني خمراً من زق كان معه في شربة وشرب، ثم صب فيها وعرض على المحدث، فتناولها من غير فكر ولا مبالاة، فقال النصراني: جعلت فداءك إنما هي خمر. قال: من أين علمت أنها خمر؟ قال: اشتراها غلامي من يهودي وحلف أنها خمر. فشربها المحدث على عجل وقال للنصراني: يا أحمق نحن أصحاب الحديث نفعف مثل سفيان بن عينة، ويزيد بن هارون، أفنصد قي نصرانياً عن غلامه، عن يهودي والله ما شربتها إلا لضعف الإسناد. ومن المجون في ذلك ما حكي أن سكراناً استلقى على طريق فجاء كلب فلحس شفتيه فقال: خممك بنوك ولا عدموك. فبال على وجهه فقال: وماء حار أيضاً بارك الله فيك. وقيل: حالة السكارى ثلاثة: قرد حرك رأسه فرقص، وكلب هارش فنيح، وحية زويت فنامت. ومرّ عقال الناسك بمرداس بن خدام الأسدي فاستسقاه لبناً فصب له خمراً وعلاه بلبن فشربه وسكر ولم يتحرك ثلاثة أيام، فقال:

سقيت عقب الا بالعثيّة شربة فمالت بعقب الكاهلي عقب الي عقب الي قسرمت بيام الخبلُ حبة قلب فلم يتعبش منها شيلات ليبالو

ويقال: الخمر مصباح السرور ولكنها مفتاح الشرور. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذبين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.

# الباب الخامس والسبعون: في المزاح والنهي عنه وما جاء في الترخيص فيه، والبسط والتنعم وفيه فصول

# الفصل الأوّل: في النهي عن المزاح

قال رسول الله ﷺ: «المزاح استلراج من الشيطان واختلاع من الهوى». وعن عليّ: ما مزح أحد إلا مج(١) من عقله مجة. وعنه: إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكاً، وإن حكيت ذلك عن غيرك. وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عماله: امنعوا الناس من المزاح فإن يذهب المروءة ويوغر الصدور. وقال بعض الحكماء: تجنب سوء المزاح، ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. وقال آخر: لكل شيء بذر، ويذر العداوة المزاح. وعن محمد بن المنكدر قال: قالت لي أمي لا تمازح الصبيان تهن عندهم. وخرج أعرابي بالليل فإذا بجارية جميلة، فراودها، فقالت أما لك زاجر من عقلك إذا لم يكن لك واعظ من دينك؟ فقال والله ما يرانا إلا الكواكب، فقالت له يا الكواكب، فقالت له يا الكواكب، فقالت الهذا وأين مكوكبها، فأحجله كلامها فقال لها: إنما كنت مازحاً، فقالت:

فَ إِنَّ اللهِ اللهِ المَالَ المَالَ المَالَ المَالَ اللهُ اللهُ

وقال الأحنف: كثرة الضحك تذهب الهيبة، وكثرة المزاح تذهب المروءة، ومن لزم شيئاً عرف به. ومما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم: أنهم كانوا يتحادثون ويتناشدون الأشعار، فإذا جاء ذكر الله انقلبت حماليقهم<sup>(٣)</sup> كأنهم لم يعرفوا أحداً.

# الفصل الثاني: في الترخيص في المزاح والبسط والتنعم

لا بأس بالمزاح ما لم يكن سفهاً والله تعالى وعد في اللمم بالتجاوز والعفو فقال: ﴿اللَّذِينَ يَجَتَنُبُونَ كَبَائُو الْإِثْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْعَلَى عَلَيْهُمَا الصّلاة والسلام فقال: ما لي أراك لاهياً كأنك ﴿ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمَا أَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) مج: اغترف.

<sup>(</sup>٢) يُجري: يُجريء.

<sup>(</sup>٣) الحِملاق: باطن الجفن.

<sup>(</sup>٤) سورة: الشورى، الآية: ٣٧.

#### الباب المخامس والسبعون: في المزاح والنهي عنه وما جاء في الترخيص فيه والبسط والتنعم

أحبكما إليّ أحسنكما ظناً بي. . . ويروى أن أحبكما إليّ الطلق البسام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجارية: خلقني خالق الخير وخلقك خالق الشرّ فبكت الجارية. فقال عمر: لا بأس عليك فإن الله خالق الخير والشر. قال الشاعر:

إن الصديسقَ يـريـدُ بسطـك مـازحـاً فــإذا رأى منــك المــلالــةَ يقصــرُ وتـــرَى العـــدةِ إذا تيقّـــن أنـــه يكثــرُ

وكان رسولُ الله 難 يمزح، ولا يقول إلا حقاً. فمن مزحه 難 أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله: احملني على جمل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أحملك إلا على ولد الناقة، فقال: يا رسول الله، إنه لا يطيقني، فقال له الناس: ويحك هل الجمل إلا ولد الناقة. وقال رسول الله 難 لامرأة من الأنصار: الحقي زوجك ففي عينيه بياض. فسعت إلى زوجها مرعوبة فقال لها: ما دهاك؟ قالت: إن النبي 難 قال لي إن في عينيك بياضا. فقال نعم والله وسواداً. وأتته أيضاً عجوز أنصارية فقالت: يا رسول الله، ادع الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فتبسم 難 وقال لها: وأما قرأت قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنْشَأْنَاهِنَ إِنْشَاء \* فجعلناهِن أَبِكَارا \* عربا أثراباً ﴾(١٠). وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سابقت رسول الله 難 فسبقته فلما كثر لحمي سابقته فسبقني فضرب بكضي وقال: هذه بتلك. وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله 難 يدخل وأنا ألعب مع صويحباتي ولا يعيب عليّ.

وسئل النخعي: هل كان أصحاب رسول الله في يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. وكان نُعيّمان الصحابي من أولع الناس بالمزاح والضحك. قيل: إنه يدخل الجنة وهو يضحك. فمن مزحه أنه مرّ يوماً بمخرمة بن نوفل الزهري وهو ضرير فقال له: قدني حتى أبول فأخذ بيده حتى أتى به إلى المسجد فأجلسه في مؤخره، قصاح به الناس: إنك في المسجد. فقال: من قادني؟ قالوا: نعيمان. قال فله عليّ نذر أن أضربه بعصاي هذه إن وجدته. فبلغ ذلك نعيمان فجاء إليه وقال له: يا أبا المنور هل لك في نعيمان؟ قال: نعم. قال: ها هو قائم يصلي، وأخذ بيده وجاء به إلى عثمان بن عفان وهو يصلي: وقال هذا نعيمان فعلاه بعصاه فصاح الناس: أمير المؤمنين. فقال: مَن قادني؟ قالوا: نعيمان، فقال: والله لا تعرضت له بسوء بعدها.

وقال عطاء بن السائب: كان سعيد بن جبير يقص علينا حتى يبكينا، وربما لم يقم حتى يضحكنا وكان رجل يسمى تاج الوعظ، يعظ الناس، ويقص عليهم حتى يبكيهم، ثم لم يقم حتى يضحكهم ويسط آمالهم. فمن لطائفه أنه حكى يوماً بعد ما فرغ من ميعاده قال: سمعت الناس يتكلمون في التصحيف وكنت لا أعرفه، فوقع في قلبي أن أتعلمه فلخلت في سوق الكتيبة واشتريت كتاباً في التصحيف فأوّل ما تصفحته وجلت في سكباج تصحيفه شك تاج، فرميت الكتاب من يدي، وحلفت أنى لا أشتغل به أبداً فضحك الناس حتى غشى عليهم.

ودخل عبد الله بن جعفر على حبد الملك بن مروان فوجده يتأوّه، فقال: يا أمير المؤمنين لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب، ويباسطك استرحت، فقال: لست بصاحب لهو. فقال: ما الذي تشكوه يا أمير المؤمنين؟ قال: هاج بي عرق النسا في ليلتي هذه فبلغ مني ما ترى، فقال: إن بديحا مولاي أرقى الخلق منه، فأمر بإحضاره. فلما مثل بين يديه قال عبد الملك: يا بديح ارق رجلي، فقال: يا مولاي أنا أرقى الناس لها، ثم وضع يده عليها

<sup>(</sup>١) سورة: الواقعة، الآيات: ٣٥\_٣٧.

وجعل يقول ما لا يسمع، فقال عبد الملك: قد وجلت راحة بهـذه الرقية أين فلانة ائتوني بها تكتبها لئلا يهيج بي ﴿ الوجع بالليل فقال بديح: الطلاق يلزمه ما أكتبها إلا بتعجيل جائزتي، فأمر له بأربعة آلاف درهم، فقال يا أمير المؤمنين: الطلاق يلزمه ما أكتبها حتى تحمل جائزتي إلى بيتي قالً: رقيت تحمل فحملت. فقال يا أمير المؤمنين: الطلاق يلزمه ما رقيتت رجلك إلا مباسطة بقول نصيب حيث قال:

ألا إن ليلسى العسامسريسة أصبحست علسى البعسد منسي ذنسب غيسر تنقسم

فقال: ويلك ما تقول، فقال: الطلاق يلزمه ما رقيتك إلا بها، فقال: اكتمها على، فقال: كيف وقد سارت بها الركبان إلى أخيك بمصر، فضحك حتى فحص برجليه، وأعجبه هذا البسط.

وروى أن ابن سيرين كان ينشد قول الشاعر:

أنبئت أن فتساة كنت أخطبهسا

ثم يضحك حتى يسيل لعابه.

عرقوبها مثل شهرِ الصوم في الطولِ

ومما جاء في الشطرنج واللعب به والنهي عنه والترخيص فيه: أما النهي عنه فقد قيل إن علياً كرّم الله وجهه مرّ بقوم يلعبون الشطرنج. فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان أبو القاسم الكسروي يقول: لا ترى شطرنجياً غنياً إلا بخيلًا، ولا فقيراً إلا طفيلياً، ولا تسمع نادرة باردة إلا على الشطرنج. واحتضر شطرنجي فصار يقول شاه مات، شاه مات، مكان الشهادتين حتى مات. وأما الترخيص فيه فقد سئل الشعبي عن اللعب بالشطرنج، فقال لا بأس به إذا لم يكن هناك تقامر وتبادل وقال بعضهم: كنا في السجن مع ابن سيرين فكان يرانا ونحن نلعب بالشطرنج فيقوم فيأتي ويقول ارفع الفرس: ارفع كذا، افعل كذا، ولا يعيب علينا. وعن سعيد بن المسيب قال: كنت ألعب بالشطرنج مع صديقي في بيته حين خفت الحجاج. وما قيل لعليّ بن الجهم في الشطرنج، وقيل للمأمون:

أرض مسربعسة حمسراء مسن أدم تمذكمرا الحمرب فساحتمالا لهما فطنما هـــذا يغيــر علــى هـــذا وذاك علــى فانظر إلى همم جاشت بمعركة

ما بين حرين معروفين بالكرم من خير أن يأثما فيها بسفك دم هملا يغيسر وعيسن الحسزم لمم تنسم فى عسكسريسن بسلا طبسل ولا علسم

قالوا: إن سبب وضع الشطرنج أن ملوك الهند ما كانوا يرون بقتال، فإذا تنازع ملكان في كورة أو مملكة تلاعبا بالشطرنج، فيأخذها الغالب من غير قتال، وقيل إنه كان لبعض ملوك الفرس شطرنج من ياقوت أحمر وأصفر، القطعة منه بثلاثة آلاف دينار.

ومما جاء في لعب الغلمان ما حكى أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة وأسقف البحرين قاعد فوقعت الكرة على صدره فأخذها فجعلوا يطلبونها منه فأبي. فقال غلام منهم سألتك بحق محمد 攤 إلا رددتها علينا فأبى لعنه الله وسبّ رسول الله ﷺ، فأقبلوا عليه بصوالجهم فما زالوا يخبطونه حتى مات لعنة الله عليه، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف وقال: الآن عز الإسلام، إن أطفالاً صغاراً شتم نبيهم، فغضبوا له وانتصروا، وأهدر دم الأسقف.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب السادس والسبعون: في النوادر وفيه فصول

## القصل الأول: في نوادر العرب

خرج المهدي يتصيد فغار به فرسه حتى وقع في خباء أعرابي، فقال: يا أعرابي هل من قرى؟ فأخرج له قرص شعير فأكله، ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه، ثم أتاه بنبيذ في ركوة فسقاه، فلما شرب قال: أتدري من أنا؟ قال: لا! قال: أنا من خدم أمير المومنين الخاصة. قال: بارك الله في موضعك، ثم سقاه مرة أخرى فشرب فقال: يا أعرابي أتدري من أنا؟ فقال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة. قال: لا أنا من قواد أمير المؤمنين. قال رحبت بلادك وطال مرادك، ثمز سقاه الثالثة فلما فرغ قال: يا أعرابي أتدري من أنا؟ قال: زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين. قال: لا ولكنني أمير المؤمنين قال: فأخذ الأعرابي الركوة فوكأها(١) وقال: إليك عني فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله. فضحك المهدي حتى غشي عليه. ثم أحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك والأشراف. فطار قلب الأعرابي فقال له: لا بأس عليك ولا خوف، ثم أمر له بكسوة ومال جزيل.

ووجد أعرابي يأكل ويتغوط ويغلي ثوبه، فقيل له في ذلك فقال: أخرج عتيقاً وأدخل جديداً وأقتل عدواً. وقيل لبعض الأعراب إن شهر رمضان قدم فقال: والله لأبددن شمله بالأسفار. وسمع أعرابي قارئاً يقرأ القرآن حتى أتى على قوله تعالى: ﴿الأعراب أشدُّ كفراً ونفاقاً ﴾(٢) فقال: لقد هجانا، ثم بعد ذلك سمعه يقرأ: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾(٣). فقال: لا بأس هجا ومدح هذا كما قال شاعرنا:

هجوت زهيراً ثم إنس معدده وما زالت الأشراف تهجى وتُمدح

وحضر أعرابي على مائلة يزيد بن مزيد فقال لأصحابه: أفرجوا لأخيكم. فقال الأعرابي: لا حاجة لي بأفراجكم إن أطنابي طوال \_ يعني سواعده \_ فلما مد يده ضرط، فضحك يزيد فقال: يا أخا العرب أظن أن طنبا من أطنابك قد انقطع.

ورؤي أعرابي يغطس في البحر ومعه خيط، وكلما غطس غطسة عقد عقدة، فقيل له ما هذا؟ قال: جنابات الشتاء أقضيها في الصيف.

<sup>(</sup>١) فوكأها: أغلقها.

<sup>(</sup>٢) سُورة: التوبة، الآية: ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة: التوبة، الآية: ٩٩.

يُّ وسرق أعرابي غاشية (١) من على سرج ثم دخل المسجد يصلي، فقرأ الإمام: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾(٢) فقال: يا فقيه لا تدخل في الفضول. فلما قرأ ﴿وجوه يومئذٍ خاشعة﴾(٣) قال: خذوا غاشيتكم ولا يخشع وجهي لا يُّ بارك الله لكم فيها، ثم رماها من يده وخرج.

وحضر أعرابي مجلس قوم فتذاكروا قيام الليل فقيل له: يا أبا أمامة أتقوم الليل؟ فقال: نعم. قالوا: ما تصنع؟ قال: أبول وأرجع أنام.

وسرق أعرابي صرة فيها دراهم ثم دخل المسجد يصلي وكان اسمه موسى فقرأ الإمام: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾(٤) فقال الأعرابي: والله إنك لساحر، ثم رمى الصرة وخرج.

وحكى الأصمعي قال: ضلت لي إبل فخرجت في طلبها وكان البرد شديداً، فالتجأت إلى حي من أحياء العرب وإذا بجماعة يصلون ويقربهم شيخ ملتف بكساء وهو يرتعد من البرد وينشد:

أيا ربُّ إِنِّ البِردَ أصبِحَ كالحالِ وأنت بحالي يا إلهي أعلمُ فإن كنتُ يوماً في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابَتُ جهنمُ

قال الأصمعي: فتعجبت من فصاحته وقلت له: يا شيخ ما تستحي تقطع الصلاة وأنت شيخ كبير فأنشد يقول:

ويكسُو غيري كسوة البسرد والحسر عشاء ولا وقست المغيسب ولا السوتسر وإن غيمَستْ فسالسويسل للظهسرِ والعصسرِ أصلسي لمله مهمسا أعيستُ مسن العمسر أيطمع ربسي أن أصلي عساريساً فسوالله لا صليت ما عشت عسارياً ولا الصبح إلا يسوم شمسس دفيشة وإن يكسسي ربسي قميمساً وجبَّة

قال: فأعجبني شعره وفصاحته فنزعت قميصاً وجبة كانا عليّ ودفعتهما إليه وقلت له: البسهما وقم فصل. فاستقبل القبلة وصلى جالساً وجعل يقول:

> إليك اعتذاري من صلاتي جالساً فما لي بسرد الماء يا ربُّ طاقة ولكننسي أستغفسرُ فه شساتيساً وإن أنسا لسم أفعَلْ فانستَ محكم

على غير طهر مومياً نحو قبلتي ورجلاي لا تقوى على تُني ركبتي وأقضيكها يا ربٌ نفي وَجُهِ صفتي بما شنت من صَفْعي ومن نتف لحيتي

قال: فعجبت من فصاحته وضحكت عليه وانصرفت.

وصلى أعرابي مع قوم فقرأ الإمام: ﴿قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا﴾(٥) فقال الأعرابي: أهلكك ﴿ الله وحدك إيش كان ذنب الدين معك، فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك.

<sup>﴿ (</sup>١) خاشية: غطاء السرج.

<sup>ُ (</sup>٢) سورة: الغاشية، الآية: ١.

ير (٣) سورة: الغاشية، الآية: ٣.

<sup>🌂 (</sup>٤) سورة: طه، الآية: ١٧.

رِ (٥) سررة: الملك، الآية: ٢٨.

وقيل: دخلت أعرابية على قوم يصلون فقرأ الإمام: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾(١) وجعل يرددها، فجعلت الأعرابية تعدو وهي هاربة حتى جاءت لأختها فقالت: يا أختاه ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحونا حتى خشيت أن يقعوا على .

وصلى أعرابي خلف إمام فقرأ الإمام: ﴿ أَلَم نهلك الأولين﴾ وكان في الصف الأول فتأخر إلى الصف الآخر، فقرأ: ﴿ ثم نتبعهم الآخرين﴾ فتأخر. فقرأ ﴿ كذلك نفعل بالمجرمين﴾ (٢) وكان اسم البدوي مجرما، فترك الصلاة وخرج هارياً وهو يقول: والله ما المطلوب غيري، فوجده بعض الأعراب، فقال له: ما لك يا مجرم؟ فقال: إن الإمام أهلك الأولين، والآخرين، وأراد أن يهلكني في الجملة والله لا رأيته بعد اليوم.

وجلس بعض الأعراب يشرب مع ندمائه فاحتاج إلى بيت الخلاء فدلوه عليه، فلما دخل جعل يضرط ضراطاً شنيعاً فضحوا عليه فأنشد يقول:

تراخَتْ بلا شكَّ مصاريعُ فقحته (۳) ومن كان ذا جهل ففي وسط لحيته إذا ما خلا الإنسان في بيت غائبطٍ فمَـنُ كـان ذا عقـل فيعــلر ضــارطــاً

وكان لسابور ملك فارس نديم مضحك يسمى مرزوان، فظهر له من الملك جفوة، فلما زاد ذلك عليه تعلم نبيح الكلاب، وعوي اللثاب، ونهيق الحمير، وصهيل الخيل، وصوت البغال. ثم احتال حتى دخل موضعاً بقرب خلوة الملك وأخفى أمره، فلما خلا الملك بنفسه نبح نبيح الكلاب، فلم يشك الملك في أنه كلب، فقال: انظروا ما هذا؟ فعوى عواء اللثاب، فنزل الملك عن سريره، فنهق نهيق الحمير، فمضى الملك هارباً ومضت الغلمان يتبعون الصوت، فلما دنوا منه صهل صهيل الخيل فاقتحموا عليه وأخرجوه عرياناً. فما وصلوا به إلى الملك ورآه مرزبان ضحك الصوت، فلما دنوا منه صهل مهيل الخيل فاقتحموا عليه وأخرجوه قرياناً. فما وصلوا به إلى الملك ودراً ومرزبان ضحك الملك ضحكاً شديداً وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إن الله عز وجل مسخني كلباً، وذئباً، وحماراً وفرساً، لما غضب علي الملك: قال: فأمر الملك أن يخلع عليه، وأن يرد إلى مرتبته الأولى. ومن الملح قول بعض الشعراء:

رولَــج فــي عطيــه الــــابــا
 فتـــنخــل فيــه لــي هـــذا النصــابــا

أيا مَنْ فاق حسناً واعتدالا أما في مالو ردفك من زكاة

وحكى الأصمعي أن عجوزاً من الأعراب جلست في طريق مكة إلى فتيان يشربون نبيذاً فسقوها قلحاً فطابت نفسها فتبسمت فسقوها قلحاً آخر، فاحمر وجهها وضحكت، فسقوهها ثالثاً فقالت: خبروني عن نسائكم بالعراق أيشربون النبيذ؟ قالوا: نعم. قالت: زنين ورب الكعبة، والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف أباه.

وصلى أعرابي خلف إمام فقرأ: ﴿إِنَا أُرسَلْنَا نُوحاً إلى قومه ﴿(٤) ثم وقف وجعل يرددها فقال الأعرابي: أرسل

سورة: النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>۲) سورة: المرسلات، الآيات: ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٣) فقحته: دبره.

 <sup>(</sup>٤) سورة: نوح، الآية: ١.

غيره يرحمك الله وأرحنا وأرح نفسك. وصلى آخر خلف إمام فقرأ: ﴿فَلَنْ ٱبْتَرَحَ الأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لَي أَي ﴾(١) ووقف وجعل يرددها فقال الأعرابي: يا فقيه إذا لم يأذن لك أبوك في هذا الليل نظل وقوفاً إلى الصباح ثم تركه وانصرف.

ولزم أعرابي سفيان بن عينة مدة يسمع منه الحديث فلما أن جاء ليسافر قال له سفيان: يا أعرابي ما أعجبك من حديثنا؟ قال: ثلاثة أحاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي ﷺ أنه كان يحب الحلوى والعسل، وحديث عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وحديث عائشة أيضاً ليس من البر الصوم في السفر.

وقيل لأعرابية ما صفة الأيد عندكم، قالت: عصبة ينفخ فيها الشيطان فلا يردُّ أمرها.

وانفرد الرشيد وعيسى بن جعفر ومعه الفضل بن يحيى فإذا هو بشيخ الأعراب على حمار، وهو رطب العينين فقال له الفضل: هل أدلك على دواء لعينيك؟ قال: ما أحوجني إلى ذلك. قال: خذ عيدان الهواء وغبار الماء فصيره في قشر بيض الذرّ واكتحل به ينفعك فانحنى الشيخ وضرط ضرطة قوية، وقال: خذ هذه في لحيتك أجرة وصفتك، وإن زدت زدناك، فضحك الرشيد حتى استلقى على ظهر دابته.

وخرج معن بن زائلة في جماعة من خواصه للصيد فاعترضهم قطيع ظباء فتفرقوا في طلبه وانفرد معن خلف ظيي حتى انقطع عن أصحابه. فلما ظفر به نزل فلبحه فرأى شيخاً مقبلاً من البرية على حمار فركب فرسه واستقبله فسلم عليه فقال: من أين وإلى أين؟ قال: أتيت من أرض لها عشرون سنة مجلبة، وقد أخصبت في هذه السنة فزرعتها مقاأة (٢) فطرحت في غير وقتها فجمعت منها ما استحسته وقصلت به معن بن زائلة لكرمه المشكور وفضله المشهور ومعروفه المأثور وإحسانه الموفور. قال: وكم أملت منه؟ قال: ألف دينار. قال: فإن قال لك كثير؟ قال: خمسين. قال: فإن قال لك كثير؟ قال: فإن قال لك كثير؟ قال: خمسين. قال: فإن قال لك كثير؟ قال: خمسين حرامه وأرجع إلى أهلي خائباً، فضحك معن منه وشاق جواده حتى لحق بأصحابه ونزل في منزله وقال لحاجبه إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فادخل به علي. فأتى بعد ساعة فلما دخل عليه لم يعرفه لهيبته، وجلائه وكثرة حشمه وخلمه، وهو العرب؟ قال: أملت الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان فقال: كم أملت فينا؟ قال: ألف دينار. قال: كثير فقال: والله لقد العرب؟ قال: أملت الأثين. فضحك معن فعلم الأعرابي أنه صاحبه فقال: يا سيدي إن لم تجب إلى الثلاثين فالحمار مربوط بالباب، وها معن جالس. فضحك معن حتى استلقى على فراشه ثم دعا بوكيله فقال: أعطه ألف دينار، وألمامة دينار، ومائة دينار، وحمسين ديناراً، وثلاثين ديناراً، ودع الحمار مكانه فتسلم الأعرابي وخمسين ديناراً، ودع الحمار مكانه فتسلم الأعرابي وخمسيات ديناراً، ودع الحمار مكانه فتسلم الأعرابي وخمسيات ديناراً، ودع الحمار مكانه فتسلم الأعرابي

المال وانصرف.

<sup>(</sup>١) سورة: يوسف، الَّاية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) مقنأة: أي قُناء الحمار (قُتَّة).

#### الفصل الثاني: في نوادر القراء والفقهاء

عن محمد بن عبد الله قال: كنا في دهليز عثمان بن شيبة فخرج إلينا فقال: ن والقلم في أي سورة؟ ومر بعضهم بقارىء يقرأ: ألم غلبت الترك في أدنى الأرض، فقال له: الروم، فقال له كلهم أعداؤنا قاتلهم الله. وكان جماعة يجلسون إلى أبي العيناء وفيهم رجل لا يتكلم فقيل له يوماً: كيف علمك بكتاب الله قال: أنا عالم به فقيل له هذه الآية في أي سورة الحمد لله لا شريك له فقال له: في سورة الحمد فضحكوا عليه. وجاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرت يوماً في رمضان فقال: اقض يوماً مكانه، قال: قضيت. وأتيت أهلي وقد عملوا مأمونية فسبقتني يدي إليها فأكلت منها. وفقال: اقض يوماً آخر مكانه. قال: قضيت. وأتيت أهلي وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي إليها. فقال: أرى أن تصوم الا ويدك مغلولة إلى عنقك. وجاء رجل إلى بعض الفقهاء فقال له: أنا أعبد الله على مذهب ابن حنبل، واني توضأت وصليت فبينما أنا في الصلاة إذا أحسست ببلل في سراويلي يتلزق فشممته فإذا رائحته خبيثة قال الفقيه: عافاك الله: خريت باجماع المذاهب. وجاء رجل إلى فقيه قال: أنا رجل أفسو في ثيابي حتى تفوح روائحي فهل يجوز أن أصلي في ثيابي؟ قال: نعم، لكن لا كثر الله في المسلمين مثلك. ووقع بين الأعمش ويين امرأته وحشة فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهما فدخل إليها وقال: إن أبا محمد شيخ كبير قلا يزهدنك فيه عمش عينيه، وقدة من المقاء أن يرضيها ويصلح بينهما فدخل إليها وقال: إن أبا محمد شيخ كبير قلا يزهدنك فيه عمش عينيه، وقدة أصلح السقف فإنه يقرقه، وسكن بعض الفقهاء في بيت سقفه يقرقع في كل وقت فجاءه صاحب البيت يطلب الأجرة فقال له: أصلح السقف فإنه يقرقه. وسكن بعض الفقهاء في بيت سقفه يقرقع في كل وقت فجاءه صاحب البيت يطلب الأجرة فقال له:

# الفصل الثالث: في نوادر القضاة

كان لبعض القضاة بغلة فقرأ يوماً في المصحف ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله وزقها﴾(١) فقال لغلامه أطلق البغلة ورزقها على الله فصارت البغلة تدور الأسواق والأزقة وتأكل من قشور الباذنجان، وقشور الرمان، وقشور البطيخ، وقمامات الطريق فماتت. فأمر الغلام باحضار المشاعلية ليحملوها لظاهر المدينة فأحضرهم فطلبوا من القاضي عشرة دراهم أجرة حملها، وقالوا: ليس لنا شيء نرتزق منه إلا من مثل هذا وسيدنا رجل غني وله أشياء كثيرة العدالة والتزويج والعقود والوراقة والسجن والإطلاق وحاكمية الحكم وأجرة اليمين والتدريس والأوقاف. فقال لهم القاضي: ألمثلي يقال هذا؟ وأنتم لكم اثنا عشر باباً من أبواب المنافع: منها الوسخ، والزفر، والهلع والولع، وبيت النبذة، وشركة النفوس، وجباية الأسواق، وحرق النار، وسلب الشطار، ولكم الصياح وثمن الإصلاح وما ترقحوا من هذه البغلة بلا شيء، جلدها للتباغين، وذنبها للغرابلية، ومعرفتها للشعار وتطبيقتها للبيطار. قال: فتقدم أحدهم أليه وقال؛ بحق مَنْ تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير وأراحك من هذا المعاش تصدق علينا بشيء ولا تدعنا نروح بلاش. تفسير هذه الألفاظ، الزفر النساء والزانيات، والوسخ المراحيض، والهلع جباية الأسواق. والولع القمار، وبيت النبذة محل المزر، وشركة النفوس كل من حمل ميتاً، ولحقوه قبل أن يخرج من باب البلد كانوا شركاءه، وسلب الشطار كل من شنقوه لهم سلبه.

<sup>(</sup>۱) سورة: هود، اللهة: ٦

وولّي يحيى بن أكثم قاضياً على أهل جبلة فبلغه أن الرشيد انحدر إلى البصرة فقال لأهل جبلة إذا اجتاز الرشيد فاذكروني عنده بخير فوعدوه بذلك فلما جاء الرشيد تقاعدوا<sup>(١)</sup> عنه فسرح القاضي لحيته، وكبر عمته وخرج فرأى الرشيد في الحراقة ومعه أبو يوسف القاضي فقال: يا أمير المؤمنين نِعْمَ القاضي قاضي جبلة عدل فينا وفعل كذا وكذا وجعل يثني على نفسه. فلما رآه أبو يوسف عرفه فضحك فقال له الرشيد: ممّ تضحك؟ فقال: يا أمير المؤمنين المثني على القاضي هو القاضي. فضحك الرشيد حتى فحص برجله الأرض ثم أمر بعزله فعزل. وأحضر رجل ولده إلى القاضي فقال: يا مولانا إن ولدي هذا يشرب الخمر ولا يصلي. فأنكر ولذه ذلك فقال أبوه: يا سيدي أفتكون صلاة بغير قراءة، فقال الولد: إنى أقرأ القرآن. فقال له القاضى: إقرأ حتى أسمع فقال:

علـــق القلــب الــربــابــا بعــد مــا شــابــت وشــابــا إن ديــــن الله حـــــق لا أرى فيـــه ارتيـــابـــا

فقال أبوه: إنه لم يتعلم هذا إلا البارحة، سرق مصحف الجيران وحفظ هذا منه. فقال القاضي: وأنا الآخر أحفظ آية منها وهي:

فارحمي مضنى كثيبا قد رأى الهجر عدابا

ثم قال القاضي: قاتلك الله يعلم أحدكم القرآن ولا يعمل به.

وتقدم اثنان إلى أبي صمصامة القاضي فادعى أحدهما على الآخر طنبوراً، فأنكر فقال للمدعي: ألك بيّنة؟ فقال: لي شاهدان فاحضر رجلين شهدا له. فقال المدعي عليه: سلهما يا سيدي عن صناعتهما. فأخبر أحدهما أنه نباذ، وقال الآخر إنه قرّاد. فالتفت القاضي إلى المدّعى عليه وقال: أتريد على طنبور أعدل من هذين إدفع إليه طنبوره.

وتحاكم الرشيد وزبيدة إلى أبي يوسف القاضي في الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب، فقال أبو يوسف: أنا لا أحكم على غائب، فأمر الرشيد باحضارهما وقدما بين يدي أبي يوسف فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف الجامين، ثم قال: يا أمير المؤمنين ما رأيت أعدل منهما كلما أردت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر بحجته.

وأتى بعض المجان لبعض القضاة فقال: يا سيدي، إن أمرأتي قحبانا، فقال له القاضي: طلقناها. فقال عشقانا فقال: قردناها. وادعى رجل عند قاض على امرأة حسناء بدّين فجعل القاضي يميل إليها بالحكم فقال الرجل: أصلح الله القاضي، حجتي أوضح من هذا النهار. فقال له القاضي: اسكت يا عدو الله فإن الشمس أوضح من النهار قم لا حق لك عليها. فقالت المرأة: جزاك الله عن ضعفي خيراً فقد قويته. فقال الرجل: لا جزاك الله عن قوتي خيراً فقد أوهيتها.

ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة، وزعمت أنه يبول في الفراش كل ليلة فقال الرجل للقاضي: يا سيدي لا تعجل عليّ حتى أقص عليك قصتي إني أرى في منامي كأني في جزيرة في البحر، وفيها قصر عال، وفوق القصر قبة عالية، وفوق القبة جمل، وأنا على ظهر الجمل، وأن الجمل يطأطىء برأسه ليشرب من البحر، فإذا رأيت

<sup>(</sup>١) تقاعدوا: خذلوه.

ذلك بلت من شدة الخوف. فلما سمع القاضي ذلك بال في فراشه وثيابه وقال: يا هذه أنا قد أخذني البول من هول حديثه فكيف بمن يرى الأمر عياناً؟

وحكي أن تاجراً عبر إلى حمص فسمع مؤذناً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن أهل حمص يشهدون أن محمداً رسول الله فقال: والله لأمضين إلى الإمام وأسأله. فجاء إليه فرأه قد أقام الصلاة وهو يصلي على رجل، ورجله الأخرى ملوثة بالعذرة فعضي إلى المحتسب ليخبره بهذا الخبر فسأل عنه فقيل إنه في الجامع الفلاتي يبيع الخمرة فمضى إليه فوجده جالساً؛ وفي حجره مصحف ويين يديه باطية مملوءة خمراً وهو يحلف للناس بحق المصحف إن الخمر صرف ليس فيها ماء وقد ازدحمت الناس عليه وهو يبيع فقال: والله لأمضين إلى القاضي وأخبره فجاء إلى القاضي فدفع الباب فانفتح فوجد القاضي نائماً على بطنه وعلى ظهره غلام يفعل فيه الفاحشة فقال التاجر: قلب الله القاضي: لم تقول هذا؟ فأخبره بجميع ما رأى فقال؛ يا جاهل أما المؤذن فإن مؤذناً مرض فاستأجرنا يهودياً صيتاً يؤذن مكانه فهو يقول ما سمعت، وأما الإمام فإنهم لما أقاموا الصلاة خرج مسرعاً فتلوثت رجله بالعذرة، وضاق الوقت فأخرجها من الصلاة واعتمد على رجله الأخرى ولما فرغ غسلها، وأما المحتسب فإن ذلك الجامع ليس له وقف إلا كرم، وعنبه ما يؤكل فهو يعصره خمراً ويبيعه ويصرف ثمنه في مصالح الجامع، وأما الغلام الذي رأيته فإنه مات وخلف مالاً كثيراً وهو تحت الحجر وقد كبر وجاءه جماعة شهدوا عندي أنه بلغ فأنا أمتحنه. فخرج التاجر من البلد وحلف أنه لا يعود إليها أبداً.

# الفصل الرابع: في نوادر النحاة

وقف نحوي على بياع يبيع أرزا بعسل، وبقلا بخل، فقال بكم الأرزز بالأعسل. والأخلل وبالأبقل؟ فقال: بالأصفع في الأرؤس والأضرط في الأذقن. ووقع نحوي في كنيف فجاء كناس ليخرجه فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا، فقال له النحوي: أطلب لي حبلاً دقيقاً، وشدني شداً وثيقاً، واجذبني جذباً رقيقاً. فقال له الكناس: امرأتي طالق إن أخرجتك منه ثم تركه وانصرف.

وكان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت فاجتمع عليه أولاده وقالوا له: ندعو لك فلاناً أخانا؟ قال: لا، إن جاءني قتلني. فقالوا: نحن نوصيه أن لا يتكلم. فدعوه فلما دخل عليه قال له: يا أبت قل لا إله إلا الله تدخل الجنة وتفوز من النار، يا أبت والله ما أشغلني عنك إلا فلان فإنه دعاني بالأمس فأهرس، وأعدس، واستبذج، وسكبج وطهبج وأفرج، ودجج، وأبصل، وأمضر ولوزج، وافلوذج، فصاح أبوه: غمضوني فقد سبق ابن الزانية ملك الموت إلى قبض روحي.

وجاء نحوي يعود مريضاً فطرق بابه فخرج إليه ولده، فقال: كيف وجدت أباك؟ قال: يا عم ورمت رجليه. قال: لا تلحن، قبل رجلاه ثم ماذا؟ قال: ثم وصل البورم إلى ركبتاه. قال: لا تلحن قل إلى ركبتيه، ثم ماذا؟ قال: مات وأدخله الله في بظر عيالك وعيال سيبويه ونفطويه وجحشويه. وعاد بعضهم نحوياً فقال: ما الذي تشكوه قال: حمى جاسية، نارها حامية منها الأعضاء واهية، والعظام بالية. فقال له: لا شفاك الله بعافية يا ليتها كانت القاضية.

## الفصل الخامس: في نوادر المعلمين

قال الجاحظ مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة، وعصا قصيرة، وصولجان، وكرة، وطبل، وبوق، فقلت: ما هذه؟ فقال: عندي صغار أوباش فأقول لأحدهم اقرأ لوحك فيصفر لي بضرطة فأضربه بالعصا القصيرة فيتأخر، فأضربه بالعصا الطويلة، فيفر من يدي فأضع الكرة في الصولجان وأضربه فأشجه فتقوم إليّ الصغار كلهم بالألواح فاجعل الطبل في عنقي، والبوق في فمي، وأضرب الطبل وأنفخ في البوق، فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إليّ ويخلصوني منهم.

وحكى الجاحظ أيضاً قال: مررتُ على خربة فإذا بها معلم وهو ينبح نبيح الكلاب. فوقفت أنظر إليه وإذا بصيِّ قد خرج من دار فقبض عليه المعلم وجعل يلطمه ويسبُّه. فقلت: عرَّفني خبره. فقالت: هذا صبيٌّ لئيم يكره التعليم ويهرب ويدخل الدار ولا يخرج، وله كلب يلعب به، فإذا سمع صوتي ظنّ أنه صوت الكلب فيخرج فأمسكه.

وجاءت امرأة إلى المعلم بولدها تشكوه. فقال له: إما أن تنتهي وإلا فعلت بأمك. فقالت: يا معلم هذا صبي ما ينفع فيه الكلام فافعل مـا شئت لعله ينظر بعينيه ويتوب. فقام وفعل بها أمام ولدها.

وقال الجاحظ رأيت معلماً في الكتّاب وحده فسألته فقال: الصغار داخل الدرب يتصارعون. فقلت: أحب أن أراهم. فقال: ما أشير عليك بذلك. فقلت: لا بد. قال: فإذا جئت إلى رأس الدرب اكشف رأسك لئلا يعتقدوك المعلم فيصفعونك حتى تعمى.

وقال بعضهم: رأيت معلماً وقد جاء صغيران يتماسكان فقال أحدهما: هذا عضّ أذني. فقال الآخر: لا والله يا سيدنا هو الذي عضّ أذن نفسه. فقال المعلم: يا ابن الزانية هو كان جمل يعض أذن نفسه.

وقال بعضهم: رأيت معلماً وهو يصلي العصر فلما ركع أدخل رأسه بين رجليه ونظر إلى الصغار وهم يلعبون وقال: يا ابن البقال قد رأيت الذي عملت، وسوف أكافئك إذا فرغت من الصلاة.

حكي عن الجاحظ أنه قال: ألفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ثم رجعت عن ذلك، وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب. فلخلت يوماً مدينة فوجلت فيها معلماً في هيئة حسنة فسلمت عليه فرد علي أحسن ردّ، ورحب بي فجلست عنده، وباحثته في القرآن فإذا هو ماهر فيه، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المنقول وأشعار العرب فإذا هو كامل الآداب. فقلت هذا والله مما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب. قال: فكنت أختلف إليه وأزوره. فجئت يوماً لزيارته فإذا بالكتّاب مغلق ولم أجده. فسألت عنه فقيل مات له ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاه. فذهبت إلى بيته وطرقت الباب فخرجت إليّ جارية. وقالت: ما تريد؟ قلت: سيك. فلخلت وخرجَتْ وقالت: باسم الله. فلخلت إليه وإذا به جالس فقلت: عظم الله أجرك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كل نفس ذائقة الموت فعليك بالصبر. ثم قلت له: هذا الذي توفي ولدك؟ قال: لا، قلت: فوالدك؟ قال: لا، قلت: فأخوك؟ قال: لا، قلت: فزوجتك؟ قال: لا، فقلت: وهذه منحية ثانية، ثم قلت: وكيف عشقت سبحان الله النساء كثير وستجد غيرها. فقال: أتظن أني رأيتها؟ قالت: وهذه منحية ثانية، ثم قلت: وكيف عشقت

من لم تر؟ فقال: اعلم أني كنت جالساً في هذا المكان وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلاً عليه برد وهو يقول:(١١)

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردّي عليّ فوادي أينما كانا

فقلت في نفسي لولا أنّ أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها هذا الشعر فعشقتها فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول:

لقسد ذهب الحمسار بام عمسرو فسلا رجعست ولا رجسم الحمسار

فعلمت أنها ماتت فحزنت، وأغلقت المكتب، وجلست في الدار. فقلت: يا هذا إني كنت ألفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين، وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه والآن قد قويت عزمي على إبقائه وأول ما أبدأ بك إن شاء الله تعالى.

#### الفصل السابس: في نوادر المتنبئين

ادعى رجل النبوة في أيام الرشيد فلما مثل بين يديه قال له: ما الذي يقال عنك؟ قال: إني نبي كريم. قال: فأي شيء يدل على صدق دعواك؟ قال: سل عما شئت. قال: أريد أن تجعل هذه المماليك المرد القيام الساعة يلحى، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: كيف يحل أن أجعل هؤلاء المرد بلحى، وأغير هذه الصورة الحسنة؟ وإنما أجعل أصحاب هذه اللحى مرداً في لحظة واحدة. فضحك منه الرشيد وعفا عنه وأمر له بصلة.

وتنبأ إنسان فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة. فقال: أطرح لكم حصاة في الماء فتذوب قالوا: رضينا. فأخرج حصاة معه وطرحها في الماء فذابت. فقال: لستم أجل حصاة معه وطرحها في الماء فذابت. فقال: لستم أجل من فرعون، ولا أنا أعظم حكمة من موسى، ولم يقل فرعون لموسى لم أرض بما تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا من عندي تجعلها ثعباناً فضحك المأمون وأجازه.

وتنبأ رجل في أيام المعتصم فلما حضر بين يديه قال: أنت نبيّ؟ قال: نعم. قال: وإلى من بعثت؟ قال إليك. قال: أشهد أنك لسفيه أحمق. قال: إنما يبعث إلى كل قوم مثلهم، فضحك المعتصم وأمر له بشيء.

وتنبأ رجل في أيام المأمون وادعى أنه إبراهيم الخليل. فقال له المأمون: إن إبراهيم كانت له معجزات وبراهين. قال: وما براهينه؟ قال: أضرمت له نار وألقي فيها فصارت برداً وسلاماً، ونحن نوقد لك ناراً ونطرحك فيها فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا بك. قال: أريد واحدة أخف من هذه قال: فبراهين موسى. قال: وما براهينه؟ قال: ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، وضرب بها البحر فانفلق وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء. قال: وهذه عليّ أصعب من الأولى. قال: فبراهين عيسى: قال: وما هي؟ قال إحياء الموتى. قال مكانك قد وصلت. أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة. فقال يحيى: أنا أوّل من آمن بك وصدّق.

<sup>(</sup>١) الأبيات لبشار بن برد.

وتنبأ آخر في زمن المأمون، فقال المأمون: أريد منك بطيخاً في هذه الساعة، قال: أمهلني ثلاثة أيام، قال: ما أريده إلا الساعة، قال: ما أنصفتني يا أمير المؤمنين، إذا كان الله تعالى الذي خلق السلموات والأرض في ستة أيام ما يخرجه إلا في ثلاثة أشهر، فما تصبر أنت عليّ ثلاثة أيام فضحك منه ووصله.

وتنبأ آخر في زمن المأمون فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال أنا أحمد النبي، قال: لقد ادعيت زوراً. خ فلما رأى الأعوان قد أحاطت به، وهو ذاهب معهم، قال: يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبي فهل تلمه أنت؟ فضحك المأمون منه وخلى سبيله.

وتنبأ آخر في زمن المتوكل فلما حضر بين يديه قال له: أنت نبي ؟ قال: نعم. قال: فيما الدليل على صحة نبوتك؟ قال: القرآن العزيز يشهد بنبوتي في قوله تعالى: ﴿إِذَا جاء نصر الله والفتح﴾(١) وأنا أسمي نصر الله. قال: فما معجزتك؟ قال: التوني بامرأة عاقر أنكحها تحمل بولد يتكلم في الساعة ويؤمن بي. فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى: أعطه زوجتك حتى تبصر كرامته. فقال الوزير: أما أنا فأشهد أنه نبي الله وإنما يعطي زوجته من لا يؤمن به فضحك المتوكل وأطلقه.

وادعى رجل النبوّة في زمن خالد بن عبد الله القسري وعارض القرآن فأتي به إلى خالد، فقال له: ما تقول؟ قال: عارضت القرآن. قال: بماذا؟ قال: قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أعطيناك الكوثر﴾ الآية، وقلت: إنّا أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر، ولا تطع كل ساحر. فأمر به خالد فضرب عنقه وصلب. فمّر به خلف بن خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة وقال: إنا: أعطيناك العود، فصل لربك من قعود، وأنا ضامن لك أن لا تعود.

وأتي المأمون برجل ادعى النبرّة فقال له: ألك علامة؟ قال: علامتي إني أعلم ما في نفسك. قال: وما في نفسي. قال: في نفسي. قال: في نفسك أني كاذب. قال: صدقت. ثم أمر به إلى السجن. فأقام فيه أياماً ثم أخرجه، فقال له: أوحي إليك بشيء؟ قال: لا، قال: ولم؟ قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبوس. فضحك منه وحملي سبيله.

وأتي بامرأة تنبأت في أيام المتوكل فقال لها: أنت نبية. قالت: نعم. قال: أتؤمنين بمحمد؟ قالت: نعم. قال: فإنه ﷺ قال لا نبي بعدي. قالت: فهل قال لا نبية بعدي؟ فضحك المتوكل وأطلقها.

وتنبأ رجل يسمى نوحاً وكان له صديق نهاه فلم يقبل، فأمر السلطان بقتله، فصلب، فمر به صديقه فقال له: يا نوح ما حصلت من السفينة إلا على الصاري<sup>(٢)</sup>.

# الفصل السابع: في نوادر السؤال

وقف أعرابي بباب يسأل فقال له صغير: من بباب الدار بورك فيك؟ فقال: قبح الله هذا الفم لقد تعلمت الشر صغيراً. ووقف سائل على باب فقال: يا أصحاب المنزل. فبادر صاحب الدار قبل أن يتم كلامه وقال: فتح الله عليك، فقال السائل: يا قرنان كنت تصبر لعلى جئت أعودك إلى وليمة.

<sup>﴿ (</sup>١) سورة: النصر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) الصاري: عمود السفينة.

وقال أبو عثمان الجاحظ: وقف سائل بقوم فقال: إني جائع. فقالوا له: كذبت. فقال: جربوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم.

ووقف سائل على باب فقالوا: يفتح الله لك. فقال: كسرة، فقالوا: ما نقدر عليها، قال: فقليل من بر، أو فول، أو شعير. قالوا: لا نقدر عليه. قال: فقطعة دهن، أو قليل زيت، أو لبن، قالوا: لا نجده، قال: فشربة ماء. قالوا: وليس عندنا ماء. قال: فما جلوسكم ههنا، قوموا فاسألوا فأنتم أحق مني بالسؤال.

# القصل الثامن: في نوادر المؤذنين

قيل لمؤذن: ما نسمع أذانك فلو رفعت صوتك. فقال: أني أسمع صوتي من مسيرة ميل. وقال بعضهم: رأيت ا مؤذناً أذن ثم غدا يهرول. فقلت له: إلى أين: فقال: أحب أن أسمع أذاني أين بلغ.

واختصم رجلان في جارية فأودعاها عند مؤذن فلما أصبح وفرغ من الأذان قال: لا إله إلا الله ذهبت الأمانة من الناس. فقالوا له: كيف ذهبت الأمانة من الناس؟ قال: هذه الجارية التي وضعت عندي قيل إنها بكر، فلما أتيتها وجدتها ثيباً.

وسمع مؤذن حمص في سحور رمضان: تسحروا فقد أمرتكم، وعجلوا في أكلكم قبل أن أؤذن فيسخم الله وجوهكم. وشوهد مؤذن يؤذن من رقعة، فقيل له: ما تحفظ الأذان؟ فقال: سلوا القاضي. فأتوه فقالوا: السلام عليكم. فأخرج دفتراً وتصفحه وقال: عليكم السلام فعذروا المؤذن.

وسمعت امرأة مؤذناً يؤذن بعد طلوع الشمس ويقول: الصلاة خير من النوم. فقالت: النوم خير من هذه الصلاة. ومر سكران بمؤذن رديء الصوت فجلد به الأرض، وجعل يدوس بطنه، فاجتمع إليه الناس فقال: والله ما بي رداءة صوته ولكنه شماتة اليهود والنصارى بالمسلمين.

# الفصل التاسع: في نوادر النواتية

حكي أن بعض النواتية تولى أحد الكراسي السلطانية لما ساحده الزمان، فبينما هو جالس في داره إذ سمع صوتاً وراء الباب فقال لزوجته: إن أسمع غاغة في البرّ حلي قلوعي واعملي أسفيرتي على جاموري، وقدمي إليّ اسقالة الرجل، وقيميني بمدرة (١). فامتثلت كلامه فنزل وجلس على مصطبته، وقد علت مرتبته، واصطفت المقدمون بين يديه، ووقفت الحبرتية حواليه وإذا بشيخ قد أقبل وثيابه مقطعة، وعمامته في حلقه، والدم نازل من أنفه، وهو يصبح بصوت عال: أنا بالله وبالوالي. فقال له: تعالى يا شيخ ما لي أرى أرطمونك في حلقك، وشبورتك مكسورة، وأنت بتزلع ماء متغير، وتقيم الهليلا في الساحل دخل عليك شرد غربي، وإلا دخلت على بواجي. فقال الشيخ: والله يا صيدي بعض نواتية البحر عمل بي هذا. فقال: يا أولاد، جيبوا غريمه وبخنسوا عدته، وقشطوا ظهره، وجروه على

<sup>(</sup>١) مدرة: يغرب في ألفاظ حرفته (البحارة).

مقدمه. فامتثلوا كلام الأمير، وجاءوا بالغريم فلما مثل بين يديه قال له: ويلك هو أنت بغنوس بسفر البحر، أنت الذي قطعت القلس وخرجت فى الشعث حتى لقيت هذا الرجل نطحت مخطمته، وكسرت اسقالته لو انصلح كنت عملتك في بدراوة، وعقلك في الصاري. فلما سمع الرجل كلام الوالي علم أنه من أولاد المعيشة. فقال له بهمترة النواتية: والله يا خوند هو كارزني في معاشي اجصطن على الوحسة، وأنا عايم في الليل إلا وشرد جاني من الشرق كابس هز أطرافي، وكسر شابورتي، وقطع لباني وها هو بحمد الله على وير السلامة، وإن كان انصلح فيه شيء فأنا بمرسوم الأمير أجيب له القلفاط أسد فتحه، وأعيد له وسقه، وأخليه يروح في طريقه. فقال له الوالي: أنت بتقدف في وجهي، وتطرح مقاديفك حتى نعبر على الحجر، يا رجالة الصاري سلسلوا أطرافه، وعروا مقاديفه، وبلوا شيبنة اللبان، وانزلوا عليه وأوسقوه الجنبين والظهر حتى تلعب الميه على بطونسته، هيا قوامك خلوا جنب برا وجنب جوا قدام الخن وراء الصاري. فأكل علقة من كعبه إلى أذنه. فقالت النواتية: يا خوندا هوّ خنفست عليه الطمية البحرية. قال: مدارتين وقيموه. فلما أقاموه باس يد الأمير وقال: يا خوند سألتك بهبوب الرياح، وطيب النسيم، الرب لا يبليك بجر اللبان في الحلافي وأنت حافي في الصيافي ويكفيك شر الأربعينات. قال: فرق عليه قلب الأمير وقال له: وحق من ضرب القلع باللبان الحلفا عند بخنسة الريح وفروغ الزاد بعيد من البلاد، وعياط الركاب عند قيام الموجة، وبعد البر في أيام النيل، لولا شفاعة الركاب لكنت أهدّ أسقالتك، وأقعد في زوايدك، حتى أخلى ظهرك جيفة. فقال له: والله يا خوند ما بقى جنبي يحمل هذا الوثق العظيم، ولكن إن عدت أعبر لهذا الوجه أخسف من أضلاعي، لوح وغرقني بالقايم. فقال له الأمير: أحمد الله على السلامة، وأخرج في دي الطيابة وكتاب له مرسوم وعلم عليه علامة الرياس البحرية النواتية الله لك الله لى يا عملات على أبوس(١).

# الفصل العاشر: في نوادر جامعة

سمعت امرأة في الحديث أن صوم يوم عاشوراء كفارة سنة فصامت إلى الظهر، ثم أفطرت. وقالت: يكفيني كفارة سنة أشهر منها شهر رمضان. وأسلم مجوسي في شهر رمضان فتقل عليه الصيام فنزل إلى سرداب وقعد يأكل فسمع ابنه حسه، فقال: من هذا؟ فقال: أبوك الشقي يأكل خبز نفسه ويفزع من الناس. وسئل بعض القصاص عن نصراني قال لا إله إلا الله لا غير إذا مات أين يدفن؟ قال: يدفن بين مقابر المسلمين والنصارى ليكون مذبنباً لا إلى هؤلاء وأهدي إلى سالم القصاص خاتم بلا فص فقال: إن صاحب هذا الخاتم يعطي في الجنة غرفة بلا سقف. وبنى بعض المغفلين نصف دار، وبنى رجل آخر النصف الآخر فقال المغفل يوماً: قد عولت على بيع النصف الذي لي، وأشتري به النصف الآخر لتكمل لي الدار كلها. وسئل جامع الصيدلاني عن عمر ابنته فقال: لا أدري إن أمها ذكرت أنها ولدت في أيام البراغيث. وقيل لطفيلي: أي سورة تعجبك في القرآن؟ قال: المائدة. قيل: فأي آية؟ قال: فرهم يأكلوا ويتمتعوا . قيل: ثم ماذا؟ قال: فرهنان بن دراج الطفيلي يوماً: كيف تصنع بدار فأمين . قيل: ثم ماذا؟ قال: أصحابها؟ قال أنوح على بابهم فيتطيرون من ذلك فيدخلوني. وقيل له: أتعرف بستان فلان؟

<sup>(</sup>١) أبوس: لم نستطع متابعته بالشرح لغزارة الحوشي من الكلام حيث تعمد تتبعه والإغراب فيه.

قال: إي والله إنه الجنة الحاضرة في الدنيا، قيل: لم لا تدخله وتأكل من ثماره، وتستظل بأشجاره، وتسبح في أنهاره؟ قال: لأن فيه كلباً لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال. وقيل له يوماً: ما هذه الصفرة التي في لونك؟ قال: من الفترة بين الصحنين. وقال: مرت بنا جنازة يوماً ومعي ابني، ومع الجنازة امرأة تبكي وتقول: الآن يذهبون بك إلى كم بيت لا فراش فيه، ولا غطاء ولا وطاء، ولا خبز ولا ماء فقال ابني: يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون.

وحكى عن هارون الرشيد أنه أرق ذات ليلة أرقاً شديداً فقال لوزيره جعفر بن يحيــي البرمكي: إني أرقت في ال هذه الليلة، وضاق صدري، ولم أعرف ما أصنع. وكان خادمه مسرور واقفاً أمامه فضحك فقال له: ما يضحكك استهزاء بي، أم استخفافاً؟ فقال: وقرابتك من سيد المرسلين 瓣 ما فعلت ذلك عمداً، ولكن خرجت بالأمس أتمشى | بظاهر القصر إلى جانب الدجلة فوجلت الناس مجتمعين، فوقفت فرأيت رجلاً واقفاً يضحك الناس يقال اله ابن المغازلي فتفكرت الآن في شيء من حديثه وكلامه فضحكت والعفو يا أمير المؤمنين. فقال له الرشيد: ائتني الساعة [ك به. فخرج مسرور مسرعاً إلى أن جاء إلى ابن المغازلي فقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال: سمعاً وطاعة. فقال له: بشرط أنه إذا أنعم عليك بشيء يكون لك منه الربع والبقية لي. فقال له: بل اجعل لي النصف، ولك النصف. فأبي، ﴿ إِلَّ فقال: الثلث، ولك الثلثان. فأجابه إلى ذلك بعد جهد عظيم. فلما دخل على الرشيد سلم فأبغ، وترجم فأحسن، \| ووقف بين يديه فقال له أمير المؤمنين: إن أنت أضحكتني أعطيتك خمسمائة دينار، وإن لم تضحكني أضربك بهذه  $\Re$ الجراب ثلاث ضربات. فقال ابن المغازلي في نفسه وما عسى أن تكون ثلاث ضربات بهذا الجراب وظن في نفسه أن الجراب فارغ. فوقف يتكلم ويتمسخر وفعل أفعالاً عجيبة تضحك الجلمود فلم يضحك الرشيد ولم يتبسم. فتعجب ابن المغازلي وضجر وخاف فقال له الرشيد: الآن استحقيت الضرب ثم إنه أخذ الجراب ولفه وكان فيه أربع زلطات كل واحدة وزنها رطلان فضربه، فلما وقعت الضربة في رقبته صرخ صرحة عظيمة وافتكر الشرط الذي شرطه عليه مسرور. فقال: العفو يا أمير المؤمنين اسمع منى كلمتين. قال: قل ما بدا لك. قال: إن مسروراً شرط علميّ شرطاً، واتفقت أنا وإياه على مصلحة، وهو أن ما حصل لي من الصدقات يكون له فيه الثلثان، ولى فيه الثلث وما أجابني إلى ذلك إلا بعد جهد عظيم، وقد شرط على أمير المؤمنين ثلاث ضربات فنصيبي منها واحدة، ونصيبه اثنتان وقد أخذت نصيبي، ويقي نصيبه. قال: فضحك الرشيد ودعا مسروراً فضربه، وقال: يا أمير المؤمنين قد وهبت له ما بقي فضحك الرشيد وأمر لهما بألف دينار فأخذ كل واحد منهما خمسمائة، . ورجع ابن المغازلي شاكراً.

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب السابع والسبعون: في الدعاء وآدابه وشروطه وفيه فصول

# الفصل الأول: في الدعاء وآدابه

قال الله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدّاعي إذا دعانٍ ﴿ (١) اختلف في سبب نزولها فقال مقاتل: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واقع امرأته بعد ما صلى العشاء في رمضان فندم على ذلك وبكى وجاء إلى رسول الله ﷺ فأخبره بذلك ورجع مغتماً وكان ذلك قبل الرخصة فنزل هذه الآية ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسماتة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: إن قوماً قالوا للنبي ﷺ: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه، فنزلت هذه الآية قوله تعالى: ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ أي أقبل عبادة من عبدني فالدعاء بمعنى العبادة والإجابة بمعنى القبول. وقال قوم إن الله تعالى يجيب كل الدعاء فإما أن يعجل الإجابة في الآخرة، لما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: الما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاثاً: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يحف عنه من السوء بمثلها».

وروي أنه إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة في الجنة، فبينما العبد المؤمن في قصره، وإذا ملائكة من عند ربه يأتونه بتحف من عند الله فيقول ما هذا، أليس الله قد أنعم عليّ وأكرمني. فيقولون ألست كنت تدعو الله في الدنيا، هذا دعاؤك الذي كنت تدعوه قد أدخره (٢) لك. واعلم أن إجابة الدعاء لا بد لها من شروط، فشرط الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر إلا الله، وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب. فإن الله تعالى لا يستجيب دعاه من قلب لاه، وأن يكون متجنباً لأكل الحرام، ولا يمل من الدعاء. ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم فيدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. قال ابن عطاء الله: وإن في الإثم كل ما يأثم به من الذبوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. قال ابن عطاء الله: وإن وافق أسبابه للدعاء أركانا، وأجنحة، وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار إلى السماء، وإن وافق أسبابه جنع ، فأركانه حضور القلب والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على النبي من شروط الدعاء أن يكون سليماً من اللحن كما قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآية: ١٨٦.

رْ<sup>(۲)</sup> أدخره: أحفظه.

#### ينادي ربع باللحن ليت كسذاك إذا دعساه لا يجساب

وقيل: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء عريف، ولا شرطي.، ولا جاب، ولا عشار، ولا صاحب عرطبة وهي الطنبور، ولا صاحب كوية وهي الطبل الكبير الفيق الوسط. ومن آداب الدعاء أن يدعو الداعي مستقبلاً القبلة، ويرفع يديه لما روي عن رسول الله 難 قال: «إن الله ربكم حي كريم ليستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً (١٠) وأن يمسح بهما وجهه بعد الدعاء». لما روي عن عمر قال كان رسول الله 難: إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وأن لا يرفع بصره إلى السماء لقوله 難 ليتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء، أو ليخطفن الله أبصارهم، وأن يخفض الداعي صوته بالدعاء لقوله تعالى: ﴿أدعوا ربكم تضرعا وخفية﴾(٢٠) وعن أبي عبد الرحمن الهمداني قال صليت مع أبي إسحاق الغداة فسمع رجلاً يجهر في الدعاء فقال: كن كزكريا ﴿إذا نادى ربه نداء خفياً ﴾(٣) وينبغي للداعي أن لا يتكلف، وأن يأتي بالكلام المطبوع غير المسجوع لقوله 難: إياكم والسجع في الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها عن على سبع كلمات فما دونها كما في آخر سورة البقرة.

وعن سفيان بن عينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فقد أجاب الله دعاء شر الخلق إبليس إذ قال: ﴿انظرني إلى يوم يبعثون﴾(\*) وعن النبي ﷺ: ﴿إذَا سأل أحدكم مسألة فتعرف الإجابة، فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أبطأ عليه من ذلك شيء فليقل الحمد لله على كل حال الله وعن سلمة بن الأكوع قال: ما سمعت رسول الله ﷺ يستفتح الدعاء إلا قال: ﴿سبحان ربي الأعلى الوهاب الوهاب وعن أبي سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على رسول الله ﷺ، وينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء، وأن يكون على رجاء من الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريماً. وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة وذلك وقت السحر، ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة، وعند جلسة الخطيب بين الخطبتين إلى أن يسلم من الصلاة، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الجيش في الجهاد في سبيل الله تعالى، وفي الثلث الأخير من الليل، لما جاء في الحديث: ﴿إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه وفي حالة السجود لقوله عليه الصلاة والسلام: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء ، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار، وحالة السفر والمرض هذا كله جاءت به الآثار.

قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: دعا رسول الله ﷺ في مسجد الفتح ثلاثة أيام يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرفت السرور في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الأجابة. وفي بعض الكتب المنزلة يا عبدي إذا سألت فاسألني فإني غني، وإذا طلبت النصرة فاطلبها مني فإني قوي، وإذا أفشيت سرك فافشه إليّ، فإني وفي، وإذا أقرضا فأقرضني فإني ملي، وإذا دعوت

<sup>(</sup>١) صفر: خِلواً.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأعراف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: مريم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة: الأعراف، الآية: ١٤.

فادعني فإني حفيّ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: •ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له».

وقال وهب بن منبه: بلغني أن موسى مر برجل قائم يبكي ويتضرع طويلاً. فقال موسى: يا رب أما تستجيب له . لعبدك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لو أنه بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغ عنان السماء ما استجبت له . قال: يا رب لم ذلك؟ قال: لأن في بطنه الحرام. ومر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه وقالوا يا أبا إسحاق ما لها ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء، الأول: أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه . الثاني: زعمتم أنكم تحبون رسول الله على ثم تركتم سته . الثالث: قرأتم القرآن ولم تعملوا به . الرابع: أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها . الخامس: قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه . السادس: قلتم إن الجنة حتى فلم تعملوا لها . السابع: قلتم إن النار حتى ولم تهربوا منها . الثامن: قلتم إن الموت حتى فلم تستعدوا له . التاسع: انتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس، وتركتم عيوبكم . العاشر: دفتم موتاكم ولم تعتبروا بهم . وكان يحيى ابن معاذ يقول: من أو الله باساءته جاد الله عليه بمغفرته ، ومن لم يمنً على الله بطاعته أوصله إلى جته ومن أخلص فله في دعوته من الله عليه بإجابته . وقال علي رضي الله تعالى عنه : ارفعوا أفواج البلايا بالدعاء . وعن أنس رضي الله تعالى عنه يرفعه : «ألا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحده .

# الفصل الثاني: في الأدعية وما جاء فيها

كان من دعاء شريح رحمة الله تعالى: اللّهم إني أسألك الجنة، بلا عمل حملته، وأعوذ بك من النار بلا ذنب تركته. ودعت أعرابية عند البيت فقالت: إلهي لك أذل وعليك أدل. وكان من دعاء بعض الصالحين: اللّهم إن كنا عصيناك فقد تركنا من معاصيك أبغضها إليك وهو الإشراك، وإن كنا قصرنا عن بعض طاعتك فقد تمسكنا بأجها إليك وهو شهادة أن لا إله إلا أنت وأن رسلك جاءت بالحق من عنلك. ومن دعاء سلام بن مطبع: اللّهم إن كنت بلغت أحداً من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. وقيل لفتح الموصلي ادع الله لنا. فقال: اللّهم هبنا عطاءك، ولا تكشف عنا غطاءك. وكان من دعاء بعض السلف: اللّهم لا تحرمني خير ما عنلك لشر ما عندي فإن لم تقبل تعبي دخل المقابر فقال: اللّهم رب الأرواح الفائية، والأجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من المنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحاً من عنلك وسلاماً منك، كتب الله له بعدد من مات من للن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات. وحكي عن معروف القاضي أن الحجيج كانوا يجتهدون في الدعاء وفيهم رجل من التركمان ساكت لا يحسن أن يدعو فخشع عن معروف القاضي أن الحجيج كانوا يجتهدون في الدعاء وفيهم رجل من التركمان ساكت لا يحسن أن يدعو فخشع قلبه ويكي فقال بلغته: اللّهم إنك تعلم أني لا أحس شيئاً من الدعاء فأسألك ما يطلبون منك بما دعوا فرأى بعض حسلت عبد الملك على كلمة تكلم بها عند الموت وهي: اللّهم إن ذنوبي وإن كثرت وجلت عن الصفة فإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وركب إبراهيم بن أدهم في سفينة فهاجت الربح ويكي الناس وأيقنوا بالهلاك وكان إبراهيم بن أدهم في سفينة فهاجت الربح ويكي الناس وأيقنوا بالهلاك وكان إبراهيم بن أدهم في سفينة فهاجت الربح ويكي الناس وأيقنوا بالهلاك وكان

وقال الثوري: كان من دعاء السلف: اللَّهم زهدنا في الدنيا، ووسع علينا فيها ولا تزوها عنا ولا ترغبنا فيها. وكان بعض الأعراب إذا أوى إلى فراشه قال: قال اللَّهم إني أكفر بكل ما كفر به محمد، وأؤمن بكل ما آمن به ثم يضع رأسه. وسمعت بدوية تقول في دعائها: يا صباح يا مناح يا مطعم يا عريض الجفنة يا أبا المكارم. فزجرها رجل فقالت: دعني أصف ربي، وأمجد إلهي بما تستحسنه العرب. وقال الزمخشري في كتابه وربيع الأبرار»: سمعت أنا من يدعو من العرب عند الركن اليماني: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه وهذا ونحوه منهم إنما يقصدون به الثناء على الله تعالى بالكرم والنزاهة على القبيح على طريق الاستعارة، لأنه لا فرق عندهم بين الكريم، وأبي المكارم ولا بين الجواد، والعريض الجفنة، ولا بين المنزه والأبيض الوجه. وقيل لأعرابي: أتحسن أن تدعو ربك؟ قال: نعم، ثم قال: اللَّهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك.

وذكر لعبد السلام بن مطيع أن الرجل تصيبه البلوى فيدعو فتبطىء عنه الإجابة، فقال: بلغني أن الله تعالى يقول: 
«كيف أرحمه من شيء به أرحمه» وقال طاوس: بينما أنا في الحجر ذات ليلة إذ دخل علي علي بن الحسين فقلت 
رجل صالح من أهل بيت الخير لاسمعن دعاءه فسمعته يقول: عُبِينُكَ بفنائك مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، فما 
دعوت بهما في كرب إلا فرج عني. ودعا أعرابي فقال: اللَّهم إنا نبات نعمتك. وقال ابن المسيب: سمعت من يدعو 
بين القبر والمنبر: اللهم إني أسألك عملاً باراً ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً، فدعوت به فما وجدت إلا خيراً. ودعت أعرابية 
بالموقف فقالت: أسألك سترك الذي لا تزيله الرياح، ولا تخرقه الرماح. وقيل: اتقوا مجانيق الضعفاء، أي دعواتهم. 
ودعا أعرابي فقال: اللَّهم امح ما في قلبي من كذب وخيانة، واجعل مكانه صدقاً وأمانة. وصلى رجل إلى جنب 
عبد الله بن المبارك وبادر القيام فجذب ثوبه وقال: أما لك إلى ربك حاجة؟ وقال سفيان الثوري: سمعت أعرابياً يقول: 
كان قليلاً فكثره، وإن كان كثيراً فبارك لى فيه، وقال أبو نواس:

أحبيتُ من شعر بشارٍ وكلمتُ بيتاً لهجتُ به في شعر بشارٍ يا رحمة الله حلَّى في منازلنا وجاورينا فدتك النفس من جارٍ

وكان بشار يعني بذلك جارية بصرية كان يحبها ويتغزل فيها، ونعني بها هنا رحمة الله التي وسعت كل شيء. وسمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً يقول وهو متعلق بأستار الكعبة: يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين أذقني برد عفوك، وحلاوة مغفرتك. فقال علي: والذي نفسي بيده لو قلتها وعليك ملء السلموات والأرض من اللنوب لغفر لك. ومن دعائه رضي الله عنه: اللَّهم صن وجهي باليسار، ولا تبدل جاهي بالاقتار فأسترزق طامعاً رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني وأفتتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ الإجابة والمنع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: ما انتهيت إلى الركن اليماني قط إلا وجدت جبريل قد سبقني إليه يقول: قل يا محمد اللَّهم أني أعوذ بك من الكفر، والفقر، والفاقة. وهي من مواقف الخزي.

وهبط جبريل على يعقوب فقال: يا يعقوب إن الله تعالى يقول لك: قل يا كثير الخير يا دائم المعروف رد عليّ أكرّ ابنيّ. فقالها فأوحى الله تعالى إليه: وعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك. وكان أبو مسلم الخرساني إذا نابه أمر، قال: يا

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جعفر بن محمد: ما المبتلي الذي اشتد بلاؤه بأحق الدعاء من المعافى الذي لا يأمن وقوع البلاء. وكان الزهري يدعو بعد الحديث بدعاء جامع فيقول: اللهم إني أسألك من خير ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وعن عقبة بن عبد الغافر: دعوة في المسر أفضل من سبعين دعوة في العلانية. واعلم أن التوحيد والدعاء عند نوازل الملمات هو سفينة النجاة من الحوادث المهلكات. وعن أبي الدرداء قال: صلى بنا رسول الله على العصر فمر بنا كلب فما بلغت يده رجله حتى وقع ميتاً. فلما انصرف رسول الله على من صلاته قال: من الداعي على الكلب آنفا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: لقد دعوت الله باسمه إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، قال: كيف دعوت الله؟ قال: قلت اللهم إني أسألك بأن الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السفوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام:

وقيل: إنه دخلت أذن رجل من أهل البصرة حصاة فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخه فأتى إلى رجل من أصحاب الحسن فشكا له ما أصابه من الحصاة فدعا له بدعاء العلاء بن الحضرمي وهو: يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. قال الراوي: فما برحنا حتى خرجت الحصاة من أذنه ولها طنين حتى ضربت الحائط. وعن أنس: إذا قال العبد يا رب يا رب يقول الله عز وجل لبيك عبدي. وعنه قال: مر رسول لله تش برجل وهو يقول يا أرحم الراحمين فقال له رسول الله تش المسلم حاجتك فقد نظر الله إليك، وروي عن رسول الله تش أنه قال: فإذا فتح الله على عبد الدعاء فليكثر، فإن الله يستجيب له. وروي عن علي بن أبي زفر عن أخ له وكان فاضلاً صالحاً فقال: دعوت الله أن يريني الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فقمت ليلة أصلي فسمعت قعقعة في سقف البيت ثم هبط نور حتى صار تلقاء وجهي وإذا مكتوب بالنور فقرأته: يا الله يا رحمٰن يا ذا الجلال والإكرام. ومن دعاء الكرب ما روي عن وهب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: هل تجد فيما تقرأ من الكتب دعاء تدعو به عند الكرب؟ قال: وجواباً عتبداً، ولكل صامت منك علماً ناطقاً محيطاً، أسألك بمواعيدك الصامتين فإن لكل مسألة منك سمعاً حاضراً، وجواباً عتبداً، ولكل صامت منك علماً ناطقاً محيطاً، أسألك بمواعيدك الصادقة، وأياديك الفاضلة، ورحمتك الواسعة أن تفعل بي كذا وكذا. فقال ابن عباس هذا دعاء علمته في النوم ما كنت أرى أن أحداً يحسنه. وعن وهب أيضاً قال: لما أهبط الله تعالى آدم من الجنة إلى الأرض استوحش لفقد أصوات الملائكة فهبط إليه جبريل وقال: يا آدم هل أعلمك شيئاً تنتفع به في الدنيا والآخرة؟ قال: بلى. قال: اللهم أتمم النعمة حتى تهنيني المعيشة. اللهم اختم لى بخير خول لا تضرني ذنوبي، اللهم اكفني مؤنة الدنيا، وكل هول في القيامة حتى تهنيني المعيشة. اللهم اختم لى بخير حلى لا تضرني ذنوبي، اللهم اكفني مؤنة الدنيا، وكل هول في القيامة حتى تهنيني الجنة معافي.

وعن معروف الكرخي قال: اجتمعت اليهود أخزاهم الله على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام بزعمهم وأهبط الله تعالى عليه جبريل، وفي باطن جناحيه مكتوب: اللَّهم إني أدعوك باسمك العظيم الوتر، وأدعوك اللهم باسمك... الأجل الأجز وأدعوك اللَّهم باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عني ضر ما أصبحت وأمسيت فيه. فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن أرفع عبدي إليّ. فقال رسول لله الله الأصحابه: علي عمر مهذا الدعاء ولا تستبطئوا الإجابة، فإن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اسناد هذا متصل إلى معروف الكرخي ثم هو منقطع ولو لم يكن فيه من البركة إلا رواية معروف لكان كافياً في قوله والعمل به.

حدث عبد الله بن أبان التقفي رضي الله عنه قال: وجهني الحجاج بن يوسف في طلب أنس بن مالك فظننت أنه يتوارى عني فأتيته بخيلي ورجلي فإذا هو جالس على باب داره ماداً رجليه، فقلت له: أجب الأمير. فقال: أي الأمراء؟ فقلت: أبو محمد الحجاج. فقال غير مكترت به: قد أذله الله، ما أراني أعزه لأن العزيز من عزّ بطاعة الله، والذليل من ذل بمعصية الله وصاحبك قد بغى وطغى واعتدى وخالف كتاب الله والسنة والله ليتقم الله منه. فقلت له: أقصر عن الكلام وأجب الأمير. فقام معنا حتى حضر بين يدي الحجاج فقال له: أنت أنس بن مالك؟ قال: نعم. قال: أنت الذي تدعو علينا وتسبنا؟ قال: نعم. قال: ومم ذلك؟ قال: لأنك عاص لربك، مخالف لسنة نبيك تعز أعداء الله، وتذل أولياء الله. فقال له: أتدري ما أريد أن أفعل بك؟ قال: لا. قال أريد أن أقتلك شر قتلة. قال أنس: لو علمت أن مناك بيدك لعبدتك من دون الله. قال الحجاج: ولم ذلك؟ قال: لأن رسول الله على علمني دعاء وقال من دعا به في كل صباح لم يكن لأحد عليه سبيل وقد دعوت به في صباحي هذا، فقال الحجاج: علمنيه. فقال: معاذ الله أن أعلمه لأحد ما دمت أنت في الحياة. فقال الحجاج: خلوا سبيله. فقال الحاجب: أيها الأمير لنا في طلبه كذا وكذا يوماً حتى أخذناه فكيف نخلي سبيله؟ قال: رأيت على عاتقه أسدين عظيمين فاتحين أفواهما. ثم إن أنساً رضي الله عنه لما أخذناه فكيف نخلي سبيله؟ قال: رأيت على عاتقه أسدين عظيمين فاتحين أفواهما. ثم إن أنساً رضي الله عنه لما السمية أذى، باسم الله الكافي، باسم الله المعافي، باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمية أذى، باسم الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحلر، الله ربي لا أشرك به شيئاً عز جارك وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وهذا دعاء مشهور الإجابة وله شرح ظويل تركناه لطوله وهو: اللَّهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عدك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقياد كل شيء لعظمتك، وخضوع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر المدنيا والآخرة كله بيدك لا بيد غيرك، اجعل لي من كل هم وغم أصبحت أو أمسيت فيه فرجاً ومخرجاً إنك على كل شيء قدير اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيتي وسترك عن قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك مما قضيته لي أدعوك أمناً وأسألك مستأنساً لا خاتفاً، ولا وجلاً لأنك أنت المحسن إليّ، وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك، تتودد إليّ بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع افتقاري إليك فلم أر مولى كريماً أعطف منك على عبد لئيم مثلي، لكن الثقة بك حملتني على الجراءة على الذنوب. فأسألك بجودك وكرمك وإحسانك وطولك أن تصلي على محمد وآله وأن تفتح لي باب الفرج بطولك، وتحبس عني باب الهم بقدرتك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأعجز، ولا إلى الناس فأضيع برحمتك يا أرحم الراحمين.

وروى الحافظ بإسناده عن الزهري عن أبي مسلمة عن أبي هريرة قال: مر رسول الله به برجل ساجد وهو يقول في سجوده: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي فأيما عبد من عبادك، أو أمة من أمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه من مال أو بدن أو عرض، علمتها أو لم أعلمها ولم أستطع أن أتحللها فأسألك أن ترضيه عني بما شئت وكيف شئت ثم تهبها لي من لدنك إنك واسع المغفرة ولديك الخير كله. يا رب ما تصنع بعذابي ورحمتك وسعت كل شيء فلتسعني رحمتك فإني لا شيء. وأسألك يا رب أن تكرمني برحمتك ولا تهني بذنوبي وما عليك أن تعطيني الذي سألتك يا رب يا الله. فقال رسول الله بهذا ارفع رأسك فقد غفر الله لك، إن هذا دعاء أخي

شعيب عليه السلام. وقال صالح المزني: قال لي قائل في منامي: إذا أحببت أن يستجاب لك فقل: اللّهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون المبارك الطيب الطاهر المطهر المقدس. فما دعوت بها في شيء إلا تعرفت الإجابة. وقيل إن هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم وهو: بسم الله الرحمٰن الرحيم اللّهم إني أسألك بالعزة التي لا ترام، والملك الذي لا يضام، والعين التي لا تنام، والنور الذي لا يطفأ، وبالوجه الذي لا يبلى، وبالديمومة التي لا تفنى، وبالحياة التي لا تموت وبالصمدية التي لا تقهر، وبالربوبية التي لا تستذل أن تجعل لنا في أمورنا فرجاً ومخرجاً حتى لا نرجو غيرك يا أرحم الراحمين.

وقال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد في ليلة مقمرة وأظن أني قد أصبحت وإذا الليل على حاله فقمت أصلي وجلست أدعو، وإذا بهاتف يهتف من خلفي: يا عبد الله قل. قلت: ما أقول؟ قال اللَّهم إني أسألك بأنك ملك، وأنت على كل شيء قدير، وما تشاء من أمر يكون. قال سعيد: فما دعوت به قط في شيء إلا رأيت نجحه. وعن الشيخ كمال الدين الدميري قال: روينا عن قاضى القضاة عز الدين بن جماعة قال: أنبأنا الشيخ شرف الدين أبو العباس أجمد بن إبراهيم بن مناع الفزاري خطيب دمشق قال: أنبأنا الشيخ زين الدين أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي بقراءتي عليه قال: أنبأنا الحافظ بهاء الدين ناصر السنة محمد بن الإمام أبي محمد بن الحافظ أبي القاسم على بن الحسين بن هبة الله بن عساكر قراءة عليه وأنا أسمع قال: رويت بالإسناد وذكر إسناده إلى الإمام الحجة التابعي الجليل محمد بن سيرين قال: نزلنا بنهر تيرا فأتانا أهل ذلك المنزل فقالوا لنا ارحلوا فإنه لم ينزل هذا المنزل أحد إلا أخذ متاعه، فرحل أصحابي وتخلفت فلما أمسينا قرأت آيات فما تمت حتى رأيت أقواماً قد أقبلوا وجاءوا إلى جهتى أكثر من ثلاثين نفراً وقد جردوا سيوفهم فلم يصلوا إلى، فما أصبحت رحلت فلقيني شيخ على فرس ومعه قوس عربية فقال لى: يا هذا إنسى أنت أم جني؟ فقلت: بل أنا من بني آدم. قال: فما بالك لقد أتيناك في هذه الليلة أكثر من سبعين مرة وفي كل ذلك يحال بيننا وبينك بسور من حديد. قلت: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: من قرأ في ليلة ثلاثاً وثلاثين آية لم يضره في تلك الليلة لص طار، ولا سبع ضار وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح. فنزل عن فرسه وكسر قوسه وأعطى الله تعالى عهداً أن لا يعود لهذا الأمر. وهذه الآيات وهي أن تقرأ بعد الفاتحة ألم ذلك الكتاب، إلى قوله المفلحون وآية الكرسي إلى قوله وهم فيها خالدون، وآمن الرسول إلى آخر السورة وإن ربكم الله الذي إلى قوله المحسنين، وقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمٰن إلى آخر السورة، والصافات صفاً إلى قوله لازب، ويا معشر الجن والانس إن استطعتم إلى قوله فلا تنتصران. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً. . إلى آخرها، وأنه تعالى جدّ ربُّنا إلى قوله شططا. زاد البوني إلى قوله شهاباً رصداً، والله من ورائهم محيط إلى قوله محفوظ. قال محمد بن سيرين: فذكرت هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال: كنا نسميها آيات الحرز. ويقال إن فيها شفاء من مئة داء وعدُّوا منها الجذام وغير ذلك. قال محمد بن على قرأتها على شيخ لنا قد أفلج فأذهب الله تعالى عنه ذلك الفالج. قال البوني هذه الآيات شرفها مشهور وفضلها مذكور، لا ينكرها إلا غبي أو غيور وقد جربها المشايخ وعرف سرها من له في العلم قدمٌ راسخٌ، وقدرٌ شامخٌ، وهي على ما رويناه ما رأيناه أولها الفاتحة ثم أول البقرة إلى آخر الآيات.

وقال أبو العباس أحمد القسطلاني: سمعت الشيخ أبا عبد الله القرشي يقول: سمعب أبا زيد القرطبي يقول في بعض الآثار: إن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من النار. فعملت ذلك رجاء بركة الوعد ففعلت منها لأهلي، وعملت أعمالاً ادخرتها لنفسي، وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب يكاشف بالجنة والنار، وكانت الجماعة ترى له فضلاً على صغر سنه وكان في قلبي منه شيء فاتفق أن استدعانا بعض الأخوان إلى منزله فنحن نتناول الطعام والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة واجتمع في نفسه وهو يقول يا عم هذه أمي في النار ويصيح بصياح عظيم لا يشك من سمعه أنه عن أمر، فلما رأيت ما به من الإزعاج قلت اليوم أجرب صدقه فألهمني الله تعالى السبعين ألفاً ولم يطلع على ذلك إلا الله تعالى. فقلت في نفسي الأثر حق والذين رووه لنا صادقون، اللهم إن هذه السبعين ألفاً فداء أم هدا الشاب من النار فما استتممت هذا الخاطر في نفسي أن قال يا عم هذه أمي أخرجت من النار والحمد لله، فحصل عندي فائدتان امتحاني لصدق الأثر، وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه.

ومن خاف إنساناً فليصل ركعتين بعد صلاة المغرب ثم يضع جبهته على التراب ويقول: يا شديد المحال يا عزيز أذللت بعزتك جميع من خلفت صل على محمد وآله، واكفني فلاناً بما شئت كفاه الله تعالى شره. وروى الثقفي رحمه الله تعالى بإسناده إلى محمد بن علي بن الحسين تعالى عنه أنه كان يقول لولده: يا بنيّ من أصابته مصيبة في الدنيا أو نزلت به نازلة فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصل أربع ركعات أو ركعتين، فإذا انصرف من صلاته يقول يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل بلوى، ويا منجي موسى والمصطفى محمد، والخليل إبراهيم عليهم السلام أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت حركته، وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال علي بن الحسين رضي الله عنهما: لإ يدعو به مبتلى إلا فرج الله عنه.

وقيل: الإسم الأعظم هو باسم الله الرحمٰن الرحيم اللهم إني أسألك يا مؤنس كل وحيد، يا قريباً غير بعيد يا شاهداً غير غائب يا خالباً غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا بديع السفوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك باسم الله الرحمٰن الرحيم باسمك باسم الله الرحمٰن الرحيم الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت له القلوب أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تعطيني كذا وكذا إنك على كل شيء قدير. وهذه أبيات الفرج لأحمد بن حمزة البوني، قيل إن فيها اسم الله الأعظم وهي هذه:

إنسسي لأرجسو عطفهة الله ولا لا بعد أن ينشسر ما كان طوى وربمسا ينشسر ما كان طوى وربمسا ينشسر مسا كان زوى وكسل شسسيء إلى مسلى لطالت ألله وإن طال المسلى كسم فرج بعد إياس قد أتى مسن لاذ بالله نجا فيمَسنْ نجا مبحدان مسن نهفسو ويعفو دائماً يعطسي الله يخطسي ولا يمنعه

ومن المنظوم أيضاً:

أقسولُ إن قيل متى ذاك متى حود الله متى جسواداً وإن يعطر ما كان خوى وربمسا قسلر مسا كسان لسوى والشيء يُسرجي كشفُ إذا انتهى كلمحة الطسرف إذا الطسرف رمى وكم مسرور قد أتى بعد الأسى من كل ما يخشى ونال ما رجا ولم ينزل مهما هفا العبد عفا جسلاله من العطا للذي الخطا

يا مَنْ يرى ما في الضمير ويسمع يا مُن يُسرجي للشدائد كلها يا مَنْ خرائن رزقِه في قول كن ما لى سوى فقري إليك وسيلة ما لى سوى قرعى لبابك حيلة ومن ذا اللذي أدعو وأهتف باسمه حاشاً لجودك أن تقسط عاصياً ثم الصلاة على النبع وآلم وقال آخر:

يا خالقَ الخلقِ با ربُّ العبادِ ومَنْ إنسى دعوتُك مضطراً فخُلدُ بيسلي نَجُيْتَ أيوبَ من بلواه حين دعا واطلِقْ سراحى وامنىن بىالخلاص كما

كنت من الظالمين♦<sup>(٢)</sup> قال بعضهم:

يا ربُّ ما زال لطفٌ منك بشملنى فاصرفه عنى كما عودتنى كرما وقال آخر:

يسا مُسنُ تُحسلُ بسنكسره يا مَانْ إلىه المثتكي يسا حسئ بسا قلسوم بسا أنست السرقيسة علسى العبسا أنست المعسر لمسن أطسا إنسسى دعسسوتسك والهم فسافسرج بحسولسك كسربتسى فخفى ئ لطف ك يستع ا يشر لنسا فسرجا قسر

] \$\familiar{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\tetx}\tint{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tinz}\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit}\tint{

أنت المعددُ لكل ما يتوقّع أ يسا مَسنُ إليمه المشتكسي والمفرغُ أمنَّ ف إنَّ الخيرَ عندك أجمعُ فبالإفتقار إليك فقري أدفع فلئسن رددت فسأي بساب أقسرع وإن كمان فضلك عن فقيرك يمنع الفضل أجهزل والمهواهب أوسع خيـــر الأنــــام ومـــن بـــه يتشفّـــــعُ

قد قال في محكم التنزيل ادعوني يًا جَاعِلَ الأمر بين الكناف والنونِ (١) بصبر أيسوب يسا ذا اللطسف نجيسي نجيت من ظلمات البحر ذا النونِ

ثم يقرأ ﴿وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقلر حليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحاتك إني

وقسد تجسلَّد بسي مسا أنست تعلمسه فمسن سسواك لهسذا العبد يسرحمه

عقد النوائيب والشدائيد وإليسه أمسر الخلسق عسائسد صميد تنيزه عين مضيادد دِ وأنست فسى الملكسوت واحسد عسك والمسذل لكسل جساحسد وم جيـــوشُهـــا نحــــوى تطــــارد يا مَنْ له حسن العبوائد ذُ به على السزمين المعانيد ب والمسهمال والمساعما يساً يسا إلهسى لا تبساعسد

<sup>(</sup>١) الكاف والنون: أي من أمره (كن).

<sup>﴾ (</sup>٢) سورة: الأنبياء، الآية: ٨٧.

مسن الأقسارب والأبساعسد وآلسه الغسر الأمساجسد مساخسر للسرحلسن سساجسد

كـــن راحمــي فلقــد يشــتُ ثـــم الصــلاةُ علـــى النبــيُ وعلـــى الصحــابــةِ كلهـــم

#### دعاء عظيم مأثور

اللَّهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بغيض يتهجمني، أو إلى قويّ ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك، أو ينزل سخطك، فلك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين.

#### ومما جاء في أدعية الناس بعضهم لبعض

دعا رجل Vخر فقال: سرك بما ساءك، ولا ساءك فيما سرك. ودعا رجل Vخر فقال: لا أخلاك الله تعالى من ثناء صادق باق ودعاء صالح واق. ودعا أعرابي Vخر فقال: رحب واديك، وعز ناديك، ولا ألَمَّ بك ألم، ولا طاف بك عدم، وسلمك الله ولا أسلمك. وسمعت بعض العرب يدعو أرجل ويقول: سلمك الله تعالى من الرحق والوحق (۱) وعافاك الله تعالى من الشاردات والواردات (۱۱)، وسلمك الله بين الأعنة والأسنة (۱۰)، ودعا أعرابي لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه فقال: لا ابتلاك الله تعالى ببلاء يعجز عنه صبرك، وأبقاك ما تعاقب الليل والنهار وتناسخت الظلم والأنوار. ودعا بعضهم Vخر فقال: زودك الله تعالى الأمن في مسيرك، والسعد في مصيرك، ولا أخلاك من شر تستجده، وخير من الله تستمله. وعزى شبيب بن شبة يهودياً فقال أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحداً من أهل ملتك.

ومما جاء في الدهاء على الأعداء والظلمة ونحوهم، دعا أعرابي على ظالم فقال: لا ترك الله لك شفراً ولا ظفراً أي عيناً ولا يداً. ومن دعاء العرب: فتّه الله فتّا، وحَدَّهُ حتّا، وجعل أمره شتى. وخرج أعرابي إلى سفر وكانت له امرأة تكرهه فأتبعته نواة، وقالت: شط نواك، ونأى سفرك ثم أتبعته روثة وقالت رثتك أهلك، وورث خيرك، ثم أتبعته حصاة وقالت حاص رزقك وحص أثرك. ودعا أعرابي على آخر فقال: أطفأ الله ناره وخلع نعليه. أي جعله أعمى مقعداً. ودعا أعرابي على آخر فقال: ودعا أعرابي على آخر فقال: ودعا أعرابي على آخر فقال:

أزالَ الله دولتَــه ســريعــاً فقد ثقلت على عنى الليالي

وقالت امرأة من بني ضبة في زوجها:

<sup>(</sup>١) الوهق: التعب والوهق الحبل.

<sup>(</sup>٢) الزحل: التعثر والإزاحة.

<sup>(</sup>٣) الواردات: المصائب.

<sup>(</sup>٤) الأسنة: في الحرب.

ومــا دعــوتُ عليــه حيــن ألعنــه إلا وآخـــرُ يتلـــوه بـــآميـــن فليتــه كــان أرضُ الــروم منــزلَــه وليتنــي قبلــه قــد صــرت للصيــن

وقال رسول الله على خطبته يوم الأحزاب: اللّهم كلّ سلاحهم، واضرب وجوههم، ومزقهم في البلاد تمزيت الربح للجراد. ودعا رجل فقال: اللّهم أكفنا أعدامنا ومن أرادنا بسوء فلتحط به ذلك السوء إحاطة القلائد بترائب الولائد، ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب القيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولنختم هذا الباب بهذا الدعاء المبارك وهو: اللّهم إنك عرفتنا بربوبيتك، وغرقتنا في بحار نعمتك، ودعوتنا إلى دار قدسك، ونعمتنا بذكرك وأنسك إلهي إن ظلمة ظلمنا لنفوسنا قد عمت، وبحار الففلة على قلوبنا قد طمت، والعجز شامل، والحصر حاصل، والتسليم أسلم وأنت بالحال أعلم إلهي ما عصيتك جهلاً بعقابك، ولا تعرضاً لعذابك ولكن سوّلتها نفوسنا وأعانتنا شقوتنا وغرنا سترك علينا، وأطمعنا في عفوك برك بنا. فالآن من عذابك من ينقدنا، وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا، وأخجلتاه غذاً من الوقوف بين يديك، وأفضيحناه إن عرضت فعالنا القبيحة عليك اللهم اغفر ما علمت، ولا تهتك ما سترت. إلهي إن كنا عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا رباً يغفر لنا ولا يبالي. علمت، ولا تهتك ما سترت. إلهي إن كنا عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا رباً يغفر لنا ولا يبالي. الهي لا تحرق بالنار وجهاً كان لك مصلياً، ولساناً كان لك ذاكراً وداعياً، لا بالذي دلنا عليك وأمرنا بالخشوع بين يديك وهو محمد على خاتم أنبيائك وسيد أصفيائك فإن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك، كما أن منزلته لديك إشرف المنازل، سيد خلقك، ومعدن أسرارك، صل يا رب على محمد وآله وأصحابه وارحم عباداً غرهم طول إمهالك، وأطمعهم كثرة إفضائك فقد ذلوا لعزك وجلالك، ومدوا أكفهم لطلب نوالك ولولا ذلك لم يصلوا إلى ذلك.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الثامن والسبعون: في القضاء والقدر وأحكامه والتوكل على الله عز وجل

اعلم أن كل ما يجري في العالم من حركة وسكون، خير وشر، ونفع وضر، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، فكل بقضاء الله وقدره وكذلك فلا طائر يطير بجناحيه، ولا حيوان يلب على بطنه ورجليه، ولا تطن بعوضة، ولا تسقط ورقة إلا بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، كما لا يجري شيء من ذلك إلا وقد سبق علمه به. واعلم أن كل ما قضاه الله تعالى وقدره فهو كائن لا محالة، كما أن ما في علم الله تعالى يكون فهو كائن قريب، وما قدّر الله وصوله إليك بعد الطلب فهو لا يصل إليك إلا بالطلب، والطلب أيضاً من القدر، فإن تعسر شيء فبتقديره وإن اتفق شيء فبتيره. فمن رام أمر ألا أمن الأمور ليس الطريق في تحصيله أنه يغلق بابه عليه، ويقوض أمره لربه، ويتنظر حصول ذلك الأمر، بل الطريق أن يشرع في طلبه على الوجه الذي شرعه الله فيه وقد ظاهر الذي يشخ بين درعين، واتخذ خندقاً حول المدينة حين تحزبت عليه الأحزاب يحترس به من المدق، وأقام الرماة يوم أحد ليحفظوه من خالد بن الوليد وكان يلبس لأمة الحرب ويهيء الجيوش ويأمرهم وينهاهم لما فيه من مصالحهم واسترقي وأمر بالرقية، وتداري وأمر بالمداواة، وقال: الذي أنزل الداء أنزل الدواء. فإن قيل قد روي إن النبي على قال: من استرقى أو اكتوى فهو بريء من التوكل. قلنا أليس قد قال: إعقلها وتوكل. فإن قيل فما الجمع بين ذلك، قلنا معناه من استرقى أو اكتوى متكلاً على الرقية أو الكي وأن البرء من قبلهما خاصة فهذا يخرجه عن التوكل، وإنما يفعله كافر يضيف الحوادث إلى غير الله، وقد أمرنا بالكسب والتسبب ألا ترى أن الله قال لمريم عليها السلام فوهزي إليك بجذع الدولة في ذلك:

السم تسر أن الله قسال لمسريسم وهنري إليك الجذع يساقط الرطب ولي ولي شاء أن تجنيه من غير هزّها جَتّنهُ ولكن كل شيء له سبب

وقد تقدّم هذا الشعر في باب الكسب والتسبب ولهذا قال رسول الله ﷺ: «لو توكلتم على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» فلم يحمل أرزاقها إليها في أوكارها بل ألهمها. طلبها بالغدو والرواح وقد جمعوا بين الطلب والقدر فقالوا إنهما كالعدلين على ظهر الدابة إن حمل في واحد منهما أرجح مما في الآخر سقط حمله، وتعب ظهره، وثقل عليه سفره، وإن عادل بينهما سلم ظهره، ونجح سفره، وتمت بغيته. وضربوا به مثالاً عجيباً فقالوا: إن أعمى ومقعداً كانا في قرية بفقر وضر، لا قائد للأعمى، ولا حامل للمقعد وكان في القرية رجل يطعمهما قوتهما في كل يوم احتسابا بالله تعالى، فلم يزالا بنعمة إلى أن هلك ذلك الرجل فلبنا بعده أياماً، واشتد

<sup>(</sup>١) رام أمراً: طلب.

 <sup>(</sup>٢) سورة: مريم، الآية: ٢٥.

جوعهما، وبلغ الضر منهما جهده، فأجمع رأيهما على أن الأعمى يحمل المقعد، فيدله المقعد على الطريق ببصره. فاشتغل الأعمى بحمل المقعد ويدور به ويرشده إلى الطريق، وأهل القرية يتصدقون عليهما فنجح أمرهما، ولولا ذلك لهلكا. فكذلك القدر سببه الطلب، والطلب سببه القدر وكل واحد منهما معين لصاحبه، ألا ترى أن من طلب الرزق والولد ثم قعد في بيته لم يطأ زوجته ولم يبذر أرضه معتمداً في ذلك على الله واثقاً به أن تلد امرأته من غير مواقعة، وأن ينبت الزرع من غير بذر كان عن المعقول خارجاً ولأمر الله كارها، قال الغزالي: أما المعيل فلا يخرج عن حل التوكل بادخار قوت سنة لعياله جبراً لضعفهم، وتسكيناً لقلوبهم وقد ادخر رسول الله تشخ قوت سنة ونهى أم أيمن وغيرها أن تدخر شيئاً. وقال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال عبد الله بن الفرج: أطلعت على إبراهيم بن أدهم وهو في بستان بالشام فوجدته مستلقياً على قفاه وإذا بحية في فمها باقة نرجس فما زالت تذب عنه ابراهيم بن أدهم وهو في بستان بالشام فوجدته مستلقياً على قفاه وإذا بحية في فمها باقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى انتبه. فحسبك توكُل يؤدي إلى هذا. وعن عبد الله الهروي قال: كنا مع الفضيل بن عياض على جبل أبي قبيس، فقال: لو أن رجلاً صدق في توكله على الله، ثم قال لهذا الجبل اهتز لاهتز، فوالله لقد رأيت الجبل اهتز وتحرك. فقال له المفضيل رحمه الله تعالى: لم أعنك رحمك الله فسكن.

وفي الإسرائيليات أن رجلاً احتاج إلى أن يقترض ألف دينار فجاء إلى رجل من المتموّلين فسأله في ذلك، وقال له: تمهل عليّ بدينك إلى أن أسافر إلى البلد الفلاني فإنّ لي مالاً آتيك به وأوفيك منه، وتكون مدّة الأجل بيني وبينك كذا وكذا فقال له هذا غرر. فأنا ما أعطيك مالي إلا أن تجعل لي كفيلاً، إن لم تحضر طلبته منه. فقال الرجل: الله كفيل بمالك وشاهد عليّ، أن لا أغفل عن وفائك فأن رضيت فافعل. فداخل الرجل خشية الله تعالى وحمله التوكل على أن دفع المال للرجل فأخذه ومضى إلى البلد الذي ذكره. فلما قرب الأجل الذي بينه وبين صاحبه جهز المال وقصد السفر في البحر فعسر عليه وجود مركب. ومضت المدة وبعدها أيام وهو لا يجد مركباً فاغتم لذلك وأخذ الألف دينار وجعلها في خشبة وسمر عليها ثم قال: اللهم إني جعلتك كفيلاً بإيصال هذه إلى صاحبها وقد تعذر علي وجود مركب وعزمت على طرحها في البحر وتوكلت عليك في إيصالها إليه. ثم نقش على الخشبة رسالة إلى صاحبها فابتدأه، وقال: أنت سيرت الألف دينار في خشبة صفتها كيت وكيت، وعليها منقوش كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: قد أوصلها الله تعالى إلي، والله نعم الكفيل. فقال: فكيف وصلت إليك؟ قال: لما مضى الأجل المقدّر بيني وبينك بقيت أتردد إلى البحر لأجدك أو أجد من يخبرني عنك فوفقت ذات يوم إلى الشط وإذا بالخشبة قد استندت إليّ، ولم أز لها حقل المعلم المنام ليجعلها حطاً، فلما كسرها وجد ما فيها، فأخبرني بذلك فقرأت ما عليها، فعلمت أنّ الله تعالى حقق أملك لما توكلت عليه حق التوكل.

وقيل إن سبب بداية ذي النون المصري رحمه الله تعالى أنه طيراً أعمى بعيداً عن الماء والمرعى فبينما هو يتفكر في أمر ذلك الطائر فإذا هو بسكرجتين برزتا من الأرض إحداهما ذهب، والأخرى فضة، هذه فيها ماء، والأخرى فيها قمح فلقط القمح وشرب الماء، ثم غاب بعد ذلك فذهل ذو النون وانقطع إلى الله تعالى من ذلك الوقت.

وحكي أن رجلًا من أبناء الناس كانت له يد في صناعة الصياغة، وكان أوحد أهل زماته فساء حاله وافتقر بعد غناه، فكرة الإقامة في بلده فانتقل إلى بلد آخر فسأل عن سوق الصاغة فوجد دكاناً لمعلم السلطنة وتحت يده صناع

كثيرون يعملون الأشغال للسلطنة وله سعادة ظاهرة ما بين مماليك وخدم وقماش وغير ذلك فتوصل الصائغ الغريب إلى أن بقى من أحد الصناع الذين في دكان هذا المعلم، وأقام يعمل عنده مدة وكلما فرغ النهار دفع له درهمين من فضة وتكون أجرة عمله تساوي عشرة دراهم فيكسب عليه ثمانية دراهم في كل يوم. فاتفق أن الملك طلب المعلم وناوله فردة سوار من ذهب مرصعة بفصوص في غاية من الحسن قد عملت في غير بلاده، كانت في يد إحدى محاظيه<sup>(١)</sup> فانكسرت فقال له الحمها فأخذها المعلم وقد اضطرب عليه في عملها فلم أخذها وأراها للصناع الذين عنده، وعند غِيرِه فما قال له أحد إنه يقدر على عملها فازداد المعلم لذلك غماً ومضت مدة وهي عنده لا يعلم ما يصنع. فاشتد الملك على إحضارها وقال هذا المعلم نال من جهتنا هذه النعمة العظيمة، ولا يحسن أن يلحم سواراً، فلما رأى الصانع الغريب شدة ما نال المعلم قال في نفسه: هذا وقت المروءة أعملها ولا أؤاخذه بخله عليّ، وعدم إنصافه، ولعله يحسن إلى بعد ذلك فحط يده في درج المعلم وأخذها وفك جواهرها وسبكها ثم صاغها كما كانت ونظم عليها جواهرها فعادت أحسن ما كانت فلما رآها المعلم فرح فرحاً شديداً ثم مضى بها إلى الملك، فلما رآها استحسنها وادعى المعلم أنها صنعته فأحسن إليه، وخلع عليه خلعة سنية فجاء وجلس مكانه فبقى الصائغ يرجو مكافأته عما عامله به، فما التفت إليه المعلم ولما كان النهار ما زاده على الدرهمين شيئاً. فما مضت إلا أيام قلائل وإذا الملك اختار أن يعمل زوجين أساور على تلك الصورة فطلب المعلم ورسم له بكل ما يحتاج إليه، وأكد عليه في تحسين الصنعة وسرعة العمل فجاء إلى الصانع وأخبره بما قال الملك فامتثل مرسومه، ولم يزل متتصباً إلى أن عمل الزوجين وهو لا يزيده شيئاً على الدرهمين في كل يوم ولا يشكره ولا يعده بخير، ولا يتجمل معه فرأى المصلحة أن ينقش على زوج منهما أبياتاً يشرح فيها حاله ليقف عليها الملك فنقش في باطن إحداهما هذه الأبيات نقشاً خفيفاً يقول:

إن لـــــم تكفَّــــي فعفــــي وجـــدتُ رزقـــي تــــوفَـــي ولا بصنعـــــة كفـــــــي وعــــالـــــم متخفـــــي

مصائبُ السدهسرِ كُفُّسي خسرجستُ أطلب رزقسي فسلا بسرزقسي أحظسى كسم جاهبل في الشريبا

قال: وعزم الصانع على أنه إن ظهرت الأبيات للمعلم شرح له ما عنده وإن غم عليه ولم يرها كان سبب توصله إلى الملك ثم لفهما في قطن وناولهما للمعلم فرأى ظاهرهما ولم ير باطنهما لجهله بالصنعة ولما سبق له في القضاء فأخذها المعلم ومضى بهما فرحاً إلى الملك وقدمهما إليه فلم يشك الملك في أنهما صنعته، فخلع عليه وشكره ثم جاء فجلس مكانه ولم يلتفت إلى الصانع وما زاده في آخر النهار شيئاً على الدرهمين، فلما كان اليوم الثاني خلا خاطر الملك فاستحضر الحظية التي عمل لها السوارين الذهب فحضرت وهما في يدها فأخذهما ليعيد نظره فيهما، وفي حسن صنعتهما فقرأ الأبيات فتعجب وقال هذا شرح حال صانعهما والمعلم يكذب فغضب عند ذلك وأمر بإحضار المعلم فلما حضر قال له من عمل هذين السوارين قال: أنا أيها الملك قال فما سبب نقش هذه الأبيات قال لم يكن عليهما أبيات قال كذبت ثم أراه النقش وقال إن لم تصدقني الحق لأضربن عنقك فأصدقه الحق فأمر الملك بإحضار الصانع فلما حضر سأله عن حاله فحكى له قصته وما جرى له مع المعلم فرسم الملك بعزل المعلم وأن تسلب نعمته الصانع فلما حضر سأله عن حاله فحكى له قصته وما جرى له مع المعلم فرسم الملك بعزل المعلم وأن تسلب نعمته

<sup>(</sup>١) المحظية: الجارية المملوكة ذات المكانة.

وتعطى للصانع وأن يكون عوضاً عنه في الخدمة، ثم خلع عليه خلعة سنية وصار مقدماً سعيداً فلما نال هذه الدرجة وتمكن عند الملك تلطف به حتى رضي عن المعلم الأول وصارا شريكين ومكثا على ذلك إلى آخر العمر ورحم الله من قال:

إذ كمان سعدُ المرء في المدهر مقبلاً

مسا سلسمَ الله هسو السسالسم تجسري المقساديسرُ التسي قسدرت

وقال كعب بن زهير :

وقال آخو :

لو كنت أعجبُ من شيء لأعجبني يسعى الفتى لأصور ليس يدركُها والمسرءُ ما عاشَ ممدودٌ له أملً

تدانيت له الأشياء من كل جانب

ليسس كما يسزعهم السزاعه وأنسف مسن لا يسرتضي راغهم

وروي في الإسرائيليات أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مر بفخ منصوب، وإذا بطائر قريب منه فقال له الطائر: يا نبي الله هل رأيت أقل عقلاً ممن نصب هذا الفخ ليصيدني به، وأنا أنظر إليه. قال: فذهب عنه ذلك النبي عليه السلام ثم رجع وإذا بالطائر في الفخ، فقال له: عجباً لك ألست القائل كذا وكذا آنفاً. فقال: يا نبي الله إذا جاء الحين لم يبق أذن ولا عين. ويروى أن رجلاً قال لبزرجمهر: تعالى نتناظر في القدر. قال: وما تصنع بالمناظرة؟ قال: رأيتُ شيئاً ظاهراً استدللت به على الباطن، رأيت جاهلاً مبروراً، وعالماً محروماً، فعلمت أن التدبير ليس للعباد. ولما قدم موسى بن نصير بعد فتح الأندلس على سليمان بن عبد الملك قال له يزيد بن المهلب: أنت أدهى الناس وأعلمهم فكيف طرحت نفسك في يد سليمان؟ فقال: إن الهدهد ينظر إلى الماء في الأرض على ألف قامة ويبصر القريب منه والبعيد على بعد في التخوم، (١) ثم ينصب له أهل الصبي الفخ بالدودة، أو الحبة فلا يبصره حتى يقع فيه وأنشدوا في ذلك:

وإذا خشيـــتَ مـــن الأمـــور مقــــدراً

وقال آخر :

أقسام على الميسر وقد أنيخَت وقسال أخساف عساديسة الليسالسي مشينساهسا خطسا كُرَيَستْ علينسا ومسن كسانست ميّيتُسه بسارض

وفسيررتَ منسه فنحسوه تتسوجُسه

مطايساه وغسرًد حساديساهسا علسى نفسسي وأن ألقسي رداهسا ومسن كُتبست عليسه خطاً مشاهسا فليسس يمسوت فسي أرض مسواهسا

ولما قتل كسرى بزرجمهر وجد في منطقته كتاب فيه: إذا كان القضاء حقاً، فالحرص باطل. وإذا كان الغدر في الناس طباعاً فالثقة بكل أحد عجز وإذا كان الموت بكل أحد نازلاً فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. وقال ابن عباس

<sup>(</sup>١) التخوم: الحد الفاصل بين أرضين وهي أيضاً المعالم التي يُهتدى بها في الطريق.

وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ﴿وكان تَحْتُهُ كُنْرُ لَهُما﴾(١) إنما كان الكنز لوحاً من ذهب أَوَّ مَن يوقن بالرزق كيف ينصب، أَوَّ عَجْبَت لَمْن يوقن بالرزق كيف ينصب، أَوَّ عَجْبَت لَمْن يوقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يوقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن يرى اللنيا وتقلبها أَوَّ بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وحكى الطرطوشي رحمة الله تعالى في كتابه سراج الملوك قال: من عجيب ما اتفق بالاسكندرية أن رجلاً من خدم ناثب الإسكندرية خاب عن خدمته أياماً، ففي بعض الأيام قبض عليه صاحب الشرطة وحمله إلى دار الناثب فانفلت في بعض الطرق وترامى في بثر، والمدينة إذ ذاك مسردبة بسرداب يمشي الماشي فيه قائماً فما زال الرجل يمشي إلى أن لاحت له بثر مضيئة فطلع منه فإذا البئر في دار النائب فلما طلع أسسكه النائب وأدبه فكان فيه المثل السائر: الفار من القضاء الغالب، كالمنقلب في يد الطالب، وأنشدوا فيه:

فسالسوا تقييم وقسد أحسا لا نلسستُ خيسسراً إن بقيا إن كنسستُ أحلسهم أن غيا

ط يسبك العسبة ولا تفسر ث ولا عدائس البدهس شرو سسر الله ينفسم أو يفسر

<sup>(</sup>١) سورة: الكهف، الآية: ٨٢.

# الباب التاسع والسبعون: في التوبة والاستغفار

قد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة وأمر الله تعالى بالتوبة فقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾(١) ووعد بالقبول فقال تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾(٢) وفتح باب الرجاء فقال: ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم﴾(٣) وروي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله تعالى في اليوم مائة مرة».

روى أحمد بن عبد الرحمن السلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول ا 養 華 ققال أحدهم: سمعت رسول ا 養 華 يقول: «إن الله تعالى يقبل التوبة من عبده قبل أن يموت بيوم»، فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول ا 養 قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: «إن الله تعالى يقبل توبته قبل أن يموت بنصف يوم». فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله 野 قال: نعم. قال وأنا سمعته يقول: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل موته بضحوة، أو قال بضجعة. فقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله 對 قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»(٤).

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «الله أفرح بتوية عبده، من رجل نزل بأرض دوية مهلكة معه راحلته فنام واستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا أدركه الموت قال أرجع إلى المكان الذي ضللتها فيه وأموت، فأتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ، وإذا راحلته عند رأسه فيها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. قالله أشد فرحاً بتوية عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده و. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله علي يقول: «والله إني الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وراه البخاري. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن الله تعالى يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللهاء عنه قال: هده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها أوراه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أن نبي الله قال: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل رضي الله عنه أن نبي الله قال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ قال: لا فقتله وكمل به المائة، ثم سأل عن أعلم عالمى وأما من أمانه فقال: لا فقتله وكمل به المائة، ثم سأل عن أعلم وأعلى عن أعاه فقال:

<sup>(</sup>١) سورة: النور، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>۲) سورة: الشورى، الآية: ۲۵.

<sup>(</sup>٣) سورة: الزمر، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الغرغرة: تردد الروح في الحلق.

<sup>(</sup>٥) هي علامة يوم القيامة.

أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه وقال له: إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال نعم ومن يحل بينك وبين التوبة انطلق كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى كان نصف الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاءنا تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو أقرب لها فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي الصحيحين: فكان أدنى إلى أرض التوبة الصالحة بشبر فجعل من أهلها.

وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ﷺ وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصَبْتُ حداً فأقمه علي فدعا نبي الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل ممن حادت بنفسها لله عز وجل(١١). رواه مسلم. وعن أبي نضرة قال: لقيت مولى لأبي بكر رضي الله عنه فقلت له: سمعت من أبي بكر شيئاً قال نعم سمعته يقول: قال رسول الله ﷺ: قما أصر من استغفر ولو عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة».

وحكى أن نبهان التمار وكنيته أبو مقبل أتته امرأة حسناء تشتري تمرأ فقال لها: هذا التمر ليس بجيّد وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته وضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة﴾(٢) إلى آخر الآية. وعن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلًا إذا سمعت من رسول الله حديثاً ينفعني الله منه بما شاء ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدّق أبو بكر أنه سمع رسول الله يقول: •ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ويصلى ثم يستغفر الله إلا غفر له، وروي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا أَذْنَبِ العبد ذْنَبَّا فَعَالَ يَا رَبِّ أَذْنَبَت ذَنَبًا فَاغْفَره لَى قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنب، ويأخذ به فغفر له، ثم إذا مكث ما شاء الله وأصاب ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذنباً فاغفره لي، قال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاءه. وكان قتادة رضى الله تعالى عنه يقول: القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم أما دواؤكم فالاستغفار، وأما داؤكم فالذنوب. وكان على رضى الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله ﷺ: "من قال عشراً حين يصبح، وحين يمسى استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج. ومن قال: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر اللنوب إلا أنت غفرت ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النملِّ. وقال أبو عبد الله الوراق: لو كان عليك من الذنوب مثل عدد القطر، وزبد البحر محيت عنك إذا استغفرت بهذا الاستغفار وهو هذا: اللهم إني أسألك وأستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، واستغفرك من كل ما وعدتك من نفسي، ثم لم أوف لك به، وأستغفرك من كل

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم بغير هذا اللفظ وبزيادة في الرواية حيث تبدت الرواية هاهنا.

 <sup>(</sup>۲) سورة: آل عمران، الآية: ۱۳۵.

عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها عليّ فاستعنت بها على معصيتك. يقول الله كرّ وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب الذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي أشهدكم يا ملائكتي أشهدكم يا ملائكتي أني عد غفرت له. وقال بشر الحافي: بلغني أن العبد إذا عمل الخطيئة أوحى الله تعالى إلى الملائكة الموكلين: ترفقوا عليه سبع ساعات فإن المتغفرني فلا تكتبوها وإن لم يستغفرني فاكتبوها.

نكتة: قيل: انقطع الغيث عن بني إسرائيل في زمن موسى عليه اصلاة والسلام حتى احترق النبات، وهلك الحيوان فخرج موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل وكانوا سبعين رجلاً من نسل الأنبياء مستغيشن إلى الله قد بسطوا أيدي صدقهم وخضوعهم وقربوا قربان تذللهم وخشوعهم ودموعهم تجري على خدودهم ثلاثة أيام فلم تمطر لهم فقال موسى: اللهم أنت القاتل ادعوني أستجب لكم وقد دعوتك وعبادك على ما ترى من الفاقة والحاجة والذل فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إن فيهم من غذاؤه حرام، وفيهم من يبسط لسانه بالغيبة والنميمة وهؤلاء استحقوا أن أزل عليهم غضبي، وأنت تطلب لهم الرحمة كيف يجتمع موضع الرحمة وموضع العذاب؟ فقال موسى: ومن هم يا رب حتى نخرجهم من بينا فقال الله تعالى: يا موسى لست بهتاك ولا نمام، ولكن موسى، توبوا كلكم بقلوب خالصة فعساهم يتوبوا معكم فأجود بأنعامي عليكم. فنادى منادي موسى في بني إسرائيل أن اجتمعوا فاجتمعوا فأعلمهم موسى عليه الصلاة والسلام بما أوحي إليه، والعصاة يذرفون فذرفت أعينهم ورفعوا مع بني إسرائيل أيديهم إلى الله عز وجل وقالوا: إلهنا جئناك من أوزاونا هاربين، ورجعنا إلى بابك طالبين، فارحمنا يا أرحم الراحمين فما زالوا كذلك حتى مقوا بتوبتهم إلى الله تعالى، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين يا رب العالمين. أوحى الله إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم، ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصبهم لماتوا شوقاً الصلاة والسلام يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم، ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصبهم لماتوا شوقاً إلى، قال:

أسيء فيجزي بالإساءةِ إفضالاً وأعصى فيوليني برا وإمهالاً فحتى متى أجفوه وهمو يبرني وأبعد عنه وهمو يبدل إيصالاً وكم مرة زغت عن نهج طاعة ولا حال عن ستر القبيح ولا زالا

وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا الباب والله أعلم بالصواب.

# الباب الثمانون: في ذكر الأمراض والعلل والطب والدواء وما جاء في السنة من العيادة وما أشبه ذلك وفيه فصول

الفصل الأول: في الأمراض والعلل وما جاء في ذلك من الأجر والثواب

روي عن عبد الله بن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي الله أنه قال: فأيكم يحب أن يصح جسمه فلا يسقم، فقالوا كلنا يا رسول الله. قال أتحبون أن تكونوا كالحمير الصوالة، ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلايا وأصحاب كفارات، والذي بعثني بالحق نبياً، إن الرجل لتكونن له اللرجة في الجنة فلا يبلغها بشيء من عمله، فيبتله الله تعالى ليبلغ درجة لا يبلغها بعمله، وقال إله: قما من مسلم يمرض مرضاً إلا حط الله من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها، وكان يقول: لا تزال الأوصاب() والمصائب بالعبد حتى تتركه كالفضة البيضاء النقية المصفاة. قيل إن الناس قد حُمّوا في فتح خيبر، فشكوا إلى رسول الله في فقال: فأيها الناس إن الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض وقطعة من النار، فإذا وجدتم ذلك فبردوا لها الماء في الشنان() ثم صبوا عليكم بين المغرب والعشاء، ففعلوا ذلك فزالت عنهم، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله في على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك فقال أرجو الله، وأخاف ذنوبي، فقال عليه الصلاة والسلام: هما لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاء ما أشد العمى على من كان بصيراً. فقالت له يا عبد الله عمى القلب عن الله أشد من عمى العين عن الدنيا، والله لوددت أن الله وهب لي كنه معرفته ولم يت مني جارحة إلا أخلها. وكتب مبارك لأخيه سفيان الثوري يشكو إليه فعاب بصره فكتب الله وهب لي كنه معرفته ولم يت مني من كان بصيراً. فقالت له يا عبد الله عمى القلب عن الله أشد من عمى العين عن الدنيا، والله لوددت أن الله وهب لي كنه معرفته ولم يت مني مني ورك، فاذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك والسلام. وقيل لعطاء في مرضه: ما تشتهي؟ قال: ما ترك خوف جهنم في قلي موضعاً للشهوة. وأصاب ابن أدهم بطن فتوضاً في ليلة سبعين مرة. وقيل لأعرابي في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنة. فقيل: أفلا ندعو طبيباً قال: طبيبى هو الذي أمرضني.

الفصل الثاني: في ذكر العلل كالبخر والعرج والعمى والصمم والأخرة والرمد والفالج وغير ذلك نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة

قيل: تسارر أبخر وأصم فقال له الأصم: قد فهمت ثم فارقه. فسأله رجل فقال والله لا أدري غير أنه فسا في

<sup>(</sup>١) الأوصاب: الأسقام.

<sup>(</sup>٢) الشنان: القربة.

أذني. وقيل إن عبد الملك بن مروان كان أبخر فعض يوماً على تفاحة ورمى بها إلى زوجته، فدعت بسكين فقال ما تصنعين بها؟ قالت أميط الأذى عنها، فشق عليه ذلك منها فطلقها. وسارر أبو الأسود الدؤلي سليمان بن عبد الملك وكان أبو الأسود أبخر، فستر سليمان أنقه بكمه فعير أبو الأسود وهو يقول: لا يصلح للخلافة من لا يقدر على مناجاة الشيوخ البخر، وقيل طول انطباق الفم يورث البخر، وكل رطب سائل اللعاب سائم منه. وقيل إن الزنج أطيب الناس أفواهاً. والسباع موصوفة بالبخر، والمثل مضروب بالأسد والصقر في البخر، والكلب من بينهما طيب النفس وليس في البهائم أطيب أفواهاً من الظباء:

وحكي أن أبخر تزوج بامرأة فلما ضاجعها عافته وتولت عنه بوجهها ثم أنشدت تقول:

یسا حسب والسرحلسن إنَّ فساکساً إذا خسدوت فساتخسد مسسواکساً لا تقسربنسی بسالسدی مسوّاکسا رخو بخو

أهلكنسي فسولنسي قفساكسا من عسرفط إن لسم تجد أراكا إنسي أراك مساضغاً خسراكسا

وفي ديوان المنثور: كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. وقيل إن من الصم من يسمع السر، فإذا رفعت إليه الصوت لم يسمعه. ورأيت من العمش من لا ينظر صورة الإنسان من قريب. ولكن يقرأ الخط الرقيق الحواشي. وقيل إن طريفاً الشاعر مدح عمرو بن هذّاب وكان أبرص فلما انتهى إلى قوله: «أبرص فياض اليدين مهذب» صاح به الناس وقالوا: قطع الله لسانك. فقال عمرو: مه إن البرص مما تتفاخر به العرب. أما سمعتم قول سهل حيث قال:

أيشتمنسي زيسدٌ بسأن كنست أبسر مساً . قال:

وكسل كسريسم لا أبسا لسك أبسرص

كفى حسزناً أنسي أعساشس معشسراً وما ذاك مسن علي ولا مسن جهسالة فسإن سسد منسي السمسع فسالله قسادرً

يخوضون في بعض الحديث وأمسك ولكنه مسا في للصوت مسلك علسى فتجسم الله للعبسد أملسك

ومما جاء في العمى ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: من عدم إحدى كريمتيه ضمنت له على الله الجنة. وكان أبو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يطعم الطعام وكان أعور، فجعل أعرابي يطيل النظر إليه حابساً نفسه عن طعامه، فكلمه المغيرة في ذلك فقال له: والله إني ليعجبني طعامك وتريبني عينك. قال: فما يريبك من عيني؟ قال: أعور وأراك تطعم الطعام وهذه صفة الدجال فقيل له: إن عينه أصيبت في فتح الروم فقال: إن الدجال لا تصاب عينه في مبيل الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: من قاد أعمى أربعين خطوة لم تمسه النار. وقال علي كرم الله وجهه: ربما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. وقال أبو علس البصير:

لئسن كمان يهمدينسي الغمالامُ لموجهتسي لقمد يستضيءُ القومُ بي في وجوههم وقال:

ي در

ويخبسو ضيساء العيسن والقلسب ثساقسب

ويقتادنسي في السير إذ أنما راكب

إذا عسدمست طلابة العلم ما لها

من العلم إلا ما تسطَّرِ في الكُتُبُ

غــــدوتُ بتشميـــــرِ وجـــــدٌ عليهــــمُ ومحبــرتــي سَمْعــي وهــا دفتــري قلبــي قال:

إن يسأخسن مسن عينسيّ نسورهمسا فهمسي ذكسي وقلبسي غيسر ذي غفسلي وقال:

عسزاءك إيهسا العيسن السكسوب وكنست كسريمتسي وسسراج وجهسي علسى السدنيا السسلام فما لشيخ يمسوت المسرء وهسو يعسد حيسا إذا ما مسات بعضاك فانسك بعضا

فقىي لسانىي وسَمْعىي منهما نــورُ وفىي قمىي صـارمٌ كـالسيـف مشهــورُ

وحقسك إنهسا نسوب تنسوب وكانت لي بك الدنيا تطيب ضرير العين في الدنيا نصيب ويخلسف ظنه الأمسل الكسذوب فيان البعسض من بعسض قريب

وحكى أن ربيعاً رمدت عينه فأرسل إلى امرأة كان يحبها ثم أنشد يقول:

عينا ربيعة رمداوان فاحتسبي إن تكتحل بك عيناه فلا رمد

بنظرة منك تشفيسه مسن السرمسد علسى ربيعسة يخشس آخسر الأمسد

وعن عبد الرحمن بن قيس عن النبي على أنه قال: «داء الأنبياء الفالج واللقوة». قال الجاحظ: ومن المفاليج سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام وأكثر ما يعتري المتوسطين من الناس، لأن الشباب كثير الحرارة والشيخ كثير البيس. وقيل إن أبان بن عثمان كان أفلج حتى صار مثلاً، فكانت الناس تقول لا رماك الله بفالج ابن عثمان. وكان معاوية ألوق، وعبد الملك بن مروان أبخر، وحسان أعمى، وابن سيرين أصم. وممن فلج ابن أمي دؤاد قاضي قضاة المعتصم كان من الشرف والكرم بمنزلة عظيمة قد ضرب المثل بفالجه. قال الشاعر في رجل ضرب غلامه:

أتضرب مثله بالسوط عشراً فسربت بفالع ابن أبي دؤاد

وشجه عبد الحميد كانت مثلاً في الحسن وهو عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وكان بارعاً في الحسن والجمال فزادته حسناً إلى حسنه، حتى أن النساء كن يخططن في وجوههن شجة عبد الحميد. وكان يقال لعمر بن عبد العزيز أشج بني أمية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن من ولدي رجلاً بوجهه أثر في جبهته. قال أصبغ: الله أكبر هذا أشج بني أمية يملأ الأرض عدلاً. وقال أعور لأبي الأسود: ما الشيء ونصف الشيء ولا شيء. فقال: أما الشيء فالبصير كأنا، وأما لا شيء فالأعمى، وأما نصف الشيء فأنت يا اعور. اللهم أكفنا شر العاهات برحمتك ومنك وكرمك آمين.

# الفصل الثالث: في التداوي من الأمرض والطب

قال رسول الله ﷺ: «تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء». وقال ﷺ: «ما أنزل الله داء إلا وله دواء عرفه من عرفه، وجهله من جهله». وسئل رسول الله ﷺ عن الدواء والرقي هل يردان شيئاً من قضاء الله تعالى قال هما من قدر الله تعالى. وقال عبد الله بن عكرمة عجبت لمن يحتمي من الطعام خوف الداء، ولا يحتمي من الذنوب خوف النار. وقيل

إن الربيع بن خيثم لما مرض قالوا له: ألا ندعو لك طبيباً. فقال لهم إن مرضي من الطبيب وأنه متى أراد عافاني ولا حاجة لى بطبيبكم وأنشد:

فاصبحت لا أدعو طبيساً لطب وعاد الفرزدق مريضاً فقال:

4

ولكننـــي أدعـــوك يـــا منـــزل القطـــر

يا طالب الطب من داء تخوفه فهو الطبب الذي يرجى لعافية

إن الطبيب المني أبسلاك بسالسداء لا من يذيب لك الترياق بالماء

قال ولما مرض بشر الحافي رحمه الله تعالى قالوا ندعو لك طبيباً فقال إني بعين الطبيب يفعل بي ما يريد. فألح عليه أهله وقالوا لا بد أن ندفع ماءك إلى الطبيب. فقال لأخته: إدفعي إليهم الماء في قارورة. وكان بالقرب منهم رجل ذمي وكان حاذقاً في الطب فأتوه بمائه في القارورة. فلما رآه قال: حركوه، فحركوه ثم قال ضعوه، ثم قال ارفعوه، فقالوا له: ما بهذا وصفت لنا. قال: وبم وصفت لكم؟ قالوا بالحثق والمعرفة، قال: هو كما تقولون. غير أن هذا الماء إن كان ماء نصراني فهو راهب قد فتت كبده العبادة، وإن كان مسلماً فهو ماء بشر الحافي فإنه أوحد أهل زمانه في السلوك مع الله تعالى. قالوا: هو ماء بشر الحافي فأسلم النصراني وقطع زناره، فلما رجعوا إلى بشر قال لهم: أسلم الطبيب. فقالوا: ومن أعلمك؟ قال: لما خرجتم من عندي هتف بي هاتف، وقال: يا بشر ببركة مائك أسلم الطبيب وصار من أهل الجنة. وفلج الربيع بن خيثم فقيل له: هلا تداويت؟ فقال: قد عرفت أن الدواء حق ولكن عاد وثمود وقرون بين ذلك كثيراً كانت فيهم الأوجاع كثيرة، والأطباء أكثر فلم بيق المداوي ولا المداوى وقد أبادهم الموت ثم قال هذا المفرد:

هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وياعه والمشتري

وقيل لجالينوس حين نهكته العلة: أما تتعالج؟ فقال: إذا كان اللهاء من السماء، بطل اللواء من الأرض وإذا نزل قضاء الرب بطل حذر المربوب. ومرّ قوم بماء من مياه العرب فوصف لهم ثلاث بنات متطيبات وهم من أجمل الناس فأحبوا أن يروهن فحكوا ساق أحدهم حتى أدموها ثم قصدوهن فقالوا هذا جريح مريض فهل من طبيب فخرجت صغراهن وهي كأنها الشمس الطالعة فلما رأت جرحه قالت ليس هو بمريض بل خدشه عود بالت عليه حية، فإذا طلعت الشمس مات فكان الأمر كما قالت. وقيل: دواء كل مريض بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تتطلع لهوائها. وقالوا: من قدم إلى أرض غير أرضه وأخذ من ترابها وجعله في مائها وشربه لم يمرض فيها وعوفي من ويائها. واحتمى أحمد بن المعدل لعلة أصابته فبرىء فقال: الحمية طالع الصحة لأهل الدنيا تبرئهم من المرض ولأهل الآخرة تبرئهم من النار. وقيل إن الأبدان المعتادة بالحمية آفتها التخليط، والمعتادة بالتخليط آفتها الحمية لأن الحكماء تقول عودوا كل جسد بما اعتاد. وكان كسرى أنو شروان يمسك عما تميل إليه شهوته ولا ينهمك عليه. ويقول تركنا ما نحبه لاستغني عن العلاج بما نكرهه. وقال لقمان لا تطيلوا الجلوس على الخلاء فأنه يورث الباسور. وكانت هذه الحكمة كتربة على أبواب الحشوش: أي الكنف، وقبل كفى بالمرء عاراً أن يكون صريم(١) مأكله وقتيل أنامله.

فكم أكلمة أكلت نفس حسر وكسم أكلمة جلبت كمل ضسر

<sup>(</sup>١) صريع: قتيل.

وقيل: من غرس الطعام أثمره الأسقام. وعن بعض أهل البيت النبوي عليهم السلام أنه كان إذا أصابته علة جمع بين ماء زمزم والعسل واستوهب من مهر أهله شيئاً وكان يقول: قال الله تعالى: ﴿وَوَنَرَّلْنَا من السماء ماء مباركاً ﴾(١) وقال تعالى: ﴿وَالْ علله شيئاً وكان يقول: قال الله تعالى: ﴿وَالْ طَبن عالَى: ﴿وَإِنْ طَبن لَمْ عَنْ الله عَنْ عَنْ إخراجه. وقال الأماء البارد على الربق، ومجامعة المرأة العجوز. وقال لا تنكح العجوز ولا تخرج الدم وأنت مستغن عن إخراجه. وقال الإمام على رضى الله عنه:

توق مدى الأيام إدخال مطعم وكال طعام يعجز السن مضف ووفّر على الجسم الدماء فإنها وإنّاك أن تنكح طواعن سنّهم وفي كال أسبوع عليك بقيشة

على مطعم من قبل هضم المطاعم فلا تقريف فهو شرّ لطاعم لقوة جسم المرء خيرُ الدعائم فران لها سماً كسمُ الأراقم تكن آمناً من شر كل البلاغم

ومما يورث الهزال، النوم على غير وطاء، وكثرة الكلام برفع الصوت. وقال النظّام رحمه الله تعالى: ثلاثة تخرب العقل: طول النظر في المرآة، وكثرة الضحك، والنظر إلى النجوم. وفي الحديث: احتجم رسول الله تغفي أم مغيث، وهي وسط الرأس، وكان النبي على يحتجم في الأخدعين، ونهى عن الحجامة في نقر القفا فإنها تورث النسيان، وأمر بالإستنجاء بالماء البارد فإنه أمان من الباسور. وخطب المأمون بمسجد مروان فوجد غالب أهل المسجد يشكون السعال فقال في آخر خطبته: من كان يشكو سعالاً فليتداو بالخل فغعلوا فعافاهم الله. وقال بعض الحكماء: إياك أن تطيل النظر في عين أرمد، وإياك أن تسجد على حصير جديدة قبل أن تمسها بيدك فرب شظية حقيرة قلعت عيناً خطيرة. وقبل كانت: الأدوية تنبت في محراب سليمان عليه الصلاة والسلام ويقول كل دواء يا نبي الله أنا دواء لكذا وكذا. وقال جالينوس: البطنة تقتل الرجل وتورث الفالج، والإسهال الذريع، وصنفاً من الجذام، يقال له الفهد لا يسمع صاحبه ولا يبصر. نسأل الله العفو والعافية. وقبل البطنة تورث الصداع، والكمنة في العينين، والضربان في الأذنين والقولنج في البطن. فعليك أيها الإنسان بالطريقة الوسطى، واتق الليل وطعامه جهدك.

وقال جالينوس: الغم المفرط يميت القلب ويجمد الدم في العروق فيهلك صاحبه، والسرور المفرط يلهب حرارة الجسم حتى يغلب الحرارة الغريزية فيهلك صاحبه. وقيل إنه وضع على مائدة المأمون في يوم عيد أكثر من ثلاثين لوناً فكان يصف وهو على المائدة منفعة كل لون ومضرته فقال يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين إن خضنا في الطب فأنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم فأنت هرمس في صناعته، أو في الفقه فأنت على بن أبي طالب رضي

<sup>(</sup>١) سورة: تَّن، الَّاية: ٩.

<sup>﴿</sup> ٢) ﴿ سُورَةُ: النَّحَلُّ، الَّذِيَّةُ: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة: النساء، الآية: ٤.

الله تعالى عنه في علمه، أو في السخاء، فأنت حاتم في كرمه، أو في الحديث فأنت أبو ذر في صلق لهجته، أو في الوفاء فأنت السموأل بن عادياء في وفائه. فسر بكلامه وقال: يا أبا محمد إنما فضل الإنسان على غيره بالعقل، ولولا ذلك لكانت الناس والبهائم سواء. وقال طبيب الهند: إن منفعة الحقنة للجسد كمنفعة الماء للشجر. وقال سفيان بن عيينة: أجمع أطباء فارس على أن الداء إدخال الطعام على الطعام. وقالوا: إدخال اللحم على اللحم يقتل السباع في البر. وقيل الشرب في آنية الرصاص أمان من القولنج، وعرض رجل على طبيب قارورته فقال له: ما هي قارورتك لأنه ماء ميت، وأنت حي تكلمني، فما فرغ من كلامه حتى خر الرجل ميتاً. وقيل: إن ملكاً من الملوك حصل عنده صداع في رأسه فأحضر الطبيب فأمر أن يضع قلميه في الماء الحار وكان عنده خصي فقال: أين القدماء من الرأس؟ فقال له الطبيب: وأين وجهك من خصيتيك نزعتا فذهبت لحيتك.

وقيل: إن المأمون حصل له صداع بطرسوس فأحضر طبيباً كان عنده فلم ينفعه علاجه فبلغ قيصر فأرسل إليه قلنسوة وكتب له: بلغني صداعك فضعها على رأسك يزل ما بك فخاف أن تكون مسمومة فوضعها على رأس القاصد فلم يصبه شيء، ثم إنه أحضر رجلاً به صداع فوضعها على رأسه فزال ما به، فتعجب المأمون، ثم إنه فتحها فوجد فيها رقعة مكتوب فيها: بسم الله الرحمٰن الرحيم كم من نعمة لله تعالى في عرق ساكن، وغير ساكن حمعسق لا يصدعون عنها ولا ينزفون من كلام الرحمٰن. خمدت النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وقال على رضى الله عنه: ادهنوا بالبنفسج فإنه حار في الشتاء بارد في الصيف. وقال أيضاً رضى الله عنه: عليكم بالزيت فإنه يذهب البلغم ويشد العصب، ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب الغم. وعنه رضي الله عنه: إن لم يكن في شيء شفاء ففي شرطة حاجم أو شربة من عسل. وقال الحجاج لطبيبه: أخبرنا بجوامع الطب فقال: لا تنكح إلا فتاة. ولا تأكل من اللحم إلا فتياً، وإذا تغديت فنم، وإذا تعشيت فامش ولو على الشوك، ولا تدخل بطنك طعاماً حتى تستمري. ما فيه، ولا تأو إلى فراشك حتى تدخل الخلاء وكل الفاكهة في إقبالها، وذرها في إدبارها. وأوصى حكيم خليفته وصية ووعده إذا لازمها لا يمرض إلا مرض الموت فقال: إياك أن تدخل طعاماً على طعام، ولا تمش حتى تعيا، ولا تجامع عجوزاً ولا تدخل حماماً على شبع. وإذا جامعت فكن على حال وسط من الغذاء، وعليك في أسبوع بقيئة ولا تأكل الفاكهة إلا في أوان نضجها ولا تأكل القديد من اللحم، وإذا تغذيت فنم وإذا تعشيت فامش أربعين خطوة. ونم على يسارك لتقع الكبد على المعدة فينهضم ما فيها وتستريح الكبد من حرارة المعدة ولا تنم على يمينك فيبطىء الهضم ولا تأكل بشهوة عينيك بعد الشبع، ولا تنم ليلاً حتى تعرض نفسك على الخلاء إن احتجت إلى ذلك أو لم تحتج واقعد على الطعام وأنت تشتهيه وقم عنه وأنت تشتهيه. قال بعضهم:

> شسرهُ النفسوس علسى الجسسومِ بليَّــةٌ ما من فتى شرهَــتْ لــه نفــسٌ وإن وقال أبو الفيض القضاعي يمدح الفضل وقد فصد:

أرقبت دمياً لبو تسكبُ المسزن مثلبه دمياً طبيباً لمبو يطلبقُ الشبرعُ شبريّهُ

فتعسود أمسن كسل نفسس تشسره نسال الغنسى إلا رأى مسا يكسره

لأصبح وجمه الأرض أخضر زاهيساً لكسان مسن الأسقسام للنساس شسافيساً 

#### الفصل الرابع: في العيادة وفضلها

قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة في ظل العرش: عائد المريض، ومشيع الموتى، وطائع والديه». وفي رواية: ومعزي الثكلى. ومن السنة تخفيف الجلوس في العيادة، مرض بكر بن عبد الله المزني فعاده أصحابه فأطالوا الجلوس عنه فقال: المريض يعاد، والصحيح يزار. قال الشاعر:

يعملن مريضاً هنن هيجن داءه الا إنما بعمض العموائم دائيما

وقيل: إذا دخل العواد على الملك فحقهم أن لا يسلموا عليه فيحوجوه إلى رد السلام، ويتعبوه، فإذا علموا أنه لاحظهم دعوا له وانصرفوا. قيل: مرض إنسان فكتب إليه بعض أصدقائه: كشف الله عنك ما بك من السقم، وطهرك بالعلة من الخطايا، ومتعك بأنس العافية وأعقبك دوام الصحة. ومرض إنسان فكتب إليه صديقه:

بإخوانك الأدنين (١) لا بك كل ما شكوت إلى القيّام من ألم الوردِ فكلُّ امرى، منهم بقدرِ احتماله وإن عجزوا عنه تحمَّلتُهُ وحدي وقال آخر:

بي السوء والمكروة لا بك كلمما أرادك كانا بي وكان لك الأجرر وقال عبد الله بن مصعب:

ما لي مرضتُ فلم يعدني حائدٌ منكسم ويمسرضُ كلبُكسم فسأعسودُ فسمى بعد ذلك حائد الكلاب. وعاد مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه بعض المرضى فقال:

حادَني مالك قلست أبالي بُعْدَ مَنْ عادني ومَنْ لم يعدني وقال على بن الجهم:

أراقــد الليــل مسـروراً حــدمــت إذاً عيشي، وأحمـد يـرحـى ليلـه وصبـا<sup>(۱)</sup> الله يعلـــم أنــي قــد نـــلرتُ لــه صيــام شهــر إذا مــا أحمــد ركبــا وقال آخد :

إذا مرضتم أتيناكم نعودكمو وتسلنبون فنسأتيكم ونعسلرُ وقال آخر:

أعساذك الله مسن أشيساء أربعسة المسوت والعشسة والإفسلاس والجسرب وقيل: إن حق العيادة يوم بعد يوم بعد يومين وعلى الأول قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) الأدنين: الأقربون.

<sup>(</sup>٢) وصباً: مرضاً.

فهي الصحيحة والعليث العائد ما رق للسولسد الصغير السوالسد

قــالَــتْ مــرضــتُ فعــدتُهــا فتبــرَّمَــتْ والله ِلــــــو أن القلـــــوبَ كقلبهـــــا

وعلى الثاني قول بعضهم:

وجلسة مشلُ خلس اللحظِ بالعين يكفيك مسن ذاك تسالٌ بحرفين

حِـنَّ العيسادة يسومٌ بعسدَ يسوميسنِ لا تبسرمسن عليسالاً فسي مسساءلسة

وفضل العيادة مشهور وشرفها مذكور وبها تعظم الأمور. وهذا ما انتهى إلينا من هذا الباب والله الموفق للمبواب.

## الباب الحادي والثمانون: في ذكر الموت وما يتصل به من القبر وأحواله

روي ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله 藝: «إذا مات لأحدكم ميت فاحسنوا كفنه، وعجلوا إنجاز وصيته، وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء. قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال وهل ينفع في الدنيا؟ قالوا نعم. قال: وكذلك في الآخرة. ومن وصية على رضي الله عنه لأبي ذر: زر القبور تذكر بها الآخرة، ولا تزرها في الليل، وغسل الموتى يتحرك قلبك، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله تعالى. ويقال جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك. ونظر فيلسوف إلى ميت يحمل إلى قبره فقال: حبيب تحمله أهله إلى حبس الأبد. ودخل عمرو بن العاص رضى الله عنه على معاوية في مرضة مرضها. فقال له: أعائد أنت أم شامت فقال له عمرو لم تقول هذا؟ والله ما كلفتني(١١) رهقاً، ولا أصدعتني زلقاً ولا جرعتني(٢) علقاً، فلم أستطل حياتك ولم أستبطىء وفاتك فأنشد معاوية يقول:

وهبل في المبوت بين النياس عبار فهسل مسن خسالسديسن إذا هلكنسا

لما مرض معاوية رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه وفد إليه الناس يعودونه فقال لأهله مهدوا لى فراشاً، وأسندوني، وأوسعوا رأسي دهاناً ثم اكحلوا عيني بالاثمد ثم أثلنوا للناس يدخلوا ويسلموا عليّ قياماً، ولا تجلسوا عندي أحداً ففعلوا ذلك فلما خرجوا من عنده أنشد يقول(٣):

وتجلسدي للشمسامتيسسن أريهسسم

هو الموت لا منجى من الموت والذي

وإذا المناجة أنشبَست أظف ارَهَا

وقيل لما دنا منه الموت تمثل بهذا البيت:

أني لريب الدهر لا أتضعضع الفَيْست كسلّ تميسة لا تنفسعُ

نحاذر بعد المرت أدهي وأفظم

قال: ثم رفع يديه وقال: اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وعد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا يثق إلا بك فإنك واسع المغفرة وليس لذي خطيئة منك مهرب ومات رحمة الله تعالى. وذكر أبو العباس الشيباني قال: وفد على أبي دلف عشرة من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العلة التي مات فيها فأقاموا ببابه شهراً لا يؤذن لهم لشدة العلة التي أصيب بها، ثم أفاق فقال لخادمه: بشر إن قلبي يحدثني أن بالباب قوماً لهم إلينا حواتج فافتح الباب

كلفتني: تعبأ.

جرعتني: شرب الدم الغليظ اليابس.

يتمثل بأبيات أبي ذريب الهذلي.

ولا تمنعن أحداً. قال فكان أول من دخل، آل علي رضي الله عنه فسلموا عليه، ثم ابتدأ الكلام رجل منهم من ولد جعفر الطيار فقال: أصلحك الله أنا من أهل بيت رسول الله على وفينا من ولده وقد حطمتنا المصائب، وأجحفت بنا النوائب، فإن رأيت أن تجبر كسيراً، وتغني فقيراً لا يملك قطميراً فافعل فقال لخادمه: جذ بيدي وأجلسني ثم أقبل معتذراً إليهم ودعا بداوة وقرطاس وقال: ليكتب كل منكم بيده أنه قبض مني ألف دينار قالوا: فبقينا والله متحيرين فلما أن كتبنا الرقاع ووضعناها بين يديه قال لخادمه: عليّ بالمال فوزن لكل واحد منا ألف دينار ثم قال لخادمه: يا بشر إذا أنا مت فادرج هذه الرقاع في كفني فإذا لقيت محمداً في في القيامة كانت حجة لي أني قد أغنيت عشرة من ولده، ثم قال يا غلام ادفع لكل واحد منهم ألف درهم ينفقها في طريقه حتى لا ينفق من الألف دينار شيئاً حتى يصل موضعه قال: فأخذناها ودعونا له وانصرفنا ثم مات رحمه الله. لما دفن عمر بن عبد العزيز نزل عند دفنه مطر من السماء فوجدوا بردة مكتوب فيها بالنور (بسم الله الرحلن الرحيم أمان لعمر بن عبد العزيز من النار) وقيل لأعرابي: إنك تموت قال: وإلى أين أذهب؟ قالوا: إلى الله تعالى، فقال: لا أكره أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه.

وبكى الخولاني عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ابكي لطول السفر وقلة الزاد وقد سلكت عقبة، ولا أدري إلى أين أهبط، وإلى أي مكان أسقط. ودخل ملك الموت على داود عليه السلام فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا يهاب الملوك، ولا تمنع منه القصور، ولا يقبل الرشا. فقال: إذن أنت ملك الموت وإني لم أستعد بعد، فقال له: يا داود أين فلان جارك؟ أين فلان قريك؟ قال: ماتا قال: أما كان لك في موت هؤلاء عبرة لتستعد بها ثم قبضه عليه السلام. وفي الخبر من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي على قال: إن الملائكة تكتنف العبد وتحتبسه ولولا ذلك لكان يعدو في الصحراء والبراري من شدة سكرات الموت. وقد أجمعت الأمة على أن الموت ليس له زمن معلوم، فليكن المرء على أهبة من ذلك. وقيل: بينما حسان جالس وفي حجره صبي يطعمه الزبد بالعسل إذ شرق الصبي فمات فقال:

وقيل: إن المأمون لما قربت وفاته دخل عليه بعض أصدقاته فوجده قد فرش له جلد دابة وبسط عليه الرماد وهو يتمرغ فيه ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ولما احتضر عمرو بن العاص دعا بِفِلَّ وقَيْدٍ، وقال: البسوني إياهما فإني سمعت رسول الله على يقول: إن التوبة مقبولة ما لم يغرغر ابن آدم بنفسه ثم استقبل القبلة وقال: اللهم إنك أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فارتكبنا وهذا مقام العائذ بك فإن تعف فأنت أهل العفو، وإن تعاقب فيما قدمت يداي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم مات وهو مغلول مقيد فبلغ ذلك الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فقال: استسلم الشيخ ولعلها تنفعه. لما احتضر المعتصم جعلوا يهونون عليه فقال: هان على النظارة ما يمرّ بظهر المجلود<sup>(١)</sup>. سمع أبو الدرداء رجلاً في الجنازة يقول: من هذا الفقال: أنت فإن كرهت فأنا. وقيل: مات عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكثير عزة في يوم واحد فقال رجل: اللهم كما جمعتهما في زيارة القبور فلا تفرق بينهما يوم النشور، فما بقي في المدينة أحد إلا استحسن كلامه. ولما احتضر إبراهيم الخليل في زيارة القبور فلا تفرق بينهما يوم النشور، فما بقي في المدينة أحد إلا استحسن كلامه. ولما احتضر إبراهيم الخليل

إعمَــلُ وأنــت صحيــحٌ مطلــتٌ فــرحٌ

يسرجسو الحيساة صحيسة ربمسا كمنست

<sup>(</sup>١) مجلود: مثل يقابل (من يأكل العصي ليس كمن يعدها).

عليه الصلاة والسلام قال: هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله، فأوحى الله إليه هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله قال: فاقبض روحي الساعة. وقيل: إذا قضى الله لرجل أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة فيسيره إليها. وقال بعضهم:

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حساجة فيطيسر

حكي أن شاباً تقياً من بني إسرائيل كان يجتمع مع سليمان عليه السلام ويحضر مجالسه فبينما هو عند سليمان في مجلسه إذ دخل ملك الموت عليه، فلما رآه الشاب أصفر لونه وارتعدت فرائصه وقال: يا نبي الله إني خفت من هذا الرجل فَمُرِ الربح أن تذهب بي إلى الهند. فأمر سليمان الربح فدهبت به فما كان إلا قليل حتى دخل ملك الموت على سليمان وهو متعجب، فقال له سليمان: مما تعجب؟ قال: أعجب أني أمرت بقبض روح الشاب الذي كان عندك بأرض الهند ودخلت عليك فوجدته عندك فصرت متعجباً، ثم توجهت إلى الهند فرأيته هناك وقبضت روحه فهذا عجبي، فقال له سليمان: إنه لما رآك خاف وانزعج وطلب مني أن تحمله الربح إلى الهند فأمرتها فحملته وفي ذلك المعنى قال محمد بن الحسن:

ومتعب السروح مسرتساح إلسى بلسد والمسوت يطلبسه فسي ذلسك البلسد

وقيل: إن الإنسان يحصل له عند الموت قوة حركة نحو ما يحصل للسراج عند انطفائه من حركة سريعة، وضياء ساطع، وتسميها الأطباء النعشة الأخيرة والله أعلم. وقيل إن الرشيد ماتت له جارية وكانت من خواص محاظيه فجزع عليها جزعاً شديداً فقال لبعض أصدقائه: أما ترى ما بليت به ما أحببت أحداً إلا مات، فقال: يا أمير المؤمنين أحببني فقال: ويحك إن الحب ليس هو الشيء يصنع، إنما هو شيء يقع في القلب تسوقه الأسباب فقال: قل أنا أحبك. قال: نعم أنا أحبك قال: فحُمَّ من وقته ومات. وفي الحديث المرفوع: كسر عظم الميت ككسره في حياته. وقال يزيد بن أسلم: لقد كان يمضى في الزمن الأول أربعمائة سنة ما يسمع فيها بجنازة. وعن ميمون بن مهران قال: شهدت جنازة ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، فلما وضع ليصلي عليه جاء طائر أبيض حتى وقف على أكتافه ثم دخل فيها فالتمسناه فلم نجده، ولما سوينا عليه التراب سمعنا من يسمع صوته ولا نرى شخصه يقول: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة ♦ إرجعي إلى ويك﴾(١) الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قبر آدم عليه السلام بمسجد الخيف بمنى. وقال عطاء: بلغني أن قبره تحت المنارة التي وسط الخفيف. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى ما لا يبكيه عند ذكر الجنة والنار. فقيل له في ذلك فقال: سمعت رسول الله 彝 يقول: «القبر أول منازل الآخرة فإن نجا العبد منه فما بعده أيسر منه. وعن معاذ بن رفاعة الزرقي قال: أخبرني رجل من رجال قومي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ﷺ في جوف الليل معتجراً بعمامة من استبرق فقال: يا محمد مَنْ هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش فقام رسول الله ﷺ يجر ثوبه مبادراً إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه فوجده قد قبض. وقال الحسن رضي الله عنه: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح وجوه الناس خمس مرات فمن رآه على لهو، ولعب، أو معصية أو ضاحكاً حرك رأسه وقال له: مسكين هذا العبد غافل عما يراد به ثم يقول له: اعمل ما شئت فإن لي فيك غمزة أقطع بها وتينك.

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجاء بن حيوة: يا رجاء إذا وضعت في لحدي فاكشف الثوب عن

<sup>(</sup>١) سورة: الفجر، الآيات: ٢٧ \_ ٢٨.

وجهي فإن رأيت خيراً فاحمد الله، وإن رأيت غير ذلك فاعلم أن عمر قد هلك، قال رجاء: فلما دفناه كشفت عن وجهه فرأيت نوراً ساطعاً فحمدت الله تعالى أن قد صار إلى خير. وقال أيضاً: دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو محتضر فقال: يا رجاء إني أرى وجوهاً كراماً ليست بوجوه إنس ولا جان وهو يقلب طرفه يميناً وشمالاً ثم رفع يده فقال: اللهم أنت أمرتني فقصرت. ونهيتني فعصيت فإن غفرت فقد مننت وإن عاقبت فما ظلمت. ألا إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك المصطفى، ونبيك المرتضى بلّغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة فعليه السلام والرحمة ثم قضى نحبه رحمه الله. وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ما ضربه ابن ملجم إذ شهق شهقة بعد أن أغمي عليه ثم أفاق وقال: مرحباً الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فقيل له: ما ترى؟ قال: هذا رسول الله يَشِيّ، وهذا أخي جعفر، وحمي حمزة وأبواب السماء مفتحة والملائكة ينزلون عليّ يبشرونني بالجنة، وهذه فاطمة قد أحاط بها وصفاؤها من الحور العين وهذه منازلي لمثل هذا فليعمل العاملون.

ولما احتضر عبد الملك بن مروان قال لابنه الوليد: إذا أنا مت إياك أن تجلس وتعصر عينيك كالمرأة الوكعاء، لكن اثترر وشمر والبس جلد النمر وضعني في حفرتي، وخلني وشأني، وعليك شأنك، وادع الناس إلى بيعتك فمن قال برأسه هكذا، فقل له بسيفك هكذا. ثم بعث إلى محمد وخالد ابني يزيد بن معاوية فقال: هل عندكما ندامة في بيعة الوليد فقالوا لا نعرف أحداً أحق منه بالخلافة، فقال: أما أنكما لو قلتما غير هذا لضربت الذي فيه أعينكما، ثم رفع كنار فراشه فإذا تحته سيف مسلول تحت يمينه. كل هذا وروحه تتردد في حنجرته وهو يقول: الحمد لله الذي لا يباليه، أصغيراً أخذ، أم كبيراً لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد ساعة نفدت روحه فدخل عليه الوليد ومعه بناته يبكون فتمثل بقول الشاعر:

ومستخبسر عنسا يسريسد بنسا السردى

وقال محمد بن هارون:

كأني بإخواني على جنب حفرتي فيا أيها الملزي علي دموعه عنا الله عنى أنزل القبر ثاوياً

يهيلــون فــوقــي والعيــون دمــا تجــري ستعرض في يـوميـن عنـي وعـن ذكـري

أزار فسلا أدري وأجفسى فسلا أدرى

ومستخبسرات والعيسون سيواكسب

وكان يزيد الرقاشي يقول: من كان الموت موعده، والقبر بيته، والثرى مسكنه، والدود أنيسه، وهو مع هذا يتنظر الغزع الأكبر كيف تكون حالته، ثم يبكي حتى يغشى عليه. فيجب على العاقل أن يحاسب نفسه بنفسه على ما فرط من عمره ويستعد لعاقبة أمره بصالح العمل، ولا يغتر بالأمل فإن من عاش مات، ومن مات فات وكل ما هو آت آت. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لاتباع أوامره، واجتناب نواهيه، وأن يجعل الموت خير غائب نتظره، وأن يختم لنا بالخير وأن يتغمدنا برحمته. إنه على ما يشاء قدير ويالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الثاني والثمانون: في الصبر والتأسي والتعازي والمراثي ونحو ذلك وفيه فصول

#### القصل الأول: في الصبر

قال الله تعالى: ﴿وبشر الصابرين \* اللين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾(١) وقال 養: ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن قل عهدها فأحنت استرجاعاً؛ إلا أحنث الله له مثله وأعطاه مثل أجره ذلك يوم أصيب بها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 養: قمن أصبح حزيناً، أصبح ساخطاً على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة فكأنما يشكو الله، ومن تواضع لغني سأله ما في يده أحبط الله ثلثي عمله، ومن أعطي القرآن ولم يعمل به وتهاون به حتى دخل النار أبعده الله عن رحمته، لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه حيث لم يعرف حرمة القرآن، وروي عن أبي هزيرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: قمن مات له ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم، يعني قوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾. (٢) وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: قمل أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأعقبني خيراً منها إلا فعل الله به ذلك.

وروى أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله الله في ذرفت عيناه فقال له حبد الرحمٰن بن عوف: يا رسول الله ألم تنه عن البحاء؟ قال: إنما نهيت عن الغناء والصوتين الأحمقين والنلب، ولكن هذه الرحمة جعلها الله تعالى في قلوبنا، ومن لا يَرْحم لا يُرْحم فإن القلب يخشع، والعين تدمع وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي الله رينا إن لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول شيء كتبه الله في اللوح الحفوظ: إنني أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي، مَنْ استسلم لقضائي، وصبر على بلائي وشكر نعمائي، كتبته صديقاً وبعثته مع الصديقين. ومَنْ لم يستسلم لقضائي، ولم يصبر على بلائي، ولم يشكر نعمائي فليتحذر بأسوائي. وقال ابن المبارك إن المصيبة واحدة فإذا جزع صاحبها فهما اثنتان، لأن إحداهما المصيبة بعينها، والثانية ذهاب أجره، وهو أعظم من المصيبة.

وعن العلاء بن عبد الرحمٰن أن النبي ﷺ لما حضرته الوفاة بكت فاطمة. فقال: لا تبكي يا بنتاه قولي إذا مت إنا لله وإنا إليه راجعون فإن لكل إنسان مصيبة معوضة. قالت: ومنك يا رسول الله قال ومني. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال النبي ﷺ: «من أصابته مصيبة، فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب». وعن أبي هريرة رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآيتان: ١٥٥ ـ ١٥٦.

 <sup>(</sup>۲) سورة: مريم، الآية: ۷۱.

عنه أنه قال: «من أخذت حبيبتاه يعني عينيه، فصبر واحتسب أدخله الله الجنة». وقيل إن امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام قالت له: لو دعوت الله تعالى أن يشفيك. فقال لها ويحك كنا في النعماء سبعين عاماً، أفلا نصبر على الضراء مثلها. فلم يلبث إلا يسيراً أن عوفي. وقيل الصبر مفتاح الظفر، والتوكل على الله تعالى رسول النجاح. وقيل عنه، من لم يلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه. وقيل إن معاوية رضى الله تعالى عنه، خرج يوماً ومعه عبد العزيز بن زرارة الكلبي وكان ذا منصب وشرف وعقل وأدب فقال له معاوية: يا عبد العزيز أتاني نعي سيد شباب العرب. فقال له ابني أبو ابنك. قال بل ابنك. قال للموت تلد الوالدة. ومما قيل: اصبر لحكم من لا تجد معوّلًا إلا عليه ولا مغزعاً إلا إليه. وقال سويد السدوسي:

> فأوصيكما يا ابنى سدوس كبلاكما بشكر إذا ما أحدث الله نعسة

بتقسوى السلى أعطساكما وبسراكما وصبب لأمسر الله فيمسا ابتسلاكمسا

وتسرقس إلى العليساء غيسر مسزاحسم فمسا صسابسر فيمسا يسروم بنسادم أيا صاحبي إن رمتَ أن تكسبَ العلا عليك بحسن العبير في كل حالة وقال آخر :

فصيبرأ عليي مكبروهمه وتجلبدا

هنو الندهير قند جيريتيه ويلبوتيه

وحدث الزبير قال: قامت عائشة بعدما دفن أبوها أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقالت: نضر الله وجهك، وشكر صالح سعيك، فقد كنت للدنيا مذلاً بإدبارك عنها، وللآخرة معزاً بإقبالك عليها، ولثن كان رزؤك أعظم المصائب بعد رسول الله ﷺ، وأكبر الأحداث بعده فإن كتاب الله تعالى قد وعدنا بالثواب على الصبر في المصيبة، وأنا تابعة له في الصبر فأقول إنا له وإنا إليه راجعون ومستعيضة بأكثر الاستغفار لك فسلام الله عليك توديع غير قالية لحياتك، ولا رازئة على القضاء فيك. ولما مات ذرّ الهمداني جاء أبوه فوجده ميتاً وكان موته فجأة وعياله يبكون عليه فقال: ما لكم والله ما ظلمناه ولا قهرناه ولا ذهب لنا بحق، ولا أصبنا فيه ما أخطأ من كان قبلنا في مثله. ولما وضعه في حفرته قال: رحمك الله يا بني وجعل أجري فيك لك، والله ما بكيت عليك، وإنما بكيت لك، فوا<del>ل</del>ه لقد كنت بي باراً ولى نافعاً وكنت لك محباً وما بي إليك من وحشة، وما بي إلى أحد غير الله من فاقة وما ذهبت لنا بعزة، وما أبقيت لنا من ذل، ولقد شغلنا الحزن لك، عن الحزن عليك، يا ذرّ لولا هول المطلع لتمنيت ما صرت إليه. فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللَّهم إنك وعلت الصابرين على المصيبة ثوابك ورحمتك. اللُّهم وقد وهبت ما جعلت لي من الأجر إلى ذرّ صلة منى فلا تحرمنى ولا تعرفه قبيحاً وتجاوز عنه فإنك رحيم بي ويه. اللُّهم قد وهبت لك أساءته لي فهب لي إساءته إليك فإنك أجود مني وأكرم. اللُّهم إنك قد جعلت لك عليه حقاً، وجملت لي عليه حقاً قرنته بحقك فقلت﴿اشكُرْ لي ولوالدَيْكَ إليَّ المصير﴾(١) اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من حقى فاغفر له ما قصر فيه من حقك فإنك أولى بالجود والكرم فلما أراد الإنصراف قال: يا ذرّ قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا عندك ما نفعناك.

سورة: لقمان، الآية: ١٤.

وفي الحديث: إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى للملائكة ماذا قال عبدي عند قبض روح ولده، وثمرة فؤاده؟ فيقولون إلهنا حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني بنيت له بيتاً في الجنة وسميته بيت الحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دفن إبناً له وضحك عند قبره، فقيل له أتضحك عند القبر؟ قال: أردت أن أرغم أنف الشيطان. فينبغي للعبد أن يتفكر في ثواب المصيبة فتسهل عليه، فإذا أحسن الصبر استقبله يوم القيامة ثوابها حتى يود لو أن أولاده وأهله وأقاربه ماتوا قبله لينال ثواب المصيبة. وقد وعد الله تعالى في المصيبة ثواباً عظيماً إذا صبر صاحبها واحتسب وقال تعالى: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾(١) وقال تعالى: ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين﴾(١) الآية. اللهم رضينا بقضائك وصبرنا على بلائك واغفر لنا ولوالدينا ولكل المسلمين يا رب العالمين.

## الفصل الثاني: في التعازي والتأسي

روى الترمذي في كتاب السنن للبيهقي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ: «قال من عزَّى مصاباً فله مثل أجره، وروينا في كتاب الترمذي أيضاً بسند متصل إلى رسول الله ﷺ: "من عزّى ثكلي كُسى برداء في الجنة». وروينا في سنن ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن عن عمرو بن حزم عن النبي ﷺ قال: ﴿مَا مَنْ مَوْمَنْ يُعْزِي أَخَاهُ بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة». واعلم أن التعزية هي التصبر، وذكر ما يسلي صاحب الميت، ويخفف حزنه، ويهون مصيبته وهي مستحبة. فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أيضاً داخلة في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾(٣) وهي من أحسن ما يستلل به في التعزية. وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده. وتكره بعد ثلاثة أيام لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاثة أيام فلا يجدد الحزن. هكذا قال الجماهير من أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقيل إنها لا تفعل بعد ثلاثة أيام إلا في صورتين، وهما إذا كان المعزي أو صاحب المصيبة غائباً حال الدفن، فاتفق رجوعه بعد الثلاثة. وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه، فبأي لفظ عزاه حصلت. واستحب أصحاب الشافعي أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وفي المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك، ولا نقص لك عدداً. روي أن النبي ﷺ فقد بعض أصحابه فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله بُئيِّه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي ﷺ فسأل عن بُنيُّه فقال يا رسول الله هلك فعزاه فيه. ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك إن تتمتع به عمرك أولاً تأتي غداً باباً من أبواب الجنة إلا وجدته وقد سبقك إليه فيفتحه لك. فقال: يا رسول الله سَبَّقُهُ إلى باب الجنة أحب إلىّ من التمتع به في دار الدنيا قال: ذلك لك.

وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رحمهما الله أن الشافعي قد بلغه أن عبد الرحمٰن بن مهدي مات له ابن

سورة: محمد، الآية: ٣١.

 <sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: الماثلة، الآية: ٢.

فجزع عليه جزعاً شديداً فبعث إليه الشافعي رحمه الله يقول: يا أخي عَزَّ نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، واعلم أن أمَضَّ المصائب فقد سرور وحرمان أجر فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وَزْرِ الهمك الله عند المصائب صبراً، وأجزل لنا ولك بالصبر أجراً. وروي عن ابن المبارك قال: مات لي ابن فمر بي مجوسي، وقال: ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام، فقال اكتبوها منه. وعن معاذ بن جبل أنه قال: مات لي ابن فكتب إليّ رسول الله بي إلى معاذ بن جبل سلام عليكم فإني أحمد الله مات لي ابن فكتب إليّ رسول الله بي إلى معاذ بن جبل سلام عليكم فإني أحمد الله الملك، الذي لا إله إلا هو، أما بعد فعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ثم اعلم أن أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا من مواهب الله تعالى الهنية، وعواريه المستودعة، يمتعنا بها إلى أجل معدود ويقبضها لوقت معلوم. ثم فرض الله تعالى علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى، وكان ابنك من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه بأجر كبير إن صبرت واحتسبت فاصبر واحتسب واعلم أن الجزع لا يد ميز ولا يطرد حزناً. وروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا عزى مرزأ قال: ليس مع العزاء مصيبتك وعزى الجزع فائدة، والموت أشد مما قبله، وأهون مما بعده، قاذكر مصيبتك برسول الله مي تهن عليك مصيبتك. وعزى الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه صديقاً له فقال:

إنَّا نُعَزِّبك لا إنَّا على ثقة فصا المعزَّى بباق بعد منت

مسن الحيساة ولكسن سنَّسةُ السديسنِ ولا المعسَرِّى ولسو عساش إلسى حيسن

وكتب بعضم إلى أخ له يعزيه: أنت يا أخي أعزك الله، عالم بالدنيا وما خلقت له من الفناء، وأنها لم تعط إلا أخنت، ولم تسر إلا أحزنت، وأن الموت سبيل محتوم على الأولين والآخرين لا دافع عنه ولا مؤخر لما قضى الله عز وجل منه وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعزى رجل بعض الخلفاء بابن له فكتب إليه يقول:

تعسز أميسر المسؤمنيسن فسإنسه هسل الابسن إلا مسن سسلالسة آدم

لما قد ترى يغدو الصغير ويولد لكسل على حسوض المنية مسورد

وكتب بعضهم إلى صديق له وقد ماتت ابنته فقال: المـــوت أخفـــى ســـوأة للبنــات

أمسا رأبست الله سبحسانسه

ودفنها يسروي مسن المكسرمسات وقسد وضمع النعش بجنسب البنسات

وكتب بعضهم إلى صديق له يعزيه بأخيه ويسليه: ما تصنع يا أخي والقضاء نازل، والموت حكم شامل وإن لم تلذ بالصبر فقد اعترضت على مالك الأمر، وأنت تعلم أن نواتب الدهر لا تدفع إلا بعزاتم الصبر، فاجعل بين هذه اللوعة الغالبة، والدمعة الساكبة، حاجباً من فضلك، وحاجزاً من عقلك ودافعاً من دينك ومانعاً من يقينك. فإن المحن إذا لم تعالج بالصبر كانت كالمنح إذا لم تقابل بالشكر فصبراً صبراً ففحول الرجال لا تستفزها الأيام بخطوبها، كما أن متون الجبال لا تهزها العواصف بهبوبها، فعزيز عليّ أن أخاطب مولاي معزياً، وأكاتبه مسلياً عن كبير أو صغير مما يتعلق بخدمته أو يسمي إلى جملته، فكيف بالصنو الأكرم والذخر الأعظم، والركن الأشد، والسهم الأسد، والشهاب الأسطع، والحسام الأقطع. لكن التعزية سيرة سائرة وسنة ماضية غابرة، وقدر الله هو المقدر، وأجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولولا أن الذكرى تنفع، والتعزية يستوي فيها الأشرف والأوضع، لأجللت مولاي أن أفاتحه معزياً، وأخاطبه

مسلياً، ولكن بحمد الله العالم لا يعلم، والسابق لا يتقدم، فبمولاي يقتدى في الصبر على النوائب، وبنوره يهتدى في مشكلات المذاهب، وكل ما كان من الردى أرجع كان الأجر عليه أوسع، جعل الله مولاي من الصابرين على المصيبة وعظم أجره وجعل الجنة نصيبه. وعزى رجل فتى عن أبيه فلم يجده كما أحب فقال: يا بني سوء الخلف أضر علينا من فقد السلف.

ومات لبعض ملوك كندة ابنة فوضع بين يديه بدرة من المال وقال: من بالغ في تعزيته فهي له. فدخل عليه إعرابي وقال عظم الله أجر الملك كفيت المؤنة، وسترت العورة ونعم الصهر القبر. فقال قد أبلغت وأوجزت ثم دفغها له. وعزت أعرابية قوماً فقالت: جافى الله عن ميتكم الثرى وأعانه على طول البلى وآجركم ورحمه. وكان لعليّ بن الحسين جليس مات له ابن فجزع عليه جزعاً شديداً فعزاه علي بن الحسين رحمه الله ووعظه فقال: يا ابن رسول الله، إن ابني كان مسرفاً على نفسه فقال لا تجزع. فإن من وراته ثلاث خلال أولهن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمداً رسول الله. والثانية شفاعة جدي ﷺ، والثالثة رحمة الله التي وسعت كل شيء فأين يخرج ابنك عن واحدة من هذه الخلال؟

وقال سليمان بن عبد الملك عند موت ابنه لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة: إن في كبدي جمرة لا يطفئها إلا عبرة. فقال عمر اذكر الله يا أمير المؤمنين وعليك بالصبر فنظر إلى رجاء كالمستريح بمشورته. فقال رجاء أفضها يا أمير المؤمنين فما يللك من بأس لقد دمعت عينا رسول الله على ابنه إبراهيم. وقال إن العين لتلمع، وإن القلب ليخشع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فأرسل سليمان عينيه حتى قضى أربه ثم أقبل عليهم وقال لولا أن نزفت هذه العبرة لانصدع كبدي ثم إنه لم يبك بعدها. وكتب الإسكندر إلى أمه قبل وفاته بقليل: إذا وصل إليك كتابي هذا فاجمعي أهل بلدك وأعدي لهم طعاماً، ووكلي بالأبواب من يمنع مَنْ أصابته مصيبة، في أم أو أب أو أخ أو أخت أو ولد ففعلت. فلم يلخل إليها أحد فعلمت لأن الإسكندر عزاها في نفسه. ولما قتل الفضل بن أو أب أو أخ أو أخت أو ولد ففعلت. فلم لها: أماه، لا تحزني على الفضل فأنا خلف منه. فقالت كيف لا أحزن على ولد عوضني عنه خليفة مثلك، فعجب المأمون من جوابها وكان يقول: ما سمعت قط أحسن منه، ولا أجلب على ولد عوضني عنه خليفة مثلك، فعجب المأمون من جوابها وكان يقول: ما سمعت قط أحسن منه، ولا أجلب القلوب. فقال لها عليك بالصبر فإن فيه مزيد الأجر. وممن جزع على ولده جعفر بن علية لما قتله الحرث قام نساء الحي يبكون عليه، وقام أبوه إلى ولد كل شاة وناقة فلبحه وألقاها بين أيديهن وقال لهن ابكين معي على جعفر فما إلحى ولد، والنساء يصرخن ويبكي، معهن فلم ير مأتم كان أوجع منه. وقال يحيى بن خالد: التعزية بعد ثلاثة إيام تجدد الحزن، والتهئة بعد سنة تجدد الفرح. ومما قيل في التأسي والتسلي بالخلف عن خالد: السلف: قيل عزى بعض الشعراء يزيد بن معاوية في والده فقال:

اصبِرْ يسزيسدُ فقسد فسارقست ذائقة واشكُرْ إلْهسك مَنْ بالملسك حابناكا لا رزء أصبسح فسي الأيسام نعسرفسه كمسا رزئست ولا عقبسى كعقبساكسا وقال آخر:

لا بـــدٌ مـــن فَقْـــدٍ ومـــن فـــاقـــدٍ

هيهات ما في الناس من خاليد

وقال آخر:

تبصّر فلو أن البكارة هالكا على أحد فأكثر بكاك على عمر

وكتب بعضهم إلى أولاد صديقه يعزيهم ويسليهم في والدهم فقال:

فلو كان فيضُ اللمع ينفع باكيا لعلمت غرب اللمع كيف يسلُ فإن غاب بدرٌ فالنجوم طوالعٌ ثوابت لا يقضى لهن أفولُ يغاث بها في ظلمة الليل حائرٌ ويسزي عليها بالسرفاق دليلُ

ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولد، وولد له في تلك الليلة ولد، فقال: سرك الله يا أمير المؤمنين فيما ساءك، ولا ساءك فيما سرك، وجمع لك بين أجر الصابر وثواب الشاكر. وقال بعضهم:

أليسس لهسذا صسار آخسر أمسرنسا فللا كانت الدنيا القليل سرورها فللا تعجبي يبا تفسس مسا ترينه فكل أمسور النساس هسذا مصيرهما

وسئل الأصمعي عن قول الخنساء في نعيها صخراً حين مات ونعته فقالت:

يسلكرني طلسوع الشمس صخراً وأنسلبسه لكسل غسروب شمسس

فقالوا له: لماذا أنها خصت الشمس دون القمر والكواكب؟ فقال: لكونه كان يركب عند طلوع الشمس يشن الغارات وعند غروبها يجلس مع الضيفان. فذكرته بهذا مدحاً لأنه كان يغير على أعداته ويعيد بضيفه. وقد رثته بعد البيت الأول بأبيات منها:

ألا يسا نفسس لا تنسيه حسى ولسولا كثسرة البساكيسن حسولسي ومسا يبكسون مشال أخسي ولكسن وقال آخو:

ولولا الأسى ما عشتُ في الناس ساعةً وقال آخر:

وهـــؤن وجـــدي عـــن خليلـــي أننـــي

وقال آخر: وممسا يسؤدينسي إلسي الصبسر والعسزا

أفسارق عشتسي وأزور رمسي(١) علسى أمسواتهم لقتلست نفسي أسواتهم لقتلست نفسي أسلسي النفسس عنه بسالتاسي

ولكسن إفا نساديست جساوينسي مثلسي

إذا ششتُ لاقيتُ الـذي أنــا صــاحبــه

تردد فكري في عمدوم المصالب

### الفصل الثالث: في المراثي

لما توفي رسول الله ﷺ رثاه جماعة من أصحابه، وآله بمراث كثيرة. منها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه كان أقرب الناس إليه وهو أول من رثاه فقال:

<sup>(</sup>١) رمسى: قبرى والمعنى أنه قد مات.

لما رأيت نبينا متجند للان فارتاع عند ذاك لموت اعتبق ويحك إن خِلَكَ قد ثوى يا ليتني من قبلك مُهلَكِ صاحبي فلتجدثن بدائسع من بعده

ضافَتْ على بعرضهن الدورُ والعظم منى ما حيست كسررُ والعبررُ عندك ما بقيت يسررُ غيست في لحد عليه صخورُ تعيا بهدن جدوانع وصدورُ

#### وقال آخر:

فقسكت أرضنا هناك نبياً خلقا عاليا ودينا كريما وسراجا يجلو الظلام منيرا حازما عازما حليما كريما إن يسوما أتى عليك ليوم فعليك السلام منا جميما

#### ورثاه ﷺ أبو سفيان بن الحرث فقال:

أرقستُ فبساتَ ليلسي لا يسزول وأسعسلنسي البكاء وذاك فيما لقسد عظمست مصيبتنا وجلست واضحست أرضنا مما عسراها فقسننا السوحي والتسزيل فينا وذاك أحسقُ ما سالست عليه نبسيٌ كان يجلسو الشك عنا ويهدينا فيلا نخسَسي مسلاماً أفاطم إن جزعستِ فعلك عنا فقسرُ أبيسك سيّسدُ كال قبر

كسان يغسدو بسه النسات زكيسا ومسراطا يهسدي الأنسام مسويسا ونبيسا مسويسدا حسرييسا عسائسوال بسرّا تقيّسا كسوّرت(٢)شمسه وكتسن خليسا دائسم السدهسر بكسرة وعشيّسا

وليسل أخي المصيبة فيه طولُ أصيب المسلمون به قليالُ عشية قيال قد قبض الرمولُ تكاد بنا جوانبها تديلُ يسروح به ويفلو جبررُيال نفوس الناس أو كادت تيالُ بما يسوحي إليه وما يقولُ بما دليالُ علينا والرمولُ لنا دليالُ وإن لم تجزعي فهو السيالُ وفيه ميّادُ الناس الرمولُ وفيه ميّادُ الناس الرمولُ

ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رثاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الأبيات حين جع من دفنه فقال:

> ذهب السنيسن أُحِبُّهُ م لا تسنكسريسن العيش ليي إنسي رضيسع ومسالهسم

فعليسك يسا دنيسا السلامُ فسالعيسش بعسدهسم حسرامُ والطفسلُ يسؤلمسه الفطسامُ

<sup>(</sup>١) فوقه الجنادل: الصخور.

<sup>(</sup>٢) كورت: عُورُت.

ورثى بعضهم محمد بن يحيى بعد موته فقال:

سألت الندى والجود ما لي أراكما وما بال ركن المجد أمسى مهلما فقلت فهالاً مثما بعد مسوته فقال أفنسا كسي نعازي بفقده

وقال آخر:

ولا أرتجي في الموت بعدكَ طائـاً؟

وفي المعنى لبعضهم:

لقد آمنت نفسي المصائب بعده فما أتقسي للدهر بعدك نكبة ورثى أشجع السلمي عبد الله بن سعيد فقال:

مضى ابنُ سعيدِ حيث لم يبقَ مشرقٌ وما كنتُ أدري ما فواضلُ كفّهِ وأصبحُ في لحدد من الأرض مينا سأبكيكَ ما فاضَتْ دموعي فإن تَفِضْ وما أنا من رزو، وإن جلَّ جازع لئن حسنت فيك المراثي بذكرها وقال آخو:

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني أخلى الناس إنني أخلى أحلى الوغير الحمام أصابكم وقال العباس بن الأحنف:

إذا ما دعسوت الصبر بعسدك والبكا فسإن ينتطبع منك السرجساء فسإنت وقال آخر يرثى صديقه:

خليلسي مسا أزداد إلا صبسابسة خليلي لو نفس فلت نفس ميت وقد كنت أرجو أن تعيش وإن أمت

تسدلتمسا عسزًا بسلاً مسؤبسدِ فقسالا أصبنا بسابسن يحيسى محمسدِ وقد كتتما عبديه في كل مشهدِ مساقعة يسوم ثمم نتلسوه في غسدِ

Y*O,*—|0*|*—|0*|*—|0|—|0|—|0|—|0|—|0|—|0|—|0|

ولا أتقى للسدهس بعسلك مسن خطسي.

فأصبحت منها آمنا أن أروّعا ولا أرتجي للعيش بعدك مرتعا

ولا مغسرب إلا لسه نيسه مسادح على الناس حتى فيَتْهُ الصفائعة وكان به حيًا تفييقُ الصحاصع (١) فعسبُك منى ما تكسلُ الجوانعة ولا بسسرور بعسد فقسدك فسارح فقد حسنت من قبلُ فيك المدائعة

أرى الأرضَ تبقى والأخسلاء(٢) تسذهبُ عتبت ولكن ما على السدهر معتبُ

أجاب البكا طوعاً ولم يجب الصبر سيقى عليك الحزن ما بقي الـدهـر

إلبسك ومسا تسزداد إلا تنسائيسا فسديتسك مسروراً بتفسي ومساليسا فحسال قفسساء الله دون رجسائيسا

<sup>(</sup>١) الصحاصح: الأراضي المسترية.

<sup>(</sup>٢) الأخلاء: الأصحاب.

أخذها بعضهم فقال:

كنسست السسواد لمقلنسي مـــن شـــاء بعـــنك فليمُـــتْ وقال آخر يرثى بعض أولاده:

وقساسمنسي دهسري بنسي مشساطسوا وقبد كنبت ذا نباب وظفير على العبدا

ألا ليستَ أمسى لسم تِلسَلْنسي وليتنسي

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخنساء: أخبريني بأفضل بيت قلتيه في أخيك فقالت: وكنت أعير المدمع قبلك من بكى

ولأبي المحاسن الشواء في صديق له مات وسقط الثلج عقيب موته:

لسم أنسبه وينسو الملسوك أمسامسه والثلبج قسد غطسى السربسا فكسأنهسا وقال آخر:

وليسس صبريسرُ النعبش منا تسمعنونيه وليس نسيم المسك ريسا حسوطيه وقال مقاتل بن عطية يرثى الوزير نظام الملك:

كان الوزير نطام الملك لولوة مسزت ولسم تعسرف الأيسام قيمتهسا وقال آخر:

وقبسرت وجهسك وانصسرفست مسودهسا وأرى ديسارك بعسد وجهسك قفسرة(٢) فالناس كلهم لفَقْديك واجمدً عجبـــاً لأربـــع اذرع فـــى خســـة وكان رجل توفي ولده يوم عيد فقال:

لبس الرجال جديدهم في عيدهم أيسسرانسي عيسدٌ ولسم أر وجهسه

ألا فليمت من شاء بعدك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا

يك عليك النساظ ر فعليك كنت أحسانرُ

فلما تقضى شطره صاد فى شطرى سبقشك إذ كنسا إلى خسايسة نجسري فأصبحت لا يخشون نابي ولا ظفري

فأنت على مَنْ ماتَ بعدك شاغله

يسلمسون لسلامسف الأكسف عضساضساً من حزنها لبست عليه بياضا

ولكنسه أمسلابُ قسوم تَقَضَّفُ وا(١) ولكنه ذاك الثناء المخَلَّهُ فُ

يتيمةً مساغَها السرحلمن من شرف فردها عندما عنزت إلى المسدفر

بسأبسى وأمسى وجهسك المقبسور والقبسر منسك مشيسد معمسور فسي كسل يست رئسة وزفيسر فسي جسوفهما جبسلٌ أشمم كبيسرُ

ولبست حزن أبى الحسين جديدا فيسه ألا بُعُسلاً لسنلسك عبسنا

<sup>(</sup>١) تقصفوا: تكسروا.

<sup>∬ (</sup>٢) قفرة: خاوية.

فارتنب ويقيت أخلم بعسده من لم يمت جزماً لفقد حيب مت مع حبيك إن قدرت ولا تعش ما أم خشف قد ملا أحشاءها إن نام لم تهجَع وطافَت حوله منسي بسأرجسع إذا رأيستُ نسواتحسا ولقد عدمت أبا الحسين جلادتي كنت الجليد(١) على الرزايا كلها ولئسن بقيست ومسا هلكست فسان لسي لا مسوت لسى إلا إذا الأجسل انقضسي حسزنس عليك بقسدر حبك لا أرى ما هـ قد ركني بالسنين وإنما يا ليت إنى لم أكن لك والدا فلقسد شقيست وربمسا شقسى الفتسى من ذُمَّ جفناً بالحملاً بعمروعه فسلأنظمسن مسراثيسا مشهسورة وجميع مَن نَظَمَ القريض مُفَارقٌ

وقال الفقيه منصور بن إسماعيل المصري:

سالت رسوم القبر عمن ثوی به أتسال عمن عناش بعند وفناته

وقال الإمام السبكي رحمه الله تعالى يرثى فضل الله العالم:

مساب ليسس يثبهه معساب إمام قد حوى من كل علم ليكسي كل ذي علسم عليه وكسم كلسم موانع قد أته فيلطسان البيلاغ بنيسر شيك

وقال الصدفي:

يا غائباً في الثرى تبلى محاسنه

سقسى الله الكريسم ثسراه صسوبا

لا كـــان ذاك بقـــا ولا تخليـــدا فهسو الخسؤون مسودة وعهسودا مسن بعسده ذا لسوعسة مكمسودا حسلرا عليسه وجفنهسا تسهيسدا فييست مُكُلبوساً بها مرصودا لأبسى الحسيسن وقسد لطمسن خسدودا لمسا رأيست جمسالسك المفقسودا وعلس فسراقسك لسم أجسد تجليسدا أجسلا وإن لسم أحصه معسدودا فهنساك لا أتجساوز المحسدودا يسومسا علسي هسذا وذاك مسزيسدا أصبحت بعملك بسالأسس مهمدودا وكسذاك أنسك لسم تكسن مسولسودا بفسراق مسن يهسوى وكسان سعيسدا فعليك جفنى لم يسزل محمودا تنسسى الأنسام كتيرا وليسدا ولسداً لسه أو صاحباً مفقهودا

لأعلم ما لاقى فقالت جوانيه باحسانه إخسوانه وأقساريه

لسني الألباب إذا فقد الشهاب كنوزاً نحوها يسعى الركاب فكسم علىم لله ضم التسراب شماعه وهي عمانية صعاب شهاب السدين ما فيه ارتياب لله مسن كسل رضوان رضاب

الله يسوليك غفرانا وإحسانا

(١) الجليد: الصابر.

فسي كسل يسوم أذوق المسوت ألسوانيسا

إن كنت جرعت كأس الموت واحدة وقال محمد بن عبد الله العتبي يرثي ابناً له:

أضحَـتُ بخــدي للــدمــوع رســومُ والصبــرُ يحمــد فـي المــواطــن كلهــا

وكتب أحمد بن يوسف إلى عمر بن سعيد يرثي بنتاً له فقال:

76/**—**[6]—[6]—[6]

مجب أللمن ون كيف أتنها شَمَلَتُنَا مصيبت ان جميع ألله وله يرثى الأمير يلبغا:

ألا إنسا السدنيا غسرور وبساطل ورساطل ومسا حجيسي إلا لمسن بسات والقساً وقال آخر:

إلى الله أشكر أن كل قبيلة وقال رجل يرثي صديقاً له توفي وكان من الكرماء:

مسا دری نعشسه ولا حساملسوه ولبعض الکتاب فی این مقلة:

استشعبر الكتباب فقسك سسالفساً فلسذاك سيودت السدواة كسآبسة

وقال الحسن بن مطير الأسدي يرثي معن بن زائدة رحمه الله تعالى:

هلما إلى معن وقول لقبوه سقتك الفراه

فيا قبور معن كنت أوّل حضرة وقد كا ويا قبور معن كيف واريت جوده وقد كا بلى قد وسعت الجود والجود ميت ولو كان فتى عاش في معروفه بعد موته أناس له ولما مضى معن مضى الجود كله وأصبح

عجبت لصبري بعسده وهسو ميست

وقال آخر:

وقال آخر:

فديتك لم أصبر ولي فيك حيلة وقالت ربطة بنت عاصم:

أسفاً عليك وفي الفواد كلومُ إلا عليك فيانيه مسلمومُ

وتخطت عبد الحميد الحساكسا

فطویسی لمن کفناه منهنا تفنوشنا بناینام دهنر منا وعنی حنق بیلغنا

من النباس قبد أفنى الحمام خيبارها

مــا علــى النعــش مــن عفــاف وجــود

وقفىت بصحة ذلك الأيسام أسفاً عليك وشقت الأقسلام

سقتك الفوادي مبريعاً ثم مبريعاً من الأرض خطت للسماحة مضجعا وقد كان منه البر والبحر مترعا ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا أناس لهم بالبر قد كان أوسعا وأصبح عمرنيس المكارم أجدعا

وقىد كنىت أبكيه دمياً وهيو خيائيب

ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر

وقفت فأبكتني ديار عثيرتي فيدوا كسيدوف الهند وراد حدوسة فوارس حاموا عن حريمي وحافظوا وليو أن سلمي نالها مشل رزئنا

على رزئهسن الباكيسات الحسواسسر من المسوت أعيسا وردهسن المصادر بسدار المنشايسيا والقنسا متشساجسر لهسدت ولكسن محمسل السرزء عسامسر

ولما قتل إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين وحمل رأسه إلى المنصور أنفذها المنصور مع الربيع إلى عميه إذريس ومحمد وكانا في حبسه، وكان أبوه قائماً يصلي. فقال له محمد أوجز فأوجز وسلم، فلما أتاه وضع الرأس في حجره، فقال أهلاً وسهلاً يا أبا القاسم تاقله لقد كنت من الناس الذين قال الله تعالى في حقهم: ﴿اللَّين يُوفُون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق﴾(١) ثم قبله بين عينيه وأنشأ يقول:

فتى كان يحميه من العار سيف ويكفيه سوآت الأمدور اجتنبابها

ثم قال للربيع: قل لصاحبك المنصور قد مضى من يؤسنا أيام، ومن نعمتك أيام، والملتقى غداً بين يدي الله تعالى. فكان ذلك فألا على المنصور ولم ير بعد ذلك اليوم راحة. وقيل لجسان: ما بالك لم ترث رسول الله على قال: لم أر شيئاً إلا رأيته يقصر عنه.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلم.

 <sup>(</sup>١) سورة: الرحد، الآية: ٢٠.

## الباب الثالث والثمانون: في ذكر الدنيا وأحوالها وتقلبها بأهلها والزهد فيها

قال الله تعالى: ﴿قُلْ مِنَامُ الدُّنيا قَلْيلُ والآخرة خير لمن اتقى﴾ (١) فوصف سبحانه وتعالى جميع الدنيا بأنها متاع قليل وأنت أيها الإنسان تعلم أنك ما أوتيت من القليل إلا قليلًا. ثم إن القليل إن تمتعت به فهو لعب ولهو لقوله تعالى: ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة﴾(٢) وقال تعالى: ﴿وإن المدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾(٣) فلا تبغ أيها العاقل حياة قليلة تفنى بحياة كثيرة كما قال ابن عياض: لو كانت الدنيا ذهباً يفنى والآخرة خزفاً يبقى، لوجب علينا أن نختار ما يبقى على ما يفنى. ثم تأمل بعقلك هل آتاك الله من الدنيا مثل ما أوتى سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث ملكه الله تعالى جميع الدنيا من إنس وجن، وسخر له الربح، والطير، والوحوش ثم زاده الله تعالى أحسن منها حيث قال: ﴿هذا مطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾(٤) فوالله ما عدها نعمة مثل ما عددتموها ولا حسبها رفعة مثل ما حسبتموها، بل خاف أن يكون استدراجاً من حيث لا يعلم فقال: ﴿هَذَا مِنْ فَصْلَ رَبِّي لَيْبُلُونِي أأشكرك أم أكفر﴾(°°). وهذا فصل الخطاب لمن تدبر هذا وقد قال لك ولجميع أهل الدنيا: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين \* عما کانوا یعملون﴾<sup>(۱)</sup> وقال تعالی: ﴿وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها وکفی بنا حاسبين﴾ <sup>(۷)</sup> وروی عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿لُو كَانَتُ الدُّنيا تَزَنْ عَنْدَ اللَّهُ جَنَاحَ بِعُوضَةً مَا سَقَّى كَافَراً مِنها شربة ماء﴾. وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أريك الدنيا بما فيها. قلت بلي يا رسول الله فأخذ بيدي وأتى إلى واد من أدوية المدينة، فإذا مزبلة فيها رؤوس الناس، وعذرات، وخرق بالية وعظام البهائم فقال: يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكم وتأمل آمالكم وهي اليوم صارت عظاماً بلا جلد ثم هي صائرة عظماً رميماً، وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبتموها في الدنيا فأصبحت والناس يتحامونها، وهذه الخرق البالية رياشهم أصبحت والرياح تصفقها (٨)، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد فمن كان باكياً على الدنيا فليبك. قال: فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي ﷺ وهو على سرير من الليف. وقد أثر الشريط في جنبه فبكى عمر رضى الله تعالى عنه فقال رسول الله ﷺ: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: تذكرت كسرى وقيصر وما كانا فيه

<sup>(</sup>١) سورة: النساء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة: الحديد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة: العنكبوت، الآية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة: ص ، الآية: ٣٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة: النمل، الآية: ٤٠.
 (٦) سورة: الحجر، الآيتان: ٩٣ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٧) سورة: الأنبياء، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) تصفقها: تتلاعب بها.

من سعة الدنيا، وأنت رسول الله وقد أثر الشريط بجنبك. فقال ﷺ: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا في الآخرة. وروي عن الضحاك قال: لما أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض ووجدا ريح الدنيا وفقدا ريح الجنة غشى عليهما أربعين يوماً من نتن الدنيا. وعن ابن معاذ قال: الحكمة تهوي من السماء إلى القلوب فلا تسكن في قلب فيه أربع خصال: ركون إلى الدنيا، وهم عدو، وحسد أخ، وحب شرف. وعن النبي ﷺ أنه قال لعلى: «يا على أربع خصال من الشقاء جمود العين، وقسوة القلب، ويعد الأمل، وحب اللنيا». وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يؤتي بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء العينين، أنيابها بادية، مشوهة الخلق، لا يراها أحد إلا هرب منها فتشرف على الخلائق أجمعين فيقال لهم أتعرفون هذه؟ فيقولون لا نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال هذه الدنيا التي تفاخرتم بها وتقاتلتم عليها. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: جعل الخير كله في بيت واحد، وجعل مفتاحه الزهد في الدنايا، وجعل الشركله في بيت واحد، وجعل مفتاحه حب الدنيا. وقيل إن الدنيا مثل ظل الأنسان إن طلبته فرّ وإن تركته تبعك وفيه قال بعضهم:

وقد شبهها بعضهم بخيال الظل فقال:

رأيت خيال الظهل أعظهم عبرة شخبوصا وأصبواتا يخالف بعضها تجىء وتمضنى بابة بعد بابة

وما أحسن ما قال سليمان بن الضحاك: مسا أنعسم الله علسى عبسيم وكسل مسن عسوقسي قسي جسمشه والمسال حلو حسن جيسد

ما أحسن السنيا ولكنه

وتوفى رجل من كندة فكتب على قبره هذه الأبيات: يا واقفيسن ألسم تكسونسوا تعلمسوا لسو تنسزلسون بشعبنسا لعسرفتمسو لا تستعسزوا بسالحيساة فسإنكسم سساوى السردى مسا بينسا فسى حفسرة

عسن قليسل أصيسر كسوم تسراب صار تحت التراب عظماً رميساً وما أحسن ما قال عبد الله بن طاهر:

70/*---*10/*---*10/*---*10/*---*10/*---*10/*--*10/*--*10/

وقال آخر :

إنما الرزقُ السلي تطلبه يشبهُ الظللُ اللَّذِي يمشى معلك أنبت لا تسدركه متعساً وهسو وإن وَلْيَستَ عنه تَبَعَسك

لمن كان في علم الحقائق راقي لبعض وأشكسالاً بغيسر وفساق وتفنسي جميعسا والمحسرك بساقسي

بنعمسة أوفسى مسن العسافيسة فسيأنسه فسني عيشسة راضيّسة علسى الفتسى لكنسه عساريسة مسيع حسنهسا غسدارة فساتيسة

أن الحِمسام بكسم علينسا قسادم أن المفسرط فسسى التسزود نسادم تبنسون والمسوت المفسرق هسادم حيث المختم واحسد والخسادم

وتقسول السرفساق هسذا فسلان وجفااه الأصحاب والخالان أليس إلى ذا صار آخر أمرنا فلا فلا تعجبي يا نفس مما ترينه فك وقال شرف الدين بن أسد:

يا من تَمَلَّكَ ملكاً لا بقاء له ها الحياء له هل الحياة بني الدنيا وإن عنبت وقال بعضهم:

وغسايسة هسذي السدار لسلة مساعسة وهساتيسك دار الأمسن والعسز والتقسى

حنَّنْتَ ظَنَّكَ بِسَالأَيْسَام إذَّا حسنت وسالمتَّك الليالي فاغتررت بهيا

وقال آخر :

وقال غيره:

فإن كنت لا تدرى متى الموت فاعلمَنْ

فىلا كانىت الىدنيا القليىل سرورها فكىل أمور الناس هنذا مصيرها

حَمَّلُـــتَ نفــــك آثـــامـــاً وأوزارا إلا كطيــف خيـــال فـــي الكـــرا زَارَا

ويعقبهما الأحسزان والهسم والنسدم ورحمة رب النساس والجسود والكسرم

ولم تَخَفْ سوء ما يأتي به القدر وعند صفو الليالي يحدث الكدر

بأنك لا تبقى إلى آخر الدهر

أين آدم أين الأولون والآخرون. أين نوح شيخ المرسلين. أين إدريس رفيع رب العالمين. أين إبراهيم خليل الرحمٰن. أين موسى الكليم من بين سائر النبين. أين عيسى روح الله الزاهدين وإمام السائحين. أين محمد خاتم النبيين. أين أصحابه الأبرار، أين الأمم الماضية. أين الملوك السائفة. أين القرون الخالية. أين الذين نصبت على مفارقهم التبجان. أين الذين قهروا الأبطال والشجعان. أين الذين دانت لهم المشارق والمغارب، أين الذين تمتعوا باللذات والمشارب. أين الذين تاهوا على الخلائق كبراً وعتياً. أين الذين راحوا في الحلل بكرة وعشيا. أين الذين اغتروا بالأجناد. أين أصحاب الوزراء والقواد. أين أصحاب السطوة والأعوان. أين أصحاب الإمرة والسطان. أين الذين عمروا القيور والديات. أين الذين خوص والمساكر. أين الذين خوص مواطن الحروب والمواقف. أين الذين آمنوا بسطوتهم أين الذين عمروا القصور والدساكر. أين الذين أعطوا النصر في مواطن الحروب والمواقف. أين الذين تضعضعت أين الذين مثووا ما بين المخافقين فخراً وعزاً. أين الذين فرشوا القصور حريراً وقزاً. أين الذين تضعضعت لهم الأرض هيبة وعزاً. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً. أفناهم الله مفني الأمم، وأبادهم مبيد الرمم، وأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل والصخور. قاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لم ينفعهم ما جمعوا ولا أغنى ما اكتسبوا، أسلمهم الأحباء والأولياء وهجوهم الإخوان والأصفياء، ونسيهم الأقرباء والبعداء لو نطقها لأنشدوا:

مقيدم بسالحجدوم رهيدن رمسس كسأنسي لسم أكسن لهمسو حبيساً فعدوجدوا بسالسلام فسإن أيتهسم

وأهليسي راحليسون بكسيل واد ولا كسانسوا الأحبة في السواد فسأومسوا بسالسلام على المساد

وقالوا لا فخر فيما يزول، ولا غنى فيما لا يبقى وهل الدنيا إلا كما قال بعض الحكماء المتقدمين: قدر يغلي، وكنيف يملي وفي هذا المعنى قال الشاعر:

ولقد سألت الدار عن أخبارهم فتسمت عجباً ولـم تبدد حتى مررت على الكنيف فقال لي أموالهم ونوالهم عندي

ولقد أصاب ابن السماك حيث قال الرشيد لما قال له عظني وكان بيده شربة ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين لو شربتها وحبست عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. فقال له: لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. وقال ابن شبرمة: إذا كان البدن سقيماً لم ينفعه الطعام، وإذا كان القلب مغرماً لم تنفعه الموعظة. وروي أن أبا العتاهية مر بدكان وراق وإذا بكتاب فهه:

#### لا تسرجه الأنفسس عسن غيهسا مسالهم يكسن منهسا لهسا زاجسر

فقال: لمن هذا البيت. فقيل: لأبي نواس قاله للخليفة هارون الرشيد حين نهاه عن حب الجمال، وعشق الملاح، فقال: وددت أنه لي بنصف شعري. وممن استبصر من أبناء الملوك فرأى عيب الدنيا وتقضيها وزوالها إبراهيم بن أدهم بن منصور كان من أبناء ملوك خراسان من كورة بلخ لما زهد الدنيا، زهد في ثمانين سريراً. قال ابن بشار سألت إبراهيم بن أدهم كيف كان بدء أمرك حتى صرت إلى هذا? فقال كان أبي من ملوك خراسان، وكان قد حبب إلى الصيد فبينا أنا راكب فرسي، وكلبي معي إذ رأيت ثعلباً أو أرنباً فحركت فرسي نحوه فسمعت نداء من وراثي يا إبراهيم ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلم أر أحداً فقلت لعن الله الشيطان، ثم حركت فرسي فسمعت نداء أعلى من الأول يا إبراهيم ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت، فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلم أر شيئاً فقلت لعن الله الشيطان ثم حركت فرسي فسمعت النداء من قربوس سرجي يا إبراهيم ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت. فوقفت وقلت هيهات جامني النذير من رب العالمين والله لا عصيت ربي ما عصمني بعد يومي هذا. فتوجهت إلى أهلي، وخلفت فرسي، وجئت إلى بعض رعاة أبي فأخذت جبته وكساءه، وألقيت إليه ثيابي، فلم أزل أرض تقلني، وأرض تضعني حتى صوت إلى العراق فعملت بها أياماً، فلم يصف لي شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ عن الحلال. فقال: عليك بالشام قال فانصرفت إلى بلد يقال لها المنصورية، فعملت بها أياماً فلم يصف لي شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ. فقال: إن أردت الحلال فعليك بطرسوس، فإن المباحات بها والعمل فيها كثير فانصرفت إليها. قال فبينا أنا قاعد على باب البحر، إذ جاءني رجل فاكتراني أنظر له بستاناً، فتوجهت معه فأقمت في البستان أياماً كثيرة، فإذا خادم له قد أقبل ومعه أصحاب له، ولو علمت أن البستان بخادم ما نظرته فقعد في مجلسه ثم قال يا ناطورنا فأجبته. قال اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه، فأتَيُّتُه برمان فكسر الخادم واحدة فوجدها حامضة فقال يا ناطورنا أنت منذ كذا وكذا في بستاننا تأكل من فاكهتنا ورماننا ولا تعرف الحلو من الحامض، فقلت والله ما أكلت من فاكهتكم شيئاً، ولا أعرف الحلو من الحامض. قال فغمز الخادم أصحابه وقال ألا تعجبون من هذا، ثم قال لى لو كنت إبراهيم بن أدهم ما كنت بهذه الصفة. قال: ثم تحدث الناس بذلك وجاؤوا إلى البستان. فلما رأيت كثرة الناس اختفيت والناس داخلون وأنا هارب منهم. وكان يأكل من كسب يده، وكان يحصد ويحفظ البساتين، ويعمل في

الطين فبينما هو يوماً يحرس كرماً إذ مر به جندي فقال: اعطنا من هذا العنب فقال له: إن صاحبه لم يأذن لي فضربه بالسوط فطأطأ رأسه وقال اضرب رأساً طالما عصى الله يا سيدي الجندي. فاستحى الرجل وتركه ومضى.

وروي أن داود عليه الصلاة والسلام بينما هو يسيح في الجبال إذ مر على غار فيه رجل عظيم الخلقة من بني آدم ملتى على ظهره وعند رأسه حجر محفور مكتوب فيه: أنا دوسم الملك تملكت ألف عام وفتحت ألف مدينة، وهزمت ألف جيش وفضضت ألف بكر من بنات الملوك ثم صرت إلى ما ترى التراب فراشي، والحجر وسادي فمن رآني فلا تغره الدنيا كما غرتني. وقال وهب بن منبه خرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع أصحابه فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد أفرك. فقالوا يا نبي الله إنا جياع. فأوحى الله تعالى إليه أن أثلن لهم في قوتهم فأذن لهم فتغرقوا في الزرع يفركون ويأكلون فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول زرعي، وأرضي ورثها من أبي وجدي فبإذن من تأكلون يا هؤلاء؟ قال فدعا عيسى ربه أن يعث جميع من ملكها من لمدن آدم إلى تلك الساعة فإذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة يقولون أرضنا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، ففر الرجل منهم وكان قد بلغه أمر عيسى ولكن لا يعرفه. فلما عرفه قال معلرة إليك يا نبي الله إني لم أحرفك، زرعي ومالي حلال لك، فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنها، وأنت مرتحل عنها ولاحق بهم ليس لك أرض ولا مال. ولما مات اسكندر قال أرسطاطاليس أيها الملك: لقد حركتنا بسكونك. وقال بعض الحكماء من أصحابه: لقد كان الملك أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. أخذه أبو العتاهية فقال:

كفسى حسزنساً بسلافنسك تُسم إنسي وكسانست فسي حيساتسك لسي عظسات

نقضت تسراب قبسرك مسن يسديسا وأنست اليسوم أوصف منسك حيسا

وقال عبد الله بن المعتز:

فأيامنا تطبوى وهن مسراحيل إذا منا تخطئه الأمناني بناطيل فكيف به والشيب في الرأس شاعل فعمسرك أيسام تعبد قسلالسل

نسير إلى الآجال في كل ساعة ولم أر مشل الموت حتى كأنه وما أقتع التضريط في زمن العبا ترحل من اللنا بزاد من التقى

وقال عبد الله بن المعلم: خرجنا من المدينة حجاجاً فإذا أنا برجل من بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب قد رفض الدنيا وأقبل على الآخرة فجمعتني وإياه العلريق فأنست به وقلت له: هل لك أن تعادلني<sup>(۱)</sup>، فإن معي فضلاً من راحلتي فجزاني خيراً وقال لو أردت هذا لكان سهلاً، ثم أنس إليّ فجعل يحدثني. فقال أنا رجل من ولد العباس كنت أسكن البصرة، وكنت ذا كبر شديد ونعمة طائلة، ومال كثير ويذح زائد، فأمرت خادماً لي أن يحشوا لي فراشاً من حرير ومخدة بورد نثير فقعل. فإني لنائم إذا بقمع وردة قد نسيه الخادم فقمت إليه فأوجعته ضرباً ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القمع من المخدة، فأتاني آت في منامي في صورة فظيمة فهزني وقال أفق من فشيتك وانتبه من رقدتك ثم أنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) تعادلني: تساويني.

يا خل إنك أن تسوسد لينا فامهد لنفسك صالحاً تسعد بسه

وسدت بعد اليوم صم الجندل<sup>(١)</sup> فلتنسدمسن غسداً إذا لسم تفعسل

فانتبهت مرعوباً وخرجت من ساعتي هارباً إلى ربي كما تراني ثم أنشأ يقول:

من كنان يعلم أن المنوت يندرك. وأنسه بينن جنسات مسزخسرفية فكنل شيء سنوى التقنوى بنه سمنج تنزى النذى اتخبذ الندنينا لنه وطنناً

والقبسر مسكنه والبعست يخسرجه يسوم القيسامسة أو نسار ستنضجه ومسن أقسام عليسه منسه اسمجه لسم يسدر أن المنايا سوف تـزعجه

قال وهب بن منبه: أصبت على قصر غمدان وهو قصر سيف بن ذي يزن بأرض صنعاء اليمن وكان من الملوك الأجلة مكتوباً بالقلم المسندي<sup>(٢)</sup> فترجم بالعربي فإذا هي أبيات جليلة وموعظة عظيمة جميلة وهي هذه الأبيات:

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم واستزلوا من أصالي عز معقلهم ناداهمو صارخ من بعدها دفنوا أين الوجوه التي كانت محجبة فأقصح القبر عنهم حين ساءلهم قد طالما أكلوا دهوا وما شربوا

خلب السرجال فلسم تفعهسم القلسل فأسكنوا حفرة يها بنس ما نزلوا أيسن الأسسرة والتيجسان والحلسل وكان مسن دونها الأستار والكلسل تلك السوجوه عليها السدود يقتسل فأصبحوا بعد ذاك الأكمل قد أكلوا

وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه صاحب في بعض سياحاته فأصابهما الجوع وقد انتهيا إلى قرية فقال عيسى عليه الصلاة والسلام لصاحبه: انطلق فاطلب لنا طعاماً من هذه القرية وأعطاه ما يشتري به فذهب الرجل وقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي فجاء الرجل بثلاثة أرغفة فقعد ينتظر انصراف عيسى من الصلاة فأبطأ عليه فأكل رغيفين. فقال له أين الرغيف الثالث؟ فقال الرجل ما كانا إلا رغيفين فأكلاهما ثم مرا على وجوههم حتى أتيا على ظباء ترعى فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام واحداً منها فجاءه فذكاه وأكلا منه، فقال له عيسى: بالذي أراك هذه الأية من أكل الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين. ثم مرا على وجوههما حتى جاءا قرية فدعا عيسى ريه أن ينطق له من يخبره عن حال هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين. فمرا على وجوههما حتى الماء حتى جاوزا النهر فقال الرجل سبحان الله فقال عيسى عليه فأخذ عيسى صلوات الله عليه بيد الرجل ومشى به على الماء حتى جاوزا النهر فقال الرجل سبحان الله فقال عيسى عليه الصلاة والسلام بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين. فمرا على وجوههما حتى أنها قرية عظيمة خربة وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام وقيل ثلاثة أكوام من الرمل، فقال لها كوني ذهباً بإذن الله فكانت قرية عظيمة خربة وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام وقيل ثلاثة أكوام من الرمل، فقال لها كوني ذهباً بإذن الله فكانت قرية عظيمة خربة وإذا هذه هذه الله هذا مال فقال عيسى: نعم واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث. فقال فلما رآها الرجل قال هذا مال فقال عيسى: نعم واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث. فقال

<sup>(</sup>١) الجندل: الحجر في القبر.

<sup>(</sup>٢) القلم المسندي: خط عربي قليم عرف في نواحي اليمن.

الرجل أنا صاحب الرغيف الثالث. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام هي لك كلها ثم فارقه عيسى. وأقام الرجل ليس معه ما يحملها عليه فمر به ثلاثة نفر فقتلوه فقال اثنان منهما للثالث انطلق إلى القرية فأتنا بطعام فانطلق، فلما غاب قال أحدهما للآخر إذا جاء قتلناه، واقتسمنا المال بيننا فقال الآخر نعم، وأما الذي ذهب ليشتري الطعام، فأنه أضمر لصاحبيه السوء. وقال أجعل لهما في الطعام سماً فإذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسي، فوضع السم في الطعام وجاء فقاما إليه فقتلاه، وأكلا الطعام فماتا. فمر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهم مصروعون حولها. فقال هكذا الدنيا تفعل

وقال الهيثم بن عدي: وجد غار في جبل لبنان زمن الوليد بن عبد الملك وفيه رجل مسجى على سرير من ذهب، وعند رأسه لوح من الذهب أيضاً مكتوب فيه بالرومية: أنا سبأ بن نواس خدمت عيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرب الأكبر وعشت بعده دهراً طويلاً ورأيت عجباً كثيراً، ولم أر فيما رأيت أعجب من غافل عن الموت وهو يرى مصارع آبائه ويقف على قبور أحبابه، ويعلم أنه صائر إليهم ثم لا يتوب وقد علمت أن الأجلاف الجفاة يستنزلونني عن سريري، ويتولونه وذلك حين يتغير الزمان ويكثر الهذيان، ويترأس الصبيان. فمن أدرك هذا الزمان عاش قليلًا ومات ذليلًا. وعن عمرو بن ميمون أنه قال افتتحنا مدينة بفارس فدللنا على مغارة فيها بيت فيه سرير من الذهب عليه رجل عند رأسه لوح مكتوب فيه: أنا بهرام ملك فارس كنت أعتاهم بطشاً، وأقساهم قلباً، وأطولهم أملًا، وأحرصهم على الدنيا، قد ملكت البلاد، وقتلت الملوك، وهزمت الجيوش، وأذللت الجبابرة، وجمعت من الأموال ما لم يجمعه أحد قبلي، ولم أستطع أن أفتدي به من الموت إذ نزل بي. ويروى في الإسرائيليات أن عيسى عليه الصلاة والسلام بينما هو في سياحته إذ مر بجمجمة نخرة فسأل الله في أن تتكلم فأنطقها الله له فقالت: يا نبي الله أنا بلوان بن حفص ملك اليمن عشت ألف سنة ورزقت ألف ولد، وافتضضت ألف بكر، وهزمت ألف جيش وفتحت ألف مدينة، فما كان كل ذلك إلا كحلم النائم. فمن سمع قصتى فلا يغتر بالدنيا، فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام بكاء شديداً حتى غشي عليه. ووجد مكتوب على قصر قد خربت أركانه، وباد أهله، وأظلمت نوحيه هذه الأبيات:

هـــذي منـــازل أقـــوام عهـــدتـــم يوفون بالعهـد مـذ كانـوا وبالـذمـم تبكى عليهم ديار كان يطربها

وقيل في المعنى:

بالله ربك كلم قصر مررت به نادى غيراب المنايا في جيوانيه

أيهسنا السرافسع البنساء رويسدأ

قد كان أعمر باللذات والطرب وصاح من بعده بالويل والخرب

تسرنسم المجسد بيسن الجسود والكسرم

لا يسرد المنسون عنسك البنساء

وحكى أن رجلين تنازعا في أرض، فأنطق الله تعالى لبنة من جدار تلك الأرض فقالت: إنى كنت ملكاً من الملوك، ملكت الدنيا ألف سنة ثم صرت رميماً ألف سنة، ثم أخذني خزَّاف وعملني إناء، فاستعملت ألف سنة، حتى تكسرت وصرت تراباً، فأخذني وعملني لبناً وأنا في هذا الجدار كذا وكذا سنة، فَلِمَ تتنازعان في هذه الأرض، وأنتم عنها زائلون وإلى غيرها منقلبون. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وروي أن ملكاً بنى قصراً، وقال: انظروا إن كان فيه عيب فأصلحوه فقال رجل أرى فيه عيبين: فقالوا له وما لأ هما. قال يموت الملك، ويخرب القصر. قال صدقت ثم أقبل على الله وترك القصر والدنيا.

وقيل: سئل الخضر عليه السلام عن أعجب شيء رآه في الدنيا مع طول سياحته، وقطعه للقفار والفلوات(١١)، فقال: أعجب شيء رأيته أنى مررت بمدينة لم أر على وجه الأرض أحسن منها. فسألت بعض أهلها متى بنيت هذه المدينة؟ فقالوا سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا متى بنيت، وما زالت كذلك من عهد الطوفان، ثم غبت عنها خمسمائة سنة ومررت بها فإذا هي خاوية على عروشها ولم أرَ أحداً أسأله. وإذا رعاة غنم فدنوت منهم فقلتُ أين المدينة التي هاهنا؟ فقالوا سبحان الله لم يذكر أباؤنا ولا أجدادنا أنه كان هاهنا مدينة. ثم غبت خمسمائة سنة ومررت بها وإذا موضع تلك المدينة بحر، وإذا غواصون يخرجون منه شبه الحلية. فقلت للغواصين منذ كم هذا البحر هنا؟ فقالوا سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا، إلا أن هذا البحر من عهد الطوافان، فغبت خمسمائة سنة وجئت فإذا البحر قد غاض(٢٠) ماؤه، وإذا مكانه غيضة وصيادون يصيدون فيها السمك في زوارق صغار. فقلت لبعضهم أين البحر الذي كان ههنا؟ فقالوا سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا أنه كان ههنا بحر فغبت خمسمائة عام ثم جئت إلى ذلك فإذا هو بالمدينة على الحالة الأولى، والحصون، والقصور والأسواق قائمة فقلت لبعضهم أين الغيظة التي كانت ههنا؟ ومتى بنيت هذه المدينة فقالوا سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا إلا أن هذه المدينة على حالها من عهد الطوفان فغبت عنها نحو خمسمانة سنة ثم أتيت فإذا عاليها سافلها، وهي تلخن بلخان شديد، فلم أر أحداً أسأله ثم أتيت راعياً فسألته أين المدينة قال: سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا إلا أن هذا المكان هكذا منذ كان. فهذا أعجب شيء رأيته في سياحتي فسبحان مبيد العباد ومفني البلاد، ووارث الأرض ومن عليها وباعث من خلق منها بعد رده إليه. ولبعضهم:

> قىف بىالىدىيار فهله أثبارهم تكسى الأحبية حسيرة وتشبوقها كـم قـد وقفـت بهـا أسـائـل أهلهـا فأجابني داعي الهوى في رسمها

> > ولبعضهم:

أيها السرسع السذي قسد دشرا أيسن سكانك ماذا فعلوا فلقسد نسادى منسادى دارهسم

عنن حبالهما متسرحمهاً أو مشفقها فارقت من تهوى وعز الملتقى

كسان عينساً ثسم أضحسى أثسرا خبرن عنهم سقيت المطرا رحلوا واستبودعوني عبرا

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه يا دنيا، مرى على أوليائي ولا تحلي لهم فتفتنيهم. وقال بعض الحكماء: الدنيا كالماء المالح، كلما ازداد صاحبها شرباً إزداد عطشاً، أو كالكأس من عسل وفي أسفله سم فللذائق منه حلاوة عاجلة، وفي أسفله الموت، أو كحلم النائم يفرح في منامه فإذا استيقظ زال فرحه، أو كالبرق يضيء قليلاً ثم يذهب. ولما بنى المأمون قصره الذي ضرب به المثل نام فيه فسمم قائلاً يقول:

<sup>(</sup>١) الفلوات: مفردها فلاة: المفازة.

<sup>(</sup>٢) غاض: نشف.

بقاؤك فيها إن عقلت قليل

لمسن كسان يسوم يقتضيسه رحيسل

أتبني بناء الخالدين وإنسا لقد كان في ظل الأراك كفاية

قال: فلم يلبث بعدها إلا قليلاً ومات وقال:

ومـن يـأمـن الـدنيـا يكـن مثـل قـابـض ووجد مكتوب على قصر باد أهله:

هسني منسازل أقسوام عهسدتسم صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا

على المساء خسانته فسروج الأصسابسع

في خفض عيش نفيس ما له خطر السي القبسور فسلا عيسن ولا أثسر

ولو قيل للدنيا صغي نفسك ما عدت ما وصفها به أبو نواس بقوله:

وما الناس إلا هالك وابن هالك إذا امتحن المناس المناسب تكشفت

وذو نسب في الهالكين عريق له عن عديق له عن عدد في ثياب صديق

وروي أن علي بن أبي طائب رضي الله تعالى عنه لما رجع من صفين ودخل أوائل الكوفة رأى قبراً. فقال قبر من هذا؟ فقال الله فقال الله فقال الله وعالى مجاهداً، وهاجر طائعاً، وعاش مجاهداً، وابتلي في جسمه آخراً ألا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ثم مشى فإذا هو بقبور فجاء حتى وقف عليها وقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب، وقنع بالكفاف ورضي عن الله تعالى، ثم قال يا أهل القبور أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت وهذا ما عندنا فما عندكم، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما أنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# الباب الرابع والثمانون: في فضل الصلاة على رسول الله ﷺ وهو آخر الأبواب وبه يختم الكتاب

ولنذكر أربعين حديثاً في فضل الصلاة على النبي ﷺ.

الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليّ صلت عليه الملائكة، ومن صلت عليه الملائكة صلى الله عليه، ومن صلى الله عليه لم يبق شيء في السلموات ولا في الأرض إلا صلى عليه».

الحديث الثاني: قال رسول الله ﷺ: "من صلى عليّ صلاة واحدة أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة أيام».

الحديث الثالث: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليّ مرة خلق الله من قوله ملكاً له جناحان، جناح بالمشرق، وجناح بالمغرب، رأسه وعنقه تحت العرش وهو يقول اللهم صل على عبدك ما دام يصلي على نبيك.

الحديث الرابع: قال رسول الله ﷺ: «من صلى علىّ ألفاً لم يعذبه الله بالنار».

الحديث الخامس: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليّ مرة صلى الله عليه بها عشراً، ومن صلى عليّ عشراً صلى الله عليه مائة، ومن صلى عليّ مائة صلى الله عليه بها ألفاً ومن صلى عليّ ألفاً لم يعذبه الله بالنار».

قال رسول الله 瓣: «من صلى عليّ مرة كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات».

الحديث السادس: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل يوماً قال يا محمد جنتك ببشارة لم آت بها أحداً قبلك، وهي أن الله تعالى يقول لك: «من صلى عليك من أمتك ثلاث مرات غفر الله له إن كان قائماً قبل أن يقعد، وإن كان قاعداً غفر له قبل أن يقوم»، فعند ذلك خر ساجداً لله شاكراً».

الحديث السابع: قال رسول الله ﷺ: ﴿من صلى عليَّ في الصياح عشراً محيث عنه ذنوب أربعين سنة ٤.

الحديث الثامن: قال رسول 的 鄉: قمن صلى عليّ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرة غفر الله له خطيئة ثمانين سنة».

الحديث التاسع: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليّ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة، ووكل الله به ملكاً حين يدفن في قبره يبشره كما يدخل أحدكم على أخيه بالهدية».

الحديث العاشر: قال رسول الله 纖: امن صلى عليّ في يوم مائة مرة قضيت له في ذلك اليوم مائة حاجة».

الحديث الحادي عشر: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَقْرِبِكُم منى مجلساً أكثركم على صلاة ﴾.

الحديث الثاني عشر: قال رسول الله ﷺ: (من صلى على ألف مرة بشر بالجنة قبل موته).

الحديث الثالث عشر: قال رسول الله ﷺ: •جاءني جبريل عليه السلام وقال لي يا رسول الله لا يصلي عليك أحد إلا ويصلى عليه سبعون ألفاً من الملائكة».

الحديث الرابع عشر: قال رسول الله 藝: «الدعاء بعد الصلاة على لا يرد».

الحديث الخامس عشر: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة عليّ نور على الصراط». وقال عليه الصلاة والسلام الا يلج النار من يصلي عليّ».

الحديث السادس عشر: قال رسول الله ﷺ: قمن جعل عبادته الصلاة عليّ قضى الله له حاجة الدنيا والآخرة».

الحديث السابع عشر: قال رسول الله ﷺ: (من نسي الصلاة على أخطأ طريق الجنة).

الحديث الثامن حشر: قال رسول الله ﷺ: «إنّ لله ملائكة في الهواء، بأيديهم قراطيس من نور، لا يكتبون إلا الصلاة على وعلى أهل بيتي».

الحديث التاسع عشر: قال رسول الله 護: «لو أن عبداً جاء يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا، ولم تكن فيها الصلاة عليّ ردت عليه ولم تقبل منه».

الحديث العشرون: قال رسول الله 響: ﴿ أُولَى النَّاسُ بِي أَكْثُرُهُمُ عَلَى صَلَّاةً ﴾.

الحديث الحادي والعشرون: قال رسول الله ﷺ: «مِن صلى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما لم يندرس اسمي من ذلك الكتاب».

الحديث الثاني والعشرون: قال رسول الله 樂: ﴿إِن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني الصلاة عليّ من أمتي فأستغفر لهم».

الحديث الثالث والعشرون: قال رسول الله ﷺ: «من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة، ومن لم يصل عليًّ فأنا بريء منه».

الحديث الرابع والعشرون: قال رسول الله ﷺ: «يؤمر بقوم إلى الجنة فيخطئون الطريق. قالوا يا رسول الله ولم ذاك؟ قال: سمعوا اسمي ولم يصلوا عليَّ».

الحديث المخامس والعشرون: قال رسول الله ﷺ: «يؤمر برجل إلى النار فأقول ردوه إلى الميزان فأضع له شيئاً كالأنملة معي في ميزانه وهو الصلاة عليّ فيرجح ميزانه وينادى سَعُدَ فلان».

الحديث السادس والعشرون: قال رسول 临 鄉: «ما اجتمع قوم في مجلس ولم يصل عليّ فيه إلا تفرقوا كقوم تفرقوا عن ميت ولم يغسلوه».

الحديث السابع والعشرون: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى وكل بقبري ملكاً أعطاه أسماء الخلائق كلها فلا يصلّي عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني اسمه وقال يا رسول الله: «إن فلان ابن فلانة صلى عليك».

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصلاة على النبي ﷺ أمحى للذنوب من الماء لسواد اللوح.

الحديث التاسع والعشرون: قال رسول الله 囊: ﴿إِنَّ اللهُ تعالَى أُوحَى إلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنْ أُردت أَنْ أَكُونَ إليك أقرب من كلامك إلى لسانك، ومن روحك لجسدك، فأكثر من الصلاة على النبي الأمي 藥.

الحديث الثلاثون: قال رسول ش 選: وإن ملكاً أمره الله تعالى باقتلاع مدينة غضب عليها فرحمها ذلك الملك، ولم يبادر إلى اقتلاعها فغضب الله عليه، وكسر أجنحته فمر به جبريل عليه السلام فشكا له حاله، فسأل الله فيه، فأمره أن يصلى على النبي ﷺ،

الحديث الحادي والثلاثون: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من صلى على رسول الله ﷺ عشر مرات وصلى ركعتين، ودعا الله تعالى، تقبل صلاته، وتقضى حاجته، ودعاؤه مقبول غير مردود.

الحديث الثاني والثلاثون: عن زيد بن حارثة قال: سألت رسول الله ﷺ عن الصلاة عليه فقالﷺ: «صلوا عليّ واجتهدوا في الدعاء وقولو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد».

الحديث الثالث والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تعالى: قال رسول الله 義語: «صلُّوا عليَّ فإن صلاتكم على زكاة لكم واسألوا الله الوسيلة».

الحديث الرابع والثلاثون: عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي 難 قال: (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ﷺ).

الحديث الخامس والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قرغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّه.

الحديث السادس والثلاثون: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله 纏: قمن قال جزى الله عنا محمداً خيراً وجزى الله نبينا محمداً بما هو أهله فقد أتعب كاتبيه،

الحديث السابع والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تجعلوا بيوتك قبوراً، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم».

الحديث الثامن والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد يصلي عليًّ إلا رد الله روحي حتى أردًّ عليه».

الحديث التاسع والثلاثون: قال رسول الله 護: قاقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثرهم على صلاة.

الحديث الأربعون: نقل الشيخ كمال الدين الدميري رحمه الله تعالى عن شفاه الصدور لابن سبع أن النبي على قال: قمن سره أن يلقى الله وهو عليه راض فليكثر من الصلاة علي فإنه من صلى علي في كل يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبداً، وهدمت ذنوبه، ومحيت خطاياه، ودام سروره، واستجيب دعاؤه، وأعطي أمله، وأعني على عدوه وعلى أسباب الخير، وكان ممن يرافق نبيه في الجنان، اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبين ورسول رب العالمين الذي أنزل عليه في محكم الكتاب العزيز تعظيماً له، وتوقيراً. ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً \* وداعياً

يخاطب الله أحداً من المرسلين ولا من الأنبياء ولا رسولاً بالرسالة، إلا سيد خلقه محمداً 雞 فإن الله تعالى نادى أبا البشر: ﴿ يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ (٢٠) ﴿ ويا نوح اهبط بسلام منا﴾ (٣٠) ، ﴿ ويا إبراهيم أعرض عن هذا﴾ (١٠) ﴿ ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ (٥٠) ، ﴿ ويا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك﴾ (٢٠) وقال لمحمد ﷺ : ﴿ يا أيها النبي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ (٧٧) . ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنك﴾ (٨٠) . ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (١١) . ﴿ يا أيها النبي إذا أسلاء النساء﴾ (١١) . ﴿ يا أيها النبي إذا أسلاء النساء﴾ (١١) . ﴿ يا أيها النبي إذا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً \* وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (١٥) . ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً \* وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (١٥) . وما ناداه بإسمه يا محمد كغيره إلا في أربعة مواضع اقتضت الحكمة أن يذكر هناك السمه محمد ﷺ الأول قوله عز وجل: ﴿ وما محمد إلا رسول قلد خلت من قبله الرسل﴾ (١٥) لأن سبب إنزالها أن السيطان صاح يوم أحد قد قتل محمد، وكان ما كان فأنزل الله تمالى هذه الآية ولو قال وما رسولي لقال الأعداء ليس مومد فذكره باسمه لأنهم ما كانوا ينكرون أن اسمه محمد الثاني قوله عز وجل: ﴿ اللّه على المنوا على محمد أنها أنسله وحلن رسول الله وضائه والمين آمنوا وحملوا العمالحات وآمنوا بما نزل على محمد ﴾ (١٧) فل وآمنوا مما نزل على رسولي لقال الأعداء ليس هو فعرفه باسم محمد ﷺ الرابع قوله عز وجل: ﴿ محمد وسول الله﴾ (١٥) والحكمة في ذكره هنا باسمه انه سبحانه وتمالى قال قبلها ﴿ هو الذي أرسل وسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله﴾ (١٩) فكان من

إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ۞ ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ﴾(١) فهذا خطاب خاص الخاص، ولم

<sup>(</sup>١) سورة: الأحزاب، الآيات: ٤٥ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) سورة: هود، الَّإِية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة: هود، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة: صَن، الآية: ٢٦. (٦) سورة: المائلة، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة: الماثلة، الآية: ٦٧.

 <sup>(</sup>٨) سورة: المائلة، الآية: ١٤.

 <sup>(</sup>٩) سورة: الأنفال، الآيتان: ٦٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة: التوبة، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>١١) سورة: العللاق، الآية: ١.

<sup>(</sup>١٢) سورة: التحريم، الآية: ١.

<sup>(</sup>١٣) سورة: الأحزاب، الآية: ١.

<sup>(</sup>١٤) سورة: الأحزاب، الآيتان: ٤٥ ـ ٤٦. ادمان من كان المعادة عاد الأرث عاد المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة الم

<sup>(</sup>١٥) سورة: آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>١٦) سورة: الأحزاب، الآية: ٤٠.

 <sup>(</sup>۱۷) سورة: محمد، الایتان: ۱ ـ ۲.

<sup>{ (</sup>١٨) سورة: الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>١٩) سورة: الفتح، الآية: ٢٨.

الأعداء من يقول: من هو رسوله الذي أرسله فعرفه باسمه فقال: محمد رسول الله وسماه تعالى باسمه أحمد في موضع واحد وله حكمة، وهي أن الله تعالى لما أرسل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال لقومه من بني إسرائيل في إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾(١) لأنهم كانوا يعرفونه في التوراة أحمد فما ناداه سبحانه وتعالى باسمه محمد وإنما ذكر ذلك إعلاماً به، وتعريفاً له، وما ناده إلا بالنبوة والرسالة فقال: ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونليراً ♦ وداعياً إلى الله ياؤنه وسراجاً منيراً ﴾(٢) أي شاهداً بالإيمان للمؤمنين، ومبشراً لأهل التمجيد، ونذيراً لأهل التجحيد، وقيل شاهداً لأهل القرآن، ومبشراً لهم بالمغفران، ونذيراً لأهل الكفر والعصيان، وقيل شاهداً لأمنك، ومبشراً بشفاعتك، ونذيراً لمن ارتكب مخالفتك وقيل شاهداً بالمنة، ومبشراً بالمبتة، ومبشراً بالمبتة الله يتعدى بالسراج في ظلمة الليل.

فإن قلت: ما الحكمة في قوله تعالى ﴿وسراجاً منيراً ﴾ولم يقل قمراً منيراً.

فالجواب عن ذلك أن السراج أعم من القمر، لأن المراد بالسراج هنا الشمس. قال تعالى: ﴿وجعل الشمس سراجاً ﴾ (٢٠) والشمس أعم نفعاً ونوراً من القمر وقيل المراد بقوله تعالى ﴿وسراجاً منيراً ﴾ السراج الذي يقتبس منه، لأن القمر لا تعمل إليه الأيدي حتى يقتبسون منه، والسراج إذا كان في بلد يملأ ذلك البلد نوراً، لأن كل ما جاء يقتبس منه. والقمر ليس كذلك، ولهذا كانت الدنيا قبل ولادته ﷺ ظلاماً، فلما ولد ظهر سراج دينه بمكة فكان أول من اقتبس من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الشباب علي، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء سلمان من أرض فارس فاقتبس، وصهيب من الروم، وبلال من الحبشة، ووفد الوفود واقتبسوا وأبو لهب إلى جانب البيت ولم يقتبس، واقتبس الناس من مشارق الأرض ومغاربها حتى امتلات الأرض من نور سراجه، فهو ﷺ أعظم الأنبياء، وأكرم المرسلين، وسيد الخلق أجمعين لم يخلق الله أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل ولا أفصح ولا أرجح ولا أصبح ولا أصبح ولا أجل ولا أعظم ولا أسخى ولا أكرم ولا أبهى ولا أنصف من معجزاته ﷺ. فلو أن البحار مداد، والنبات أقلام، وجميع الخلق تكتب معجزاته ﷺ لعجزوا عن وصف نزر النزر من معجزاته ﷺ. فلو أن البحار مداد، والنبات أقلام، وجميع الخلق تكتب معجزاته ﷺ.

اللهم اجعلنا من خالص أمته واحشرنا في زمرته، وَآمِتُنَا على محبته، ولا تخالف بنا عن ملته ولا عمن جاء به برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.

وصلى الله على سيلنا محمد النبي الأمي عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

<sup>(</sup>١) سورة: الصف، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة: الأحزاب، الآيتان: ٤٥\_٤٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة: نوح، الآية: ١٦.

### المصادر والمراجع

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ \_ أحكام النساء لابن الجوزي، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٦ م.
- ٣ أخبار النحويين البصرين، للسيرافي الحسن بن عبد الله، أبي الحسن، المطبعة الكاثوليكية تحقيق د. فريتش
   كونكو ١٩٣٦ م.
  - ٤ \_ أخبار النساء لابن قيم الجوزية، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٦ م.
- ٥ ـ الأدب النبوي، للخولي، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار الحياة ومكتبة أسامة بن زيد، حلب الطبعة الأولى
   ١٩٩٦ م.
  - ٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر تحقيق محمد على البجاوي القاهرة.
- ٧ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري، تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد
   الوهاب فايد، دار الشعب، القاهرة.
  - ٨ ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ٩ ـ الأصمعيات، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف مصر ١٩٥٥ م.
    - ١٠ \_ الأعلام، للزركلي الطبعة السادسة عام ١٩٨٤ م.
  - ١١ ـ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم، المؤسسة المصرية العامة للكتاب.
- ١٢ ـ الأمالي لأبي على القالي؛ تقديم حبد الجواد الأصمعي، دار الكتاب العربي بيروت، مصوره عن طبعة دار الكتب
  المصرية ١٩٢٥ م.
  - ١٣ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى القاهرة ١٩٥٠ م.
    - ١٤ ـ الأنساب للسمعاني، تقديم وتعليق عمر البارودي، دار الجنان بيروت ١٩٨٨ م.
      - ١٥ \_ البخلاء، للجاحظ تحقيق طه الحاجري دار المعارف، مصر.
        - ١٦ ـ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى، دار المعرفة بيروت.
  - ١٧ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.
    - ١٨ ـ البيان والتبين للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ١٩٤٨ م.
    - ١٩ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، للزييدي، تحقيق عبد الستار أحمد فراج الكويت عام ١٩٦٥ م.
      - ٢٠ ـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، محمد سعيد العرفي، مكتبة الخانجي، مصر.
    - ٢١ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، تحقيق محمد رياض الحلبي، دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٦ م.
      - ٢٢ ـ تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة الطبعة الرابعة.

٢٣ ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة بيروت الطبعة
 الأولى ١٩٩٦ م.

- ٢٤ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث.
- ٢٥ ـ تهذيب اللغة للأزهري تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي القاهرة.
- ٢٦ ـ الجامع الصحيع وهو سنن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، نشر وتصوير دار إحياء التراث العربي،
   ييروت.
- ٢٧ ـ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي تحقيق محمد علي الهاشمي، دار القلم دمشق
   ١٩٨٦ م.
  - ٢٨ ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي القاهرة.
- ٢٩ ـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،
   القاهرة الطبعة الأولى ١٩٦٨ م.
  - ٣٠ ـ الحيوان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت.
  - ٣١ ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الخانجي.
  - ٣٢ ـ الدارس في أخبار المدارس للنعيمي تحقيق جعفر الحسني، مطبعة الترقي دمشق ١٩٥٠ م.
  - ٣٣ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني تصوير دار إحياء التراث العربي.
  - ٣٤ ـ رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، تحقيق د. عائشة عبد الرحمٰن دار المعارف مصر ١٩٦٩ م.
    - ٣٥ ـ زهر الآداب وثمر الألباء للحصري تحقيق محمد على البجاوي مصر ١٩٥٣ م.
    - ٣٦ ـ سنن ابن ماجة، تحقيق خليل مأمون شيحا، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م دار المعرفة بيروت.
      - ٣٧ ـ سنن النسائى، تحقيق خليل مأمون شيحا، الطبعة الثالثة ١٩٩٤ دار المعرفة بيروت.
    - ٣٨ ـ سير أعلام النبلاء، للذهبي إشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٢ م.
      - ٣٩ ـ السيرة النبوية لابن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة بيروت.
  - ٤٠ ـ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة بيروت.
    - ٤١ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - ٤٢ ـ شرح أدب الكاتب لجواليقي، دار الكتاب العربي بيروت د.ت.
      - ٤٣ ـ الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة ١٩٦٠ م.
    - ٤٤ ـ صبح الأعشر في صناعة الإنشاء للقلقشندي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ١٩١٩ م.
    - ٤٥ ـ صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق خليل مأمون شيحا الطبعة الأولى ١٩٩٤ م دار المعرفة بيروت.
- ٤٦ ــ صفة الصفوة، لابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمُن اللادقي وحياة شيحا اللادقي، دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٥ م.
  - ٤٧ ـ طبقات الشعراء، لابن سلام الجمحي، دراسة طه أحمد إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٤٨ ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمعي، شرح محمود شاكر، دار المعارف مصر ١٩٥٢ م.

- ٤٩ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر بيروت ١٩٦٠ م.
- ٥٠ ـ العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي، تحقيق د. عرم تدمري، دار الكتاب العربي بيروت.
- ١٥ ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني تحقيق د. محمد قرقزان، الطبعة الأولى، دار المعرفة بيروت ١٩٨٨ م.

- ٥٢ ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس، مكتبة القدسي القادسي.
  - ٥٣ ـ عيون الأخبار، لابن قتيبة، دار الكتب المصرية ١٩٦٣ م.
    - ٥٤ ـ الفهرس لابن النديم، دار المعرفة بيروت.
  - ٥٥ ـ فوات الوفيات للكتبي، تحقيق د. حسان عباس دار صادر بيروت.
  - ٥٦ ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي بيروت.
    - ٥٧ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر بيروت ١٩٦٥ م.
- ٥٨ ـ الكامل في اللغة والأدب للمبرر، تحقيق د. محمد أحمد العرابي مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٣.
  - ٥٩ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي بيروت.
    - ٦٠ ـ لباب الأداب لابن منقد، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصر ١٩٣٥ م.
      - ٦١ ـ لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - ٦٢ ـ المحاسن والأضداد، المنسوب للجاحظ، الجمالية ١٣٣٠ هـ.
- ٦٣ ـ مراتب النحويين، لأبي العليب النبوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٥٥ م.
  - ٦٤ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دار المعرفة بيروت.
  - ٦٥ ـ المستطرف في كل فن مستظرف، للأبشيهي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
  - ٦٦ ـ معجم الأدباء، لياقوت الحموي، مصر نشر وتصوير، دار إحياء التراث العربي بيروت.
    - ٧٧ ـ معجم البلدان، لياقوت الحموي تصحيح محمد أمين الخانجي الطبعة الأولى.
      - ١٨ ـ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مطبعة الترقى بدمشق ١٩٦١ م.
  - ٦٩ ـ المغرب في حُلى المغرب لابن سعيد الأندلسي، تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف القاهرة ١٩٥٣ م.
  - ٧٠ ـ الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق أ. مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة ١٩٩٣ م.
    - ٧١ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق محمد على البجاري دار المعرفة بيروت.
    - ٧٧ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، دار الكتب المصرية ١٩٦٣ م.
  - ٧٣ ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري تحقيق د. إبراهيم السامرائي مطبعة المعارف بغداد ١٩٥٩ م.
    - ٧٤ ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقري التلمساني تحقيق د. حسان عباس بيروت ١٩٦٨ م.
      - ٧٥ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق محمود محمد الطناحي القاهرة.
  - ٧٦ ـ الوافي بالوفيات، للصفدي، اعتناء هلموت ريتر وآخرون، نشر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت.



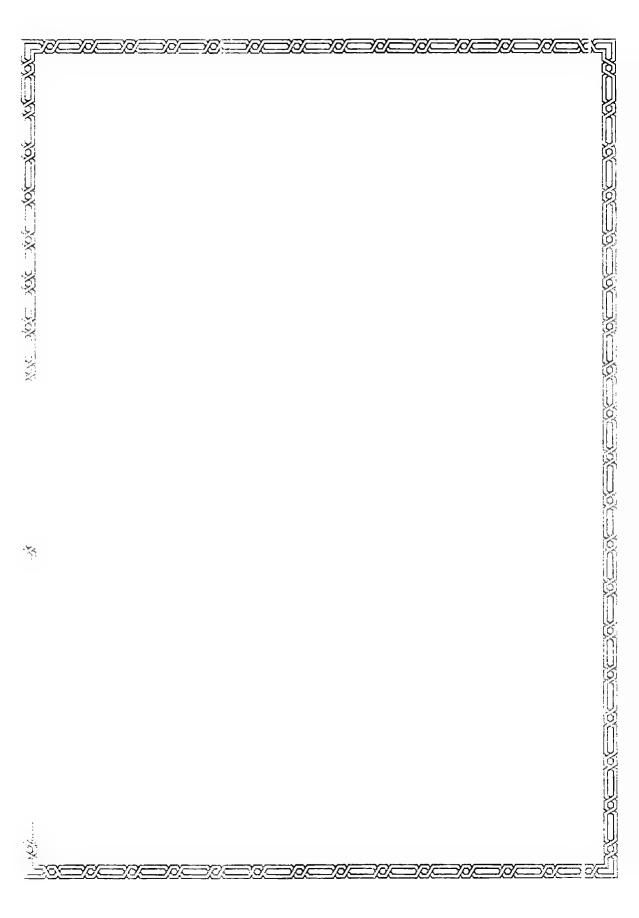

## فهرس الموضوعات

| }          | الجزء الأول                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| . 0        | مقلمة الناشر                                                              |
| \ \        | مقدمة الإبشيهي لكتاب «المستطرف»                                           |
| 18         | الباب الأول: في مياني الإسلام وفيه خمسة فصول                              |
| ۱۳         | الفصل الأول: ُّ في الإخلاص لله تعالى والثناء عليه                         |
| 18         | الفصلُ الثاني: فيّ الصلاة وفضلها                                          |
| ۱۷         | الفصلُ الثالث: في الزكاة وفضلها                                           |
| <b>Y</b> • | الفصل الرابع: في الصوم وفضله                                              |
| 11         | الفصلُ الخامس: في الحج وفضله                                              |
| 45         | الباب الثاني: في العقل والذِّكاء والحمق وذمة وغير ذلك                     |
| 14         | الباب الثالث: في القرآن وفضله وحرمته                                      |
| 77         | الباب الرابع: في العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم                        |
| ٤٠         | الباب الخامس: في الآداب والحكم وما أشبّه ذلك                              |
| 13         | الباب السادس: في الأمثال السائرة وفيه فصول                                |
| 1 22       | الفصل الأول: فيما جاء من ذلك في القرآن العَظْيم وأحاديث ألنبي الكريم ِ    |
| 13         | الفصل الثاني: في أمثال العرب                                              |
| <b>43</b>  | الفصل الثالث: في أمثال العامة والموكذين                                   |
| 18         | الفصل الرابع: في الأمثال من الشعر المنظوم مرتبة على حروف المعجم           |
| 70         | الفصل الخامس: في الأمثال السائرة بين الرجال والنساء مرتبة على حروف المعجم |
| 17         | الباب السابع: في البيان والبلاغة والفصاحة وغيرها، وفيه ثلاثة فصول         |
| 77         | الفصل الأول: في البيان والبلاغة                                           |
| 1          | الفصل الثاني: ﴿ فِي الفصاحة                                               |
| ٧٤         | الفصل الثالث: في ذكر الفصحاء من الرجال                                    |
| ٨٣         | ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن                                                |
| 9.         | الباب الثامن: في الأجوبة المسكتة والمستحسنة ورشقات اللسان                 |
| 1          |                                                                           |

| ğ            | بوعات                   | فهرس الموة                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 98                      | []<br>كي الباب التاسع: في ذكر الخطب والخطباء والشعر والشعراء                                                                                |
|              | 90                      | اً فصل في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم                                                                                                       |
| ğ            | 1.7                     | ﴾ الباب العاشر: في التوكل على الله تعالى إلخ، وفيه ثلاثة فصول                                                                               |
|              | 1.7                     | الفصل الأول: في التوكل على الله تعالى                                                                                                       |
|              | 1.7                     | ()<br>  الفصل الثاني: في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى                                                                                  |
| W            | 11.                     | الفصل الثالث: في ذم الحرص والطمع وطول الأمل                                                                                                 |
| M            | 111                     | [[ الباب الحادي عشر: في المشورة والنصيحة والتجارب والنظر في العواقب                                                                         |
|              | 114                     | لًا الباب الثاني عشر: في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة وما أشبه ذلك                                                                     |
|              | 170                     | الباب الثالث حشر: في الصمت وصون اللسان إلخ، وفيه ثلاثة فصول                                                                                 |
| Ø            | 170                     | الفصل الأول: في الصمت                                                                                                                       |
| W            | 177                     | الفصل الثاني: في تحريم الغيبة                                                                                                               |
| M            | 174                     | الفصل الثالث: في تحريم السعاية بالنميمة                                                                                                     |
|              | 177                     | للجاب الرابع عشر: في الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الإسلام إلخ                                                                             |
| M            | 177                     | الباب الخامس عشر: فيما يجب على من صحب السلطان إلخ                                                                                           |
| ğ            | 144                     | كل الباب السادس حشر: في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم وما أشبه ذلك                                                                           |
|              | 181                     | الباب السابع حشر: في ذكر الحجاب والولاية وما فيها من الغرور والخطر                                                                          |
| 8            | 187                     | كم الباب الثامن هشر: فيما جاء في القضاء، إلخ وفيه ثلاثة فصول                                                                                |
| W            | 127                     |                                                                                                                                             |
| M            | 10.                     | ﴾ الفصل الثاني: في الرشوة والهدية على الحكم وما جاء في الديون                                                                               |
|              | 101                     | لًا الفصل الثالث: في ذكر القصاص والمتصوفة، وما جاء في الرياء ونحو ذلك<br>كيا                                                                |
| $\mathbb{N}$ | 104                     | <ul> <li>☐ الباب التاسع عشر: في العدل والإحسان والإنصاف وغير ذلك</li></ul>                                                                  |
| Ø            | 107                     | لى الباب العشرون: في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه، وذكر الظُّلُمَة وأحوالهم وغير ذلك                                                             |
|              | 175                     | الباب الحادي والعشرون: في بيان الشروط التي تؤخذ على العمال وفيه فصلان                                                                       |
| ını          | 175                     | <ul> <li>الفصل الأول: في سيرة السلطان في استجباء الخراج، وسيرة العمال</li> </ul>                                                            |
| Щ            | 177                     | الفصل الثاني: في أحكام أهل الذمة                                                                                                            |
| M            | 174<br>177<br>177       | الباب الثاني والعشرون: في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف إلخ                                                                                 |
|              | 171                     | ليا الباب الثالث والعشرون: في محاسن الأخلاق ومساويها<br>كياس برياس                                                                          |
|              |                         | الباب الرابع والعشرون: في حسن المعاشرة والمودة والأخوة والزيارة                                                                             |
| ğ            | 144                     | لل الباب الخامس والعشرون: في الشفقة على خلق الله تعالى إلخ، وفيه فصلان<br>الله على المنافقة على المنافقة على خلق الله تعالى إلخ، وفيه فصلان |
| $\mathbb{U}$ | 144                     | الفصل الأول: في الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة بهم                                                                                       |
| R            | = <b>Y</b> = <b>Y</b> = |                                                                                                                                             |

| ğ         | V71        |                                                                                    |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <u> </u>   | ) فهرس الموضوعات<br>                                                               |
| g<br>n    | ۱۸۸        | ﴾ الفصل الثاني: في الشفاعة وإصلاح ذات البين                                        |
| Ų         | 14.        | J الباب السادس والعشرون: في الحياء والتواضع ولين الجانب، إلخ، وفيه فصلان           |
| ń         | 14.        | الفصل الأول: في الحياء                                                             |
| U<br>O    | 14.        | الفصل الثاني: في التواضع ولين الجانب وخفض الجناح                                   |
|           | 197        | الباب السابع والعشرون: في العجب والكبر والخيلاء وما أشبه ذلك                       |
| Š         | 148        | إلى الباب الثامن والعشرون: في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت                    |
|           | 7 - 7      | الباب التاسع والعشرون: في الشرف والسؤدد وعلو الهمة                                 |
| (2)<br>   | 7.0        | كما المباب الثلاثون: في الخير والصلاح وذكر الصحابة والأولياء والصالحين             |
| Ų         | TIV        | الباب الحادي والثلاثون: في مناقب الصالحين وكرامات الأولياء                         |
|           | AYY        | الباب الثاني والثلاثون: في ذكر الأشرار والفجار إلخ                                 |
| O<br>O    | 22.1       | إ الباب الثالث والثلاثون: في الجود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق إلخ               |
|           | 784        | الباب الرابع والثلاثون: في البخل والشح، والبخلاء، وأخبارهم                         |
| Ś         | YOY        | إ الباب الخامس والثلاثون: في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف والشيف إلخ        |
| إلا       | **         | الباب السادس والثلاثون: في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاحتذار إلخ            |
| <u>ရှ</u> | 347        | كما الباب السابع والثلاثون: في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم               |
| لا<br>ال  | 140        | <ul> <li>الباب الثامن والثلاثون: في كتمان السر وتحصينه وذم إفشائه</li> </ul>       |
|           | APT        | الباب التاسع والثلاثون: في الغدر والخيانة إلخ، وفيه أربعة فصول                     |
| g         | APY        | ا<br>كِلُّ                                                                         |
| U         | *•1        | الفصل الثاني: في السرقة والسّراق                                                   |
|           | *.*        | أ<br>الفصل الثالث: في العداوة والبغضاء                                             |
| Ų         | 3.7        | إِ الفصل الرابع: في الحسد                                                          |
| ń         | <b>T.V</b> | ا<br>الباب الأربعون: في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها، إلخ وفي فصلان            |
| IJ<br>g   | ۳.۷        | ]<br>كِ الفصل الأول: في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس                         |
|           | ۲.۸        | الفصل الثاني: في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها                                  |
|           | 317        | الباب الحادي والأربعونُ: في ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال، وذكر الجبناء وأخبارهم  |
| IJ        | 440        | إِ الباب الثاني والأربعون: في المدح والثناء وشكر النعمة والمكافأة، وفيه ثلاثة فصول |
| n         | 440        | ﴾ الفصل الأول: في المدح والثناء                                                    |
| U)<br>وا  | 44.8       | ]<br>كِ الفصل الثاني: في شكر النعمة                                                |
|           | 444        | الفصل الثالث: في المكافأة                                                          |
| Š         |            |                                                                                    |
| ΙĽ        | ~~         |                                                                                    |

*70*/c

70/2

**7/0/C** 

**7/0/**C

 $\sqrt{2}$ 

**Y**Z/C

**70**/0

|              |            | <i>19.—19.—19.—19.—19.—19.—19.—19.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =<br>ก   |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M            | بوعات      | ٧٦٧ فهرس الموة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|              |            | الجزء الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ال       |
| $\mathbb{M}$ | 450        | الباب الثالث والأربعون: في الهجاء ومقدماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| K            | 202        | الباب الرابع والأربعون: في الصدق والكذب وفيه فصلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        |
|              | 404        | الفصل الأول: في الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| M            | 307        | الفصل الثاني: في الكذب وما جاء فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 0            |            | الباب المخامس والأربعون: في بر الوالدين وذم العقوق، والأولاد، وصلة الرحم، والقرابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا        |
|              | 707        | وفيه ثلاثة فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ğ            | 201        | الفصل الأول: في بر الوالدين وذم العقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|              | 800        | الفصل الثاني: في الأولاد وحقوقهم وذكر النجباء وخيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| M            | 77.        | الفصل الثالث: في ذكر الأنساب والأقارب والعشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|              | 777        | الباب السادس والأربعون: في الخلق وصفاتهم وأحوالهم، والحسن والقبيح، وفيه فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| M            | 777        | الفصل الأول: في الحسن ومحاسن الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ĭ        |
| S            | ۳۸۸        | الباب السابع والأربعون: في التختم والحلي والمصوغ والطيب والتطيّب وما أشبه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کا       |
|              | 441        | الباب الثامن والأربعون: في الشباب والشيب والصحة وأخبار المعمرين وفيه فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|              | 791        | الفصل الأول: في الشباب وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|              | 441        | الفصل الثاني: في الشيب وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ļ        |
| M            | 790        | الفصل الثالث: في العافية والصحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| g            | 797        | الفصل الرابع: في أخبار المعمرين في الجاهلية والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا<br>کِا |
|              | 79V<br>5.T | الباب التاسع والأربعون: في الأسماء والكنى والألقاب وما استحسن منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| S            | 113        | الباب الخمسون: في الأسفار والاغتراب وما قيل في الوداع والفراق وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Ų            | 4 4 4      | الباب الحادي والخمسون: في ذكر الغنى وحبّ المال والافتخار بجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إ        |
| ń            | 214        | الباب الثاني والخمسون: في ذكر الفقر ومدحه<br>و المورود و المدرود المدرود المدرود الفقر ومدحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ľ        |
| Ø            | 874        | الباب الثالث والخمسون: في ذكر التلطف في السؤال وذكر ما سئل فجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|              | 173        | الباب الرابع والخمسون: في ذكر الهدايا والتحف وما أشبه ذلك<br>الباب الخامس والخمسون: في العمل والكسب والصناعات والحرف وما أشبه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ğ            | 277        | الباب الحامس والخمسون: في العمل والحسب والطلاعات والحرف وما الله قلت المناء الله المناء الله المادس والخمسون: في شكوى الزمان وانقلابه، وفيه ثلاثة فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|              | 277        | الباب السادس والعمسون. في شكوى الزمان وانقلابه بأهله<br>الفصل الأول: في شكوى الزمان وانقلابه بأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إ        |
| n            | ٤٤٠        | الفصل الون. في للمجوى الرحان والعاربة بالمنتخفظة المنظمة المنطقة المن |          |
|              | 133        | الفصل الثالث: في التأسى في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| M            |            | العصل العالمة، في العالمي في السنة والنساق عن والبيات والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |

سون: في اليسر بعد العسر، الفرج بعد الشدة

| زرا      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9<br>    | 777 | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 칡        | १०९ | الله<br> كيا الباب الثامن والخمسون: في ذكر العبيد والإماء والخدم وفيه فصلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | १०९ | الفصل الأول: في مدّح العبيد والإماء والاستيصاء بهم خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2        | ٤٦٠ | الفصل الثاني: في ذم العبيد والخدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>川</u> | 173 | إلى الباب التاسع والخمسون: في أخبار العرب الجاهلية وأوابدهم، وذكر غرائب من عوائلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M        | ¥7V | [[] الباب الستون: في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ខ្ល      | £YA | 🕌 الباب الحادي والستون: في الحيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ المقاصد والتيقظ والتبَصُّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U        | FAS | [[] الباب الثاني والستون: في ذكر الدواتِ والوحوش والطير والهوام والحشرات وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| g<br>n   | 070 | إلا الله المالي والحيوان على الإجمال المالي         |
| Ų        | 770 | إلى الباب الثالث والستون: في ذكر نبلة من عجائب المخلوقات وصفاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ń        | 170 | 🥌 الباب الرابع والستون: في خلق الجان وصفاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U<br>g   | 977 | الل قصل: في مكايده لعنه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\prod$  | ۲۳٥ | 🕥 فصل: في المتشيطنة وهم أنواع كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ខ្គ      | ٥٣٥ | الباب الخامس والستون: في ذكر البحار وما فيها من العجائب إلخ، وفيه فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إلا      | 070 | إلى الفصل الأول: في ذكر البحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ဂ္ဂ      | 940 | [2] الفصل الثاني: في ذكر الأنهار والآبار والعيون [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 빍        | 08. | ∭ الفصل الثالث: في ذكر الآبار<br>الكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ń        | 730 | الباب السادس والستون: في ذكر عجائب الأرض، وما فيها من الجبال والبلدان إلخ، وفيه فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| g        | 730 | اللُّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 730 | الفصل الثاني: في ذكر الجبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ģ        | 730 | كل الفصل الثالث: في ذكر المباني العظيمة وغرائبها وصحائبها<br>[1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IJ       | 087 | الباب السابع والستون: في ذكر المعادن والأحجار وخواصها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R        | 001 | <ul> <li>إلباب الثامن والستون: في الأصوات والألحان وذكر الغناء وغيرها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IJ       | 001 | <b>الله نصل: في الصوت الحسن</b><br>الكراد من المراد |
|          | 007 | الباب التاسع والستون: في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ğ        | 075 | الما الباب السبعون: في ذكر القينات والأغاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IJ       | ٥٧٠ | [] الباب الحادي والسبعون: في ذكر العشق ومن بلي به، وفيه فصول<br>الزير الالماري المراد ال      |
| 2        | ٥٧٠ | الله الفصل الأول: في وصف العشق<br>الله الماذ : في رصف العشق الانتيار المثانا الم      |
| Щ        | ٥٧٧ | الفصل الثاني: فيمن عشق وعف والافتخار بالعفاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ń        |     | الفصل الثالث: في ذكر من مات بالحب والعشق<br>الأل الدر الثان ما مدد : فم ذكر من مات بالحب والعشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| y        | 340 | [[] الباب الثاني والسبعون: في ذكر رقائق الشعر والمواليا والدوبيت وكان وكان، وفيه فصول<br>[كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Մ        | 7   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3/0/2

3/2/2

| F       |              |                                                                                               | <i>≥8</i> 57 |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ğ       | وعات         | فهرس البوط                                                                                    | V71          |
| M       | ٥٨٤          | الفصل الأول: في الشعر                                                                         | — <u> </u>   |
| M       | 777          |                                                                                               | Ĭ            |
| ğ       | 779          | فصل في الألغاز                                                                                | ĮŲ<br>Įģ     |
|         | 788          | فصل في بيان الفن الثاني وهو الموشح<br>فصل في بيان الفن الثاني وهو الموشح                      | U            |
|         | 789          | فصل في الفن الثالث وهو الدوييت                                                                | jo<br>In     |
| M<br>O  | 70.          | فصل في الفن الرابع وهو الزجل                                                                  |              |
| M       | 707          | الفن الخامس: في المواليا                                                                      | ĺ            |
| ğ       | Nor          | المفن السبادس: كان وكان                                                                       |              |
|         | 373          | الفن السابع: في القوما                                                                        |              |
|         | 775          | ، الثالث والسبعون: في ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن، وفيه فصول                                   | ۾ بب         |
| IJ<br>o | 775          | الفصل الأول: في النكاح وفضله والترغيب فيه                                                     | ĮĮ           |
| M       | 171          | الفصل الثاتي: في صفات النساء المحمودة                                                         | ĺ            |
| ğ       | 777          | الفصل الثالث: في صفة العرأة السوء تعوذ بالله تبيائى منها                                      |              |
|         | 777          | الفصل الرابع: في مكر النساء وغدرهن وذمهن ومخالفتهن                                            | U            |
|         | 770          | الفصل الخامس: في الطلاق وما جاء فيه                                                           | (0<br>  (1)  |
| Ų       | ٦٧٨          | ، الرابع والسبعون: في تحريم الخمر وذمُّها والنهي عنها                                         | ~~~          |
| M       | 7.41         | ، الخامس والسيعون: في المزاح والنهي عنه، وفيه نصول                                            | ۾ ببب        |
| Ø       | 7.4.1        | الفصل الأول: في النهي عن المزاح                                                               | ĮŲ<br>ĮŠ     |
|         | 1 A F        | الفصل الثاني: في الترخيص في المزاح والبسط والتنعم                                             |              |
|         | 345          | ، السادس والسبعون: في النوادر والحكايات، وفيه عشرة فصول<br>الفصل الأدار: في زراد القبل المراب | ي ابب<br>۱۱  |
| W       | 7.4.4        | الفصل الأول: في نوادر القراء العرب<br>الفصل الثاني: في نوادر القراء والفقهاء                  | ĮĮ           |
| M       | 7.8.8        | الفصل الثالث: في نوادر القضاة                                                                 | Ĭ            |
| ğ       | 79.          | الفصل الرابع: في نوادر النحاة                                                                 | ĮŲ<br>Įģ     |
|         | 741          | الفصل الخامس: في نوادر المعلمين                                                               | U            |
| 8       | 79.7         | الفصل السادس: في نوادر المتنبئين                                                              | (S)<br>(N)   |
| W       | 795          | الفصل السابع: في توادر السوال                                                                 | ĮĮ           |
|         | 198          | الفصل الثامن: في نوادر المؤذنين                                                               | Ĭ            |
| 阕       | 395          | الفصل التاسع: في نوادر النواتية                                                               |              |
|         | ٦٩0          | الفصل العاشر: في نوادر جامعة ,                                                                |              |
| Ø       | - <b>Y</b> Y |                                                                                               | را<br>الديد  |
| كا      | 70/          |                                                                                               |              |

| T <sub>F</sub> |            | 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1                                       |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                | ٧٦٥        | فهرس الموضوحات                                                                 |
|                | 797        | الاست.<br>كي الباب السابع والسبعون: في الدعاء وآدابه وشروطه وفيه فصلان         |
|                | 197        | الفصل الأول: في الدعاء وآدابه                                                  |
|                | 799        | الفصلُ الثاني: في الأدعية وما جاء فيها                                         |
| ĮĮ             | ٧٠٨        | إلى الباب الثامن والسبمون: وفي القضاء والقدر وأحكامه والتوكل على الله عز وجل   |
| M              | ۷۱۳        | الباب التاسع والسبعون: في التوبة والاستغفار                                    |
|                | <b>V17</b> | الباب الثمانون: في ذكر الأمراض والعلل والطب والدواء وغيرها، وفيه فصول          |
| M              | <b>V17</b> | الفصل الأول: في الأمراض والعلل، وما جاء في ذلك من الأجر والثواب                |
| ğ              | <b>V17</b> | الفصل الثاني: في ذكر العلل كالبخر والعرج وغيرها                                |
|                | ٧١٨        | الفصل الثالث: في التداوي من الأمراض والطب                                      |
| g              | 777        | الفصل الرابع: في العيادة وفضلها المنادة وفضلها                                 |
| W              | 377        | إلى الباب الحادي والثمانون: في ذكر الموت وما يتصل به من القبر وأحواله          |
| ń              | VYA        | 🕍 الباب الثاني والثمانون: في الصبر والتأسي والتعازي والمراثي وغيرها. وفيه فصول |
| U<br>O         | <b>NYN</b> | إلى الفصل الأول: في العبير                                                     |
| M              | ٧٢٠        | الفصل الثاني: في التعازي والتأسي                                               |
| Ø              | VTT        | الفصل الثالث: في المراثي                                                       |
|                | ٧٤٠        | الباب الثالث والثمانون: في ذكر الدنيا، وأحوالها وتقلبها بأهلها والزهد فيها     |
| Ø              | 789        | 🎉 الباب الرابع والثمانون: فيما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ                   |
|                | Vot        | المصادر والمراجع                                                               |
| R              | <b>Y0Y</b> | 🖓 فهرس الموضوعات                                                               |
| Щ              |            |                                                                                |
| M              |            |                                                                                |
| Ø              |            |                                                                                |
|                |            | <u> </u>                                                                       |

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.forumarabia.com

التغرذ الطباعي: دار القماطي للطباعة ١١٥٠١٥١، ١١٤٠٠١٠٠ - سروت لبلان





هانف : 34301 ـ 834332 ـ 0185830 ـ 0185830 فاكس : 83504 ـ 00 ص.ب 177876 ييروت ـ لينان البريد الالكتروني : e-mail: info@marefah.com

www.marefah.com